



| OCT 0 4 1986 DAT             | TE DUE |
|------------------------------|--------|
| DET 0 / 1986                 |        |
| AUV TO TOOK                  |        |
|                              |        |
| NOV 1-5 mge                  | -      |
| JUN 1 6 1994<br>JUN 1 0 1994 |        |
| SEP 15 1997                  |        |
| 021                          |        |
| NCT 2 2 2014                 |        |
| DEC 0 1 2014                 |        |
|                              |        |
|                              |        |
|                              |        |
|                              |        |
|                              |        |
|                              |        |
| DEMCO 38-297                 |        |
| DEMCO 38-297                 |        |

34 h. 1%



كِتَابُ ٱلْعَهْدِ ٱلْجُدِيدِ لِرَبِّنَا وَهُخُلِّصِنَا يَسُوعَ وَهُخُلِّصِنَا يَسُوعَ الْسَيِحِ

وَقَدْ تُرْجِمَ مِنَ ٱللُّغَةِ ٱلْيُونَانِيَّةِ

| د اصحاحاتها | الجديد وعد | العهد | اساء اسفار |
|-------------|------------|-------|------------|
|-------------|------------|-------|------------|

| اساء اسفار العهد الجديد وعدد اصحاحاتها |                                            |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| الاصحاحات                              |                                            |  |
| TA                                     | انجيل متي                                  |  |
| 17                                     | انجيل مرقس                                 |  |
| T2                                     | انجيل لوقا                                 |  |
| 71                                     | انجيل بوحنا                                |  |
| TA                                     | اعال الرسل                                 |  |
| 17                                     | الرسا لة الى الرومانيين                    |  |
| 17                                     | الرسالة الاونى الى الكورنثيين              |  |
| 15                                     | الرسالة الثانية الى الكورنثيين             |  |
| 7                                      | الرسا لة الى الغلاطيين                     |  |
| 7                                      | الرسالة الى الانسسيين                      |  |
| 2                                      | الرسالة الى الفيليين                       |  |
| 2                                      | الرسالة الى الكولوسيين                     |  |
| 0                                      | الرسا ة الاولى الى النسا لونيكيين          |  |
| 6                                      | الرسالة الثانية الى النسالونيكيين          |  |
| 7                                      | الرسالة الاولى الى تيموثاوس                |  |
| 2                                      | الرسالة الثانية الى تيموثاوس               |  |
| 6                                      | الرسالة الي تيطس                           |  |
| 1                                      | الرسالة الى فليمون                         |  |
| 15                                     | الرسالة الى العبرانيين                     |  |
| 0                                      | رسالة يعقوب                                |  |
| 0                                      | رسا له بطرس الاولى                         |  |
| 7                                      | رسالة بطرس الثانية                         |  |
| 0                                      | رسالة يوجنا الاولمي<br>وسالة يوحنا الثانية |  |
|                                        | رسالة يوخنا الثالثة                        |  |
|                                        | رسا له يموذا                               |  |
| I TT                                   | روُّ يا يوحنا                              |  |
|                                        | وجميعها سبعة وعشرون سفرا                   |  |
|                                        |                                            |  |

## إِنْجِيلُ مَتَّى

كِتَابُ مِيلَادِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَبْنِ دَاوُدَ أَبْنِ إِبْرُهِيمَ \* براهيمُ وَلَدَ إِسْحُقَ. وَ إِسْحُقُ وَلَدَ يَعْقُوبَ. وَيَعْقُوبُ وَلَدَ يَهُوذَا خُوْتَهُ \* وَيَهُوذَا وَلَدَ فَارِصَ وَزَارَحَ مِنْ ثَامَارَ وَفَارِصُ وَلَدَ حَصْرُونَ . وَحَصْرُونُ وَلَدَ أَرَامَ \* وَأَرَامُ وَلَدَ عَبَيْنَادَابَ. وَعَمِينَادَابُ وَلَدَ نَعْشُونَ وَنَعْشُونُ وَلَدَسَلْمُونَ \* وَسَلْمُونُ وَلَدَ بُوعَزَ مِنْ رَاحَابَ . وَبُوعَزُ وَلَدَ عُوبِيدَ مِنْ رَاعُوتَ . وَعُوبِيدُ وَلَدَيْسَى \* وَيَسَّى وَلَدَ دَاوُدَ ٱلْمَلَكَ. وَدَاوُدُ ٱلْمَلَكُ وَلَدَسُلَيْمَانَ مِنَ ٱلَّتِي لِأُورِيًّا \* وَسُلَيْهَانُ وَلَدَ رَحَبْعَامَ . وَرَحَبْعَامُ وَلَدَ أَبِيًّا. وَأَبِيًّا وَلَدَ آسَا \* وَإِسَا وَلَدَيْهُ وَشَافَاطَ. وَيَهُ وِشَافَاطُ وَلَدَيُورَامَ. وَيُورَامُ وَلَدَ عُزِّيًا \* وَعُزَّيًّا وَلَدَيُونَامَ . وَيُونَامُ وَلَدَأَ حَازَ . وَأَحَازُ وَلَدَ حَرْقَيًّا \* وَحَرْقَيًّا وَلَدَ مَنسَّى. وَمَنسَّى وَلَدَ آمُونَ وَآمُونُ وَلَدَ يُوشِيًا \* وَيُوشِيًّا وَلَدَ يَكُنْيَا وَ إِخْوَتَهُ عِنْدَ سَبِّي بَابِلَ \* وَبَعْدَ ١١

سَبِي بَايِلَ يَكُنْيِكَ وَلَدَ شَأَ لْتَئِيلَ . وَشَأَ لْتَئِيلُ وَلَدَ زَرُبَّايِلَ \*
وَزَرُبَّايِلُ وَلَدَ أَبِيهُودَ وَأَبِيهُودُ وَلَدَ أَلِيَاقِيمَ . وَأَلْيَاقِيمُ وَلَدَ أَلِياقِيمُ وَلَدَ أَلِيوَدِ \*
وَعَازُورُ وَلَدَصَادُوقَ . وَصَادُوقُ وَلَدَ أَخِيمَ . وَأَخِيمُ وَلَدَ أَلِيوَدَ \*
وَعَازُورُ وَلَدَ مَا اللّهِ عَازَرَ . وَأَلْيِعَازَرُ وَلَدَمَتَّانَ . وَمَتَّانُ وَلَدَيْعَقُوبَ \*
وَيَعْقُوبُ وَلَدَ أَلِيعَازَرَ . وَأَلْيِعَازَرُ وَلَدَمَتَّانَ . وَمَتَّانُ وَلَدَيعَقُوبَ \*
وَيَعْقُوبُ وَلَدَ يُوسُفَ رَجُلَ مَرْيَمَ ٱلَّتِي وُلِدَ مِنْهَا يَسُوعُ ٱللّذِي اللّهِ وَيَعْمُونُ وَلَدَ يُوسُفَ رَجُلَ مَرْيَمَ ٱلنَّتِي وُلِدَ مِنْهَا يَسُوعُ ٱللّذِي اللّهُ وَيَعْمُونُ وَلَدَ يَعْفَونُ وَلَدَ مَنْهَا يَسُوعُ ٱللّهُ جَيَالِمِنْ إِبْرُهِمِ إِلَى دَاوُدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِيلًا . وَمِنْ سَبِي بَايِلَ أَنْ مَسِي بَايِلَ أَنْ مَسِي بَايِلَ أَنْ مَسِي بَايِلَ أَنْ مَسِي بَايِلَ إِلَى ٱلْمُسِيعِ أَرْبُعَةً عَشَرَ جِيلًا . وَمِنْ دَاوُدَ إِلَى سَبْيِ بَايِلَ أَنْ مَسِي الْمَالِي أَنْ الْمَسِيعِ أَرْبُعَةً عَشَرَ جِيلًا . وَمِنْ دَاوُدُ أَلَى اللّهُ الْمُسِيعِ أَلَو مَنْ مَا اللّهُ الْمُسِيعِ أَوْدَ أَنْ الْمَسِعِ أَرْبُعَةً عَشَرَ جَيلًا . وَمَنْ سَبِي بَايلَ أَنْ مَا لَوْدَ إِلَى اللّهُ اللّهُ الْمُسِعِ أَلَا لَيْهُ اللّهُ الْمُعْمِي عَلَى اللّهُ الْمُسِعِ فَيَانَ فَي مُكَانَا وَلَالْمُولِ اللّهُ الْمُسِعِ اللْمُلْكِ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسِعِ الْمُعْتَى اللّهُ اللّهُ الْمُسِعِ اللّهُ الْمُسِعِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللللّهُ الللّهُ اللللْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللْمُ الللللّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللّهُ الللللْمُ الْ

أُمْهُ مَخْطُوبَةً لِيُوسُفَ قَبْلَ أَنْ يَجْنَبَعَا وُجِدَتْ حُبْلَى مِنَ ٱلرُّوحِ أَمْهُ مَخْطُوبَةً لِيُوسُفَ وَبُلَا إِذْ كَانَ بَارًا وَلَمْ يَشَأْ أَنْ يُشْهِرَهَا أَرادَ الْقُدْسِ \* فَيُوسُفُ رَجُهُما إِذْ كَانَ بَارًا وَلَمْ يَشَأْ أَنْ يُشْهِرَهَا أَرادَ تَخْلَيْتُما سِوًّا \* وَلَكِنْ فَيَا هُو مُتَفَكِّرٌ فِي هذه ٱلْأُمُورِ إِذَا مَلاَكُ تَخْلِيتُما سِوًّا \* وَلَكِنْ فَيَا هُو مُتَفَكِّرٌ فِي هذه الْأُمُورِ إِذَا مَلاَكُ لَكُ اللَّيْبَ اللَّهُ عَدْ فَلَهُ اللَّهُ وَلَكُونَ فَيَا هُو مُتَفَكِّرٌ فِي هذه اللَّهُ مُورِ إِذَا مَلاَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ أَنْ ذَا وَدَلاَ تَخْفَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللْهُ الللللللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللْهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللْهُ اللل

انجيل منى لْقَائِل \* هُوَذَا ٱلْعَذْرَا مُتَحَبِّلُ وَتَلدُأُ بِنَا وَيَدْعُونَ أَسْمَهُ عَمَّانُو عَيلَ الذي تفسيره الله معنا فَكُمَّا أَسْتَيْقَظَ يُوسُفُ مِنَ ٱلنَّوْمِ فَعَلَ كَمَا أَمَرَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ وَأَخَذَا مْرَأَ تَهُ \* وَكُمْ يَعْرِفْهَا حَتَّى وَلَدَتِ أَبْنَهَا ٱلْبِكْرَ. وَدَعَا أَسْمَهُ يَسُوعَ ٢٠ وَلَمَّا وُلِدَ يَسُوعُ فِي بَيْتِ لَحْمِ ٱلْيَهُودِيَّةِ فِي أَيَّامٍ هِيرُودُسَ لْمَلْكِ إِذَا مَجُوسٌ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ قَدْ جَامُ وَإِلَيْ أُورُسَلِيمَ \* قَائِلِينَ أَنْ هُوَ ٱلْمُوْلُودُ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ. فَإِنَّنَا رَأَيْنَا نَجْمَهُ فِي ٱلْمَشْرِق تَيْنَا لِنَسْجُدَ لَهُ ﴿ فَلَمَّا سَمِعَ هَيْرُودُسُ ٱلْمَلْكُ أَضْطَرَبَ وَجَمِيعُ ورُشَلِمَ مَعَهُ \* فَجَمَعَ كُلَّ رُؤَسًا \* ٱلْكَهِنَةِ وَكَتَبَةِ ٱلشُّعْبِ وَسَأَلُمُ يْنَ يُولَدُ ٱلْمَسِيحُ \* فَقَالُوالَهُ فِي بَيْتِ لَحْمُ ٱلْيُهُودِيَّةِ. لِأَنَّهُ هَكَذَا مَكْتُوبْ بِالنَّبِي \* وَأَنْتِ يَا بَيْتَ لَحْمُ أَرْضَ يَهُوذَا لَسْتِ ٱلصُّغْرَى بَيْنَ رُؤُسًاء يَهُوذَا. لأِنْ مِنْكِ يَخْرُجُ مُدَبِّرٌ يَرْعَى شَعْبِي إِسْرَائِيلَ حينَافِ دَعَا هيرُ ودُسُ ٱلْعَجُوسَ سِرًا وَتَحَقَّقَ مِنْهُمْ زَمَانَ ٱلَّذِ عَلَهُ \* ثُمَّ أَرْسَلَهُ ۚ إِلَى بَيْتِ كُمْ وَقَالَ أَذْهَبُوا ١ أَفْحُصُوا بِٱلتَّدْقِيق عَن ٱلصَّيِّ . وَمَتَى وَجَدْتُهُوهُ فَأَخْبُرُونِي

لَكُنْ آتِي أَنَا أَيْضًا وَأَسْجُدُ \* لَهُ فَلَمَّا سَمِعُوا مر - ٱلْمَلْكِ ذَهَبُو وَإِذَا ٱلنَّجْهِمُ ٱلَّذِي رَأَقُ فِي ٱلْهَشْرِق يَتَقَدَّمُهُ حَتَّى جَاءً وَوَقَفَ فَوْقُ حَيْثُ كَانَ ٱلصَّيُّ \* فَلَمَّا رَأُوْ ٱلنَّجْمَ فَرحُوا فَرَحًا عَظِيمًا جِدًا \* وَأَتُوا إِلَى ٱلْبَيْتِ وَرَأُوا ٱلصَّيَّ مَعَ مَرْيَمَ أُمِّهِ . فَغَرُّوا وَسَجَدُوا لَهُ أَنْمُ فَتَعُوا كُنُوزَهُمْ وَقَدَّمُوا لَهُ هَدَايَا ذَهَبًا وَلَبَانًا وَمُرًّا \* ا الْمُمَّ إِذْ أُوحِيَ إِلَيْهِمْ فِي حُلْمُ أَنْ لَا يَرْجِعُوا إِلَى هِيرُودُسَ أنْصرَفُوا فِي طَريق أَخْرَى إِلَى كُورَتهم وَبَعْدَ مَا أَنْصَرَفُوا إِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبِّ قَدْ ظَهِرَ لَيُوسُفَ فِي حُلْمٍ قَائِلًا ثُمْ وَخُذِ ٱلصَّبَّ وَأُمَّهُ وَأُهْرُبْ إِلَّى مصر وَكُنْ هُنَاكَ حَتُّى أَقُولَ لَكَ لِّنَّ هِيرُ ودُسَ مُزْمِعْ أَنْ يَطْلُبَ ٱلصَّيَّ لِيهُلِّكَهُ \* فَقَامَ وَأَخَذَ ٱلصَّيَّ وَأُمَّهُ لَيْلاً وَٱنْصَرَفَ إِلَى مصر ﴿ وَكَانَ هُنَاكَ إِلَى وَفَاةِ هِيرُودُسَ . لَكُنْ يَتِمَّ مَا قيلَ مِنَ ٱلرَّبِّ بِٱلنَّبِيِّ الْقَائِل مِنْ مِصْرَ دَعَوْتُ أَبْنِي حِينَئِذٍ لَمَّا رَأَى هِيرُودُسُ أَنَّ ٱلْعَجُوسَ سَغِرُوا بِهِ غَضبَ جِدًّا. فَأَرْسَلَ وَقَتَلَ جَمِيعَ ٱلصِّبْيَانِ ٱلَّذِينَ فِي بَيْتِ لَحْمٍ وَفِي كُلِّ تُخُومِهَا مِن أَبْنِ سَنَتَيْنِ فَهَا دُونُ بَحِسَبِ ٱلزَّمَانِ ٱلَّذِي

انحيل متى ٦٠٦ الْعَجُوس \* حينَئذِتم مَا قِيلَ بإرْمِيا ٱلنَّبِيِّ ٱلْقَائِل \* صَوْتُ سُمِعَ فِي ٱلرَّالَمَةِ نَوْحُ وَبُكَالِهِ وَعَوِيلُ كَثِيرٌ. رَاحِيلُ تَبْكي عَلَى أَوْلَادِهَا وَلَا تُريدُ أَنْ نَتَعَزَّى لَأِنَّهُمْ لَيسُوا بِمَوْجُودِينَ فَكُمَّا مَاتَ هِيرُودُسُ إِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبِّ قَدْ ظَهَرَ فِي حُلْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّه ليُوسُفَ فِي مِصْرَ \* قَائِلًا فَمْ وَخُذِ ٱلصَّيَّ وَأُمَّهُ وَأُذَّهُ وَأُذَّهُ وَأُذَّهُ وَأُذَّهُ وَأُذَّهُ وَأُدَّهُ وَأُولُوسُكُمَّ وَأُمَّهُ وَأُذَّهُ وَأُذَّهُ وَالْحَالَى وْض إسْرَائِيلَ لِأَنَّهُ قَدْ مَاتَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَطْلُبُونَ نَفْسَ لصَّيِّ \* فَقَامَ وَأَخَذَ ٱلصَّيَّ وَأُمَّهُ وَجَاءَ إِلَى أَرْض إِسْرَائِيلَ \* وَلَكِنْ لَمَّا سَمِعَ أَنَّ أَرْخِيلًا وُسَ يَبْلُكُ عَلَى ٱلْيَهُوديَّةِ عَوَضًا عَنْ هِيرُودُسَ أَبِيهِ خَافَ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى هُنَاكَ. وَإِذْ أُوحِيَ الَّذِهِ فِي حُلْم أَنْصَرَفَ إِلَى نَوَاحِي ٱلْحَلِيلِ \* وَأَتَّى وَسَكَّنَ فِي مَدِينَةٍ يَقَالُ لَهَا نَاصِرَةُ . لِكُنْ يَتِمَّ مَا قِيلَ بِٱلْأَنْبِيَاءُ إِنَّهُ سَيُدْ عَى نَاصِرِيًّا وَفِي تلكَ ٱلْأَيَّامِ جَاءً يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ يَكُوزُ فِي بَرِّيَّةٍ لْلْيَهُودِيَّةِ \*قَائلاً تُوبُوا لِأَنَّهُ قَدِ أَقْتَرَبَ مَلَّكُوتُ ٱلسَّهُ وَاتِ \* فَإِنَّ هَذَا هُوَ ٱلَّذِي قِيلَ عَنْهُ بِإِشَعْيَاءَ ٱلنَّبِيِّ ٱلْقَائِلِ صَوْتُ صَارِحٍ فِي ٱلْبِرِيَّةِ أَعِدُوا طَرِيقَ ٱلرَّبِّ. أَصْنَعُوا سُلَّهُ مُسْتَقِيمةً \* وَيُوحَنَّا الْحَ

هٰذَا كَانَ لِبَاسُهُ مِنْ وَبَرِ ٱلْإِبِلُ وَعَلَى حَقَوْيُهِ مِنْطَقَةُ مِنْ جِلْدٍ. وَكَانَ طَعَامُهُ جَرَادًا وَعَسَلاً بَرِّياً \* حِينَئِذٍ خَرَجَ إِلَيْهِ أُورُسَلِيمُ وَكُلُّ الْيَهُودِيَّةِ وَجَمِيعُ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحِيطَةِ بِٱلْأُرْدُنِ \* وَأَعْنَمَدُوا مِنْهُ فَ ٱلْذَيْ وَهَ مِيعِ مُ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحِيطَةِ بِٱلْأُرْدُنِ \* وَأَعْنَمَدُوا مِنْهُ

فِي ٱلْأُرْدُنِ مُعْتَرِفِينَ بِخَطَالِاهُمْ

فَلَمَّا رَأَى كَثِيرِينَ مِنَ ٱلْفَرِّيسِيَّبِنَ وَٱلصَّدُّوقِيِّبِنَ يَأْتُونَ إِلَى مَعْمُودِيَّهِ قَالَ لَهُمْ يَا أَوْلَادَ ٱلْأَفَاعِي مَنْ أَرَاكُمْ أَر : يَهُوبِهِ مِنَ ٱلْغَضَبِ ٱلْآتِي \*فَأَصْنَعُوا أَتْهَارًا تَلِيقُ بِٱلتَّوْبَةِ \* وَلاَ تَفْتَكُرُهِ فِي أَنْفُسِكُمْ لَنَا إِبْرُهُمُ أَبًا لِلَّانِي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ ١٠ قَادِرْ أَنْ يُقِيمَ مِنْ هٰذِهِ ٱلْحَجَارَةِ أَوْلَادًا لِإِبْرْهِيمَ \* وَأَلْآنَ قَدْ وُضِعَتِ ٱلْفَأْسُ عَلَى أَصْلِ ٱلشَّجَرِ. فَكُلُّ شَجَرَةِ لاَ تَصْنَعُ تَبَرَّ جَيِّكًا نَقْطَعُ وَتُلْقَى فِي ٱلنَّارِ \* أَنَا أَعَمَّدُكُمْ مَا ۗ لِلتَّوْبَةِ وَلَكِن ٱلَّذِي يَأْتِي بَعْدِي هُوَ أَقْوَى مِنِّي ٱلَّذِي لَسْتُ أَهْلًا أَنْ أَحْمِلَ هُوَسِيْعَبِدُكُمْ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَنَارِ اللَّذِي رَفْشُهُ فِي يَدِهِ وَسَيْنَتِي بَيْدَرَهُ وَيَجْبَعُ قَفْعَهُ إِلَى ٱلْفَخْزَنِ . وَأَمَّا ٱلتِّبْنُ فَيَعِرْقُهُ

حِينَئِذٍ جَاءً يَسُوعُ مِنَ ٱلْحَلِيلِ إِلَى ٱلْأُرْدُنِّ إِلَى يُوحَنَّا

18

لِيعْتُمِدَ مِنْهُ \* وَلَكِنْ يُوحَنَّا مَنَعَهُ قَائِلاً أَنَا مُحْنَاجُ أَنْ أَعْلَمِدَ مَنْكَ ١٤ وَأَنْتَ تَأْتِي إِلَيَّ \* فَأَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ لَهُ ٱسْحَحُ ٱلْآنَ. لَأَنَّهُ ١٠ هَكَذَا يَلِيقُ بِنَا أَنْ نُكَمَّلَ كُلَّ بِيِّ . حِينَةِ ذِسَحَ لَهُ \* فَلَّمَا أَعْنَمَدَ يَسُوعُ صَعِدَ لِلْوَقْتِ مِنَ ٱلْهَاءِ. وَإِذَا ٱلسَّهُوَاتُ قَدِ ٱنْفَتَحَتْ لَهُ فَرَأَى رُوحَ ٱللهِ نَازِلاً مثل حَمَامَةٍ وَ آتيًا عَلَيْهِ \* وَصَوْتُ منَ لسَّهُ إِن قَائِلًا هٰذَا هُو أَبْنِي ٱلْحَبِيبُ ٱلَّذِي بِهِ سُرِرْتُ ثُمَّ أَصْعِدَ يَسُوعُ إِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ مِنَ ٱلرُّوحِ لِلْجُرَّبَ مِنْ إِبْلِيسَ \* فَبَعْدَمَا صَامَ أَرْبَعِينَ نَهَارًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً جَاعَ أَخِيرًا \* فَتَقَدُّم ٢ الَيْهِ ٱلْهُجِرِّبُ وَقَالَ لَهُ إِنْ كُنْتَ ٱبْنَ ٱللهِ فَقُلْ أَنْ تَصِيرَ هَٰذِهِ لِحِجَارَةُ خُبِرًا \* فَأَجَابَ وَقَالَ مَكْتُوبُ لَيْسَ بِٱلْخُبْرِ وَحْدَهُ بَحْيَا لْإِنْسَانُ بَلْ بِكُلُّ كَلِّمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ ٱللهِ \* ثُمَّ أَخَذَهُ ابْلِيسُ الى ٱلْهَدِينَة ٱلْهُ عُدَّسَة وَأُوْقَفَهُ عَلَى جَنَاجِ ٱلْهَيْكُل \* وَقَالَ لَهُ إِنْ كُنْتَ أَبْنَ ٱللهِ فَأَطْرَحْ نَفْسَكَ إِلَى أَسْفَلَ. لِأَنَّهُ مَكْتُوبْ أَنَّهُ يُوصِي مَلاَئِكَتَهُ بِكَ. فَعَلَى أَيَادِيمْ يَحْمِلُونَكَ لِكِي لاَ تَصْدِمَ لِجَجَر حِلْكَ \* قَالَ لَهُ يَسُوعُ مَكْتُوبُ أَيْضًا لَا تُحَبِّبِ ٱلرَّبَّ الْهَكَ \*

ثُمَّ أَخَذَهُ أَيْضًا إِبْلِيسُ إِلَى جَبَلَ عَالَ جِدًّا وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَهَا ٱلْعَالَمِ وَتَحِدَهَا \* وَقَالَ لَهُ أَعْطَيكَ هٰذه جَمِيعَمَا إِنْ خَرَرْتَ وَسَجَدت لي \* حينتذ قال لَهُ يَسُوعُ أَذْهَبْ يَا شَيْطَارِ ` لأَ مَكْتُهُبُ للرَّبِّ الْهِكَ تَسْجُدُ وَ إِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ ﴿ ثُمَّ تُرَّكُهُ إِبْلِيسُ وَإِذَا مَلَائِكُةٌ قَدْ جَاءتْ فَصَارَتْ تَخْدَمُهُ وَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ أَنَّ يُوحَنَّا أُسْلِمَ ٱنْصَرَفَ إِلَى ٱلْحَلِيلِ \* وَتَرَكَ ٱلنَّاصِرَةَ وَأَتَى فَسَكَنَ فِي كَفْرَنَاحُومَ ٱلَّتِي عَنْدَ ٱلْهَجُو فِي تُخُومِ زَبُولُونَ وَنَفْتُا لِيمَ \* لِكَيْ يَتِمَّ مَا قيلَ باشَعْيَاءَ ٱلنَّبِيِّ ٱلْقَائِلِ \* أَرْضُ زَبُولُونَ وَأَرْضُ نَفْتَالِيمَ طَرِيقُ ٱلْجُرْ عَبْرُ ٱلْأُرْدُنَّ حَلِيلٌ ٱلْأُمَم \* ٱلشُّعْبُ ٱلْحِالِسُ فِيظُلْمَةً أَبْصَرَ نُورًا عَظِيمًا. وَٱلْحَالِسُونَ فِي كُورَةِ ٱلْمَوْتِ وَظِلَالِهِ أَشْرَقَ عَلَيْهِ 'نُورْ \* مِنْ ذٰلكَ ٱلزَّمَان أَسْكَأْ يَسُوعُ يَكُرِزُ وَيَقُولُ تُوبُوا لِأَنَّهُ قَدِ ٱقْتَرَبَ مَلَّكُوتُ ٱلسَّهُ إِلَّ وَإِذْ كَانَ يَسُوعُ مَاشيًا عَنْدَ يَجُو ٱلْحَلِيلِ أَبْصَرَ أَخَوَيْن سُمْعَانَ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ بُطْرُسُ وَأَنْدَرَاوُسَ أَخَاهُ يُلْقِيَانِ شَبَكَّةً فِي ٱلْجُرْ فَإِنَّهُمَا كَانَا صَيَّادَيْن \* فَقَالَ لَهُمَا هَلُمُّ وَرَائِي فَأَجْعَلُكُمَا صَّيَّادَي ٱلنَّاسِ فَلِلْوَقْتِ تَرَّكَا ٱلشِّبَاكَ وَتَبِعَاهُ \* ثُمَّ ٱجْنَازَمِنْ

السَّلَامِ الْأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ ٱللهِ يُدْعَوْنَ \* طُوبِي لِلْمَطْرُودِينَ مِنْ أَجْلِ الْفِرِّ الْأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ ٱلسَّمْوَاتِ \* طُوبِي لَكُمْ إِذَا عَيَّرُوكُمْ وَطَرَدُوكُمْ وَقَالُوا عَلَيْكُمْ كُلَّ كَلِمَةٍ شِرِّيرَةً مِنْ أَجْلِي كَاذِبِينَ \* الفَرْحُولُ وَتَهَلَّهُمْ اللَّيْ أَجْرَكُمْ عَظِيمُ فِي ٱلسَّمُواتِ . فَإِنَّهُمْ هُكَذَا طَرَدُولُ ٱلْأَنْبِيَاءَ ٱلَّذِينَ قَبْلَكُمْ .

أَنْهُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَلْكِنْ إِنْ فَسَدَ ٱلْمِنْ فَبِهَاذَا بُمَلِّهُ. لَا يَصْكُمُ بَعْدُ لِشَيْ ﴿ إِلَّا لَّإِنْ يُطْرَحَ خَارِجًا وَيُدَاسَمِنَ ٱلنَّاسِ \* ا أَنْهُمْ نُورُ ٱلْعَالَمِ لَا يُمكنُ أَنْ تَخْفَى مَدِينَةٌ مَوْضُوعَةٌ عَلَى جَبَلٍ \* ٥٠ وَلاَ يُوقِدُونَ سِرَاجًا وَيَضَعُونَهُ تَحْتَ ٱلْمَكْيَال بَلْ عَلَى ٱلْمَنَارَة ١٦ فَيُضِيُّ لِجَمِيعِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْبَيْتِ \* فَلْيُضِيُّ نُورُكُمْ هَكَذَا قُدَّامَ ٱلنَّاسَ لَكَيْ يَرُوا أَعْمَالُكُمْ ٱلْحُسَنَةَ وَيُعَيِّدُوا أَبَاكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ لْا تَظْنُوا أَنِّي جِئْتُ لأَنقُضَ ٱلنَّامُوسَ أُو ٱلْأَنبياء. مَا جِئْتُ لِأَنْقُضَ بَلْ لِأَكْمِ إِلَى أَنْ الْحَكِقَ أَقُولُ لَكُمْ إِلَى أَنْ تَزُولَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ لَا يَزُولُ حَرْفُ وَاحَدٌ أَوْ نَقْطَةٌ وَإِحدَ مِنَ ٱلنَّامُوسِ حَتَّى يَكُونَ ٱلْكُلُّ \* فَبَنْ نَقَضَ إِحْدَى هذه

ٱلْوَصَايَا ٱلصُّغْرَى وَعَلَّمَ ٱلنَّاسَ هَكَذَا يُدْعَى أَصْغَرَ فِي مَلَّكُوتِ

وَقِيلَ مَنْ طَلَّقَ أَمْراً تَهُ فَلْيُعْطِهَا كِتَابَ طَلَاقٍ \* وَأَمَّا أَنَا فَأَ قُولُ لَكُمْ إِنَّ مَنْ طَلَّقَ أَمْراً تَهُ إِلَّا لِعِلَّةِ ٱلرِّ نَى يَجْعَلُهَا تَرْنِي.

وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِي

أَيْضًا سَمِعَهُمْ أَنَّهُ قِيلَ لِلْقُدَمَاءُ لاَ تَعْنَفُوا الْبُتَّةَ. لاَ بِالسَّمَاءُ الْفُسَامَكَ وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ لاَ تَعْلَفُوا الْبُتَّةَ. لاَ بِالسَّمَاءُ الْفَسَامَكَ وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ لاَ تَعْلَفُوا الْبُتَّةَ. لاَ بِالسَّمَاءُ الْعَظِيمِ فَوَطِئُ قَدَمَيْهِ. وَلاَ اللَّهُ فَو كَنْ بِرَأْسِكَ الْعَظِيمِ فِي وَلاَ تَعْلَفْ بِرَأْسِكَ الْعَظِيمِ فَي وَلاَ تَعْلَفْ بِرَأْسِكَ اللّهَ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُو مِنَ الشّرِيرِ لِيكُنْ كَلاَمُكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُو مِنَ الشّرِيرِ فِي لَا نَعْمُ لَكُمْ وَمِنْ بِسِنِ فِي وَاللّهُ اللّهُ وَمَا أَنَا فَأَ قُولُ لَكُمْ لَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَمِنْ اللّهُ وَمَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَى لَهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ لَلْكُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

انجيل متى ٥و٦ لْأَخْرَأَيْضًا \* وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَاصِمَكَ وَيَأْخُذَ تَوْبَكَ فَأَتْرُكُ ١٠ لَهُ ٱلرِّدَاءَ أَيْضًا \* وَمَنْ سَخَّرَكَ مِيلًا وَإِحدًا فَأَذْهَبْ مَعَهُ أَثْنَيْن \* الْ مَنْ سَأَ لَكَ فَأَعْطِهِ. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْتَرضَ مِنْكَ فَلاَ تَرُدُّهُ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ تُحِبُّ قَرِيبَكَ وَتُبغضُ عَدُوَّكَ \* وَأُمَّا اللهُ أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ أُحَبُّوا أَعْدَاءَكُمْ . بَارِكُوا لَاعِنيكُمْ . أَحْسِنُوا إِلِّي مُبْغِضِيكُمْ وَصَلُّوا لِّأَجْلِ ٱلَّذِينَ يُسِيتُونَ إِلَيْكُمْ وَيطْرُدُونَكُمْ \* لِكَيْ تَكُونُوا أَبْنَاءً أَبِيكُمُ ٱلَّذِي فِيٱلسَّهُواتِ. فَإِنَّهُ يُشْرِقُ شَمْسَهُ ﴿ عَلَى ٱلْأَشْرَارِ وَٱلصَّاكِينَ وَيَمْطُرُ عَلَى ٱلْأَبْرَارِ وَٱلظَّالِمِينَ \* لِأَنَّهُ إِنْ أَحْبَبْتُمُ ٱلَّذِينَ يَحِبُّونَكُمْ فَأَيُّ أَجْرِ لَكُمْ أَلَيْسَ ٢٠ الْعَشَّارُونَ أَيْضًا يَفْعَلُونَ ذَٰلِكَ \* وَإِنْ سَلَّهُمْ عَلَى إِخْوَتِكُمْ \* فَقَطْ فَأَيَّ فَضْل تَصِنْعُونَ . أَلْيُسَ ٱلْعَشَّارُونَ أَيْضًا يَفْعَلُونَ هَكُذَا \* فَكُونُوا أَنْهُمْ كَامِلِينَ كَمَا أَنَّ أَبَاكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّهُ وَاتِ ١٠ هو كامل الاصحاح السادس احْتَرزُوا مِنْ أَنْ تَصْنَعُوا صَدَقَتَكُمْ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ لِكَيْ يَنظُرُ وَكُمْ وَ إِلَّا فَلَيْسَ لَكُمْ أَجْرُ عِنْدَأَ بِيكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْ اَتِ \*

فَهْتَى صَنَعْتَ صَدَقَةً فَلَا تُصَوِّتْ قُدَّامَكَ بِٱلْبُوقِ كَهَا يَفْعَلُ الْمُرَاوُونَ فِي ٱلْهَجَامِعِ وَفِي ٱلْأَرِقَةِ لَكَيْ بُعَجَّدُوا مِنَ ٱلنَّاسِ ﴿ الْمُرَاوُونَ فِي ٱلْهَجَامِعِ وَفِي ٱلْأَرِقَةِ لَكَيْ بُعَجَّدُوا مِنَ ٱلنَّاسِ ﴿ الْمُحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ قَدِ ٱسْتَوْفَوْا أَجْرَهُمْ ﴿ وَأَمَّا أَنْتَ فَمَتَى صَنَعْتَ صَدَقَةً فَلَا تُعَرِّفْ شَمَالَكَ مَا تَفْعَلُ يَمِينُكَ ﴿ لَكِيْ تَكُونَ صَنَعْتَ صَدَقَةً فَلَا تُعَرِّفْ شَمَالَكَ مَا تَفْعَلُ يَمِينُكَ ﴿ لَكِيْ تَكُونَ صَدَقَتُلُكَ فِي ٱلْخَفَاء هُو بُجَارِيكَ صَدَقَتُكُ فِي ٱلْخَفَاء هُو بُجَارِيكَ عَلَى يَرَى فِي ٱلْخَفَاء هُو بُجَارِيكَ عَلَانِيةً عَلَيْهِ الْمُنْفَاء هُو بُجَارِيكَ عَلَانِيةً عَلَيْهَا عَلَيْهَ الْمُنْفَاء هُو بُجَارِيكَ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْكُ فَلَكُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

وَمَتَى صَلَيْتَ فَلاَ تَكُنْ كَالْمُرَائِينَ. فَإِنَّهُمْ يُحِبُّونَ أَنْ يُصَلُّوا فَائِمِينَ فِي الْعَجَامِعِ وَفِي رَوَايَا الشَّوَارِعِ لِكَيْ يَظْهُرُوا لِلنَّاسِ. الْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُمْ قَدِ السَّوْفَوْا أَجْرَهُمْ \* وَأَمَّا أَنْتَ فَمَتَى صَلَيْتَ فَأَدْخُلُ إِلَى مَخْدَعِكَ وَأَغْلِقْ بَابِكَ وَصَلِّ إِلَى أَبِيكَ صَلَيْتَ فَأَدْخُلُ إِلَى مَخْدَعِكَ وَأَغْلِقْ بَابِكَ وَصَلِّ إِلَى أَبِيكَ اللَّذِي فِي الْخَفَاءِ يَجَازِيكَ عَلَانِيةً \* وَحَيِنَمَا تُصَلُّونَ لَا تُكَرِّرُوا الْكَلامَ بَاطِلاً كَالْأُمْ . فَإِنَّهُمْ يَظُنُونَ وَحِينَمَا تُصَلُّونَ لَا تُكَرِّرُوا الْكَلامَ بَاطِلاً كَالْأُمْ . فَإِنَّهُمْ يَظُنُونَ وَحِينَمَا تُصَلُّونَ لَا تُكَرِّرُوا الْكَلامَ بَاطِلاً كَالْأُمْ . فَإِنَّهُمْ يَظُنُونَ وَحِينَمَا تُصَلُّونَ لَا تُكَرِّرُوا الْكَلامَ بَاطِلاً كَالْأُمْ . فَإِنَّا أَبَاكُمْ وَحِينَمَا تُصَلُّونَ لَا تَكُرِّرُوا الْكَلامَ بَاطِلاً كَالْأُمْ . فَإِنَّا أَبَاكُمُ وَحِينَمَا تُصَلُّونَ لَا تَكُرِّرُوا أَلْكَلامَ بَاطِلاً كَالْأُمْ مِ . فَإِنَّا أَبَاكُمُ وَحِينَمَا تُعَنَا عُونَ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ تَسَالًا لُوهُ . فَلَا نَتَشَمَّهُ وَا بِهِمْ . لَأِنَّ أَبَاكُمُ يَعْمُ مَا تَعُنَا جُونَ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ تَسَالًا لُوهُ .

فَصَلُّوا أَنْهُمْ هَكَذَا أَبَانَا ٱلَّذِي فِي ٱلسَّهْوَاتِ الْيَتَقَدَّس أَسُلُكَ \* لِيَأْتِ مَلَكُوتُكَ . لِتَكُنْ مَشْيِئَتْكَ كَمَا فِي ٱلسَّمَاءُ

ٱلْأَبَدِ . آمِينَ \* فَإِنَّهُ إِنْ غَفَرُتُمْ لِلنَّاسِ زَلَّاتِهِمْ يَغْفِرْ لَكُمْ أَيْضًا الْأَبُومِ أَلْشَاسِ زَلَّاتِهِمْ لَا يَغْفِرْ لَكُمْ الْأَبُومُ السَّمَاوِيُّ \* وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُوا لِلنَّاسِ زَلَّاتِهِمْ لَا يَغْفِرْ لَكُمْ الْمُ

أَبُوكُمْ أَيْضًا زَلَّاتِكُمْ

وَمَتَى صُمْتُمْ فَلَا تَكُونُوا عَابِسِينَ كَا لَهُرَائِينَ. فَا إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَ الْمُرَائِينَ. فَا إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَ الْمُرَائِينَ وَهُمُ لِكَيْ يَظْهَرُوا لِلنَّاسِ صَائِمِينَ وَ الْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِلَنَّهُمْ فَوَجُوهُمُ لِكَيْ يَظْهَرُ وَلَنَّاسِ صَائِمًا مَلْ لَأَبِيكَ ٱلَّذِي اللَّهِ وَأَعْسِلْ وَجُهْكَ \* لِكَيْ لَا تَظْهَرَ لِلنَّاسِ صَائِمًا مِلْ لِأَبِيكَ ٱلَّذِي اللَّهِ وَأَعْسِلْ وَجُهْكَ \* لِكَيْ لَا تَظْهَرَ لِلنَّاسِ صَائِمًا مِلْ لِأَبِيكَ ٱلَّذِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللللَّهُ الْمُؤْمِ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللللَّهُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الللللْمُؤْمِ الللللْم

فِي ٱلْخُفَاء. فَأَ بُوكَ ٱلَّذِي يَرَى فِي ٱلْخُفَاء بُجَازِيكَ عَلَانِيَةً لَا اللهُوسُ اللهُوسُ اللهُوسُ الم

وَٱلصَّدَأُ وَحَيْثُ يَنْقُبُ ٱلسَّارِقُونَ وَيَسْرِقُونَ \* بَلَ اَحْنِزُوا ٢٠ لَكُمْ كُنُوزًا فِي ٱلسَّمَاءِ حَيْثُ لَا يُفْسِدُ شُوسٌ وَلاَ صَدَأُ وَحَيْثُ لَا يُفْسِدُ سُوسٌ وَلاَ صَدَأُ وَحَيْثُ لاَ يَنْقُبُ سَارِقُونَ وَلاَ يَسْرِقُونَ \* لاَ نَهُ حَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكَ هُنَاكَ ٢١ لاَ يَنْقُبُ سَارِقُونَ وَلاَ يَسْرِقُونَ \* لاَ نَهُ حَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكَ هُنَاكَ ٢١

يَكُونُ قَلْبُكَ أَيْضًا \* سِرَاجُ ٱلْحَبَسِدِ هُو ٱلْعَيْنُ. فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ ٢٢

بَسِيطَةً فَعَسَدُكَ كُلُّهُ يَكُونُ نَيِرًا \* وَ إِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ شِرِّ يَرَةً فَعَسَدُكَ كُلُّهُ يَكُونُ مُظْلِمًا. فَإِنْ كَانَ ٱلنُّورُ ٱلَّذِي فِيكَ ظَلَامًا فَالظَّلَامُ كُمْ يَكُونُ

لَا يَقْدَرُ أَحَدُ أَنْ يَخْدَمَ سَيِدَيْن لَأِنَّهُ إِمَّا أَنْ يَبْغِضَ ٱلْوَاحِدَ وَيُحِبُّ ٱلْآخَرَ أَوْيُلاَزِمَ ٱلْوَاحِدَ وَيَحْنَقِرَ ٱلْآخَرَ. لَا أَقْدِرُونَ أَنْ تَخْدِمُوا ٱللهَ وَٱلْمَالَ \* لذٰلكَ أَقُولُ لَكُمْ لاَ يَهْمُ لِحَيَاتُكُمْ بِمَا تَأْ كُلُونَ وَبِمَا تَشْرَبُونَ وَلاَ لِأَجْسَادِكُمْ بَا تَلْبَسُونَ . لَيْسَتِ ٱلْحَيْوةُ أَفْضَلَ مِنَ ٱلطَّعَامِ وَأَنْجَسَدُ أَفْضَلَ مِنَ ٱللَّبَاسِ \* ١٦ أنْظُرُ وإ إلَى طُيُورِ ٱلسَّمَاءِ . إنَّهَا لَا تَزْرَعُ وَلَا تَحْصُدُ وَلَا تَجْمَعُ إِلَى مَغَازِنَ . وَأَبُوكُمُ ٱلسَّمَاوِيُّ يَقُوتُهَا . أَلَسْتُمْ أَنْتُمْ الْحُرِيِّ أَفْضَلَ ٧٧ مِنْهَا \* وَمِنْ مِنْكُمْ إِذَا أَهْمُ آَيَدُرُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى قَامَتِهِ ذِرَاعًا وَاحِدَةً \* ١٨ وَلِمَاذَا تَهُتَمُّونَ بِٱللِّبَاسِ تَأْمَّلُوا زَنَابِقَ ٱلْحَقْلِ كَيْفَ تَنْمُو. الاَنْتُعَبُ وَلاَ تَغْزِلُ \* وَلْحِنْ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ وَلاَ سُلَيْمَانُ فِي كُلِّ مَعْدِهِ كَانَ يَلْبُسُ كُوَاحِدَةٍ مِنْهَا \* فَإِنْ كَانَ عُشْبُ ٱلْحَقْلِ ٱلَّذِي يُوجَدُ ٱلْيَوْمَ وَيُطْرَحُ غَدًا فِي ٱلتَّنُّورِ يُلْبِسُهُ ٱللهُ هٰكَذَا أَفَلَيْسَ بِٱلْحَرِيِّ جِدًّا يُلْسِكُمْ أَنْتُمْ يَا قَلِيلِي ٱلْإِيمَان \* فَلَا تَهْتَمُوا قَائِلِينَ

السَّالَة سَمَّكَةً يُعْطِيهِ حَيَّةً \* فَإِنْ كُنتُمْ وَأَنْتُمْ أَشْرَارُ تَعْرِفُونَ أَنْ تُعْطُوا أَوْلاَ دَكُمْ عَطَايَا جَيِّدَةً فَكُمْ بِالْحُرِيِّ أَبُوكُمُ ٱلَّذِي فِي السَّمُواتِ يَهِبُ خَيْرَاتِ لِلَّذِينَ يَسْأَلُونَهُ \* فَكُلُّ مَا تُريدُونَ السَّمُواتِ يَهَبُ خَيْرَاتِ لِلَّذِينَ يَسْأَلُونَهُ \* فَكُلُ مَا تُريدُونَ السَّمُواتِ يَهْبُ خَيْرًاتِ لِلَّذِينَ يَسْأَلُونَهُ \* فَكُلُ مَا تُريدُونَ النَّاسُ بِكُمْ أَفْعَلُوا هَكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا بِهِمْ . لِأَنَّ هَذَا هُو النَّامُوسُ وَالْأَنْبِيَاءُ

أُدْخُلُوا مِنَ ٱلْبَابِ ٱلضَّيِّقِ. لَأِنَّهُ وَاسِعُ ٱلْبَابُ وَرَحْبُ الطَّرِيقُ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ الطَّرِيقُ ٱلَّذِي يُؤَدِّي إِلَى ٱلْهَلَاكِ. وَكَثِيرُ وِنَ هُمُ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ مِنْهُ \* مَا أَضْيَقِ ٱلَّذِي يُؤَدِّي إِلَى مِنْهُ \* مَا أَضْيَقِ ٱلَّذِي يُؤَدِّي إِلَى

ٱلْحَيُوةِ . وَقَليِلُونَ هُمُ ٱلَّذِينَ يَجِدُونَهُ إِحْتَرِزُوا مِنَ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٱلْكَذَبَةِ ٱلَّذِينَ يَأْتُونَكُمْ بِثِيَابِ

أَكْمُ اللَّانِ وَلَكُنَّهُمْ مِنْ دَاخِلِ ذِمَّابٌ خَاطَفَةُ \* مِنْ ثِمَارِهِمْ أَكُوبُ الْحُدِيةُ الْمُحْمَلُ وَلَكُنَّا اللَّهُ وَلَا عَنِياً أَوْ مِنَ ٱلْكُسَكِ تِينًا \* لَعُرِفُونَهُمْ . هَلْ يَجْنُنُونَ مِنَ ٱلشَّوْكِ عِنِياً أَوْ مِنَ ٱلْحُسَكِ تِينًا \* لَمُكَذَا كُلُّ شَجَرَةٍ جَيِّدةٍ تَصْنَعُ أَثْمَارًا جَيِّدةً . وَإَمَّا ٱلشَّحِرَةُ ٱلرَّديّةُ المُكَارِ الْجَيِّدةً . وَإَمَّا ٱلشَّحِرَةُ ٱلرَّديّةُ اللهُ

ا فَتَصْنَعُ أَنْهَارًا رَدِيَّةً \* لاَ نَقْدِرُ شَجِّرَةٌ جَيِّدُةٌ أَنْ تَصْنَعُ أَنْهَارًا

ا رَدِيَّةً وَلَا شَجَرَةٌ رَدِيَّةٌ أَنْ تَصْنَعَ أَثْمَارًا جَيِّدَةً \* كُلُّ شَجَرَةٍ لَا تَصْنَعُ تَمَرًا جَيِّدًا فَعُطُعُ وَتُلْقَى فِي ٱلنَّارِ \* فَإِذَّا مِنْ ثِمَارِهِمْ

تعرفونهم

لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي يَا رَبُّ يَارَبُ يَدْخُلُ مَلْكُوتُ الْمَالُوتُ الْمَالُونِ بِي اللَّهُ وَاتِ \* السَّمُواتِ \* السَّمُواتِ \* السَّمُواتِ \* كَثِيرُونَ سَيَقُولُونَ لِي فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ يَا رَبُّ يَا رَبُّ يَا رَبُ الَّيْسَ اللَّا سَمْكَ مَنْعُنَا بِالسَّمْكَ مَنْعُنَا مَا مَنْ فَي فَلِمُ مَا اللَّيْ مَا يَا رَبُ اللَّيْسَ اللَّهُ مَا مَنْ فَي فَلِمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللِّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللْمُولِقُ الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللللْمُ مَا اللللْمُ اللَّهُ مَا الللْمُعَلِّمُ مَا الللْمُعْمَلِمُ ا

عَنِّي يَا فَاعِلِي ٱلْإِثْمِ

فَكُلُّ مَنْ يَسْمَعُ أَقْوَالِي هٰذِهِ وَيَعْمَلُ بِهَا أَشَبِّهُ بِرَجُلِ عَالَى مَا اللَّهُ الْمَطَرُ وَجَاءِتِ ٱلْأَنْهَالُ وَعَاءِتِ ٱلْأَنْهَالُ وَهَاءِتِ ٱلْأَنْهَالُ وَهَاءِتِ ٱلْأَنْهَالُ وَهَاءِتِ ٱلْأَنْهَالُ وَهَبَّتِ ٱلرّياخُ وَوَقَعَتْ عَلَى ذَلِكَ ٱلْبَيْتِ فَلَمْ يَسْقُطُ لَأَنّهُ كَانَ مُؤسَّسًا عَلَى ٱلصَّغْرِ \* وَكُلُّ مَنْ يَسْمَعُ أَقْوَالِي هٰذِهِ وَلاَ يَعْمَلُ بِهَا مَا يُشَبّهُ بِرَجُلِ جَاهِلِ بَنَى بَيْتَهُ عَلَى ٱلرّاهُ لِ \* فَنَزَلَ ٱلْمَطَرُ وَجَاءَتِ بَاللّهُ مَنْ يَسْمَعُ أَقْوَالِي هٰذِهِ وَلاَ يَعْمَلُ مِا مِنَا اللّهُ بَرَجُلِ جَاهِلِ بَنَى بَيْتَهُ عَلَى ٱلرّاهُ لِ \* فَنَزَلَ ٱلْمَطَرُ وَجَاءَتِ بَاللّهُ مَا وَكَانَ اللّهُ مَا وَكَانَ اللّهُ مَا يُعْمَلُ وَحَاءَتِ اللّهُ مَا يُعْمَلُ وَحَاءَتِ اللّهُ مَا يُعْمَلُ وَحَاءَتِ اللّهُ مَا يُعْمَلُ وَحَاءَتِ اللّهُ مَا يُعْمِلُ اللّهُ مَا أَنْ الْبَيْتَ فَسَعَطَ . وَكَانَ اللّهُ مَا يُعْمِلُهُ عَظِيمًا

قَلَمًّا أَكْمَلَ يَسُوعُ هٰذِهِ ٱلْأَقْوَالَ بُهِيَّتِ ٱلْجُمُوعُ مِنْ مِنْ الْمُعَلِيمِهِ \* لِأَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ كَمَنْ لَهُ سُلْطَانُ وَلَيْسَ كَٱلْكَتَبَةِ

## الاضحائح الثامن

وَلَمَّا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَبَلِ تَبِعَتُهُ جُمُوعٌ كَثَيْرَة قَد جَاء وسَجَدَ لَهُ قَائِلًا يَا سَيْدُ إِنْ أَرَدْتَ نَقْدِرْ أَنْ تُطَهِّر نِي \* فَمَدَّ يَسُوعُ يَدَهُ وَلَمَسَهُ قَائِلاً أُرِيدُ فَأَ طُهَرْ. وَلِلْوَقْتِ طَهُرَ بَرَصُهُ يَسُوعُ ٱنْظُرْ إِنْ لَا نَقُولَ لِأَحَدِ . بَلِ ٱذْهَبْ أَر نَفْسَكَ للْكَاهِن وَقَدُّم ٱلْقُرْبَانَ ٱلَّذِي أَمَرَ بِهِ مُوسَى شَهَادَةً لَهُمْ وَلَمَّا دَخَلَ يَسُوغُ كَفْرَنَاحُومَ جَاءَ الَّذِهِ قَائدُ مِئَةٍ يَطْلُبُ إِلَيْهِ \* وَيُّعُولُ يَا سَيِّدُ غُلَامِي مَطْرُوخٌ فِي ٱلْبَيْتِ مَفْلُوجًا مُتَعَذَّبًا جِدًا \* فَقَالَ لهُ يَسُوعُ أَنَا آتِي وَأَشْفِيهِ \* فَأَجَابَ قَائِدُ ٱلْمِئَةِ سَيَّدُ لَسْتُ مُسْتَحِقًا أَنْ تَدْخُلَ تَحْتَ سَقْفي. لَكِنْ قُلْ كَلَّهَةً فَقَطْ فَيَرَأُ غُلَامِي \* لأَنِّي أَنَّا أَيْضًا إِنْسَانٌ تَحْتَ سُلْطَانِ. لِي تَ يَدِي. أُقُولُ لهٰذَا ٱذْهَبْ فَيَذْهَبْ وَلِآخَرَ ٱثْتِ فَيَأْتِي أَفْعَلُ هَٰذَا فَيَفْعَلُ \* فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ تَعَجَّبَ. وَقَالَ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ لَمْ أَجِدْ وَلَا فِي إِسْرَائِيلَ إِيمَانًا بِمِقْدَارِ هٰذَا \* وَأَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ كَثِيرِينَ سَيَأْتُونَ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَغَارِبِ وَيَتَّكِئُونَ مَعَ إِبْرُهِمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ

مَلَّكُوتِ ٱلسَّمْوَاتِ \* وَأُمَّا بَنُو ٱلْمَلَّكُوتِ فَيُطْرَحُونَ إِلَى ٱلظُّلْمَةِ ١٠ الْجَارِجِيَّةِ . هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَامُ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ ﴿ ثُمُّ قَالَ ١٢ يَسُوعُ لِقَائِدِ ٱلْبِئَةِ ٱذْهَبْ وَكَمَا آمَنْتَ لَيَكُنْ لَكَ. فَبَرَأُ غُلاَمُهُ في تلك ٱلسَّاعَة وَلَمَّا جَاء يَسُوعُ إِلَى بَيْتِ بُطْرُسَ رَأَى حَمَاتَهُ مَطْرُوحَةً اللهِ وَحَجْمُومَةً \* فَلَمْسَ يَدَهَا فَتُرَكَّتُهَا ٱلْحُمَّى. فَقَامَتْ وَخَدَمَتْمُ \* وَلَمَّاصَارَ ٱلْمَسَاءُ قَدَّمُوا إِلَيْهِ مَجَانِينَ كَثِيرِينَ . فَأَخْرَجَ ٱلْأَرْوَاجَ ١٦ كُلِّمَةٍ وَجَمِيعَ ٱلْمَرْضَى شَفَاهُمْ \* لِكُو " يَتِمَّ مَا قِيلَ بِاشَعْيَاءً النَّتِيُّ الْقَائِلِ هُوَ أَخَذَ أَسْقَامَنَا وَحَمَلَ أَمْرَاضَنَا وَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ جُمُوعًا كَثِيرَةً حَوْلَهُ أَمَرَ بِٱلذَّهَابِ إِلَى ٱلْعِبْرِ فَتَقَدَّمَ كَاتِبْ وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِّمُ أَتْبَعُكَ أَيْنِكَ أَيْنِكَ تَمْضِي \* فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لِلنَّعَالِبِ أَوْجِرَةٌ وَلِطْيُورِ ٱلسَّمَاءُ أَوْكَارٌ. وَأَمَّا ١٠ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْنَ يُسْنِدُ رَأْسَهُ \* وَقَالَ لَهُ آخَرُ مِنْ الْمَ تَلَامِيذِهِ يَا سَيَّدُ ٱتَّذَنْ لِي أَنْ أَمْضِيَ أَوَّلاً وَأَدْفِنَ أَبِي \* فَقَالَ لَهُ ٢٦ يَسُوعُ أَتُبَعْنِي وَدَعِ ٱلْمَوْتَى يَدْفِنُونَ مَوْتَاهُمْ وَلَمَّا دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ تَبِعَهُ تَلاَمِيذُهُ \* وَإِذَا أَضْطِرَابُ ٢٠

عَظِيْ قَدْ حَدَثَ فِي ٱلْجُرْحَتَّى غَطَّتِ ٱلْأَمْوَاجُ ٱلسَّفينَةَ. وَكَانَ هُو نَامًا \* فَتَقَدَّم تَلاَميذُهُ وَأَيْقَظُوهُ قَائِلِينَ يَا سَيَّدُ نَجِّنا فَإِنَّنَا بَهْلكُ \* فَقَالَ لَهُمْ مَا بَالُّكُمْ ۚ خَاتَفِينَ يَا قَلِيلِي ٱلْإِيمَانِ . ثُمَّ قَامَ وَٱنْتُهَرَ ٱلرّياحَ وَ ٱلْجُر فَصَارَ هُدُوُّ عَظِيمٌ \* فَتَعَجَّبَ ٱلنَّاسُ قَائِلِينَ أَيُّ إِنْسَانَ هٰذَا. فَإِنَّ ٱلرَّيَاحَ وَٱلْبُحْرَ جَبِيعًا تُطِيعُهُ وَلَمَّا جَاءَ إِلَى ٱلْعَبْرِ إِلَى كُورَةِ ٱلْحِرْجَسِيِّنَ ٱسْتَقْبَلَهُ مَجِنُونَانِ خَارِجَانِ مِنَ ٱلْقُبُورِ هَائِجَانِ جِدًّا حَتَّي لَمْ يَكُنْ أَحَدُ يَقْدِرُ اَنْ يَجْنَازَ مِنْ تِلْكَ ٱلطَّرِيقِ \* وَإِذَا هُمَا قَدْ صَرَّخَا قَائلَيْن مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ أَبْنَ أَلِيُّهِ . أُجِئْتَ إِلَى هُنَا قَبْلَ ٱلْوَقْتِ لِتُعَذِّبْنَا \* وَكَانَ بَعِيدًا مِنْهُمْ قَطِيعُ خَنَارِيرَ كَثِيرَةٍ تَرْعَى \* فَأَلشَّيَاطِينُ طَلَّبُوا إِلَيْهِ قَائِلِينَ إِنْ كُنْتَ تَخْرُجْنَا فَأْذَنْ لِّنَا أَنْ نَذْهَبَ إِلَى قَطِيعِ ٱلْخُنَازِيرِ \* فَقَالَ آَمُ أَمْضُوا . فَخُرَجُوا وَمَضَوْا إِلَى قَطيع الْخَنَازِيرِ. وَإِذَا قَطِيعُ ٱلْخَنَازِيرِ كُلَّهُ قَدِ ٱنْدَفَعَ مِنْ عَلَى ٱلْمُجْرُفِ لَى ٱلْبَعْرِ وَمَاتَ فِي ٱلْمِيَاهِ \* أَمَّا ٱلرُّعَا وَفَهِرَبُوا وَمَضَوْ إِلَى ٱلْمَدينَة خُبْرُوا عَنِ كُلِّ شَيْءٍ وَعَنْ أَمْرِ ٱلْعَجْنُونَيْنِ \* فَإِذَا كُلُّ

ٱلْمَدِينَةِ قَدْ خَرَجَتْ لِمُلاَقَاةِ يَسُوعَ. وَلَمَّا أَبْصَرُوهُ طَلَّبُوا

ينصرِفَعَنْ تَخُومِمٍ

فَدَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ وَأَجْنَازَ وَجَاءَ إِلَى مَدِينَتِهِ \* وَإِذَا مَقْلُوجٌ يُقِدُّمُونَهُ إِلَيْهِ مَطْرُوحًا عَلَى فِرَاشٍ . فَلَمَّاراً ي يَسُوعُ إِيمَانَهُمْ قَالَ لِلْمَفْلُوجِ ثِقْ يَا بُنِّيَّ. مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ \* وَإِذَا قَوْمُ ٱلْكُتَبَةِ قَدْقَالُوا فِي أَنْفُسِي هٰذَا نُجِدِّفُ \* فَعَلِمَ يَسُوعُ فْكَارَهُمْ فَقَالَ لِمَاذَا تُفَكِّرُونَ بِٱلشَّرِّ فِي قُلُوبِكُمْ ﴿ أَيُّمَا أَيْسَرُأَنْ يُقَالَ مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ. أَمْ أَنْ يُقَالَ ثُمْ وَأُمْشِ \* وَلَكِنْ ٦ لِكِيْ تَعْلَمُوا أَنَّ لِأِبْنِ ٱلْإِنْسَانِ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَغْفِرَ الْخَطَايَا . حِينَئِذِ قَالَ لِلْمَفْلُوجِ . قِي أَحْمِلْ فِرَاشَكَ وَأَذْهَبْ إِلَى بِيتِكُ \* فَقَامَ وَمَضَى إِلَى بَيتِهِ \* فَلَمَّا رَأَى أَنْجِبُوعُ تَعَجَّبُوا وَمَجَدُوا للهُ ٱلَّذِي أَعْطَى ٱلنَّاسَ سُلْطَانًا مثْلَ هٰذَا

وَفِيمَا يَسُوعُ مُجْنَامُنَ مِنْ هُنَاكَ رَأَى إِنْسَانًا جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ أُمْجِبَايَةِ أَشْهُ مَتَّى فَقَالَ لَهُ أَتْبَعْنِي فَقَامَ وَتَبِعَهُ \* وَبَيْنَمَا هُوَ مَكَانِ أُمْجِبَايَةِ أَشْهُ مَتَّى فَقَالَ لَهُ أَتْبَعْنِي فَقَامَ وَتَبِعَهُ \* وَبَيْنَمَا هُوَ مَنَّكُنْ فِي الْبَيْتِ إِذَا عَشَّارُونَ وَخُطَأَةُ كَثِيرُونَ قَدْ جَامُوا مَنَّ لَكُنْ فَي اللَّهُ مِنْ فَالْمَالُونَ فَالُوا مَعَ يَسُوعَ وَتَلاَمِيذِهِ \* فَلَمَّا نَظَرَ ٱلْفِرِّ يسِيُّونَ قَالُوا مَا مَعَ يَسُوعَ وَتَلاَمِيذِهِ \* فَلَمَّا نَظَرَ ٱلْفِرِّ يسِيُّونَ قَالُوا مَا مَعَ يَسُوعَ وَتَلاَمِيذِهِ \* فَلَمَّا نَظَرَ ٱلْفِرِّ يسِيُّونَ قَالُوا

ا لِتَلَامِيذِهِ لِمَاذَا يَأْ حَكُلُ مُعَلِّمُهُمْ مَعَ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَاةِ \* فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ قَالَ لَهُمْ لَا يَحْنَاجُ ٱلْأَصِحَّاء إِلَى طَبِيبِ بَلِ ٱلْمَرْضَى \* فَا ذَهَبُوا وَتَعَلَّمُوا مَا هُو إِنِي أُرِيدُ رَحْمَةً لَا ذَبِيحةً . لِأَنِي لَمْ آتِ لِلْاَدْعُو أَبْرَارًا بَلْ خُطَاةً إِلَى ٱلتَّوْبَةِ

حِينَادُ أَنِي إِلَيْهِ تَلاَمِيذُ يُوحَنَّا قَائِلِينَ لِمَاذَا نَصُومُ نَحْنُ وَالْفِرِ يَسِيُّونَ كَذِيرًا وَأَمَّا تَلاَمِيذُكَ فَلاَ يَصُومُونَ ﴿ فَقَالَ لَهُمْ وَالْفِرِ يَسُوعُ هَلْ يَسُوعُ هَلْ يَسْوعُ هَلْ يَسْوعُ هَلْ يَسْوعُ هَلْ يَسْومُونَ ﴿ وَلَكُنْ سَتَأْتِي أَيَّامُ حِينَ يُرْفَعُ الْعَرِيسُ عَنْهُمْ فَعَينَاذٍ يَصُومُونَ ﴿ وَلَكِنْ سَتَأْتِي أَيَّامُ حِينَ يُرْفَعُ الْعَرِيسُ عَنْهُمْ فَعَينَاذٍ يَصُومُونَ ﴿ وَلَكِنْ سَتَأْتِي أَيَّامُ حِينَ يُرْفَعُ الْعَرِيسُ عَنْهُمْ فَعَينَاذٍ يَصُومُونَ ﴿ لَيْسَ أَحَدُ يَعْمَلُ رَقْعَةً مِنْ قَطْعَةٍ جَدِيدَةٍ عَلَى تَوْبِ عَنْيِقٍ . لِيَنَّ الْمِلْ عَنْهُمُ وَلَا يَخْعَلُونَ خَمْرًا جَدِيدةً فِي زِقَاقٍ عَنْيقَةٍ لِئَلاَّ تَنْشَقَّ ٱلزِّقَاقُ فَا أَكْخَمُرُ تَنْصَبُ فَالْزَقَاقُ فَا أَكْخَمُرُ تَنْصَبُ وَالْزَقَاقُ فَا أَنْكُ مَنَ اللَّهُ عَلُونَ خَمْرًا جَدِيدةً فِي زِقَاقٍ جَدِيدةٍ وَلَا يَجْعَلُونَ خَمْرًا جَدِيدةً فِي زِقَاقٍ جَدِيدةٍ وَلَا يَعْمَلُونَ خَمْرًا جَدِيدةً فِي زِقَاقٍ جَدِيدةٍ وَلَا يَعْمَلُونَ خَمْرًا جَدِيدةً فِي زِقَاقٍ جَدِيدةٍ فَي وَقَاقٍ جَدِيدةٍ فَي زِقَاقٍ جَدِيدةً فَي زِقَاقٍ جَدِيدةٍ وَالْ جَدْنَ اللَّهُ فَا يُعْتَلُونَ خَمْرًا جَدِيدةً فِي زِقَاقٍ جَدِيدةً فَي زِقَاقٍ جَدِيدةً فَي وَقَاقٍ جَدِيدةً فَي رَقَاقٍ جَدِيدةً فَي وَقَاقٍ جَدْهُ وَلَا الْمَعْتُ الْمَالَةُ عَلَى الْمَالِقُ الْمُعْتَةُ وَلَا الْعَلَالُونَ الْمَالِقُ الْمَالِيقَ الْمَالِقُ الْمَالَةُ عَلَى الْمَالَعُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِيقَ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالْمُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالَ الْمَالَاقُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَا

وَفِيمَا هُوَ يُكَلِّهُمُ مِهِذَا إِذَا رَئِيسٌ قَدْجَاءَ فَسَجَدَ لَهُ قَائِلاً إِنَّ أَبْنَتِي ٱلْآنَ مَاتَتْ لَكِنْ تَعَالَ وَضَعْ يَدَكَ عَلَيْهَا فَتَعْيَا \* فَقَامَ يَسُوعُ وَتَبِعَهُ هُوَ وَتَلاَمِيذُهُ \* أُو إِذَا أَمْراً أَهُ نَازِفَةُ دَمٍ مُنْذُ

نْنَتَىٰ عَشَرَة سَنَةً قَدْ جَاءَتْ مِنْ وَرَائِهِ وَمَسَّتْ هُدْبَ تَوْبِهِ \* نَهُا قَالَتْ فِي نَفْسَهَا إِنْ مَسَسْتُ ثَوْبَهُ فَقَطْشُفِيتُ بِهَا أَنْفَتَ بُسُوعُ وَ أَبْصَرَهَا فَقَالَ ثَقِي يَا أَبْنَةُ . إِيمَانُكِ قَدْ شَفَاكِ . فَشُفِيتِ لْمَرْأَةُ مِنْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ \* وَلَمَّا جَاءَ يَسُوعُ إِلَى بَيْتِ ٱلرَّئِيس وَنَظَرَ ٱلْمُزَمِّرِينَ وَٱلْجَمْعَ يَضِيُّونَ \* قَالَ لَهُ ۚ تَنْعُوا . فَإِنَّ ٱلصَّبَيَّةَ ١٤ إِنْ تَهُتْ لَكُنَّهَا نَائِمَةً . فَضَعَكُوا عَلَيْهِ \* فَلَمَّا أُخْرِجَ ٱلْجَمْعُ دَخَلَ ١٠ وَأَمْسَكَ بِيَدِهَا. فَقَامَتِ ٱلصَّبِيَّةُ \* فَخَرَجَ ذٰلِكَ ٱلْخَبَرُ إِلَى تِلْكَ ٢٦ لأرْض كُلُّهَا وَفِيمَا يَسُوعُ مُجْنَازُ مِنْ هُنَاكَ تَبِعَهُ أَعْمَيَانِ يَصْرَخَانِ ٢٧ وَيَقُولَانِ أَرْحَمْنَا يَا أَبْنَ دَاوُد \* وَلَمَّا جَاءَ إِلَى ٱلْبَيْتِ نَقَدَّمَ إِلَيْهِ ٢٨ لْأَعْمَيَان فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ أَتُوْمِنَانِ أَنِّي أَقْدِرُ أَنْ أَفْعَلَ هَٰذَا. قَالَا لَهُ نَعَمْ يَا سَيَّدُ \* حِينَيْدِ لَمَسَ أَعْيِنَهُمَا قَائلًا بَحَسَبِ إِيمَانكُمَا ٢٩ لَيْكُنْ لَكُمَا \* فَأَنْفَتَحَتْ أَعْيِنْهُمَا فَأَنْتَهَرَهُمَا يَسُوعُ قَائِلًا أَنْظُرًا ٢٠ لاَ يَعْلَمُ أَحَدُ \* ولْكِنَّهُمَا خَرَجًا وَأَشَاعَاهُ فِي تِلْكَ ٱلْأَرْضِ كُلَّهَا ١٦ وَفِيمَا هُمَا خَارِجَانِ إِذَا إِنْسَانُ أَخْرَسُ مَجْنُونُ قَدَّمُوهُ إِلَيْهِ \* ٢٣ فَلَمَّا أَخْرِجَ ٱلشَّيْطَانُ تَكَلَّمَ ٱلاَّخْرَسُ فَتَعَجَّبَ ٱلْجُمُوعُ قَائِلينَ ٢٢ الم عَظْهُوْ قَطُّمِثْلُ هَذَا فِي إِسْرَائِيلَ ﴿ أَمَّا ٱلْفَرِّ يسِيُّونَ فَقَالُوا بِرَئِيسِ الْمُ الشَّيَاطِينَ الْفَيَّ الشَّيَاطِينَ الْفَيَّاطِينَ الْفَيْرَ عِلْمَا الْفَيْرَ عِلْمَا الْفَيْرَ عِلْمَا الْفَيْرَ عِلْمَا الْفَيْرَ عِلْمَا الْفَيْرَ عِلْمَا الْفَيْرِ عِلْمَا الْفَيْرِ عِلْمَا الْفَيْرِ عِلْمَا الْفَيْرِ عِلْمَا الْفَيْرِ عِلْمَا الْفَرْ عِلْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وَكَانَ يَسُوعُ يَطُوفُ ٱلْمُدُنُ كُلَّهَا وَٱلْقُرَى يُعَلِّرُ فِي مَجَامِعِهَا وَالْقُرَى يُعَلِّرُ فِي مَجَامِعِهَا وَصَالَتُهُ وَمَا يَعْمَالُ مَنْ فَي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ

وَيَكُرِزُ بِبِشَارَةِ ٱلْمَلَكُوتِ وَيَشْفِي كُلَّ مَرَضٍ وَكُلَّ ضُعْفٍ فِي السَّعْبِ \* وَلَمَّا رَأَى ٱلْجُبُوعَ تَحَنَّنَ عَلَيْمٍ الْذُكَانُوا مُنْزَعِينَ الْسَعْبِ \* وَلَمَّا رَأَى ٱلْجُبُوعَ تَحَنَّنَ عَلَيْمٍ الْذُكَانُوا مُنْزَعِينَ

وَمُنْطَرِحِينَ كَغَنَمُ لِآرَاعِيَ لَهَا \* حِينَئِذٍ قَالَ لِتَلَامِيذِهِ ٱلْحَصَادُ كَثِيرُ وَلَكِينَ ٱلْفَعَلَةَ قَلِيلُونَ \* فَٱطْلُبُوا مِنْ رَبِّ ٱلْحَصَادِ أَنْ

يُرْسِلَ فَعَلَّةً إِلَى حَصَادِهِ

ألَّذِي أَسْلَمَهُ

## الاصحاح العاشر

ثُمُّ دَعَا تَلامِيذَهُ الْاثْنَيْ عَشَرَ وَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا عَلَى أَرْ وَإِحِ فَيَسَةً حَتَى يُخْرِجُوهَا وَيَشْفُوا كُلَّ مَرَضٍ وَكُلَّ ضُعْفٍ \* وَأَمَّا أَسْمَا الْ الْاثْنَى يَخْرَجُوهَا وَيَشْفُوا كُلَّ مَرَضٍ وَكُلَّ ضُعْفٍ \* وَأَمَّا أَسْمَا الْاثْنَى يَغَالُ اللَّذِي يُقَالُ اللَّهُ الْاثْنَى عَشَر رَسُولًا فَهِي هَذِهِ الْأَوَّ لُ سِمْعَانُ الَّذِي وَيُوحَنَّا أَخُوهُ \* لَهُ بُطُرُسُ وَالْمَاوُسُ أَخُوهُ وَيَعْقُوبُ بَنْ زَبَدِي وَيُوحَنَّا أَخُوهُ \* فَيلَبُسُ وَبَرْ تُولَمَاوُسُ أَوْمَ اللَّهُ الْعَشَّارُ وَيَعْفُوبُ بَنْ كَلْفَى فَيلَبُسُ وَبَرْ تُولَمَاوُسُ أَوْمَ الْمُعَمَّى الْعَشَّارُ وَيَعْوَبُ بَنْ كَلْفَى فَي وَيُودَا الْإِسْخُرْيُوطِيُّ وَلَهُونُ الْإِسْخُرْيُوطِيُّ وَلَهُ وَسُولَا الْإِسْخُرْيُوطِيُّ وَلَهُ وَاللَّاسِ فَرَالُوسُ الْمُلْقَبُ تَدَّاوُسُ \* سِمْعَانُ الْقَانُويُّ وَيُهُوذَا الْإِسْخُرْيُوطِيُّ وَلَهُ وَالْإِسْخُرْيُوطِيُّ

هُ وَلاَ عُشَرَ أَرْسَلَهُ يَسُوعُ وَأَوْصَاهُمْ قَائِلًا ﴿ إِلَى ٥ هُ وَكَاهُمْ قَائِلًا ﴿ إِلَى ٥ عَرِيقِ أَحَمِ لِا تَمْضُوا وَإِلَى مَدِينَةٍ لِلسَّامِرِيَّةِ لَا تَدْخُلُوا \* بَل ا ذَهَبُوا بِٱلْحَرِيِّ إِلَى خِرَافِ بَيْثِ إِسْرَائِيلَ ٱلضَّالَّةِ \* وَفِيمَا أَنْتُمْ v ذَاهِبُونَ أَكْرِزُ وَإِقَائِلِينَ إِنَّهُ قَدِ أَقْتَرَبَ مَلَكُوتُ ٱلسَّبُواتِ \* إِشْفُوا مَرْضَى . طَهْرُول بُرْصًا . أَقِيمُوا مَوْتَى . أُخْرِجُوا شَيَاطِينَ عَجَّانًا أَخَذْتُمْ مَجَّانًا أَعْطُوا \* لَانَقْتَنُوا ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً وَلَا نَحَاسًا فِي مَنَاطِقِكُمْ \* وَلا مِزْوَدًا لِلطَّريق وَلاَ تَوْبَيْن وَلا أَحْذِيَةً وَلا عَصًّا. لأَنَّ ٱلْفَاعِلَ مُسْتَحِقٌّ طَعَامَهُ وَأَيَّةُ مَدِينَةِ أَوْ قَرْيَةِ دَخَلْتُهُوهَا فَأَفْحُصُوا مَنْ فيهَا مُسْتَعَقُّ ال وَأَقِيمُوا هُنَا كَ حَتَّى تَخْرُجُوا \* وَحِينَ تَدْخُلُونَ ٱلْبَيْتَ سَلَّمُوا ١٢ عَلَيْهِ \* فَإِنْ كَانَ ٱلْبَيْتُ مُسْتَعَقًّا فَلْيَأْتِ سَلاَمُكُمْ عَلَيْهِ وَلَكُنْ إِنْ إِنْ يَكُنْ مُسْتَحَقًّا فَلْيَرْجِعْ سَلَامُكُمْ ۚ إِلَيْكُمْ ۚ ﴿ وَمَنْ لَا يَقْبَلُكُمْ ۗ وَلَا ا يَسْمَعُ كَالْمَكُمْ ۚ فَأَ خُرُجُوا خَارِجًا مِنْ ذَٰلِكَ ٱلْبَيْتِ أَوْ مِنْ تَلْكَ لْمَدِينَةِ وَأَنْفُواغُبَارَ أَرْجُلِكُمْ \* ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ سَتَكُونُ ١٠ لِارْضِ سَدُومَ وَعَمُورَةً يَوْمَ ٱلدِّينِ حَالَةٌ أَكْثَرُ ٱحْنَمَالاً مِمَّا لتلك ٱلْمَدينة

هَا أَنَا أُرْسِلُكُمْ كَغَنَّم فِي وَسْطِ ذِئَابٍ . فَكُونُوا حُكَمَاء ٧ كَالْكُيَّاتِ وَبُسَطَاء كَالْخُمَام \* وَلَكِن أَحْذَرُوا مِنَ ٱلنَّاسِ. الْأَنَّهُمْ سَيْسُلْمُونَكُمْ إِلَى عَجَالِسَ وَفِي عَجَامِعِهِمْ يَجْلِدُونَكُمْ \* وَتُسَاقُونَ ١٩ أَمَامَ وُلاَةٍ وَمُلُوكٍ مِنْ أَجْلِي شَهَادَةً لَهُمْ وَلِلْأُمْمِ \* فَمَتَى أَسْلَمُوكُمْ فَلاَ تَهْمُولَ كَيْفَ أَوْ بِمَا نَتَكَلَّمُونَ . لِأَنَّكُمْ تُعْطَوْنَ فِي تلْكَ و السَّاعَةِ مَا تَتَكَلَّمُونَ بِهِ \* لَأِنْ لَسْتُمْ أَنْتُمُ ٱلْمُتَكَلِّمِينَ بَلْ رُوحُ اللَّهُ اللَّذِي يَتَكُلُّمُ فيكُمْ \* وَسَيْسُلُمُ ٱلْأَخُ أَخَاهُ إِلَى ٱلْمَوْتِ ٢٦ وَٱلْأَبُ وَلَدَهُ. وَيَقُومُ ٱلْأُولادُ عَلَى وَالدِيهِ وَيَقْتُلُونَهُ \* وَتَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنَ ٱلْحَبِيعِ مِنْ أَجْلِ أَسْمِي وَلَكِن ٱلَّذِي يَصْبِرُ إِلَى ٢٦ ٱلْمُنْتَبَى فَهُذَا يَخْلُصُ \* وَمَتَى طَرَدُوكُمْ في هٰذِهِ ٱلْمَدِينَةِ فَأَهْرُبُو إِلَى ٱلْأُخْرَى . فَإِنِّي ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ لَا تُكَبِّلُونَ مُذَّنَ إِسْرَائِيلَ حَتَّى يَأْتِيَ أَبْنُ ٱلإنسان لَيْسَ ٱلتِّلْمِيذُ أَفْضَلَ مِنَ ٱلْمُعَلِّم وَلَا ٱلْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ

سيده \* يكفي التلاميذ أنْ يَكُونَ كَمْعَلِّمِهِ وَالْعَبْدَ كَسيّده . إِنْ كَانُولَ قَكْمُ " بِالْعَبْدَ كَسيّده . إِنْ كَانُولَ قَكْمُ " بِالْعَبْدَ كَسيّده . إِنْ كَانُولَ قَدْ كُونَ كَمْعَلِّمِهِ وَالْعَبْدَ كَسيّده . إِنْ كَانُولَ قَدْ كُونَ كَمْعَلِّمِهِ وَالْعَبْدَ كَسيّده . إِنْ كَانُولَ قَدْ كُونُ بِاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

ا فَلَا تَخَافُوهُمْ . لَأِنْ لَيْسَ مَكْتُومْ لَنْ يُسْتَعْلَنَ وَلاَ خَفِيٌّ لَنْ يُعْرَفَ \*

لَّذِي أَقُولُهُ لَكُمْ فِي ٱلظُّلْمَةِ قُولُوهُ فِي ٱلنُّورِ. وَٱلَّذِي تَسْمَعُونَهُ ٢٧ فِي ٱلْأَذُن نَادُوا بِهِ عَلَى ٱلسُّطُوحِ \* وَلَا تَخَافُوا مِنَ ٱلَّذِينَ يَعْتَلُونَ ١٨ كُجِسَدَ وَلَكِنَّ ٱلنَّفْسَ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهَا . بَلْ خَافُوا بِٱلْحَرِيِّ نَ ٱلَّذِي يَقْدِرُ أَنْ يُهْلِكَ ٱلنَّفْسَ وَٱلْجَسَدَ كَلِّيهِمَا فِي جَهَّمْ \* يَسَ عُصْفُورَان يُبَاعَان بِفَلْس. وَوَاحِدٌ مِنْهُمَا لَا يَسْقُطُ عَلَى ٢٩ لأَرْض بِدُونِ أَبِيكُمْ \* وَأَمَّا أَنْتُمْ فَحَتَّى شَعُوزُ رُؤُوسِكُمْ جَمِيعُهَا ٢٠ مُعْصَانًا \* فَلَا تَخَافُولِ أَنْتُمْ أَفْضَلُ مِنْ عَصَافِيرَ كَثِيرَةٍ \* فَكُلُّ مَنْ ٢٠ يَعْتَرِفُ بِي قُدَّامَ ٱلنَّاسِ أَعْتَرِفُ أَنَا أَيْضًا بِهِ قُدَّامَ أَبِي ٱلَّذِي فِي السَّمْ اَتِ \* وَلَكِنْ مَنْ يُنْكُرُنِي قُدًّا مَ ٱلنَّاسِ أُنْكُرُهُ أَنَا أَيْضًا قُدًّا مَ ٢٢ أبي ٱلّذي في آلسّموات لَا تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لِّأَلْقِيَ سَلَامًا عَلَى ٱلْأَرْضِ مَا جِئْتُ ١٨ لِّأَلْقِيَ سَلَامًا بَلْسَيْفًا \* فَإِنِّي جَئْتُ لِأَفَرِّ قَ ٱلْإِنْسَانَ ضِدَّ ابِيهِ وَٱلْابْنَةَ ضِدّاً مِّهَا وَٱلْكَنَّةَ ضِدَّ حَمَاتِهَا \* وَأَعْدَا \* ٱلْإِنسان أَهْلُ ٢٦ بَيته \* مَنْ أَحَبَّ أَبَّا أَوْأُمَّا أَكْثَرَ مِنِّي فَلاَ يَسْتَحِقُّنِي . وَمَنْ أَحَبَّ ٢٧ أَبْنًا أُو أَبْنَةً أَكْثَرَ مِنِّي فَلَا يَسْتَحِقُّني \* وَمَنْ لَا يَأْخُذُ صَلِيبَهُ وَيَتْبَعْنِي ٢٨ فَلَا يَسْتَعِقُّنِي \* مَنْ وَجَدَ حَيَاتَهُ يُضِيعُهَا . وَمَنْ أَضَاعَ حَيَاتَهُ مِنْ ٢٩

وَلَمَّا أَكْمَلَ يَسُوعُ أَمْرَهُ لِتَلَامِيذِهِ ٱلْاِثْنَيْ عَشَرَ ٱنْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ لِيُعَلِّرَ وَيَكْرِزَ فِي مُدُّنِهِمْ

أُمَّا يُوحَنَّا فَلَمَّا سَمِعَ فِي ٱلسِّنِ بِأَعْمَالِ ٱلْمَسِعِ أَرْسَلَ الْنَيْنِ مِنْ تَلَامِيذِهِ \* وَقَالَ لَهُ أَنْتَ هُو ٱلْآتِي أَمْ نَنْتَظِرُ آخَرَ \* فَا الْنَيْنِ مِنْ تَلَامِيذِهِ \* وَقَالَ لَهُ أَنْتَ هُو ٱلْآتِي أَمْ نَنْتَظِرُ آخَرَ \* فَا أَنْتَ هُو ٱلْآتِي أَمْ نَنْتَظِرُ آخَرَ \* فَا أَنْ مُنْ يَصُونُ وَاللَّهُ مَا أَذْهُ مَ يَمْشُونَ وَالْبُرُونَ وَالْمُونَ وَالْمُسَاكِينَ يُنْشُرُونَ فَالْمُسَاكِينَ يُبَشَّرُونَ \* وَطُوبَى لِمَنْ لا يَعْشُرُ فِيَ تَعْومُونَ وَالْمَسَاكِينَ يُبَشَّرُونَ \* وَطُوبَى لِمَنْ لا يَعْشُرُ فِي اللَّهُ وَلَى يَعْومُونَ وَالْمَسَاكِينَ يُبَشَّرُونَ \* وَطُوبَى لِمَنْ لا يَعْشُرُ فِي اللَّهُ وَلَى يَعْومُونَ وَالْمَسَاكِينَ يُبَشَّرُونَ \* وَطُوبَى لِمَنْ لا يَعْشُرُ فِي اللَّهُ وَلَا يَعْشُرُ فِي اللَّهُ وَلَا لَهُ وَالْمُونَ وَالْمُسَاكِينَ يُبَسِّرُونَ فَى اللَّهُ وَالْمُونَ وَالْمُسَاكِينَ يُبَسِّرُونَ فَى الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُسَاكِينَ يُسْرُونَ وَالْمُونَ وَالْمُعَالِي فَيْ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُسَاكِينَ عُلْمُ اللَّهُ وَلَيْ مَنْ اللَّهُ وَلَيْ وَالْمُؤْمُ وَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُونَ وَالْمُعْمِنَ وَالْمُونَ وَالْمُونَا وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُوالْمُونَ وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُولِ وَالْمُونَا وَالْمُولِقُونَا وَالْمُولِقُونَا وَالْمُولِقُونَا وَالْم

وَبَيْنَهَا ذَهَبَ هٰذَانِ أَبْتَكَأَ يَسُوعُ يَقُولُ الْجُمُوعِ عَنْ يُوحَنَّا مَاذَا خَرَجْتُمْ إِلَى ٱلْبَرِّيَةَ لِتَنْظُرُ لَى أَقْصَبَةً تُحَرِّكُهَا ٱلرِّبِحُ \* لَكِنْ مَاذَا خَرَجْتُمْ لِتَنْظُرُ لَى أَ إِنْسَانًا لَابِسًا ثِيَابًا نَاعِمَةً • هُوذَا ٱلَّذِينَ مَاذَا خَرَجْتُمْ لِتَنْظُرُ لَى أَإِنْسَانًا لَابِسًا ثِيَابًا نَاعِمَةً • هُوذَا ٱلَّذِينَ

بَسُونَ ٱلنَّيَابَ ٱلنَّاعِمَةَ هُمْ فِي بُيُوتِ ٱلْمُلُوكِ \* لَكِنْ مَاذَا ا خَرَجْتُمْ لِتَنْظُرُوا أَنبيًّا نَعَمْ أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْضَلَ مِنْ نَبِي \* فَانَّ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي كُتبَ عَنْهُ هَا أَنَا أَرْسِلُ أَمَامَ وَجُهكَ مَلاً كَي ذِي يُهِيُّ طَرِيقَكَ قُدًّامَكَ \* ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَّكُمْ لَمْ يَقُمْ بَيْنَ مَوْلُودِينَ مِنَ ٱلنِّسَاءُ أَعْظَمُ مِنْ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ. وَلَكُنَّ لْأَصْغَرَ فِي مَلَّكُوتِ ٱلسَّهُوَاتِ أَعْظَمُ مِنْهُ \* وَمِنْ أَيَّامٍ يُوحَنَّا ال لْمَعْبَدَانِ إِلَى ٱلْآنَ مَلَّكُوتُ ٱلسَّمْوَاتِ يُغْصَبُ وَٱلْغَاصِبُونَ غَنْطِفُونَهُ \* لَأِنَّ جَمِيعَ ٱلْأَنْبِيَا \* وَٱلنَّامُوسَ إِلَى يُوحَنَّا تَنْبَّأُولِ \* إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَقْبَلُوا فَهَٰذَا هُوَ إِيلِيَّا ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يَأْتِي \* مِنْ لَهُ ذُنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ وَبِهَنْ أَشَبُّهُ هَٰذَا ٱلْحِيلَ . يُشْبُهُ أَوْلَادًا جَالسينَ في أَسْوَاق يُنَادُونَ إِلَى أَصْحَابِهِمْ \* وَيَقُولُونَ زَمَّوْنَا لَكُمْ فَكُمْ تَوْقُصُول. ١٧ لَّكُمْ ۚ فَكُمْ تَلْطِمُوا \* لِأَنَّهُ جَاء يُوحَنَّا لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ ١٨١٠ فَيَعُولُونَ فيهِ شَيْطَانَ \* جَاءَ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ ١٩ فَيَقُولُونَ هُوذَا إِنْسَانُ أَكُولُ وَشِرِّيبُ خَمْرٍ . مُحِبُّ لِلْعَشَّارِينَ وَأَنْخُطَاة وَ أَنْحُكُمُهُ تَبَرَّرَتْ مِنْ بَنيهَا حينَّيْذِ أَبْتَدَأَ يُوجِ ﴿ ٱلْهُدُنَ ٱلَّتِي صَنِعَتْ فِيهَا أَكْثَرُ قُوَّاتِهِ لأَنَّهَا لَمْ نَتُبْ \* وَيْلْ لَك يَاكُورَ زِينُ. وَيْلْ لَك يَا بَيْتَ صَيْدًا. لأَنَّهُ لَوْ صُنعَتْ فِي صُورَ وَصَيْدَاءَ ٱلْقُوَّاتُ ٱلْمَصْنُوعَةُ فَيكُمِ لَتَابَتَا قَدِيًا فِي ٱلْمُسُوحِ وَٱلرَّمَادِ \* وَلَكُنْ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ صُورَ وَصِيدًاء تَكُونُ لَهُمَا حَالَةُ أَكْثَرُ أَحْنَمَالاً يَوْمَ ٱلدِّينِ مِمَّا الْكُمَا \* وَأَنْت يَا كَفْرَنَا حُومَ ٱلْمُرْتَفِعَةَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ سَتُهْبَطِينَ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ . لِأَنَّهُ لَوْ صُنعَتْ فِي سَدُومَ ٱلْقُوَّاتُ ٱلْمَصْنُوعَةُ تَكُونُ لَهَا حَالَةُ أَكْثَرُ أَحْمَالًا يَوْمَ ٱلدِّينِ مِمَّا لَكِ فِي ذٰلِكَ ٱلْوَقْتِ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَحْمَدُكَ أَيُّهَا ٱلْآبُ رَبُّ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضِ لأَنَّكَ أَخْفَيْتَ هٰذِه عَرِ ﴿ ٱلْحُكُمَاءُ وَٱلْفَهَمَاءُ وَأَعْلَنتُهَا الْلَّطْفَالِ \* نَعَمْ أَيُّهَا ٱلْآبُ لأَبْ لأَنْ هَكَذَا صَارَت ٱلْهَسَرَّةُ أَمَامَكَ \* كُلُّ شَيْءَ قَدْ دُفعَ إِلَيَّ مِنْ أَبِي. وَلَيْسَ حَدْ يَعْرِفُ ٱلْأِبْنَ إِلَّا ٱلْآبُ. وَلَا أَحَدْ يَعْرِفُ ٱلْآبَ إِلَّا ٨ ٱلاَّبْنُ وَمَنْ أَرَادَ ٱلاَّبْنُ أَنْ يُعْلُو ﴾ لَهُ \* تَعَالَوْا إِلَيَّ يَا جَمِيعَ ٱلْمُتَعَبِينَ وَٱلنَّقِيلِي ٱلْأَحْمَالِ وَأَنَا أُرِيحُكُمْ \* إِحْمِلُوا نِيرِي

شْتُكُوا عَلَيْهِ \* فَقَالَ لَهُمْ ايُّ إِنْسَانِ مِنْكُمْ ۚ يَكُونُ لَهُ خَرُوفَ ۗ

40

وَاحِدُ فَإِنْ سَقَطَ هَذَا فِي ٱلسَّبْتِ فِي حُفْرَةٍ أَفَمَا يُهْسِكُهُ وَيُقِيمُهُ \*

ا فَالْإِنْسَانُ كُمْ هُو أَفْضَلُ مِنَ ٱلْخُرُوفِ. إِذًا يَحِلُّ فِعْلُ ٱلْخَيْرِ فِي

ا السُّبُوتِ \* ثُمَّ قَالَ لِلإِنْسَانِ مُدَّ يَدَكَ. فَمَدَّهَا . فَعَادَتُ صَحَيْحَةً

كَالْأُخْرَى

فَلَمَّا حَرَجَ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ تَشَاوَرُوا عَلَيْهِ لَكَيْ بِهِلَكُوهُ \* فَعَامِرَ يَسُوعُ وَٱنْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ. وَتَبِعَتْهُ جُهُوعُ كَثِيرَةٌ فَشَفَاهُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ لَكَيْ يَتِمَّ مَا قَيلَ بِإِشَعْيَاءَ النَّبِيِّ ٱلْقَاتِلِ \* هُوذَا فَتَايَ ٱلَّذِي ٱخْتَرْتُهُ. حَبِيمِ ٱلَّذِي سُرَّتُ اللَّهِ يَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيُغْبِرُ ٱللَّهُمَ بِٱلْحُقِّ \* لَا يُخَاصِمُ وَلا بِهِ نَفْسِي. أَضَعُ رُوحِي عَلَيْهِ فَيُغْبِرُ ٱلْأُمَ بِٱلْحُقِّ \* لَا يُخَاصِمُ وَلا بِهِ نَفْسِي. أَضَعُ رُوحِي عَلَيْهِ فَيُغْبِرُ ٱلْأُمَ بِٱلْحُقِّ \* لَا يُخَاصِمُ وَلا بِهِ نَفْسِي. أَضَعُ رُوحِي عَلَيْهِ فَيُغْبِرُ ٱلْأُمَ بِٱلْحُقِّ \* قَصَبَةً مَرْضُوضَةً لا يَصِيحُ وَلاَ يَسْمَعُ أَحَدُ فِي ٱلشَّوارِع صَوْتَهُ \* قَصَبَةً مَرْضُوضَةً لا يَقْصِفُ . وَفَتيلَةً مُذَخِّنَةً لا يُطْفِيُ . حَتَّى يُغِرِّجَ ٱلْحُقَّ إِلَى ٱلنَّصْرَةِ \* وَعَلَى ٱلْمُونُ رَجَاءُ ٱلْأُمْمِ

مِنْ حَيِنَاذِ أَحْضِرَ إِلَيْهِ مَحْنُونَ اعْمَى وَأَخْرَسُ . فَشَفَاهُ حَتَى إِنَّ الْأَعْمَى اللَّعْمَى اللَّعْمَى اللَّعْمَى اللَّعْمَى اللَّعْمَى اللَّعْمَى اللَّعْمَى اللَّعْمَى اللَّعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ

ا الشَّيَاطِينَ إِلَّا بِبِعْلَزَبُولَ رَئِيسِ ٱلشَّيَاطِينِ \*فَعَلَمَ يَسُوعُ أَفْكَارَهُ

وَقَالَ لَهُمْ كُلُّ مَمْلَكَةٍ مُنْقَسِمَةٍ عَلَى ذَاتِهَا تَخْرَبُ. وَكُلُّ مَدِينَةٍ وْ بَيْتٍ مُنْقَسِمٍ عَلَى ذَاتِهِ لاَ يَثْبُثُ \* فَإِنْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يُخْرِجُ ٢٦ لشَّيْطَانَ فَقَدِ ٱنْقَسَمَ عَلَى ذَاتِهِ . فَكَيْفَ نَثْبُتُ مَمْلَكُنَهُ \* وَإِنْ كُنْتُ أَنَا بِبَعْلَزَبُولَ أُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ فَأَبْنَا وَكُمْ بِمَنْ بُوْرِجُونَ. لِذٰلِكَ هُمْ يَكُونُونَ قُضَاتَكُمْ \* وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ أَنَا بِرُوحِ مِ للهِ أَخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ فَقَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلَّكُوتُ ٱللهِ \* أَمْ كَيْفَ ٢٩ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَ ٱلْقُويِّ وَيَنْهَبَ أَمْتِعَتَهُ إِنْ لَمْ يَرْبِطِ ٱلْقُويَّ أَوَّلًا. وَحِينَئِذٍ يَنْهُبُ بَيْتُهُ \* مَنْ لَيْسَ مَعِي فَهُو عَلَى وَمَن لَا يَجْمَعُ مَعِي فَهُو يُفَرِّقُ \* لِذَٰلِكَ أَقُولُ لَكُمْ كُلُّ خَطِيَّةٍ وَتَجْدِيفٍ ١٦ يُغْفَرُ لِلنَّاسِ . وَأُمَّا ٱلتَّجْدِيفُ عَلَى ٱلرُّوحِ فَكَنْ يُغْفَرَ لِلنَّاسِ \* وَمَنْ قَالَ كَلِمَةً عَلَى أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ يُغْفَرُ لَهُ. وَأُمَّا مَنْ قَالَ عَلَى ٢٢ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدْسِ فَكَنْ يُغْفَرَكُهُ لَا فِي هٰذَا ٱلْعَالَمِ وَلَا فِي ٱلْآتِي \* اجْعَلُوا ٱلشَّجَرَةَ جَيْدَةً وَتَهَرَهَا جَيَّدًا. أُو أَجْعَلُوا ٱلشَّجَرَةَ رَدِيَّةً ٢٣ وَتَمَرَهَا رَدِيًّا لِأَنْ مِنَ ٱلنَّهَرِ تُعْرَفُ ٱلشَّجَرَةُ \* يَا أَوْلاَدَ ٱلْأَفَاعِي ٢٠ كَيْفَ نَقْدِرُ وِنَ أَنْ نَتَكَلَّمُوا بِٱلصَّالِحَاتِ وَأَنْهُمْ أَشْرَارْ. فَإِنَّهُ مِنْ فَضَّلَةِ ٱلْقَلْبِ يَتَكُلُّهُ ٱلْفَرُ \* ٱلْإِنْسَانُ ٱلصَّالِحُ مِنَ ٱلْكَنْزِ ٱلصَّالِحِ ٢٠

ٱلْقَلْبِ يُخْرِجُ ٱلصَّاكِحَاتِ وَٱلْإِنْسَانُ ٱلشِّرِّيرُ مِنَ ٱلْكَانِر ٱلشِّرِيرِ يُخْرِجُ ٱلشُّرُورَ \* وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ بَطَّالَةٍ بَتَكُلُّمْ جَهَا ٱلنَّاسُ سَوْفَ يُعْطُونَ عَنْهَا حِسَابًا يَوْمَ ٱلدِّين \* لأَنَّكَ بكلامك تَتْبَرّ رُ وَبكلامك تُدانُ حِينَيْذِ اجَابَ قَوْمْ مِنَ ٱلْكَتَبَةِ وَٱلْفَرِّيسِيِّنَ قَائِلِينَ يَا مُعلِّمُ نُرِيدُ أَنْ نَرَى مِنْكَ آيَّةً \* فأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ جِيلُ شُرِّيرُ وَفَاسِقُ يَطْلُبُ آيَةً وَلاَ تُعْطَى لَهُ آيَّةُ الاَّآيَةَ يُونَانَ ٱلنَّبِيِّ \* لِأُنَّهُ كَمَا كَانَ يُونَانُ فِي بَطْنِ ٱلْمُحُوتِ تَلْشَةَ أَيَّامٍ وَثَلَاثَ لَيَالَ هَكُذَا يَكُونُ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي قَلْبِ ٱلْأَرْضِ تَلْنَهَ أَيَّامٍ وَتُلاَّتُ ا كَيَّال \* رَجَالُ نِينَوَى سَيِّقُومُونَ فِي ٱلدِّينِ مَعْ هَذَا ٱلْحِيل وَيَدِينُونَهُ لِأُنَّهُمْ تَابُوا بِمُنَادَاةٍ يُونَانَ . وَهُوَذَا أَعْظُمُ مِنْ يُونَانَ هُنّا \* مَلَكَةُ ٱلتَّيْمَن سَتَقُومُ فِي ٱلدِّين مَعُ هَذَا ٱلْحِيل وَتَدِينَهُ. لأُنَّهَا أَتَتْ مِنْ أَقَاصِي ٱلْأَرْضِ لِتَسْمَعَ حِكْمَةَ سُلَيْمَانَ. وَهُوَذَا أَعْظُمُ مِنْ سُلَيْهَانَ هُمُنا \* إِذَا خَرَجَ ٱلرُّوحُ ٱلنَّجِسُ مِنَ ٱلْإِنْسَان يَجْنَازُ فِي أَمَاكِنَ لَيْسَ فِيهَا مَا يُعَلِّلُبُ رَاحَةً وَلَا يَجِدُ \* ثُمَّ يَقُولُ أَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي ٱلَّذِي خَرَجْتُ منْهُ. فَيَأْتِي وَيَجِدُهُ فَارِغًا مَكْنُوسًا

اِذْكَمْ يَكُنْ لَهُ عُمْقُ أَرْضِ \* وَلَكِنْ لَهَا أَشْرَقَتِ ٱلشَّمْسُ ٱحْتَرَقَ. وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلُ جَفَّ \* وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى ٱلشَّوْكِ. فَطَلَعَ الشَّوْكُ وَخَنَقَهُ \* وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْحَبِيِّدَةِ. فَأَعْطَى الشَّوْكُ وَخَنَقَهُ \* وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْحَبِيِّدَةِ. فَأَعْطَى السَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ فَلْيَسْمَعْ اللَّهُ عَلَيْسَمَعْ اللَّهُ عَلَيْسَمَعْ فَلْيَسْمَعْ فَلْيَسْمَعْ فَلْيَسْمَعْ

فَتَقَدَّمَ ٱلتَّلَامِنُ وَقَالُوا لَهُ لِمَاذَا تُكَلَّمُهُمْ بِأَمْثَالٍ \* فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ لِأَنَّهُ قَدْ أُعْطَى لَكُمْ أَنْ تَعْرَفُوا أُسْرَارَ مَلَكُوت ٱلسَّمُوات . وَأَمَّا لِأُولِئِكَ فَلَمْ يُعْطَ \* فَإِنَّ مَنْ لَهُ سَيْعُطَى وَيْزَادُ. وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ فَالَّذِي عِنْدَهُ سَيُوْخَذُ مِنْهُ \* مِنْ أَجْلِ هٰذَا أَحَلِّهُمْ بِأَمْنَالٍ. لأَنَّهُمْ مُبْصِرِينَ لاَ يُبْصِرُونَ وَسَامِعِينَ الْ يَسْمَعُونَ وَلَا يَفْهُمُونَ \* فَقَدْ تَمَّتْ فِيهِمْ نُبُوَّةً إِشَعْيَاءً ٱلْقَائِلَةُ تَسْمُعُونَ سَمْعًا وَلَا تَفْهُونَ . وَمُبْصِرِينَ تَبْصُرُونَ وَلَا تَنْظُرُونَ اللَّهِ لأُنَّ قَلْبَ هَٰذَا ٱلشَّعْبِ قَدْ غَلْظَ. وَإِذَا نَهُمْ قَدْ تَقُلَ سَاعُهَا. وَغَمُّضُوا عَيُونَهُمْ لِعَالًا يَيْصِرُوا بِعِيونِهِمْ وَيَسْمَعُوا بِالْذَانِهِمِ وَيَفْهِمُوا بِقُلُوبِهِمْ وَيَرْجِعُوا فَأَشْفِيهُمْ \* وَلَكِنْ طُوبِي لِعْيُونِكُمْ لاَ نَهَا تَبْصِرُ. وَلاَذَانِكُمْ لاَّ يَهَا تَسْمَعُ \* فَإِنِّي ٱلْحَقَّ أُقُولُ لَكُمْ إِنَّ أَنْبِيَاءً وَأَبْرَارًا

وَقَالُوا لَهُ يَا سَيِّدُ أَلَيْسَ زَرْعًا جَيِّدًا زَرَعْتَ فِي حَقْلِكَ . فَمِنْ أَيْنَ لَهُ زَوَانَ \* فَقَالَ لَهُ ٱلْعَبِيدُ لَهُ زَوَانَ \* فَقَالَ لَهُ ٱلْعَبِيدُ اللهُ زَوَانَ \* فَقَالَ لَهُ ٱلْعَبِيدُ اللهُ وَقَالَ لَا . لِيَلاَّ نَقْلَعُوا ٱلْحَنْطَةَ مَعَ اللهَ اللهُ الل

يُكَلِّمُهُمْ \* لِكَيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ بِٱلنَّبِيِّ ٱلْقَائِلِ سَأَفْتَحُ بِأَ مُثَالٍ هَيِ وَلَيْ الْقَائِلِ سَأَفْتَحُ بِأَ مُثَالٍ هَي وَأَنْطِقُ بِمَكْتُومَاتٍ مُنْذُ تَأْسِيسَ ٱلْعَالَمِ

الله المُعَدُوهَا عَلَى اللهُ وَجَامِعَةً مِنْ كُلِّ نَوْعٍ \* فَلَمَّا الْمَثَلَّاتُ الْصُعَدُوهَا عَلَى الشَّاطِئِ وَجَلَسُوا وَجَمَعُوا الْحِيادَ إِلَى أَوْعِيةٍ. وَجَلَسُوا وَجَمَعُوا الْحِيادَ إِلَى أَوْعِيةٍ. وَإِلَّا اللهُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ الله

قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَفَهِمْتُمْ هَذَا كُلُّهُ . فَقَالُوا نَعَمْ يَاسَيِدُ \*
 قَالَ لَهُمْ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَعَلِّمٍ فِي مَلَكُوتِ أَلْسَمُ وَاتِ يُشْهِهُ رَجُلاً رَبَّ بَيْتٍ بُخْرِجُ مِنْ كَنْزِهِ جُدُدًا وَعُنْقَاءً \*
 وَلَمَّا أَكْمَلَ يَسُوعُ هٰذِهِ ٱلْأَمْثَالَ أَنْتَقَلَ مِنْ هُنَاكَ

وَقَالُوا مِنْ أَيْنَ لِهِذَا هٰذِهِ آكُوكُمَةُ وَالْقُواتُ \* أَلَيْسَ هٰذَا أَبْنَ الْعَلَمْ مُ فَي عَجْمَعِمِ حَتَّى بُمِتُوا وَ وَقَالُوا مِنْ أَيْنَ لِهِذَا هٰذِهِ آكُوكُمَةُ وَالْقُواتُ \* أَلَيْسَ هٰذَا أَبْنَ الْهُذَا أَبْنَ الْهُمْ وَيُوسِي وَسَمْعَانَ الْعَجَّارِ. أَلَيْسَتُ أُمَّةُ تُدعَى مَرْيَمَ وَ إِخُوتُهُ يَعْتُوبَ وَيُوسِي وَسَمْعَانَ وَ يَوسِي وَسَمْعَانَ وَ يَوْمَهُ وَلَيْسَتُ أَمَّةُ تُدُونَ اللَّهُ جَمِيعُ مُنَ عَنْدُنَا . فَمِنْ أَيْنَ لِهِذَا هٰذِهِ وَيَهُ وَلَيْسَتُ أَخُولَ تَهُ جَمِيعُ مُنَ عَنْدُنَا . فَمِنْ أَيْنَ لِهِذَا هٰذِهِ وَيَهُ اللَّهَا \* فَكَانُوا يَعْتُرُونَ بِهِ • وَأَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ لَهُمْ لَيْسَ نَبِيُّ بِلِلَا اللَّهُمْ فَيْسَ نَبِيُّ بِلِلاً اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّ

· كَرَامَةٍ إِلَّا فِي وَطَنِهِ وَ فِي بَيْتِهِ \* وَلَمْ يَصْنَعْ هُنَاكَ قُوَّاتٍ كَثِيرَةً

لِعَدَم إِيَانِهِمْ

## الاصحاح الرابع عشر

فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ سَمِعَ هِيرُودُسُ رَئِيسُ ٱلرُّبْعِ خَبَرَيَسُوعَ \* الْأَمْوَاتِ وَقَالَ لِغِلْمَانِهِ هَذَا هُو يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ. قَدْ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَلِذَاكَ تُعْمَلُ بِهِ ٱلْقُوَّاتُ

فَإِنَّ هِيرُودُسَ كَانَ قَدْ أَمْسَكَ يُوحَنَّا وَأَوْتَقَهُ وَطَرَحَهُ فِي مَّ فَإِنَّ هِيرُودُسَ كَانَ قَدْ أَمْسَكَ يُوحَنَّا وَأَوْتَقَهُ وَطَرَحَهُ فِي مَّ سَعِن مِنْ أَجْلِ هِيرُودِيّا أَمْراً قِ فِيلِبُسْ أَخِيهِ \* لِأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ } يَقُولُ لَهُ لاَ يَكُولُ لَهُ لاَ يَكُونَ لكَ \* وَلَنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلُهُ خَافَ مِنَ وَيُولُ لَهُ لاَ يَحُلُ أَنْ تَكُونَ لكَ \* وَلَنَّما أَرَادَ أَنْ يَقْتُلُهُ خَافَ مِنَ وَدُسَ لَا اللَّهُ عَبْ لَا يَعْلَى اللَّهُ عَبْ وَلَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

مِنْ أُورِّاً قَالَتْ أَعْطِنِي هَهُنَا عَلَى طَبِقِ رَأْسَ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ ﴿
فَا عَنْهَ ٱلْمَلِكُ ، وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَقْسَامِ وَٱلْمُتَّكِئِينَ مَعَهُ أَمَرَ ﴾ فَأَعْمَ أُمَر بُوحَنَّا فِي ٱلسِّيْنِ \* فَأَرْسَلَ وَقَطَعَ رَأْسَ يُوحَنَّا فِي ٱلسِّيْنِ \* فَأُحْضِرَ .

رَأْسَهُ عَلَى طَبِقِ وَدُفِعَ إِلَى ٱلصَّبِيَّةِ . فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى أُمِّهَا \* فَتَقَدَّمَ لَلَّمِيذُهُ وَرَفَعُوا ٱلْحَسَدَ وَدَفَنُوهُ . ثُمَّ أَتَوْا وَأَخْبَرُوا يَسُوعَ لَكُوعَ وَرَفَعُوا ٱلْحَسَدَ وَدَفَنُوهُ . ثُمَّ أَتَوْا وَأَخْبَرُوا يَسُوعَ

فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ أَنْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ فِي سَفِينَةٍ إِلَى مَوْضِع خَلاَ ﴿ مَنْفَرِدًا . فَسَمِعَ ٱلْحِبْمُوعُ وَتَبْعُوهُ مُشَاةً مِنَ ٱلْمُدُن فَلَمَّا خَرَجَ يَسُوعُ أَبْصَرَجَمْعًا كَثِيرًا فَتَعَنَّنَ عَلَيْمٌ وَشَفَى مَوْضَاهُمْ \* وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ لَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلَامِيذُهُ قَائِلِينَ ٱلْمَوْضِعُ خَلَانِهِ وَٱلْوَقْتُ قَدْ مَضَى . اصْرْفِ ٱلْجُبُوعَ لَكَيْ يَبْضُولَ إِلَى ٱلْقُرِي وَيَبْتَاعُوا لَهُمْ طَعَامًا \* فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ لَا حَاجَةَ لَهُمْ أَنْ يَهْضُوا . أَعْطُوهُمْ أَنْتُمْ لَيَأْكُلُوا \* فَقَالُوا لَهُ لَيْسَ عِنْدَنَا هُمِنَا إِلَّا خَبِسَةُ أَرْغِفَةٍ وَسَمَّكَتَانِ \* فَقَالَ أَنْتُونِي بِهَا إِلَى هُنَا \* فَأَمَرَ أَكْجِمُوعَ أَنْ يَتَّكُمُوا عَلَى ٱلْعُشْبِ أَثْمَّ أَخَذَ ٱلْأَرْغِفَةَ ٱلْخَبْسَةَ وَالسَّمَكَتَيْنِ وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَحُو ٱلسَّمَاءُ وَبَارِكَ وَكُسَّرَ وَأَعْطَى ٱلْأَرْغِفَةَ للتَّلَامِيذِ وَٱلتَّلَامِيذُ لِلْجُمُوعِ \*فَأَكُلُ ٱلْجَبِيعُ وَشَبِعُوا فَيْ المَ رَفَعُوا مَا فَضِلَ مِنَ ٱلْكِسَرِ ٱثْنَتَى عَشَرَةَ قُفَّةً مَهْلُؤَةً \* وَٱلْا كُلُونَ كَانُوانِحُو خَمْسَةِ آلاف رَجُل مَا عَدَا ٱلنَّسَاء وَٱلْأَوْلاد وَلِلْوَقْتِ أَلْزَمَ يَسُوعُ تَلاَّمِيذَهُ أَنْ يَدْخُلُوا ٱلسَّفِينَةَ وَيَسْبَعُوهُ ١٦ إِلَى ٱلْعَبْرِ حَتَّى يَصْرِفَ ٱلْجِبُوعَ \* وَبَعْدَمَا صَرَفَ ٱلْجِبُوعَ صَعْدَ إِلَى ٱلْحِبَلِ مُنْفَرِدًا لِيُصلِيِّ . وَلَهَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ كَانَ هُنَاكَ وَحْدَهُ

ذُلكَ ٱلْمَكَانِ. فَأَرْسَلُوا إِلَى جَمِيعِ تِلْكَ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُعِيطَةِ حضرُ وإليه جَمِيعَ ٱلْمَرْضَى \* وَطَلَّبُوا الَّيْهِ أَنْ يَلْمُسُوا هُدْبَ

نُوْبِهِ فَقَطْ فَجِهِيمُ ٱلَّذِينَ لَهُسُوهُ نَا لُوا ٱلشَّفَاء

## الاصحاح الخامس عشر

حينَيْذِ جَاءً إِلَى يَسُوعَ كَتَبَةً وَفَرّيسِيُّونَ ٱلَّذِينَ مِنْ أُورُ شَلِيمَ قَائِلِينَ ﴿لَمَاذَا يَتَعَدَّى تَلَامِيذُكَ نَقْلِيدَ ٱلشُّيُوخِ . فَإِنَّهُ ۗ لَا يَغْسلُونَ أَيْدِيهُمْ حِينَهَا يَأْ كُلُونَ خُبْزًا \* فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ وَأَنْتُمْ أَيْضًا لِمَاذَا نَتَعَدُّونَ وَصِيَّةَ أَلَهُ بِسَبِ نَعْلَيدُكُمْ \* فَإِنَّ أَلَّهُ أَوْضَى قَائِلاً أَكْرُمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ. وَمَنْ يَشْتُمْ أَبًا أَوْأُمًّا فَلْيَهُتْ مَوْتًا \* وَأُمَّا أَنْهُ فَتَقُولُونَ مَنْ قَالَ لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ قُرْبَانٌ هُوَ ٱلَّذِي تَنتَفِعُ مِنِّي. فَلَا يُكُرِمُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ \* فَقَدْ أَبْطَلْتُمْ وَصِيَّةَ أَلَّهِ بسَبَب نَقْلِيدُكُمْ \* يَا مُرَاقُ وِنَ حَسَنًا تَنْبَأَ عَنْكُمْ إِشَعْيَا ۗ قَائِلًا \* يَقْتُرِبُ إِلَيَّ هَذَا ٱلشُّعْبُ بَفَهِ وَيُكُرِّمُنِي بشَفْتَيْهِ وَأُمَّا قَلْبَهُ فَمُبْتَعِدٌ عَنَّى بَعِيدًا \* وَبَاطِلًا يَعْبُدُونَنِي وَهُمْ يُعَلِّمُونَ تَعَالِمَ هِيَ وَصَايَا ٱلنَّاسِ ثُمَّدُعَا ٱلْجُمْعَ وَقَالَ لَهُمُ ٱسْمَعُوا وَأَفْهُمُوا \*لَيْسَ مَا يَدْخُلُ ٱلْفَرِ يُنْجُسُ ٱلْإِنْسَانَ . بَلْ مَا يَخْرُجُ مِنَ ٱلْفَرِ هَٰذَا نِيُجَسُ ٱلْإِنْسَانَ \* حينئذِ أَقَدَّمَ تَلَامِيذُهُ وَقَالُوالَهُ أَتَعْلَمُ أَنَّ ٱلْفَرِّيسِيِّبِنَ لَمَّا سَمِعُوا ٱلْقُوْلَ نَفَرُوا \* فَأَجَابَ وَقَالَ كُلُّ غَرْسِ لَمْ يَغْرِسْهُ أَبِي ٱلسَّمُويُّ يْقَلُّعُ \* أُتْرُكُوهُمْ . هُمْ عُمْيَانٌ قَادَةُ عُمْيَان . وَ إِنْ كَانَ أَعْمَى يَقُودُ

عْمَى يَسْقُطَانَ كَلَاهُمَا فِي حُفْرَةٍ \* فَأَجَابَ بُطْرُسُ وَقَالَ لَهُ فَسِّرْ لَنَا هٰذَا ٱلْمَثَلَ \* فَقَالَ يَسُوعُ هَلْ أَنْتُمْ أَيْضًا حَتَّى ٱلْآنَ غَيْرُ ١٦ فَاهِمِينَ \* أَلَا تَفْهَمُونَ بَعْدُأَنَ كُلَّ مَا يَدْخُلُ ٱلْفُمَ يَهْضي إِلَى ١٧ لْجُوْفِ وَيَنْدَفِعُ إِلَى ٱلْمَغْرَجِ \* وَأُمَّا مَا يَغْرُجُ مِنَ ٱلْهَرِ فَمِنَ الْمَ ٱلْقَلْبِ يَصْدُرُ. وَذَاكَ نُبَعِّسُ ٱلْإِنْسَانَ \* لِأِنْ مِنَ ٱلْقَلْبِ تَخْرُجُ ١٩ أَفْكَارْ شِرِّيرَةٌ قَتْلُ زِنِّى فِسْقُ سِرْقَةٌ شَهَادَةُ زُورِ تَجْدِيفٌ \* هٰذِهِ هِيَ ٱلَّتِي تُنْجِّسُ ٱلْإِنْسَانَ. وَإِمَّا ٱلْأَكْلُ بِأَيْدٍ غَيْرِ مَعْسُولَةٍ فَلاَ لُنِجُسُ ٱلْإنسَانَ أُمُّ خَرَجَ يَسُوعُ مِنْ هُنَاكَ وَأُنْصَرَفَ إِلَى نَوَاحِي صُورَ اللهِ وَصَيْدَاء \* وَإِذَا أُمْرَأُهُ كُنْعَانِيَّةٌ خَارِجَةٌ مِنْ تِلْكَ ٱلتُّخُومِ صَرَخَتْ اللَّهُ إِلَيْهِ قَائِلَةً أَرْحَمْنِي يَا سَيِّدُ يَا أَبْنَ دَاوُدَ . اِبْنَى حَجْنُونَةٌ جِدًّا ﴿ فَلَمْ ٢٢ بِبُمَا بَكَلَمَةِ . فَتَقَدَّمَ تَلَامِيذُهُ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ قَائِلِينَ أَصْرِفْهَا لأَنَّهَا صِيحُ وَرَاءَنَا \* فَأَجَابَ وَقَالَ لَمْ أَرْسَلْ إِلَّا إِلَى خِرَافِ بَيْتِ ؟

اِسْرَائِيلَ ٱلضَّالَّةِ \* فَأَتَتْ وَسَجَدَتْ لَهُ قَائِلَةً يَا سَيَّدُ أَعْنِي \*

فَأَجَابَ وَقَالَ لَيْسَ حَسَنًا أَنْ يُوْخَذَ خُبْرُ ٱلْبِنِينَ وَيُطْرَحَ ٢٦

لْكِلَابِ \*فَقَالَتْ نَعَمْ يَا سَيِّدُ. وَٱلْكِلَابُ أَيْضًا تَأْ كُلُمِنَ ٱلْفُتَاتِ ٢٧

مَّ أَنْتَقَلَ يَسُوعُ مِنْ هُنَاكَ وَجَاءً إِلَى جَانِب بَعْرِ أَكْجَلِيلِ. وَصَعِدَ إِلَى أَكْجَلِيلِ. وَصَعِدَ إِلَى أَكْجَلِيلِ وَجَلَسَ هُنَاكَ \* فَجَاءً إِلَيْهِ جُمُوعُ كَثِيرَةً مَعْمَ، وَعُرْبُ وَجُلَسَ هُنَاكَ \* فَجَاءً إِلَيْهِ جُمُوعُ كَثِيرَةً مَعْمَ، عَرْبُ وَعُمْنُ وَخُرْسُ وَشُلُ وَآخُرُونَ كَثِيرُونَ . وَطَرَحُوهُمْ عِنْدُ عَرْبُ وَعَنْدُ يَسُوعَ . فَشَفَاهُمْ \* حَتَّى تَعْجَبَ أَكْجُمُوعُ إِذْ رَأُولُ أَكُورُ سَ قَدْحَى يَسُوعَ . فَشَفَاهُمْ \* حَتَّى تَعْجَبَ أَكْجُمُوعُ إِذْ رَأُولُ أَكْبُوسَ فَالْعُرْجَ يَمْشُونَ وَأَلْعُمَى يُبْصِرُونَ . يَتَعَلِّمُ وَنَ وَأَلْعُرْجَ يَمْشُونَ وَأَلْعُمَى يُبْصِرُونَ . وَعَجَدُولِ اللهِ إِسْرَائِيلَ وَهَجَدُولِ اللهِ إِسْرَائِيلَ

وَأُمَّا يَسُوعُ فَدَعَا تَلَامِيذُهُ وَقَالَ إِنِّي أَشْفَقُ عَلَى ٱلْجَهْعِ لِلَّنَّ ٱلْآنَ لَهُمْ مَا يَأْكُلُونَ. لِلَّآنَ ٱلْآنَ لَهُمْ مَا يَأْكُلُونَ. وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يَأْكُلُونَ. وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يَأْكُلُونَ. وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يَأْكُلُونَ. وَلَيْسَ لَهُمْ يُخُورُوا فِي ٱلطَّرِيقِ \* وَلَيْسَ أَرُولُ فِي ٱلطَّرِيقِ \* وَلَيْسَ أَدُهُ مِنْ أَيْنَ لَنَا فِي ٱلْبَرِّيَّةَ خُبْزُ بِهِذَا ٱلْمِقْدَارِ حَتَّى فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ كُمْ عِنْدَكُمْ مِنَ ٱلْخُبْرِ. فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ كُمْ عِنْدَكُمْ مِنَ ٱلْخُبْرِ. فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ كُمْ عِنْدَكُمْ مِنَ ٱلْخُبْرِ.

وَ فَقَالُوا سَبِعَةٌ وَقَلِيلٌ مِنْ صِغَارِ ٱلسَّمَكِ \* فَأَمْرَ الْحَجْمُوعَ أَنْ

مُ يَتَّكِئُوا عَلَى ٱلْأَرْضِ \* وَأَخَذَ ٱلسَّبْعَ خُبْزَاتٍ وَٱلسَّمَكَ وَشَكَّرَ

وَلَهَّا جَاءَ تَلَامِيذُهُ إِلَى ٱلْعِبْرِ نَسُوا أَنْ يَا خُذُوا خُبْزًا \* وَقَالَ هُمْ يَسُوعُ ٱنْظُرُوا وَتَحَرَّزُوا مِنْ خَمِيرِ ٱلْفَرَّيسِيّبِنَ وَٱلصَّدَّوقِيِّبِنَ \* فَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِم ۚ قَائِلِينَ إِنَّنَا لَمْ نَأْخُذُ خَبْزًا \* فَعَلِمَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا تُفَكِّرُونَ فِي أَنْفُسِكُمْ يَا قَلِيلِي ٱلْإِيَانِ أَنَّكُمْ كُمْ

تَأْخُذُوا خِبْزًا ﴿ أَحَتَّى ٱلْآنَ لَا تَفْهُونَ وَلَا تَذْكُرُونَ خَمْسَ خُبْرًات ٱلْخَمْسَة ٱلْآلَاف وَكُمْ قُنَّةً أَخَذْتُمْ \* وَلَا سَبْعَ خُبْرًات ٱلْأُرْبَعَة ٱلْآلَاف وَكُمْ سَلاً أَخَذْتُمْ \* كَيْفَ لَا تَفْهَمُونَ أَنِّي لَيْسَ عَنِ ٱلْخُبُورِ قُلْتُ لَكُمْ أَنْ نَتَحَوَّزُولِ مِنْ خَمِيرِ ٱلْفَرِّيسِيِّبِنَ وَ الصَّدُّ وقيَّبِنَ \* حينَئذِ فَهِمُوا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَنْ يَتَّعَرُّ زُولَ مِنْ خَمِير ٱلْخُبْرِ بَلْ مِنْ تَعْلِيمِ ٱلْفَرِّيسِيِّبَ وَٱلصَّدُّوقِيبِنَ وَلَمَّا جَاءً يَسُوعُ إِلَى نَوَاحِي قَيْصَرِيَّة فيلْبُسَ سَأَلَ تَلَامِيذُهُ قَائِلاً مَنْ يَغُولُ ٱلنَّاسُ إِنِّي أَنَا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ﴿فَقَالُوا . قَوْمُ مُهُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ. وَآخِرُونَ إِيليًّا. وَآخِرُونَ إِرْمِيَا أَوْ وَإِحدُ مِنَ ٱلْأَنْبِياءِ قَالَ لَهُمْ وَأَنْتُمْ مَنْ نَقُولُونَ إِنِّي أَنا \* فَأَجَابَ سَمْعَانُ بُطُرُسُ ٧ وَقَالَ أَنْتَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللهِ ٱلْحَيّ \* فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَّهُ طُولَى لَكَ يَا سَمْعَانُ بْنَ يُونَا . إِنَّ لَحْمًا وَدَمَّا لَمْ يُعْلَنْ لَكَ لَكِنَّ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْ وَإِن \* وَأَناَ أَقُولُ لَكَ أَيْضًا أَنْتَ بُطْرُسِ وَعَلَى هٰذِهِ ٱلصَّخْرَةِ أَبْنِي كَنبِسَتِي وَأَبْوَابُ ٱلْجَعِيمِ لَنْ نَقْوَى عَلَيْهَا \* وَأَعْطِيكَ مَفَا تِبِعَ مَلَكُوتِ ٱلسَّهْوَاتِ . فَكُلُّ مَا تَرْبُطُهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطًا فِي ٱلسَّهْوَاتِ وَكُلُّ مَا تَحُلُّهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ

## الاضحائح السابع عشر

وَبَعْدُ سِيَّةً أَيَّامٍ أَخَذَ يَسُوعُ بِطُرْسَ وَيَعْقُومِ وَصَعِدَ بِهِمْ إِلَى جَبَلِ عَالِ مُنْفَرِدِينَ \* وَتَعَيَّرَتْ هَيْئَتُهُ قُدًّا مَهُ وَ أَضَاء وَجْهُهُ كَا الشَّيْسِ وَصَارَتْ ثَنَابُهُ بَيْضَاءً كَا لَنُّور \* وَإِذَ مُوسَى وَ إِيليَّا قَدْ ظَهَرًا لَهُمْ يَتَكَلَّمَانِ مَعَهُ \* فَجَعَلَ بُطْرُسُ يَغُولُ لَيْسُوعَ يَارَبُ جَيَّدٌ أَنْ نَكُونَ هَلِنَا . فَإِنْ شِئْتَ نَصْنَعْ هُنَا ثَلَاثَ مَظَالٌ . لَكَ وَإِحدَةٌ وَلَمُوسَى وَإِحدَةٌ وَلا يليًّا وَإِحدَةٌ \* وَفيما هُوَ يَتَكُلُّمُ إِذَا سَحَابَةٌ نَيْرَةٌ ظَلَّلَتْهُمْ وَصَوْتُ مِنَ ٱلسَّحَابَةِ قَائِلًا هَٰذَا هُوَ أَبْنِي أَكْبَيبُ ٱلَّذِي بِهِ سُرِرْتُ لَهُ أَسْمَعُوا \* وَلَمَّا سَمَعَ ٱلتَّلَامِيذُ سَقَطُوا عَلَى وُجُوهِم وَخَافُوا جدًّا \* فَجَاء يَسُوعُ وَلَهَم وَقَالَ قُومُوا وَلَا تَخَافُوا \* فَرَفَعُوا أَعْيِنُمْ وَلَمْ يَرِقْ أَحَدًا إِلَّا يَسُوعَ وَحَدَهُ وَفِيهَا هُمْ نَازِلُونَ مِنَ ٱلْحُبَلِ أَوْصَاهُمْ يَسُوعُ قَائِلًا لَا تُعْلَمُوا حَدًا بِمَا رَأْ يُثُمْ حَتَّى يَقُومَ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ \* وَسَأَ تَلَامِيذُهُ قَائِلِينَ فَلَمَاذَا يَهُولُ ٱلْكُتَّبَةُ إِنَّ إِيليَّا يَنْبَغِي أَبْ يَأْتِي أُوَّلًا \* فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُم ۚ إِنَّ إِيلِيَّا يَأْتِي أُوَّلًا وَيَرْدُّ شَيْءٌ \* وَلَٰكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ إِيلِيَّا قَدْ جَاءً وَكُمْ يَعْرِفُوهُ بَلْ عَدِ

والصوم

شَيْء غَيْرَ مُمْكِنِ لَدَيْكُمْ \* وَأَمَّا هٰذَا ٱلْحِنْسُ فَلَا يَخْرُجُ إِلَّا بِٱلصَّلُوةِ

وَفِيهَا هُمْ يَتَرَدُّدُونَ فِي ٱلْجَلِيلِ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ. أَبْنُ

إِنْسَان سَوْفَ يُسَلِّمُ إِلَى أَيْدِي ٱلنَّاسِ \* فَيَقْتُلُونَهُ وَ فِي ٱلْيَوْمِ

ٱلنَّالِثِ يَقُومُ . فَعَزِنُوا جِدًا

وَلَمَّا جَاءُ وَ إِلَى كَفْرَنَا حُومَ نَقَدَّمَ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ الدَّرْهَمَيْنِ \* الدَّرْهَمَيْنِ إِلَى بُطِرْسَ وَقَالُوا أَمَا يُوفِي مُعَلِّمُكُمُ الدِّرْهَمَيْنِ \* وَالدَّرْهَمَيْنِ إِلَى بُطْرُسَ وَقَالُوا أَمَا يُوفِي مُعَلِّمُكُمُ الدِّرْهَمَيْنِ \* قَالَ بَلَى وَفَلَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ سَبَعَ فَيَسُوعُ قَائِلاً مَاذَا تَظُنُّ يَاسِمُ عَانُ. مِمَّنَ يَأْخُذُ مُلُوكُ الْأَرْضِ الْحَبِيلَيةَ أَو الْحِزْيَةَ أَمِنْ بَسِيمٍ أَمْمُ مِنَ الْأَجَانِبِ وَلَكُنْ لِنَكْرُ ضُلُوكُ الْأَجَانِبِ وَقَالَ لَهُ يَطُرُسُ مِنَ الْأَجَانِبِ وَقَالَ لَهُ يَسُوعُ فَإِذًا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُنْ لِنَكَلَّ نَعْتَرَهُمُ الْذَهَبِ إِلَى الْبَحْرِ وَالْقِ صِنَّارَةً وَالْسَبَكَةَ اللَّهُ وَالْمَا تَعِدْ إِلَى الْبَحْرِ وَالْقِ صِنَّارَةً وَالسَّمَكَةُ النَّتِي تَطْلَعُ أَوَّلًا خُذْهَا وَمَتَى فَقَعْتَ فَاهَا تَعِدْ إِلَيْ الْنَعْ وَعَنْكَ فَعَدْتَ فَاهَا تَعِدْ إِلَى الْبَعْرِ وَلَكُنْ لِنَكَلَّ نَعْتَرَهُمُ الْذَهَبُ إِلَى الْبَعْرِ وَالْقِ صِنَّارَةً وَاللَّهُ مَا وَمَتَى فَقَعْتَ فَاهَا تَعِدْ إِلْسَالَكُ فَي وَعَنْكُ فَي وَعَنْكَ فَا وَمَتَى فَقَعْتَ فَاهَا تَعِدْ إِلْمَالًا اللَّهُ الْمُؤْمِمُ عَنِي وَعَنْكَ فَا وَمَتَى فَقَعْتَ فَاهَا تَعِدْ إِلَى الْسَلَالَةُ فَا وَمَتَى فَقَعْتَ فَاهَا تَعِدْ إِلَيْكُونَ لِلللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ عَنِي وَعَنْكَ فَا وَمَتَى فَقَعْتَ فَاهَا تَعِدْ إِلْتَ الْمُعْمَالُومُ عَنِي وَعَنْكَ فَا وَمَتَى فَقَعْتَ فَاهَا تَعْظِمُ عُنِي وَعَنْكَ

الاصحاح الثامن عشر

فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَة أَقَدَّمَ ٱلتَّلَامِيدُ إِلَى يَسُوعَ قَائِلِينَ فَمَنْ هُوَ أَعْظَمُ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّهُواتِ فَدَعَا يَسُوعُ إِلَيْهِ وَلَدًّا وَأَقَامَهُ فِي وَسُطْمِمْ \* وَقَالَ . ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنْ لَمْ تَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِنْكُوتَ السَّهُواتِ \* فَمَنْ وَضَعَ نَفْشَهُ مِنْلُ الْأَوْلَدِ فَلَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ ٱلسَّهُواتِ \* فَمَنْ وَضَعَ نَفْشَهُ مِنْلُ الْأَوْلَدِ فَلَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ ٱلسَّهُواتِ \* فَمَنْ قَبِلُ مِنْلُ هَنْلَ الْوَلَدِ فَهُو ٱلْأَعْظَمُ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّهُواتِ \* وَمَنْ قَبِلُ مِنْلُ هَنْلَ هَنْلَ هَنْلَ الْوَلَدِ فَهُو ٱلْأَعْظَمُ فَقَدْ قَبِلَنِي \* وَمَنْ أَعْبَرُ أَحَدَ هَوُلَا وَلَدًا وَإِحِدًا مِثْلُ هَنَا بِأَسْمِي فَقَدْ قَبِلَنِي \* وَمَنْ أَعْبَرَ أَحَدَ هَوُلًا وَلَدًا وَإِحَدًا مِثْلُ هَنَا بِأَسْمِي فَقَدْ قَبِلَنِي \* وَمَنْ أَعْبَرَ أَحَدَ هَوُلًا عَلَيْ وَمَنْ أَعْبَرَ أَحَدَ هَوُلًا عَلَيْ فَعَدْ قَبِلَنِي \* وَمَنْ أَعْبَرَ أَحَدَ هَوُلًا عَلَيْ فَعَدْ قَبِلَنِي \* وَمَنْ أَعْبَرَ أَحَدَ هُولًا عَلَيْ فَعَدْ قَبِلَنِي \* وَمَنْ أَعْبَرَ أَحَدَ هُولًا عَلَيْ فَلِي اللَّهُ هُ فَعَدْ قَبِلَنِي \* وَمَنْ أَعْبُرَ أَحَدَ هُولًا عَلَا إِلَيْهِ فَلَا إِلَا عَلَيْهُ فَي مَلَكُونِ فَقَدْ قَبِلَنِي \* وَمَنْ أَعْلَمُ اللَّهُ لَا عَلَيْهُ فَا عَنْ اللَّهُ فَلَا عَلَيْهُ فَا اللَّهُ فَيْعَالَ فَلَهُ مِنْلُولُ فَلَا عَلَيْنَ اللَّهُ فَلَا عَلَوْلَ السَّهُ فَا الْعَلَالَ عَلَيْهُ فَيْلُولُ فَيْلُولُوا فَيْلِولُ فَيْلُولُ فَلَا عَلَيْهُ فَا اللَّهُ فَا عَلَيْهُ فَلَا عَلَيْهُ فَلَا عَلَيْهُ فَعَلَمُ فَيْلِكُونِ اللْعَلَمُ فَيْلِولُوا فَيْلِكُولُ فَيْلِنَا الْفَالِمُ لَا عَلَيْهُ فَيْ الْعَلَامُ فَيْلِهُ فَيْلِهِ فَيْلِمُ فَيْلُ فَيْكُوا فَيْلِولُوا فَيْلِمُ فَيْلِهُ فَلَا عَلَيْهُ فَيْ فَيْلُولُوا فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلُوا فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلُ فَيْلُولُ فَيْلِهُ فَيْلُولُوا فَيْلِهُ فَيْلُولُ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلِهُ فَيْلُولُوا فَيْلُولُ فَلْمُ فَيْلُولُوا فَيْلُولُوا فَيْلُولُ فَيْلُولُ فَيْلُولُوا فَيْلُولُ فَيْلِهُ فَيْلُولُ فَيْلُولُ فَيْلُولُ فَيْلُولُ فَيْلُولُ فَيْلُولُ فَيَا فَيْلُولُ فَيْلُولُوا فَيْلُولُوا فَيْلُولُ فَيْلُولُوا فَيْلَ

لَصَّغَارِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِي فَخَيْرٌ لَهُ أَنْ يُعَلَّقَ فِي عُنْقِهِ حَجَرُ ٱلرَّحَى وَيُعْرَقَ فِي لَحِبَّةِ ٱلْجُو \* وَيْلُ للْعَالَمِ مِنَ ٱلْعَثَرَاتِ. فَلا بُدَّأَنْ تَأْتِيَ ٱلْعَثَرَاتُ وَلَكَنْ وَيْلُ لذٰلكَ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي بِهِ تَأْتِي لْعَثْرَةُ \* فَانْ أَعْثَرَتْكَ يَدُكَأُوْ رِجْلُكَ فَأَ قُطَعْهَا وَ الْقِهَا عَنْك. خَيْرُ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحَيَوْةَ أَعْرَجَ أَوْ أَقْطَعَ مِنْ انْ تُلْقَى فِي ٱلنَّارِ لْأَبِدِيَّةِ وَلَكَ يَدَانِ أَوْ رِجْلَانِ \* وَ إِنْ أَعْتَرَتْكَ عَيْنُكَ فَأَقْلُوهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ. خَيْرُ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحَيْوَةَ أَعْوَرَ مِنْ أَنْ تُلْقَى فِي جَهَنَّمِ ٱلنَّارِ وَلَكَ عَيْنَانِ \* أُنْظُرُ وِ لِاَ تَحْنَقِرُ وِ أَحَدَ هُؤُلَا ۚ ٱلصَّغَارِ. لِانِّيا قُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ مَلَائِكَتُهُمْ ۚ فِي ٱلسَّمُواتِ كُلَّ حِينَ يَنْظُرُونَ وَجْهَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ \* لِّإِنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ قَدْجَاءَ لَكَيْ يُخَلُّصَ مَا قَدْ هَلَكَ \* مَاذَا تَظُنُّونَ . إِنْ كَانَ لإِنْسَانِ مِنَّةُ خَرُوفٍ وَضَلَّ وَإِحدٌ منهَا أَفَلاَ يَتْرَكُ ٱلتَّسْعَةَ وَٱلتَّسْعِينَ عَلَى ٱلْحِبَالِ وَيَذْهَبُ يَطْلُبُ ٱلضَّالَّ \* وَ إِنِ ٱتَّفَقَأَنْ يَجِدَهُ فَٱلْمُعَقَّ أَقُولُ لَكُمْ نَّهُ يَفْرَحُ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ ٱلتَّسْعَةِ وَٱلتَّسْعِينَ ٱلَّتِي لَمْ تَضِلَّ \* هَكُذَا إِلا لَيْسَتْ مَشِيئَةً أَمَامَ أَبِيكُمْ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّهُ إِلَّ أَنْ يَهُلكَ أَحَدُ مُؤلاء ٱلصّغار

وَ إِنْ أَخْطَأَ إِلَيْكَ أَخُوكَ فَأَذْهَبْ وَعَاتَبْهُ بَيْنَكَ وَبَيْ وَحْدَّكُمَا . إِنْ سَمِعَ مِنْكَ فَقَدْ رَجِتَ أَخَاكَ \* وَ إِنْ لَمْ يَسْمَعْ فَخُذْ مَعَكَ أَيْضًا وَإِحدًا أَو ٱثْنَيْنِ لَكَيْ نَقُومَ كُلُّ كَلَمَةِ عَلَى فَم شَاهدَيْن أَوْ تَلَاثَةٍ \* وَ إِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ فَقُلْ لِلْكَنِيسَةِ . وَ إِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ٱلْكَنيسَةِ فَلْيَكُنْ عِنْدَكَ كَالْوَتَنِيّ وَٱلْعَشَّارِ \* ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ كُلُّ مَا تَهُ بِطُونَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطًا فِي ٱلسَّمَاءِ. وَكُلُّ مَا تَحُلُّونَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَكُونُ مَحْلُولًا فِي ٱلسَّمَا \* وَأَقُولُ لَّكُمْ أَيْضًا إِن أَتَّفَقَ أَثْنَانَ مِنْكُمْ عَلَى أَلْأَرْضِ فِي أَيِّ شَيْءٍ يَطْلُبَانِهِ ٢٠ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُمَا مِنْ قِبَلِ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ \* لَأَنَّهُ حَيْثُمَا أَجْنَمَعَ أَثْنَانِ أَوْ تَلَاَّنَهُ بِأَسْيِ فَهُنَاكَ أَكُونُ فِي وَسْطِيمٌ حِينَتَذِ نَقَدُّمَ إِلَيْهِ بُطْرُسُ وَقَالَ يَارَبُّ كُمْ مَرَّةً كُخْطَئُ الْيَّ آُخِي وَأَنَّا أَغْفِرُ لَهُ. هَلْ إِلَى سَبْعِ مَرَّاتٍ \* قَالَ لَهُ يَسُوعُ لَا أَقُولُ الكَ إِلَى سَبْعِ مَرَّاتٍ بَلْ إِلَى سَبْغِينَ مَرَّةً سَبْعَ مَرَّاتٍ \* لِذٰلِكَ يُشْبِهُ مَلَّكُوتُ ٱلسَّمُواتِ إِنْسَانًا مَلِكًا أَرَادَأُ رِنْ نُحَاسِ عَبِيدَهُ \* فَلَمَّا أَبْتَدَأً فِي ٱلْمُحَاسَبَةِ قُدِّمَ اللهِ وَإِحِدْ مَدْيُونْ بِعَشْرَةِ الآفِ وَزْنَةٍ \* وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُو فِي أَمَرَ سَيِّدُهُ أَنْ يُبَاعَ هُوَ وَأُمْرَأَتُهُ وَأُوْلَاهُ

يُو فِيَ ٱلدُّيْنَ \* فَلَمَّا رَأَى ٱلْعَبِيدُ رُفَقَاقُ مُ مَا كَانَ حَزِنُوا جِدًّا إِنَّا

وَاتُوا وَقَصُّوا عَلَى سَيِّدِهِمْ كُلُّ مَا جَرَّى \* فَدَعَاهُ حِينَئْذِ سَيِّدُهُ

وَقَالَ لَهُ أَيُّهَا ٱلْعَبْدُ ٱلشِّرِّيرُ كُلُّ ذِٰلِكَ ٱلدَّيْنِ تَرَكْتُهُ لَكَ لِأَنَّكَ

طَلَبْتَ إِلَيَّ \* أَفَهَا كَانَ يَنْبَغَى أَنَّكَ أَنْتَ أَيْضًا تَرْحَمُ ٱلْعَبْدَ ٢٢

حَتَّى يُو فِي كُلَّ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ \* فَهٰكَذَا أَبِي ٱلسَّمُويُّ يَفْعَلُ ٥٠

رَفِيقَكَ كَمَا رَحِمْنُكَ أَنَا \* وَغَضِبَ سَيَّدُهُ وَسَلَّمَهُ إِلَى ٱلْمُعَذِّبِينَ

الاصحاح التاسع عشر

إِلَى تُخُومِ ٱلْيَهُودِيَّةِ مِنْ عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِّ \* وَتَبَعَتْهُ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ

وَلَمَّا أَكْمَلَ يَسُوعُ هٰذَا ٱلْكَلَامَ أَنْتَقَلَ مِنَ ٱلْجَلِيلِ وَجَاءٍ

اللهُ إِنْ لَمْ أَتْرُكُوا مِنْ قُلُوبِكُمْ كُلُّ وَاحِدٍ لَّإِخِيهِ زَلَّاتِهِ لَكُمْ إِنْ لَمْ الْتَهِ لِلَّاتِهِ

## فَشْفَاهُمْ هُنَاكَ

وَجَاءُ إِلَيْهِ ٱلْفَرِّ يسِيُّونَ لَيُجَرِّ بُوهُ قَائِلِينَ لَهُ هَلْ يَحِلُّ للرَّجُل أَنْ يُطَلَّقَ أَمْرًأْتَهُ لَكُلِّ سَبَب \* فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ أَمَّا قَرَّأْتُمْ أَنَّ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْبَدْ عَلَقَهُمَا ذَكَرًا وَأَنْثَى \* وَقَالَ. مِنْ أَجْل هِذَا يَتْرِكُ ٱلرَّحِلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِأُمْرَأَتِهِ وَيَكُونُ ٱلْإَثْنَانِ جَسَدًا وَإِحدًا \* إِذًا لَيْسَا بَعْدُ أَثْنَيْنَ بَلْ جَسَدُ وَإِحدٌ . فَٱلَّذِيهِ جَمَعَهُ ٱللهُ لَا يُفَرَّقُهُ إِنْسَانَ \* قَالُوا لَهُ فَلَمَاذَا أَوْضَى مُوسَى أَرِنْ يُعْطَى كَتَابُ طَلَاقِ فَتُطَلَّقُ \* قَالَ لَهُمْ إِنَّ مُوسَى مِنْ أَجْلِ قَسَاوَةٍ قُلُوبِكُمْ ۚ أَذِنَ لَّكُمْ ۚ أَنْ تُطَلِّقُوا نِسَاءً كُمْ . وَلَكَنْ مِنَ ٱلْبَدْ ۚ لَمُ يَكُنْ هَكَذَا \* وَأَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَنْ طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ إِلَّا بِسَبَبِٱلزِّنَا وَتَزَوَّجَ ١٠ بِأَخْرَى يَزْنِي. وَٱلَّذِي يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ يَزْنِي \* قَالَ لَهُ تَلَامِيذُهُ إِنْ كَانَ هَكَذَا أَمْرُ ٱلرَّجُلِ مَعَ ٱلْمَرْأَةِ فَلَا يُوَافِقُ أَنْ يَتَزَوَّجَ \* فَقَالَ لَهُ مُ لَيْسَ ٱلْحَبِيعُ يَقْبَلُونَ هٰذَا ٱلْكَلَامَ بَلِ ٱلَّذِينَ أَعْطِيَ لَهُمْ \* لْأَنَّهُ يُوجَدُ خَصْيَانُ وُلدُوا هَكَذَا مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ. وَيُوجَدُ خِصْيَانٌ خَصَاهُمُ ٱلنَّاسُ. وَيُوجَدُ خِصْيَانٌ خَصَوْا أَنْفُسِمُ لِأَجْل مَلَّكُوتِ ٱلسَّمْوَإِتِ . مَن ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَقْبَلَ فَلْيَقْبِلْ

حِينَا فُدِّمَ إِلَيْهِ أَوْلَادُ لِكَيْ يَضَعَ يَدَبُهِ عَلَيْمٌ وَيُصَلِّيَ. ١٢ فَأَنْتَهَرَهُمُ ٱلتَّلَامِيذُ \* أَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ دَعُوا ٱلْأَوْلَادَ يَأْتُونَ إِلَيَّ ١٤

وَلاَ تَمْنَعُوهُ ۚ لَأِنَّ لِمِثْلِ هَوُلا ۚ مَلكُوتَ ٱلسَّمْوَاتِ \* فَوَضَعَ يَدَبُهِ اللَّهِ الْمَا

عليهم ومضى من هناك

وَ إِذَا وَاحِدْ نَقَدُّمْ وَقَالَ لَهُ أَيُّهَا ٱلْمُعَلِّمِ ٱلصَّالِحُ أَيَّ صَلَاحٍ إِنَّا

أَعْمَلُ لِتَكُونَ لِيَ ٱلْحَيْوَةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ \* فَقَالَلَهُ لِمَاذَا تَدْعُونِي صَاكِعًا. ٧ لَيْسَ أَحَدُ صَاكِعًا إِلَّا وَاحِدُ وَهُو ٱللهُ • وَلَكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ

تَدْخُلَ ٱلْحُيَوْةَ فَأَحْفَظِ ٱلْوَصَالِيا \* قَالَ لَهُ أَيَّةَ ٱلْوَصَالِيا. فَقَالَ ١٨

يَسُوعُ لاَنَقْتُلْ. لاَ تَزْنِ. لاَ تَسْرُقْ • لاَ تَشْهَدْ بِٱلزُّورِ \* أَكْرِمْ أَبَاكَ ١٩

وَأُمَّكَ وَأُحِبَّ قَرِيبَكَ كَنفْسِكَ \* قَالَ لَهُ ٱلشَّابُ هَٰذِهِ كُلُّهَا ٢٠

حَفظْتُهَا مُنْذُ حَدَاتَٰتِي فَهَاذَا يُعْوِزُنِي بعْدُ \* قَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنْ إِلَّا لَهُ يَسُوعُ إِنْ ال أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ كَامِلاً فَأَذْهَبْ وَبَعْ أَمْلاَ كَكَ وَأَعْطِ ٱلْفَقَرَاءِ

فَيَكُونُ لَكَ كَنْرُ فِي ٱلسَّمَاءِ وَتَعَالَ ٱتْبَعْنِي \* فَلَمَّا سَمِعَ ٱلشَّابُ "

ٱلْكَلِمَةَ مَضَى حَزِينًا لِأَنَّهُ كَانَ ذَا أَمْوَالٍ كَثِيرَةِ

فَقَالَ يَسُوعُ لِتَلاَمِيذِهِ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِلَّهُ يَعْسُرُ أَنْ يَدْخُلَ ٢٦

غَنِيٌ إِلَى مَلَكُوتِ ٱلسَّمْوَاتِ \* وَأَقُولُ لَكُمْ وَأَيْضًا إِنَّ مُرُورَ جَمَل ؟

مِنْ نَقْبِ إِبْرَةٍ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَنِيُ إِلَى مَلَكُوتِ ٱلله \* فَلَمَّا مِنْ نَقْبِ إِبْرَةٍ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَنِيُ إِلَى مَلَكُوتِ ٱلله \* فَلَمَّا مَعْ عَلَمْ عَنْدُ أَلْمَ عِنْدُ أَنْ يَعْلَمُ \* فَلَا عَنْدَ ٱلنَّاسِ غَيْرُ مُسْتَطَاعٍ فَيَظُرَ إِلَيْهِمْ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ . هَذَا عَنْدَ ٱلنَّاسِ غَيْرُ مُسْتَطَاعٍ وَلَكِنْ عَنْدَ ٱلله كُلُّ شَيْء مُسْتَطَاعُ وَلَكِنْ عَنْدَ ٱلله كُلُّ شَيْء مُسْتَطَاعُ

وَ فَاجَابَ بُطْرُسُ حِينَئِدٍ وَقَالَ لَهُ هَا نَحْنُ قَدْ تَرَكْنَا كُلَّ شَيْ الْحَوْقَ وَتَبَعْنَاكَ . فَمَاذَا يَكُونُ لَنَا \* فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ الْمَاكِ وَتَبَعْنَاكَ . فَمَاذَا يَكُونُ لَنَا \* فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَشَرَ كُرُسِيًّا عَلَى ٱلْالْاَيْ عَشَرَ كُرُسِيًّا عَلَى ٱلْاَنْ عَشَرَ كُرُسِيًّا عَلَى الْاَنْ عَشَرَ كُرُسِيًّا

مِن الجَلِ اللَّهِي يَا حَدُ مِنْهُ صَعِفٍ وَيَرِ مِنَ الْحَرُونَ أَوَّلِينَ كَثِيرُ وَنَ أَوَّلِينَ

الاصحاح العشرون

فَإِنَّ مَلَكُوتَ ٱلسَّهُ وَاتِ يُشْبَهُ رَجُلاً رَبَّ بَيْتٍ خَرَجَ مَعَ الصَّجْ لِيَسْ أُجِرَ فَعَلَةً لِكُرْمِهِ \* فَأَتَّفَقَ مَعَ ٱلْفَعَلَةِ عَلَى دِينَارِ فِي الْسَّجْ لِيَسْنَأْ جِرَ فَعَلَةً لِكُرْمِهِ \* فَأَتَّفَقَ مَعَ ٱلْفَعَلَةِ عَلَى دِينَارِ فِي الْبَوْمِ وَأَرْسَكُمْ إِلَى كَرْمِهِ \* ثُمَّ خَرَجَ نَحْوَ ٱلسَّاعَةِ ٱلثَّالِثَةِ وَرَأَى

خَرِينَ قِيَامًا فِي ٱلسُّوقِ بَطَّالِينَ \* فَعَالَلَهُم ۗ ٱذْهَبُوا أَنْهُ أَيْضًا } إِلَى ٱلْكَرْمِ فَأَعْطِيكُمْ مَا يَحِقُ لَكُمْ . فَمَضَوْ \* وَخَرَجَ أَيْضًا ٥ نَحُو ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ وَٱلتَّاسِعَةِ وَفَعَلَ كَذَٰلكَ \* ثُمَّ نَحُو ٱلسَّاعَة ٦ لْحَادِيَةِ عَشْرَةَ خَرَجَ وَوَجَدَ آخَرِينَ قِيَامًا بَطَّالِينَ. فَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا وَقَفْتُمْ هُهُنَا كُلَّ ٱلنَّهَارِ بَطَّالِينَ \* قَالُوا لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَأْجِرْنَا ٧ أَحَدْ . قَالَ لَهُمُ أَذْهَبُوا أَنْهُمْ أَيْضًا إِلَى ٱلْكَرْمِ فَتَأْخُذُوا مَا يَحِقُ لُّكُمْ \* فَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ قَالَ صَاحِبُ ٱلْكُرْمِ لُوِّكِيلِهِ . أَدْعُ ٨ ٱلْفَعَلَةَ وَأَعْطِهِمُ ٱلْأُجْرَةَ مُبتَدِئًا مِنَ ٱلْآخِرِينَ إِلَى ٱلْأَوَّلِينَ \* فَجَاءً أَصْحَابُ ٱلسَّاعَةِ ٱلْحَادِيَةِ عَشْرَةً وَأَخَذُوا دِينَارًا دِينَارًا \* ا فَلَمَّا جَاءَ ٱلْأُوَّلُونَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ أَكْثَرَ. فَأَخَذُوا هُمْ أَيْضًا ١٠ دِينَارًا دِينَارًا \* وَفِيمَا هُمْ يَأْخُذُونَ تَذَمَّرُوا عَلَى رَبِّ ٱلْبَيْتِ \* قَائِلِينَ. هُوُلاَ ۚ ٱلْآخِرُونَ عَمِلُوا سَاعَةً وَاحِدَةً وَقَدْ سَاوَيتَهُمْ بِنَا اللَّهِ نَحْنُ ٱلَّذِينَ أَحْنَكُنَّا ثَقَلَ ٱلنَّهَارِ وَٱلْحَرَّ \* فَأَجَابَ وَقَالَ لِوَاحِدٍ ١٠ منهُ \* يَا صَاحِبُ مَا ظُلَمْتُكَ أَمَا أَتَفَقْتَ مَعِي عَلَى دِينَارِ \* فَخَذِ اللَّهِ مَعْدُ عَلَى لَّذِي لَكَ وَأَذْهَبْ فَإِنِّي أُرِيدُأَنْ أَعْطَى هٰذَا ٱلْأَخِيرَ مِثْلَكَ \* وْ مَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَفْعَلَ مَا أُرِيدُ بِهَا لِي أَمْ عَيْنُكَ شِرِّيرَةٌ لِأَنِّي ١٥

ا أَنَا صَالِحُ \* هُكَذَا يَكُونُ ٱلْآخِرُونَ أَوَّلِينَ وَٱلْأَوَّلُونَ آخِرِينَ. لِأَنَّ كَثِيرِينَ يُدْعَوْنَ وَقَلِيلِينَ بُنْتَخَبُونَ

مِنْ أَجْلِ ٱلْأَخَوِيْنِ \* فَدَعَاهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ أَنْمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَنْ أَجْلُ الْأَخْمِ يَسُودُونَهُمْ وَٱلْعُظَمَاءُ يَسَلَّطُونَ عَلَيْمٍ \* فَلاَ يَكُونُ أَنَّ هُكَانَا فَيكُمْ . بَلْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ عَظِيمًا فَلْيَكُنْ لَكُمْ خَادِمًا \* هَكَذَا فِيكُمْ . بَلْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ عَظِيمًا فَلْيَكُنْ لَكُمْ عَبْدًا \* كَمَا أَنَّ أَبْنَ اللهُ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ أَوَّلًا فَلْيكُنْ لَكُمْ عَبْدًا \* كَمَا أَنَّ أَبْنَ اللهُ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ أُولًا فَلْيكُنْ لَكُمْ عَبْدًا \* كَمَا أَنَّ أَبْنَ اللهُ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ وَلَي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ فَلْ اللهُ فَلْهُ فَوْلَيَةً عَنْ الْإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيُغْدَى مَ لَكُمْ وَلِيبُذُلَ نَفْسَهُ فَدْيَةً عَنْ كُرُسُونَ فِيكُمْ بَلْكُونَ لِيغَدُومَ وَلِيبُذُلَ نَفْسَهُ فِدْيَةً عَنْ الْإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيُغْدَمَ بَلْ لِيغَدُومَ وَلِيبُذُلَ نَفْسَهُ فِدْيَةً عَنْ كُرُونَ فِيمُ كُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَوْلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ وَلَا لَهُ عَلَيْكُونَ لَكُمْ وَلَي اللّهُ اللّهُ فَا لَهُ فَا اللّهُ فَا لَكُمْ اللّهُ اللّهُ فَا لَكُونَ فَي لَكُمْ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْكُونَ لَكُمْ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي لَهُ عَلَيْكُونَ لَكُمْ لَكُمْ وَلَا لَهُ فَاللّهُ فَلْكُونَ فَي لَكُونَ فَي لَكُمْ وَلَوْلَ لَهُ فَا لَي اللّهُ لَكُونَ فَي اللّهُ لَا كُمُ اللّهُ لَكُونَ فَي اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللْ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

وَفِيمَا هُمْ خَارِجُونَ مِنْ أَرِيحَا تَبِعَهُ جَمْعٌ كَثِينٌ \* وَإِذَا الْمَا عَبَيْنَ \* وَإِذَا مَا عُبَيَانِ جَالِسَانِ عَلَى الطَّرِيقِ . فَلَمَّا سَمِعَا أَنَّ يَسُوعَ مُجَنَّا زُصَرَخَا الْمَعَا الْمَيْنِ الْرْحَمْنَا يَاسِيدُ يَا أَنْنَ دَاوُدَ \* فَا نَتْهَرَهُمَا الْمُجَمْعُ لِيسْكُمْنَا اللَّهِ فَكَانَا يَصْرُخَانِ أَرْحَمْنَا يَاسِيدُ يَا أَنْنَ دَاوُدَ \* مَنَا نَتْهُو فَكَانَا يَصْرُخَانِ أَنْ دَاوُدَ \* فَكَانَا يَصْرُخَانِ أَنْ مَا وَقَالَ مَاذَا تُرِيدَانِ أَنْ يَسُوعُ وَلَمَسَ أَعْيَنَهُمَا وَقَالَ مَاذَا تُرِيدَانِ أَنْ يَسُوعُ وَلَمَسَ أَعْيَنَهُمَا فَتَبَعَاهُ فَلَا لَهُ يَا سَيِّدُ أَنْ تَنْفَعَ أَعْيَنَا \* فَتَعَنَّنَ يَسُوعُ وَلَمَسَ أَعْيَنَهُمَا فَيَبْعَاهُ فَلَاقَةً وَلَمْسَ أَعْيَنَهُمَا فَتَبَعَاهُ فَلَاوَقُتِ أَبْصُرَتُ أَعْنَ مَنْهُمَا فَتَبَعَاهُ فَتَعَانَ يَسُوعُ وَلَمَسَ أَعْيَنَهُمَا فَتَبَعَاهُ فَلَاوَقُتِ أَبْصُرَتُ أَعْنَ مَنْ مَا أَعْيَنَا \* فَتَعَنَّنَ يَسُوعُ وَلَمَسَ أَعْيَنَهُمَا وَقَالُ مَاذَا يُعَلِي فَيَعَانَ يَسُوعُ وَلَمَسَ أَعْيَنَهُمَا وَقَالُ مَا فَيَنَا لَا فَعَلَ مِنْ فَيَعِلُونَ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ مَنْ مَا أَعْنَا اللَّهُ مَا وَقَالُ فَا فَتَهُمَا فَعَلَى مُعْتَعَلَيْكُمَا عَلَى اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَالْمُ فَعُلُولُ فَيْ اللَّهُ فَلَا لَوْدَ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالْمُ لَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالْمُ لَا مُعْتَلِقُولُ اللَّهُ فَلَا لَوْلُولُولُهُ الْمُعْلِقُولُ مَا مُعْلِقُولُ فَا اللَّهُ فَالْمُ لَا اللَّهُ فَلَا لَا لَهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ فَلَا لَهُ مُعْتَلِمُ الْمُ الْمُعْلِقُولُ مِنْ أَنْ اللَّهُ فَالْمُ لَا لَا لَهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ فَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَالْمُ الْمُعْلِقُولُ مُنْ أَنْ الْمُعْلِقُولُ مِنْ أَنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلَالِهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ

الاصحاح الحادي والعشرون

ٱلْقُرْيَةِ ٱلَّتِي أَمَامَكُمَا فَللْوَقْتِ تَجِدَانِ أَتَانًا مَرْبُوطَةً وَجَعْشًا مَعْهَا فَحُلاَّهُمَا وَأَتِيَانِي بِهِمَا \* وَإِنْ قَالَ لَكُمَا أَحَدُ شَيْئًا فَقُولاَ ٱلرَّبُ مُحْنَاجٌ إِلَيْهِمَا. فَللْوَقْت يُرْسلُهُمَا ﴿فَكَانَ هٰذَا كُلُّهُ لِكُنْ يَتُمَّ مَا قِيلَ بِالنَّبِيِّ ٱلْقَائِلِ \* قُولُوا لاَّ بْنَةِ صَهِيُّونَ هُوذَا مَلَكُك يَأْ تيك وَ ديعًا رَاكِبًا عَلَى أَنَانِ وَحَجْشُ أَبْنِ أَنَانِ \* فَذَهَبَ ٱلتَّلْمِيذَانِ وَفَعَلَا كَمَا أَمْرُهُمَا يَسُوعُ \* وَأَتَيَا بِٱلْأَتَانِ وَإِلْحَجْشِ وَوَضَعَا عَلَيْهُمَا ثِيَامِهُمَا فَجَلَسَ عَلَيْهِمَا \* وَأَنْجَمَعُ ٱلْأَكْثُرُ فَرَشُوا ثِيَابَهُمْ فِي ٱلطَّريقِ. وَ آخرُ وِنَ قَطَعُوا أَغْصَانًا مِر . ] ٱلشَّجْر وَفَرَشُوها فِي ٱلطَّريق \* وَ الْمُجْمُوعُ ٱلَّذِينَ نَقِدُّمُوا وَٱلَّذِينَ تَبِعُوا كَانُوا يَصْرَخُونَ قَائِلِينَ أُوصَنَّا لا بْنِ كَاوُدَ . مُبَارَكُ ٱلْآتِي بأَسْمِ ٱلرَّبِّ . أُوصَنَّا فِي ٱلْأَعَالِي \* وَلَمَّا دَخَلَ أُورُشَلِمَ ٱرْتَحَبَّتِ ٱلْمَدِينَةُ كُلُّهَا قَائِلَةٌ مَنْ هٰذَا \* فَقَالَتِ ٱلْحُبُمُوعُ هٰذَا يَسُوعُ ٱلنَّبُّ ٱلَّذِي مِنْ نَاصِرَةِ ٱلْحُلِيلِ وَدَخَلَ يَسُوعُ إِلَى هَيْكُلِ ٱللهِ وَأَخْرَجَ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ كَانُو بَيِيعُونَ وَ يَشْتُرُونَ فِي ٱلْهِيْكُلِ وَقَلَبَ مَوَائِدَ ٱلصَّيَارِفَة وَكَرَاسِيَّ بَاعَةَ ٱلْحُكَمَامِ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ . مَكْتُوبُ بَيْتِي بَيْتَ ٱلصَّلُوةِ لِدْعَى وَأَنْتُمُ لْتُمُوهُ مَغَارَةً لُصُوصٍ \* وَنَقَدُّمَ الَّذِهِ عُمْنٌ وَعُرْجُ فِي ٱلْهَيْكُر

أَسَأَلُكُم عَنْهَا أَفُولُ لَكُم أَنَا أَيْضًا إِلَّيِّ سَلْطَانِ أَفْعَلُ هَٰذَا \* مَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا مِنْ أَيْنَ كَانَتْ. مِنَ ٱلسَّمَاءِ أَمْ مِنَ ٱلنَّاسِ . فَفَكَّرُ وَا فِي أَنْفُسِهُمْ قَائِلِينَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ يَقُولُ لَنَا فَلَمَاذَا لَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ \* وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ يَخَافُ مِنَ ٱلشَّعْبِ. لَإِنَّ يُوحَنَّا عِنْدَ ٱلْحَبِمِيعِ مِثْلُ نَبِيٌّ \* ٧٧ فَأَجَابُوا يَسُوعَ وَقَالُوا لاَ نَعْلَمُ . فَقَالَ لَهُمْ هُوَ أَيْضًا وَلاَ أَنَا أَقُولُ لَكُمْ بِايِّ سُلْطَانِ أَفْعَلُ هَذَا مَاذَا تَظُنُّونَ كَانَ لِإِنْسَانِ أَبْنَانِ فَجَاءً إِلَى ٱلْأَوَّلِ وَقَالَ ٢٩ يَا ٱبْنِي ٱذْهَب ٱلْيُومَ أَعْمَلْ فِي كَرْمِي مِنْفَا جابَ وَقَالَ مَا أُرِيدُ. وَلْكُنَّهُ نَدِمَ أَخِيرًا وَمَضَى \* وَجَاءً إِلَى ٱلنَّانِي وَقَالَ كَذٰلِكَ. ١١ فَأَجَابَ وَقَالَ هَا أَنَا يَاسَيُّدُ. وَلَمْ يَمْضِ \* فَأَيُّ ٱلْإِثْنَيْنِ عَمِلَ إِرَادَةَ ٱلْأَبِ قَالُوا لَهُ ٱلْأَوْلُ قَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلزَّ وَإِنِّي يَسْبُقُونَكُمْ إِلَى مَلَّكُوتِ ٱللهِ \* لأَنَّ يُوحَنَّا

جَاءَكُمْ فِي طَرِيقِ ٱلْحَقَّ فَكَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ. قَأَمَّا ٱلْعَشَّارُونَ فَٱلزَّوَانِي سرو فَا مَنُوا بِهِ. وَأَنْهُمْ إِذْ رَأَيْهُمْ لَمْ تَنْدَمُوا أَخِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِهِ

إِشْمَعُوا مَثَالًا آخَرَ كَانَ إِنْسَانُ رَبُّ بَيْتٍ غَرَسَ كَوْمًا

وَأَحَاطَهُ بِسِيَاجٍ وَحَفَرَ فِيهِ مَعْصَرَةً وَبَنِّي بُرْجًا وَسَلَّمَهُ إِلَى كُرَّامِينَ وَسَافَرَ \* وَلَمَّا قَرْبَ وَقْتُ ٱلْأَثْمَارِ أَرْسَلَ عَبِيدَهُ إِلَى ٱلْكُرَّامِينَ ؟ ليَّا خُذَ أَثْمَارُهُ \* فَأَخَذَ ٱلْكَرَّامُونَ عَبِيدَهُ وَجَلَدُوا بَعْضًا وَقَتَلُوا ٢٠ عَضًا وَرَجَهُوا بَعْضًا \* ثُمَّ أَرْسَلَ أَيْضًا عَبِيدًا آخَرِينَ أَكْثَرَمِنَ ٢٦ لْأُوَّلِينَ . فَفَعَلُوا بِهِمْ كَذٰلِكَ \* فَأَخِيرًا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَبْنَهُ قَائِلًا ٣٧ يَهِ ابُونَ أَبْنِي \* وَأُمَّا ٱلْكُرَّاهُ وِنَ عَلَمَّا رَأَوْ إِٱلْإِبْنَ قَالُوا فِيمَا بَيْنَمُ مُ هذًا هُوَ ٱلْوَارِثُ مَلْمُوا نَعْتَلْهُ وَنَا خُذُ مِيْرَاتُهُ مِفَا خَذُوهُ وَأَخْرَجُوهُ ١٩ خَارِجَ ٱلْكُرْمِ وَقَتَلُوهُ \* فَهَتَى جَاءَ صَاحَبُ ٱلْكُرْمِ مَاذَا يَفْعَلُ ١٠ ولِيْكَ ٱلْكُرِّالِمِينَ \*قَالُوالَهُ.أُولَيْكَ ٱلْأَرْدِيَا مِهْلَكُمْ \* هَلَا كًا إِنْ رِدِيًّا وَيُسَلِّمُ ٱلْكُرْمَ إِلَى كَرَّامِينَ آخَرِينَ يُعْطُونَهُ ٱلْأَثْمَارَ في وْقَاتِهَا \* قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَمَا قَرَأْتُمْ قَطُّ فِي ٱلْكُتِبِ. ٱلْحَجُو الْحَ لَّذِي رَفَضَهُ ٱلْبَنَّا وُونَ هُوَ قَدْ صَارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ . مِنْ قِبَل ٱلرَّبِّ كَانَ هُذَا وَهُوَ عَجِيبٌ فِي أَعْيُنَنَا ﴿ لِذَٰلِكَ أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٢٠ مَلَكُوتَ أَللَّهِ يُنزَعُ مِنكُمْ وَيُعطَى لِأُمَّةٍ تَعْمَلُ أَثْمَارَهُ \* وَمَنْ سَقَطَ ؟ عَلَى هٰذَا ٱلْحَجْرِ يَتَرَضَّضُ وَمَنْ سَقَطَ هُو عَلَيْهِ يَسْحَقَّهُ وَلَمَّا سَمِعَ رُؤَسَاءُ ٱلْكَمَيْنَةِ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ أَمْثَالَهُ عَرَفُوا أَنَّهُ ٥٠

الاصحاح الثاني والعشرون

وَجَعَلَ يَسُوعُ يُكَلِّمُهُمْ أَيْضًا بِأَمْثَالِ قَائِلًا \* يُشْبُهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمُواتِ إِنْسَانًا مُلِكًا صَنَعَ عُرْسًا لاَّ بنه \* وَأَرْسَلَ عَبِيدَهُ لَيَدْعُوا ٱلْهِدْعُوِّينَ إِلَى ٱلْعُرْسِ فَكُمْ يُرِيدُولِ أَنْ يَأْتُولِ \* فَأَرْسَلَ أَيْضًا عَبِيدًا آخَرِينَ قَائلًا قُولُوا لِلْمَدْعُوِّينَ هُوَذَا غَدَائِي أَعْدَدْتُهُ. ثيرَاني وَمْسَمَّنَاتِي قَدْ ذُبِعَتْ وَكُلُّ شَيْ ﴿ مُعَدُّ . تَعَالُوا إِلَى ٱلْعُرْسِ \* وَلَكُنَّهُمْ مَّهَا وَنُوا وَمَضَوًّا وَاحِدْ إِلِّي حَقَّلِهِ وَآخِرُ إِلَى تَجَارَتِهِ \* لْبَاقُونَ أَمْسَكُوا عَبِيدَهُ وَشَتَّمُوهُمْ وَقَتَلُوهُمْ \* فَلَمَّا سَمَعَ ٱلْمَلْكُ غَضِبَ وَأَرْسَلَ جُنُودَهُ وَأَهْلَكَ أَولِئكَ ٱلْقَاتِلِينَ وَأَحْرَقَ مَدِينتُهُ \* ثُمَّ قَالَ لِعَبِيدِهِ أَمَّا ٱلْعُرْسُ فَهُسْتَعَدُّ وَأَمَّا ٱلْمَدْعُوْونَ فَكُمْ يَكُونُوا مُسْتَحِقِّينَ \* فَأَذْهَبُوا إِلِّي مَفَارِقِ ٱلطُّرُقِ وَكُلُّ مَنْ وَجَدْتُهُوهُ فَأَدْعُوهُ إِلَى ٱلْعُرْسِ فَخَرَجَ أُولِيكَ ٱلْعَبِيدُ إِلَى ٱلطُّرْق وَجَمَعُوا كُلَّ ٱلَّذِينَ وَجَدُوهُمْ أَشْرَارًا وَصَالِحِينَ. فَأَمْتَلَأُ ٱلْعُرْسُ نَ ٱلْمُتَّكِئِينَ \* فَلَمَّا دَخَلَ ٱلْمَلكُ لِيَنْظُرَ ٱلْمُتَّكِئِينَ رَأَى هُنَاكَ

انجيل مني إِنْسَانًا لَمْ يَكُنْ لا بِسًا لِبَاسَ ٱلْعُرْسِ \* فَقَالَ لَهُ يَا صَاحِبُ كَيْفَ دَخَلْتَ إِلَى هُنَا وَلَيْسَ عَلَيْكَ لَبَاسُ ٱلْعُرْسِ . فَسَكَّتَ \* حينَئذِ ١٢ قَالَ ٱلْمَلِكُ لِخُدَّامِ ٱرْبُطُوا رَجْلَيْهِ وَيَدَيْهِ وَخُذُوهُ وَٱطْرَحُوهُ فِي الظُّلْمَةِ ٱلْخَارِجِيَّةِ . هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَا \* وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ \* لأزَّ كَثيرِينَ يُدْعَوْنَ وَقَلِيلِينَ يُنْتَغَبُونَ حِينَانِ ذَهَبَ ٱلْفُرِّيسِيُّونَ وَتَشَاوَرُ ولَكَيْ يَصْطَادُوهُ بَكَلَمَةٍ \* فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ تَلَامِيذَهُمْ مَعَ ٱلْهِيرُ وِدُسِيِّنَ قَائِلِينَ يَامْعَلِّمُ نَعْلَمُ الْ نَّكَ صَادِقْ وَتُعَلِّمُ طَرِيقَ ٱللهِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تُبَالِي بِأَحْدٍ لِأَنَّكَ لَا تَنْظُرُ إِلَى وُجُوهِ ٱلنَّاسِ فَقُلْ لَنَا مَاذَا تَظُنُّ أَ يَجُوزُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةُ لِقَيْصَرَ أَمْ لا \* فَعَلِمَ يَسُوعُ خُبثُمْ وَقَالَ لِمَاذَا تُحَرِّبُونَني يَا مُرَاقُونَ \* أَرُونِي مُعَامَلَةَ ٱلْحِزْيَةِ • فَقَدَّمُولِ لَهُ دِينَارًا \* فَقَالَ لَهُمْ إِثَا لِمَنْ هٰذِهِ ٱلصُّورَةُ وَٱلْكِتَابَةُ \* قَالُوالَهُ لِقَيْصَرَ . فَقَالَ لَهُ ْ أَعْطُوا " إِذًا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلهِ لِلهِ \* فَلَمَّا سَمِعُوا تَعَجَّبُوا وَتَرَكُوهُ فِي ذٰلكَ ٱلْيَوْمِ جَاءِ إِلَيْهِ صَدُّوقِيُّونَ ٱلَّذِينَ يَهُولُونَ لَيْسَ ٢٦ قِيَامَةٌ فَسَأْلُوهُ \* قَائِلِينَ يَا مُعَلِّرٌ قَالَ مُوْسَى إِنْ مَاتَ أَحَدٌ وَلَيْسَ إِيْ

٥٠ لَهُ أَوْلَادٌ يَتَزَوَّجْ أَخُوهُ بِأَمْرَأْتِهِ وَيُقِمْ نَسْلًا لِأَخِيهِ \* فَكَانَ عَنْدَنَا سَبِعَةُ إِخْوَةٍ وَتَزَوَّجَ ٱلْأُوَّلُ وَمَاتَ. وَإِذْ لَمْ يَكُنْ. لَهُ نَسْلُ تَرَكَ أَمْراً تَهُ لِأَخِيهِ \* وَكَذٰلِكَ ٱلنَّانِي وَٱلنَّالَثُ إِلَى ٱلسَّبْعَة \* وَآخَرَ ١٨ الْكُلِّ مَاتَت ٱلْمَرْأَةُ أَيْضًا \* فَفِي ٱلْقِيَامَةِ لِمَنْ مِنَ ٱلسَّبْعَةِ تَكُونُ زَوْجَةً . فَإِنَّهَا كَانَتْ الْجَمِيعِ \* فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ تَضِلُّونَ إِذْ لَا تَعْرِفُونَ ٱلْكُتْبَ وَلَا قُوَّةَ ٱلله \* لِأُنَّهُمْ فِي ٱلْقَيَامَة لَا يُزَوّ جُونَ وَلَا يَتَزَوَّجُونَ بَلْ يَكُونُونَ كَمَلائِكَةِ ٱللهِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَأَمَّا مِنْ جِهَة قَيَامَة ٱلْأَمْوَاتِ أَفَهَا قَرَأْتُمْ مَا قِيلٌ لَكُمْ مِنْ قِبَل ٱلْقَائِلِ \* أَنَا إِلَهُ إِبْرُهِيمَ وَإِلَّهُ إِسْحُقَ وَ إِلَّهُ يَعْقُوبَ . لَيْسَ الله إله أمَّواتٍ بَلْ إلهُ أُحْيَاءً \* فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْحِبُوعُ بَهُوا مِنْ

الهاك مِن كُلِ قَلَيْكُ وَمِن كُلِ نَفْسِكُ وَمِن كُلِ نَفْسِكُ وَمِن كُلِ فَكُرِكُ \* هَذِهِ الله المُوصِيَّةُ ٱلْأُولِي وَٱلْعُظْمَى \* وَٱلنَّانِيَةُ مِثْلُهَا . تُحُبُّ قَريبكَ وَالْتَعِيَّاتِ فِي الْأَسْوَاقِ وَأَنْ يَدْعُوهُمُ النَّاسُ سَيِّدِي سَيِّدِي \* وَأَمَّا الْمُسْعِ فَ الْأَثْمُ فَلَا تُدْعُوا سَيِّدِي لِآنَّ مُعَلِّمَكُم وَاحِدُ الْمَسِعُ وَأَنْتُمُ جَبِيعًا إِذْفُ فَلَا تُدْعُوا لَكُمُ الَّمُ عَلَيْمَكُم وَاحِدُ الْمَسِعُ وَأَنْتُمُ جَبِيعًا إِذْفُ فَوَةً \* وَلَا تَدْعُوا لَكُمُ الَّمُ عَلَيْمِينَ لَأَنَّ مُعَلِّمَكُم وَاحِدُ الْمَسِعُ \* فَي السَّمُواتِ \* وَلا تُدْعُوا مُعَلِّمِينَ لَأَنَّ مُعَلِّمَكُم وَاحِدُ الْمَسِعُ \* فَي السَّمُواتِ \* وَلا تُدْعُوا مُعَلِّمِينَ لَأَنَّ مُعَلِّمَكُم وَاحِدُ الْمَسِعُ \* فَي السَّمُ اللَّمُ \* فَمَنْ يَرْفَعُ نَفْسَهُ يَتَضِعُ وَمَنْ يَضَعُ وَمَنْ يَضْعُ وَمَنْ يَضَعُ وَمَنْ يَضَعُ وَمَنْ يَضَعُ وَمَنْ يَضَعُ وَمَنْ يَضَعُ وَمَنْ يَضْعُ وَمَنْ يَضْعُ وَمَنْ يَضَعُ وَمَنْ يَضْعُ وَمَنْ يَضَعُ وَمَنْ يَضْعُ وَمَنْ يَضْعُ وَمَنْ يَضْعُ وَمَنْ يَضْعُ وَمَنْ يَضَعُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

لَكِنْ وَيْلُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرّ يسيُّونَ ٱلْمُرَاؤُور لْأَنَّكُمْ تُعْلَقُونَ مَلَّكُوتَ ٱلسَّمُواتِ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ فَلَا تَدْخُلُونَ أَنْتُم وَلاَ تَدَعُونَ ٱلدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ \* وَيْلُ لِّكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَّبَ وَ الْفَرِّ يسيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ لِأَنَّكُمْ ۖ تَأْكُلُونَ بَيُوتَ ٱلْأَرَامِلِ. وَلَعِلَّةٍ تُطيلُونَ صَلَوَاتِكُمْ . لذٰلكَ تَاخُذُونَ دَيْنُونَةً أَعْظَمَ \* وَيْلُ لُكُ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّ يسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ لِّأَنَّكُمْ تَطُوفُونَ ٱلْجُرّ وَ ٱلْبَرِّ لِتَكْسِبُو إِ دَخِيلًا وَ إِحدًا . وَمَتَى حَصَلَ تَصْنَعُو نَهُ أَ بْنًا لَجَهَةٌ أَكْتَرَ مِنْكُمْ مُضَاعَفًا \* وَيْلْ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْقَادَةُ ٱلْعُبْيَانُ ٱلْقَائِلُونَ مَنْ حَلَفَ بِالْهَيْكُلِ فَلَيْسَ بِشَيْ ﴿ . وَلَكِنْ مَر ن حَلَفَ بِذَهَ ٱلْهَيْكُلِ يَلْتَزِمُ \* أَيُّهَا ٱلْحُبِهَّالُ وَٱلْعُمْيَانُ أَيُّمَا أَعْظَمُ ٱلذَّهَبُ

انجيل متى ٢٢ الْهَيْكُلُ ٱلَّذِي يُقَدُّ سُ ٱلذَّهَبِ ﴿ وَمَنْ حَلَفَ بِٱلْمَذْ يَحِ فَلَيْسَ ١٨ شَيْ ﴿ . وَلَكُنْ مَنْ حَلَفَ بِأَلْقُرْبَانِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ يَلْتَزِمُ \* أَيُّما اللَّهِ عَلَيْهِ يَلْتَزَمُ \* أَيُّما اللَّهِ عَلَيْهِ يَلْتَزَمُ \* أَيُّما اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَلْتَزَمُ \* أَيُّما اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ ع مُحِهَّالُ وَٱلْعَمِيَانُ أَيْمًا أَعْظَمُ أَلْقُرْبَانُأُمِ ٱلْمَذْ َجُ ٱلَّذِي يُّدِّ سُ ٱلْقُوْبَانَ \* فَإِنَّ مَنْ حَلَفَ بِٱلْمَنْجَ فَقَدْ حَلَفَ بِهِ وَبَكُلَّ مَا عَلَيْهِ \* وَمَنْ حَلَفَ بِٱلْهَيْكُلِ فَقَدُّ حَلَفَ بِهِ وَبِٱلسَّاكِن فِيهِ \* اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ حَلَفَ بِٱلسَّمَا ۗ فَقَدْ حَلَفَ بِعَرْشِ ٱللهِ وَبِٱلْحِالِسِ عَلَيْهِ \* ٢٦ وَيْلُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ لِأَنَّكُمْ ٢٠ تُعَشِّرُونَ ٱلنَّعْنَعَ وَٱلشَّبِثَّ وَٱلْكَمُّونَ وَتَرَكْتُمْ أَثْقَلَ ٱلنَّامُوسِ ٱلْحَقَّ وَٱلرَّحْمَةَ وَٱلْإِيَانَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَعْمَلُوا هٰذِهِ وَلاَ نَتْرُكُوا تلكَ \* أَيُّمَا ٱلْقَادَةُ ٱلْعُبْيَانُ ٱلَّذِينَ يُصَفُّونَ عَنِ ٱلْبَعُوضَةِ وَيَبْلَعُونَ ٢٠ تُجَمَلَ \* وَيْلَكُمُ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرّ يسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ لِأَنَّكُمُ وَالْفَرّ تُتُونَ خَارِجَ ٱلْكَأْسِ وَٱلصَّحْفَةِ وَهُمَا مِنْ دَاخِلِ مَمْلُولَ نَ خُطَافًا وَدَعَارَةً \* أَيُّهَا ٱلْفَرّ يسيُّ ٱلْأَعْمَى نَقّ أَوَّلًا دَاخلَ ٢٦ لْكُأْسِ وَٱلصَّحْفَةِ لِكَيْ يَكُونَ خَارِجُهُمَا أَيْضًا نَقيًّا \* وَيْلَ لَكُمْ ١٧ يُّمَا الْكَتَّبَةُ وَأَلْفَرٌ يسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ لِأَنَّكُمْ تُشْبِهُونَ قُبُورًا بَيُّضَةً تَظْهَرُ مِنْ خَارِجٍ جَمِيلَةً وَهِيَ مِنْ دَاخِلِ مَمْلُقَةٌ عِظَامَ إِ

٨ أَمْوَاتٍ وَكُلَّ نَجَاسَةٍ ﴿ هَكَذَا أَنْهُمْ أَيْضًا مِنْ خَارِجٍ تَظْهَرُونَ اللَّنَاسَ أَبْرَارًا وَلَكُنَّكُمْ مِنْ دَاخِلِ مَشْخُونُونَ رَيَا ۗ وَإِنْهًا \* وَيْلَ لُّكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ لِأَنَّكُمْ تَبْنُونَ قُبُورَ ٱلْأَنْبِيَاءُ وَتُزَيِّنُونَ مَدَافِنَ ٱلصَّدِّيقِينَ \* وَتَقُولُونَ لَوْ كُنَّا اليَّامِ آبَائِنَا لَهَا شَارَكْنَاهُم فِي دَمِ ٱلْأَنْبِيَاء \* فَأَنَّمُ تَشْهَدُونَ عَلَّى ٢٢ أَنْفُسُكُمْ ۚ أُنَّكُمْ أَبْنَاء قَتَلَة ٱلْانْبِيَاء \* فَأَمْلاً وَإِ أَنْهُمْ مَكْيَالَ آبَائِكُمْ \* ٢٢ أَيُّ مَا أَنْحَيَّاتُ أُولَادُ ٱلْافَاعِي كَيْفَ مَرْرُبُونَ مِنْ دَيْنُونَة جَهَّمَ \* مِ لِذُلكَ هَا أَنَا أَرْسِلُ إِلَيْكُمْ ۚ أَنْبِيَا ۗ وَحُكَّمَا ۗ وَكُتبَةً فَمِنْمُ لَقَتْلُونَ وَتَصْلِبُونَ وَمَنْهُمْ تَحْلِدُونَ فِي حَجَامِعِكُمْ وَتَطْرُدُونَ مِنْ مَدِينَةٍ إِلَى ٥٠ مَدِينَةٍ \* لَكَيْ يَأْتِي عَلَيْكُمْ كُلُّ دَمِ زَكِي سُفكَ عَلَى ٱلْأَرْضِمِنْ دَمِ هَابِيلَ ٱلصِّدِّيقِ إِلَى دَمِ زَكَرِيًّا بْنِ بَرِخِيًّا ٱلَّذِي قَتَلْتُمُوهُ ٢٦ بَيْنَ ٱلْهَيْكُلِ قَٱلْهَذْجَ \* ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ هٰذَا كُلَّهُ يَأْتِي يَا أُورُسَلِمُ يَا أُورُسَلِمُ يَا قَاتِلَةً ٱلْأُنْبِياءُ وَرَاجِمَةً ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا كُمْ مَرَّةٍ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمِعَ أَوْلَادَكِ كَمَا تَجْمَعُ ٱلدَّجَاجَةُ فِرَاخَهَا تَحْتَ جَنَاحَيْهَا وَلَمْ تُريدُوا \* هُوذَا بَيتُكُمْ يُتَرَكُ لَكُمْ خَرَابًا \*

وَيُسَلِّمُونَ بِعَضْهُمْ بَعْضًا وَيُبْغِضُونَ بِعَضُهُمْ بَعْضًا \* وَيَقُومُ كَذَّبَةُ كَثِيرُونَ وَيُضِلُّونَ كَثِيرِينَ \* وَلَكُثْرَةِ ٱلْأَثْمِ تَبْرُدُ عَبَّةً عَيْيِرِينَ \* وَلَكِنِ ٱلَّذِي يَصْبِرُ إِلَى ٱلْمُنْتَى فَهٰذَا يَخْلُصْ \* وَيُكْرَزُ بِشَارِةِ ٱلْمَكُوتِ هٰذِهِ فِي كُلَّ ٱلْمَسْكُونَةِ شَهَادَةً لَجَمِيع أَلْأُمُ مَ ثُمَّ يَأْتِي ٱلْمُنتَهِي فَمَتَى نَظَوْتُمْ وجْسَةَ ٱلْخَرَابِ ٱلَّتِي قَالَ عَنْهَا دَانِيآ لُ ٱلنَّبَيُّ قَائِمَةً فِي ٱلْمَكَانِ ٱلْمُقَدَّسِ. لِيَفْهَمِ ٱلْقَارِئُ \* فَحِينَئِذٍ لِيهْرُب ٱلَّذِينَ فِي ٱلْيَهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْحِبَالِ \* وَٱلَّذِي عَلَى ٱلسَّطْحِ فَلاَ يَنْزِلْ لِيَأْخُذَمِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا \* وَأَلَّذِي فِي أَنْحَقُلْ فَلَا يَرْجِعْ إِلَى وَرَائِهِ ١٠ لِيَا خُذَ ثِيَابَهُ \* وَوَيْلُ الْحَبَاكِي وَأَلْهُرْ ضِعَات فِي تلْكَ ٱلْأَيَّامِ \* وَصَلُّوا لَكُونَ لَا يَكُونَ هَرَبُكُمْ فِي شَمَّا ۗ وَلَا فِي سَبْتٍ \* لِأَنَّهُ يَكُونُ حينَئذِ ضيو ت عظيم كُمْ يَكُنْ مثْلُهُ مُنْذُا بْتَدَاءُ ٱلْعَالَمِ إِلَى ٱلْآنَ وَلَو وَ يَكُونَ \* وَلَوْ لَمْ نَقَصَّ تِلْكَ ٱلْأَيَّامُ لَمْ يَخْلُصْ حَسَدٌ. وَلَكُنْ لِأَجْلِ ٱلْمُخْنَارِينَ لَقَصَّرُ تلْكَ ٱلْأَيَّامُ \* حينَئذِ إِنْ قَالَ لَّكُمْ أَحَدُ هُوَذَا ٱلْمَسِيخُ هُنَا أَوْهُنَاكَ فَلاَ تُصَدِّقُوا \* لِأَنَّهُ سَيَّقُومُ مُسَّعَاء كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاء كَذَبَةٌ وَيُعَطُّونَ آيَاتٍ عَظيمَةً وَعَجَائبَ حَتَّى

انجيل متى ٢٤. يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْعُخْنَارِينَ أَيْضًا \* هَا أَنَا قَدْ سَبَقْتُ وَأَخْبَرْتُكُمْ \* فَإِنْ قَالُوا لَّكُمْ هَا هُوَ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ فَلا تَخْرُجُول. هَا هُوَ فِي ٱلْعَفَادِع فَلاَ تُصَدَّقُوا \* لأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَيَظْهَرُ الِّي ٱلْمَعَارِبِ هَٰكَذَا يَكُونُ أَيْضًا تَعِيُّ أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ \* لَأَنَّهُ حَيْثُمَا نَكُنِ ٱلْحُبْثَةُ فَهِنَاكَ تَجْنَبُهُ عُ ٱلنُّسُورُ وَلِلْوَقْتِ بَعْدَ ضِيقِ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ تُظْلِمُ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَبْرِ لا يُعطى ضَوْءَهُ وَ النَّجُومُ تَسْقَطُ مِر . ] ٱلسَّمَاءُ وَقُوَّاتُ ٱلسَّمُواتِ لَّتَزَعْزَعُ \* وَحِينَئِذٍ تَظْهَرُ عَلَامَةُ أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ فِي ٱلسَّهَاءِ · <sup>'''</sup> وَحِينَا إِذِ تَنُوحُ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ وَيُنْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَان آتِيًا عَلَى سَعَابِ ٱلسَّمَاءُ بِقُوَّةٍ وَمَعْدٍ كَثِيرِ \* فَيُرْسِلُ مَلائِكَتَهُ بِبُوق عَظِيمِ ٱلصَّوْتِ فَيَجْمَعُونَ مُخْنَارِيهِ مِنَ ٱلْارْبَعِ ٱلرَّيَاحِ مِنْ أَقْصَاءٍ لسَّمُوَاتِ إِلَى أَقْصَاءِهَا \* فَمِنْ شَعَرَة ٱلتَّينِ تَعَلَّمُوا ٱلْمَثَلَ. مَتَى صَارَ ٢٠ غُصِيْهَا رَخْصًا وَأَخْرَجَتْ أَوْرَاقِهَا تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلصَّيْفَ قَريبْ هَكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا مَتَى رَأَيْتُمْ هَذَا كُلَّهُ فَأَعْلَمُوا أَنَّهُ قَريبٌ عَلَى ٢٠ لْأَبُوابِ \* ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ لَا يَمْضِي هٰذَا ٱلْجِيلُ حَتَّى يَكُونَ هٰذَا إِنَّا كُلُّهُ \* ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ تَزُولان وَلَكَنَّ كَلاَّمِي لاَ يَزُولُ \* وَإِمَّا ٥٠

ذٰلكَ ٱلْيَوْمُ وَتَلْكَ ٱلسَّاعَةُ فَلَا يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدُ وَلَا مَلاَئِكَةُ ٱلسَّمُواتِ الاَّ أَبِي وَحْدَهُ \* وَكَمَا كَانَتْ أَيَّامُ نُوحٍ كَذُلكَ يَكُونُ ا يُضًا مَعِيُّ أَبْنِ ٱلْإِنسَانِ \* لِأَنَّهُ كَمَا كَانُوا فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي قَبْلَ ٱلطُّهِفَانِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَتَزَوَّجُونَ وَيَزَوَّجُونَ الْمَ اللَّهُمُ ٱلَّذَبِ دَخَلَ فِيهِ نُوحُ ٱلْفُلْكَ \* وَلَمْ يَعْلَمُوا حَتَّى جَاءَ ٱلطُّوفَانُ وَأَخَذَ ٱلْحَجِمِيعَ . كَذٰلِكَ يَكُونُ تَعِيُّ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ \* حِينَانٍ يَكُونُ ٱثْنَانِ فِي ٱلْحَقْلِ. يُوْخَذُ ٱلْوَاحِدُ وَيُتْرَكُ ٱلْآخَرُ \* إِثْنَانِ تَطْحَنَانِ عَلَى ٱلرَّحَى · تُوْخَذُ ٱلوَاحِدَةُ وَنُتْرَكُ ٱلْأُخْرَى إِسْهُرُولِ إِذًا لِأَنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ فِي أَيَّةَ سَاعَةٍ يَأْتِي رَبُّكُمْ ﴿ وَ عَلَهُ إِهٰذَا أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ رَبُّ ٱلْبَيْتِ فِي أَيِّ هَزِيعٍ يَاتِي ٱلسَّارِقُ لَسْهَرَ وَكُمْ يَدَعُ بَيْتُهُ يُنْقُبُ \* لِذُلكَ كُونُوا أَنْتُمْ أَيْضًا مُسْتَعِدِّينَ لِأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ لَا تَظُنُّونَ يَأْتِي أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ \* فَمَنْ هُوَ ٱلْعَيْدُ ٱلْأُمِينُ ٱلْكَيْمُ ٱلَّذِي أَقَامَهُ سَيَّدُهُ عَلَى خَدَمِهِ لَيُعْطَيُّهُ ٱلطَّعَامَ في حينه \* طُو بَي لِذٰلِكَ ٱلْعَبْدِ ٱلَّذِي إِذَا جَاءً سَيَّدُهُ يَجِدُهَ يَفْعَلُ هْكَذَا \* أَكْوَ اللَّهُ وَلَكُمْ إِنَّهُ يَقِيمُهُ عَلَى جَمِيعِ أَمْوَالِهِ \* وَلَكِنْ إِنْ قَالَ ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدُ ٱلرَّدِيُّ فِي قَلْبِهِ سَيِّدِي يُبْطِئُ قُدُومَهُ \*

فَيَبْتَدِئُ يَضْرِبُ ٱلْعَبِيدَ رُفَقَاءُهُ وَيَأْ كُلُ وَيَشْرَبُ مَعَ ٱلسَّكَارَى ﴿ فَعَ يَا إِنَّ مَا يَعْرِفُهَا ﴿ وَ فِي سَاعَةٍ لَا يَعْرِفُهَا ﴿ وَ فَي سَاعَةٍ لَا يَعْرِفُهَا ﴿ وَالْمِيدُ وَفَي سَاعَةٍ لَا يَعْرِفُهَا ﴿ وَصَرِيرُ ا • فَيُقَطِّعُهُ وَيَجْعَلُ نَصِيبَهُ مَعَ ٱلْمُرَائِينَ . هُنَا كَ يَكُونُ ٱلْبُكَا ﴿ وَصَرِيرُ ا • فَيُقَطِّعُهُ وَيَجْعَلُ نَصِيبَهُ مَعَ ٱلْمُرَائِينَ . هُنَا كَ يَكُونُ ٱلْبُكَا ﴿ وَصَرِيرُ ا • أَلْاللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَ ٱلْمُرَائِينَ . هُنَا كَ يَكُونُ ٱلْبُكَا ﴿ وَصَرِيرُ ا • أَلْا سَنَان

الاصحاح الخامس والعشرون حِينَةِ إِيشْبَهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمَواتِ عَشْرَ عَذَارَى أَخَذْنَ مَصَابِعِهُنَّ وَخَرَجْنَ لِلْقَاءُ ٱلْعَرِيسِ \* وَكَانَ خَمْسُ مِنْهُنَّ حَكِيمَاتٍ وَخَمْسُ جاهلات \* أمَّا ٱلْحُجَاهلاتُ فَأَخَذْنَ مَصَابِعَهُر ] وَكُمْ يَأْخُذُنَّ ٢ مَعَهُر . آ زَيْنًا \* وَإُمَّا ٱلْحَكِيمَاتُ فَأَخَذْنَ زَيْنًا فِي آنِيتِهِنَّ مَعَ مصابيحهن \* وَفِيمَا أَبْطَأُ ٱلْعَرِيسُ نَعَسْنَ جَمِيعُنَّ وَنِمْنَ \* فَفِي نِصْفِ ٱللَّيْل صَارَ صُرَاخٌ هُوَذَا ٱلْعَرِيسُ مُقْبِلُ فَٱخْرُجْنَ لِلْقَائِهِ فَقَامَتْ جَمِيعُ أُولِئِكَ ٱلْعَذَارَى وَأُصْكُنَ مَصَابِعَهُنَّ \* فَقَالَتِ ٱلْحَاهِلَاتُ لِلْحَكِيمَاتِ أَعْطِينَنَا مِنْ زَيْتِكُنَّ فَإِنَّ مَصَابِحَنَا تَنْطَفِقُ \* فَأَجَابَتِ ٱلْحُكِيمَاتُ قَائِلَاتٍ لَعَلَّهُ لَا يَكْفِي لَنَا وَلَكُنَّ بَلِ أَذْهَبْنَ إِلِّي ٱلْبَاعَةِ وَأَبْتَعْنَ لَكُنَّ \* وَفِيهَا هُنَّ ذَاهِبَاتُ لَيَبْتَعْنَ جَاءً لْعَرِيسُ وَٱلْمُسْتَعِدَّاتُ دَخَلْنَ مَعَهُ إِلَى ٱلْعُرْسِ وَأَغْلِقَ ٱلْبَابُ \*

٦

ا أُخِيرًا جَاءَتْ بَقِيَّهُ ٱلْعَذَارَى أَيْضًا قَائِلَاتٍ يَاسَيِّدُ يَاسَيِّدُ ٱفْتَحُ الْخَيرًا جَاءَتْ بَقَيَّهُ ٱلْعَذَارَى أَيْضًا قَائِلَاتٍ يَاسَيِّدُ يَاسَيِّدُ ٱفْتَحُ النَّا لَهُ فَاجَابَ وَقَالَ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُنَّ إِنِي مَا أَعْرِفُكُنَّ \*فَا سُهُرُوا النَّاعَةَ التِي مَا أَعْرِفُكُنَّ \*فَا سُهُرُوا النَّاعَةَ ٱلتِي يَأْتِي فَيها أَبْنُ إِذَا لِأَنْكُرُ لَا تَعْرِفُونَ ٱلْيَوْمَ وَلَا ٱلسَّاعَةَ ٱلتِي يَأْتِي فِيها أَبْنُ الْإِنْسَانِ الْإِنْسَانِ

وَكُأْنَّهَا إِنْسَانٌ مُسَافِرٌ دَعَا عَبِيدَهُ وَسَلَّمَهُ أَمْوَالَهُ \* فَأَعْطَى وَاحدًا خَمْسَ وَزَنَاتٍ وَآخَرَ وَزْنَتَيْنِ وَآخَرَ وَزْنَةً . كُلُّ وَإِحدٍ ١٦ عَلَى قَدْرِ طَاقِتِهِ . وَسَافَرَ لِلْوَقْتِ \* فَمَضَى ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْخُهُسَ وَزَّنَاتٍ وَتَاجَرَ بِهَا فَرَيْحَ خَمْسَ وَزَنَاتٍ أَخَرَ \* وَهُكَذَا ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْوَرْنَتِيْنِ رَجِ أَيْضًا وَزْنَتَيْنِ أَخْرَيَيْنِ \* وَأَمَّا ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْوَزْنَةَ فَهَضَى وَحَفَرَ فِي ٱلْأَرْضَ وَأَخْفَى فِضَّةَ سَيِّدِهِ \* وَبَعْدُ زَمَان طَويل أَتَّى سَيْدُ أُولِيكَ ٱلْعَبِيدِ وَحَاسَبُمْ \* فَجَاءَ ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْخَبْسَ وَزَنَاتِ وَقَدَّمَ خَبْسَ وَزَنَاتِ أَخَرَ قَائِلاً يَا سَيَّدُ خَمْسَ وَزَنَاتٍ سَلَّمْتَني هُوَذَا خَمْسُ وَزَنَاتٍ اخْرُ رَجِعْتُهَا فَوْقَهَا \* فَقَالَ لَهُ سَيِّدُهُ نَعِمَّا أَيُّهَا ٱلْعَبْدُ ٱلصَّالِحُ وَٱلْأَمِينُ . كُنْتَ أَمِينًا فِي ٱلْقَلِيلِ فَأْقِيهُكَ عَلَى ٱلْكَثِيرِ · أُدْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيّدِكَ \* ثُمَّ جَاءً ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْوَرْنَتَيْنِ وَقَالَ يَاسَيَّدُ وَرْنَتَيْنِ سَلَّمْتَنِي . هُوذَ

لْخُرَافَ مِنَ ٱلْحِدَاء \* فَيَقيمُ ٱلْخُرَافَ عَنْ يَمِينِهِ وَٱلْحِدَاءَ عَن ٱلْيُسَارِ \* ثُمَّ يَقُولُ ٱلْمُلَكُ لِلَّذِينَ عَنْ يَمِينِهِ تَعَالَوْ يَا مُبَارَكِي رِثُوا ٱلْمَلَكُوتَ ٱلْمُعَدَّ لَكُمْ مُنذُ تَاسِيسِ ٱلْعَالَمِ \* لِأَنِّي جَعْتُ غَا مِهِ وَرُورِ فَأَطْعِيْتِهُ فِي . عَطِشْتُ فَسَقِيْتُهُ فِي . كُنْتُ غَرِيبًا فَأَ وَيَتَهُونِي \* عُرْيَانًا فَكُسُو تُمُونِي. مَريضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبُوسًا فَأْتِيتُمْ إِلَيَّ \* فَيجِيبُهُ ٱلْأَبْرِارُ حِينَئِذِ قَائِلِينَ. يَارَبُ مَتَى رَأْيْنَاكَ جَائِعًا فَأَطْعَهُنَاك. أَوْ عَطْشَانًا فَسَقَيْنَاكَ \* وَمَتَّى رَأْيْنَاكَ غَرِيبًا فَآوَيْنَاكَ . أَوْ عُرْيَانًا فَكُسُوْنَاكَ \* وَمَتَى رَأْيُنَاكَ مَريضًا أَوْ مَحْبُوسًا فَأَتَيْنَا الَيْكَ \* فَحْدِيبُ ٱلْمَلِكُ وَيَقُولُ لَهُمُ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ بِمَا أَنَّكُمْ فَعَلْتُمْهُ وَ باحَد إِخْوَتِي هُؤُلاَ ۚ ٱلْأَصَاغِرِ فَنِي فَعَلَّمُ ثُمَّ يَقُولُ أَيْضًا لِلَّذِينَ عَنِ ٱلْيَسَارِ ٱذْهُبُوا عَنَّي يَا مَلَاعِينُ إِلَى النَّارِ ٱلْأَبِدِيَّةِ ٱلْمُعَدَّةِ لِإِبْلِيسَ وَمَلاَئِكَتِهِ \* لِأَنِّي جُعْتُ فَلَمْ تُطْعِمُونِي . عَطِشْتُ فَلَمْ تَسْقُونِي \* كُنْتُ غَرِيبًا فَلَمْ تَا وُونِي عُرْيَانًا فَلَمْ تَكْسُونِي . مَريضًا وَحَجُبُوسًا فَلَمْ تَزُورُونِي ﴿ حَيْنَاذِ نُجِيبُونَهُ هُ ۚ أَيْضًا فَائِلِينَ يَا رَبُّ مَنَّى رَأَيْنَاكَ جَائِعًا أَوْ عَطْشَانًا أَوْ غَربِيًا أَوْ عُرْيَانًا أَوْ مَريضًا أَوْ مَحْبُوسًا وَكَمْ نَخْدُمْكَ \* فَيَجِيبُهُمْ قَائِلًا ٱلْحُقَّ

ا وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعْتُ مُ فِي كُلِّ حِيْنِ \* فَإِنَّهَا إِذْ سَكَبَتْ هٰذَا الْطِيّبَ عَلَى جَسَدِي إِنَّمَا فَعَلَتْ ذَلِكَ لاَّ جُلِ تَكْفينِي \* الْحَقَّ الْطِيّبَ عَلَى جَسَدِي إِنَّمَا فَعَلَتْ ذَلِكَ لاَّ جُلِ تَكْفينِي \* الْحَقَّ أَنْ فَأَ الْعَلِيبِ عَلَى جَسَدِي إِنَّمَا فَعَلَتْ ذَلِكَ لاَّ جُلِ الْعَالَمِ بَخُبَرْ أَيْضًا أَقُولُ لَكُرْ حَيْثُمَا يُكُرَزْ بِهِذَا ٱلْإِنْجِيلِ فِي كُلِّ ٱلْعَالَمِ بَخُبَرْ أَيْضًا بِمَا فَعَلَتْهُ هٰذِهِ تَذْكَارًا لَهَا

عَلَيْ عَشَرَ ٱلَّذِي يُدْعَى جَهُوذَا الْإِثْنَيْ عَشَرَ ٱلَّذِي يُدْعَى جَهُوذَا الْإِسْخَرْيُوطِيَّ إِلَى رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ \*وَقَالَ مَاذَا تُرِيدُونَ أَنْ تُعْطُونِي اللَّهِ الْإِسْخَرْيُوطِيَّ إِلَى رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ \*وَقَالَ مَاذَا تُرِيدُونَ أَنْ تُعْطُونِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنَالِمُ اللَّهُ الللْمُنَا الل

وَ فِي الَّوْلِ أَيَّامِ ٱلْفَطِيرِ لَقَدَّمَ ٱلتَّلَامِيذُ إِلَى يَسُوعَ قَائِلِينَ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ أَنَّ نُعِدَّ لَكَ لِتَأْكُلُ ٱلْفَصْحَ \* فَقَالَ ٱذْهَبُوا إِلَى اللهُ الْهُ أَنْ اللهُ عَلَمْ يَتُولُ إِنَّ وَقْتِي قَرِيبُ الْهُ عَلَمْ لَهُ الْمُعَلِّمُ يَتُولُ إِنَّ وَقْتِي قَرِيبُ عَنْدَكَ أَصْنَعُ ٱلنَّلَامِيذُ كَمَا أَمَرَهُ مُ عَنْدَكَ أَصْنَعُ ٱلنَّلَامِيذُ كَمَا أَمَرَهُ مُ عَنْدَكَ أَصْنَعُ أَلْفَصْحَ مَعَ تَلَامِيذِي \* فَفَعَلَ ٱلتَّلَامِيذُ كَمَا أَمَرَهُ مُ عَنْدَكَ أَصْنَعُ أَلْمَ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللْهُ اللللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللللللْمُ الللْهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللْمُ اللللللّهُ الللللْم

يَسُوعُ وَأَعَدُّوا ٱلْفِصْحُ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمُسَاءُ ٱتَّكَأَ مَعَ ٱلْاِثْنَيْ عَشَرَ \* وَفِيمَا هُمْ يَأْكُلُونَ قَالَ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ يُسَلِّمُنِي \* فَحَرْنُوا جِدًّا وَٱبْتَدًأَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَتُولُ لَهُ هَلْ أَنَا هُو يَارَبُ \*

AY فَأَجَابَ وَقَالَ . ٱلَّذِي يَغْيِسُ يَدُهُ مَعِي فِي ٱلصَّعْفَةِ هُوَ يُسَلِّمُني \* إِنَّ أَبْنَ ٱلْأَنْسَانِ مَاضِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنْهُ. وَلَكِنْ وَيْلُ الْمُ لْذَلْكَ ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِي بِهِ يُسَلَّمُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. كَانَ خَيْرًا لِذَٰلِكَ لرَّجُل لَوْ لَمْ يُولَدْ \* فَأَجَابَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ وَقَالَ هَلْ أَنَا هُوَ ٥٠ يَا سَيِّدي. قَالَ لَهُ أَنْتَ قُلْتَ وَفِيمَا هُمْ يَأْكُلُونَ أُخَذَ يَسُوعُ ٱلْخُبْرَ وَبَارَكَ وَكُسَّرَ وَأَعْطَى ٢٦ لْتَالَامِيذَوَقَالَ خُذُوا كُلُوا. هٰذَا هُوَ جَسَدِي \* وَأُخَذَ ٱلْكَأْسَ ١٧ وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ قَائِلًا أَشْرَبُوا مِنْهَا كُلُّكُمْ \* لِأَنَّ هٰذَا هُوَ دَمِي ٢٨ الَّذِي للْعَهْدِ ٱلْجَدِيدِ ٱلَّذِي يُسْفَكُ مِنْ أَجْلِ كَثِيرِينَ لِمَغْفِرَةِ ٱلْخَطَايَا \* وَأَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مِنَ ٱلْآنَ لَا أَشْرَبُ مِنْ نِتَاجِ ٱلْكُرْمَةِ ٢٩ هٰذَا إِلَى ذٰلكَ ٱلْيُوم حِينَهَا أَشُرَبُهُ مَعَكُمْ جَدِيدًا فِي مَلَكُوتِ أَبِي \* ثُمُّ سَجُّوا وَخَرَجُوا إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْتُون حِينَاذِ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ كُلُّكُمْ تَشْكُونَ فِي فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ ١٦ لَأَنَّهُ مَكْتُوبُ أَنِّي أَضْرِبُ ٱلرَّاعِيَ فَتَتَبَدَّدُ خِرَافُ ٱلرَّعِيَّةِ \* وَلَكِنْ ٢٣ بَعْدَ قَيَامِي أَسْبُقُكُمْ وَإِلَى ٱلْحَلِيلِ \* فَأَجَابَ بُطْرُسُ وَقَالَ لَهُ وَإِنْ ٢٣ سَكَّ فَلَكَ ٱلْحَجِمِيعُ فَأَنَا لَا أَشُكُّ أَبِدًا \* قَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱلْحَقَّ

أُقُولُ لَكَ إِنَّكَ فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ قَبْلَ أَنْ يَصِيحٍ ٥٠ أَلَلَثَ مَرَّاتٍ \* قَالَ لَهُ بُطْرُسُ وَلَو أَضْطُرَرْتُ أَنْ أُمُوتَ مَعَكَ لَا أُنْكُرُكَ. هُكَذَا قَالَ أَيْضًا جِهِيعُ ٱلتَّلَامِيذِ حينَيْذِ جَاء مَعَمُ يَسُوعُ إِلَى ضَيْعَةٍ يُقَالُ لَهَا جَنْسَيْمَاني فَقَالَ لِلتَّلَامِيدُ أَجْلُسُوا هَهُنَا حَتَّى أَمْضِيَ وَأَصَلِّي هُنَاكَ \* ثُمَّ أَخَذَ مَعَهُ بُطُرُسَ وَأَبْنِي زَبْدِي وَأَبْتَدَأَ يَحْزَنُ وَيَكْتَبُ \* فَقَالَ لَهُمْ نَفْسِي حَزِينَةُ جِدًّا حَتَّى ٱلْمَوْتِ. أَمْكُثُوا هَلَمْنَا وَٱسْهُرُوا مَعِي \* أُمُّ أَنَّدُمْ قَلِيلًا وَخَرَّ عَلَى وَجْهِهِ وَكَانَ يُصَلِّي قَائِلًا يَا أَبِتَاهُ إِنْ أَمْكَنَ فَلْتَعَبُرْ عَنَّى هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ. وَلَكِنْ لَيْسَ كَمَا أَرِيدُ أَنَا بَلْ كَمَا مُرِيدُ أَنْتَ \* ثُمُّ جاء إِلَى ٱلتَّلَاميذ فَوَجَدَهُمْ نِيَامًا . فَقَالَ لَبُطْرُسَ أَهْكَذَا مَا قَدَرْتُمْ أَنْ تَسْهُرُوا معي سَاعَةً وَإِحِدَةً \*إِسْهُرُوا وَصَلُّوا لَعَلاَّ تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةٍ. أَمَّا ٱلرُّوحُ فَنَشِيظٌ وَأُمَّا ٱلْجَسَدُ فَضَعِيفٌ \* فَمَضَى أَيْضًا تَانِيَةً وَصَلَّى قَائِلاً يَا أَبِيَّاهُ إِنْ لَمْ يُمْكُنْ أَنْ تَعْبُرَ عَنِّي هٰذِهِ ٱلْكَاسُ إِلَّا أَنْ أَشْرَبَهَا فَلْتَكُنْ مَشْيَتَكُ \* ثُمَّ جَاءَ فَوَجَدَهُمْ أَيْضًا نِيَامًا . إِذْ كَانَتْ أَعْيِنْهُ تَقْيِلَةً \* فَتَرَكَّمُ وَمَضَى أَيْضًا وَصَلَّى ثَالِثَةً قَائِلًا ذٰلِكَ ٱلْكَلَّامَ بِعَيْنِهِ \* ثُمَّ جَاءَ إِلَى تَلاَمِيذِهِ

وَقَالَ لَهُمْ نَامُوا ٱلْآنَ وَأَسْتَرِيحُوا . هُوذَا ٱلسَّاعَةُ قَدِ أَقْتَرَبَتْ وَ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ يُسَلَّرُ إِلَى أَيْدِي ٱلْخُطَاةِ ﴿ قُومُوا نَنْطَلَقْ ﴿ هُوَذَا ٢٠ لَّذِي يُسَلِّمُني قَدِ أَقْتَرَبَ وَفِيما هُوَ يَتَكُلُّهُ إِذَا يَهُوذَا وَاحِدْ مِنْ ٱلْأِثْنَيْ عَشَرَ قَدْ جَاءً وَمَعَهُ ٧٤ جَمْعُ كَثِيرُ بَسْيُوفٍ وَعِصِيٌ مِنْ عِنْدِ رُؤَسًا ۗ ٱلْكُهَنَةِ وَشَيُوخِ الشُّعْب \* وَٱلَّذِي اسْلَمَهُ اعْطَاهُمْ عَلاَمَةً قَائلًا ٱلَّذِي أَ قَبُّلُهُ هُو هُوَ. ١٨ مُسِكُوهُ \* فَلِلْوَقْتِ نَقَدُّم إِلَى يَسُوعَ وَقَالَ ٱلسَّلَامُ يَا سَيِّدِي . ﴿ ﴿ وَقَبَّلَهُ \* فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ يَا صَاحِبُ لِمَاذَا جَئْتَ . حِينَئذِ أَقَدَّمُوا .. وَ أُلْقُوا ٱلْأَيَادِي عَلَى يَسُوعَ وَأَمْسَكُوهُ \* وَإِذَا وَاحِدٌ مِنَ ٱلَّذِينَ ١٠ مَعَ يَسُوعَ مَدَّيَدُهُ وَأُسْتَلَّ سَيْفَهُ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئِيسِ ٱلْكَهْنَةِ فَقَطَعَ أَذْنَهُ ﴿ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ رُدَّ سَيْفَكَ إِلَى مَكَانِهِ . لِأِنَّ كُلَّ ٥٠ لْذِينَ يَا خُذُونَ ٱلسَّيْفَ بِٱلسَّيْفِ يَهْلِكُونَ \* أَتَظُنُّ أَنَّى لَا ١٥٠ سَيْطِيعُ ٱلْآنَ أَنْ أَطْلُبَ إِلَى أَبِي فَيُقَدِّمَ لِي أَكْثَرَ مِن أَثْنَيْ عَشَرٌ جَيْشًا مِنَ ٱلْمَلَائِكَة \* فَكَيْفَ تُكَمَّلُ ٱلْكُتِبُ أَنَّهُ هَكَنَا ، يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ قَالَ يَسُوعُ لِلْجُبُوعِ كَأَنَّهُ عَلَى أُصِّ

خَرَجْتُمْ بِسُيُوفِ وَعِصِيِّ لِتَأْخُذُونِي . كُلَّ يَوْمٍ كُنْتُ أَجْلِسُ مَعَكُمْ أُعَلِّرُ فِي ٱلْهَيْكُلِّ وَلَمْ تُمْسِكُونِي \* وَأَمَّا هٰذَا كُلُّهُ فَقَدْ كَانَ لِكَيْ تُكَمَّلَ كُتُبُ ٱلْأَنْبِيَاء . حِينَئِذٍ تَرَكَهُ ٱلتَّلَامِيذُ كُلُّهُمْ وَهَرَبُول

ٱلَّذِينَ أَمْسَكُوا يَسُوعَ مَضَوْا بِهِ إِلَى قَيَافَا رَئِيسِ ٱلْكَهَبَيْةِ أَجْنَمَ الْكَتَبَةُ وَالشُّيُوخُ \* وَأَمَّا بُطُرُسُ فَتَبِعَهُ مِنْ إِلَى دَارِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَّةِ فَدَخَلَ إِلَى دَاخِلِ وَجَلَسَ بَيْنَ ٱلْخُدَّامِ لِينظُرَ ٱلنِّهَايَة \* وَكَانَ رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلشُّيُوخُ وَٱلْعَجْمَةُ كُلَّهُ يَطْلُبُونَ شَهَادَةً زُورِ عَلَى يَسُوعَ لِكَيْ يَقْتُلُوهُ \* فَلَمْ تَجَدُول . وَمَعْ أَنَّهُ جَاءَ شُهُودُ زُورِ كَثِيرُونَ لَمْ يَجِدُولِ · وَلَكِنْ أَخِيرًا نَّقَدُّمَ شَاهِدَا زُورِ \* وَقَالًا. هٰذَا قَالَ إِنِّي أَقْدِرُ أَنْ أَثْفُضَ هَيْكُلُ ٱللهِ وَ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَبْنِيهِ \* فَقَامَ رئيسُ ٱلْكَهَنَةِ وَقَالَلَهُ أَمَا تُجِيبُ بِشَيْءٍ. مَاذَا يَشْهُدُ بِهِ هٰذَانِ عَلَيْكَ \* وَأَمَّا يَسُوعُ فَكَانَ سَاكِتًا . فَأَجَابَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَة وَقَالَ لَهُ أَسْتَعْلَفُكَ بِٱللهُ ٱلْحُيّ أَنْ نَقُولَ لَنَا هَلْ أَنْتَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللهِ \* قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنْتَ قُلْتَ. وَأَيْضًا أَقُولُ لَكُمْ مِنَ الْآنَ تُبْصِرونَ أَبْنَ الْإِنسَانِجَالِسًا

عَنْ يَمِينِ ٱلْقُوَّةِ وَآتِيًا عَلَى سَحَابِ ٱلسَّمَاء \* فَمَزَّقَ رَئيسُ ٱلْكَهَنَّةِ بِنَهْذِ ثِيَابَهُ قَائِلاً قَدْ جِدَّفَ. مَا حَاجَنُناَ بَعْدُ إِلَى شُهُودٍ. هَا قَدْ مُعْمُونُ تَجْدِيفَهُ \* مَاذَا تَرُونَ. فَأَجَابُوا وَقَالُوا إِنَّهُ مُسْتُوجِبُ مَوْت \* حينَتَذِ بَصَقُوا فِي وَجْهِهِ وَلَكُمُوهُ . وَأَخَرُونَ لَطَمُوهُ \* ١٧ لَائِلِينَ تَنبُّأْ لَناً أَيُّهَا ٱلْمُسِيحُ مَّنْ ضَرَّبَكَ أَمَّا بُطْرُسُ فَكَانَ جَالِسًا خَارِجًا فِي ٱلدَّارِ. فَجَاءَتْ إَلَيْهِ جَارِيَةٌ قَائِلَةً وَأَنْتَ كُنْتَ مَعَ يَسُوعَ ٱلْحَلِيلِيّ \* فَٱنْكُرَ قُلَّامً . تَجِمِيعِ قَائِلًا لَسْتُ أَدْرِي مَا نَقُولِينَ \* ثُمَّ إِذْ خَرَجَ إِلَى ٱلدِّهْلِيزِ تُهُ أُخْرَى فَقَا لَتْ للَّذِينَ هُنَاكَ وَهِذَا كَانَ مَعْ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ \* نَكْرَ أَيْضًا بِقَسَمِ إِنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ ٱلرَّجُلَ \* وَبَعْدَ قَلِيلَ جَاءٍ vr لْقيامُ وَقَالُوا لِبُطْرُسَ حَقًّا أَنْتَ أَيْضًا مِنْمُ فَإِنَّ لُغَتَكَ تُظْهِرُكَ \* فَأَبْتَدَأُ حِينَئِذٍ يَلْعَنُ وَيَحْلِفُ إِنِّي لَا أَعْرِفُ ٱلرَّجُلَ. وَلِلْوَقْتِ صَاحَ ٱلدِّيكُ \* فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ كَلاَمَ يَسُوعَ ٱلَّذِي قَالَ لَهُ إِنَّكَ ٥٠ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلدِّيكُ تُنكِرُني ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . فَخَرَجَ إِلَى خَارِجٍ وَبَكِي بَكَاءً مُرًّا

## الاصحاح السابع والعشرون

وَلَمَّا كَانَ ٱلصَّبَاحُ تَشَاوَرَ جَمِيعُ رُؤَسا َ ٱلْكَهَنَةِ وَشُيُوخُ لِللَّهَ وَشُيُوخُ لِللَّهُ وَلَيْ وَكَنَّى يَقْتَلُوهُ \* فَأَوْتَقُوهُ وَمَضَوْا بِهِ وَدَفَعُوهُ إِلَى الشَّعْبِ عَلَى يَسُوعَ حَتَى يَقْتَلُوهُ \* فَأَوْتَقُوهُ وَمَضَوْا بِهِ وَدَفَعُوهُ إِلَى السَّعْبِ عَلَى يَسُوعَ حَتَى يَقْتَلُوهُ \* فَأَوْتَقُوهُ وَمَضَوْا بِهِ وَدَفَعُوهُ إِلَى السَّعْبِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حِينَةِ لَمَّا رَأَى يَهُوذَا ٱلَّذِي أَسْلَمَهُ أَنَّهُ قَدْ دِينَ نَدِمَ وَرَدَّ

ٱلنَّلَاثِينَ مِنَ ٱلْفِضَّةِ إِلَى رُؤَسَاءِ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلشُّيُوخِ \* قَائِلاً قَدْ أَخْطَأْتُ إِذْ سَلَّمْتُ دَمَّا بَرِيًا . فَقَالُوا مَاذَا عَلَيْنَا . أَنْتَ أَبْصِرْ \*

فَطَرَحَ ٱلْفَضَّةَ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَانْصَرَفَ. ثُمُّ مَضَى وَخَنَقَ نَفْسَهُ \*

فَأَخَذَ رُؤَسَا ۗ ٱلْكُهَنَّةِ ٱلْفِضَّةَ وَقَالُوالا بَحِلُّ أَنْ نُلْقِيَهَا فِي ٱلْخُزَانَةِ

الأنها تَمَنْ دَم \* فَتَشَاوُرُوا وَأَشْتَرُوا بِهَا حَقْلَ ٱلْفَخَّارِيِّ مَقْبَرَةً

لِلْغُرَبْاء \* لِهِٰذَا سُمِّي ذَٰلِكَ ٱلْحَقْلُ حَقْلَ ٱلدَّم ِ إِلَى هَٰذَا ٱلْيُومِ \*

حِينَئذَ تُمَّ مَا قِيلَ بِإِرْمِيَا ٱلنَّبِيِّ ٱلْقَائِلِ وَأَخَذُوا ٱلثَّلَاثِينَ مِنَ أَلْفُضَّةً تَمَنَ ٱلْمُثَمَّنَ ٱلْمُنَّ وَأَلَّذِي تَمَنُوهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ \* وَأَعْطَوْهَا

عَنْ حَقْلُ ٱلْفَخَّارِيِّ كَمَا أَمَر نِي ٱلرَّبُّ

فَوَقَفَ يَسُوعُ أَمَامَ ٱلْوَالِي فَسَأَلَهُ ٱلْوَالِي قَائِلاً أَأَنْتَ مَلِكُ

ٱلْيَهُودِ \* فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنْتَ لَقُولُ \* وَبَيْنَمَا كَانَ رُؤَسَا الْكُهَنَّةِ

يَدَبُهِ قُدَّامَ ٱلْجَبْعِ قَائِلًا إِنِّي بَرِيُّ مِنْ دَمِ هَٰذَا ٱلْبَارِّ · أَبْصِرُوا المُنتُمْ \* فَاحَابَ جَمِيعُ ٱلشَّعْبِ وَقَالُوا دَمْهُ عَلَيْنَا وَعَلَى أَوْلَادِنَا \* حِينَئِذٍ أَطْلَقَ لَهُمْ بَارَابَاسَ وَأُمَّا يَسُوعُ فَجَلَدَهُ وَأَسْلَمَهُ لَيُصْلَبَ فَأَخَذَ عَسْكُرُ ٱلْوَالِي يَسُوعَ إِلَى دَارِ ٱلْوِلَايَةِ وَجَمَعُوا عَلَيْهِ كُلُّ ٱلْكَتبيَّة \* فَعَرَّوْهُ وَأَلْبَسُوهُ رِدَا ۗ قِرْمِزِيًّا \* وَضَفَرُوا إِكْلِيلاً منْ شَوْلِهِ وَوَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَقَصَبَةً فِي يَمِينِهِ . وَكَانُوا يَجْنُونَ قُدَّامَهُ وَيَسْتُمْ زُنُونَ بِهِ قَائِلِينَ ٱلسَّلَامُ يَامَلِكُ ٱلْيَهُودِ \* وَبَصَقُوا عَلَيْهِ وَأَخَذُوا ٱلْقَصَبَةَ وَضَرَبُوهُ عَلَى رَأْسِهِ \* وَبَعْدُمَا أَسْتَهْزَأُول بِهِ نَزَعُوا عَنْهُ ٱلرَّدَاءَ وَأَنْبَسُوهُ ثِيَابَهُ وَمَضَوْ إِبِهِ للصَّلْب وَفِيهَا هُمْ خَارِجُونَ وَجَدُوا إِنْسَانًا قَيْرَ وَانِيًّا أَسْمُهُ سِمْعَانُ فَسَخُرُوهُ لِيَعْمِلَ صَلِيبَهُ \* وَلَمَّا أَتَوْا إِلَى مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ جُلْجُتُهُ وَهُوَ ٱلْمُسَمَّى مَوْضِعَ ٱلْجُعْجَمَةِ \* أَعْطُوهُ خَلاًّ مَمْزُوجًا بِمَرَارَةِ لِيَشْرَبَ اللَّهُ وَلَمَّا ذَاقَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَشْرَبَ \* وَلَمَّا صَلَّوْهُ أَقْتَسَمُوا ثِيَابَهُ مُقَتَّرِعِينَ عَلَيْهَا ﴿ لِكَيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ بِأَلْنَّيِّ ٱقْتَسَمُوا ثِيَابِي بَيْنَمُ ٢٦ وَعَلَى لِبَاسِي أَلْقُوْ إِ قُرْعَةً \* ثُمَّ جَلَسُوا يَحْرُسُونَهُ هُنَاكَ \* وَجَعَلُوا فَوْقَ رَأْسِهِ عَلَّمَهُ مَكْتُوبَةً هٰذَا هُوَ يَسُوعُ مَاكُ ٱلْيُهُودِ \* حِينَيْزِ

وَ إِذَا حَجَابُ ٱلْهَيْكُلِ قَد ٱنْشَقَّ إِلَى ٱثْنَيْنِ مِنْ فَوْقُ إِلَى أَسْفَلَ . وَ الْأَرْضُ تَرَلُّوا لَتْ وَ الصُّخُورُ تَشْقَعْتُ \* وَ الْقُبُورُ تَفْتَعَتْ وَقَامَ كَثَيْرٌ مِنْ أُجْسَاد ٱلْقَدِّيسِينَ ٱلرَّاقِدِينَ \* وَخَرَجُوا مِنَ الْقَبُورِ بَعْدَ قَيَامَتِهِ وَدَخَلُوا الْمَدِينَةَ الْمُقَدَّسَةَ وَظَهَرُوا لِكَثْيرِينَ \* وَأَمَّا قَائِدُ ٱلْمِنَةِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ تَحْرُسُونَ يَسُوعَ فَلَمَّا رَأَوْا ٱلزَّلْزِلَةَ وَمَا كَانَ خَافُوا جِدًّا وَقَا لُوا حَقًّا كَانَ هَذَا أَبْنَ ٱلله \* وَكَانَتْ هُنَاكَ نِسَامِ كَثِيرَاتُ يَنْظُرُنَ مِنْ بَعِيدِ وَهُنَّ كُنَّ قَدْ تَبِعِنَ يَسُوعَ مِنَ الْجَلِيلِ يَخْدِمنَهُ \* وَبِينَهِنَّ مَرْيُمُ الْعَجْدَلَيَّةُ وَمَرْيُمُ أُمُّ يَعْقُوبَ وَيُوسِي وَأَمُّ أَبْنِي زَبْدِي وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ جَاءَ رَجُلْ عَنِيُّ مِنَ ٱلرَّامَةِ أَسْمَهُ يُوسُفُ. وَكَانَ هُوَ أَيْضًا تِلْمِيذًا لَيَسُوعَ \* فَهٰذَا تَقَدَّمَ إِلَى بِيلاطُس وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ. فَأَ مَرَ بِيلَاطُسُ حِينَاذٍ أَنْ يُعْطَى ٱلْحِسَدُ \* فَأَخَذَ ٠٠ يُوسُفُ ٱلْحُبَدَ وَلَقَّهُ بَكَتَّان تَقِيٌّ \* وَوَضَعَهُ فِي قَابِرِهِ ٱلْحَدِيدِ ٱلَّذِي كَانَ قَدْ نَجَيَّهُ فِي ٱلصَّخْرَةِ ثُمَّ دَحْرَجَ حَجَرًا كَبِيرًا عَلَى بَابِ ٱلْقَبْرِ وَمَضَى \* وَكَانَتْ هُنَاكَ مَرْيَمُ ٱلْعَجَدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ ٱلْأُخْرَى حَالسَّيْن تجاة ألقبر

وَ فِي ٱلْغَدِ ٱلَّذِي بَعْدَ ٱلْاَسْتِعْدَادِ ٱجْنَمْعَ رَوَّسَاءُ ٱلْكُهَنَةِ الْمُولِي بِيلَاطُسَ عِقَائِلِينَ. يَاسِيَّدُ قَدْ تَذَكَّوْنَا أَنَّ ذَلِكَ الْمُضَلَّ قَالَ وَهُو حَيُّ إِنِي بَعْدَ تَلَاتَةٍ أَيَّامٍ أَقُومُ \* فَمُو بِضَبْطِ اللَّهُ الْمَعْدُ لَيْلًا وَيَسْرِقُوهُ وَيَعُولُوا الْهَبْرِ إِلَى ٱلْيُومِ ٱلنَّالِينَ لِتَلَاّ يَا تَيْ تَلاَمِيذُهُ لَيْلًا وَيَسْرِقُوهُ وَيَعُولُوا الْقَبْرِ إِلَى ٱلْيُومِ ٱلنَّالِثُ لِتَلَاّ يَالْمِيذُهُ لَيْلًا وَيَسْرِقُوهُ وَيَعُولُوا لِلشَّعْبِ إِنَّهُ قَامَ مِنَ ٱلْأَمُولَ فَتَكُونَ ٱلضَّلَالَةُ ٱلْأَخِيرَةُ أَشَرَّ لِلشَّعْبِ إِنَّهُ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْولَ فَتَكُونَ ٱلضَّلَالَةُ ٱلْأَخِيرَةُ أَشَرَّ مِنَ الْمُعْمُ فَيْ فَيَكُونَ ٱلضَّلَالَةُ الْأَخْوِلُ الْعَبْرِ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِ اللَّهُ مَا اللَّهُ فَيَعَلَى لَهُمْ بِيلَاطُسُ عِنْدَكُمْ حُرَّاسٌ اللَّهُ الْمُحْرَ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

الاصحاح الثامن والعشرون
وَبَعْدَ ٱلسَّبْتِعِنْدَ فَجْرِ أَوَّلِ ٱلْأُسْبُوعِ جَاءَتْ مَرْبَمُ ٱلْفَجْدَلِيَّةُ ا وَمَرْبَمُ ٱلْأُخْرَى لِتَنْظُرَا ٱلْقَبْرَ \* وَإِذَا زَلْزَلَةُ عَظِيمَةُ حَدَثَثْ. ٢ لِأَنَّ مَلَاكَ ٱلرَّبِّ نَزِلَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ وَجَاء وَدَحْرَجَ ٱلْحُجَرَ عَنِ الْبَابِ وَجَلَسَ عَلَيْهِ \* وَكَانَ مَنْظَرُهُ كَٱلْبَرْقِ وَلِبَاسُهُ أَبْيَضَ ؟ كَٱلْتَكُم \* فَمَنْ خَوْفِهِ ٱرْتَعَدَ ٱلْحُرَّاسُ وَصَارُوا كَأَمْوَاتٍ \* ؟

فَأَجَابَ ٱلْمَلَاكُ وَقَالَ لِلْمَوْآتَيْنِ لاَ تَخَافَا أَنْتُمَا. فَإِنِّي أَعْلَمُ وَأَنَّكُمَا تَطْلُبُانِ يَسُوعَ ٱلْمَصْلُوبَ \* لَيْسَ هُوَ هُهُنَا لاَ نَنْهُ قَامَ كَمَا اللَّا نَهُ قَامَ كَمَا

قَالَ. هَلُمَّا أَنْظُرَا ٱلْمُوضِعَ ٱلَّذِي كَانَ ٱلرَّبُّ مُضْطَحِعًا فِيهِ \* وَأَذْهَبَا سَرِيعًا قُولًا لِتَلَامِيذِهِ إِنَّهُ قَدْ قَامَ مِنَ ٱلْامْوَاتِ. هَا هُوَ يَسْتِفَكُمْ إِلَى ٱلْحَلِيلِ. هُنَاكَ تَرَوْنَهُ. هَا أَنَاقَدْ قُلْتُ لَكُمَا \* فَغَرَجَنَا سَرِيعًا مِنَ ٱلْقَبْرِ بِخَوْفِ وَفَرَحٍ عَظِيمٍ رَاكِضَتَيْن لِتَغْبِرَا فَغَرَجَنَا سَرِيعًا مِنَ ٱلْقَبْرِ بِخَوْفِ وَفَرَحٍ عَظِيمٍ رَاكِضَتَيْن لِتَغْبِرَا فَغَرَجَنَا سَرِيعًا مِنَ ٱلْقَبْرِ بِخَوْفِ وَفَرَحٍ عَظِيمٍ رَاكِضَتَيْن لِتَغْبِرَا تَلَامِيذَهُ إِذَا يَسُوعُ لاَ قَاهُمَا مُعْ لَقَاهُمَا وَقَالَ سَلَامٌ لَكُمَا وَقَتَدَانَ لَتُعْبِرًا تَلاَمِيذَهُ إِذَا يَسُوعُ لاَ قَاهُمَا وَقَالَ سَلَامٌ لَكُمَا وَقَتَدَانًا قُولًا لِإِخْوَتِي أَنْ يَدُهُ وَقَالَ لَكُمْ اللّهُ \* فَقَالَ لَهُ اللّهُ فَقَالَ لَهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ لَا غُولًا لِإِخْوَتِي أَنْ يَدُولُو إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ لَا عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْنَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ لَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ ع

وَفِيمَا هُمَا ذَاهِبَتَانِ إِذَا قَوْمُ مِنَ ٱلْحُرَّاسِ جَالُوا إِلَى الْمُدِينَةِ وَأَخْبَرُوا رُوَسَاء الْكَهَنَةِ بِكُلِّ مَا كَانَ \* فَا جُنْمَعُوا مَعَ الشَّيُوخِ وَتَشَاوَرُوا وَأَعْطَوا الْعَسْكَرَ فِضَّةً كَثِيرَةً \* قَائِلِينَ. الشَّيُوخِ وَتَشَاوَرُوا وَأَعْطَوا الْعَسْكَرَ فِضَّةً كَثِيرَةً \* وَإِذَا سَمِعَ فَوُلُوا إِنَّ تَلَامِيذَهُ أَتَوا لَيْلاً وَسَرَقُوهُ وَخَعْنُ نِيَامُ \* وَإِذَا سَمِعَ لَكُمْ مُطْمَئِنِينَ \* فَأَخَذُوا فَوْلُوا إِنَّ تَلَامِيدَهُ أَتُوا لَيْلاً وَسَرَقُوهُ وَخَعْلَكُمْ مُطْمَئِنِينَ \* فَأَخَذُوا فَلَكَ عِنْدَ الْفَوْدِ إِلَى الْمُودِ إِلَى الْفَوْدِ إِلَى هَذَا الْفَوْلُ عِنْدَ الْيَهُودِ إِلَى هَذَا الْفَوْلُ عَنْدَ الْيَهُودِ إِلَى هَذَا الْفَوْلُ عَنْدَ الْيَهُودِ إِلَى هَذَا الْفَوْلُ عَنْدَ الْيَهُودِ إِلَى هَذَا الْقَوْلُ عَنْدَ الْيَهُودِ إِلَى هَذَا الْيَوْمِ

عَأُمَّا ٱلْأَحَدَ عَشَرَ تِلْمِيذًا فَأَ نُطَلَقُوا إِلَى ٱلْجَلِيلِ إِلَى ٱلْجَبَلِ

مَرَهُ وَ يَسُوعُ \* وَلَمَّا رَأَقُ و سَجَدُوا لَهُ وَلَكِنَّ بَعْضَهُ شَكُّوا \* يَسُوعُ وَكُلَّهُمْ قَائِلًا. دُفعَ إِلَيَّ كُلُّ سُلْطَانِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ \* فَأَذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ ٱلْأَمْ وَعَمَّدُوهُمْ بأسم ألا بو وَالا بن وَالرُّوحِ الْقُدُس \* وَعَلِّمُوهُمْ أَنْ يَجْفَظُوا جِمِيعَ مَا أَوْصَيْتُكُمْ بِهِ . وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ ٱلْأَيَّامِ إِلَى ٱنْقِضَاء ٱلدَّهْرِ · آمينَ

إِنْجِيلُ مَرْقُسَ

الاصعام الاول

بَدُ إِخْيِلِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱبْنِ ٱللهِ كَمَا أَرْسِلُ أَمَامَ وَجْهِكَ كَمَا هُو مَكْتُوبٌ فِي ٱلْأَنْبِيَاء . هَا أَنَا أُرْسِلُ أَمَامَ وَجْهِكَ

مَلاَ كِي ٱلَّذِي يُهِيِّ طَرِيقَكَ قُدَّامَكَ \* صوْتُ صَارِح فِي ٱلْبَرِّيَّةِ الْبَرِّيَّةِ الْبَرِّيَّةِ الْبَرِّيَّةِ الْبَرِّيَّةِ الْبَرِّيَةِ الْبَرِّيَةِ الْبَرِّيَةِ الْبَرِّيَةِ الْبَرِيَةِ الْبَرِيقِ الْبِيقِيقِ الْبِي

فِي ٱلْبَرِّيَّةِ وَيَكْرِزُ بِمَعْمُودِيَّةِ ٱلتَّوْبَةِ لِمَغْفَرَةِ ٱلْخَطَايَا \* وَخَرَجَ إِلَيْهِ جَمِيعُ أَلْبُودِيَّةِ وَأَهْلُ أُورُشلِيمَ وَأَعْنَمَدُوا جَمِيعُمُ ۚ إِلَيْهِ جَمِيعُ وَأَعْنَمَدُوا جَمِيعُمُ

مِنْهُ فِي نَهْرِ ٱلْأَرْدُنِ مُعْتَرِفِينَ بِخَطَايَاهُمْ ﴿ وَكَانَ يُوحَنَّا يَلْبَسُ وَبَرَ ٱلْإِيلَ وَمِنْطَقَةً مِنْ جِلْدٍ عَلَى حَقّو بِهِ وَيَأْ كُلُ جَرَادًا

وَرَدُ الْمُرْتِيَّ الْمُ وَكَانَ يَكُرِ زُقَائِلاً يَأْتِي بَعْدِي مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنِّي

وَ فِي تَلْكَ ٱلْأَيَّامِ جَاءً يَسُوعُ مِنْ نَاصِرَةً ٱلْحَبَلِيلِ وَٱعْنَمَدَ

نُمُّ دَخَلُوا كَفْرَنَاحُومَ وَللْوَقْتِ دَخَلَ ٱلْعَجْمَعَ فِي ٱلسَّبْتِ وَصَارَ يُعَلِّمُ \* فَبَهُمُوا مِنْ تَعْلِيمِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُ كُمِنْ لَهُ سُلْطَانٌ وَلَيْسَ كَالْكَتَبَةِ \* وَكَازَ فِي مَجْبَعِينٌ رَجُلْ بِهِ رُوحٌ نَجَسْ . فَصَرَخَ \* قائلًا آهِ مَا لَناً وَلَكَ يَا يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ الْمَيْتَ التَهْ لَكُنَا أَنَا أَعْرِفُكَ مَنْ أَنْتَ قُدُّوسُ ٱللهِ \* فَأَنْتَهُوهُ يَسُوعُ قَائِلًا ٱخْرَسْ وَٱخْرُجْ مِنْهُ \* فَصَرَعَهُ ٱلرُّوحُ ٱلنَّجِسُ وَصَاحَ بِصُوْتٍ عَظِيمٍ وَخَرَجَ مِنْهُ \* فَتَحَيْرُ وَا كُلُّهُمْ حَتَّى سَأَلَ بَعْضِمُ بَعْضًا قَائِلِينَ مَا هٰذَا . مَا هُوَ هٰذَا ٱلتَّعْلِيمُ ٱلْمَبْدِيدُ . لِأَنَّهُ بِسُلْطَان ١٨ يَأْمُو حَتَّى ٱلْأَرْقِ إِحَ ٱلنَّجِسَةَ فَتُطيعُهُ \* فَخَرَجَ خَبْرُهُ لِلْوَقْتِ فِي كُلِّ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحْيِطَةِ بِٱلْجُلِيلِ وَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ ٱلْهَجْمَعِ جَاءُ فِي لِلْوَقْتِ إِلَى بَيْتِ سِمْعَانَ نْدْرَاوْسَ مَعْ يَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا لِهُ وَكَانَتْ حَمَاةُ سِمْعَانَ مُضْطَعِعَةً مَحْمُومَةً . فَلِلْوَقْتِ أُخْبَرُوهُ عَنْهَا \* فَتَقَدَّمَ وَأَقَامَهَا مَاسِكًا بَيدَهَا فَتَرَّكَتْهَا أَكْمَيَّ حَالًا وَصَارَتْ تَخْدُ مُهُمْ \* وَلَمَّا صَارَ ٱلْهَسَاءُ إِذْ غَرَبَت ٱلشَّهْسُ قَدَّمُوا إِلَيْهِ جَمِيعَ ٱلسُّفَهَا ۚ وَٱلْعَجَانِينَ \* وَكَانَتِ ٱلْمَدينَةُ كُلُّهَا مُجْنَبِعَةً عَلَى ٱلْبَابِ \* فَسَغَى كَثِيرِينَ كَانُوا مَرْضَى

بَلِ أَذْهَبْ أَرِ نَفْسَكَ لِلْكَاهِنِ وَقَدِّمْ عَنْ تَطْهِيرِكَ ما أَمَرَ بِهِ

مُوسَى شَهَادَةً لَهُمْ \* وَأُمَّا هُو فَخَرَجَ وَأُبْدَأُ يُنَادِي كَثِيرًا وَيُذِيعُ

لْحَبَرَ حَتَّى لَمْ يَعُدْ يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ مَدِينَةً ظَاهِرًا بَلْ كَانَ

خَارِجًا فِي مَوَاضِعٌ خَالِيَةٍ وَكَانُوا يَأْنُونَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ نَاحِيةٍ

٤٢

56

## الاصحاج الثاني

ثُمَّ دَخَلَ كَفْرَنَاحُومَ أَيْضًا بَعْدَ أَيَّامٍ فَسَمِعَ أَنَّهُ بَيْتٍ \* وَلْلُوَقْتِ أَجْنَمَعَ كَثِيرُونَ حَتَّى لَمْ ۚ يَعُدْ يَسَعُ وَلَا مَا حَوْلَ ٱلْبَابِ. فَكَانَ بُخَاطِبُهُ ، الْكَلَّمَةِ \* وَجَاءُولِ إلَيْهِ مُقَدَّمينَ مَقْلُوجًا بَحْمِلُهُ أَرْبَعَةٌ \* وَ إِذْ لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْتَرْبُوا إِلَيْهِ مِنْ أَجْلِ ٱلْجَهْعِ كَشَفُوا ٱلسَّقْفَ حَيثُ كَانَ وَبَعْدَمَا نَقْبُوهُ دَلَّوْا ٱلسَّرِيرَ ٱلَّذِي كَانَ ٱلْمَفْلُوجُ مُضْطَجِعًا عَلَيْهِ \* فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ إِيَانَهُمْ قَالَ لِلْمَفْلُوجِ يَا بُنِّيَّ مَعْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ \* وَكَانَ قَوْمْ مِنَ ٱلْكَتَبَةِ هُنَاكَ جَالسينَ يُفَكِّرُ ونَ فِي قُلُوبهم \* لمَاذَا يَتَكَلَّمُ هُذَا هَكَذَا بِتَجَادِيفَ. مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَغْفَرَ خَطَايًا إِلَّا ٱللهُ وَحْدَهُ \* فَلْلُوَقْتِ شَعَرَ يَسُوعُ بِرُوحِهِ أَنَّهُمْ يُفَكِّرُ وِنَ هَكَذَا فِي نْفُسِمْ فَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا تُفَكَّرُونَ بَهٰذَا فِي قُلُوبِكُمْ \* أَيُّمَا يْسُرُ أَنْ يُقَالَ للْمَفْلُوجِ مَغْفُورَةً لَكَ خَطَايَاكَ أَمْ أَنْ يُقَالَ قُمْ وَأَحْمِلْ سَرِيرَكَ وَأُمْشِ \* وَلَكِنْ لِكَيْ تَعْلَمُوا أَنَّ لِأَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَغْفِرَ ٱلْخَطَايَ ا. قَالَ للْمَفْلُوجِ \* لَكَ أَقُولُ قُرْ وَأَحْمِلْ سَرِيرَكَ وَأُذْهَبْ إِلَى بَيْتِكَ

انجيلمرقس فَقَامَ لِلْوَقْتِ وَحَمَلَ ٱلسَّرِيرَ وَخَرَجَ قُدَّامَ ٱلْكُلِّ حَتَّى بَهْتَ كُبِمِيعُ وَهَجَّدُوا ٱللهَ قَائِلِينَ مَا رَأْيْنَا مثْلَ هٰذَا قَطُّ أُمَّ خَرَجَ أَيْضًا إِلَى ٱلْجُورِ وَأَتَى إِلَيْهِ كُلُّ ٱلْجَمْعِ فَعَلَّمَهُمْ \* وَفِيهَا هُوَ مُخْنَازٌ رَأَى لَاوِيَ بْنَ حَلْفَى جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ ٱلْحِبَايَةِ. فَقَالَ لَهُ أَتْبَعْنِي فَقَامَ وَتَبِعَهُ \* وَفِيمَا هُوَ مُتَّكِيْ فِي بَيْتِهِ كَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَاةِ يَتَّكِئُونَ مَعَ يَسُوعَ وَتَلاَمِيذِهِ كُنُّهُمْ كَانُوا كَثِيرِينَ وَتَبِعُوهُ \* وَأُمَّا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ يَأْ كُلُمَعَ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَاةِ قَالُواْ لَتَلَامِيذِهِ مَا بَالُهُ يَا كُلُ وَيَشْرَبُ مَعَ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَاةِ \* فَلَمَّا سَمِعَ ١٧ يَسُوعُ قَالَ لَهُمْ . لَا يَحْنَاجُ ٱلْأَصِحَاءِ إِلَى طَبِيب بَلِ ٱلْمَرْضَى . لَهُ آتَ لِأَدْعُو أَبْرَارًا بَلْ خَطَاةً إِلَى ٱلتَّوْبَةِ وَكَانَ تَلاَمِيذُ يُوحَنَّا وَٱلْفَرِّ يسِيِّبنَ يَصُومُونَ . فَجَا عُولَ وَقَالُولِ لَهُ لِمَاذَا يَصُومُ تَلَامِيذُ يُوحَنَّا وَأُلْفَرِّيسِيِّنَ وَأُمَّا تَلَامِيذُكَ فَلَا يَصُومُونَ \* فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ هَلْ يَسْتُطِيعُ بَنُو ٱلْعُرْسِ أَنْ اللَّهُ يَصُومُوا وَ الْعَرِيسُ مَعْمُ . مَا دَامَ ٱلْعَرِيسُ مَعْمُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَصُومُوا \* وَلَكِنْ سَتَأْتِي أَيَّامْ حِيْنَ يُرْفَعُ ٱلْعَرِيسُ عَنْهُ ۚ فَجِينَئِذٍ ٢٠

يَصُومُونَ فِي تِلْكَ أَلْأَيَّامٍ \* لَيْسَ أَحَدُ بَخِيطُ رُفْعَةً مِنْ قَطْعَةٍ جَدِيدَةٍ عَلَى نَوْبِ عَنِيقٍ وَ إِلاَّ فَأَلْبِلُ الْمَا الْمَدِيدُ يَأْخُذُ مِنَ الْعَتِيقِ جَدِيدَةٍ عَلَى نَوْب عَنِيقٍ وَ إِلاَّ فَأَلْبِلُ الْمِلْ الْمَجْدِيدُ الْمَا خُدُ مِنَ الْعَتِيقِ فَي رِقَاقٍ فَي عَنِيقَةٍ لِمَلاَّ اَشْقُ الْخَبْرُ الْمُجَدِيدَةُ الزِّقَاقَ فَأَلْخَبْرُ اَنْحَتُ وَالزِّقَاقَ فَا لَخْبَرُ الْمَعْدِيدَةُ وَلَيْ وَقَاقٍ عَنِيقَةً لِمَلاَّ الشَّقُ الْخَبْرُ الْمُجَدِيدَةُ الْزِقَاقَ فَا لَكُنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْ

آلسَّنَابِلَ وَهُمْ سَائِرُونَ ﴿ فَقَالَ لَهُ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ الْفَكْرُ لِهَاذَا لَهُمْ أَمَا قَرَأَنَمْ قَطُّ مَا فَعَلَهُ وَ يَفْعَلُونَ فِي ٱلسَّبْتِ مَا لَا يَجِلُ ﴿ فَقَالَ لَهُمْ أَمَا قَرَأَنَمْ قَطُّ مَا فَعَلَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الاصحاح الثالث

ثُمُّ دَخَلَ أَيْضًا إِلَى ٱلْعَجْمَعِ. وَكَانَ هُنَاكَ رَجُلْ يَدُهُ يَابِسَةُ ﴿
فَصَارُولَ يُرَاقِبُونَهُ هَلْ يَشْفِيهِ فِي ٱلسَّبْتِ. لِكَيْ يَشْتَكُوا عَلَيْهِ ﴿

فَقَالَ لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْكِذُ ٱلْيَابِسَةُ ثُمْ فِي ٱلْوَسْطِ \* ثُمُّقَالَ لَهُمْ هَلْ يَجِلُّ فِي ٱلسَّبْتِ فِعْلُ ٱلْخَيْرِ أَوْ فَعْلُ ٱلشَّرِ . تَخْلِيصُ مَفْس وْقَتْلْ. فَسَكَتُولِ فَنَظَرَ حَوْلَهُ إِلَيْهِ يغَضَب حَزِينًا عَلَى غِلَاظَةٍ لُوبهم ْ وَقَالَ لِلرَّجُلِ مُدَّ يَدَكَ . فَكَدَّهَا فَعَادَتْ يَدُهُ صَعِيعَةً

كَٱلْأُخْرَى \* فَغَرَجَ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ لِلْوَقْتِ مَعَ ٱلْهِيرُ ودُسِيِّبِنَ

فَا نُصَرَفَ يَسُوعُ مَعُ تَلاَمِيذِهِ إِلَى ٱلْبَعْرِ وَتَبَعَهُ جَمْعُ كَثِي تَجَلِيل وَمَنَ ٱلْيَهُودِيَّةِ \* وَمِنْ أُورُسَلِيمَ وَمِنْ أَدُومِيَّةَ وَمِنْ عِبْرِ الْأَرْدُنِّ. وَٱلَّذِينَ حَوْلَ صُورَ وَصَيْدًا وَجَمْعُ كَثِيرٌ إِذْ سَمِعُوا كَمْ صَنَعَ أَتَوْا إِلَيْهِ \* فَقَالَ لِتَلَامِيذِهِ أَنَّ تُلَازِمَهُ سَفينَةٌ صَغيرةً

وَقَعَ عَلَيْهِ لِيَلْمِسَهُ كُلُّ مَنْ فِيهِ دَانِ \* وَٱلْأَرْ وَاحُ ٱلنَّجَسَةُ حِينَمَا

نَظَرَتْهُ خَرَّتْكَهُ وَصرَخَتْ قَائِلَةً إِنَّكَ أَنْتَ أَبْنُ ٱللهِ \* وَأَوْصَاهُ ١٠

ثُمَّ صَعِدَ إِلَى ٱلْحَبَلِ وَدَعَا ٱلَّذِينَ أَرَادَهُمْ فَذَهَبُوا إِلَيْهِ \* ١١

وَأَقَامَ ٱثْنَيْ عَشَرَ لِيَكُونُوا مَعَهُ وَلَيْرُسِلَهُ ۚ لِيَكْرِزُوا \* وَيَكُونَ لَهُمْ

١٦ سُلْطَارِ نَ عَلَى شَفَاء ٱلْأَمْرَاضِ وَ إِخْرَاجِ ٱلشَّيَاطِينِ \* وَجَعَلَ السمْعَانَ أَسْمُ بُطْرُسَ \* وَيَعْقُوبَ بْنَ زَبْدِي وَيُوحَنَّا أَخَا يَعْقُوبَ وَجَعَلَ لَهُمَا أَسْمَ بُوَانَرْجِسَ أَي ٱبْنِي ٱلرَّعْدِ \* وَإِنْدَرَاوُسَ وَفِيلُبُسَ وَبَرْثُولَهَاوُسَ وَمَتَّى وَتُومَا وَيَعْقُوبَ بْنَ حَلْفَى وَتَلَّاوُسَ وَسِمْعَانَ ٱلْغَانَوِيَّ \* وَيَهُوذَا ٱلْإِسْخُرْ يُوطيَّ ٱلَّذِي أَسْلَمَهُ . ثُمَّ ٱتَوْا إِلَى بَيْتٍ \* فَأَجْنَمَعَ أَيْضًا جَمْعُ حَتَّى لَم يَقْدِرُوا وَلاَعَلَى أَكُل خُبْرِ \* وَلَمَّا سَمَعَ أَقْرِ بَاقُ هُ خَرَجُوا لِيُمْسِكُوهُ لِأَنَّهُ مُ قَالُوا إِنَّهُ مُخْلَلُ وَأُمَّا ٱلْكُتَّبَةُ ٱلَّذِينَ تَرَلُوا مِنْ أُورُسَلِيمَ فَقَالُوا إِنَّ مَعَهُ بَعْلَزُبُولَ وَإِنَّهُ بِرَئِيسِ ٱلشَّيَاطِينِ يُغْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ \* فَدَعَاهُمْ وَقَالَ لَهُمْ بِأَمْثَالِ كَيْفَ يَقْدِرُ شَيْطَانُ أَنْ يُخْرِجَ شَيْطَانًا \* وَإِن آنْقُسَمَتْ مَمْلَكَةٌ عَلَى ذَاتِهَا لَا نَقْدِرُ تِلْكَ ٱلْمَمْلَكَةُ أَنْ نَثْبُتَ \* وَإِن ٱنْقَسَمَ بَيْثُ عَلَى ذَاتِهِ لاَ يَقْدُرُ ذُلكَ ٱلْبَيْثُ أَرِثْ يَثْبُتَ \* وَ إِنْ قَامَ الشَّيْطَانُ عَلَى ذَاتِهِ وَأَنْقَسَمَ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَثْبُتَ بَلْ يَكُونُ لَهُ أَنْقَضَا المَه لَا يُسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَ قَوِيٌّ وَيَنْهَبَ أَمْيَعَتَهُ إِنْ لَمْ أُقُولُ لَكُمْ إِنَّ يَرْبُطِ ٱلْقُويُّ اوَّلا وَحِينَئِذِ يَنْهُبُ بَيْتُهُ جِمِيعَ ٱلْخَطَايَا تُعْفَرُ لِبني ٱلْبَشَرِ وَٱلتَّجَادِيفُ ٱلَّتِي يُجِدِّفُونَهَا ﴿ وَلَكُنْ

لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلُ جَفٌّ \* وَسَقَطَ آخَرُ فِي ٱلشَّوْكِ. فَطَلَعَ ٱلشَّوْكُ وَخَنَّقَهُ فَكُو يُعْطُ تَمَرًا \* وَسَقَطَ آخَرُ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْكِيَّدَة. فَأَعْطَى تُمرًا يَصْعَدُ وَينْمُو . فَأَتَّى وَإِحدُ بِثَلَاثِينَ وَإِخْرُ بِسِيِّينَ وَإِخْرُ بِمِنَةٍ \* ثُمَّ قَالَ آمُ مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعُ وَلَمَّا كَانَ وَحْدَهُ سَأَلَهُ ٱلَّذِينَ حَوْلَهُ مَعَ ٱلْإِثْنَى عَشَرَعَن ٱلْمَثَل \* فَقَالَ لَهُ قَدْ أَعْطِيَ لَكُمْ أَنْ تَعْرِفُوا سِرَّ مَلَكُوتِ ٱللهِ . وَأَمَّا ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَارِجٍ فَبِٱلْأَمْنَالِ يَكُونُ لَهُ ۚ كُلُّ شَيْءٍ \* ا لِكُيْ يَبْصُرُوا مُبْصِرِينَ وَلَا يَنظُرُوا وَيَسْمَعُوا سَامِعِينَ وَلَا يَفْهُمُوا التَلاَّيرْجِعُوا فَتَغْفَرَ لَهُمْ خَطَايَاهُمْ ﴿ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَمَا تَعْلَمُونَ هٰذَا ٱلْمَثَلَ. فَكَيْفَ تَعْرِفُونَ جَمِيعَ ٱلْأَمْثَالِ ﴿ ٱلزَّارِعُ يَزْرَعُ ٱلْكَلِّمَةَ ﴿ وَهُو لَا ۚ هُمُ ٱلَّذِينَ عَلَى ٱلطَّريقِ. حَيثُ تُزْرَعُ ٱلْكَلِمَةُ وَحِينَمَا يَسْمَعُونَ يَأْتِي ٱلشَّيْطَانُ لِلْوَقْتِ وَيَنْزِعُ ٱلْكَلَمَةَ ٱلْمَزْرُوعَةَ فِي قُلُوبِهِ \* وَهُولًا كَذٰلِكَ هُمُ ٱلَّذِينَ زُرعُوا عَلَى ٱلْأَمَاكِنِ ٱلْمُعْجِرة. الَّذِينَ حِينَمَا يَسْمَعُونَ ٱلْكَلْمَةَ يَقْبَلُونَهَا لِلْوَقْتِ بِفَرَحٍ \* وَلَكُنْ لَيْسَ لَهُمْ أَصْلُ فِي ذُوَاتِهِمْ بَلْ هُمْ إِلَى حِينٍ . فَبَعْدَ ذَٰلِكَ إِذَا حَدَتَ ضِيقٌ أُو أَضْطِهَا ﴿ مِنْ أَجْلِ ٱلْكَلِمَةِ فَلِلْوَقْتِ يَعْثُرُ ونَ \*

وَهُولًا وَهُمُ ٱلَّذِينَ زُرِعُولَ بَيْنَ ٱلشَّوْكِ. هُولًا فَمُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ لَكُلُّمَةً \* وَهُمُومُ هٰذَا ٱلْعَالَمِ وَغُرُورُ ٱلْغَنِّي وَشَهَوَاتُ سَاعِرٍ ٢٩ الْأَشْيَاء تَدْخُلُ وَتَخْنُقُ ٱلْكَلِمَةَ فَتَصِيرُ بِالْآتَمَر \* وَهُؤُلاً \* فَمُ ٱلَّذِينَ ١٠ زُرْعُوا عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْحَيِّدَةِ . ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ٱلْكُلَمَةَ وَيَقْبَلُونَهَا وَيُشْمِرُونَ وَإِحدُ تَلَاثِينَ وَآخَرُ سِتِّينَ وَآخَرُ مِئَّةً ثُمَّ قَالَ لَهُمْ هَلْ يُؤْتَى بسِرَاجِ لِيُوضَعَ تَحْتَ ٱلْمُكْيَالِ أَيْ تَحْتَ ٱلسَّرِيرِ. أَلَيْسَ لِيُوضَعَ عَلَى ٱلْمَنَارَةِ \* لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٍ ٢٦ خَفِيٌ لَا يُظْهَرُ وَلَاصَارَ مَكْتُومًا إِلَّا لِيُعْلَنَ \* إِنْ كَانَ لِأَحَدِ أَذْنَانِ لِلسَّهُ عِ فَلْيَسْمَعْ \* وَقَالَ لَهُمْ أَنْظُرُوا مَا تَسْمَعُونَ. إِيَّ بِٱلْكَيْلِ ٱلَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لِّكُمْ وَيُزَادُ لَّكُمْ أَيُّهَا ٱلسَّامِعُونَ \* لِأِنَّ مَنْ لَهُ سَيْعُطَى. وَإِمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ فَأَلَّذِي عَنْدَهُ سَيْعُ خَذْ مِنْهُ وَقَالَ. هَكَذَا مَلَكُوتُ أَللهِ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُلْقِي ٱلْبِذَارَ عَلَى [ ٱلْأَرْضِ \* وَيَنَامُ وَيَقُومُ لَيْلًا وَنَهَارًا وَٱلْبِذَارُ يَطْلُعُ وَيَنْمُو وَهُوَ. لَا يعْلَمُ كَيْفَ \* لِأَنَّ ٱلْأَرْضَ مِنْ ذَاتِهَا تَاتِي شَمَرٍ . أَوَّلا نَبَاتًا ثُمَّ ١٨ سُنْبُلًا ثُمَّ قَعْمًا مَلْآنَ فِي ٱلسُّنْبُلِ \* وَأُمَّا مَتَّى أَدْرَكَ ٱلنَّهُرُ ٢٩ فَلْلُوَقْتِ يُرْسِلُ ٱلْمِنْعَلَ لِأَنَّ ٱلْمُحَمَّادَ قَدْ حَضَرَ

وَقَالَ بِمَاذَا نُشَبُّهُ مَلَّكُوتَ ٱللهِ أَوْ بِأَ اي مَثَل نَمِثُلُهُ \* مِثْا حَبَّة خَرْدَل مَتَى زُرعَتْ فِي ٱلْأَرْضِ فَهِيَ أَصْغَرُ جَمِيعِ ٱلْبُزُور ٱلَّتِي عَلَى ٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ مَتِّي زُرِعَتْ تَطْلُعُ وَتَصِيرُ ٱكْبَرَ جَمِيع ٱلْبُقُولِ وَتَصْنَعُ أَغْصَانًا كَبِيرَةً حَتَّى تَسْتَطِيعُ طُيُورُ ٱلسَّمَاءِ أَنْ نَتَا وَى تَحْتَ ظِلَّهَا \* وَبِأَمْنَالِ كَثِيرَةِ مِثْلِ هٰذِهِ كَانَ يُكَلِّمُهُم حَسْبُمَا كَانُو إِيسْتَطِيعُونَ أَنْ يَسْمُعُوا \* وَبِدُونِ مَثَل لَمْ يَكُنْ يْكُلُّمْ مُ وَأَمَّا عَلَى أَنْفِرَادٍ فَكَانَ يُفَسِّرُ لِتَلَامِيذِهِ كُلُّ شَيْ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ فِي ذٰلِكَ ٱلْيَوْمِ لَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءِ. لِنَجْتَرْ إِلَى ٱلْعَبْرِ \* فَصَرَفُوا ٱلْجَهْ عَ وَأَخَذُوهُ كَمَا كَانَ فِي ٱلسَّفِينَةِ . وَكَانَتْ مَعَهُ أَيْضًا سُفُنْ أُخْرَى صَغِيرَةٌ \* فَحَدَثَ نَوْ ۚ رِجِ عَظِيمٌ فَكَانَتِ مُوَّاجُ تَضْرِبُ إِلَى ٱلسَّفِينَةِ حَتَّى صَارَتْ تَمْتَلَقُ \* وَكَانَ هُوَ فِي يُؤخَّرُ عَلَى وسَادَةِ نَائِمًا . فَأَيُّنَظُوهُ وَقَالُوا لَهُ يَامُعَلَّمْ أَمَّا يَهُمُّكَ أَنَّنَا نَهُلكُ \* فَقَامَ وَأَنْتُهِرَ ٱلرِّيحِ وَقَالَ لِلْبَحْرِ ٱسْكُتْ. ابْكُمْ . فَسَكَنْتِ ٱلرِّيخُ وَصَارَ هُدُوْ عَظِيمٌ \* وَقَالَ لَهُمْ مَا بَالْكُمْ خَائِفِينَ هَٰكَذَا .كَيْفَ لَا إِيَانَ لَكُمْ ﴿ فَخَافُوا خَوْفًا عَظِيمًا وَقَالُوا بَعْضُهُ لِبَعْضُ مَنْ هُوَ هٰذَا · فَإِنَّ ٱلرِّيحَ أَيْضًا وَٱلْبُحْرُ يُطِيعَانِهِ

## الاصحاح الخامس

وجَاءُ وَ إِلَى عَبْرِ ٱلْبَحْرِ إِلَى كُورَةِ ٱلْجَدَرِيّبِنَ \* وَلَمَّا خَرَجَ منَ ٱلسَّفينَة للْوَقْتِ ٱسْتَقْبَلَهُ مِنَ ٱلْقَبُورِ إِنْسَانٌ بِهِ رُوحُ تَجِسُ ﴿ كَانَ مَسْكُنَّهُ فِي ٱلْقُبُورِ وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدْأَنْ يَرْبُطَهُ وَلا بسَلاسِلَ \* نَّهُ قَدْ رُبِطَ كَثِيرًا بِقُيُودٍ وَسَلَاسِلَ فَقَطُّعَ ٱلسَّلَاسِلَ وَكُسَّرَ لْقَيُودَ. فَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدُ أَنْ يُذَلَّلَهُ \* وَكَانَ دَائِمًا لَيْلًا وَنَهَارًا في أَكْحِبَالِ وَفِي ٱلْقُبُورِ يَصِيحُ وَيُحِرُّ خُ نَفْسَهُ بِٱلْحُجَارَةِ \* فَلَمَّا أَى يَسُوعَ مِنْ بَعِيدٍ رَكُضَ وَسَجَدَلَهُ \* وَصَرَخَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَقَالَ مَا لِي وَلَكَ يَا يَسُوعُ أَبْنَ أَللهِ ٱلْعَلَيِّ. أَسْتَعْلَفُكَ بِٱللهِ أَنْ لَا تُعَذِّبَنِي \* لِأَنَّهُ قَالَ لَهُ أُخْرُجْ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ يَاأَيُّهَا ٱلرُّوحُ ^ لنَّجِسُ \* وَسَأَلَهُ مَا أُسْمُكَ. فَأَجَابَ قَائِلًا أُسْمِ لَجُنُونَ لأَنَّنَا كَثْيرُونَ \* وَطَلَبَ إِلَيْهِ كَثِيرًا أَنْ لَا يُرْسَلَمُ ۚ إِلَى خَارِجِ عُورة \* وَكَانَ هُنَاكَ عِنْدَ ٱلْحِبَالِ قَطِيغُ كَبِيرٌ مِنَ ٱلْحَنَازِيرِ يَرْعَى \* فَطَلَبَ إِلَيْهِ كُلُّ ٱلشَّيَاطِينَ قَائِلِينَ أَرْسِلْنَا إِلَى ٱلْخَنَازِيرِ لَنَدْخُلَ فِيهَا \* فَأَذِنَ لَهُمْ يَسُوعُ لِلْوَقْتِ . فَخَرَجَتِ ٱلْأَرْوَاحُ لْعَجِسَةُ وَدَخَلَتْ فِي ٱلْحَنَازِيرِ. فَٱنْدَفَعَ ٱلْقَطِيعُ مِنْ عَلَى ٱلْجُرْ فِ

إِلَى ٱلْبَحْرِ. وَكَانَ نَحْوَ أَلْفَيْنِ فَأَخْنَتَقَ فِي ٱلْبَحْرِ ﴿ وَأَمَّا رُعَاهُ ٱلْخَنَازِيرِ فَهُرَبُوا وَأَخْبَرُوا فِي ٱلْهَدِينَةِ وَ فِي ٱلضَّيَاعِ . فَخَرَجُوا لِيَرَوْ مَا جَرَى \* وَجَالِهِ إِلَى يَسُوعَ فَنَظَرُ وَ ٱلْفَعْنُونَ ٱلَّذِي كَانَ فِيهِ ٱللَّجْهُونُ جَالِسًا وَلَابسًا وَعَاقِلًا. فَخَافُوا \* فَحَدَّثَهُمُ ٱلَّذِينَ رَأُوْ كَيْفَ جَرَى لِلْمَجْنُونِ وَعَنِ ٱلْمُغَنَّازِيرِ \*فَأَ بْتَدَأُ مِلْ يَطْلُبُونَ إِلَيْهِ أَنْ يَمْضَى مِنْ تُخُومِمْ \* وَلَمَّا دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ طَلَبَ إِلَيْهِ ٱلَّذِي كَانَ مَجْنُونًا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ \* فَلَمْ ۚ يَدَعُهُ يَسُوعُ بَلْ قَالَ لَهُ أَذْهِبْ إِلَى بَيْتُكَ وَإِلَى أَهْلُكَ وَأَخْبُرُهُمْ كُمْ صَنَعَ الرَّبُّ بِكَ وَرَحِمَكَ \* فَمَضَى وَأُبْتَدَأُ يُنَادِي فِي ٱلْعَشْرِ ٱلْمُذُن كُمْ صَنَعَ به يسوع. فتعجب أثجبيع وَلَمَّا أَجْنَازَ يَسُوعُ فِي ٱلسَّفِينَةِ أَيْضًا إِلَى ٱلْعَبْرِ أَجْنَمَعَ إِلَيْهِ جَمْعُ كَثِيرٌ. وَكَانَ عِنْدَ ٱلْبَجْرِ \* وَإِذَا وَاحِدُ مِنْ رُوِّسَاءُ ٱلْعَجْمَعِ ٱسْهُ يَايِرُسُ جَاءً. وَلَمَّا رَآهُ خَرَّ عَنْدَ قَدَمَيْهِ \* وَطَلَبَ إِلَيْهِ كَثِيرًا قَائِلًا أَبْنَى ٱلصَّغِيرَةُ عَلَى آخِر نَسَمَةٍ. لَيْنَكَ تَأْتِي وَتَضَعُ يَدَكَ عَلَيْهَا لِتُشْفَى فَتَحْيَا \* فَمَضَى مَعَهُ وَتَبعَهُ جَمْعٌ كَثِينٌ وَكَانُوا يَرْحَمُونَهُ

وَأَمْراً أَهُ بِنَرْفِ دَمِ مِنْذُ أَنْتَى عَشْرَة سَنَّةً \* وَقَدْ تَأَلَّمَتْ كَثيرًا مِنْ أَطُبَّاءً كَثيرِينَ وَأَنْفَقَتْ كُلَّ مَا عِنْدَهَا وَلَمْ تَنْتَفَعْ شَيْئًا بَلْ صَارَتْ إِلَى حَالَ أَرْدَأَ \* لَمَّا سَمِعَتْ بيسُوعَ جَاءَتْ فِي المجمع منْ وَرَا ﴿ وَمَسَّتْ تَوْبَهُ \* لاَّ يَهَا قَالَتْ إِنْ مَسَسْتُ وَلَوْ ثْيَابَهُ شُفِيتُ \* قَلِلْوَقْتِ جَفَّ يَنْبُوعُ دَمِهَا وَعَلَمَتْ في جسْمِهَا نَّهَا قَدْ بَرْ تَتْ مِنَ ٱلدَّاءِ \* فَلْلُوقْتِ ٱلْتَفَتَ يَسُوعُ بَيْنَ ٱلْجَمْعِ شَاعِرًا فِي نَفْسِهِ بِٱلْقُوَّةِ ٱلَّتِي خَرَجَتْ مِنْهُ وَقَالَ مَر ثَ لَمِسَ ثَيَابِي \* فَقَالَ لَهُ تَلامِيذُهُ أَنْتَ تَنْظُرُ ٱلْحِبْعَ يَزْحَبُكَ وَنَقُولُ مَنْ لَمَسَنى \* وَكَانَ يَنْظُرُ حَوْلَهُ لَيْرَى ٱلَّتِي فَعَلَتْ هٰذَا \* وَأُمَّا ٢٢ ٱلْمَرْأَةُ فَجَاءَتْ وَهِيَ خَائِفَةٌ وَمُرْتَعِدَةٌ عَالَمَةً بِمَا حَصَلَ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ المَا اللَّه فَخَرَّتْ وَقَالَتْ لَهُ ٱلْحَوَى ۖ كُلَّهُ \* فَقَالَ لَهَا يَا أَبْنَهُ إِيَانُكِ قَدْ إِنَّهِ شَفَاكِ. أَذْهَبِي بسَلامٍ وَكُونِي صَعَيْعَةً مِنْ دَائِكِ وَبَيْنَمَا هُوَ يَتَكُلُّهُ جَامُوا مِنْ دَارِ رَئِيسِ ٱلْعَجْبَعِ قَائِلِينَ أَبْنَتُكَ مَاتَتْ . لَمَاذَا نُتْعِبُ ٱلْمُعَلِّمَ بَعْدُ \* فَسَمِعَ يَسُوعُ لُوقَتِهِ أَلْكَلْمَةَ ٱلَّتِي قِيلَتْ فَقَالَ لرئيس ٱلْعَجْمَعِ لَاتَّخَفْ. آمِنْ فَقَطْمِ وَلَمْ يَدَعُ أَحَدًا يَتَبِعُهُ إِلَّا بُطْرِسَ وَيَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا أَخَا يَعْقُوبَ \*

مِنْ فَجَاءً إِلَى بَيْتِ رئيسِ ٱلْعَجْمَعِ وَرَأَى صَجِيعًا . يَبْكُونَ وَيُولُولُونَ كَمْ تَهُتِ كَثِيرًا \* فَدَخَلَ وَقَالَ لَهُمْ لَمَاذَا تَضَجُّونَ وَتَبْكُونَ . لَمْ تَهُتِ الْصَّبِيَّةُ لَكُنَّهَ وَفَا خُرَجَ الْجَبِيعَ وَأَخَذَ أَبَا ٱلصَّبِيَّةِ وَقَالَ لَهَا طَلِينًا وَأَخَذَ أَبَا ٱلصَّبِيَّةُ وَمَخْكُمُ اعْلَيْكَ بِيدِ ٱلصَّبِيَّةِ وَقَالَ لَهَا طَلِينًا وَأَضَافَى بِيدِ ٱلصَّبِيَّةِ وَقَالَ لَهَا طَلِينًا وَوَهِي وَلَوقتِ قَامَتِ الصَّبِيَّةُ وَمَثْتُ . وَقَالَ لَهَا طَلِينًا الصَّبِيَّةُ وَمَشْتُ . لَأَنَّهَا كَانَتِ ٱبْنَةَ ٱثْنَتَيْ عَشْرَةً سَنَةً . فَبُهْتُوا اللَّهُ الْنَتِي عَشْرَةً سَنَةً . فَبُهْتُوا الْنَ لَا يَعْلَمَ أَحَدُ بِذَلِكَ . وَقَالَ لَهَا طَلِينًا النَّ لَا يَعْلَم أَحَدُ بِذَلِكَ . وَقَالَ لَهَا كَانَتِ الْبَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةً سَنَةً . فَبُهْتُوا الْنَ لَا يَعْلَم أَحَدُ بِذَلِكَ . وَقَالَ لَهَا كَانَتِ الْنَ لَا يَعْلَم أَحَدُ بِذَلِكَ . وَقَالَ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا عَظِيمًا \* فَأَوْصَاهُ وَكَثِيرًا أَنْ لَا يَعْلَم أَحَدُ بِذَلِكَ . وَقَالَ اللّهُ اللّهُ لَا يُعْلَم أَحَدُ بِذَلِكَ . وَقَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الاصحاح السادس

وَخَرَجَ مِنْ هُنَاكَ وَجَاءً إِلَى وَطَنِهِ وَتَبِعَهُ تَلَامِيذُهُ \* وَلَهَّا كَانَ ٱلسَّبْتُ ٱبْتَدَأَ يُعَلِّمُ فِي ٱلْهَجْمَعِ. وَكَثِيرُونَ إِذْ سَمِعُوا بَهُ السَّبْتُ ٱبْتَدَأَ يُعَلِّمُ فِي ٱلْهَجْمَعِ. وَكَثِيرُونَ إِذْ سَمِعُوا بَهُ مِنْ الْمِنَ لَهُذَا هٰذِهِ . وَمَا هٰذِهِ ٱلْحِكْمَةُ ٱلَّتِي بَهُوا قَائِلِينَ مِنْ أَيْنَ لَهٰذَا هٰذِهِ . وَمَا هٰذِهِ أَلْحِكُمْ أَلَيْنَ هٰذَا أَعْطِيتُ لَهُ حَتَى تَجْرِي عَلَى يَدَبْهِ قُوّاتُ مِثْلُ هٰذِهِ \* ٱلْيُسَ هٰذَا أَعْطِيتُ لَهُ حَتَى تَجْرِي عَلَى يَدَبْهِ قُوّاتُ مِثْلُ هٰذِهِ \* ٱلْيُسَ هٰذَا هُو السَّعْ الْحَالَ اللَّهُ هُونَا عَنْدُنَا . فَكَانُوا يَعْثَرُونَ بِهِ \* فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُمْ وَلَيُسَتُ أَخُوا تُهُ هُهُنَا عِنْدُنَا . فَكَانُوا يَعْثَرُونَ بِهِ \* فَقَالَ لَهُمْ وَلَيُونَ بِهِ \* فَقَالَ لَهُمْ

يَسُوعُ لَيْسَ نَبِيٌ بِلا كَرَامَةٍ إِلاَّ فِي وَطَنِهِ وَبَيْنَ أَقْرَبَائِهِ وَفِي بَيْتِهِ \* وَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَصْنَعَ هَنَاكَ وَلاَ قُوَّةً وَإِحَدَةً غَيْرَ أَنَّهُ وَضَعَ يَدَبِهِ عَلَى مَرْضَى قَليلينَ فَشَفَاهُمْ \* وَتَعَجُّبَ مر . عَدَم وَدَعَا ٱلاِّنْهُ عَشَرَ وَ الْبَدَا يُرْسِلُهُم ٱثْنَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأَرْوَاحِ ٱلنَّجْسَةِ \* وَأَوْصَاهُمْ ۚ أَن لَا يَحْمِلُوا شَيْعًا للطُّريق غَيْرَ عَصًّا فَقَطْ لَا مِزْوَدًا وَلَا خُبْزًا وَلَا نُحُاسًا فِي لْمِنْطَقَةِ \* بَلْ يَكُونُوا مَشْدُودِينَ بِنِعَالِ وَلَا يَلْبَسُوا تَوْبَيْنِ \* وَقَالَ لَهُمْ حَيْثُمَا دَخَلْتُمْ بَيتًا فَأَقْيِمُوا فِيهِ حَتَّى تَخْرِجُوا مِنْ هُنَاكَ \* وَكُلُّ مَنْ لَا يَقْبَلُكُمْ وَلَا يَسْمَعُ لَكُمْ فَأَخْرُجُوا مِنْ هُنَاكَ ال وَ انْفُضُوا ٱلتُّرَابَ ٱلَّذِي تَحْتَ أَرْجُلُكُمْ شَهَادَةً عَلَيْهُ . ٱلْحَقَّ قُولُ لَكُمْ سَتَكُونُ لِأَرْضَ سَدُومَ وَعَمُورَةَ يَوْمَ ٱلدِّينِ حَالَةُ أَكْثَرُ أُحْنِمَالًا مِمَّا لِتلْكَ ٱلْمَدِينَةِ \* فَخَرَجُوا وَصَارُ وا يَكُرزُونَ نْ يَتُوبُوا \* وَأَخْرَجُوا شَيَاطِينَ كَثِيرَةً وَدَهَنُوا بِزَيْتٍ مَرْضَى ١٢

فَسَمِعَ هِيرُودُسُ ٱلْمَلِكُ. لأَنَّ ٱسْمَهُ صَارَ مَشْهُورًا. وَقَالَ ١٤

إِنَّ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانَ قَامَ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ وَلَذَٰلِكَ تُعْمَلُ ا الْقُوَّاتُ \* قَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ إِيلِيًّا. وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ نَبِيُّ أ كَأْحَدِ ٱلْأَنبِيَاء \* وَلَكِنْ لَبَّا سَمِعَ هِيرُودُسُ قَالَ هٰذَا هُوَ يُوحَّنَّا ٱلَّذِي قَطَعْتُ أَنَا رَأْسَهُ إِنَّهُ قَامَ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ لأنَّ هِيرُودُسَ نَفْسَهُ كَانَ قَدْ أَرْسَلَ وَأَمْسَكَ يُوحَنَّ عَاْوْتَقَهُ فِي ٱلسِّجْنِ مِنْ أَجْلِ هِيرُودِيًّا ٱمْرَأَةِ فِيلُبُّسَ أَخِيهِ إِذْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ بِهَا \* لِأِنَّ يُوحَنَّا كَانَ يَقُولُ لِهِيرُ ودُسَ لَا يَحِلُّ أَنْ تَكُونَ لَكَ أَمْرَأَهُ أَخِيكَ \* فَحَنقَتْ هِيرُ وِدِيّا عَلَيْهِ وَأَرَادَتْ ٠٠ أَنْ نَقْتُلُهُ وَلَمْ نَقْدِرْ \* لِأَنَّ هِيرُودُسَ كَانَ يَهَابُ يُوحَنَّا عَالِمًا أَنَّهُ رَجُلُ بَارٌ وَقدِّ يسْ وَكَانَ يَحْفَظُهُ. وَ إِذْ سَمِعَهُ فَعَلَ كَثيرًا وَسَمِعَهُ بِسُرُورِ \* وَ إِذْ كَانَ يَوْمُ مُوَافِقٌ لَهَّا صَنَعَ هِيرُودُسُ فِي مَوْلِدِهِ عَشَاءً لِعُظَمَائِهِ وَقَوَّادِ ٱلْأَلُوفِ وَوُجُوهِ ٱلْجَليل \* دَخَلَتِ أَبْنَةُ هِيرُو دِيًّا وَرَقَصَتْ. فَسَرَّتْ هِيرُودُسْ وَٱلْمُتَّكِئِينَ مَعَهُ. فَعَالَ ٱلْمَلِكُ لِلصَّبِيَّةِ مَهْمَا أَرَدْتِ ٱطْلُي مِنِّي فَأَعْطِيكِ \* وَأَقْسَمَ لَهَا أَنْ مَهْمَا طَلَبْتِ مِنِّي لَأَعْطِينَّكِ حَتَّى نَصْفَ مَمْلَكَتِي\* فَخَرَجَتْ وَقَالَتْ لِأَمَّهِ مَاذَا أَطْلُبُ. فَقَالَتْ رَأْسَ يُوحَنَّا

سَاعَاتِ كَثِيرَةِ نَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلامِيذُهُ قَائِلِينَ ٱلْمَوْضِعُ خَلاَةٍ

٣٦ وَٱلْوَقْتُ مَضَى \* إصرفُهُ ۚ لِكَيْ يَهْضُوا إِلَى ٱلضَّيَاعِ وَٱلْقُرَ عِ حَوَ الَّيْنَا وَيَتْنَاعُوا لَهُمْ خُبُرًا للَّنْ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَأْكُلُونَ عِفَا حَابَ وَقَالَ لَهُ أَعْطُوهُمْ أَنْهُ لِيَأْكُلُوا . فَقَالُوا لَهُ أَنَهُ ضِي وَنَبْنَاعُ خُبْزًا بِمِئْتَيْ دِينَارِ وَنُعْطِيمُ لِيَأْ كُلُوا \* فَقَالَ لَهُمْ كُمْ رَغِيفًا عِنْدَكُمْ. أَذْهَبُوا وَٱنْظُرُوا وَلَهَّا عَلَمُوا قَالُوا خَمْسَةُ وَسَمَكَتَان \* فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا ٱلْحَبِيْعَ يَتَّكِئُونَ رِفَاقًا رِفَاقًا عَلَى ٱلْعُشْبِ ٱلْأَخْضَرِ \* فَأَتُّكَأُوا صَفُوفًا صَفُوفًا مِنَّةً مِنَّةً وَخَمْسِينَ خَمْسِينَ \* فَأَخَذَ ٱلْأَرْ غَفَةَ ٱلْخُبْسَةَ وَٱلسَّمَكَتِينِ وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَحُو ٱلسَّمَاءُ وَبَارَكَ رُمَّ كَسَّرَ ٱلْأَرْغَفَةَ وَأَعْطَى تَلامِيذَهُ لِيُقَدِّمُوا إلَيْمْ. وَقَسَّمَ السَّمَكَتِينِ لِلْجَمِيعِ \* فَأَكُلَ ٱلْجَمِيعُ وَشَبِعُوا \* ثُمَّ رَفَعُوا مِنَ الْكُسَرِ ٱثْنَتَىٰ عَشَرَة قُفَّةً مَمْلُقَةً وَمِنَ ٱلسَّمَكِ \* وَكَانَ ٱلَّذِينَ ٱكلُوا مِنَ ٱلْأَرْغَفَة نَحُو خَيْسَة ٱلآفِ رَجُل وَلِلْوَقْتِ أَلْزَمَ تَلَامِيذَهُ أَنْ يَدْخُلُوا ٱلسَّفِينَةَ وَيَسْبُقُوا إِلَى ٱلْعَبْرِ إِلَى بَيْتِ صَيْدًا حَتَّى يَكُونَ قَدْ صَرَفَ ٱلْجَبْعَ \* وَبَعْدُمَّا وَدُّعَهُمْ مَضَى إِلَى ٱلْحِبَلِ لِيُصلِّي \* وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ كَانَتِ ٱلسَّفِينَةُ فِي وَسَطِ ٱلْجُورِ وَهُو عَلَى ٱلْبَرِّ وَحْدَهُ \* وَرَآهُمْ مُعَذَّبِينَ

كْجَذْفِ وَلِأَنَّ ٱلرِّيحِ كَانَتْ ضِدَّهُمْ وَنَحْوَ ٱلْهَزِيعِ ٱلرَّابِعِ مِنَ ٱللَّيْلِ أَتَاهُمْ مَاشِيًّا عَلَى ٱلْجُر وَأَرَادَ أَنْ يَتَجَاوَزَهُمْ \* فَلَمَّا رَأَوْهُ ا مَاشِيًا عَلَى ٱلْبَعْرِ ظَنُّوهُ خَيَالًا فَصَرَخُوا \* لَإِنَّ ٱلْمُعْمِيعَ رَأُوهُ وَأَضْطَرَبُوا. فَلِلْوَقْتِ كُلُّهُمْ وَقَالَ لَهُ ۚ يَقُوا. أَنَا هُو. لَا تَخَافُوا \* فَصَعِدَ إِلَيْهِمْ إِلَى ٱلسَّفِينَةِ فَسَكَنَتِ ٱلرِّبِحُ · فَبَهُ مُولَ وَتَعَجَّبُول فِي فَصَعِدَ إِلَى الْعَالَيةِ \* لاَّنَّهُ ۚ لَهُ يَفْهُمُول بِٱلْأَرْغِفَة إِذْ كَانَتْ الْفُسِيرِمْ حِدًّا إِلَى ٱلْعَالَيةِ \* لاَنَّهُمْ لَهُ يَفْهُمُول بِٱلْأَرْغِفَة إِذْ كَانَتْ قُلُوبُهُ عَلِيظةً \*فَلَمَّا عَبُرُ وَإِجَاءُ وَإِلَى أَرْضَ جَنَّيسَارَتَ وَأَرْسَوْا وَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ ٱلسَّفِينَةِ لِلْوَقْتِ عَرَفُوهُ \* فَطَافُوا جَمِيعَ تِلْكَ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُعِيطَةِ وَٱبْتَدَأَ وَلَيْحِيلُونَ ٱلْمَرْضَى عَلَى أُسِرَّةٍ إِلَى حَيْثُ سَمِعُوا أُنَّهُ هُنَاكَ \* وَحَيْثُهَا دَخَلَ إِلَى قُرَّى أَوْ مُدُّن أَنْ إِنَّ ضِيَاعٍ وَضَعُوا ٱلْمَرْضَى فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَطَلَّبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسُوا لَوْ هُدْبَ تَوْبِهِ . وَكُلُّ مَنْ لَمَسَهُ شَفِي

## الاصحاج السابع

وَأَجْنَمَعَ إِلَيْهِ ٱلْفِرِّيسِيُّونَ وَقَوْمُ مِنَ ٱلْكَتَبَةِ قَادِمِينَ مِنْ الْحَقَيْمَ وَأَجْنَمَعَ إِلَيْهِ ٱلْفِرِّيسِيُّونَ وَقَوْمُ مِنَ ٱلْكَمِيذِهِ يَأْكُلُونَ خُبْرًا بِأَيْدٍ الْحُورُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ عَيْرِ مَغْسُولَةٍ لَامُوا \* لِأَنَّ ٱلْفَرِّيسِيِّبِنَ وَكُلَّ ٱلْيَهُودِ إِنْ الْمَرَيسِيِّبِنَ وَكُلَّ ٱلْيَهُودِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَهُودِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَهُودِ إِنْ اللَّهُ اللْهُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ

لَمْ يَغْسِلُوا أَيْدِيَهُمْ بِأَعْنِنَا ۗ لَا يَأْكُلُونَ. مُتَكِسَّكِينَ بِتَقْلِيدِ ٱلشُّيُوخِ \* وَمِنَ ٱلسُّوقِ إِنْ لَمْ يَغْتَسلُوا لاَيَأْ كُلُونَ. وَأَشْيَاءُ أُخْرَى كَثْيَرَةُ تَسَلَّمُوهَا لِلتَّبَسُّكِ بِهَا مِنْ غَسْلِ كُؤُوسِ وَأَبَارِيقَ وَآنِية نُحَاسِ وَأُسرَّةِ عِرْثُمَّ سَأَلَهُ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ وَٱلْكَتَبَةُ لِمَاذَا لَا يَسْلُكُ تَلَامِيذُكَ حَسَبَ تَقْلِيدِ ٱلشُّيُوخِ بَلْ يَأْكُلُونَ خُبْزًا بِأَيْدِ غَيْرِ مَغْسُولَةٍ \* فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ حَسَنًا تَنَبًّا أَشَعْيَا وَعَنَّكُمْ أَنْتُمْ ٱلْمُرَائِينَ كَمّ هُوَ مَكْتُوبٌ . هَذَا ٱلشَّعْبُ يَكُر مَني بشَفَتَيهِ وَأَمَا قَلْبُهُ فَمُبْتَعِدٌ عَنِي بَعيدًا \* وَبَاطِلاً يَعْبُدُونَني وَهُمْ يُعَلِّمُونَ تَعَالِيمَ هِي وَصَابًا ٱلنَّاسِ \* أَنَّكُمْ تَرَكْتُمْ وَصِيَّةَ أَلَّهِ وَنُتَمَسِّكُونَ بِتَقْلِيدِ ٱلنَّاسِ . غَسْلَ الاباريق وَ الْكُووس وَ أَمُورًا أَخَرَ كَثِيرَةً مِثْلَ هٰذِه تَفْعَلُونَ \* ثُمَّ قَالَ لَهُمْ حَسنًا رَفَضْتُمْ وَصيَّةَ أَلله لِتَحْفَظُوا تَعْليدَكُمْ \* لانَّ مُوسَى قَالَ أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ . وَمَنْ يَشْتِمُ أَبًا أَوْأُمَّا فَلْيَهُتْ مَوْتًا \* وَأُمَّا أَنْهُ فَتَقُولُونَ إِنْ قَالَ إِنْسَانُ لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ قُرْبَانُ أَيْ هَدِيَّةٌ هُوَ ٱلَّذِي تَنْتَفَعُ بِهِ مِنَّى \* فَلَا تَدَعُونَهُ فِي مَا بَعْدُ يَفْعَلُ شَيْئًا لِأبِيهِ أَوْ أُمِّهِ \*مُبْطِلِينَ كَلاَمَ أُللَّهِ بِتَقْلِيدٍ ثُمُ ٱلَّذِي سَلَّمْتُهُوهُ. وَأُمُورًا كَثِيرَةً مِثْلَ هٰذِهِ تَفْعَلُونَ

أُمُّ دَعَاكُلُّ ٱلْجُمْعِ وَقَالَ لَهُمْ ٱسْمَعُوا مِنِّي كُلِّكُمْ وَأَفْهَمُوا \* بْسَ شَيْءِ مِنْ خَارِجِ ٱلْإِنْسَانِ إِذَا دَخَلَ فِيهِ يَقْدِرُ أَنْ لِنَجْسَةُ. ١٥ كُنَّ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلَّتِي تَخْرُجُ مِنْهُ هِيَ ٱلَّتِي تُنْعَبِّسُ ٱلْإِنْسَانَ \* إِنْ كَانَ ١٦ حَدِ أَذْنَان لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ \* وَلَهَّا دَخَلَ مِنْ عِنْدِ ٱلْجَمْعِ إِلَى ١١ لْبَيْتِ سَأَلَهُ تَلَامِيذُهُ عَنِ ٱلْهَمَلِ \* فَقَالَ لَهُمْ أَفَأَنْتُمْ أَيْضًا هَكَذَا ١٨ غَيْرُ فَاهِمِينَ . أَمَا تَفْهَمُونَ أَنَّ كُلُّ مَا يَدْخُلُ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ خَارِجٍ لِاَ يَقْدِرُ أَنْ نُعَجِّسَهُ \* لأَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ إِلَى قَلْبِهِ مَلْ إِلَّى ٱلْجُوْفِ ثُمَّ يَخْرِجُ إِلَى ٱلْخَلَاءِ وَذٰلِكَ يُطَهِّرُ كُلَّ ٱلْأَطْعِمَةِ ﴿ثُمَّ الْجُوْفِ ثُمَّ يَخْر قَالَ إِنَّ ٱلَّذِي يَخْرُجُ مِنَ ٱلْانْسَانِ ذَٰلِكَ نُبُعِّسُ ٱلْانْسَانَ \* لِأَنَّهُ الْمَ مِنَ ٱلدَّاخِلِ مِنْ قُلُوبِ ٱلنَّاسِ تَغْرُجُ ٱلْأَفْكَارُ ٱلشَّرِّيرَةُ زِنِّي فِسْقُ قَتُلْ \* سَرْقَةٌ طَمَعْ خُبِثُ مَكْرٌ عَهَارَةٌ عَيْنٌ شَرِّيرَةٌ تَجْدِيفٌ ٢٦ كُبْرِيَا ﴿ جَهْلُ \* جَمِيعُ هٰذِهِ ٱلشُّرُورِ تَخْرُجُ مِنَ ٱلدَّاخِلِ وَتُعَيِّسُ أُمُّ قَامَ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَى إِلَى تُخُوم صُورَ وَصَيْدًا عَ وَدَخَلَ بَيْنًا وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ لَا يَعْلَمَ أَحَدُ فَكُمْ يَقْدِرْ أَنْ يَخْلِفِيَ \* لِأِنَّ آمْرَأَةً

كَانَ بِأَ بْنَتِهَا رُوحٌ نَجِسٌ سَمِعَتْ بِهِ فَأَ تَتْ وَخَرَّتْ عِنْدَ قَدَمَيْهِ \*

الله المُحْلِيلِ فِي وَسْطِ حُدُودِ ٱلْهُدُّنِ ٱلْعُشْرِ \* وَجَاءُ فِلْ إِلَيْهِ بِأَصَمَّ الْحُبْعِ الْحُبْعِ وَجَاءُ فِلْ إِلَيْهِ بِأَصَمَّ الْحُبْعِ وَخَاءُ فَلْ إِلَيْهِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ \* فَأَخَذَهُ مِنْ بَيْنِ ٱلْجَمْعِ عَلَيْهِ فَا فَخَذَهُ مِنْ بَيْنِ ٱلْجَمْعِ عَلَيْهِ فَلَى نَاحِيةٍ وَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِي أَذُنَيْهِ وَتَفَلَ وَلَمْسَ السَانَهُ \* وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَحُو ٱلسَّمَاءُ وَأَنَّ وَقَالَ لَهُ إِفَّنَا . أَي ٱنْفَعَ \* وَلِلْوقْتِ وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَحُو ٱلسَّمَاءُ وَأَنَّ وَقَالَ لَهُ إِفَّنَا . أَي ٱنْفَعَ \* وَلِلْوقْتِ الْفَعَيْتَ أَذْنَاهُ وَأَخُلُ رِباطُ لِسَانِهِ وَتَكَلَّمَ مُسَتَّقِيمًا \* فَأَوْصَاهُمْ أَنْفَا يُعْوَلُولُولُولُ وَلَا حَدٍ . وَلَكِنْ عَلَى قَدْر مَا أَوْصَاهُمْ كَانُوا يُنَادُونَ اللّهُ الْفَايَةِ قَاعِلِينَ إِنَّهُ عَمِلَ كُلُّ شَيْءً اللّهُ عَلَى الْفَايَةِ قَاعِلِينَ إِنَّهُ عَمِلَ كُلُّ شَيْءً اللّهُ عَلَى الْفَايَةِ قَاعِلِينَ إِنَّهُ عَمِلَ كُلُّ شَيْءً اللّهُ عَلَى الْفَايَةِ قَاعِلِينَ إِنَّهُ عَمِلَ كُلُّ شَيْءً اللّهُ عَمْلَ كُلُّ شَيْءً اللّهُ الْفَعَايَةِ قَاعِلِينَ إِنَّهُ عَمِلَ كُلُّ شَيْءً اللّهُ عَلَى الْفَايَةِ قَاعِلِينَ إِنَّهُ عَمِلَ كُلُّ شَيْءً اللّهُ عَلَى الْفَايَةِ قَاعِلِينَ إِنَّهُ عَمِلَ كُلُّ شَيْءً اللّهُ الْفَايَةِ قَاعِلُينَ إِنَّهُ عَمِلَ كُلُ شَيْءً اللّهُ الْفَايَةِ قَاعِلُونَ إِنَّهُ عَمِلَ كُلُ شَيْءً الْمُ الْفَايَةِ وَلَمُ الْمُؤْلِقُ الْفَايَةِ وَالْمُولُولُولُلْمَا الْفَايَةُ وَالْمَاهُمُ الْفَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْفَايَةِ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ السَّمَاءُ اللّهُ الْفَايَةِ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْفَايَةُ وَلَا اللّهُ الْفَالِقُ الْفَايِقُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ال

وَكَانَ ٱلْآكُونَ نَحْوَ أَرْبَعَةِ ٱلآفٍ. ثُمُّ صَرَفَهُمْ \* وَلِلْوَقْتِ

150

دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ مَعَ تَلامِيذِهِ وَجَّاء إِلَى نُواحِي دَلْمُانُونَةً

فَخَرَجَ ٱلْفَرِّ يَسِيُّونَ وَٱبْتَدَأُ فِل يُحَاوِرُونَهُ طَالِبِينَ مِنْهُ آيَةً

اللُّهُ السُّمَاءُ لِكَيْ نُجَرُّ بُوهُ \* فَتُنَّهَد بُرُوحِهِ وَقَالَ لِمَاذَا يَطْلُبُ هٰذَا ٱلْحِيلُ آيَةً . ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ لَنْ يُعْطَى هٰذَا ٱلْحِيلُ آيَّةً أُمُّ تَرَكُّهُمْ وَدَخَلَ أَيْضًا ٱلسَّفِينَةَ وَمَضَى إِلَى ٱلْعَبْرِ \* وَنَسُوا أَنْ يَأْخُذُوا خُبْزًا وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ فِي ٱلسَّفِينَةِ إِلَّا رَغيفٌ وَ احد \* وَأَوْصَاهُ ۚ قَائلًا ٱنْظُرُوا وَتَعَرَّرُوا مِنْ خَبِيرِ ٱلْفَرِّيسِّينَ وَخَمِيرِ هِيرُودُسَ \* فَفَكَّرُوا قَائِلِينَ بَعْضُهُ وَلَبَعْضُ لَيْسَ عِنْدَنَا خَبْرُ \* فَعَلِمَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا ثُفِّكُرُونَ أَنْ لَيْسَ عِنْدَكُمْ خَبْرُ. أَلَا تَشْعُرُ وِنَ بَعْدُ وَلَا تَفْهَمُونَ. أَحَتَّى ٱلْأَرْ - قُلُوبِكُمْ ١٨ عَلَيْظَةٌ \* أَكُمْ أَعَيْنَ وَلاَ تُبْصِرُونَ وَلَكُمْ آذَانٌ وَلاَ تَسْمَعُونَ ١٩ وَلا تَذْكُرُونَ \* حِينَ كَسَّرْتُ ٱلْأَرْغَفَةَ ٱلْخَبْسَةَ لِلْخَبْسَةَ لِلْخَبْسَة ٱلْالْالَاف كُمْ قُنَّةً مَمْلُوَّةً كِسَرًا رَفَعْتُمْ. قَالُوا لَهُ ٱثْنَتَيْ عَشْرَةً \* رَ وَحِينَ ٱلسُّبْعَةِ لِلْأَرْبَعَةِ ٱلْآلَافِ كَمْ سَلَّ كَسَرِ مَمْلُوًّا رَفَعْتُمْ. قَالُوا سَبْعَةً \* فَقَالَ لَهُمْ كَيْفَ لَا تَفْهَمُونَ وَجَاء إِلَى بَيْتِ صَيْدًاء. فَقَدَّمُوا اللَّهِ أَعْمَى وَطَلَّبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسَهُ \* فَأَخَذَ بَيَدِ ٱلْأَعْمَى وَأَخْرَجَهُ إِلَى خَارِجِ ٱلْقَرْيَةِ وَتَفَلّ فِي عَيْنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَبِهِ عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ هَلْ أَبْصَرَ شَيْئًا \* فَتَطَلَّعَ

وَقَالَ أَبْصِرُ ٱلنَّاسَ كَأْشُجَارِيَهُ شُونَ \* ثُمَّ وَضَعَ يَدَبُهِ أَيْضًا عَلَى ٥٠ عَيْنَيهِ وَجَعَلَهُ يَتَطَلَّعُ فَعَادَ صَحِيمًا وَأَبْصِرَ كُلَّ إِنْسَانِ جَليًّا \* فَأَرْسَلَهُ إِلَى بَيْتِهِ قَائِلًا لَا تَدْخُلِ أَلْقَرْيَةَ وَلَا نَقُلْ لِأَحَدِ فِي ٱلْقَرْيَةِ [7] ثُمَّ خَرَجَ يَسُوعُ وَتَلَامِيذُهُ إِلَى قُرَى قَيْصَرِيَّةِ فيلُبُسَ. وَفِي ٱلطِّرِيقِ سَالَ تَلَامِيذَهُ قَائِلًا لَهُم مَنْ يَقُولُ ٱلنَّاسُ إِ نِّي أَنا \* فَأَجَابُوا. يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ . وَآخَرُونَ إِيلِيَّا . وَآخَرُونَ وَاحِدٌ ٢٨ مِنَ ٱلْأَنْبِيَاء \* فَقَالَ لَهُم ْ وَأَنْتُمْ مَنْ نَقُولُونَ إِنَّي انَا . فَأَجَابَ ٢٩ بُطْرُسُ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ ٱلْمَسِيحُ \* فَأَنْتَهَرَهُمْ كَيْ لاَ يَقُولُوا لِإِحَدِ إِعَنْهُ ٢٠ عَ اللَّهُ مَا أَنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا ١٦ وَيُرْفَضَ مِنَ ٱلشُّيُوخِ وَرُؤَسًا ۗ ٱلْكَهَيَّةِ وَٱلْكَتَّبَةِ وَيَقْتَلَ. وَبَعْدَ ثَلْنَةِ أَيَّامٍ يَقُومُ \* وَقَالَ ٱلْقُوْلَ عَلَانِيةً. فَأَخَذَهُ بُطْرُسُ إلَيْهِ ٢٣ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّ أَذْهَبْ عَنِّي يا شَيْطَانُ . لأَنَّكَ لاَ تَهْتُم بَهَا للهِ لَكِنْ بِهَا لِلنَّاسِ وَدَعَا ٱلْجَمْعَ مَعُ تَلَامِيذِهِ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يِأْتِي ٢٠ وَرَائِي فَلْيُنْكُرُ نَفْسَهُ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ وَيَتْبَعْنِي \* فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ ٥٠ بُحَلِّصَ نَفْسَهُ مُهُلِّكُهَا . وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي وَمِنْ أَجْل الْإِنْجِيلِ فَهُو يَخُلِّصُهَا \* لاَّنَّهُ مَاذَا يَنْتَفَعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَجِ ٱلْعَالَمَ الْإِنْسَانُ فِدَا عَنْ نَفْسِهِ \* لِّانَّ مَنِ ٱسْتَحَى بِي وَبِكَلَامِي فِي هَذَا ٱلْجِيلِ ٱلْفَاسِقِ ٱلْإِنْسَانُ فِدَا عَنْ نَفْسِهِ \* لِلَّنَّ مَنِ ٱسْتَحَى بِي وَبِكَلَامِي فِي هَذَا ٱلْجِيلِ ٱلْفَاسِقِ ٱلْخَاطِئُ فَإِنَّ ٱبْنَ الْإِنْسَانِ يَسْتَعِي بِهِ مَتَى جَاءً بِعَدْ أَبِيهِ مَعَ ٱلْمَلائِكَة ٱلْقِدِيسِينَ الْإِنْسَانِ يَسْتَعِي بِهِ مَتَى جَاءً بِعَدْ أَبِيهِ مَعَ ٱلْمَلائِكَة ٱلْقِدِيسِينَ الْإِنْسَانِ يَسْتَعِي بِهِ مَتَى جَاءً بِعَدْ أَبِيهِ مَعَ ٱلْمَلائِكَة ٱلْقِدِيسِينَ صِلْ وَقَالِ لَهُمُ ٱلْكُوتَ ٱللهِ مَعَ ٱللهُ قَدْ أَتَى بِقُوقٍ قَوْمًا لاَيذُ وقُونَ ٱلْمَوْتَ حَتَى يَرَوْ مَلَكُوتَ ٱللهِ قَدْ أَتَى بِقُوقٍ قَوْمًا لاَيذُ وقُونَ ٱلْمَوْتَ حَتَى يَرَوْ مَلَكُوتَ ٱللهِ قَدْ أَتَى بِقُوقٍ قَوْمًا لاَيذُ وقُونَ ٱلْمَوْتَ حَتَى يَرَوْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ قَدْ أَتَى بِقُوقٍ إِلَيْ مِنْ اللّهِ قَدْ أَتَى بِقُوقٍ إِلَيْ مِنَ اللّهِ قَدْ أَتَى بِقُوقٍ إِلَيْ مَنَ اللّهِ قَدْ أَتَى بِقُوقً إِلَيْ مَنَ اللّهُ قَدْ أَتَى بِقُوقٍ إِلَيْ مَا لَهُ مَا لاَيذُ وقُونَ ٱلْمُوتَ حَتَى يَرَوْ اللّهُ مِنْ اللّهِ قَدْ أَتَى بِقُولَ اللّهُ عَلَى الْفَاسِقِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ لَقَدْ أَتَى بِقُولَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْعَلَامُ مِنْ الْقَاسِقِ الْعَلَامُ لَهُ مَا لاَيْدُ وَقُونَ ٱلْمُؤْتَ حَتَى يَتَى عَلَا مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ الْمَلْعُمُ الْقَاسِقِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَامُ لَيْ الْعَلَيْدُ الْعِيْمِ لَيْهِ الْعَلَالْقِيلَةُ مِنْ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعِيلَامِ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَقِلْمُ الْمُ الْعُنْ لَيْنَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَقُونَ الْمُؤْتَ الْعَلَيْمُ الْعَلَوْتِ الْهُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيلِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيْمُ الْعَلَيْمُ الْع

وَمَعَدَ بَهِمْ إِلَى جَبَلِ عَالٍ مُنْفُرِدِينَ وَحْدَهُمْ وَيَعْقُوبَ وَيُوحَنَّهُ وَصَعَدَ بَهِمْ إِلَى جَبَلِ عَالٍ مُنْفُرِدِينَ وَحْدَهُمْ وَتَغَيَّرَتْ هَيْئَتُهُ قُدَّامَهُمْ \*وَصَارَتْ ثَيَابُهُ تَلْمَعُ بَيْضَاءُ حِدَّا كَا لَنَّلِجُ لَا يَقْدِرُ قَصَّارُ عَلَى اللَّارُضِ أَنْ يُبِيضَ مِثْلَ ذَلِكَ \* وَظَهْرَ لَهُمْ إِيلِيّا مَعْ مُوسَى . عَلَى الْأَرْضِ أَنْ يُبَيِّضَ مِثْلَ ذَلِكَ \* وَظَهْرَ لَهُمْ إِيلِيّا مَعْ مُوسَى . وَكَانَا يَتَكَلَّمُ انِ مُعْ يَسُوعَ \* فَجَعَلَ بُطْرُسُ يَقُولُ لِيسُوع يَاسَيّدِي وَكَانَا يَتَكَلَّمُ ان مُعْ يَسُوع \* فَجَعَلَ بُطْرُسُ يَقُولُ لِيسُوع يَاسَيّدِي حَيِّدُ أَنْ نَكُونَ هَهُنَا . فَلْنَصْنَعْ تَلْكَ مَظَالً لَكَ وَاحِدةً وَلِمُوسَى وَاحِدةً وَلَمُوسَى وَاحِدةً وَلَمُوسَى وَاحِدةً وَلَمُوسَى وَاحِدةً وَلِمُوسَى وَاحِدةً وَلِمُوسَى وَاحِدةً وَلَمُوسَى وَاحِدةً وَلِمُوسَى وَاحِدةً وَلِمُوسَى وَاحِدةً وَلِمُوسَى وَاحِدةً وَلِمُوسَى وَاحْدةً وَلِمُوسَى وَاحِدةً وَلَمُوسَى وَاحِدةً وَلَمُوسَى وَاحِدةً وَلَمُ يَكُنُ يَعْلَمُ مُ مَا يَتَكَلِّمُ بِهِ إِذَ وَامُوسَى وَاحِدةً وَلَا يَسَعَلَمُ مُ اللّهُمْ . فَجَاءَ صَوْتُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا يَتَكَلَّمُ بَهُ إِنْ الْعَلَى الْمُعْتَلَمُ مَا يَتَكَلّمُ وَلَا اللّهُ مَا يَتَكَلّمُ اللّهُ اللّهُ مَا يَتَكَلّمُ اللّهُ وَلَا مُوسَى اللّهُ اللّهُ مَنْ يَعْلَمُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يَتَكَلّمُ اللّهُ اللّهُ مَنْ يَعْلَمُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يَتَكَلّمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ

قَائِلًا هٰذَا هُوَ أَبْنِي أَكْتِبِيبُ. لَهُ أَسْمَعُوا \* فَنَظَرُ وَا حَوْلَهُمْ بَغْتَةً

٨

وَلَمْ يَرَوْا أَحَدًا غَيْرَ يَسُوعَ وَحْدَهُ مَعْمُ وَ وَلَمْ مَعْمُ وَ وَفِيمَا هُمْ آَنْ لَا يُحَدِّنُوا أَحَدًا بِمَا وَفِيمَا هُمْ آنْ لَا يُحَدِّنُوا أَحَدًا بِمَا أَنْ وَفِيمَا هُمْ آنْ لَا يُحَدِّنُوا أَحَدًا بِمَا أَنْ وَفِيمَا هُمْ آنْ لَا مَتَى قَامَ آبْنُ ٱلْإِنْسَانِ مِنَ ٱلْأَمُواتِ \* فَخَفْظُوا الْكَلَمَةَ لاَنْفُيهِمْ يَتَسَاء لُونَ مَا هُو ٱلْقِيَامُ مِنَ ٱلْأَمُواتِ \* فَسَاء لُونَ مَا هُو ٱلْقِيَامُ مِنَ ٱلْأَمُواتِ \* فَسَاء لُونَ مَا هُو الْقِيَامُ مِنَ ٱلْأَمُولِ اللَّهُ مَا أَنْ يَأْتِي اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مَا إِنَّ إِيلِيّا يَأْتِي أَوْلًا وَيَرُدُ كُلَّ شَيْءٍ اللَّهُ مَا مُونَ اللَّهُمْ إِنَّ إِيلِيّا يَأْتِي أَوْلًا وَيَرُدُ كُلَّ شَيْءٍ اللَّهُ مَا مُونَ اللَّهُمْ إِنَّ إِيلِيّا يَأْتِي أَوْلًا وَيَرُدُ كُلَّ شَيْءٍ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُمْ إِنَّ إِيلِيّا يَأْتِي أَوْلًا وَيَرُدُ كُلَّ شَيْءٍ مَا مُونَ اللَّهُمُ إِنَّ إِيلِيّا يَأْتِي أَوْلًا وَيَرُدُ كُلَّ شَيْءٍ اللَّهُمْ إِنَّ إِيلِيّا يَأْتِي أَوْلًا وَيُرَدُّ كُلَّ شَيْءٍ مَا مُنْ اللَّهُمْ إِنْ إِيلِيّا يَأْتِي أَوْلًا وَيْرُدُ كُلَّ شَيْءٍ مَا مُنْ مَنْ الْإِنْسَانِ مِنْ اللَّهُمْ إِنْ إِيلِيّا يَأْتِي أَوْلًا وَيُرِدُدُ كُلَّ شَيْءٍ مَا مُونَ الْتَعْمُ مُنْ الْمُومُ إِنْ إِيلِيّا يَأْتِي أَوْلِي اللَّهُمْ إِنْ إِيلَالِيّا يَأْتِي أَوْلًا وَيُولُونُ اللَّهُمْ إِنْ إِيلَالًا مُعْمُولُ اللَّهُمْ إِنْ إِيلَالِيّا يَأْتِي الْمُعْلَالَةُ مُنْ مُولًا وَيُولِي اللَّهُمْ وَالْمُومُ اللَّهُمْ إِنْ إِيلَالِيّا مِنْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُمْ إِنْ إِلَيْلًا مُعْلِقًا لِلْمُعْلِقُولُ اللَّهُمْ إِلَى اللَّهُمُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُمْ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُمْ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُمْ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ مُولِلْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ

وَكَيْفَ هُوَ مَكْتُوبْ عَنِ أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْذَلَ \* لَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ إِيلِيَّا أَيْضًا قَدْ أَتَى وَعَمِلُوا بِهِ كُلَّ مَا أَرَادُولِ كَلَّ مَا أَرَادُولِ كَلَا هُو مَكْتُوبْ عَنْهُ

وَلَمَّا جَاءَ إِلَى ٱلتَّلَامِيذِ رَأَى جَمْعًا كَثِيرًا حَوْلَهُمْ وَكَتَبَةً الْمُورُونَهُمْ \* وَلَلُوقْتِ كُلُّ ٱلْجَمْعِ لَمَّا رَأَوْهُ تَحَيَّرُوا وَرَكَضُوا الْحَوَدُ وَمَا اللهِ عَلَيْهِ \* فَسَأَلَ ٱلْجَمْعِ لَمَّا رَأَوْهُ تَحَيَّرُوا وَرَكَضُوا اللهِ وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ \* فَسَأَلَ ٱلْحَابَةَ بِمَاذَا تَحَاوِرُونَهُمْ \* فَأَجَابَ اللهُ وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ \* فَسَأَلَ ٱلْحَابَ اللهُ وَيَعْبُونُ فَلَا تَعَاوِرُونَهُمْ \* فَأَجَابَ وَقَالَ يَا مُعَلِّمُ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكَ ٱبْنِي بِهِ رُوحُ لَا مُعَلِّمُ فَدُونُ مَعَمُ وَلَيْكَ ٱبْنِي بِهِ رُوحُ لَيْمَ اللهُ وَيَبْسُ. اللهُ وَيَبْسُ وَعَلَيْهُمْ اللهُ وَيَعْبُونُ اللهُ وَيَعْبُونُ اللهُ وَقَالَ لَهُمْ اللهُ وَيَعْبُونُ اللهُ عَيْرُ ٱللهُ وَمِنْ إِلَى مَتَى أَحُونُ مَعَكُمْ \* إِلَى مَتَى أَحْدَمِلُهُمْ اللهُ وَقَالَ لَهُمْ اللهُ الْمُؤْمِنِ إِلَى مَتَى أَحُونُ مَعَكُمْ \* إِلَى مَتَى أَحْدَمِلُكُمْ . إِلَى مَتَى أَحْدَمِلُكُمْ . اللهُ عَيْرُ ٱللهُ وْمِنِ إِلَى مَتَى أَحُونُ مَعَكُمْ \* إِلَى مَتَى أَحْدَمِلُكُمْ . إِلَى مَتَى أَحْدَمِلُكُمْ . إِلَى مَتَى أَحْدَمُ اللهُ مُونِ إِلَى مَتَى أَحْدِمُ لَكُمْ . إِلَى مَتَى أَحْدَمِنُ إِلَى مَتَى أَحْدُمُ لَيْرُولُ وَلَيْكُونُ مَعَكُمْ \* إِلَى مَتَى أَحْدَمِلُكُمْ . اللهُ عَيْرُ ٱللهُ وْمِنِ إِلَى مَتَى أَكُونُ مَعَكُمْ \* إِلَى مَتَى أَحْدَمُ لَكُولُ لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنِ إِلَى مَتَى أَكُونُ مَعَكُمْ \* إِلَى مَتَى أَحْدَمُ لَكُولُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الْمُؤْمِنِ إِلَى مَتَى أَكُونُ مَعَكُمْ \* اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُولِمُ اللهُ الل

نَ قَدُّمُوهُ إِلَيَّ \* فَقَدُّمُوهُ إِلَيْهِ . فَلَمَّا رَآهُ للْوَقْتِ صَرَعَهُ ٱلرُّوحُ فَوَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضَ يَتَمَرَّغُ وَيُرْبِدُ \* فَسَأَلَ أَبَاهُ كُمْ مِنَ ٱلزَّمَانِ مُنْذُ أَصَابَهُ هٰذَا . فَقَالَ مُنْذُ صِبَاهُ \* وَكَثِيرًا مَا أَثْقَاهُ فِي ٱلنَّار وَ فِي ٱلْمَاءُ لِيُهْلِكَهُ لَكِنْ إِنْ كُنْتَ تَسْتَطِيعُ شَيْعًا فَتَعَنَّنْ عَلَيْنَا وَأَعِنَّا \* فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنْ كُنْتَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُوْمِنَ. كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ لِلْمُؤْمِن \* فَلِلْوَقْتِ صَرَحَ أَبُو ٱلْوَلَدِ بِدُمُوعٍ وَقَالَ أُومِنُ يَاسَيَّدُ فَأَعِنْ عَدَمَ إِيَانِي \* فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ أَنَّ ٱلْجَهْمَ يَتَرَاكُضُونَ ٱنْتَهَرَ ٱلرُّوحَ ٱلنَّجِسَ قَائِلًا لَهُ أَيُّهَا ٱلرُّوحُ ٱلْأَخْرَسُ ٢٦ ٱلْأُصَمُ أَنَا آمُرُكَ. ٱخْرُجْ مِنْهُ وَلَا تَدْخُلْهُ أَيْضًا \* فَصَرَحَ وَصَرَعَهُ شَدِيدًا وَخَرَجَ . فَصَارَ كَهَيْتِ حَتَّى قَالَ كَثِيرُونَ إِنَّهُ ٧ مَاتَ \* فَأَمْسُكُهُ يَسُوعُ بَيْدِهِ وَأَقَامَهُ فَقَامَ \* وَلَمَّا دَخَلَ بَيْتًا ٢٦ سَأَ لَهُ تَلَامِيذُهُ عَلَى أَنْفِرَادِ لِمَاذَا لَمْ نَقْدِرْ نَحْنُ أَنْ نَخْرَجَهُ \* فَقَالَ لَهُمْ هَذَا ٱلْحِنْسُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَخْرُجُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِٱلصَّلُوقِ

٠٠ وَخَرَجُوا مِنْ هُنَاكَ وَآجْناَزُولِ ٱلْكَبِلِيلَ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَعْلَمَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَمَ اللهِ اللهُ اللهُ

الْمَخَيْرُ لَهُ لَوْ طُوِّقَ عُنْقُهُ لِجَجَرِ رَحًى وَطُرحَ فِي ٱلْجُرْ \* وَإِنْ أَعْتَرَتْكَ يِدُكَ فَأَ قُطَعُهَا خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحَيْوةِ أَقْطَعَ مَنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ يَدَان وَتَمْضَى إِلَى جَهَنَّمَ إِلَى ٱلنَّارِ ٱلَّتِي الْاَتْطَفًا \* حَيْثُ دُودُهُمْ لَا يَهُوتُ وَٱلنَّارُ لَا تُطْفَأُ \* وَإِنْ أَعْثَرَتُكَ , خُلُكَ فَأَ قُطَعْهَا . خَيْرُ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ أَكْمِيْوَةً أَعْرَجَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ رَجُلان وَتُطْرَحُ فِي جُهَنَّمَ فِي ٱلنَّارِ ٱلَّتِي لا تُطْفَأُ \* حَيثُ دُودُهُمْ لا يَمُوتُ وَالنَّارُ لاَ تُطْفَأُ \* وَإِنْ أَعْثَرَتْكَ عَيْنُكَ فَأَقْلَعْهَا. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَلَكُوتَ ٱلله أَعْوَرَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ عَيْنَانِ وَتُطْرَحُ فِي جَهَنَّمِ ٱلنَّارِ \* حَيْثُ دُودُهُ ۚ لَا يَهُوتُ وَٱلنَّارُ لَا تُطْفَأُ \* لِأَنَّ كُلَّ وَإِحدٍ . يُعَلِّحُ بِنَارٍ وَكُلَّ ذَبِيعَةٍ تُمَلِّحُ بِمِلْمٍ \* ٱلْمِلْحُ جَيِّدٌ. وَلَكِنْ إِذَا صَارَ ٱلْمِعْ بِلا مُلُوحَةٍ فَسِمَاذَا تُصْلِحُونَهُ. لِيَكُنْ لَكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ مَلِيْ وَسَالِمُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا

الاصحاح العاشر

وَقَامَ مِنْ هُنَاكَ وَجَاءَ إِلَى تُخُومِ ٱلْيَهُودِيَّةِ مِنْ عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِّ. فَٱجْنَمَعَ إِلَيْهِ جُهُوعٌ أَيْضًا وَكَعَادَتِهِ كَانَ أَيْضًا

فَتَقَدُّمَ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ وَسَأَلُوهُ. هَلْ يَجِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ مُوا تَهُ. لِيُجِرِّبُوهُ \* فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ بِهَاذَا أُوْصَاكُمْ مُوسَى \* فَقَالُوا مُوسَى أَذِنَ أَنْ يُكْتَبَكَنَابُ طَلَاقٍ فَتُطَلِّقُ \* فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ . مِنْ أَجْل قَسَاوَةِ قُلُوبِكُمْ كَتَبَ لَكُمْ هَذِهِ الوصيَّة \* وَلَكِنْ مِنْ بَدْ الْخَلِيقَةِ ذَكَرًا وَأَنْتَى خَلَقَهُمَا ٱللهُ \* ٦ مِنْ أَجِل هٰذَا يَتْرُكُ ٱلرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِأَمْرَأَتِهِ \* وَيَكُونُ ٱلْأُثْنَانِ جَسَدًا وَإِحدًا . إِذًا لَيْسَا بَعْدُ ٱثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ ١ وَ احدُ \* فَأَلَّذِي جَمَعَهُ أَللهُ لَا يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ \* ثُمَّ فِي ٱلْبَيْتِ سَأً لَهُ تَلاَمِيذُهُ أَيْضًا عَنْ ذُلكَ \* فَقَالَ لَهُمْ مَنْ طَلَّقَ أَمْراً تَهُ وَتَزَوَّجَ بِأَخْرَى يَزْنِي عَلَيْهَا \* وَ إِنْ طَلَّقَتِ ٱمْرَأَةُ ۚ زَوْجَهَا ۗ ١١ وَتَزُوَّجَتْ بِأَخَرَ تَزْنِي

وَقَدَّمُوا إِلَيْهِ أَوْلَادًا لِكَيْ يَلْمِسَهُمْ . وَأُمَّا ٱلتَّلَامِيذُ فَأَنْتَهُرُوا ١٢ نْدِينَ قَدَّمُوهُمْ \* فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ ذُلِكَ آغْنَاظَ وَقَالَ لَهُمْ دَعُوا إِ الْأُوْلَادَيَأْ تُونَ إِلَيَّ وَلاَ تَمْنَعُوهُ ۚ لأَنَّ لِمِثْلَ هَٰؤُلاَ ۚ مَلَّكُوتَ ٱللهِ \* لْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ مَنْ لَا يَعْبَلُ مَلَّكُوتَ أَللهِ مِثْلَ وَلَدِ فَلَنْ يَدْخُلُهُ \*

حنضنهم ووضع يدبه عليهم وباركهم وَفِيما هُوَ خَارِجُ إِلَى ٱلطُّريقِ رَكَضَ وَإِحدٌ وَجَنَّا لَهُ وَسَأَ لَهُ أَيُّهَا ٱلْمُعَلِّرُ ٱلصَّالِحُ مَاذَا أَعْمَلُ لِأَرِثَ ٱلْحَيْوةِ ٱلْأَبَديَّة \* ١٨ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لِمَاذَا تَدْعُونِي صَاكِمًا. لَيْسَ أَحَدٌ صَاكِمًا إِلَّا ١٩ وَإِحَدُ وَهُوَ ٱللَّهُ ﴿ أَنْتَ تَعْرِفُ ٱلْوَصَايَا. لَا تَزْن . لَا تَقْتُلْ . لاَتَسْرِقْ. لاَتَشْهَدْ بِٱلزُّورِ . لاَتَسْلُبْ . أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ \* ٠٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِّمُ هٰذِه كُلُّهَا حَفظْتُهَا مُنذُ حَدَاثَتَ \* ١١ فَنَظَرَ إِلَيْهِ يَسُوعُ وَأَحَبُّهُ وَقَالَ لَهُ يُعُوزُكَ شَيْ ١٤ وَإِحدٌ . إِذْهَبْ بِعْ كُلُّ مَا لَكَ وَأَعْطِ ٱلْفَقَرَاءِ فَيَكُونَ لَكَ كَنْزُ فِي ٱلسَّمَاءُ " وَتَعَالَ أَتْبَعْنِي حَامِلًا ٱلصَّلِيبَ \* فَأَغْتُمَّ عَلَى ٱلْقَوْلِ وَمَضَى حَزِينًا لأَنَّهُ كَانَ ذَا أُمْوَال كَثيرَةِ فَنَظَرَ يَسُوعُ حَوْلَهُ وَقَالَ لَتَلَامِيذِهِ مَا اعْسَرَ دُخُولَ ذُوي الْأُمْوَ إِلَى مَلَكُوتِ ٱلله \* فَتَحَيَّرَ ٱلتَّلَامِيذُ مِنْ كَلَامِهِ • فَأَجَابَ يَسُوعُ أَيْضًا وَقَالَ لَهُمْ يَا بَنِيَّ مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ٱلْمَتَّكِلِينَ عَلَى وَ الْأُمْوَالَ إِلَى مَلَّكُوتِ ٱللَّهِ \* مُرُورُ جَهَلَ مِنْ ثَقْبِ إِبْرَةٍ ٱيْسَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ عَنِيْ إِلَى مَلَّكُوتِ ٱللهِ \* فَبُهُمُوا إِلَى ٱلْغَالَيةِ قَائِلِينَ

لَبَعْض فَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْلُصَ \* فَنَظَرَ إِلَيْمْ يَسُوعُ وَقَالَ . عَنْدَ ٱلنَّاسِ غَيْرُ مُسْتَطَاعٍ . وَلَكِنْ لَيْسَ عَنْدَ ٱللهِ . لأَنَّ كُلُّ شَيْ ﴿ مُسْتَطَاعَ عَنْدَ أَلَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَعُولُ لَهُ هَا أَعُن قَدْ تَرَّكُنا كُلُّ شَيْ ﴿ وَتَبِعْنَا كَ \* فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ لَيْسَ أَحَدُ تَرَكَ بَيْتًا أَقْ إِخْوَةً أَوْ أَخَوَاتٍ أَوْ أَبَّا أَوْ أَمَّا أَوْ أَمْراأَةً أَوْ أَوْلَادًا أَوْ حَقُولًا لِإَجْلِي وَلِأُجْلِ ٱلْانْحِيلِ \* إِلَّا وَيَأْخُذُ مَنَّةَ ضَعْفِ ٱلْآنَ فِي هٰذَا ٱلزَّمَانِ بُيُوتًا وَ إِخْوَةً وَأُخُواتٍ وَأُمُّهَاتٍ وَأُولَادًا وَحُثُولًا مَعَ أَضْطَهَادَاتٍ وَ فِي ٱلدُّهْرِ ٱلْآتِي ٱلْحَيْوَةَ ٱلْأَبَدِيَّةَ \* وَلَكِنْ كَثِيرُونَ أُوَّلُونَ يكُونُونَ آخِرِينَ وَٱلْآخِرُونَ اوَّلِينَ وَكَانُوا فِي ٱلطُّرِيقِ صَاعِدِينَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَيَتَّقَدُّمُهُ ۚ يَسُوعُ. وَكَانُوا يَتَّكِيُّرُونَ وَفِيهَا هُمْ يَتْبَعُونَ كَانُوا يَخَافُونَ . فَأَخَذَ ٱلاِّثْنَيْ عَشْرَ أَيْضًا وَإِبْتُدَا يَقُولُ أَنْهُ عَمَّا سَعَدْثُ لَهُ \* هَا نَحْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُسَلِيمَ وَأَبْنُ ٱلْإِنسانِ يُسَلِّرُ إِلَى رُؤْسَا ۗ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْكَتَبَة فَيَحُمُّونَ عَلَيْهِ بِٱلْمَوْتِ وَيُسَلِّمُونَهُ إِلَى ٱلْأَمْمِ \* فَيَهْزَأُونَ بِهِ وَيَجْلِدُونَهُ وَيَتْفُلُونَ عَلَيْهِ وَيَقْتُلُونَهُ وَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّا لِثِ يَقُومُ

وَلَقَدُّمَ إِلَيْهِ يَعْقُوبُ وَيُوحَنَّا أَبْنَا زَبْدِي قَائِلَيْنِ يَا مُعَلَّمْ نُر يِدُأَنْ تَفْعَلَ لَنَا كُلَّ مَا طَلَبْنَا ﴿ فَقَالَ لَهُمَا مَاذَا تُريدَانِ أَنْ أَفْعَلَ لَكُمَا \* فَقَالًا لَهُ أَعْطِنَا أَنْ نَجْلُسَ وَ حَدْ عَرِثَ يَمِينكَ وَ الْا خَرْعَنْ يَسَارِكَ فِي مَجْدِكَ \* فَقَالَلَهُمَا يَسُوعُ لَسْتُمَا تَعْلَمَانِ مَا تَطْلُبَانِ . أُتَسْتَطيعَانِ أَنْ تَشْرَبَا ٱلْكَأْسَ ٱلَّتِي أَشْرَبْهَا أَنَّا وَأَنْ تَصْطَبِغَا بِٱلصِّبْغَةِ ٱلَّتِي أَصْطَبِغُ بِهَا أَنَا \* فَقَا لَا لَهُ نَسْتَطِيعُ. فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ أَمَّا ٱلْكَأْسُ ٱلَّتِي أَشْرَبُهَا أَنَّا فَتَشْرَبَانِهَا وَبِا لصِّبِغَةِ ٱلَّتِي أَصْطَبِغُ بِهَا أَنَا تَصْطَبِغَانٍ \* وَأَمَّا ٱلْحُلُوسُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أَعْطَيَهُ إِلَّا للَّذِينَ أَعدَّ لَهُمْ وَلَمَّا سَمِعَ أَلْعَشَرَةُ أَبْتَكَأُولَ يَغْتَاظُونَ مِنْ أَجْل يَعْقُوبَ وَيُوحَنّا \* فَدَعَاهُ \* يَسُوعُ وَقَالَ أَهُمْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلَّذِينَ تَحْسَبُونَ رُؤَسَاء ٱلْأَمْمِ يَسُودُونَهُمْ وَأَنَّ عُظَمَاءهُمْ يَتَسَلَّطُونَ عَلَيْمٌ \* فَلَا يَكُونُ هٰكَذَا فِيكُمْ . بَلْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصِيرَ فِيكُمْ عَظِيمًا يَكُونُ لَكُمْ خَادِمًا \* وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصِيرَ فَيْكُمْ ۚ أُوَّلًا يَكُونُ الْجِبِيعِ عَبْدًا \* لأَنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ أَيْضًا لَمْ يَأْتِ لِيُخْدَمَ بَلْ لَيَخِدُمَ وَلَيَبْذُلِّ نَفْسَهُ فَدْيَةً عَنْ كَثيرِ ينَ

وَ إِنْ قَالَ لَكُمَا أَحَدُ لِمَاذَا تَفْعَلَانِ هَٰذَا فَقُولًا ٱلرَّبُّ مُحْنَاجُ إِلَيْهِ.

فَلِلْوَقْتِ يُرْسِلُهُ إِلَى هُنَا \* فَمَضَيَا وَوَجَدَا ٱلْجَشَ مَرْبُوطًا عِنْدَ الْلَابِ خَارِجًا عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَحَلَّاهُ \* فَقَالَ لَهُمَ قَوْمٌ مِنَ ٱلْقِيَامِ الْلَابِ خَارِجًا عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَحَلَّانَ الْجَعْشَ \* فَقَالَا لَهُمْ كَمَا أُوصَى هُنَاكَ مَاذَا تَفْعَلَانِ تَحُلَّانِ آلْجَعْشِ إِلَى يَسُوعَ وَأَلْقَيَا عَلَيْهِ ثِيَاجُهُمَ فِي الطَّرِيقِ \* وَأَلْقَيَا عَلَيْهِ ثِيَاجُهُمَ فَي الطَّرِيقِ \* وَأَلْقَيَاعَلَيْهِ فَيَاجُهُمُ فَي الطَّرِيقِ \* وَأَلَّذِينَ تَقَدَّمُوا فَيَابُهُمْ فِي الطَّرِيقِ \* وَأَلَّذِينَ تَقَدَّمُوا فَيَا عَلَيْهِ \* وَكَثِيرُ وَنَ فَرَشُوهَا فِي ٱلطَّرِيقِ \* وَأَلَّذِينَ تَقَدَّمُوا فَيَالَمُ مِنَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ مُولَا فَي الطَّرِيقِ \* وَأَلَّذِينَ تَقَدَّمُوا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

ال فَدَخَلَ يَسُوعُ أُورُ شَلِيمَ وَالْهَيْكُلَ وَلَمَّا نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى اللَّهُ عَيْدَ عَنْيَا مَعُ كُلِّ شَيْءً إِذْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ أَمْسَى خَرَجَ إِلَى بَيْتِ عَنْيَا مَعُ الْكُنْ فَيْ عَشَرَ \* وَفِي الْغَدِ لَمَّا خَرَجُوا مِنْ بَيْتِ عَنْيَا جَاعَ \* فَنَظَرَ شَعْبَرَةَ تِينِ مِنْ بَعِيدٍ عَلَيْهَا وَرَقْ وَجَاءً لَعَلَّهُ يَجِدَفِيها شَيْئًا فَلَمَّا جَاءً إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

وَجَاءُ فِي إِلَى أُورُسُلِيمَ. وَلَمَّا دَخَلَ يَسُوعُ ٱلْهَيْكُلَ ٱبْتَدَأَ ا يُخْرِجُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَقَلَّبَ مَوَائِدَ ٱلصَّيَارِفَةِ وَكَرَاسِيَّ بَاعَةِ ٱلْحَمَامِ \*وَلَمْ يَدَعُ أَحَدًا تَجْنَازُ ٱلْهِيكُلِ بمَتَاعِ \* وَكَانَ يُعَلِّمُ قَائِلًا لَهُمْ أَلَيْسَ مَكْتُوبًا بَيْتِي بَيْتَ صَلُوقٍ يُدعَى لِجَمِيعِ ٱلْأَحْمِ. وَأَنْتُمْ جَعَلْتَهُوهُ مَغَارَةً لُصُوصٍ \* وَسَمِعَ ١٨ ٱلْكِتَبَةُ وَرُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ فَطَلَبُولِ كَيْفَ يُلْكُونَهُ لَأَنَّهُ ۚ خَافُولِ إِذْ بُتَ ٱلْحَمْعُ كُلُّهُ مِنْ تَعْلِيمِهِ \* وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ خَرَجَ إِلَى خَارِجِ ٱلْمَدِينَة وَ فِي ٱلصَّبَاحِ إِذْ كَانُوا مُجْنَازِينَ رَأُوا ٱلتِّينَةَ قَدْ يَيِسَتْ مِنْ صُول \* فَتَذَكُّرُ بُطْرُسْ وَقَالَ لَهُ يَا سَيِّدي أَنْظُرْ . ٱلتِّينَةُ ٱلَّتِي ١٦ لَعَنْتُهَا قَدْيَيِسَتْ \* فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لِيكُنْ لَكُمْ إِيمَانُ " لله \* لاَّ نِي ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَر ثَ قَالَ لِهٰذَا ٱلْحَبِلِ ٱنْتَقَلْ ٢٢ نْطَرحْ فِي ٱلْبَجْرُ وَلَا يَشْكُ فِي قَلْبِهِ بَلْ يُؤْمِنُ أَنَّ مَا يَقُولُهُ يَكُونُ فَمَهُمَا قَالَ يَكُونُ لَهُ \* لِذَٰلِكَ أَقُولُ لَكُمْ ۚ كُلُّ مَا تَطْلُبُونَهُ ١٠ حِينَمَا تُصَلُّونَ فَا مِنُوا أَنْ تَنَالُوهُ فَيَكُونَ لَكُمْ \* وَمَتَّى وَقَفْتُمْ ٥٠ تُصَلُّونَ فَأَغْفِرُوا إِنْ كَانَ لَكُمْ عَلَى أَحَدٍ شَيْ ﴿ لِكَنْ يَغْفِرَ لَكُمْ "

ا أيضًا أبوكم اللَّذِي فِي ٱلسَّمْ إِن لَا يَكُمْ \* وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ وَإِنَّا لَمْ تَغْفِرُ وَ أَنْتُمْ لاَ يَغْفِرْ أَبُوكُمْ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّهُوَاتِ أَيْضًا زَلَّاتِكُمْ وَجَامُ وَ أَيْضًا إِلَى أُورُشَلِيمَ . وَفِيمَا هُوَ يَهْشي فِي ٱلْهَيْكُل أَقْبَلَ إِلَيْهِ رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَتَبَةُ وَٱلشُّيُوخُ \* وَقَالُوا لَهُ بِأَيّ سُلْطَانِ تَنْعَلُ هَٰذَا وَمَنْ أَعْطَاكَ هَٰذَا ٱلسُّلْطَانَ حَتَّى تَنْعَلَ هَٰذَا \* فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ وَأَنَا أَيْضًا أَسْأَلُكُمْ كَلَمَةً وَإِحدةً. أُجِيبُونِي فَأَ قُولُ لَكُمْ بِأَيِّ سُلْطَانِ أَفْعَلُ هَذَا \* مَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا مِنَ ٱلسَّمَاءِ كَانَتْ أَمْ مِنَ ٱلنَّاسِ أَجِيبُونِي \* فَقَكَّرُولِ فِي أَنْفُسِهِمْ ٢٢ قَاعِلَينَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءُ يَقُولُ فَلَمَاذَا لَمْ تُوْمِنُوا بِهِ \* وَإِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ فَغَافُوا ٱلشَّعْبَ لِأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ عِنْدَ ٱلْجَبِيعِ ٢٢ أَنَّهُ بِٱلْحَقِيقَة نَبِيٌّ \* فَأَجَابُوا وَقَالُوا لِيَسُوعَ لَانَعْلَرُ . فَأَجَابَ يسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ وَلَا أَنَا أَقُولُ لَكُمْ بِأَيِّ سُلْطَانِ أَفْعَلُ هَذَا الاصحاج الثاني عشر وَ اللَّهُ مَا يَعُولُ لَهُمْ بِأَمْنَالِ إِنْسَانُ غَرَسَ كَرْمًا وَإَحَاطَهُ بسياج وَحَفَرَ حَوْضَ مَعْصَرَةٍ وَبَنَّى بُرْجًا وَسَلَّمَهُ إِلَى كَرَّامِينَ

مَ وَسَافَرَ \* ثُمَّ أُرْسَلَ إِلَى ٱلْكَرَّامِينَ فِي ٱلْوَقْتِ عَبْدًا لِيَأْخُذَ

مِنَ ٱلْكُرَّامِينَ مِنْ تَهَرِ ٱلْكُرْمِ \* فَأَخَذُوهُ وَجَلَدُوهُ وَأَرْسَلُوهُ ٢ قَارِعًا \* ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا عَبْدًا آخَرَ. فَرَجَمُوهُ وَسَجُوهُ ا وَأَرْسَلُوهُ مَهَانًا \* ثُمَّ أَرْسَلَ أَيْضًا آخَرَ. فَقَتْلُوهُ . ثُمَّ آخَرِينَ كَثيرِينَ فَجَلَدُوا مِنْهُ ۚ بَعْضًا وَقَتَلُوا بَعْضًا \* فَإِذْ كَانَ لَهُ أَيْضًا ٢ أَبْنُ وَإِحدُ حَبِيبٌ إِلَيْهِ أَرْسَلَهُ أَيْضًا إِلَيْهِ أَخِيرًا قَائِلًا إِنَّهُمْ مَ الْبُونَ أَنْنِي \* وَلَكِنَّ أُولِيكَ ٱلْكَرَّامِينَ قَالُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ هٰذَا ٧ هُوَ ٱلْوَارِثُ مَلْمُوا تَقْتُلُهُ فَيَكُورُ لَنَا ٱلْمِيرَاثُ \* فَأَخَذُوهُ وَقَتْلُوهُ ١ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْكُرْمِ \* فَهَاذَا يَفْعَلُ صَاحِبُ ٱلْكُرْمِ. ا يَأْتِي وَيُهْلِكُ ٱلْكَرَّامِينَ وَيُعْطِي ٱلْكُرْمَ إِلَى آخَرِينَ \* أَمَا قَرَأْتُمْ اللهُ هَذَا ٱلْمُكْتُوبَ. ٱلْحَجَرُ ٱلَّذِي رَفَضَهُ ٱلْبُنَّاؤُونَ هُوَ قَدْ صَارّ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ \*مِنْ قِبَلِ ٱلرَّبِّ كَانَ هٰذَا وَهُوَ عَجِيبٌ فِي أَعْيِنْنَا \* ال فَطَلَبُوا أَنْ يُمْسِكُونُ وَلَكُنَّهُمْ خَافُوا مِنَ ٱلْجَمْعِ . لأُنَّهُمْ عَرَفُوا ١٢ نُّهُ قَالَ ٱلْمَثَلَ عَلَيْهِمْ . فَتَرَكُوهُ وَمَضَوا نُمُّ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ قَوْمًا مِنَ ٱلْفَرِّيسِيِّبَ وَٱلْهِيرُ وِدُسِيِّبَ لِكَيْ ١١ يَصْطَادُوهُ بَكُلْمَةِ \* فَلَمَّا جَاءُولَ قَالُولَ لَهُ يَا مُعَلِّمُ أَعْلَمُ أَنَّكَ اللَّهِ اللَّهِ مَا مُعَلِّمُ أَنَّكَ اللَّهِ صَادِقْ وَلَا تُبَالِي بِأَحَدِ لِأَ نَبْكَ لَا تَنْظُرُ إِلَى وُجُوهِ ٱلنَّاسِ بَلْ

بِأَكْتِيٌّ تُعَلِّمُ طَرِيقَ أَللهِ . أَجَهِزُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لَقَيْصَرَ أَمْ لَا نَعْطَى أُمْ لَا نَعْطَى \* فَعَلَمَ رَيَاءَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا تُجَرِّبُونَني. إِيتُونِي بِدِينَارِ لِأَنْظُرَهُ \* فَأَتَوْا بِهِ . فَقَالَ لَهُمْ لَمَنْ هٰذِهِ ٱلصُّورَةُ وَٱلْكِتَابَةُ . فَقَالُول لَهُ لَقَيْصَرَ \* فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُم أعطوا مَا لقيصر لقيصر وَمَا لله لله . فتعجبوا منه وَجَاء إلَيْهِ قَوْمٌ مِنَ ٱلصَّدُّوقِيِّبِنَ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَيْسَ قَيَامَةٌ وَسَأَ لُوهُ قَائِلِينَ \* يَا مُعَلَّمُ كُتَبَ لَنَا مُوسَى إِنْ مَاتَ لِأُحَدِ أَخْ وَتَرَكَ أَمْرَأَةً وَلَمْ نَجُلُفْ أَوْلاَدًا أَنْ يَأْخُذَ أَخُوهُ أَمْراً تَهُ وَيُقِيمُ ٠٠ لَسْلًا لأَحْيِهِ \* فَكَانَ سَبْعَةُ إِخْوَةٍ . أَخَذَ ٱلْأُوَّلُ ٱمْرَأَةً وَمَاتَ وَكَمْ يَتْرُكْ نَسْلًا \* فَأَخَذَهَا ٱلثَّانِي وَمَاتَ وَلَمْ يَتْرُكُ هُوَ أَيْضًا نَسْلًا. وَهَكَذَا ٱلنَّالَثُ \* فَأَخذَهَا ٱلسَّبْعَةُ وَلَمْ يَتْرُكُوا نَسْلاً. وَآخِرَ ٱلْكُلِّ مَاتَت ٱلْمَرْأَةُ أَيْضًا ﴿ فَفِي ٱلْقِيَامَةِ مَتَّى قَامُوا لِمَنْ مِنْهُمْ تَكُونُ زَوْجَةً لَأَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً للسَّبْعَةِ \* فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ أَلَيْسَ لَهَذَا تَضِلُّونَ إِذْ لَا تَعْرِفُونَ ٱلْكُتُبَ وَلَا قُوَّة الله \* لأُنَّهُ مُتَى قَامُوا مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ لَا يُزَوِّ جُونَ وَلَا يُزَوَّجُونَ بَلْ يَكُونُونَ كَمَلاَ تُكَةِ فِي ٱلسَّمْوَاتِ \* وَأَ مَّا مِنْ جَهَةِ ٱلْامْوَاتِ

إِنَّهُ ۚ يَقُومُونَ أَفَهَا قَرَأْتُمْ فِي كَتَابِ مُوسَى فِي أَمْرِ ٱلْعَلَّيْقَةَ كَيْفَ كُلَّمَهُ ٱللهُ قَائِلًا أَنَا إِلٰهُ إِبْرُهِيمَ وَ إِلٰهُ إِسْحُقَ وَ إِلٰهُ يَعْتُوبَ \* لَيْسَ هُوَ اللهَ أَمْوَاتِ بَلْ إللهُ أَحْياً ﴿ فَأَنْهُمْ إِذًا تَضلُّونَ كَثِيرًا ٢٧ فَجَاء وَاحِدُ مِنَ ٱلْكَتبَةِ وَسَمِعَهُ مَتِّعَاوَرُونَ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ ٢٨ أَجَابَهُمْ حَسنًا سَأَلَهُ أَيَّةُ وَصِيَّةٍ هِيَ أُوَّلُ ٱلْكُلِّ فَأَجَابَهُ يَسُوعُ ٢٩ إِنَّ أُوَّلَ كُلِّ ٱلْوَصَايَا هِيَ أَسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ. ٱلرَّبُّ إِلَهْنَا رَبُّ وَ إِحِدْ \* وَتُحِبُ ٱلرَّبَّ إِلْهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ ٢٠ وَمِنْ كُلَّ فِكُرِكَ وَمِنْ كُلِّ قُدْرَتكَ. هٰذِهِ هِيَ ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْأُولَى \* وَثَانِيةٌ مِثْلُهَا هِيَ تُحِبُّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ . لَيْسَ وَصِيَّةٌ أُخْرَى أَعْظَمَ مِنْ هَاتَيْنِ \* فَقَالَ لَهُ ٱلْكَاتِبُ جَيِّدًا يَامُعَلِّمْ. بِٱلْحَقِّ ٢٢ قُلْتَ لا نَّهُ آللهُ وَاحِدْ وَلَيْسَ آخَرُ سَوَاهُ \* وَعَجَّبُهُ مِنْ كُلَّ ٱلْقَلْبِ ٢٦ وَمِنْ كُلِّ ٱلْفَهْمِ وَمِنْ كُلِّ ٱلْنَّفْسِ وَمَنْ كُلِّ ٱلْقُدْرَةِ وَمَحَبَّةُ لْقُرِيبِكَا لْنَفْسِ هِيَ إِنْفَصَلُ مِنْ جَمِيعِ ٱلْفُخْرَقَاتِ وَٱلذَّبَائِعِ \* فَكُمَّا رَآهُ يَسُوعُ إِنَّهُ أَجَابَ بِعَثْلِ قَالَ لَهُ لَسْتَ بَعِيدًا عَرِ ٠٠ مَلَكُوتِ الله و وَلَمْ تَجْسُرُ أَحَدُ بَعْدَ ذَلكَ انْ يَسْأَلَهُ ثُمُّ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ وَهُوَ يُعَلِّرُ فِي ٱلْهَيْكُلِ كَيْفَ يَقُولُ

وَقَالَ لَهُمْ فِي تَعْلِيمِهِ تَعَرَّزُوا مِنَ ٱلْكَتَبَةِ ٱلَّذِينَ يَرْغَبُونَ الْمُشَيِّ بِالطَّيَالِسَةِ وَٱلتَّعِيَّاتِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ \* وَٱلْعَبَالِسَ ٱلْأُولَى فِي ٱلْوَلَاعِمِ \* ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ فِي ٱلْوَلَاعِمِ \* ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ فِي ٱلْوَلَاعِمِ \* ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ بَيْوَتَ ٱلْوَلَاعِمَ \* الَّذِينَ يَأْكُلُونَ بَيْوَتَ ٱلْوَلَاعِمَ \* الَّذِينَ يَأْكُلُونَ بَيْوَتَ ٱلْوَلَاعِمَ \* اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ بَيْوَتَ ٱلْوَلَاعِمَ \* هُولُلاءً يَأْخُذُونَ الْصَلَوَاتِ . هُولُلاءً يَأْخُذُونَ الْصَلَواتِ . هُولَاءً يَأْخُذُونَ الْمَالِونَ ٱلصَّلَوَاتِ . هُولَاءً يَأْخُذُونَ الْمَالِونَ الْمَالِونَ الْمَالِونَ الْمَالِونَ الْمَالِونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالِونَ الْمَالُونَ الْمُلْونَ الْمَالُونَ الْمُونَ الْمَالُونَ الْمُلْونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْونَ الْمَالُونَ الْمُلْونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُلْمُونَ الْمُلْمِلُونَ الْمُلْمِلُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُلْمُونَ الْمُلْمِلُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُلْمِلُونَ الْمُلْمِلُونَ الْمُلْمِلُونُ الْمُلْمِلُونَ الْمَالُونُ الْمُلْمُونُ الْمُلْمُونَ الْمُلْمُونُ الْمُلْمُونُ الْمُلْمِلُونَ الْمُلْمُونُ الْمُلْمُونُ الْمُلْمُلُولَ الْمُلْمُونُ الْمُلْمُونُ الْمُلْمُونُ الْمُلْمُ الْمُلْمُونُ

## الاصحاح الثالث عشر

وَفِيهَا هُوَ خَارِجُ مِنَ ٱلْهَيْكُلِقَالَ لَهُ وَإِحدُ مُعَلِّمُ أَنْظُرُ مَا هُذِهِ ٱلْحُعَارَةُ وَهٰذِهِ ٱلْأَبْنِيَةُ \* فَأَجَاد وَقَالَ لَهُ أَتَنْظُرُ هٰذِهِ ٱلْأَبْنِيَةَ ٱلْعَظِيمةَ لَا يُتْرَكُ حَجَرٌ عَلَى حَجْر هُوَ جَا لِنْ عَلَى جَبَلِ ٱلزَّيْتُونِ ثُجِاَهَ ٱلْهَيْكُلِ بطرس وَيَعْقُوبُ وَيُوحَنَّا وَأَنْدَرَاوُسُ عَلَى أَنْفِرَادِ \* قُلْ مَّتَى يَكُونُ هٰذَا وَمَا هِيَ ٱلْعَلَامَةُ عِنْدَ مَا يَتِمُ جَمِيعُ هٰذَا \* فَأَجَابَهُ ۚ يَسُوعُ وَأُبْتَدَأَ يَقُولُ أَنْظُرُوا لَا يُضِلُّكُمُ ۚ أُحَدُّ \* فَإِنَّ نَ سَيَاْ تُونَ بِٱسْمِي قَائِلِينَ إِنِّي أَنَا هُوَ . وَيُضلُّور -فَإِذَا سَمِعْتُمْ مُجْرُوبٍ وَبِأَخْبَارِ حُرُوبٍ فَلَا تَرْتَاعُوا . ٧ أَنَّ الْأَبُدَّ أَنْ تَكُونَ وَلَكِنْ لَيْسَ ٱلْمُنتَى بَعْدُ \* لِأَنَّهُ أَقُومُ أُمَّةً ١٠ عَلَى أُمَّةٍ وَمَمْلُكَةٌ عَلَى مَمْلُكَةٍ وَتَكُونُ زَلَازِلُ فِي أَمَاكِنَ وَتَكُونُ عَجَاعَاتُ وَأَضْطِرَابَاتُ . هٰذِهِ مُبتَدَأً ٱلْأُوْجَاعِ \* فَأَنْظُرُولِ إِلَى نُفُوسِكُمْ . لأَنَّهُمْ سَيُسَلِّمُونَكُمْ ۚ إِلَى مَجَالِسَ وَتُجْلَدُونَ فِي مَجَامِعِ وَتُوقَفُونَ أَمَامَ وُلَاةٍ وَمُلُوكٍ مِنْ أَجْلِي شَهَادَةً لَهُمْ \* وَيَنْبَغِي رُزَأُوَّلًا بِالْإِنْجِيلِ فِي جَمِيعِ ٱلْأَمَمِ \* فَمَتَّى سَاقُوكُمْ لِيُسَلِّمُوكُمْ

فَلاَ تَعْتَنُوا مِنْ قَبْلُ بِمَا نَتَكُلُّمُونَ وَلاَ تَهْتُوا . بَلْ مَهْمَا أَعْطيتُمْ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ فَبِذَٰلِكَ تَكَلَّمُوا لِأَنْ لَسَهُ ۚ أَنْهُ ۗ ٱلْمُتَكَلِّمِينَ بَل ٱلرُّوحُ ٱلْقَدْسُ \* وَسَيْسَلَمُ ٱلْأَخُ أَخَاهُ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَٱلْأَبُ وَلَدَهُ . وَيَقُومُ ٱلْأُولَادُ عَلَى وَالِدِيهُ وَيَعْتُلُونَهُمْ \* وَتَكُونُونَ ضِينَ مِنَ ٱلْحَبِمِيعِ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِي . وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يَصْبُرُ إِلَى ٱلْمِنتِي فَهِذَا يَخْلُصُ \* فَمَتَى نَظَرْتُمْ رَجْسَةَ ٱلْخَرَابِ ٱلَّتِي قَالَ عَنْهَا دَانِيا لُ ٱلنَّبِيُّ قَائِمَةً حَيْثُ لَا يَنْبَغِي لِيَفْهِمِ ٱلْقَارِئُ فَحِينَئِذِ لَيَهُرُبِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْيَهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْحِبَالِ \* وَٱلَّذِي عَلَى ٱلسَّطْحِ فَلاَ يَنْزِلْ إِلَى ٱلْبَيْتِ وَلا يَدْخُلْ لِيَأْخُذَ مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا \* وَ ٱلَّذِي فِي ٱلْحُقُل فَلاَ يَرْجِعْ إِلَى ٱلْوَرَاءُ لَيَأْ خُذَ تَوْبَهُ \* وَوَيْلُ الْعَمَالَى وَٱلْدُ ضِعَات في تلكَ ٱلْأَيَّام \* وَصَلُّوا لَكَيْ لَا يَكُونَ هَرَبُكُمْ فَي شِيّاء \* لأَنَّهُ يَكُونُ فِي تلْكَ ٱلْأَيَّامِ ضِيقٌ لَمْ يَكُنْ مثْلُهُ مُنْذُ ٱبْتِدَاءُ ٱلْخَلِيقَةِ ٱلَّتِي خَلَقَهَا ٱللهُ إِلَى ٱلْآنَ وَكَنْ يَكُونَ \* وَلَوْ لَمْ يُقَصِّرِ ٱلرَّبُّ تِلْكَ ٱلْأَيَّاءَ لَمْ تَخْلُصْ جَسَدٌ. وَلُكِنْ لأُجْلِ ٱلْفُخْنَارِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْنَارَهُمْ قَصَّرَ ٱلْأَيَّامَ \* حِينَاذِ إِنْ قَالَ لَّكُمْ أَحَدُ هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا أَوْ هُوذَا هُنَاكَ فَلا تُصَدِّقُوا \*

إِنْسَانُ مُسَافِرٌ تَرَكَ بَيْتَهُ وَأَعْطَى عَبِيدَهُ ٱلسُّلْطَانَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ عَمَلَهُ وَأَوْصَى ٱلْبُوَّابَ أَنْ يَسْهُرَ \* إِسْهُرُ فِلْ إِذًا لِأَنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَتَى يَأْ تِي رَبُّ ٱلْبَيْتِ أَمْسَاءً أَمْ نِصْفَ ٱللَّيْلِ أَمْ صِيَاحِ ٱلدِّيكِ أَمْ صَبَاحًا \* فَيُولُهُ لِخُبِيعِ أَسْهُرُ فِي الْعَنْقَ فَيَعِيدَكُمْ نِيَامًا \* وَمَا أَقُولُهُ لَكُمْ الْقُولُهُ لَكُمْ الْقُولُهُ لِخُبِيعِ أَسْهُرُ فِي

الاصحاح الرابع عشر

وَكَانَ ٱلْفَصْحُ وَأُنَّامُ ٱلْفَطِيرِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ . وَكَانَ رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَة وَٱلْكَتَبَةُ يَطْلُبُونَ كَيْفَ يُبْسِكُونَهُ بِمَكْرِ وَيَعْتَلُونَهُ \* وَلَكُنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ فِي ٱلْمِيدِ لَئَلَّا يُكُونَ شَغْبٌ فِي ٱلشَّعْب وَفِيمَا هُو فِي بَيْتِ عَنْياً فِي بَيْتِ سِمْعَانَ ٱلْأَبْرَصِ وَهُوَ مُتَّكِيْ جَاءَتِ آمْرَأَةٌ مَعَهَا قَارُورَةُ طيبِ نَارِدِينِ خَالِص كَتْبِيرِ ٱلنَّهَن فَكُسَرَتِ ٱلْقَارُورَةَ وَسَكَبَتْهُ عَلَى رَأْسِهِ \* وَكَانَ قَوْمْ مُعْتَاظِينَ فِي أَنْفُسِمْ فَقَالُوا لِمَاذَا كَانَ تَلَفُ ٱلطَّيبِ هٰذَا \* لأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُبَاعَ هٰذَا بأَ حُثَرَ مِنْ تَلْثِيمَةِ دِينَارِ وَيُعْطَى لِلْفَقَرَاءِ وَكَانُوا يُؤَنَّبُونَهَا \* أَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ أُتْرَكُوهَا . لَمَاذَا نُرْعِجُونَهَا قَدْ عَمِلَتْ بِي عَمَلًا حَسَنًا \* لأَنَّ ٱلْفُقَرَاء مَعَكُمْ فِي

كُلِّ حِينِ وَمَتَى أُرِدْتُمْ تَقْدِرُونَ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِمْ خَيْرًا. وَإُمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينِ عَمِلَتْ مَا عِنْدَهَا. قَدْ سَبَقَتْ وَدَهَنَتْ بِأَلْطِيبِ جَسَدِي لِلتَّكْفِينِ \* اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ حَيْثُمَا فَكَرَرْ بِهِذَا ٱلْإِنْحِيلِ فِي كُلِّ ٱلْعَالَم بُخْبَرْ أَيْضًا بِمَا فَعَلَتْهُ هٰذِهِ يَكُلِّ ٱلْعَالَم بُخْبَرْ أَيْضًا بِمَا فَعَلَتْهُ هٰذِهِ يَذُكُلِّ ٱلْعَالَم بُخْبَرْ أَيْضًا بِمَا فَعَلَتْهُ هٰذِهِ يَذُكُلِّ ٱلْعَالَم بُخْبَرْ أَيْضًا بِمَا فَعَلَتْهُ هٰذِهِ يَذُكُلِّ ٱلْعَالَم بَخْبَرْ أَيْضًا بِمَا فَعَلَتْهُ هٰذِهِ يَذُكُ لِلْ الْعَالَم بَحْبَرْ أَيْضًا بِمَا فَعَلَتْهُ هٰذِهِ يَذُكُ لَكُونُ اللّهَا لَهُ إِلَيْهِا لَهُ إِلَيْهِا لَهُ إِلْكُونُ اللّهُ لَهُ إِلَيْهُا لَهُ إِلَيْهِا لَهُ إِلَيْهِا لَهُ إِلَيْهُا لَهُ إِلَيْهِا لَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا لَهُا لَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِا لِهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَا لَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّالَهُ إِلَا لَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَّا لَعَالَمُ الْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا لَهُ إِلْهُ الْمُ إِلَاهُ لَيْمُ الْمُ إِلَا لَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَا لَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا لِهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا لِهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا لِهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا لَهُ إِلَا لِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا لَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا لِهُ إِلَا لِهُ إِلَا لِهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهِ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ أَلْهُ أَلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهِ إِلْهُ أَنْهُ أَلْهِ أَلْهُ أَلِهُ أَلَا أَنْهُ إِلَاهُ إِلْهُ أَلْهُ أَلْهُ إِل

أُمْ إِنَّ يَهُوذَا ٱلْإِسْخُرْيُوطِيَّ وَاحِدًا مِنْ ٱلْأِثْنَيْ عَشَرَ مَضَى إِلَى رُؤَسَاء ٱلْكَهَنَة لِيُسَلِّمَهُ إِلَيْهِمْ \* وَلَمَّا سَمِعُوا فَرِحُوا وَوَعَدُوهُ أَنْ يُعْطُوهُ فِضَّةً . وَكَانَ يَطْلُبُ كَيْفَ يُسَلِّمُهُ فِي فَرْصَةٍ مُوافِقةٍ

وَفِي الْيَوْمِ الْأَوْلِ مِنَ الْفَطِيرِ حِينَ كَانُوا يَذْبَجُونَ الْفَطِيرِ حِينَ كَانُوا يَذْبَجُونَ الْفَصْحُ قَالَ لَهُ تَلاَمِيذُهُ أَيْنَ ثُرِيدُ الْمَنِ وَقَالَ لَهُمَا اَذْهَبَا إِلَى الْفَصْحُ \* فَأَرْسَلَ اَثْنَيْنِ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَقَالَ لَهُمَا اَدْهَبَا إِلَى الْفَصْحُ \* فَكُلاقِيكُمَا إِنْسَانُ حَامِلُ جَرَّةَ مَا ﴿ الْبَعَاهُ \* وَحَيْثُمَا الْمُدِينَةِ فَيُلاقِيكُمَا إِنْسَانُ حَامِلُ جَرَّةَ مَا ﴿ وَقَالَ لَهُمَا الْدُهَا إِلَى الْمَنْزِلُ لَلْمُعَلِّمْ يَقُولُ أَيْنِ الْمُنْزِلُ يَدُولُ قَفُولًا لِرَبِّ الْبَيْتِ إِنَّ الْمُعَلِّمْ يَقُولُ أَيْنِ الْمَنْزِلُ مَنْ الْمُنْ فَقُولًا لِرَبِّ الْبَيْتِ إِنَّ الْمُعَلِّمْ يَقُولُ أَيْنِ الْمَنْزِلُ حَيْثُمَا عَلَيْهَ كَبِيرَةً مَنْ اللّهَ لَيْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَنْ اللّهُ فَغُرَجَ تِلْمِيذَاهُ وَأَيْمَا إِلَى الْلَمْدِينَةِ مَعْ تَلَامِيذِي \* فَهُو يُرْجَ تِلْمِيذَاهُ وَأَيْمَا إِلَى الْلَمْدِينَةُ مَعْرُوشَةً مُعَدَّةً . هُنَاكَ أَعْدًا كَانَا \* فَخَرَجَ تِلْمِيذَاهُ وَأَيْمَا إِلَى الْلَمْدِينَة فَنُولُ اللّهُ الْمُدِينَة فَنُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُدِينَة فَنُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَخُرَجَ تِلْمَيذَاهُ وَأَيْمَا إِلَى الْلَمْدِينَة فَعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمً اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَوَجَدَا كُمَا قَالَ لَهُمَا. فَأَعَدًّا ٱلْفِصْحَ

وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ جَاءً مَعُ ٱلْاِثْنَيْ عَشَرَ \* وَفِيمَا هُمْ مَنَّكُمُ مِنَّكُمُ وَلَكُمُ وَلَيْ كَلُمُ وَلَيْ وَالْمَا مُنْكُمُ مَنْكُمُ وَلَكُمُ وَلَيْ كَلُمُ وَلَيْ وَالْمَا مِنْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَيْ لَكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَيْ وَلَوْنَ لَهُ وَاحِدًا مِنْكُمُ فَوَاحِدًا هَلْ أَنَا \* فَا جَابَ وَقَالَ لَهُمْ . هُو فَوَاحِدًا هَلْ أَنَا \* فَا جَابَ وَقَالَ لَهُمْ . هُو وَاحِدُ مِنْ ٱلاَثْنَى عَشَرَ ٱلَّذِي يَعْمِسُ مَعِي فِي ٱلصَّحْفَة \* إِنَّ ٱبْنَ وَالْإِنْسَانِ مَاضِ كَمَا هُو مَكْتُوبُ عَنْهُ . وَلَكُنْ وَيَلْ لِذَلِكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ اللَّهُ الْرَجُلِ لَوْ اللَّهُ الْرَجُلِ لَوْ اللَّهُ الْمَانِ . كَانَ خَيْرًا لِذَلِكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ لَكُنْ وَيَلْ لِذَلِكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ لَكُنْ وَيُلْ لِذَلِكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ لَكُنْ وَيُلْ لِذَلِكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ لَكُنْ وَيُلْ لِذَلِكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ لَهُ يُولِدُ لَا لَكُ ٱلرَّجُلِ لَوْ لَكُنْ وَيُلِلْكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ لَكُنْ وَيُلْ لِذَلِكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ لَكُونَ وَيَلْ لِذَلِكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ لَكُونَ وَيُولُونَ لَهُ الْمُ يُولِدُ لَا لَا فَيْ فَيَرْ لَوْ يَلْ لِنُونَ وَيُلْ لِذَلِكَ ٱلرَّجُلِ لَكُ الْمَانِ . كَانَ خَيْرًا لِذَلِكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ لَكُونَ وَيُلِلْكُ الرَّكُ الْمُ لَوْلَالِكُ اللّهُ لِلْمُ اللّهُ مُنْ يُولِدُونَ اللّهُ لَا لَكُ الْمُؤْمِلُونَ لَلْهُ لَا لَا لَكُ اللّهُ لَا لَاللّهُ لَلْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ مُنْ مُولِدَدُ لَا لَا لَا لَا لَا لَكَ اللّهُ لَلْهُ لَا لَكُ اللّهُ لَا لَا لَا لَكَ الرَّالِي لَيْ لِلْكُ لَا لَكَ اللّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَكَ اللّهُ لَا لَلْهُ عَلَا لَا لَكُونُ وَيَلْ لِلْلِكَ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ لَا لَا لِلْكُونُ لِلْكُولِ لَا لِللّهُ لِلْكُولُونَ لَا لَا لَا لَا لَا لِلْلّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَا لَلْكُلُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لِلْكُولُ لَا لِلْلِلْكُولُ لَا لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لَا لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لَا لِلْلِلْلِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْ

وَفِيهَا هُمْ يَأْكُلُونَ أَخَذَ يَسُوعُ خُبْرًا وَبَارَكَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَاهُمْ وَقَالَ خُدُوا كُلُوا هٰذَا هُوَ جَسَدِي \* ثُمَّ أَخَذَ الْكَأْسَ وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ فَشَرِبُوا مِنْهَا كُلُّهُمْ \* وَقَالَ لَهُمْ هٰذَا هُو دَهِي النَّذِي لِلْعَهْدِ أَكْبَدِيدِ ٱلَّذِي يُسْفَكُ مِنْ أَجْلِ كَثِيرِينَ \* اَكْحَقَّ أَلَّذِي لِلْعَهْدِ أَكْبَدِيدِ ٱلَّذِي يُسْفَكُ مِنْ نَتَاجِ الْحَرْمَة إِلَى ذَلِكَ أَتُونُ لَكُمْ إِنِي لاَ أَشُرَبُهُ جَدِيدًا فِي مَلَكُوتِ اللهِ \* ثُمَّ سَجُوا وَخَرَجُوا اللهِ \* ثُمَّ سَجُوا وَخَرَجُوا إِلَى جَبِلِ ٱلزَّيْتُونَ إِلَى جَبِلِ ٱلزَّيْتُونَ

انجيل مرقس ١٤ وَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ إِنَّ كُلَّكُمْ تَشُكُّونَ فِيَّ فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ . لِانَّهُ مَكْتُوبُ أَنِّي أَضْرِبُ ٱلرَّاعِيَ فَتَتَبَدَّدُ ٱلْخُرَافُ \* وَلَكُنْ بَعْدَ ٢٨ قَيَامِي أَسْبَقَكُمْ ۚ إِلَى ٱلْجَلِيلِ \*فَقَالَ لَهُ بُطْرُسُ وَ إِنْ شَكَّ ٱلْجَمِيعُ ۗ ٢٩ فَأَنَا لَا أَشْكُ \* فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ أَكْتَقَ أَقُولُ لَكَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ فِي هٰذِه ٱللَّيْلَة قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلدِّيكُ مَرَّتَيْنِ تُنْكُرُ نِي تَلَاثَ مَرَّاتٍ \* فَقَالَ بِأَ عُثْرِ تَشْدِيدٍ وَلَو أَصْطُرَرْتُ أَرْ \* أَمُوتَ مَعَكَ لا نُكِرَكَ. وَهٰكَذَا قَالَ أَيْضًا ٱلْجَمِيعُ وَجَاءُولِ إِلَى ضَيْعَةِ أَسْمُهَا جَنْسَيْمَانِي فَقَالَ لِتَلَامِيذِهِ حُلْسُوا هَهِنَا حَتَّى أُصَلِّي \* ثُمَّ أَخَذَ مَعَهُ بِطُرِسَ وَيَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا وَآبِتُكُأ يَدْهَشُ وَيَكْتَبُ \* فَقَالَ لَهُمْ نَفْسِي حَزِينَةٌ جِدًّا حَتَّى لْمُوْتِ. أَمْكُنُوا هُنَا وَأُسْهَرُولِ \* ثُمَّ نَقَدَّمَ قَلِيلًا وَخَرَّ عَلَى ٥٠ ٱلْأَرْضِ وَكَانَ يُصَلِّي لَكَيْ تَعْبُرَ عَنْهُ ٱلسَّاعَةُ إِنْ أَمْكَنَ \* وَقَالَ ٢٦ يَا أَبَا ٱلْآبُ كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَطَاعُ لَكَ. فَأَجِزْ عَنَّي هٰذِهِ ٱلْكَاسَ. وَلَكِنْ لِيَكُنْ لَا مَا أُرِيدُ أَنَا بَلْمَا تُرِيدُ أَنْتَ \* ثُمَّ جَاءً وَوَجَدَهُمْ ٧٦ نِيَامًا فَقَالَ لَبُطُوسَ يا سِمْعَانُ أَنْتَ نَامُرْ . أَمَا قَدَرْتَ أَنْ تَسْهُوَ سَاعةً وَإِحدَةً \* اسْهَرُول وَصَلُّوا لِئَلَّا تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةِ. أَمَّا ٢٨

اللُّوحُ فَنَشيطٌ وَأَمَّا ٱلْجَسَدُ فَضَعِيفٌ \* وَمَضَى أَيْضًا وَصَلَّمَ قَائِلًا ذٰلِكَ ٱلْكَلَامَ بِعَيْنِهِ \* ثُمَّ رَجَعَ وَوَجَدَهُمْ أَيْضًا نِيَامًا إِذْ كَانَتْ أَعْيِنُهُ ۚ تَقْيِلَةً فَلَمْ يَعْلَمُوا بِمَاذَا بَجِيبُونَهُ \* ثُمَّ جَاء تَالِثَةً وَقَالَ لَهُمْ نَامُوا ٱلْآنَ وَأَسْتَرِيجُوا لِيَنْفِي قَدْ أَتَتِ ٱلسَّاعَةُ. هُوَذَا أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ يُسَلَّمُ إِلَى أَيْدِي ٱلْخُطَاةِ \* قُومُوا لِنَذْهَبْ. هُوذَا ٱلَّذِي يُسَلَّمُني قَدِ أَقْتَرَبَ وَلِلْوَقْتِ فِيماً هُوَ يَتَكَلَّم أَقْبَلَ يَهُوذَا وَاحِدٌ مِنْ ٱلْإِثْنَيْ عَشَرَ وَمَعَهُ جَمْعُ كَثِيرٌ بِسَيُوفِ وَعُصِيِّ مِنْ عَنْد رُؤَسًا ۗ ٱلْكَهِّنَة وَٱلْكَتَبَةِ وَٱلشُّيُوخِ \* وَكَانَ مُسَلَّمُهُ قَدْ أَعْطَاهُمْ عَلاَمَةً قَائلًا ٱلَّذِي أَقَبُّلُهُ هُوَ هُوَ . أَمْسِكُوهُ وَأَمْضُوا بِهِ بِحِرْص \* فَجَاء لِلْوَقْتِ وَنَّقَدُّمَ إِلَيْهِ قَائِلًا يَا سَيِّدِي يَا سَيِّدِي . وَقَبَّلَهُ ﴿ فَأَ لَقُوا أَيْدِيهُمْ عَلَيْهِ وَأَمْسَكُوهُ \* فَأَسْتَلَّ وَإِحدٌ مِنَ ٱلْحَاضِرِينَ ٱلسَّيْفَ وَضَرَّبَ عَبْدَ رَئِيسِ ٱلْكَيِّنَةِ فَقَطَعَ أَذْنَهُ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ كَأَنَّهُ عَلَى لَصَّ خَرَجْتُمْ 41 بِسُيُوفِ وَعُصِيِّ لِتَأْخُذُونِي \* كُلَّ يَوْم كُنْتُ مَعَكُمْ فِي ٱلْهَيْكُلُ أُعَلِّرُ وَلَهُ تُمْسِكُونِي وَلَكُنْ لِكَيْ تُكْمَلَ ٱلْكُتُبْ \* فَتَرَكَهُ ٱلْجَمِي

انجيل مرقس وَهَرَبُوا \* وَتَبِعَهُ شَابٌ لَا بِسَا إِزَارًا عَلَى عُرْيِهِ فَأَمْسَكَهُ ٱلشُّبَّانُ \* فَتَرَكَ ٱلْإِزَارَ وَهَرَبَ مِنْهُمْ عُرْيَانًا فَهُضُواْ بِيَسُوعَ إِلَى رَئِيسَ ٱلْكَهَنَّةِ فَأَ رُوسًا \* ٱلْكُهَنَّةِ وَٱلشُّيُوخُ وَٱلْكُتِّبَةُ \* وَكَانَ بُطْرُسُ قَدْ تَبِعَهُ مِنْ بَعِيدٍ إِلَى دَاخِلِ دَارِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَّةِ وَكَانَ جَالِسًا بَيْنَ ٱلْخُدَّام يَسْتُدْفِئُ عِنْدَ ٱلنَّارِ \* وَكَانَ رُ وَسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْعَجْبَعُ كُلَّهُ يَطْلُبُونَ شَهَادَةً عَلَى يَسُوعَ لِيَقْتُلُوهُ فَلَمْ يَجِدُوا \* لِأَنَّ كَثِيرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ زُورًا وَلَمْ نَتَفِقْ شَهَادَاتُهُمْ \* ثُمُّ قَامَ قَوْمْ وَشَهْدُوا عَلَيْهِ زُورًا ٥٠ قَائِلِينَ \* نَحْنُ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ إِنِّي أَنْقُضُ هَٰذَا ٱلْهَيْكُلَ ٱلْمَصْنُوعَ ١٠ بِٱلْأَيَادِي وَ فِي تَلْنَةِ أَيَّامٍ أَبْنِي آخَرَ غَيْرَ مَصْنُوعٍ بِأَيَادٍ \* وَلَا ١٠ بِهِذَا كَانَتْ شَهَادَتْهُمْ نَتَفَقُ \* فَقَامَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَّة فِي ٱلْوَسْط وَسَأْلَ يَسُوعَ قَائِلاً أَمَا تُجْبِبُ بِشَيْ عِلَمَاذًا يَشْهَدُ بِهِ هُؤُلاً عَلَيْكَ \* مًّا هُو فَكَانَ سَاكِتًا وَلَمْ يُجِبْ بِشَيْءٍ. فَسَأَلَهُ رَئيسُ ٱلْكَهَا اللهِ يضًا وَقَالَ لَهُ أَ أَنْتَ ٱلْمُسِيخُ أَبْنُ ٱلْمُبَارِكِ \* فَقَالَ يَسُوعُ أَنَا ٣ هُوَ . وَسَوْفَ تُبْصِرُونَ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يَبِينِ ٱلْقُوَّةِ وَآتِيًا فِي سَحَابِ ٱلسَّمَاء \* فَمَزَّقَ رَئيسُ ٱلْكَمِّنَةِ ثِيَابَهُ وَقَالَ مَا حَاجَنْنَا

تَ بَعْدُ إِلَى شُهُودٍ \* قَدْ سَمِعْتُمْ ٱلتَّجَادِيفَ . مَا رَأْيُكُمْ . فَٱلْجَمِيعُ وَ حَكُمُوا عَلَيْهِ حَكُمُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ مُسْتَوْجِبُ ٱلْمَوْتِ \* فَٱبْتَدَاً قَوْمُ مَيْهُ مَسْتُوجِبُ ٱلْمَوْتِ \* فَٱبْتَدَاً قَوْمُ مَيْهُ وَيَلْكُمُونَهُ وَيَعُولُونَ لَهُ تَنْبَأُ . وَكَانَ ٱلْخَدَّامُ يَلْطِمُونَهُ وَيُعْمُونَهُ وَيَعُولُونَ لَهُ تَنْبَأُ . وَكَانَ ٱلْخَدَّامُ يَلْطِمُونَهُ وَيُعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَ وَجُهَهُ وَيَعْمُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَ وَجُهَاهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَ وَجُهَاهُ وَيَعْمُونَ وَجُهِمُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَعَجْمُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَعَلَيْهُ وَيَعْمُ وَيَعْمُونَ وَمُعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَ وَهُونَا وَالْمُعْمُونَهُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُونَا وَالْمُؤْمِنُونَا وَالْمُؤْمِونَ وَعُمْهُ وَيَعْمُ وَيَعْمُونَا وَالْمُعْمُونَا وَالْمُؤْمُونَ وَلَعْمُ وَيَعْمُونَا وَالْمُؤْمِونَا وَالْمُؤْمِونَا وَالْمُؤْمِنُونَا مُعْمُونَا وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤُمُونَا وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤُمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ و

وَبَيْنَهَا كَانَ بُطِرُسُ فِي ٱلدَّارِ أَسْفَلُ جَاءَتْ إِحْدَى جَوَارِي رَئِيسِ ٱلْكُهَنَةِ \* فَلَهَّا رَأْتُ بُطْرُسَ يَسْتُدُفُّ نَظَرَتْ إِلَيْهِ وَقَالَتْ وَأَنْتَ كُنْتَ مَعْ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ ﴿ فَأَنْكُرَ قَائِلًا كَسْتُ أَدْرِي وَلَا افْهُمْ مَا نَقُولِينَ . وَخَرَجَ خَارِجًا إِلَى ٱلدِّهْلِيزِ. وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرَا تَهُ ٱلْجَارِيَةُ أَيْضًا وَأَبْدَأَتْ تَقُولُ لِلْحَاضِرِينَ اللَّهُ الْمُعَاضِرِينَ إِنَّ هٰذَا مِنْهُمْ \* فَأَنْكَرَ أَيْضًا . وَبَعْدَ قَليلِ أَيْضًا قَالَ ٱلْحَاضِرُونَ لبطرس حَيًّا أَنْتَ مِنْمُ لا يَنْكَ جَلِيلِيٌّ أَيْضًا وَلْعَتْكَ تَشْبِهُ لَعْتَمِمْ \* فَأَبْتَدَأَ يَلْعَنُ وَيَحْلَفُ إِنِّي لَا أَعْرِفُ هَذَا ٱلرَّجُلَ ٱلَّذِي نَقُولُونَ عَنْهُ \* وَصَاحَ ٱلدِّيكُ ثَانيَةً . فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ الْقَوْلَ ٱلَّذِي قَالَهُ لَهُ يَسُوعُ إِنَّكَ قَبْلَ أَنْ يَصِيحِ ٱلدِّيكُ مَرَّتَيْنِ تُنكِرُنِي تَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا تَفَكَّرَ بِهِ بَكَي

## الاصحاح الخامس عشر

وَلِلْوَقْتِ فِي ٱلصَّبَاحِ تَشَاوَرَ رُوَسَاءُ ٱلْحَهَنَةِ وَٱلشُّيُوخُ الْحَتَبَةُ وَٱلشُّيُوخُ وَالْحَتَبَةُ وَٱلْمَحْمَعُ كُلُّهُ فَأَوْتَقُوا يَسُوعَ وَمَضَوْا بِهِ وَأَسْلَمُوهُ إِلَى بِيلَاطُسَ

فَسَأَلَهُ بِيلَاطُسُ أَنْتَ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ. فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ تَقُولُ \* وَكَانَ رُؤَسَاءُ ٱلْكُهَنَةِ يَشْتُكُونَ عَلَيْهِ كَثِيرًا \* فَسَأَلَهُ بِيلَاطُسُ أَيْضًا قَائِلًا أَمَا تُجِيبُ بِشَيْءً أَنْظُو كَمْ يَشْهُدُونَ عَلَيْكَ \* بِيلَاطُسُ أَيْضًا قَائِلًا أَمَا تُجِيبُ بِشَيْءً أَنْظُو كُمْ يَشْهُدُونَ عَلَيْكَ \*

فَكُمْ بُحِيبْ يَسُوعُ أَيْضًا بِشَيْءً حَتَّى تَعَجَّبَ بِيلاَطُسُ \* وَكَانَ يُطْلَقُ ٧ كَهُمْ فِي كُلِّ عِيدٍ أَسِيرًا وَإِحِدًا مِنْ طَلَبُوهُ \* وَكَانَ ٱلْمُسَمَّى ٧

لَهُمْ فِي قُلْ عَيِدًا سِيرًا وَاحِدًا مِن طَلَبُوهُ \* وَقَالَ الْمُسْمَى الْمُسْمَى اللَّهُ اللّ

فَصَرَخَ الْجَمْعُ وَآبِتَدَأُ فِل يَطْلُبُونَ أَنْ يَفْعَلَ كَمَا كَانَ دَائِمًا يَفْعَلُ ^ لَهُمْ \* فَأَجَابَهُمْ بِيلَاطُسُ قَائِلاً أَثْرِيدُونَ أَنْ أُطْلَقَ لَكُمْ مَلكَ ٢٠

الْيُهُودِ \* لِأَنَّهُ عَرَفَ أَنَّ رُؤَسَاء الْكَهَنَّةِ كَانُوا قَدْ أَسْلَمُوهُ حَسَدًا \*

فَهَيَّةً رُؤَسًا الْكُهَنَةِ ٱلْحَبَمْعَ لِكَيْ يُطْلِقَ لَهُمْ بِٱلْخَرِيِّ بَارَابَاسَ \* فَهَيَّةً رُؤَسًا اللَّهُمُ وَقَالَ لَهُمْ فَمَاذَا تُريدُونَ أَنْ أَفْعَلَ فَأَجَابَ بِيلَاطُسُ أَيْضًا وَقَالَ لَهُمْ فَمَاذَا تُريدُونَ أَنْ أَفْعَلَ

بِٱلَّذِي تَدْعُونَهُ مَلِكَ ٱلْيَهُودِ \* فَصَرَخُوا أَيْضًا ٱصْلِبْهُ \* فَقَالَ

لَهُمْ بِيلَاطُسُ وَأَيَّ شَرّ عَمِلَ. فَأَزْدَادُولِ جِدًّا صُرَاخًا ٱصْلَبْهُ \* فَبِيلًا طُسُ إِذْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَعْبَلَ الْجَمْعِ مَا يُرْضِيمُ أَطْلَقَ لَهُمْ بَارَأْبَاسَ وَأُسْلَمَ يَسُوعَ بَعْدَمَا جَلَدَهُ لِيُصْلَبَ فَهَضَى بِهِ ٱلْعَسْكُرُ إِلَى دَاخِلِ ٱلدَّارِ ٱلَّتِي هِيَ دَارُ ٱلْهِ لَا يَهِ وَجَمَعُوا كُلَّ ٱلْكَتِيبَة \* وَأَلْبَسُوهُ أَرْجُوانًا وَضَفَرُولِ إِكْلِيلًا مِنْ شَوْكِ وَوَضَعُوهِ عَلَيْهِ \* وَأَبْتُدَأُ وَلَيْسَلَّمُونَ عَلَيْهِ قَائِلِينَ ٱلسَّلَامُ يَا مَلَكَ ٱلْيَهُودِ \* وَكَانُوا يَضْرُبُونَهُ عَلَى رَأْسِهِ بِقَصَبَةٍ وَ يَبِصَقُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ لَيَسْجُدُونَ لَهُ جَانِينَ عَلَى رُكِّيمٌ \* وَبَعْدَمَا أَسْتَهْزَأُوا بِهِ نَزَعُوا عَنْهُ ٱلْأُرْجُوانَ وَأَلْبَسُوهُ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجُوا بِهِ اليصلبوهُ \* فَسَخُرُولِ رَجُلًا مُحْبُازًا كَانَ آتيًا مِنَ ٱلْحَقْلِ وَهُوَ سِمْعَكُنُ ٱلْقَيْرُ وَإِنَّ أَبُو أَلَكُسَنْدَرُسَ وَرُ وفُسَ لِيَحْمِلَ صَلَيبَهُ \* وَجَاءُولِ بِهِ إِلَى مَوْضِع جُجِبَة ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ مَوْضِعُ جُعْجِبَةٍ \* وَأَعْطَوْهُ خَبِرًا مَمْزُوجَةً بِمُرَّ لِيَشْرَبَ فَكُمْ يَقْبُلْ \* وَلَمَّا صَلَّبُوهُ أَقْتُسَمُوا ثَيَابَهُ مُقْتَرِعِينَ عَلَيْهَا مَاذَا يَأْخُذُ كُلُّ وَإِحِدٍ \*وَكَانَتِ ٱلسَّاعَةُ ٱلنَّالِيَّةُ فَصَلَبُوهُ \* وَكَانَ عَنُوانُ عَلَّتِهِ مَكْتُوبًا مَلِكُ ٱلْيَهُودِ \* وَصَلَبُوا مَعَهُ لَصَّيْنِ وَإِحِدًا عَنْ يَمِينِهِ وَآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ \* فَتُمَّ ٱلْكُتَابُ

لْإِنْسَانُ أَبْنَ ٱلله \* وَكَانَتْ أَيْضًا نِسَانٍ يَنْظُرْنَ مِنْ بَعِيدٍ بِينَ مَنْ مَرْمُ الْمُعَدِلِيَّةُ وَمَرْيُمُ أَمُّ يَعْقُوبَ الصَّغِيرِ وَيُوسِي وَسَالُومَةُ \* ٱللَّوَاتِي أَيْضًا تَبِعْنَهُ وَخَدَّمْنَهُ حِينَ كَانَ فِي ٱلْحَلِيلِ. وَأَخَرُ كَثِيرَاتْ ٱللَّوَ إِنِّي صَعَدْنَ مَعَهُ إِلَى أُورُسُلِيمَ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ إِذْ كَانَ ٱلْأُسْتَعْدَادُ.أَيْ مَا قَبْلَ ٱلسَّبْتِ جَاءً يُوسُفُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلرَّامَةِ مُشيرٌ شَريفٌ وَكَانَ هُوَ أَيْضًا مُنْتَظِرًا مَلَّكُوتَ ٱللهِ فَتَجَاسَرَ وَدَخَلَ إِلَى بيلاًطُس وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ \*فَتَعَجَّبَ بِيلَاطُسُ أَنَّهُ مَاتَ كَذَا سَرِيعًا فَدَعَا قَائِدَ ٱلْمِتَةِ وَسَأَلَهُ هَلْ لَهُ زَمَارِ نَ قَدْمَاتَ \* وَلَمَّا عَرَفَ مِنْ قَائد ٱلْمِئَة وَهَبَ ٱلْحِسَدَ لِيُوسُفَ \*فَأَشْتَرَى كَتَّا نَا فَأَ نُزَّلَهُ وَكَفَّنَهُ بِٱلْكُتَّانِ وَوَضَعَهُ فِي قَبْرِكَانَ مَغْدُوتًا فِي صَغْرَةٍ وَدَحْرَجَ حَجَرًا عَلَى بَاب ٧٤ ٱلْقَبْرِ \* وَكَانَتْ مَرْيُمُ ٱلْعَجْدَلَيَّةُ وَمَرْيُمُ أُمُّ يُوسِي تَنْظُرَانِ أَيْنَ وُضِعَ وَبَعْدَ مَا مَضَى ٱلسَّبْتُ ٱشْتَرَتْ مِنْ يَمُ ٱلْفَجْدَلَيَّةُ وَمَرْ يَمُ أُمُّ يعْقُوبَ وَسَالُومَةُ حَنُوطًا لَيَا تِينَ وَيَدْهَنَّهُ \* وَبَا كِرًا جِدًّا فِي أُوَّل الْأُسْبُوعِ أَتَيْنَ إِلَى ٱلْقَبْرِ إِذْ طَلَعَتِ ٱلشَّمْسُ \* وَكُنَّ يَقُلْنَ فيمَا

يُدَحْرِجُ لَنا ٱلْحَجَرَ عَنْ بَابِ ٱلْقَبْرِ \* فَتَطَلَّعْنَ وَرَأَيْنَ نَّ ٱلْحَجَرَ قَدْ دُحْرِجَ لِأَنَّهُ كَانَ عَظِيمًا جِدًّا \* وَلَمَّا دَخَلْنَ ٱلْقَبْرَرَأُ يْنَشَابًا جَالِسًا عَنِ ٱلْيَهِينِ لَابسًا حُلَّةً بَيْضَاءَ فَأَنْدَهَشْنَ \* فَقَالَ لَهُنَّ لاَ تَنْدَهِشْنَ أَنْتُنَّ تَطْلُبْنَ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيَّ ٱلْمَصْلُوب. قَدْ قَامَ . لَيْسَ هُوَ هَهُنَا . هُوذَا ٱلْهَوضِعُ ٱلَّذِي وَضَعُوهُ فِيهِ \* لَكَنَ أَذْهَبْنَ وَقُلْنَ لِتَلَامِيذِهِ وَلَبُطْرُسَ إِنَّهُ يَسْبُقُكُمْ إِلَى ٱلْجَلِيلِ. هُنَاكَ تَرَوْنَهُ كَمَا قَالَ لَكُمْ \* فَخَرَجْنَ سَرِيعًا وَهَرَبْنَ مِنَ ٱلْقَبْرِ لأَنَّ ٱلرَّعْدَةَ وَٱلْحَيْرَةَ أَخَذَتَاهُنَّ وَلَمْ يَقُلْنَ لِأَحَدِ شَيْئًا لِأَنَّهُنَّ كُرُّ خَائِفَاتِ

وَبَعْدَمَا قَامَ بَاكِرًا فِي أُوَّلِ ٱلْأُسْبُوعِ ظَهَرَ أُوَّلًا لَمَرْيَمَ ٱلْعَجْدَلَيَّة ٱلَّتِي كَانَ قَدْ أُخْرَجَ مِنْهَا سَبْعَة شَيَاطِينَ \* فَذَهَبَتْ هٰذِهِ وَأَخْبَرَتِ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ وَهُمْ يَنُوحُونَ وَيَكُونَ \* فَلَمَّا

سَمِعَ أُولِئكَأُنَّهُ حَيٌّ وَقَدْ نَظَرَتْهُ لَمْ يُصَدِّقُوا وَبَعْدَ ذٰلِكَ ظَهَرَ بَهِيَّةٍ أُخْرَى لاُّثْنَيْنِ مِنْمُ وَهُمَا يَمْشَيَان

مُنْطَلِقَيْنِ إِلَى ٱلْبُرِّيَّةِ \* وَذَهَبَ هٰذَانِ وَأَخْبَرًا ٱلْبَاقِينَ فَلَمْ اللهُ

يُصَدِّقُوا وَلاَ هٰذَيْنِ

أُخيرًا ظَهَرَ للْأَحَدَ عَشَرَ وَهُمْ مُتَّكَّبُونَ وَوَجَّ عَدَمَ إِيمَانِهِ وَقَسَاقَةَ قُلُوبِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُصَدِّقُوا ٱلَّذِينَ نَظَرُوهُ قَدْقَامَ \* وَقَالَ لَهُمُ ٱذْهَبُوا إِلَى ٱلْعَالَمِ أَجْمَعَ وَأَكْرِزُوا بِٱلْإِنْجِيلِ الْخِلَيْعَةِ كُلُّهَا \* مَنْ آمَنَ وَأَعْنَمَدَ خَلَصَ. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ يُدَنْ \* وَهٰذِهِ ٱلْا يَاتُ نَتْبَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ . نُخْرِجُونَ ٱلشَّيَاطِينَ بِٱسْمِي وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَ لْسِنَةِ جَدِيدَةٍ \* يَحْمِلُونَ حَيَّاتٍ وَإِنْ شَرَبُوا شَيْئًا مُبِيتًا لَا يَضُرُّهُ وَيَضَعُونَ أَيْدِيهُمْ عَلَى ٱلْبَرْضَى فَيَبْرَأُونَ نُمَّ إِنَّ ٱلرَّبَّ بَعْدَ مَا كَلَّمَهُ ۚ ٱرْتَفَعَ إِلَى ٱلسَّمَا ۗ وَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ ٱللهِ \* وَأَمَّا هُمْ فَخَرَجُوا وَكُرَوُوا فِي كُلُّ مَكَانِ وَٱلرَّبُّ يَعْمَلُ مَعَهُمْ وَيُنْبِّتُ ٱلْكَلَّمَ بِٱلْآيَات ٱلتَّابِعَةِ . آمينَ

1

## إِنْجِيلُ لُوقًا الصحاح الإمل

إِذْ كَانَ كَذِيرُ وَنَ قَدْ أَخَذُولَ بِتَأْلِيفِ قَصَّةٍ فِي ٱلْأُمُورِ اللهُ الل

أَلْأُوَّلِ بِتَدْقِيقِ أَنْ أَكْتُبَ عَلَى ٱلتَّوَالِي إِلَيْكَ أَيُّهَا ٱلْعَزِينُ الْأَوَّلِ بِلَيْكَ أَيُّهَا ٱلْعَزِينُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تَاوُفيِلُسُ \* لِتَعْرِفَ صِحَّةَ ٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي عُلَّمْتَ بِهِ كَانَ فِي أَيَّامِ هيرُودُسَ مَلِكِ ٱلْيَهُودِيَّةِ كَاهِنْ ٱسْمُهُ زَكَرِيَّا

مِنْ فِرْقَةِ أَبِيّاً وَأُمْراً تُهُ مِنْ بَنَاتِ هُرُونَ وَأُسْمُهُ ۚ إِلْمِصَابَاتُ \*

وَكَانَا كِلاَهُمَا بَارَّيْنِ أَمَامَ ٱللهِ سَالِكَيْنِ فِي جَمِيعٍ وَصَايَا ٱلرَّبِّ وَ وَكَانَا كَلاَهُمَا بَالرَّبِ فِي جَمِيعٍ وَصَايَا ٱلرَّبِّ وَأَحْكَامِهِ بِلاَ لَوْمِ \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَلَدْ إِذْ كَانَتْ إِلْيصَابَاتُ ٧

عَاقِرًا وَكَانَا كِلاَهُمَا مُتَقَدِّمَيْنِ فِي أَيَّامِهِمَا

فَيَنْهَا هُوَ يَكُهَنُ فِي نَوْبَةِ فِرْقَتِهِ أَمَامَ أَلله \* حَسَبَ عَادَةِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ا وَكَانَ كُلُّ جَهُورِ ٱلشَّعْبِ يُصَلُّونَ خَارِجًا وَقْتَ ٱلْبَخُورِ \* فَظَهَرَ لَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ وَإِقْفًا عَنْ يَمِينِ مَذْجَحِ ٱلْنَجُورِ \* فَلَمَّا رَآهُ زَكُريًّا أَضْطَرَبَ وَوَقَعَ عَلَيْهِ خَوْفٌ \* فَعَالَ لَهُ ٱلْهَلاك لَا تَخَفْ يَا زَكُرِيًّا لِأَنَّ طِلْبَتَكَ قَدْ سُعَتْ وَأَمْواً تُكَ إِلْيصَابَاتُ سَتَلَدُ لَكَ أَبْنًا وَتُسَمِّيهِ يُوحَنَّا \* وَيَكُونُ لَكَ فَرَحٌ وَآبْتِهَا عَ وَكَثِيرُونَ سَيَفْرَحُونَ بِولَادَتِهِ \* لِأَنَّهُ يَكُونُ عَظِيمًا أَمَامَ ٱلرَّبِّ وَخَمْرًا وَمُسْكِرًا لا يَشْرَبُ. وَمَنْ بَطْنِ أُمَّهِ يَمْتَكُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدْسِ \* وَ يَرْدُ كَثِيرِينَ مِر . ° بَني إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلرَّبِّ إِلاَّهُمْ \* وَيَتَّقَدُّمُ أَمَامَهُ بِرُوحِ إِيليًّا وَقُوَّتِهِ لِيَرُدُّ قُلُوبَ ٱلْآبَاءِ إِلَى ٱلْأَبْنَاءِ وَٱلْعُصَاةَ إِلَى فِكُمْ ٱلْأَبْرَارِ لِكُنْ يُهَيِّعَ لِلرَّبِّ شَعْبًا مُسْتَعِدًا \* فَقَالَ زَكُريًّا لِلْمَلَاكِ كَيْفَ أَعْلَمُ هٰذَا لأَنَّى أَنَاشَفْ وَأُمْرًا تِي مُتَّقَدِّمَةٌ فِي أَيَّامِهَا \* فَأَجَابَ ٱلْمَلَاكُ وَقَالَ لَهُ أَنَا جَبْرَائِيلُ ٱلْوَاقِفُ قُدَّامَ ٱلله وَأَرْسِلْتُ لِأَكَلَّمَكَ وَأَبْشِّرَكَ مِنَا \* وَهَا أَنْتَ تَكُونُ صَامِتًا وَلاَ نَقْدِرُ أَنْ نَتَكَلَّمَ إِلَى ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي يَكُونُ فِيهِ هٰذَا لِأَنَّكَ لَمْ تُصَدِّقْ كَلَامِي ٱلَّذِي سَيَتُمُّ فِي وَقْتِهِ \* وَكَانَ ٱلشُّعْبُ مُنْتَظِرِينَ زَّكُرِيًّا وَمُتَعَجِّبِينَ مِنْ إِبْطَائِهِ فِي

فَقَالَتْ مِرْيَمُ لِلْمَلَاكَ كَيْفَ يَكُونُ هٰذَا وَأَنا لَسْتُ أَعْرِفُ رَجُلاً \* فَأَجَابَ ٱلْمَلَاكُ وَقَالَ لَهَا . اَلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ يَعِلُّ عَلَيْك وَقُوَّةُ ٱلْعَلِيّ تُظَلِّلُكُ فَلَذُلِكَ أَيْضًا ٱلْقُدُّوسُ ٱلْمَوْلُودُ منْك يُدْعَى أَبْنَ ٱلله \* وَهُوَذَا إِلْيصَابَاتُ نَسِيبَتُكِ هِيَ أَيْضًا حُبْلَى بِٱبْن في شَخْوِخْتِهَا وَهٰذَا هُوَ ٱلشَّهْرُ ٱلسَّادِسُ لِتِلْكَ ٱلْمَدْعُوَّةِ عَاقِرًا \* لأَنَّهُ لَيْسَ شَيْ فِي غَيْرَ مُمَّكِن لَدَى أَلله ﴿ فَقَالَتْ مَرْيَمْ هُوَذَا أَنَا أَمَةُ ٱلرَّبِّ . لَيَكُنْ لِي كَتُولِكَ . فَمَضَى منْ عنْدِهَا ٱلْمَلَاكُ فَقَامَتْ مَرْيَمُ فِي تلْكَ ٱلْأَيَّامِ وَذَهَبَتْ بِسُرْعَةٍ إِلَى ٱلْحِبَالِ إِلَى مَدينَة يَهُوذَا \* وَدَخَلَتْ بَيْتَ زَكَريًا وَسَلَّمَتْ عَلَى إِلْيصابَاتَ \* فَلَمَّا سَمِعَتْ إِلِيصَابَاتُ سَلاَمَ مَرْتَمَ أَرْتَكُضَ ٱلْجَنِينُ فِي بَطْنَهَا. وَالْمُتَلَاثُ إِلِيصَابَاتُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ ﴿ وَصَرَخَتْ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَقَالَتْ مُبَارَكَةٌ أَنْتِ فِي ٱلنِّسَاءُ وَمُبَارَكَةٌ هِيَ تَمَرَّهُ بَطْنِكِ \* فَمِنْ أَيْنَ لِي هٰذَا أَنْ تَأْتِيَ أُمُّ رَبِّي إِلَيَّ \* فَهُوذَا حِينَ صَارَ صَوْتُ سَلَامكِ فِي أَذْنَيَّ ٱرْتَكُضَ ٱلْجَنِينُ بِٱبْتِهاجِ فِي بَطْني \* فَطُوبَي للَّتِي آمَنَتْ أَنْ يَتِمَّ مَا قِيلَ لَهَا مِنْ قِبَلِ ٱلرَّبِّ

وَبَارِكَ ٱللهَ \* فَوَقَعَ خَوْفُ عَلَى كُلِّ جِيرَانِهِمْ . وَتُحَدِّثَ بِهِذِهِ اللهُ مُورِ جَمِيعِهَا فِي كُلِّ جِبَالِ ٱلْيَهُودِيَّةِ \* فَأَوْدَعَهَا جَمِيعُ اللهُ مُورِ جَمِيعِهَا فِي كُلِّ جِبَالِ ٱلْيَهُودِيَّةِ \* فَأَوْدَعَهَا جَمِيعُ اللهُ السَّامِعِينَ فِي قُلُوبِهِمْ قَائِلِينَ أَتْرَى مَاذَا يَكُونُ هَذَا ٱلصَّبِيُّ. وَكَانَتْ يَدُ ٱلرَّبِ مَعَهُ وَكَانَتْ يَدُ ٱلرَّبِ مَعَهُ

وَأَمْتَلاَّ زَكُرِيًّا أَبُوهُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقَدْسِ وَتَنَبًّا قَائِلًا \* مُبَارَكُ ٱلرَّبُ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُ أَفْتَقَدَ وَصَنَعَ فَدَا ۗ لِشَعْبِهِ \* وَأَقَامَ لَنَا قَرْنَ خَلَاصِ فِي بَيْتِ دَاوُدَ فَتَاهُ ﴿ كُمَا تَكُلُّمَ بِفَمِ أَنْبِيَائِهِ ٱلْقَدِّيسِينَ ٱلَّذَيْنَ هُمْ مُنْذُ ٱلدَّهْرِ \* خَلَاصِ مِنْ أَعْدَائِنَا وَمِنْ أَيْدِي جَمِيعٍ مُبْغِضِينًا \* لِيَصْنَعَ رَحْمَةً مَعُ آبَائِنَا وَيَذْكُرُ عَهْدُهُ ٱلْمُقَدَّسَ \* ٱلْقَسَمَ ٱلَّذِي حَلَفَ لِإِبْرُهِيمَ أَبِينَا \* أَنْ يُعْطِينًا إِنَّنَا بِلَا خَوْفٍ مُنْقَذِينَ مِنْ أَيْدِي أَعْدَائِنَا نَعْبُدُهُ \* بَقَدَاسَةٍ وَبِرٌ قُدَّامَهُ جَمِيعَ أَيَّامٍ حَيَاتِنَا ﴿ وَأَنْتَ أَيُّهَا ٱلصَّبُّ نَبِيَّ ٱلْعَلِيِّ تُدْعَى لِأَنَّكَ نَتَقَدُّم أَمَامَ وَجُهِ ٱلرَّبِّ لِتُعدُّ طُرْقَهُ \* التُعطَى شَعْبَهُ مَعْرِفَةَ ٱلْخَلَاصِ بِمَغْفَرَةِ خَطَايَاهُمْ \* باحْشَاءُ رَحْمَةِ إِلْهَنَا ٱلَّتِي بِهَا ٱفْتَقَدَّنَا ٱلْمُشْرَقُ مِنَ ٱلْعَلَا ﴿ لِيضِيَّ عَلَى أُنْجَالْسِينَ فِي ٱلظُّلْمَة وَظَلَالِ ٱلْمَوْتِ لِكَيْ يَهْدِي أَقْدَامَنَا فِي

طَرِيقِ ٱلسَّلَامِ \* أُمَّا ٱلصَّبِيُ فَكَانَ يَنْهُو وَيَتَّقَوَّى بِٱلرُّوحِ ١٠ وَكَانَ فِي ٱلْبُورِهِ لِإِسْرَائِيلَ وَكَانَ فِي ٱلْبُرَارِي إِلَى يَوْمِ ظُهُورِهِ لِإِسْرَائِيلَ

الاصحاح الثاني

مَدِينَةِ ٱلنَّاصِرَةِ إِلَى ٱلْيَهُودِيَّةِ إِلَى مَدِينَةِ دَاوُدَ ٱلَّتِي تُدْعَى بَيْتَ كَمْ لِكُوْ نِهِ مِنْ بَيْتِ دَاوُدَ وَعَشِيرَتِهِ \* لِيُكْتَنَبَ مَعْ مَرْتَمَ ٱمْرَأْتِهِ •

الْفَغْطُوبَةِ وَهِيَ حُبْلَي \* وَبَيْنَهَا هُمَا هُنَاكَ تَمَّتُ أَيَّامُهَا لِتَلَدَ \* [

فَوَلَدَتِ أَبْنَهَا ٱلْبِكْرَ وَقَمَّطَتْهُ وَأَضْجَعَتْهُ فِي ٱلْمِذْوَدِ إِذْ لَمْ يَكُنْ ٧

لَهُمَا مَوْضِعٌ فِي ٱلْمَنْزِلِ

وَكَانَ فِي تِلْكَ ٱلْكُورَةِ رُعَانُهُ مُتَبِدِينَ يَحْرُسُونَ حِرَاسَاتِ

ٱللَّيْلِ عَلَى رَعِيَّتِهِمْ \* وَ إِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبِّ وَقَفَ بِهِمْ وَمَعْدُ ٱلرَّبِّ أَلْلَاكُ لَا . أَضَاء حَوْلَهُمْ فَخَافُوا خَوْفًا عَظِيمًا \* فَقَالَ لَهُمُ ٱلْمَلَاكُ لَا .

تَخَافُول فَهَا أَنَا أُبشِرُكُم بِفَرَحٍ عَظِيمٍ يَكُونُ لِجَمِيعِ ٱلشَّعْبِ

ا أَنَّهُ وُلِدَ لَكُمْ الْيَوْمَ فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ مُخَلِّصْ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱلرَّبُ \*
وَهَذِهِ لَكُمْ الْعَلَامَةُ تَجَدُونَ طَفْلًا مُتَابَطًا مُضْجَعًا فِي مِذُودٍ \*
وَظْهَرَ بَغْنَةً مَعَ ٱلْمَلَاكِ جُمْهُورٌ مِنَ ٱلْجُنْدِ ٱلسَّمَوِيِّ مُسَجِّينَ
اللَّهَ وَقَائِلِينَ \* ٱلْهَجْدُ لِلهِ فِي ٱلْأَعَالِي وَعَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلسَّلَامُ وَبِا لَنَّاسِ ٱلْمَسَرَّةُ

وَلَمَّا مَضَتْ عَنْهُ الْمَلائِكَةُ إِلَى السَّمَاءُ قَالَ الرِّجَالُ الرِّجَالُ الرِّجَالُ الرِّعَاةُ بَعْضُهُ وَبَعْضُ لِنَذْهِ الْلاَنَ إِلَى بَيْتِ كُمْ وَنَنظُرْ هَذَا الرَّعَةُ الْوَعَةُ الْقَاقِعَ الَّذِي أَعْلَمْنَا بِهِ الرَّبُ \* فَجَاءُ فَل مُسْرِعِينَ الْأَمْرَ الْوَاقِعَ الَّذِي أَعْلَمْنَا بِهِ الرَّبُ \* فَجَاءُ فَل مُسْرِعِينَ الْوَوَجَدُ فَلَمَّا فِي الْمِذُودِ \* فَلَمَّا لَهُ وَوَجَدُ فَل مَنْ عَنْ هَذَا الصَّبِي \* وَكُلُّ اللهُ وَوَجَدُ فَل مَنْ عَنْ هَذَا الصَّبِي \* وَكُلُّ اللهُ عَنْ هَذَا اللهُ عَنْ هَذَا الصَّبِي \* وَكُلُّ مَا مَرْعُ مُنَ اللهُ عَنْ هَذَا اللهُ عَلَى كُلِّ مَا سَمِعُوهُ وَرَاقُ وَكُمْ فَيلَ لَهُمْ وَلَا اللهُ وَيُسَجِّدُونَ اللهَ وَيُسَجِّدُونَهُ عَلَى كُلِّ مَا سَمِعُوهُ وَرَاقُ وَكُمْ قَيلَ لَهُمْ وَرَاقُ وَكُمْ عَلَى كُلِّ مَا سَمِعُوهُ وَرَاقُ وَكُمْ قَيلَ لَهُمْ وَيُسَجِّدُونَ الله وَيُسَجِّدُونَهُ عَلَى كُلِّ مَا سَمِعُوهُ وَرَاقُ وَكُمْ قَيلَ لَهُمْ فَيلًا لَهُمْ وَيُسَجِّدُونَهُ عَلَى كُلِّ مَا سَمِعُوهُ وَرَاقُ وَكُمْ قَيلَ لَهُمْ وَيُسَجِّدُونَهُ عَلَى كُلِّ مَا سَمِعُوهُ وَرَاقُ وَكُمْ قَيلَ لَهُمْ وَيُسَجِّدُونَ اللهُ وَيُسَجِّدُونَهُ عَلَى كُلِّ مَا سَمِعُوهُ وَرَاقُ وَكُمْ قَيلَ لَهُمْ

وَلَمَّا تَمَّتُ تَمَانِيَهُ أَيَّامٍ لِيَخْنِنُوا ٱلصَّبِيَّ سُمِّي يَسُوعَ كَمَا تَمَّى مِنَ ٱلْمَلَاكِ قَبْلَ أَنْ حُبِلَ بِهِ فِي ٱلْبَطْنِ

٥٠ وَلَعَلَامَةِ نُقَاوَمُ \* وَأَنْتِ أَيْضًا تَجُوزُ فِي نَفْسِكِ سَيْفُ . لَتَعْلَرَ أَفْكَارُ مِنْ قُلُوبِ كَثِيرَةِ وَكَانَتْ نَبِيَّةً حَنَّةُ بِنْتُ فَنُوئِيلَ مِنْ سِبْطِ أَشْيِرَ . وَهِيَ مَتَّقَدُّ مَهُ فِي أَيَّام كَثيرَةٍ قَدْعَاشَتْ مَعْ زَوْجٍ سِبْعَ سِنينَ بَعْد بُكُوريَّهَا \* وَهِيَ أَرْمَلَةٌ نَحْوَ أَرْبَعٍ وَتَمَانِينَ سَنَةً لَا تُفَارِقُ الْهَيْكُلُ عَابِدَةً بِأُصْوَامٍ وَطَلْبَاتٍ لَيْلاً وَنَهَارًا \* فَهِيَ فِي تَلْكُ ٱلسَّاعَةِ وَقَفَتْ تُسَيِّحُ ٱلرَّبَّ وَتَكَلَّمَتْ عَنْهُ مَعْ جَمِيعِ ٱلْمُسْظِرِينَ فِدَاءً فِي أُورُشَلِيمَ وَلَمَّا أَكْمِلُوا كُلَّ شَيْ ﴿ حَسَبَ نَامُوسِ ٱلرَّبِّ رَجَعُوا إِلَى ٱلْجَلِيلِ إِلَى مَدِينَتِهِمُ ٱلنَّاصِرَةِ \* وَكَانَ ٱلصَّبِيُّ يَنْمُو وَيَتَّقُّونَى بِٱلرُّوحِ مُمْتَلَيًّا حِكْمَةً وَكَانَتْ نَعْمَةُ ٱلله عَلَيْهِ وَكَارِ : أَبُواهُ يَذْهَبَانِ كُلُّ سَنَّةٍ إِلَى أُورُشَلِيمَ فِي عِيدٍ ٱلْفَصِيعِ \* وَلَمَّا كَانَتْ لَهُ أَثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَّةً صَعَدُولِ إِلَى أُورْسَلِيمَ كَعَادَة ٱلْعيد \* وَبَعْدَمَا أَكْمَلُوا ٱلْأَيَّامَ بَقِّي عَنْدَ رُجُوعِهِمَا الصَّبِيُّ يَسُوعُ فِي أُورُشَلِيمَ وَيُوسُفُ وَأَمُّهُ لَمْ يَعْلَمَا \* وَإِذْ

ظَنَّاهُ بَيْنَ ٱلرُّفْقَةِ ذَهَبَا مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَكَانَا يَطْلُبَانِهِ بَيْنَ ٱلْأَقْرِبَاءِ

ٱللهِ عَلَى يُوحَنَّا بْنِ زِّكُرِيَّا فِي ٱلْبَرِّيَّةِ \* فَجَاء إِلَى جَمِيغِ ٱلْكُورَةِ ٱلْعُيطَةِ بِٱلْأَرْدُنِّ يَكُرِزُ بِمَعْمُودِيَّةِ ٱلتَّوْبَةِ لِمِغْفِرَةِ ٱلْخَطَايَا \* كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ فِي سِفْرِ أَقْوَالِ إِشَعْيَاءَ ٱلنَّبِيِّ ٱلْقَائِلِ صَوْتُ صَارِحٍ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ أُعِدُّوا طَرِيقَ ٱلرَّبِّ ٱصنعُوا سُبِلَهُ مُستَقيبَةً \* كُلُّ وَإِدِ يَمْنَكُ وَكُلُّ جَبَل وَأَكَمَة يَنْخَفَضُ وَتَصِيرُ ٱلْمُعْوَجُّاتُ مُسْتَقِيمةً وَ الشَّعَابُ طُوقًا سَهْلَةً \* وَيبصرُ كُلُّ بَشَرِ خَلاصَ الله وَكَانَ يَقُولُ لِلْجُهُوعِ ٱلَّذِينَ خَرَجُوا لِيَعْتَهِدُوا مِنْهُ يَا أَوْلَادَ ٱلْأَفَاعِي مَنْ أَرَاكُمْ أَنْ تَهْرُبُوا مِنَ ٱلْغَضَبِ ٱلْآتِي \* فَأَصْنَعُو أَثْمَارًا تَلِيقُ بِٱلتَّوْبَةِ. وَلاَ تَبْتَدِئُوا نَقُولُونَ فِي أَنْفُسِكُمْ لَكَ إِرْهِيمُ أَبًا لِأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرْ أَنْ يُعْيمَ مِنْ هَذِهِ ٱلْحِجَارَةِ أُوْلَادًا لِإِبْرُهِيمَ \* وَآلًا نَ قَدْ وُضِعَتِ ٱلْفَاسُ عَلَى أَصْل ٱلشُّجَرِ. فَكُلُّ شَجَرَةٍ لاَ تَصْنَعُ ثَمَرًا جَيْدًا نُقْطَعُ وَثُلْقَى فِي ٱلنَّارِ \* وَسَأَلَهُ ٱلْجَبُمُوعُ قَائِلِينَ فَمَاذَا نَفْعَلُ \* فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُم مَنْ لَهُ تَوْبَانِ فَلْيُعْطِ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَمَنْ لَهُ طَعَامٌ فَلْيَفْعَلْ هَكَذَا \* وَجَاءَ عَشَّارُونَ أَيْضًا لَيَعْتَمِدُولِ فَقَالُولِ لَهُ يَا مُعَلِّمُ مَاذَا نَفْعَلُ \* فَقَالَ لَهُمْ لَا تَسْتُوفُوا أَكْثَرَ مِمَّا فُرِضَ لَكُمْ \* وَسَأَ لَهُ جُنْدِيُّونَ

نُ أُحُلَّ سُيُورَ حِذَائِهِ . هُوَ سَيْعَبِدُ كُمْ بِالرُّوحِ الْقُدْسِ وَنَارِ \* لَيْ أَخْلُ سَيُورَ مِذَائِهِ . هُوَ سَيْعَبِدُ كُمْ بِالرُّوحِ الْقَدْسِ وَنَارِ \* لَلَّذِي رَفْشُهُ فِي يَدِهِ وَسَيْنَتِي بَيْدَرَهُ وَبَجْبَعُ الْقَحْ إِلَى خَزْنِهِ . لَأَنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ . لَكُونُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ . لَكُونُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ . لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ . لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ . لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ . لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ . لَكُونُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ . لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ . لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ . لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ . وَسَيْنَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَل

وَأُمَّا ٱلتِّبْنُ فَيُحِرْقُهُ بِنَارِ لَا تُطْفَأُ \* وَبِأَشْيَاءَ أُخَرَكَثِيرَةٍ كَانَ ٨ يعظُ ٱلشَّعْبَ وَيَبْشُرُهُمْ \* أُمَّا هِيرُ ودُسُ رَئِيسُ ٱلرُّبْعِ فَإِذْ تَوَجَّ ٢٠

مِنْهُ لِسَبِ هِيرُ ودِيَّا أَمْرَأَةِ فِيلُبْسَ اخِيهِ وَلِسَبِ جَمِيعِ ٱلشُّرُورِ

ٱلَّتِي كَانَ هِيرُودُسُ يَفْعَلُهَا ﴿ زَادَ هَٰذَا أَيْضًا عَلَى ٱلْحَبِمِيعِ أَنَّهُ

حَبِسَ يُوحَنَّا فِي ٱلسِّحِنِ

وَلَمَّا أَعْنَمَدَ جَمِيعُ ٱلشَّعْبِ آعْنَمَدَ يَسُوعُ أَيْضًا. وَإِذْ اَكَانَ يُصَلِّي آَنْفَعَتِ ٱلسَّمَاءُ \* وَنَزَلَ عَلَيْهِ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ بَهَيْئَةٍ حَسْمَيَّةٍ مِثْلَ حَمَامَةٍ وَكَانَ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ قَائِلًا أَنْتَ آبْنِي

ٱلْحَبِيبُ بِكَ سُرِرْتُ

وَلَمَّا أَبْتَدَأُ يَسُوعُ كَانَ لَهُ نَحُوْ تَلَاثِينَ سَنَّةً وَهُوَ عَلَى مَا كَانَ يُظَنُّ أَبْنَ يُوسُفَ بْنِ هَالِي \* بْنِ مَتْثَاتَ بْنِ لَاوِي بْنِ مَلْكِي أَبْنِ يَنَّا بْنِ يُوسُفَ \* بْنِ مَتَّانِيَا بْنِ عَامُو صَبْنِ نَاحُومَ بْنِ حَسْلِي أَبْنِ نَجَّاي \* بْن مَا تَ بْنِ مَتَّاثِيَا بْنِ شِمْعِي بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَهُوذَا\* أَبْنِ يُوحَنَّا بْنِ رِيسًا بْنِ زَرْبَّابِلَ بْنِ شَأْ لْتِيمْيِلَ بْنِ نِيرِي \* بْن مَلْكِي بْنِ أَدِّي بْنِ قُصَمَ بْنِ أَلْمُودَامَ بْنِ عِيرِ \* بْنِ يُوسِي بْنِ أَلِيعَازَرَ بْنِ يُورِيمَ بْنِ مَتْثَاتَ بْنِ لَاوِي \* بْنِ شِمْعُونَ بْنِ يَهُوذَا أَبْنِ يُوسُفَ بْنِ يُونَانَ بْنِ أَلْيِاقِيمَ \* بْنِ مَلْيَا بْنِ مَيْنَانَ بْنِ مَتَّاثَا بْنِ مَا ثَانَ بْن دَاوْدَ \* بْن يَسَّى بْن عُوبِيدَ بْن بُوعَز بْن سَلْمُونَ بْن يَحْشُونَ \* بْن عَمِينَادَابَ بْن أَرَامَ بْن حَصْرُ ونَ بْن فَارضَ بْن يَهُوذَا \* بن يَعْتُوبَ بن إِسْحُقَ بن إِبْرهِيمَ بن تَارَحَ بن نَاحُورَ \* أَبْنِ سَرُوجَ بْنِ رَعُو بْنِ فَالْجَ بْنِ عَابِرَ بْنِ شَالْحَ \* بْنِ قَيْنَانَ أَبْنِ أَرْفَكُشَادَ بْنِ سَامِ بْنِ نُوحِ بِن لَامَكَ \* بْنِ مَتُوشَاكَحَ بْنِ أَخْنُوخَ بْنِ يَارِدَ بْنِ مَهْلَكُيلِ بِنِ قَيِنَانَ \* بْنِ أَنُوشَ بْنِ شِيتٍ أَبْن آدمَ أَبْن أللهِ

## الاصحاح الرابع

مَّا يَسُوعُ فَرَجَعَ مِنَ ٱلْأُرْدُنِّ مُهْتَلِئًا مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقَدُس وَكَانَ يُعْتَاذُ بِٱلرُّوحِ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ \* أَرْبَعِينَ يَوْمًا نَجَرَّبُ مِنْ إِبْلِيسَ. وَلَمْ يَأْكُلُ شَيْعًا فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ وَلَمَّا تَمَّتْ جَاعَ خِيرًا \* وَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ إِنْ كُنْتَ ٱبْنَ ٱللهِ فَقُلْ لِهِذَا ٱلْحُجَر نْ يصيرَ خُبْزًا \* فَأَجَابَهُ يَسُوعُ قَائِلًا مَكْنُوبُ أَنْ لَيْسَ بِأَكْنِيْنِ وَحَدَهُ بَعِياً ٱلإِنسَانُ بَلْ بَكُلَّ كَلَّهَ مِنَ ٱلله ﴿ ثُمَّ أَصْعَدَهُ إِبْلِيسُ إِلَى جَبَلِ عَالِ وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَا لِكِ ٱلْمَسْكُونَةِ فِي لَحْظَةٍ مِنَ ٱلزَّمَانِ \* وَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ لَكَ أَعْطِي هٰذَا ٱلسُّلْطَانَ كُلَّهُ : وَحَجْدُهُنَّ لِأَنَّهُ إِلَيَّ قَدْ دُفعَ وَأَنَا أَعْطِيهِ لِمَنْ أُرِيدُ \* فَإِنْ سَجَدَتَ أَمَامِي يَكُونُ لَكَ أَنْجَمِيعُ \*فَأَجَابَهُ يَسُوعُ وَقَالَ أَذْهَبْ يَاشَيْطَانُ ١ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ لِلرَّبِّ إِلْهِكَ تَسْجُدُ وَ إِيَّاهُ وَحَدَّهُ تَعْبَدُ \* ثُمَّ جَاءً بِهِ ا إِلَى أُورْشَلِيمَ وَأَقَامَهُ عَلَى جَنَاجِ ٱلْهَيْكُلِ وَقَالَ لَهُ إِنْ كُنْتَ ٱبْنَ اللهِ فَأَ طُرْحْ نَفْسَكَ مِنْ هُنَا إِلَى أَسْفَلُ \* لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ أَنَّهُ يُهِ صَي مَلاَئِكَتَهُ بِكَ لَكَيْ يَحْفَظُوكَ \* وَأَنَّهُمْ عَلَى أَيَادِيهِمْ يَحْمِلُونَكَ لِكَيْ ال لَا تَصْدُمَ لِجَعِّر رَجْلَكَ \* فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ إِنَّهُ قِيلَ

انجيل لوقا ٤ 117 لَا تُحِرِّبِ ٱلرَّبَّ إِلَهَكَ \* وَلَمَّا أَكْمَلَ إِبْلِيسُ كُلَّ تَحْرِبَةِ فَارَقَهُ وَرَجَعَ يَسُوعُ بِقُوَّةِ ٱلرُّوحِ إِلَى ٱلْحَلِيلِ وَخَرَجَ خَبَرْ عَنْهُ فِي جَمِيعِ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُعِيطَةِ \* وَكَانَ يُعَلِّرُ فِي مَجَامِعِمْ مُعَجِّدًا وَجَاءَ إِلَى ٱلنَّاصِرَةِ حَيْثُ كَانَ قَدْ تَرَبُّ . وَدَخَلَ ٱلْعَجْبَعَ حَسَبَ عَادَتِهِ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ وَقَامَ لِيَقْرَأَ \* فَدُفعَ إِلَيْهِ سِفْرُ إِشَعْيَاء ٱلنَّيِّ . وَلَمَّا فَتَحَ ٱلسِّفْرَ وَجَدَ ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِي كَانَ مَكْتُوبًا فِيهِ \* رُوحُ ٱلرَّبِّ عَلَّ لِا نَّهُ مَسَحَنِي لِأَبَشِّرَ ٱلْمَسَاكِينَ أَرْسَلَنِي لِأَشْفِي ٱلْمِنْكُسري ٱلْقُلُوبِ لِأَنَادِيَ لِلْمَأْسُورِينَ بِٱلْإِطْلَاقِ وَلِلْعَمِي بِٱلْبَصَرِ وَأَرْسِلَ ٱلْمُنْسَعِقِينَ فِي ٱلْحُرِّيَّةِ \* وَأَكْرِزَ بِسَنَةِ ٱلرَّبِ ٱلْمَقْبُولَة \* ثُمَّ طَوَى ٱلسَّفْرَ وَسَلَّمَهُ إِلَى ٱلْخَادِمِ وَجَلَسَ • وَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْعَجْبُعِ كَانَتْ عُيُونُهُمْ شَاخِصَةً إِلَيْهِ \* فَأَ بْتَدَأَ يَقُولُ لَهُمْ إِنَّهُ ٱلْيُومَ قَدْتُمَّ هَٰذَا ٱلْمُكْتُوبُ فِي مَسَامِعِكُمْ \* وَكَانَ ٱلْجَبِمِيعُ يَشْهُدُونَ لَهُ وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ كَلِمَاتِ ٱلنَّعْمَةِ ٱلْخَارِجَةِ مِنْ فَمِهِ وَيَقُولُونَ أَكُوسَ هَٰذَا أَبْنَ يُوسُفَ \* فَقَالَ لَهُمْ. عَلَى كُلَّ

حَالِ نَقُولُونَ لِي هَٰذَا ٱلْمَثَلَ أَيُّهَا ٱلطَّبِيبُ أَشْفِ نَفْسَكَ . كُمْ سَمِعْنَا أَنَّهُ جَرَبِ فِي كَفْرَنَاحُومَ فَأَفْعَلْ ذَٰلِكَ هُنَا أَيْضًا فِي وَطَنكَ \* وَقَالَ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَيْسَ نَبَيٌّ مَقْبُولًا فِي لَنِهِ \* وَبِا نُحَقُّ أُقُولُ لَكُمْ إِنَّ أَرَامِلَ كَثِيرَةً كُنَّ فِي إِسْرَائِيلَ ، أيَّام إيليًّا حينَ أَغْلَقَتِ ٱلسَّمَاءُ مُدَّةَ تَلَاثِ سِنينَ وَسِيَّةٍ أُهْرُ لَمَّا كَانَ جُوعٌ عَظِيمٌ فِي ٱلْأَرْضَ كُلَّهَا \* وَكُمْ يُرْسَلُ إِيليَّا إِلَى وَإِحدَةِ مِنْهَا إِلَّا إِلَى أَمْرَأُوا أَرْمَلَةٍ إِلَى صَرْفَة صَيْدًا عِهُوَبُرْضُ كَثِيرُونَ كَانُوا فِي إِسْرَائِيلَ فِي زَمَانِ أَلِيشَعَ ٱلنَّبِيِّ وَلَمْ يُطَهَّرْ وَاحِدْ مِنْهُ إِلَّا نُعْمَانَ ٱلسُّرْيَانِيُّ \* فَأَمْتَلَّا غَضَبًا جَمِيعُ ٱلَّذِينَ في ٱلْعَبْمَع حينَ سَمِعُوا هَذَا \* فَقَامُوا وَأُخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْمَدينَة وَجَاءُ لِيهِ إِلَى حَافَّةِ ٱلْمُعِبَلِ ٱلَّذِي كَانَتْ مدِينَتُهُمْ مُبِنِّيَّةً عَلَيْهِ حَتَّى يَطْرَحُوهُ إِلَى أَسْفَلُ \* أَمَّا هُو فَجَازَ فِي وَسْطِهِ وَمَضَى وَأُنْعُدَرَ إِلَى كَفْرَنَا حُومَ مَدِينَةٍ مِنَ ٱلْجَلِيلِ. وَكَانَ يُعَلَّمُهُ فِي ٱلسُّبُوتِ \* فَجُمُوا مِنْ تَعْلِيمِهِ لِأَنَّ كَلاَمَهُ كَانَ بِسُلْطَانِ \* وَكَانَ فِي ٱلْمَجْبَعِ رَجُلَ بِهِ رُوحُ شَيْطَانِ نَجِس فَصَرَخَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ \* قَائِلًا آهِ مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ. أُتَيْتَ لِتُهُلِّكَنَا.

مَّ أَنَا أَعْرِفُكَ مَنْ أَنْتَ قُدُّوسُ اللهِ عِفَا نَتْهَرَهُ يَسُوعُ قَائِلاً أَخْرَسُ وَاللهِ عِفَا نَتْهَرَهُ يَسُوعُ قَائِلاً أَخْرَسُ وَاخْرُجُ مِنْهُ وَلَمْ يَضُرُّهُ وَالْمَانُ فِي الْوَسْطِ وَخَرَجَ مِنْهُ وَلَمْ يَضُرُهُ وَاللهِ مَنْهُ وَلَمْ يَضُلُهُ مَنْ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَالُهُ عَنْهُ اللهُ عَلَوْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

مِهُ وَلَمْ قَامُ مِنَ الْعِبْعِ دِخُلِ بِيتَ سِمِعانَ ، وَكَانَتُ حَمَاةً سِمْعَانَ وَكَانَتُ حَمَاةً سِمْعَانَ قَدْ أَخَذَهُا حُقَى شَدِيدَةٌ . فَسَأَلُوهُ مِنْ أَجْلِهَا \* فَوقَفَ فَوقَهَا وَأَنْتَهَرَ أَنْحُهُمْ \* وَعِنْدَ غُرُوبِ أَلشَّمْسِ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ كَانَ عِنْدَهُمْ سُقَمَا \* فَوْقَهَا وَأَنْتُهُمْ \* وَعِنْدَ غُرُوبِ أَلشَّمْسِ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ كَانَ عِنْدَهُمْ سُقَمَا \* فَوْقَهَا وَأَنْتُ مَوْمُ إِلَيْهِ فَوضَعَ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَمْ بُونَ اللهِ فَوضَعَ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَمْ بُونَ اللهِ وَصَعَ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَمْ اللهُ وَشَعَالُهُمْ \* وَكَانَتْ شَيَاطِينَ أَيْفِ فَوضَعَ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَمْ يَتَكُلّمُ وَنَ وَهِيَ تَصْرُخُ وَتَعْوَلُ أَنْتُ اللهِ اللهِ فَوضَعَ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَمْ يَتَكَلّمُ وَلَا يَتَعْرَبُونَ وَهِيَ تَصْرُخُ وَتَعْمَ لَا أَنْهُمْ وَلَمْ يَدَعْهُمْ وَلَمْ يَتَكُلّمُ وَلَى اللهِ فَوْفَعَ مَا يُعْلَى وَلَا يَتَعْرَبُونَ وَهِيَ تَصْرُخُ وَلَا أَنْتُ اللهِ بَيْتُ مِعْمُ وَلَمْ يَدَعْهُمْ وَلَمْ يَتَكُلّمُ وَلَا أَنْتُ اللهِ فَوْفَعَ الْمَاسِخُ اللهُ إِلَيْهُ فَوْفَعَ اللهُ وَلَا يُعْلَا لَهُ وَلَمْ يَتَكُلّمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ أَنْتُ اللهُ مَنْ اللهِ . فَأَنْتُهُمْ وَلَمْ يَدَعْهُمْ يَتَكُلّمُ وَلَا لَا اللهُ عَلَى كُلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى كُلُولُ الْمَسِيخُ الْمُنْ اللهِ . فَأَنْتُهُمْ وَلَمْ يَتَعْمُ مُ يَتَكُلّمُ وَلَا يَدَعْهُمْ وَلَمْ عَرَفُوهُ أَنَّهُ الْمَسِيعُ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهُ الْمَعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ خَرَجَ وَذَهَبَ إِلَى مَوْضِعٍ خَلَا ۗ وَكَانَ الْمُعْرُونُ وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ خَرَجَ وَذَهَبَ إِلَيْهِ وَأَمْسَكُوهُ لِتَلَا يَذْهَبَ عَنْهُمْ \* أَكْجُمُوعُ يُفَتِّشُونَ عَلَيْهِ فَجَامُ وَإِلَيْهِ وَأَمْسَكُوهُ لِتَلَا يَذْهَبَ عَنْهُمْ \*

نْ سَفِينَتي يَا رَبُّ لِأِنِّي رَجُلْ خَاطِئْ ﴿ إِذِا عُتَرَتْهُ وَجَمِيعَ ٱلَّذِينَ

ا مَعَهُ دَهْشَةُ عَلَى صَيْدِ ٱلسَّمَكِ ٱلَّذِي أَخَذُوهُ \* وَكَذَٰلِكَ أَيْضًا يَعْفُوبُ وَيُوحَنَّا أَبْنَا رَبَّدِي ٱللَّذَانِ كَانَا شَرِيكَيْ سِمْعَانَ. فَقَالَ يَعْفُوبُ وَيُوحَنَّا أَبْنَا رَبَّدِي ٱللَّذَانِ كَانَا شَرِيكِيْ سِمْعَانَ. فَقَالَ اللَّهَ يَعُونُ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الل

وَكَانَ فِي إِحْدَى ٱلْهُدُنِ فَإِذَا رَجُلْ مُهُلُو بَرَصًا. فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ وَطَلَبَ إِلَيْهِ قَائِلاً يَا سَيِّدُ إِنْ أَرَدْتَ رَأَى يَسُوعَ خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ وَطَلَبَ إِلَيْهِ قَائِلاً يَا سَيِّدُ إِنْ أَرَدْتَ نَقُدِرْ أَنْ تُطَهِّرِنِي \* فَمَدَّ يَدَهُ وَلَمَسَهُ قَائِلاً أَرِيدُ فَأَ طُهُرْ • وَلِلُوقْتِ نَقُدِرْ أَنْ تُطَهِّرِنِي \* فَمَدَّ يَدَهُ وَلَمَسَهُ قَائِلاً أَرِيدُ فَأَ طُهُرْ • وَلِلُوقْتِ نَقَدِرْ أَنْ تُلَكِيمُ وَلَمْ فَعَلَى الْمَنْ فَكُولُ لِلْأَحْدِ بَلِ أَمْضِ فَا وَصَاهُ أَنْ لَا يَقُولُ لِأَحَدِ بَلِ أَمْضِ فَيْ وَمَاهُ أَنْ لَا يَقُولُ لَا حَدِ بَلِ أَمْضِ فَيَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُنْ الْمُعَالِقُولُ لَا يَعْولُ لَا يَعْولُ لَا يَعْولُ لَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَأْرِ نَفْسَكَ لِلْكَاهِنِ وَقَدِّمْ عَنْ تَطْهِيرِكَ كَمَا أَمَرَ مُوسَى شَهَادَةً لَهُمْ \* فَذَاعَ ٱلْخَبَرُ عَنْهُ أَحُثْرَ. فَأَجْنَمَعَ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ لَكِيْ لَهُمْ \* فَذَاعَ ٱلْخَبَرُ عَنْهُ أَحُثْرَ. فَأَجْنَمَعَ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ لَكِيْ يَسْمَعُوا وَيُشْفَوْا يِهِ مِنْ أَمْرَاضِمٌ \* وَأَمَّا هُوَ فَكَانَ يَعْتَزِلُ فِي

ٱلْبَرَارِي وَيُصَلِّي

وَ فِي أَحَدُ ٱلْأَيَّامِ كَانَ يُعَلِّمُ وَكَانَ فَرِّيسِيُّونَ وَمُعَلِّمُونَ لِلنَّامُوسِ جَالِسِينَ وَهُمْ قَدْ أَتَوْا مِنْ كُلِّ قَرْيَةٍ مِنَ ٱلْجَلِيلِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَأُورُشَلِيمَ وَكَانَتْ قُوَّةُ ٱلرَّبِّ لِشَفَاءِمِمْ \* وَ إِذَا بِرِجَالِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَأُورُشَلِيمَ وَكَانَتْ قُوَّةٌ ٱلرَّبِ لِشَفَاءِمِهُ \* وَ إِذَا بِرِجَالِ يَعْلَمُونَ عَلَى فِرَاشِ إِنْسَانًا مَفْلُوجًا وَكَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَدْخُلُوا يَعْلَبُونَ أَنْ يَدْخُلُوا

بِهِ وَيَضَعُوهُ أَمَامَهُ \* وَلَمَّاكُمْ يَجِدُوا مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُونَ بِهِ لِسَبَب كُجَمْعِ صَعِدُوا عَلَى ٱلسَّطْعِ وَدَلَّوْهُ مَعَ ٱلْفِرَاشِ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَجُرِّ الى ٱلْوَسَطِ قُدَّامَ يَسُوعَ \* فَكُمَّا رَأَى إِيمَانَهُمْ قَالَ لَهُ أَيُّهَا لْانْسَانُ مَعْفُورَةُ لَكَ خَطَايَاكَ \* فَأَ بْتَكَأُ ٱلْكُتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ يُفَكِّرُونَ قَائِلِينَ مَنْ هٰذَا ٱلَّذِي بَتَكَلَّمُ بِتَعَادِيفَ . مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَغْفَرَ خَطَايًا إِلَّا لِلَّهُ وَحْدَهُ \* فَشَعَرَ يَسُوعُ بِأَفْكَارِهِمْ وَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ مَاذَا تُفَكِّرُونَ فِي قُلُوبِكُمْ \* أَيُّمَا أَيْسُرُ أَنْ يُقَالَ مَعْفُورَةُ لَكَ خَطَايَاكَ . أَمْ أَنْ يُقَالَ ثُمْ وَأَمْشِ \* وَلَكُنْ لَكَيْ تَعْلَمُولِ ٢٠ أَرَّ لِأَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ سُلْطَانًا عَلَى إَلْأَرْضِ أَنَّ يَغْفَرَ ٱلْخُطَايَا قَالَ للْمَفْلُوجِ لَكَ أُقُولُ ثُمْ وَأُحْمِلْ فِرَاشِكَ وَأُذْهَبْ إِلَى بَيْنَكَ \* فَهِي ٱلْحَالِ قَامَ أَمَاهَهُ ۚ وَحَمَلَ مَا كَانَ مُضْطَعِعًا عَلَيْهِ وَمَضَى ٥٠ إِلَى بَيْتِهِ وَهُو يُعَيِّدُ ٱلله \* فَأَخَذَتِ ٱلْجَبِيعَ حَيْرَةُ وَعَجَّدُوا ٱللهَ وَامْتَكُلُوا خَوْفًا قَائِلِينَ إِنَّنَا قَدْ رَأْنِنَا ٱلْيَوْمَ عَجَائِبَ وَ بَعْدَ هٰذَا خَرَجَ فَنَظَرَ عَشَّارًا ٱسْمَهُ لَاوِي جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ ٱلْحِبَالَيةِ . فَقَالَ لَهُ ٱتْبَعْني \* فَتَرَكَ كُلَّ شَيْء وَقَامَ وَتَبِعَهُ \* وَصَنَعَ ١٨ لَهُ لَاوِي ضِيَافَةً كَبِيرَةً فِي بَيْتِهِ . وَٱلَّذِينَ كَانُوا مُتَّكِئِينَ مَعَهُ ۚ

مَعُ كَانُوا جَهْعًا كَثِيرًا مِنْ عَشَّارِينَ وَخَرِينَ \* فَتَذَّمَرَ كَتَبَتُهُمْ وَالْفَرِيسِيُّونَ عَلَى تَلَامِيذِهِ قَائِلِينَ لِمَاذَا تَا كُلُونَ وَتَشْرَبُونَ مَعْ عَشَّارِينَ وَخُطَاةٍ \* فَأَجَابَ يَشُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لَا يَجْنَاجُ مَعْ عَشَّارِينَ وَخُطَاةٍ \* فَأَجَابَ يَشُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لَا يَجْنَاجُ اللَّهُ عَشَّارِينَ وَخُطَاةٍ \* فَأَجَابَ يَشُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لَا يَجْنَاجُ اللَّهُ عَشَّارِينَ وَخُطَاةً إِلَى طَبِيبٍ بِلِ الْمَرْضَى \* لَمْ آتِ لِأَدْعُو أَبْرَارًا بَلْ خُطَاةً إِلَى التَّوْبَةِ فَيْ مَا يَعْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَا مَا يَعْ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّةُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّةُ وَاللَّهُ وَالَعُوالَةُ وَالْمُوالِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُوالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُوالَّةُ وَالْمُوالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالَّةُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُواللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُ وَالْ

وَقَالُوا لَهُ لَمَاذَا يَصُومُ تَلَامِيذُ يُوحَنَّا كَثِيرًا وَيُقَدِّمُونَ طَلَبَ اتِ وَكَذُلكَ تَلامِيذُ ٱلْفَرّيسيّينَ أَيْضًا . وَأَمَّا تَلامِيذُكَ كُلُونَ وَيَشْرَبُونَ \* فَقَالَ لَهُمْ أَنَّقْدِرُونَ أَنْ تَجْعَلُوا بَنِي ٢٠ ٱلْعُرْس يَصُومُونَ مَا دَامَ ٱلْعَرِيسُ مَعَهُمْ \* وَلَكِنْ سَتَأْتِي أَيَّامْ حِينَ يُرْفَعُ ٱلْعَرِيسُ عَنْهُمْ فَعِينَدَدٍ يَصُومُونَ فِي تَلْكَ ٱلْأَيَّامِ \* اللهُمْ أَيْضًا مَثَلًا. لَيْسَ أَحَدُ يَضَعُ رُقْعَةً مِنْ تَوْبٍ جَدِيدٍ عَلَى تَوْبٍ عَنِيقٍ . وَ إِلَّا فَٱلْحَجِدِيدُ يَشْقُهُ وَٱلْعَتِيقُ لَا تُوَافِقُهُ ٱلرُّقْعَةُ اللَّتِي مِنَ ٱلْجَديد \* وَلَيْسَ أُحَدْ يَجْعَلُ خَبْرًا جَدِيدَةً فِي زِقَاق عَنيقَة لِئَلاَّ تَشُقَّ ٱلْمُخَهُرُ ٱلْمُجَدِيدَةُ ٱلزِّقَاقَ فَهِيَ تُهْرَقُ وَٱلزِّقَاقُ أَتْلُفُ \* بَلْ يَجْعَلُونَ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِقَاق جَدِيدَةٍ فَتَحْفَظُ جَمِيعًا \* وَلَيْسَ أَحَدُ إِذَا شَرِبَ ٱلْعَتِيقَ يُرِيدُ لِلْوَقْتِ ٱلْجَدِيدَ

لِأَنَّهُ يَقُولُ ٱلْعَتِيقُ أَطْيَبُ

الاصحاج السادس

وَ فِي ٱلسَّبْتِ ٱلنَّانِي بَعْدَ ٱلْأَوَّلِ ٱجْنَانَ بَيْنَ ٱلزُّرُوعِ.
كَانَ تَلَامِيذُهُ يَقْطِفُونَ ٱلسَّنَابِلَ وَيَا كُلُونَ وَهُمْ يَقْرُكُونَهَا لَكُن تَلَامِيذُهُ يَقْطُفُونَ ٱلسَّنَابِلَ وَيَا كُلُونَ وَكُمْ يَقْرُكُونَهَا لَا يَدِيهِمْ \* فَقَالَ لَهُمْ قَوْمْ مِنَ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ لِمَاذَا تَفْعَلُونَ مَا لَا يُدِيهِمْ \* فَقَالَ لَهُمْ أَمَا قَرَأُنُمْ فَيُ الشَّبُوتِ \* فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ أَمَا قَرَأُنَمُ اللَّهُ فِي ٱلشَّبُوتِ \* فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ أَمَا قَرَأُنَمُ اللَّهُ فَي ٱلشَّبُوتِ \* فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ أَمَا قَرَأُنَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَا قَرَأُنْهُمْ اللَّهُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَقُولَ اللَّهُ الْمُقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللللْمُ الْمُؤْمِل

وَلَا هٰذَا ٱلَّذِي فَعَلَهُ دَاوُدُ حِينَ جَاعَ هُوَ وَأَلَّذِينَ كَانُوامَعَهُ \* كَيْفَ دَخَلِ بَيْتَ ٱللهِ وَأَخَذَ خُبْزَ ٱلنَّقْدِمَةِ وَأَكَلَ وَأَعْطَى \*

ٱلَّذِينَ مَعَهُ أَيْضًا . ٱلَّذِي لَا يَجِلُّ أَكْلُهُ إِلَّا لِلْكُهَنَةِ فَقَطْ \* وَقَالَ لَهُمْ إِنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ هُو رَبُّ ٱلسَّبْتِ أَيْضًا

وَ فِي سَبْتِ آخَرَ دَخَلَ ٱلْعَبْمَعَ وَصَارَ يُعَلِّرُ • وَكَانَ الْعَبْمَعَ وَصَارَ يُعَلِّرُ • وَكَانَ الْكَتَبَةُ وَأَلْفَرِّ يَسِيُّونَ v هُنَاكَ رَجُلُ يَدُهُ ٱلْيُمْنَى يَابِسَةُ ﴿ وَكَانَ ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّ يَسِيُّونَ v مَا الْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّ يَسِيُّونَ v مَا اللهُ وَكُانَ الْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّ يَسِيُّونَ v مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

يُرَّ اقْبُونَهُ هَلْ يَشْفِي فِي ٱلسَّبْتِ لِكَيْ بَجِدُوا عَلَيْهِ شِكَايَةً \* أَمَّا هُوَ فَعَلِمَ أَفْكَارَهُمْ وَقَالَ لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي يَدُهُ يَا بِسَةٌ ثُمُ وَقِفْ

فِي ٱلْوَسْطِ. فَقَامَ وَوَقَفَ \* أُمَّ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَسْأَلُكُمْ شَيْعًا. هَلْ يَجِلُّ فِي ٱلسَّبْتِ فِعْلُ ٱلثَّرِ أَوْ فِعْلُ ٱلشَّرِ . تَخْلِيصُ نَفْس

ا أَوْ إِهْلَاكُمَا \* ثُمَّ نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى جَبِيعِم ْ وَقَالَ لِلرَّجُلِ مُدَّ مَدَكَ . فَفَعَلَ هَكَذَا . فَعَادَتْ يَدُهُ صَحِيحَةً كَٱلْأَخْرَى \* فَٱمْتَلَا وَإِ حُمْقًا وَصَارُوا يَتَكَالَمُونَ فِيمَا بَيْنَمُ مَاذَا يَفْعَلُونَ بِيَسُوعَ وَ فِي تَلْكَ ٱلْأَيَّامِ خَرَجَ إِلَى ٱلْحَبَلِ لِيُصَلِّيَ. وَقَضَى ٱللَّيْلَ كُلَّهُ فِي ٱلصَّلُوةِ لله \* وَلَمَّا كَانَ ٱلنَّهَارُ دَعَا تَلَامِيذُهُ وَأَخْنَارَ مِنْهُمْ أَثْنَىٰ عَشَرَ ٱلَّذِينَ سَمَّاهُمْ أَيْضًا رُسُلًا \* سِمْعَار : ٱلَّذِي سَهَّاهُ أَيْضًا بُطْرُسَ وَأَنْدَرَاوُسَ أَخَاهُ. يَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا. فِيلْبُسَ وَبَرْثُولَهَاوُسَ \* مَتَّى وَتُومَا . يَعْقُوبَ بْنَ حَلْفَى وَسِمْعَانَ ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْغَيُورَ \* يَهُوذَا أَخَا يَعْقُوبَ وَيَهُوذَا ٱلْإِسْخُوْيُوطيَّ ٱلَّذِي صَارَ مُسَلَّمًا أَيْضًا وَنَزَلَ مَعْهُمْ وَوَقَفَ فِي مَوْضِعٍ سَهُلِ هُوَ وَجَمْعٌ تَلَامِيذِهِ وَجُهُورٌ كَثِيرٌ مِنَ ٱلشُّعْبِ مِرِ . جَهِيعِ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَأُورُشَلِيمَ وَسَاحِلِ صُورَ وَصَيْدًا ۗ ٱلَّذِينَ جَاءُ وَلَ لَيَسْمَعُومُ

وَيُشْفُوا مِنْ أَمْرَاضِمِ \* وَٱلْمُعَذَّبُونَ مِنْ أَرْوَاحٍ نَجِسَةٍ . وَكَانُوا يَسْرَأُونَ \* وَكُلُّ ٱلْمُجَمْعِ طَلَبُوا أَنْ يَلْمِسُوهُ لِأَنَّ قُوَّةً كَانَتْ

تَخْرُجُ مِنْهُ وَتَشْفِي ٱلْجَمِيعَ

فَأَعْطِهِ. وَمَنْ أَخَذَ ٱلَّذِي لَكَ فلا تُطَالِبُهُ \* وَكَمَا تُريدُونَ أَنْ يَفْعَلَ ٱلنَّاسُ بَكُمْ ٱفْعَلُوا أَنْهُمْ أَيْضًا بهمْ هَكَذَا \* وَإِنْ ٱلَّذِينَ بَحِيُّونَكُمْ فَأَيُّ فَضْلِ لَكُمْ . فَإِنَّ ٱلْخُطَاةَ أَيْضًا بَحِبُونَ ٱلَّذِينَ بَحِبُونَهُمْ \* وَإِذَا أَحْسَنَمْ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ نَحِسَنُونَ إِلَيْكُمْ ۚ فَأَيُّ فَصْلَ لَكُمْ ۚ . فَإِنَّ ٱلْخُطَاةَ أَيْضًا يَفْعَلُونَ هَكَذَا \* وَ إِنْ أَقْرَضْتُمُ ٱلَّذِينَ تَرْجُونَ أَنْ تَسْتُرِدُّوا مِنْهُ ۚ فَأَيُّ فَصْلِ لَكُمْ ۚ فَإِنَّ ٱلْخُطَاةَ أَيْضًا يُقْرِضُونَ ٱلْخُطَاةَ لِكَيْ يَسْتَرِدُّوا مِنْهُ ٥٠ ٱلْمِثْلَ \* بَلْ أَحَبُّوا أَعْدَاءَكُمْ وَأَحْسَنُوا وَأَقْرْضُول وَأَنْتُمْ لَأَ تَرْجُونَ شَيْئًا فَيَكُونَ أَجْرُكُمْ عَظِيمًا وَتَكُونُوا بَنِي ٱلْعَلَيِّ فَإِنَّهُ المُنْعِمْ عَلَى غَيْرِ ٱلشَّاكِرِينَ وَٱلْأَشْرَارِ \* فَكُونُوا رُحماء كَمَا أَنَّ ٧ أَبَاكُمْ أَيْضًا رَحِيمُ \* وَلا تَدِينُوا فَلاَ تُدَانُوا . لاَ تَقْضُوا عَلَى ١٨ احد فَلا يُقْضَى عَلَيْكُمْ . اعْفْرُول يُغْفَرْ لَكُمْ \* أَعْطُوا تُعْطَوْا. كَيْلًا جَيِّدًا مُلَبَّدًا مَهْزُ وزًّا فَائضًا يُعْطُونَ فِي أَحْضَانَكُمْ · لأَنَّهُ ابنَفْسِ ٱلْكَيْلِ ٱلَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ \* وَضَرَبَ لَهُمْ مَّلًا ۚ هَلْ يَقْدُرُ أَعْمَى أَنْ يَقُودَ أَعْمَى . أَمَا يَسْقُطُ ٱلاِّثْنَانِ فِي حُفْرَةٍ \*لَيْسَ ٱلتَّلْمِيذُ أَفْضَلَ مِنْ مُعَلِّمِهِ · بَلْ كُلْمَنْ صَارَ كَاملًا

يَكُورُ مِثْلَ مُعَلِّمِهِ \* لَهَاذَا تَنْظُرُ ٱلْقُذَى ٱلَّذِي فِي عَيْنِ أَخِيكَ. وَأَمَّا ٱلْخَشَبَهُ ٱلَّتِي فِي عَيْنَكَ فَلَا تَفْطَنُ لَهَا \* أَوْ كَيْفَ نَقْدُرُ اللَّهُ نْ نَقُولَ لِأَخِيكَ يَا أَخِي دَعْنِي أُخْرِجِ ٱلْقَذَى ٱلَّذِي فِي عَيْنِكَ وَأَنْتَ لَا تَنْظُرُ ٱلْخَشَبَةَ ٱلَّتِي فِي عَيْنَكَ. يَا مُرَائِي أُخْرِجُ اُوَّلًا الْحَشَبَةَ مِنْ عَيْنِكَ وَحِينَئَذِ تُبْصِرُ جَيِّدًا أَنْ تُخْرِجَ ٱلْقَذَى لَّذِي فِي عَيْنِ أُحِيكَ \* لِأَنَّهُ مَا مِنْ شَجَرَةٍ جَيِّدَةٍ نُشْهُرُ تَمَرًّا ٢٠ رَدِيًا وَلا شَعَرَة رَدِيَّة لُشُمْرُ تَمَرًا جَيَّا \* لأنَّ كُلُّ شَعَرَة تُعرَفُ مِنْ تَمَرِهَا . فَإِنَّهُ ۚ لَا يَجْنُنُونَ مِنَ ٱلشَّوْكِ تِينًا وَلَا يَعْظُفُونَ مِنَ ٱلْمُلَّيْقِ عِنْبًا \* آلْإِنْسَانُ ٱلصَّالِحُ مِنْ كَنْزِ قَلْبِهِ ٱلصَّالِحِ ﴿ يُخْرِجُ ٱلصَّلَاحَ. وَٱلْإِنْسَانُ ٱلشَّرِّيرُ مِنْ كَنْزِ قَلْبِهِ ٱلشَّرِّيرِ يُخْرِجُ ٱلشَّرَّ. فَإِنَّهُ مِنْ فَضَلَةِ ٱلْقَلْبِ يَتَكَلَّمُ فَهُمْ \* وَلَمَاذَا ٢٠ تَدْعُونَني يَا رَبُّ يَا رَبُّ وَأَنْتُمْ لَا تَفْعَلُونَ مَا أَقُولُهُ \* كُلُّ مَنْ يَأْتِي إِلَيَّ وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَعْمَلُ بِهِ أَرِيكُمْ مَنْ يُشْبُهُ \* يُشْبُهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْسَانًا بَنِّي بَيْتًا وَحَفَرَ وَعَهَّقَ وَوَضَعَ ٱلْأَسَاسَ عَلَى ٱلصَّخْرِ. فَلَمَّا حَدَثَ سَيْلٌ صَدَمَ ٱلنَّهُرُ ذَلِكَ ٱلْبَيْتَ فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ رَعْزِعَهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُؤْسَّمًا عَلَى ٱلصَّخَّر \* وَأَمَّا ٱلَّذِي يَسْمَعُ وَلَا ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِي يَسْمَعُ وَلَا ﴿ وَ

يَعْمَلُ فَيُشْبِهُ إِنْسَانًا بَنَى بَيْتَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ دُونِ أَسَاسٍ. فَصَدَمَهُ ٱلنَّهْرُ فَسَقَطَ حَالاً وَكَانَ خَرَابُ ذَلِكَ ٱلْبَيْتِ عَظِيمًا

الاصحاح السابع

وَلَمَّا أَكْمَلَ أَفْوَالَهُ كُلُّهَا فِي مَسَامِعِ ٱلشَّعْبِ دَخَلَ كَفْرَنَا حُومَ \* وَكَانَ عَبْدُ لِقَائِدِ مِئَةٍ مَرِيضًا مُشْرِفًا عَلَى ٱلْمَوْتِ وَّكَانَ عَزِيزًا عَنْدَهُ \* فَلَمَّا سَمِعَ عَنْ يَسُوعَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ شَيُوخَ ٱلْيَهُود يَسْأَلُهُ أَنْ يَأْتِي وَيَشْفِي عَبْدَهُ \* فَلَمَّا جَالِم إِلَى يَسُوعَ طَلَّبُولِ إِلَيْهِ بِأَجْتِهَادٍ قَائِلِينَ إِنَّهُ مُسْتَحِقُ أَنْ يُفْعَلَ لَهُ هَذَا \* لِأَنَّهُ يُحِبُّ أُمَّتَنَا وَهُوَ بَنَى لَنَا ٱلْعَجْبَعَ \* فَذَهَبَ يَسُوعُ مَعَهُمْ. وَإِذْ كَانَ غَيْرَ بَعِيدِ عَنِ ٱلْبَيْتِ أَرْسَلَ إِلَيْهِ قَائِدُ ٱلْبِئَةِ أَصْدِقَاءً يَقُولُ لَهُ يَا سَيَّدُ لَا نَتْعَبْ. لِأَنِّي لَسْتُ مُسْتَحَقًّا أَنْ تَدْخُلَ تَحْتَ سَعْفي \* لِذٰلِكَ لَمْ أُحْسِبْ نَفْسِي أَهْلًا أَنْ آتِيَ إِلَيْكَ. لَكِنْ قُلْ كَلَّمَةً فَيَبْرَأُ غُلَامِي \* لِأَنِّي أَنَا أَيْضًا إِنْسَانَ مُرَتَّبُ تَحْتَ سُلْطَانِ لِي جُنْدُ تَحْتَ يَدِي . وَأَقُولُ لِهٰذَا ٱذْهَبْ فَيَذْهَبُ وَلِآخَرَ أَئْتِ فَيَأْتِي وَلَعَبْدِي أَفْعَلْ هَٰذَا فَيَفْعَلُ \* وَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ هٰذَا تَعَجَّبَ مِنْهُ وَٱلْتَفَتَ إِلَى ٱلْجَمْعِ ٱلَّذِي يَتْبَعُهُ وَقَالَ

أَقُولُ لَكُمُ لَرْ أَجِدْ وَلَا فِي إِسْرَائِيلَ إِيَانًا بِمِقْدَارِ هَٰذَا \* وَرَجَعَ ٱلْمُرْسَلُونَ إِلَى ٱلْبَيْتِ فَوَجَدُوا ٱلْعَبْدَ ٱلْمَرِيضَ فَرَجَعَ ٱلْمُرْسَلُونَ إِلَى ٱلْبَيْتِ فَوَجَدُوا ٱلْعَبْدَ ٱلْمَرِيضَ فَدْ صَحَ اللهُ الْعَبْدَ الْمَرِيضَ فَدْ صَحَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ا لله قَائِلِينَ قَدَقَامَ فَيِنَا نَبِي عَظِيمٌ وَافْتَقَدَ الله شَعْبَهُ \* وَخَرَجُ اللهُ اللهُ وَخُرَجُ الله هُ الْكُورَةِ ٱلْخُيطَةِ هَذَا ٱلْخُبَرُ عَنْهُ فِي كُلِّ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَ فِي جَمِيعِ الْكُورَةِ ٱلْخُيطَةِ هَذَا ٱلْخُبَرُ عَنْهُ فِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ وَ فِي جَمِيعِ الْكُورَةِ ٱلْخُيطَةِ اللهُ عَلَيْهِ \* فَدَعَا يُوحَنَّا إِلَّا ثَنَيْنِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ \* فَدَعَا يُوحَنَّا إِلَّا ثَنَيْنِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ \* فَدَعَا يُوحَنَّا إِلَّا ثَنَيْنِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ \* فَدَعَا يُوحَنَّا إِلَّا ثَنَيْنِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ \* فَدَعَا يُوحَنَّا إِلَّا ثَنَيْنِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الل

مِنْ تَلَامِيذِهِ وَأَرْسَلَ إِلَى يَسُوعَ قَائِلًا أَنْتَهُو ٱلْآتِي أَمْ نَنْتَظُرُ الْحَرَ \* فَلَمَّا جَاءَ إِلَيْهِ ٱلرَّجُلَانِ قَاللَّا يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ قَدْ

أَرْسَلَنَا إِلَيْكَ قَائِلًا أَنْتَ هُوَ ٱلْآتِي أَمْ نَنْتَظِرُ آخَرَ ﴿ وَفِي تِلْكَ

ٱلسَّاعَة شَغَى كَثِيرِينَ مِنْ أَمْرَاضٍ وَأَدْوَا ۗ وَأَرْوَاحٍ شِرِّيرَةٍ وَوَهَتَ ٱلْبُصِرَ لَعُمْيَان كَثيرِينَ \* فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمَا أَذْهَبًا وَأَخْرَا يُوحَنَّا بِهَا رَأْيُتِهَا وَسَمِعْتُهَا. إِنَّ ٱلْعَمَى يَبْصِرُ وِنَ وَ الْعُرْجَ يَهْشُونَ وَ الْبُرْصَ يُطَهِّرُونَ وَالصُّمَّ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَقُومُونَ وَأَلْمَسَاكِينَ يُبَشَّرُ ونَ \*وَطُوبَي لَمَنْ لاَ يَعْثُرُ فِيَّ فَلَمَّا مَضَى رَسُولًا يُوحَنَّا أَبْتَكَأْ يَقُولُ الْجُمُوعِ عَنْ يُوحَنَّا. مَاذَا خَرَجْتُمْ إِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ لِتَنظُرُولِ أَقَصَبَةً تُحَرَّكُهَا ٱلرَّجُ \* بَلْ مَاذَا خَرَجْتُمْ لَتَنْظُرُولِ أَ إِنْسَانًا لَابِسًا ثِيَابًا نَاعِمَةً . هُوَذَا ٱلَّذِينَ في ٱللَّبَاسِ ٱلْفَاخِرِ وَٱلتَّنَّعُم هُمْ فِي قُصُورِ ٱلْمُلُوكِ \* بَلْ ماذَا خَرَجْهُمْ لِتَنْظُرُولِ أَنْبِيًّا . نَعَمْ أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْضَلَ مِنْ نَبِيٍّ ﴿ هٰذَا هُو ٱلَّذِي كُتِبَ عَنْهُ هَا أَنَا أُرْسِلُ أَمَامَ وَجْهِكَ مَلاَّكِي ٨ ٱلَّذِي يُهِيُّ طَرِيقَكَ قُدَّامَكَ \* لِأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ بَيْنَ ٱلْمَوْلُودِينَ مِنَ ٱلنِّسَاءُ لَيْسَ نَبِيُّ أَعْظَمَ مِنْ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ. وَلَكِنَّ ٱلْأَصْغَرَ فِي مَلَكُوتِ ٱللهِ أَعْظَمُ مِنْهُ \* وَجَمِيعُ ٱلشَّعْبِ إِذْ سَمِعُوا وَٱلْعَشَّارُونَ بَرَّرُوا ٱللَّهَ مُعْتَهَدِينَ بِمَعْمُوديَّة يُوحَنَّا \* وَأَمَّا ٱلْفَرِّيسِيُّونَ وَٱلنَّامُوسِيُّونَ فَرَفَضُوا مَشُورَةَ اللهِ مِنْ جِهَا

ثُمَّ قَالَ ٱلرَّبُّ فَهِمَنْ أَشَبَّهُ أَنَاسَ هٰذَا ٱلْحِيلِ وَمَاذَا الْمُ بِهُونَ \* يُشْبِهُونَ أَوْلَادًا جَالِسِينَ فِي ٱلسُّوقِ يُنَادُونَ بَعْضُمُ اللَّهُ وَيَعُولُونَ زَمَّوْنَا لَكُمْ فَلَمْ تَرْقُصُولِ فَخْناً لَّكُمْ فَلَمْ تَبْكُولِهِ جَاء يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ لاَ يَا كُلُ خُبْرًا وَلاَ يَشْرَبُ خَمْرًا فَتَقُولُونَ بِهِ شَيْطَانَ \* جَاءً أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ يَاكُلُ وَيَشْرَبُ فَتَقُولُونَ هُوَذَا إِنْسَانُ أَكُولُ وَشِرٌ يَبُ خَمْرٍ. مُحِبُّ لِلْعَشَّارِينَ وَ الْخُطَاةِ \* وَ الْحِكْمَةُ تَبَرَّرَتْ مِنْ جَمِيعِ بَنِيهَا وَسَأَ لَهُ وَإِحِدْ مِنَ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ أَنْ يَا كُلُّ مَعَهُ فَدَخَلَّ بَيْتَ ٱلْفَرِّيسِي وَ إَتَّكَأَ \* وَ إِذَا آمْرَا أَهُ فِي ٱلْهَدِينَةَ كَانَتْ خَاطِئَةً مُتَكِغُ فِي بَيْتِ ٱلْفَرِّيسِيِّ جَاءَتْ بِعَارُ ورَةِ طيبٍ \* وَوَقَفَتْ عِنْدَ قَدَمَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ بَاكِيَةً وَأَبْتَدَأَتْ تَبُلُّ قَدَمَيْهِ ٢٨

بِٱلدُّمُوعِ وَكَانَتْ تَمْسَعُهُمَا بِشَعْرِ رَأْسِهَا وَنَقَبِّلُ قَدَمَيْهِ وَتَدْهَبُهُمَا بِأَلْطِيب \* فَلَمَّا رَأَى ٱلْفَرِّيسِيُّ ٱلَّذِي دَعَاهُ ذٰلِكَ تَكَلَّرَ فِي الطَّيب \* فَلَمَّا رَأَى ٱلْفَرِّيسِيُّ ٱلَّذِي دَعَاهُ ذٰلِكَ تَكَلَّرَ فِي الْطَيْبِ فَائِلًا لَوْ كَانَ هٰذَا نَبِيًّا لَعَلْمِرَ مَنْ هٰذِهِ ٱلْمَرْأَةُ ٱلَّتِي تَلْمُسُهُ لَعْسِهِ قَائِلًا لَوْ كَانَ هٰذَا نَبِيًّا لَعَلْمِرَ مَنْ هٰذِهِ ٱلْمَرْأَةُ ٱلَّتِي تَلْمُسُهُ

وَمَا هِيَ. إِنَّهَا خَاطِئَةٌ \* فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ يَاشِعَانُ

ا عندى شَيْءٍ أَقُولُهُ لَكَ. فَقَالَ قُلْ يَا مُعَلِّمُ \*كَانَ لِمُدَايِن مديونَان. عَلَى ٱلْوَاحِدِ خَمْسُمِئَةِ دِينَارِ وَعَلَى ٱلْآخَرِ خَمْسُونَ \* وَ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مَا يُوفِيَانِ سَاعَحَهُمَا جَمِيعًا . فَقُلْ الْمُهُمَا يَكُونُ أَكْثَرَ حُبًّا لَهُ \* فَأَجَابَ سِمْعَانُ وَقَالَ أَظُنُّ ٱلَّذِي سَاتَحَهُ بِٱلْأَكْتِيرِ. فَقَالَ لَهُ بِٱلصَّوَابِ حَكَمْتَ \* ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَى ٱلْمَرْأَةِ وَقَالَ لِسْمَعَانَ أَتَنْظُرُ هٰذِهِ ٱلْمَرْأَةَ. إِنِّي دَخَلْتُ بَيْتُكَ وَمَا ۗ لِأَجْل رِجْلَيَّ لَمْ تُعْطِ. فَأَمَّا هِيَ فَقَدْ غَسَلَتْ رِجْلَيَّ بِٱلدُّمُوعِ وَمَسَّحَتَهُمَا بِشَعْرِ رَأْسَهَا \* قُبْلَةً كَرْ نُقَبَّلْني. وَأُمَّا هِيَ فَمِنْذُ دَخَلَتْ لَمْ تَكُفُّ عَنْ نَقْبِيل رَجْلَيٌّ \* بزَيْتٍ لَمْ تَدْهُنْ رَأْسِي. وَأُمَّا هِيَ فَقَدْ دَهَنَتْ بِٱلطِّيبِ رِجْلَيَّ \* مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ أَقُولُ لَكَ قَدْ غُفِرَتْ خَطَايَاهَا ٱلْكَثْيَرَةُ لِأَنَّهَا أَحَبَّتْ كَثِيرًا. وَٱلَّذِي لَيْغَفُرُ لَهُ قَلِيلٌ يُحِبُّ قَلِيلًا \* ثُمَّ قَالَ لَهَا مَغْفُورَةٌ لَكِ خَطَايَاكِ \* فَأَ بَتَدَأً ٱلْمَتَكُنُونَ مَعَهُ يَقُولُونَ فِي أَنْفِيهِمْ مَنْ هَذَا ٱلَّذِي ٧٧ يَغْفُرُ خَطَايَا أَيْضًا \* فَقَالَ للْمَرْأَة إِمَانُك قَدْ خَلَّصَك. ا ذْهَبِي بسَالًام

وَعَلَى أَثْرُ ذَٰاكَ كَانَ يَسِيرُ فِي مَدِينَةٍ وَقَرْيَةٍ يَكُرزُ وَيَبَشِّرُ بِمِلَّكُوتِ ٱللَّهِ وَمَعَهُ ٱلْإِثْنَا عَشَرَ ﴿ وَبَعْضُ ٱلنِّسَاءَ كُنَّ قَدْ شُفِينَ مِنْ أَرْوَاحٍ شِرِّ يرَةٍ وَأَمْرَاضٍ. مَرْيَمْ ٱلَّتِي تُدْعَى ٱلْعَجْدَليَّةَ ٱلَّتِي خَرَجَ مِنْهَا سَبْعَةُ شَيَاطِينَ \* وَيُونَّا أَمْرَأَهُ خُوزي وَكيل هيرُ ودس وسوسنة وأخر كثيرات كنَّ يَخدمنه من أموالهنَّ فَلَمَّا ٱجْنَمَعَ جَمْعُ كَثِيرٌ أَيْضًا مِنَ ٱلَّذِينَ جَاءُ فِي إِلَيْهِ مِنْ كُلُّ مَدِينَةٍ قَالَ بِمَثَلِ \* خَرَجَ ٱلزَّارِعُ لِيَزْرَعَ زَرْعَهُ . وَفِيمَا ، هُوَ يَزْرَعُ سَقَطَ بِعُضْ عَلَى ٱلطَّرْيقِ فَأَنْدَاسَ وَأَكَنَّهُ طُيُورُ ٱلسَّمَاء \* وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى ٱلصَّخْرِ فَلَمَّا نَبَتَ جَفَّ لِأَنَّهُ لَمْ ، تَكُنْ لَهُ رُطُوبَة ﴿ وَسَقَطَ آخَرُ فِي وَسْطِ ٱلشَّوْكِ. فَنَبَتَ مَعَهُ ٧ الشُّوكُ وَخَنَّقَهُ \* وَسَقَطَ آخَرُ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلصَّاكِمَةِ فَلَمَّا نَبِتَ ٨ صَنَعَ تَمَرًا مِئَةَ ضِعْفٍ . قَالَ هٰذَا وَنَادَى مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ

فَسَأً لَهُ تَلَامِيذُهُ قَائِلِينَ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هٰذَا ٱلْمَثَلُ \* فَقَالَ. لَكُمْ قَدْ أَعْطِيَ أَنْ تَعْرِفُوا أَسْرَارَ مَلَكُوتِ ٱللهِ . وَأَمَّا

لَهُ يُؤْخَذُ منهُ

للْبَاقِينَ فَبِأَمْنَالِ حَتَّى إِنَّهُمْ مُبْصِرِينَ لَا يَبْصِرُونَ وَسَامِعِينَ لَا يَفْهَمُونَ \* وَهُذَا هُوَ ٱلْمَثَلُ. اَلزَّرْعُ هُوَ كَلَامُ ٱللهِ \* وَٱلَّذِينَ عَلَى ٱلطَّريقِ هُمُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ثُمَّ يأْتِي إِبْليسُ وَيَنْزِعُ ٱلْكَلْمَةَ مِنْ قُلُوبِهِمْ لَئَلًا يُوْمِنُوا فَيَغْلُصُولِ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَلَى ٱلصَّخْرِ هُمْ ٱلَّذِينَ مَتَّى سَمِعُوا يَقْبَلُونَ ٱلْكَلِمَةَ بِفَرْحٍ. وَهُؤُلاً لَيْسَ لَهُمْ أَصْلُ فَيُوْمِنُونَ إِلَى حِينِ وَ فِي وَقْتِ ٱلتَّجْرِبَة يَوْتَدُونَ \* وَٱلَّذِي سَقَطَ بَيْنَ ٱلشَّوْكَ هُمْ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ثُمُّ يَذْهَبُونَ فَتَخْنَنْقُونَ مِنْ هُمُومِ ٱلْحَيْوةِ وَغِنَاهَا وَلَذَّاتِهَا وَلَا يُنْضِعُونَ ثَمَرًا \* وَٱلَّذِي فِي ٱلْأُرْضِ ٱلْحُيِّدَةِ هُوَ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ٱلْكَلِّمَةَ فَيَحْفَظُومَ إِلَّا فِي قلْبٍ جَيْدٍ صَائِحٍ وَيُثْمِرُ وِنَ بِٱلصَّبْرِ وَلَيْسَ أَحَدُ يُوقِدُ سِرَاجًا وَيُغَطِّيهِ بِإِنَاءِ أَوْ يَضَعُهُ تَحْتَ ير بلْ يَضَعُهُ عَلَى مَنَارَةِ لَيَنْظُرَ ٱلدَّاخِلُورِ ۚ ٱلنُّورَ \* لأَنَّهُ كَيْسَ خَفِي ثُ لَا يُظْهَرُ وَلَا مَكْتُومٌ لَا يُعْلَمُ وَيُعْلَنَ \* فَأَنْظُرُوا كَيْفَ تَسْمُعُونَ لأَنَّ مَنْ لَهُ سَيْعُطَى. وَمَنْ لَيْسِ لَهُ فَأَلَّذِي يَظُنُّهُ

وَجَاءً إِلَيْهِ أُمُّهُ وَ إِخْوَتُهُ . وَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يصِلُوا إِلَيْهِ

انجيل لوقا ٨ حَبِمُع \* فَأَخْبَرُوهُ قَائِلِينَ أُمُّكَ وَ إِخْوَتُكَ وَ إِقْفُور -خَارِجًا يُرِيدُونَ أَنْ يَرَوْكَ \* فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ أُمِّي وَ إِخْوَتِي هُمْ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ كَلَّمَةَ ٱللهِ وَيَعْمَلُونَ بِهَا وَ فِي أَحَدِ ٱلْأَيَّامِ دَخَلَ سَفِينَةً هُوَ وَتَلاَمِيذُهُ . فَقَالَ لَهُمْ لَنَعْبُو إِلَى عَبْرِ ٱلْبَحِيْرَةِ . فَأَقْلَعُوا \* وَفِيهَا هُرْ سَاعِرُونَ نَامَ . فَنَزَلَ نَوْ اللَّهِ إِنَّ الْهُجِيرَةِ . وَكَانُوا يَمْتَلِئُونَ مَا ۗ وَصَارُوا فِي خَطَر \* فَتَقَدُّمُوا وَأَيقَظُوهُ قَائِلِينَ يامُعَلِّمُ يَامُعَلِّمُ إِنَّنَا نَهْلُكُ. إِنَّنَا نَهْلُكُ. فَقَامَ وَأَنْتَهَرَ ٱلرِّبَحَ وَتَمَوُّجَ ٱلْمَاءُ فَأَنْتَهَيَا وَصَارَ هُدُوٌّ \* ثُمَّ ٥٠ قَالَ لَهُمْ أَيْنَ إِيمَانُكُمْ . فَخَافُوا وَتَعَجَّبُوا قَائِلِينَ فِيمَا بَينَمُ مَنْ هُوَ هٰذَا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ ٱلرِّيَاحَ أَيْضًا وَٱلْهَاءَ فَتُطِيعُهُ وَسَارُولِ إِلَى كُورَةِ ٱلْمُعِدَريِّبِنَ ٱلَّتِي هِيَ مُقَابِلَ ٱلْمُعَلِيلِ \* وَلَمَّا خَرَجَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ كَانَ فِيهِ ٢٧ شَيَاطِينُ مُنْذُ زَمَان طَويل وَكَانَ لَا يَلْبَسُ نَوْبًا وَلَا يُقِيمُ فِي بَيْتٍ بَلْ فِي ٱلْقُبُورِ \* فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ صَرَخَ وَخَرَّ لَهُ وَقَالَ ١٨ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ مَا لِي وَلَكَ يَا يَسُوعُ ٱبْنَ ٱللهِ ٱلْعَلِيِّ · أَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ لَا تُعَدِّبَنِي \* لِأِنَّهُ أَمَرَ ٱلرُّوحَ ٱلنَّجِسَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ

ٱلْإِنْسَانِ. لأَنَّهُ مُنْذُ زَمَانِ كَثِيرِ كَانِ يَخْطُفُهُ. وَقَدْ رُبِطَ بسَلَاسِلَ وَقُيُودٍ مَحْرُوسًا. وَكَانَ يَقْطَعُ ٱلرُّبُطَ وَيُسَاقُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ إِلَى ٱلْبَرَارِي \* فَسَأَ لَهُ يَسُوعُ قَائِلًا مَا ٱسْمُكَ. فَعَالَ لَحِبُونَ. لأَنَّ شياطينَ كَثيرَةً دَخَلَتْ فيهِ \* وَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ لاَ يَأْمُرَهُمْ بِٱلذَّهَابِ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ \* وَكَانَ هُنَاكَ قَطِيعُ خَنَازِيرَ كَثِيرَةٍ تَرْعَى فِي ٱلْحِبَلِ. فَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ بِٱلدُّخُول فيها. فَأَذِنَ لَهُم \* فَغَرَجَتِ ٱلشَّيَاطِينُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ وَدَخَلَتْ فِي أَكْنَازِيرٍ. فَأَنْدَفَعَ ٱلْقَطِيعُ مِنْ عَلَى ٱلْجُرْفِ إِلَى ٱلْجَيْرَةِ وَ خُنَتَى \* فَلَمَّا رَأَى ٱلرُّعَاةُ مَا كَانَ هَرَبُوا وَذَهَبُوا وَأَخْبُرُوا فِي ٱلْمَدِينَةِ وَفِي ٱلضَّيَاءِ \* فَغَرَجُوا لِيَرَوْ مَا جَرَى . وَجَاءُوا إِلَى يَسُوعَ فَوَجَدُولِ ٱلْإِنْسَارَ ٱلَّذِي كَانَتِ ٱلشَّاطِينُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ لَابِسًا وَعَاقِلًا جَالِسًا عِنْدَ قَدَمَيْ يَسُوعَ. فَخَافُوا \* فَأَخْبَرَهُ اللَّهُ الَّذِينَ رَأُوْلِ كَيْفَ خَلَصَ ٱلْعَبْنُونُ \* فَطَلَبَ إِلَيْهِ كُلُّ جُهُور كُورَةِ ٱلْجَدَريَّيْنَ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ . لِأَنَّهُ أَعْتَرَاهُمْ خَوْفٌ عَظِيمٌ • فَدَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ وَرَجَعَ \* أَمَّا ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ ٱلشَّيَاطِينُ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ.

وَلٰكِنَّ يَسُوعَ صَرَفَهُ قَائِلاً \* أَرْجِعْ إِلَى بَيْنَكَ وَحَدَّثْ بِحَمْ صَنَّعَ ٱللهُ بِكَ. فَمَضَى وَهُو يُنَادِي فِي ٱلْمَدِينَةِ كُلِّهَا بِكَمْ صَنَّعَ بِهِ يَسُوعُ \* وَلَمَّا رَجَعَ يَسُوعُ قَبِلَهُ ٱلْجَمْعُ لِأَنَّهُمْ كَانُوا جَمِيعِهُمْ يَتَظُرُونَهُ \* وَ إِذَا رَجُلُ أَسْمُهُ يَا يِرُسُ قَدْ جَاءً . وَكَانَ رَئِيسَ الْ لْعَجْمَعِ. فَوَقَعَ عِنْدَ قَدَمَيْ يَسُوعَ وَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ \* لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ إِبنْتُ وَحِيدَةٌ لَهَا نَحُوْ أَثْنَتَى عَشْرَةَ سَنَّةً ٢٠ وَكَانَتْ فِي حَالِ ٱلْمَوْتِ . فَفِيمَا هُوَ مُنْطَلَقٌ زَحَمَتُهُ ٱلْحُبُوعُ وَأَمْراً أَوْ بِنَرْفِ دَمِ مِنْذُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ سَنَةً وَقَدْ أَنْفَقَتْ كُلُّ اللَّهِ مَعِيشَتِهَا للأَطبَّاءِ وَلَمْ تَقْدِرْ أَنْ تُشْفَى مِنْ أَحَدٍ \* جَاءَتْ مِنْ الْحَامِينَ مِنْ الْحَامِينَ وَرَائِهِ وَلَمَسَتْ هُدْبَ تَوْبِهِ. فَفِي ٱلْحَالِ وَقَفَ نَزْفُ دَمِهَا ﴿ فَقَالَ يَسُوعُ مَن ٱلَّذِي لَمَسنى. وَ إِذْ كَانَ ٱلْحَبِمِيعُ يُنْكِرُ ونَ قَالَ فَ بُطْرُسُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ يَا مُعَلِّمْ ٱلْجُبْهُوعُ يُضَيِّعُونَ عَلَيْكَ وَيَزْحَمُونَكَ وَنَقُولُ مَن ٱلَّذِي لَمَسَني \* فَقَالَ يَسُوعُ قَدْ لَمَسَني ٢٠ وَاحِدٌ لِأَنِّي عَلَمْتُ أَنَّ قُوَّةً قَدْ خَرَجَتْ مِنِّي \* فَلَمَّا رَأْتِ ٧٤ ٱلْمَرْأَةُ أَنَّهَا لَمْ تَخْنَفِ جَاءَتْ مُرْتَعِدَةً وَخَرَّتْ لَهُ وَأَخْبَرَتْهُ وْلَامَ جَمِيعِ ٱلشُّعْبِ لأَيِّ سَبَبِ لَهَمَّنْهُ وَكَيْفَ بَرَئَتْ فِي الْحَالِ \* فَقَالَ لَهَا ثِقِي يَا أَبْنَهُ . إِيَانُكِ قَدْ شَفَاكِ . إِذْهَبِي لَا أَبْنَهُ . إِيَانُكِ قَدْ شَفَاكِ . إِذْهَبِي

بِسلام

وَبَيْنَمَا هُوَ يَتَكُلُّهُ جاءً وَإِحِدٌ مِنْ دَارِ رَئِيسِ ٱلْعَجْمَعِ قَائِلًا لَهُ قَدْ مَاتَتِ أَبْنَتُكَ . لَا نُتْعِبِ ٱلْمُعَلِّمَ \* فَسَمَعَ يَسُوعُ وَ أَجَابَهُ قَائِلًا لَا تَخَفْ. آمِنْ فَقَطْ فَهِيَ تُشْفَى \* فَلَمَّا جَاءَ إِلَى ٱلْبَيْتِ لَمْ يَدَعُ أَحَدًا يَدْخُلُ إِلاَّ بُطْرُسَ وَيَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا وَأَبَّا ٱلصَّبِيَّةِ وَأَمُّا \* وَكَانَ ٱلْحَبِمِيعُ يَبْكُونَ عَلَيْهَا وَيُلْطِمُونَ. فَقَالَ لَا تَبْكُوا لَم تُمُتْ لَكِنَّهَا نَائِمَة ﴿ فَضَعِكُوا عَلَيْهِ عَارِفِينَ أَنَّهَا مَاتَتْ \* فَأَخْرَجَ ٱلْمَجْمِيعُ خَارِجًا وَأَمْسَكَ بِيَدِهَا وَنَادَى قَائِلًا يَا صَبِيَّةُ قُومِي ﴿ فَرَجَعَتْ رُوحُهَا وَقَامَتْ فِي ٱلْحَالِ · فَامَرَ أَنْ تُعْطَى لِتَأْكُلَ \* فَبُهِتَ وَالدَاهَا · فَأَوْصَاهُمَا أَنْ لاَ يَقُولًا لِأَحَدِ عَمَّا كَانَ

الاصحاج التاسع

وَدَعا تَلَامِيذَهُ ٱلاَّ ثَنَيْ عَشَرَ وَأَعْطَاهُمْ قُوَّةً وَسُلْطَانًا عَلَى جَمِيعِ ٱلشَّيَاطِينِ وَشِفَا ۗ أَمْرَاضِ \* وَأَرْسَلَهُ الْيَكْرِزُولِ بِمَلَّكُوتِ اللَّهِ وَيَشْفُوا ٱلْمَرْضَى \* وَقَالَ لَهُمْ إِلَا تَحْمِلُوا شَيْئًا لِلطَّرِيقِ لَا

عَصًا وَلاَ مِزْوَدًا وَلاَ خُبِرًا وَلاَ فَضَّةً وَلاَ يَكُونُ لِلْوَاحِدِ نَوْبَانِ \* وَأَيْ بَيْتِ دَخَلْتُهُوهُ فَهُنَاكَ اقيبُوا وَمِنْ هُنَاكَ أَخْرُجُوا \* وَكُلُّ مَنْ لاَ يَقْبَلُكُم ْ فَأَخْرُجُوا مِنْ تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ وَأَنْفُوا وَكُلُّ مَنْ لاَ يَقْبَلُكُم ْ فَأَخْرُجُوا مِنْ تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ وَأَنْفُوا وَكُلُّ مَنْ لَا يَعْبَلُكُم فَا خُرُجُوا كَانُوا الْفُهُا خَرَجُوا كَانُوا الْفُهُا وَرَجُوا كَانُوا الْمُدِينَةِ فِي كُلُّ مَوْضِعٍ لِمُنْ أَرْجُلِكُم شَهَادَةً عَلَيْمٍ \* فَلَمَّا خَرَجُوا كَانُوا اللَّهُ الْمُؤْونَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَكُنْ الْمُونِ فِي كُلُ مَوْضِعٍ لِمُنْ الْمُؤْونَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لِمُنْ الْمُؤْونَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لِمُنْ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى الْمُؤْمِنَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ للْمُؤْمِنَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ للْمُؤْمِنَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لللْمُؤْمِنَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لِمُؤْمِنَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لِمُؤْمِنَ فِي كُلِّ مَوْضَعِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لِمُؤْمِنَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فِي كُلِّ مَا مُؤْمِنَ فَي كُلِّ مَوْمِعِ اللْمُؤْمِنَ فِي كُلِّ مُؤْمِنَ فِي كُلِّ مَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنَ فِي كُلُ مُؤْمِنَ فِي كُلُونَ فِي كُلُلْ مُؤْمِنَ فِي كُلُّ مَنْ اللَّهُ لَلْمُؤْمِنَ فَي كُلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فِي كُلُ مُؤْمِنَ فِي كُلُ اللَّهُ فَلَا لَا مُؤْمِنَ فِي كُلُونَ الْمُؤْمِنَ فِي كُلُونُ الْمُؤْمِنُ فَي كُلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فِي كُلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فِي كُلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فِي كُلُونُ الْمُؤْمِنَ فِي كُلُونُ الْمُؤْمِنَ فِي كُلُونَا الْمُؤْمِنَ فَي كُلُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ فِي كُلُونُ اللَّهُ فَا مُؤْمِنَ فِي كُلُونَ الْمُؤْمِنَ فِي كُلُونُ الْمُؤْمِنَ فِي كُلُونُ الْمُؤْمِنَ فَي مُنْ الْمُؤْمِنَ فَي عُلِي الْمُؤْمِنَ فِي كُلُونُ الْمُؤْمِنَ فَي مُنْ اللَّهُ مُؤْمِنَ فَي عُلِي الْمُؤْمِنُ فَي مُؤْمِنَ فَي مُؤْمِنُ فَي مُؤْمِنَ فَي مُؤْمِنَ فَي مُؤْمِنَ فَي مُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ فَا اللْمُؤْمِنُ فَيْمِونَ فَي مُؤْمِنُ فَي مُؤْمِنُ فَي مُؤْمِنُ فَي مُؤْمِنُ فَيْمُ لَا مُؤْمِنَ فَيْمُونُ فَي مُؤْمِنُ فَالْمُؤْ

فَسَعَ هِيرُوَدُسُ رَئِيسُ ٱلرُّبْعِ بِجَبِيعِ مَا كَارََ مِنْهُ وَأَرْتابَ. ٧ لاِّنَّ قَوْمًا كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ يُوحَنَّا قَدْ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ \*

وَقَوْمًا إِنَّ إِيلِيًّا ظَهَرً. وَآخَرِينَ إِنَّ نَبِيًّا مِنَ ٱلْقُدَمَاءُ قَامَ \* ١

فَقَالَ هِيرُودُسُ يُوحَنَّا أَنَا قَطَعْتُ رَأْسَهُ. فَمَنْ هُوَ هَذَا ٱلَّذِي أَسْمُهُ عَنْهُ مِثْلَ هَذَا. وَكَانَ يَطْلُبُ أَنْ يَرَاهُ

اَ خَلَا ﴿ هِ فَقَالَ لَهُمْ أَعْطُوهُ أَنْهُ لِياً حَلُوا . فَقَالُوا لَيْسَ عِنْدَنَا أَحُونُ مِنْ خَمْسَة أَرْغِفَة وَسَمَكَتَيْنِ إِلاَّ أَنْ نَذْهَبَ وَنَبْتَاعَ طَعَامًا لِهِذَا ٱلشَّعْبُ كُلّهُ \* لِأَنَّهُ كَانُوا خَوْ خَمْسَة الآف رَجُلِ. فَقَالَ لِعَلَامِيذِهِ أَتْكُنُوهُ فَرَقًا خَمْسِينَ خَمْسِينَ \* فَفَعَلُوا هَكَذًا فَقَالَ لِعَلَامِيذِهِ أَتْكُنُوهُ فَرَقًا خَمْسِينَ خَمْسِينَ \* فَفَعَلُوا هَكَذًا فَقَالَ لِعَلَامِيذِهِ أَتْكُنُوهُ فَرَقًا خَمْسِينَ خَمْسِينَ \* فَفَعَلُوا هَكَذًا فَقَالَ لَعَلَامِيذِهِ أَتْكُنُوهُ فَرَقًا خَمْسِينَ خَمْسِينَ \* فَفَعَلُوا هَكُذًا فَقَالَ عَنْهُ وَرَفَعَ وَأَتُكُنُوهُ فَرَقًا خَمْسِينَ خَمْسِينَ \* فَفَعَلُوا هَكُذًا فَقَالَ عَنْهُ وَرَفَعَ لَعَلَمُ فَعَلَى عَنْهُ وَرَفَعَ السَّكَمَةُ وَالسَّكَةُ وَالسَّكَةُ وَالسَّكَةُ وَالسَّكَةُ وَلَا خَمْسِينَ \* فَقَالُوا وَشَعُوا خَمِيعًا \* كُسَّرَ وَأَعْلَى التَّلَامِيذَ لِيُقَدِّمُوا لَعَنْهُ مِنَ لَيُعَدِّمُوا خَمِيعًا \* ثُمَّ رُفَعَ مَا فَضَلَ عَنْهُ مِن الْحَمْسِ أَتْنَتَا عَشَرَة قُفَةً اللَّهُ مَا فَضَلَ عَنْهُ مِن الْكَيْسِ أَتْنَتَا عَشَرَة قُفَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن الْفَضَلَ عَنْهُمْ مِنَ الْمُؤْمَة وَلَا عَشَرَة قُفَةً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّعُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَلَا عَشَرَة قُفَةً اللَّهُ اللَّهُ مُولَا عَنْهُ مُ مِن الْتَصَالُ عَنْهُ مُ مَن الْفَعَلُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ وَسُعُوا جَمِيعًا \* ثُمَّ رُفَعَ مَا فَضَلَ عَنْهُ مُ مِن الْفَالِ اللَّهُ الْعُلُولُ وَسُعُوا جَمِيعًا \* ثُمَّ رُفَعَ مَا فَضَلَ عَنْهُ مُ الْفَالِ عَنْهُ الْعُلُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى عَنْهُ اللَّهُ الْعَلَى عَنْهُ اللَّهُ الْعُلُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ ال

وَفِيمَا هُو يُصلِّي عَلَى أَنْفِرَادٍ كَانَ ٱلتَّلَامِيذُ مَعَهُ. فَسَأَ لَهُمْ قَائِلًا مَن تَقُولُ أَكْبُمُوعُ إِنِي أَنَا \* فَأَجَابُوا وَقَالُوا يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ. فَإِخْرُونَ إِنَّ نَبِيًّا مِنَ ٱلْقَدَمَا الْمَعْمَدَانُ. فَإِخْرُونَ إِنَّ نَبِيًّا مِنَ ٱلْقَدَمَا قَامَ \* فَقَالَ لَهُمْ فَأَنْتُمَرُهُمْ مَنْ تَقُولُونَ إِنِي أَنَا. فَأَجَابَ بُطُرُسُ قَامَ \* فَقَالَ لَهُمْ فَأَنْتُمَرَهُمْ فَأُوصَى أَنَ لَا يَقُولُوا ذَلِكَ وَقَالَ مَسِيحُ ٱلله \* فَأَنْتَهَرَهُمْ وَأُوصَى أَنْ لَا يَقُولُوا ذَلِكَ وَقَالَ مَسِيحُ ٱلله \* فَأَنْتَهَرَهُمْ وَأُوصَى أَنْ لَا يَقُولُوا ذَلِكَ وَقَالَ مَسِيحُ ٱلله \* فَأَنْتَهَرَهُمْ وَأُوصَى أَنْ لَا يَقُولُوا ذَلِكَ لَا يَقُولُوا ذَلِكَ مِنَ ٱللهِ فَا يَتَهَرَّهُمْ وَأُوصَى أَنْ لَا يَقُولُوا ذَلِكَ مِنَ ٱللهِ مِنَ ٱللهِ فَي أَنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ يَتَأَلِّرُ وَفِي ٱلْيُومِ مِنَ ٱلشَّيُوخِ وَرُؤُسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَتَبَةِ وَيُقْتَلُ وَفِي ٱلْيُومِ الْلَيْوَمِ النَّالَةُ يَقُومُ وَرُؤُسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ وَيُقْتَلُ وَفِي ٱلْيُومِ الْنَالَةُ اللّهُ اللّهُ مِنْ أَلْنَالِتُ يَقُومُ مُ

وَقَالَ الْحَبِمِيعِ إِنْ أَرَادَأُ حَدْ أَنْ يَأْتِيَ وَرَائِي فَلْيَنْكُو نَفْسَهُ وَتَحْمِلْ صَلَيْبَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَيَتْبَعْنِي \* فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نفْسَهُ يُهْلُكُهَا. وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي فَهْذَا نُجَلِّصُهَا \* أَنَّهُ مَاذَا يَنْتَفِعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَجِحَ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ وَأَهْلَكَ نَفْسَهُ وْ خَسرَهَا \* لِأَنَّ مَن ٱسْتَحَى بِي وَبكَلامِي فَبهٰذَا يَسْتَحِي ٱبْنُ أَلْإِنْسَانِ مَتَّى جَاء بِعَبْدِهِ وَمَعْدِ ٱلْآبِ وَٱلْمِلَائِكَةِ ٱلْقِدِّيسِينَ \* حَمًّا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مِنَ ٱلْقِيَامِ هَهُنَا قَوْمًا لَا يَذُوقُونَ ٱلْمَوْتَ حَتَّى يَرَوْ إِ مَلَّكُوتَ أَلَّهُ وَبَعْدَ هَٰذَا ٱلْكَلَامِ بَغُو تَهَانِيَةِ أَيَّامٍ أَخَذَ بُطُرُسَ وَيُوحَنَّا وَيَعْتُوبَ وَصَعِدَ إِلَى جَبَلِ لَيْصَلِّي \* وَفِيمَا هُوَ يُصَلِّي ٢٩ صَارَتْ هَيْئَةُ وَجْهِهِ مُتَغَيِّرَةً وَلَبَاسُهُ مُبِيضًا لاَمعًا \* وَ إِذَا رَجُلان يَتَكَلَّمَانِ مَعَهُ وَهُمَا مُوسَى وَ إِيليًّا \* ٱللَّذَانِ ظَهَرًا بِحَدْدٍ وَتَكَلَّمَا ١٦ عَنْ خُرُوجِهِ ٱلَّذِي كَانَ عَنِيدًا أَنْ يُكَمَّلَهُ فِي أُورُشَلِيمَ \* وَأَمَّا ٣٠ بُطْرُسُ وَٱللَّذَانِ مِعَهُ فَكَانُوا قَدْ ثَتَّقَّلُوا بِٱلنَّوْمِ . فَلَمَّا ٱسْتَيْفَظُوا رَا وَا مَجْدَهُ وَٱلرَّجُلَيْنِ ٱلْوَاقِفَيْنِ مَعَهُ \* وَفِيمَا هُمَا يُفَارِقَانِهِ قَالَ ٢٢ بُطْرِسُ لِيسُوعَ يَا مُعَلِّمُ جَيَّدٌ أَنْ نَكُونَ هَهُنَا. فَلْنَصْنَعُ ثَلَاثَ

مَظَالٌ. لَكُ وَاحدةً وَلَهُوسَى وَاحدةً وَلا يليًّا وَاحِدةً. وَهُوَ الاَ يَعْلَمُ مَا يَقُولُ \* وَفِيهَا هُوَ يَقُولُ ذَٰلِكَ كَانَتْ سَحَابَةٌ فَظَلَّلَتْهُمْ. فَخَافُوا عَنْدَمَا دَخَلُوا فِي ٱلسَّحَابَة \* وَصَارَ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّحَابَة قَائِلًا هَٰذَا هُوَ أَبْنِي ٱلْحَبِيبُ. لَهُ ٱسْمَعُوا \* وَلَمَّا كَانَ ٱلصَّوْتُ وُجِدَ يَسُوعُ وَحْدَهُ . وَأَمَّا هُرْ فَسَكَنُوا وَلَمْ بُخِبْرُوا أَحَدًا فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ بِشَيْءٍ مِمَّا أَبْصِرُوهِ وَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلتَّالِي إِذْ مَرَلُوا مِنَ ٱلْحَبَكِ ٱسْتَقْبَلَهُ جَمْ كَثِينٌ \* وَ إِذَا رَجُلٌ مِنَ ٱلْحِمْعِ صَرَخَ قَائِلًا يَا مُعَلِّمُ ٱطْلُبُ إِلَيْكَ. أَنْظُرْ إِلَى ٱبْنِي. فَإِنَّهُ وَحِيدٌ لِي \* وَهَا رُوحٌ يَأْخُذُهُ فَيَصْرُ خُ بِغْتَةً فَيَصْرَعُهُ مَزْ بِدًا وَبِالْمُجَهْدِ يُفَارِقُهُ مُرَضِّضًا إِيَّاهُ \* وَطَلَبْتُ مر ٠٠ تَالَاميذكَ أَنْ يُخْرِجُوهُ فَلَمْ يَقْدِرُول \* فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْحِيلُ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِ وَٱلْمُلْتُويِ . إِلَى مَتَى مَهُ أَكُونُ مَعَكُمْ وَإَحْدَمِلُكُمْ . قَدِّم أَبْنَكَ إِلَى هُنَا \* وَبَيْنَمَا هُوَ آتِ مَزَّقَهُ ٱلشَّيْطَانُ وَصَرَعَهُ . فَأَنْتَهَرَ يَسُوعُ ٱلرُّوحَ ٱلنَّجِسَ وَشَغَى ٱلصَّبِيّ وَسَلَّمَهُ إِلَى أَبِيهِ \* فَبُهِتَ ٱلْحَجِمِيعُ مِنْ عَظَمَةِ ٱللهِ وَ إِذْ كَانَ ٱلْحُبْمِيعُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ كُلُّ مَا فَعَلَ يَسُوعُ قَالَ

وَحِينَ تَمَّتِ ٱلْأَيَّامُ لِٱرْتِفَاعِهِ نَبَّتَ وَجْهَهُ لَيَنْطَلَقَ إِلَى وْرْشَلْيِمَ \* وَأَرْسَلَ أَمَامَ وَجْهِهِ رُسُلًا . فَذَهَبُولِ وَدَخَلُولِ قَرْيَةً

مريَّبِنَ حَتَّى يُعِدُّوا لَهُ \* فَلَمْ يَقْبِلُوهُ لِأَنَّ وَجْهَهُ كَانَ مُتَّجِهًا ٢٠

أُورُشَلِيمَ \* فَلَمَّا رَأَى ذُلِكَ تِلْمِيذَاهُ يَعْقُوبُ وَيُوحَنَّا قَالاً رَبُّ أَ تُرِيدُ أَنْ تَقُولَ أَنْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ ٱلسَّمَاءُ فَتَفْنِيمُ ۚ كَمَا

و فَعَلَ إِيلِيَّا أَيْضًا \* فَأَلْتَفَتَ وَإِنْتَهَرَهُمَا وَقَالَ لَسْتُمَا تَعْلَمَان مِنْ أَيِّ رُوحٍ أَنْتُهَا \* لِأَنَّ أَبْنَ ٱلإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لَيُهْلِكَ أَنْفُسَ ٱلنَّاسِ بَلْ لِيُخَلَّصَ . فَهَضَوْ إِلَى قَرْيَةٍ أُخْرَى وَفِيهَا هُوْ سَاعِرُونَ فِي ٱلطَّريقِ قَالَ لَهُ وَإِحِدٌ يَاسَيِّد أَتْبَعْكَ أَيْنَهَا تَمْضِي \* فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لِلنَّعَالِبِ أُوْجِرَةٌ وَلِطْيُور ٱلسَّمَاء أَوْكَارْ. وَإِمَّا أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْنَ يُسْنِدُ رَأْسَهُ \* وَقَالَ لِآخَرَ أَتْبَعْنِي . فَقَالَ يَاسَيِّدُ أَئْذَنْ لِي أَنْ أَمْضِيَ أَوَّلاً وَأَدْفِنَ أَبِي \* فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ دَعِ ٱلْمَوْتَى يَدْفِنُونَ مَوْتَاهُمْ وَأَمَّا " أَنْتَ فَأَذْهَبْ وَنَادِ بِمَلَّكُوتِ أَللهِ \* وَقَالَ آخَرُ أَيْضًا أَ تُبعَكَ ٣ يَاسَيِّدُ وَلَكِنِ ٱغْذَنْ لِي أُوَّلًا أَنْ أُودِّعَ ٱلَّذِينَ فِي بَيْتِي \* فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لَيْسَ أَحَدُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى ٱلْهِجْرَاتِ وَيَنظُرُ إِلَى ٱلْوَرَاءِ يَصْلُحُ لِمَلَّكُونِ أَلَّهِ

الاضحاج العاشر

وَبَعْدَ ذُلِكَ عَيَّنَ ٱلرَّبُ سَبْعِينَ آخَرِينَ أَيْضًا وَأَرْسَلَهُمُ الْمُعْيِنَ آخَرِينَ أَيْضًا وَأَرْسَلَهُمُ الْمُنْيِنِ آثْنَيْنِ أَثْنَيْنِ أَمَامَ وَجْهِهِ إِلَى كُلِّ مَدِينةٍ وَمَوْضِعٍ حَيْثُ كَانَ هُو مُزْمِعًا أَنْ يَاتِيَ عِفَقَالَ لَهُمْ إِنَّ ٱلْاَحْصَادَ كَثِيرٌ وَلَكِنَّ ٱلْفَعَلَةَ هُو مُزْمِعًا أَنْ يَاتِيَ عِفَقَالَ لَهُمْ إِنَّ ٱلْاَحْصَادَ كَثِيرٌ وَلَكِنَّ ٱلْفَعَلَة

قَلِيلُونَ . فَأَ طُلْبُوا مِنْ رَبِّ ٱلْحُصادِ أَنْ يُرْسلَ فَعَلَةً إِلَى حصاده \* إِذْهَبُولِ . هَا أَنَا أُرْسِلُكُمْ مِثْلَ حُمْلان بَيْنَ ذِمَّابٍ \* لَاتَحْمِلُول كِيسًا وَلا مِزْوَدًا وَلاَ أَحْذِيَةً وَلاَ تُسَلِّمُوا عَلَى أَحَدٍ فِي ٱلطَّريق \* وَأْيُّ بَيْتِ دَخَلْتُهُوهُ فَقُولُوا أُوَّلًا سَلاَمْ لِهِذَا ٱلْبَيْتِ \*فَإِنْ كَانَ هَنَاكَ أَبْنُ ٱلسَّلَامِ يَجُلُّ سَلَامُكُمْ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَيَرْجِعُ إِلَيْكُمْ \* وَأُقِيمُوا فِي ذَٰلِكَ ٱلْبَيْتِ آكِلِينَ وَشَارِبِينَ مِمَّا عِنْدَهُمْ لَاِنَّ ٱلْفَاعِلَ مُسْتَحِقُ أُجْرَتُهُ . لَا تَنْتَقِلُوا مِنْ بَيْتٍ إِلَى بَيْتٍ \* وَأَيَّةُ أَوْلَا مِنْ بَيْتٍ \* مَدِينَةٍ دَخَلْتُمُوهَا وَقَبِلُوكُمْ فَكُلُوا مِمَّا يُقَدَّمُ لَكُمْ ﴿ وَأُشْفُوا ٱلْمَرْضَى ٱلَّذِينَ فِيهَا . وَقُولُوا لَهُمْ قَدِ أَقْتَرَبَ مِنْكُمْ مَلَكُوتُ ٱللهِ \* وَأَيَّةُ مَدِينَةٍ دَخَلْتُمُوهَا وَلَمْ يَقْبَلُوكُمْ فَأَخْرُجُوا إِلَى شَوَارِعِهَا ١٠ وَقُولُوا \* حَتَّى ٱلْغُبَارُ ٱلَّذِي لَصِقَ بِنَا مِنْ مَدِينَتُمْ نَنْفُضُهُ لَكُمْ . ١١ وَلَكُنِ أَعْلَمُوا هَذَا إِنَّهُ قَدِ أَقْتَرَبَ مِنْكُمْ مَلَّكُوتُ أَلله \* وَأَقُولُ ١١ لَكُمْ إِنَّهُ يَكُونُ لِسَدُومَ فِي ذُلكَ ٱلْيَوْمِ حَالَةٌ أَكْثَرُ ٱحْسَمَالًا مِمَّا لِتِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ وَيْلَ لَكِ يَا كُورَزِينُ . وَيْلُ لَكِ يَا بَيْتَ صَيْدًا . لِأَنَّهُ لَوْ ١١

صُنِعَتْ فِي صُورَ وَصَيْدَاءً ٱلْقُوَّاتُ ٱلْمَصْنُوعَةُ فِيكُمَا لَتَابِمَا قَدِيمًا

عَ جَالِسَتَيْنِ فِي ٱلْبُسُوحِ وَٱلرَّمَادِ \* وَلَكِنَّ صُورَ وَصَيْدًا \* يَكُونُ الْهُمَا فِي ٱلْدِينِ حَالَةُ أَكْثَرُ ٱحْيِمَا لاَّ مِمَّا لَكُمَا \* وَأَنْتِ يَا كَفُرَنَا حُومُ ٱلْبُرْ ثَفَعَةُ إِلَى ٱلسَّمَا \* سَتُهُبَطِينَ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ \* أَيْ لَكُمْ يَشْعُ مِنْكُمْ يَشْعُ مِنِي . وَٱلَّذِي يُرْذِلُكُمْ يُرْذِلُنِي . وَٱلَّذِي يَرُذِلُكُمْ يُرْذِلُنِي . وَٱلَّذِي يُرْذِلُنِي يُرْذِلُنِي يُرْذِلُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي يَرْذِلُ ٱلَّذِي أُرْسَلَنِي . وَٱلَّذِي أَرْسَلَنِي . وَالَّذِي أَرْسَلَنِي . وَالَّذِي أَرْسَلَنِي . وَاللَّذِي أَرْسَلَنِي . وَالْمَنْ الْمُؤْلِقُونَ اللَّذِي اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّذِي اللْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّذِي الْمُؤْلِقُ مُنْ الْمُؤْلِقُ الْم

الله فَرَجَعَ السَّبَعُونَ بِفَرَحٍ قَائِلِينَ يَا رَبُّ حَتَّى الشَّيَاطِينَ اللهِ عَلَى الشَّيَاطِينَ اللهِ عَلَى الشَّيْطَانَ سَاقِطًا مِثْلَ اللهُ مَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مَهَلَّلَ يَسُوعُ بِٱلرُّوحِ وَقَالَ أَحْمَدُكَ أَيُّا الْأُوحِ وَقَالَ أَحْمَدُكَ أَيُّا الْآبُ رَبُّ ٱلْسَبَاءُ وَالْأَرْضِ لِأَنَّكَ أَخْنَيْتَ هذه عَن ٱلْحُكَمَاءُ وَالْفُهَمَاءُ وَأَعْلَنْتُهَا لِلْأَطْفَالِ. نَعَمْ أَيْهَا ٱلْآبُ لِأَنْ هَكَذَا وَالْفُهَمَاءُ وَأَعْلَنْتُهَا لِلْأَطْفَالِ. نَعَمْ أَيْهَا ٱلْآبُ لِأَنْ هَكَذَا صَارَتِ ٱلْمَسَرَّةُ أَمامَكَ \* وَٱلتَّفَتَ إِلَى تَلَامِيذِهِ وَقَالَ كُلُّ شَيْءً قَدْ دُفعَ إِلَيَّ مِنْ أَبِي. وَلَيْسَ احَدْ يَعْرفُ مِنْ هُو ٱلْإِبْنُ

وَجَازَ مُقَابِلَهُ \* وَلَكِنَّ سَامِريًّا مُسَافِرًا جَاءِ الَّذِهِ وَلَمَّا رَآهُ تَحَنَّنَ \* ٢٢

الله وفيها هُمْ سَاعِرُونَ دَخَلَ قَرْيَةً فَقَبِلَتْهُ أَمْراً قُوْ أَسْهَا مَرْثَا فَي بَيْهَا \* وَكَانَتْ لَهٰذِهِ أَخْتُ تُدْعَى مَرْيَمَ ٱلَّتِي جَلَسَتْ عِنْدَ فَي بَيْهَا \* وَكَانَتْ تَسْمَعُ كَلاَمَهُ \* وَأَمَّا مَرْثَا فَكَانَتْ مُرْتَبِكَةً فَي خِدْمَةً كَثِيرةً • فَوقَفَتْ وَقَالَتْ يَا رَبُّ أَمَا تُبَالِي بِأَنَّ أَخْتِي فَي خِدْمَةً كَثِيرةً • فَوقَفَتْ وَقَالَتْ يَا رَبُّ أَمَا تُبَالِي بِأَنَّ أَخْتِي فَي خِدْمَةً كَثِيرةً • فَوقَفَتْ وَقَالَتْ يَا رَبُّ أَمَا تُبَالِي بِأَنَّ أَخْتِي فَا حَدِي • فَقُلْ لَهَا أَنْ تَعْيِننِي \* فَأَجَابَ لَنَا مَرْثَا مَرْثَا مَرْثَا أَنْتِ تَهْتَمِينَ وَتَصْطَرِبِينَ لاَجْلِ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا مَرْثَا مَرْثَا أَنْتِ تَهْتَمِينَ وَتَصْطَرِبِينَ لاَجْلِ يَا مُرْتَا مَرْثَا أَنْتِ تَهْتَمِينَ وَتَصْطَرِبِينَ لاَجْلِ يَا يُسُوعُ وَقَالَ لَهَا مَرْثَا مَرْثَا أَنْتِ تَهْتَمِينَ وَتَصْطَرِبِينَ لاَجْلِ اللهَ مَرْتَا مَرْثَا أَنْتِ تَهْتَمِينَ وَتَصْطَرِبِينَ لاَجْلِ اللهَا مَرْثَا مَرْثَا أَنْتِ تَهْتَمِينَ وَتَصْطَرِبِينَ لاَجْلِ اللهَا مَرْثَا مَرْثَا أَنْتِ مَهُتَهُ إِلَى قَاحِدٍ • فَا خَنَارَتْ مَرْيَمُ أَلُونَ أَكْتَابُهُ إِلَى قَاحِدٍ • فَا خَنَارَتْ مَرْيَمُ وَلَاتُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الاصحاج الحادي عشر

وَ إِذْ كَانَ يُصلِّي فِي مَوْضِعٍ لِمَّا فَرَغَ قَالَ وَاحِدْ مِنْ تَلاَميذِهِ يَا رَبُّ عَلَّمْنَا أَنْ نُصَلِّي كَمَا عَلَّمَ يُوحَنَّا أَيْضًا تلاَميذَهُ \* فَقَالَ لَهُمْ مَتَى صَلَّيْهُمْ فَقُولُوا أَبَانَا ٱلَّذِي فِي ٱلسَّهُوَاتِ. لَيَتَقَدَّس أَسْمُكَ. لِيَاتِ مَلَكُو تُكَ. لَتَكُرِ وَ مَشْيَتُكَ كَمَا في ٱلسَّمَاء كَذٰلكَ عَلَى ٱلْأَرْضِ \* خُبْزَنَا كَفَافَنَا أَعْطِنَا كُلَّ يَوْمٍ \* وَأَغْفِرْ لَنَا خَطَالَانَا لِإِنَّنَا نَحْنُ أَيْضًا نَغْفِرُ لَكُلِّ مَنْ يُذْنِبُ إِلَيْنَا ۚ وَلَا تُدْخِلْنَا فِي تَعْرِبَةٍ لَكِنْ نَجِّنَا مِنَ ٱلشِّرِّيرِ أُمَّ قَالَ لَهُمْ مَنْ مِنْكُمْ يَكُونُ لَهُ صَدِيقٌ وَيَمْضِي إِلَيْهِ نِصْفَ ٱللَّيْلِ وَيَقُولُ لَهُ يَا صَدِيقُ أَقُرضْنِي تَلْنَهَ أَرْغِفَةٍ \* لِأَنَّ ٢ صَدِيقًا لِي جَاءَنِي مِنْ سَفَر وَلَيْسَ لِي مَا أَقَدُّمْ لَهُ \* فَيُحِيبَ ذُلكَ ٧ مِنْ دَاخِلِ وَيَقُولَ لَا تُزْعِجْنِي. أَلْبَابُ مُعْلَقٌ ٱلْآنَ وَأَوْلَادي مَعِي فِي ٱلْفَرَاشِ لَا أَقْدِرُ أَنْ أَقُومَ وَأَعْطِيكَ \* أَقُولُ لَكُمْ ١ وَ إِنْ كَانَ لَا يَقُومُ وَيُعْطِيهِ لِكُوْنِهِ صَدِيقَهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَجْل لْحَاجَنِهِ يَهُومُ وَيُعْطِيهِ قَدْرَ مَا يَخْنَاجُ \* وَأَنَا أَقُولُ لَكُمْ أَسْأَلُوا نُعْطَوْا . أَطْلُبُوا تَجَدُول . إِقْرَعُوا يُفْتَحُ لَكُم \* لِأَنَّ كُلَّ من يَسْأَلُ

وَكَانَ بُخْرِجُ شَيْطَانًا وَكَانَ ذَلكَ أَخْرَسَ فَلَمَّا أَخْرِجَ شَيْطَانًا وَكَانَ ذَلكَ أَخْرَسَ فَلَمَّا أَخْرِجَ الشّيْطَانُ تَكَلَّرَ الْأَخْرِسُ. فَتَعَجّبَ الْكَبْمُوعُ \* وَأَمَّا قَوْمُ مِنْمُ فَقَالُوا بِبَعْلَزَبُولَ رَئِيسِ الشّياطينِ بُخْرِجُ الشّياطينَ \* وَقَالُ لَمْ كُلُّمَ اللّهَ آيَةً مِنَ السَّمَاءِ بُجَرّبُونَهُ \* فَعَلَم أَفْكَارَهُ \* وَقَالَ لَمُ كُلُّمَ اللّهَ آيَةً مِنَ السَّمَاءِ بُجَرّبُونَهُ \* فَعَلَم أَفْكَارَهُ \* وَقَالَ لَمُ كُلُّمَ اللّهَ قَارَهُ الشّياطينَ فَعَلَم اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بِأُصْبَعِ ٱللهِ أُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ فَقَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلَكُوتُ

الله \* حينها يَحْفَظُ الْقُويُّ دَارَهُ مُتَسَلِّمًا تَكُونُ أَمْوَالُهُ فِي الْمَانِ \* وَلَكُنْ مَتَى جَاءَ مَنْ هُو أَقُوى مِنْهُ فَإِنَّهُ يَعْلَيْهُ وَيَعْزِعُ مَنْ لَيْسَ الْحَهُ الْكَامِلَ الَّذِي الْتَكَلَ عَلَيْهِ وَيُوزَّعُ غَنَائِمَهُ \* مَنْ لَيْسَ اللَّحَهُ الْكَامِلَ الَّذِي الْتَكَلَ عَلَيْهِ وَيُوزَّعُ غَنَائِمَهُ \* مَنْ لَيْسَ اللَّهِ مَنْ فَهُو يَفَرِّقُ \* مَتَى خَرَجَ الرُّوحُ لِمَا اللَّهِ مَنَى خَرَجَ الرُّوحُ لِمَا اللَّهِ مَنَى خَرَجَ الرُّوحُ لِمَا اللَّهُ مَنْ الْإِنْسَانِ بَعْنَازُ فِي أَمَا كُنَ لَيْسَ فِيهَا مَا عُونَ مِنْهُ \* فَيَأْتِي وَالْحَدُهُ مَنَى فَهُو يُورِّقُ مَنَى خَرَجْتُ مِنْهُ \* فَيَأْتِي وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيَعْرَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلْ الللْمُلْمُ

وَفِيمَا كَانَ ٱلْجُهُوعُ مُزْدَحِمِينَ ٱبْتَدَأَ يَقُولُ. هٰذَا ٱلْجِيلُ

شِرِّيْنُ. يَطْلُبُ آيَةً وَلاَ تُعْطَى لَهُ آيَةٌ إِلاَّ آيَةُ يُونَانَ ٱلنَّبِيِّ \* لاَّنَّهُ تَعْلَى لَهُ آيَةٌ إِلاَّ آيَةً يُونَانَ ٱلنَّهِ عَلَى لَاَ اللَّهُ كَمَا كَانَ يُونَانُ آيَةً لِأَهْل نِينَوَى كَذَٰلِكَ يَكُونُ أَبْنُ ٢٠ لأَنْهُ

وَفِيمَا هُو يَتَكَلَّرُ سَأَ لَهُ فَرِّيسِيُّ أَنْ يَتَغَدَّى عَنْدَهُ • فَدَخَلَ وَأَ تَكَأَ \* وَأَ مَّا ٱلْفَرِّيسِيُّ فَلَمَّا رَأَى ذُلِكَ تَعَجَّبَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ أَوَّلًا قَبْلَ ٱلْغَدَاءِ \* فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُ أَنْتُمُ الْآنَ أَجُهَا ٱلْفَرِّيسِيُّونَ

تُتَّوْنَ خَارِجَ ٱلْكَأْسِ وَٱلْقَصْعَةِ وَأَمَّا بَاطِنْكُمْ فَمَمْلُونَ أَخْطَافًا وَخُبْنًا \* يَا أَغْبِيَا \* أَلَيْسَ ٱلَّذِي صَنَعَ ٱلْخَارِجَ صَنَعَ الْخَارِجَ صَنَعَ ا ٱلدَّاخِلَ أَيْضًا \* بَلْ أَعْطُوا مَا عَنْدَكُمْ صَدَقَةً فَهُوذَا كُلُّ شَيْءً الْ يَكُونُ تَقِيًّا لَكُمْ \* وَلَكِنْ وَيْلُ لَكُمْ الَّهُمَ أَيُّهَا ٱلْفَرِّيسِيُّونَ لِأَنَّكُمْ الْ تُعَشَّرُونَ ٱلنَّعْنَعَ وَٱلسَّذَابَ وَكُلَّ بَعْلِ وَلَتَجَاوَزُونَ عَنِ ٱلْحُقَّ وَحَعَّبَّةُ ٱلله . كَانَ يَسْغِي أَنْ تَمْمَلُوا هٰذِهِ وَلَا نَتْزُكُوا تِلْكَ \* وَيْلُ لَكُمْ ۚ أَيُّهَا ٱلْفَرِّيسِيُّونَ لِأَنَّكُمْ تَحْبُونَ ٱلْمَجْلِسَ ٱلْأُوَّلَ فِي ٱلْعَجَامِعِ وَٱلتَّعِيَّاتِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ \* وَيْلُ لَكُمْ ۚ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ ۗ <sup>١٤</sup> وَٱلْفِرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ لِأَنَّكُمْ مِثْلُ ٱلْقُبُورِ ٱلْفُخْنَفِيةِ وَٱلَّذِينَ يَهْشُونَ عَلَيْهَا لَا يَعْلَمُونَ فَأَجَابَ وَإِحَدُ مِنَ ٱلنَّامُوسِيِّبِنَ وَقَالَ لَهُ يَامُعَلَّمُ حِينَ فَ رُورُ هٰذَا تَشْتُهُنَا نَحُنُ أَيْضًا \* فَقَالَ وَوَيْلُ لَكُمْ أَيُّهَا ٢٠ لْنَامُوسِيُّونَ لِأَنَّكُمْ تَحَكَّلُونَ أَلْنَاسَ أَحْمَالًا عَسَرَةَ ٱلْحَمْلِ وَأَنْتُمْ تَمَسُّونَ ٱلْأَحْمَالَ بِإِحْدَى أَصَابِعِكُمْ \* وَيْلُ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ ٧٠ تَبنُونَ قَبُورَ ٱلْأَنبِياءُ وَ إِبَاؤُكُمْ قَتَلُوهُمْ \* إِذًا تَشْهَدُونَ وَتَرْضَوْنَ ١٨٠ بأعْمَال آبَائِكُمْ . لأَنَّهُمْ هُمْ قَتَلُوهُ وَأَنْتُمْ تَبنُونَ قَبُورَهُمْ \*

لذُلكَ أَيْضاً قَالَتْ حِكْمةُ الله إِنِّي أُرْسِلُ إِلَيْمَ أُنْسِاءً وَرُسُلاً وَ فَيَعْتَلُونَ مِنْمُ وَيَطْرُدُونَ \* لِكَيْ يُطْلَبَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ دَمُ جَمِيعِ الْأَنْسِاءِ ٱلْمُهْرَقُ مَنْدُ إِنْشَاءِ ٱلْعَالَمَ \* مِنْ دَمِ هَابِيلَ إِلَى دَمِ الْأَنْسِاءِ ٱلْمُهْرَقُ مَنْدُ إِنْشَاءِ ٱلْعَالَمَ \* مِنْ دَمِ هَابِيلَ إِلَى دَمِ الْمُنْبَاءُ الْمُهْرِقُ مَنْ الْمُدْبَحِ وَٱلْبَيْتِ. نَعَمْ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ وَيُلَّالُهُمْ وَيُلْ لَكُمْ أَيْهَا ٱلنَّامُوسِيُّونَ لِأَنَّكُمْ أَيْهَا ٱلنَّامُوسِيُّونَ لِأَنَّكُمْ أَيْمَ النَّامُوسِيُّونَ لِأَنْكُمْ وَيُعْلَمُ مَنْ مَعْتَلَحَ ٱلْمُعْرِفَةِ مَا دَخَلَتُمْ أَيْمَ الْمُؤْلِ عَلَيْهِ وَهُمْ يُراقِبُونَهُ طَالِبِينَ أَنْ عَلِيهِ يَصْطَادُوا شَيْمًا مِنْ فَمِهِ لِكَيْ يَشْتَكُوا عَلَيْهِ يَصْطَادُوا شَيْمًا مِنْ فَمِهِ لِكَيْ يَشْتَكُوا عَلَيْهِ يَصْطَادُوا شَيْمًا مِنْ فَمِهِ لِكَيْ يَشْتَكُوا عَلَيْهِ

الاصحاح الثاني عشر

وَ فِي أَنْنَا عَذَٰلِكَ إِذِ آجْنَمَعَ رَبُواتُ ٱلشَّعْبِ حَتَّى كَانَ بَعْضُمُ يَدُوسُ بَعْضًا ٱبْتَدَأَ يَقُولُ لِتَلَامِيذِهِ أُوَّلاً تَعَرَّزُول لِأَنْفُسكُمْ مِنْ حَمِيرِ ٱلْفَرِّيسِيِّبِنَ ٱلَّذِي هُو ٱلرِّيا \* فَلَيْسَ مَكْتُومْ لَنْ يُستَعْلَنَ وَلاَ حَفِي لَنْ يُعْرَفَ \* لِذَٰلِكَ كُلُّ مَا قُلْتُمُوهُ فِي ٱلظُّلْمَةِ يُستَعْلَنَ وَلاَ حَفِي لَنْ يُعْرَفَ \* لِذَٰلِكَ كُلُّ مَا قُلْتُمُوهُ فِي ٱلظُّلْمَةِ يُستَعْلَنَ وَلاَ حَفِي لَنْ يُعْرَفَ \* لِذَٰلِكَ كُلُّ مَا قُلْتُمُوهُ فِي ٱلظُّلْمَةِ يُستَعْلَنَ وَلاَ حَفِي لَنْ يُعْرَفَ \* لِذَٰلِكَ كُلُّ مَا قُلْتُمُوهُ فِي ٱلظُّلْمَةِ يَسْمَعُ فِي ٱلنَّورِ وَمَا كَلَّمْ مُن الْكَذُنَ فِي ٱلْفَغَادِعِ يُنَادَى بِهِ عَلَى لَيْمَعُ فِي ٱلشَّطُوحِ \* وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ إِيا أَحِبَّائِي لاَ تَخَافُوا مِنَ ٱلَّذِينَ السَّطُوحِ \* وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ إِيا أَحِبَّائِي لاَ تَخَافُوا مِنَ ٱلَّذِينَ

يَقْتُلُونَ ٱلْجُسَدَ وَبَعْدَ ذٰلِكَ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَفْعَلُونَ أَكْثَرَ \* بَلْ رِيكُمْ مِمَّنْ تَخَافُونَ . خَافُوا مِنَ ٱلَّذِي بَعْدَ مَا يَقْتُلُ لَهُ سُلْطَانِ زُ يُلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ. نَعَمْ أُقُولُ لَكُمْ مِنْ هَٰذَا خَافُوا \* أَكَيْسَتْ ٦ خَمْسَةُ عَصافِيرَ تُبَاعُ بِفَلْسَيْنِ. وَوَاحِدُ مِنْهَا لَيْسَ مَنْسِيًّا أَمَامَ أَنَّهُ \* بَلْ شَعُورُ رُؤُ وسِكُمْ أَيْضًا جَمِيعُهَا مُحْصَاةً . فَلَا تَخَافُول. أَنْهُ ۚ أَفْضَلُ مِنْ عَصَافِيرَ كَثِيرَةٍ \* وَأَقُولُ لَكُمْ ۚ كُلُّ مَن أَعْتَرَفَ بِي قُدَّامَ ٱلنَّاسِ يَعْتَرِفُ بِهِ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ قُدَّامَ مَلَائِكَةِ ٱللهِ \* وَمَنْ أَنْكُرُنِي قُدَّامَ ٱلنَّاسَ يُنْكُرُ قُدَّامَ مَلَائِكَةِ ٱللهِ \* وَكُلُّ مَنْ قَالَ كَلَّمَةً عَلَى أَبْنِ ٱلْإِنْسَانَ يَغْفَرُ لَهُ. وَأُمَّا مَنْ جَدَّفَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فَلَا يُغْفَرُ لَهُ \* وَمَتَّى قَدَّمُوكُمْ إِلَى ٱلْهَجَامِعِ وَٱلرُّوْسَاءُ وَٱلسَّلَاطِينِ فَلاَ تَهْتَمُوا كَيْفَ أَوْ بِمَا تَعْتَجُونَ أَقْ بِمَا تَقُولُونَ \* لِأَنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدْسَ يُعَلِّمُكُمْ فِي تَلْكَ ٱلسَّاعَة ١١ مَا يَجِبُ أَنْ نَقُولُوهُ وَقَالَ لَهُ وَإِحِدٌ مِنَ ٱلْمُجَمِّعِ يَامُعَلِّمِ فُلْ لِأَخِي أَنْ يُقَاسِمَني ١٢

ٱلْمِيرَاتَ \* فَقَالَ لَهُ يَا إِنْسَانُ مَنْ أَقَامَني عَلَيْكُمَا قَاضيًا أَقْ

مُقَسِّمًا \* وَقَالَ لَهُمُ ٱنْظُرُوا وَتَحَفَّظُوا مِنَ ٱلطَّمَعِ. فَإِنَّهُ مَتَى

كَانَ لأَحَدِكَثيرُ فَلَيْسَتْ حَيَاتُهُ مِنْ أَمْوَالِهِ \* وَضَرَبَ لَهُم مَثَلًا قَائلًا. إِنْسَانُ غَنَيٌّ أَخْصَبَتْ كُورَتُهُ \* فَفَكَّرَ فِي نَفْسِهِ قَائِلًا مَاذَا أَعْمَلُ لِأَنْ لَيْسَ لِي مَوْضِعْ ۖ أَجْمَعُ فِيهِ أَثْمَارِي \* وَقَالَ أَعْمَلُ هٰذَا. أَهْدِمُ مَخَازِنِي وَأَبْنِي أَعْظَمَ وَأَجْمَعُ هُنَاكَ جَمِيعَ عَلَّانِي وَخَيْرَاتِي ﴿ وَأَقُولُ لَنَفْسِي يَانَفْسُ لَكِ خَيْرَاتُ كَثِيرَةٌ مَوْضُوعَةُ لِسِنِينَ كَثِيرَةٍ . إِسْتَرِيجِي وَكُلِي وَأَشْرَبِي وَأَفْرَحِي نَ فَقَالَ لَهُ أَللهُ يَا غَبِيُّ هٰذِهِ ٱللَّيْلَةَ تُطْلَبُ نَفْسُكَ مِنْكَ. فَهٰذِهِ ٱلَّتِي اللُّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ هُوَ اللَّهِ عَلَمُوا اللَّذِي يَكُانُو لَنَفْسِهِ وَلَيْسَ هُوَ وَقَالَ لِتَلَامِيذِهِ . مِنْ أَجْلِ هَٰذَا أَقُولُ لَكُمْ لَا تَمْتَمُو لِحِيَاتِكُمْ بِمَا تَأْ كُلُونَ وَلَا لِلْجَسَدِ بِمَا تَلْبَسُونَ \* ٱلْحَيْوةُ أَفْضَلُ أَ مِنَ ٱلطَّعَامِ وَأَنْحَسَدُ أَفْضَلُ مِنَ ٱللَّبَاسِ ﴿ تَأْمَّلُوا ٱلْغِرْبَانَ أَنَّهَا لَا تَزْرَعُ وَلَا تَحْصُدُ وَلَيْسَ لَهَا خَدْمَ ۚ وَلَا خَزْنَ ۖ وَأَلَّهُ يُقِيتُهَا إِلَمْ أَنْهُمْ بِٱلْحَرِيِّ أَفْضَلُ مِنَ ٱلطُّيُورِ \* وَمَنْ مِنْكُمْ إِذَا أَهْتُمَّ يَقْدِرُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى قَامَتِهِ ذِرَاعًا وَاحِدَةً \* فَإِنْ كُنْتُمْ لَا نَقْدِرُونَ وَلَا عَلَى ٱلْأَصْغَرِ فَلَمَاذَا تَهْتَمُونَ بِٱلْبَوَاقِي \* تَأَمَّّ

لْزَّنَابِقَ كَيْفَ تَنْمُو. لَا نَتْعَبُ وَلَا تَغْزِلُ. وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ وَلاَ سُلَيْهَانُ فِي كُلُ مَجْدِهِ كَانَ يَلْبَسُ كُوَاحِدَةِ مِنْهَا \* فَإِنْ كَانَ ٱلْعُشْبُ ٱلَّذِي يُوجَدُ ٱلْيُوْمَ فِي ٱلْحَقْلِ وَيُطْرَحُ عَدًا فِي ٱلتَّنُّورِ يُلْبِسُهُ ٱللهُ هَكَذَا فَكُمْ بِٱلْحَرِيِّ يُلْبِسُكُمْ أَنْتُمْ يَا قَلِيلِي لْإِيَمَان \* فَلَا تَطْلُبُوا أَنْهُمْ مَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَشْرَبُونَ وَلَا نَقْلَقُوا \* فَإِنَّ هٰذِهِ كُلُّهَا تَطْلُبُهَا أَمْ ٱلْعَالَمِ . وَأَمَّا أَنْتُمْ فَأَبُوكُمْ ٢٠ يَعْكُمُ أَنَّكُمُ تَحَنَّا جُونَ إِلَى هٰذِهِ \* بَلِ ٱطْلُبُوا مَلَّكُوتَ ٱللهِ وَهٰذِهِ ١٦ لَا تَخَفُ أَيُّهَا ٱلْقَطِيعُ ٱلصَّغِيرُ لَأِنَّ أَبَاكُمْ قَدْ سُرَّ أَنْ ٢٦ يُعْطِيكُمْ ٱلْمَلَكُوتَ \* بِيعُوا مَا لَكُمْ وَأَعْطُوا صَدَقَةً. إعْمَلُوا ٢٣

رُّ وَلَيْكَ ٱلْعبيدِ ٱلَّذِينَ إِذَا جَاءَ سَيِّدُهُ عَجِدُهُ صَاهِرِينَ.

أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَتَمِينَطَقَ وَيَتَكُنَّهُمْ وَ إِنْ أَتَى فِي ٱلْهَزِيعِ ٱلنَّانِي أَوْ أَتَى فِي ٱلْهَزِيعِ هَكَذَا فَطُونِي لأُولِئِكَ ٱلْعَبِيدِ \* وَ إِنَّهَا ٱعْلَمُوا هَذَ أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ رَبُّ ٱلْبَيْتِ فِي أَيَّةِ سَاعَةٍ يَأْتِي ٱلسَّارِقُ لَسَهَرَ ٤٠ وَكُمْ يَدَعُ بَيْتُهُ يَنْقَبُ \* فَكُونُوا أَنْتُمْ إِذًا مُسْتَعِدِّينَ لِأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ لَا تَظُنُّونَ يَأْتِي ٱبْنُ ٱلْإِنْسَان فَقَالَ لَهُ بُطُوسُ يَا رَبُّ أَكْنَا نَعُولُ هَذَا ٱلْمَثَلَ أَمْ لِلْحِمِيعِ أَيْضًا \*فَقَالَ ٱلرَّبُّ فَهَنْ هُوَ ٱلْوَكِيلُ ٱلْامِينُ ٱلْحُكِيمُ ٱلَّذِي يُقِيمُهُ سَيِّدُهُ عَلَى خَدَّمِهِ لِيُعْطِيمُ ٱلْعُلُوفَةَ فِي حِينَمَا \* طُو بَي لَذُلكَ ٱلْعَبْدِ ٱلَّذِي إِذَا جَاءَ سَيِّدُهُ يَجِدُهُ يَفْعَلُ هَكَذَا \* بِٱلْحُتِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَقِيمُهُ عَلَى جَمِيعِ أَمْوَالِهِ \*وَلَكِنْ إِنْ قَالَ ذَلكَ ٱلْعَبْدُ فِي قَلْبِهِ سَيِّدِي يُبْطِئُ قُدُومَهُ . فَيَتْدِئُ يَضْرَبُ ٱلْعُلْمَارِ -وَالْحُوَارِي وَيَا كُلُ وَيَشْرَبُ وَيَسْكُرُ \*يَأْتِي سَيَّدُ ذَٰلِكَ ٱلْعَبْد في يَوْمِ لاَينْتَظِرُهُ وَ فِي سَاعَةٍ لاَ يَعْرُ فَهَا فَيَعْطُعُهُ وَيَجْعَلُ نَصِيبَهُ مَعَ ٱلْخَائِنِينَ \* وَأَمَّا ذٰلِكَ ٱلْعَبْدُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ إِرَادَةَ سَيِّدِهِ وَلَا يَسْتَعِدُّ وَلاَ يَفْعَلُ بِحِسَبِ إِرَادَتِهِ فَيُضْرَبُ كَثِيرًا \* وَلَكِنَّ ٱلَّذِي

لَا يَعْلَمُ وَيَفْعَلُ مَا يَسْتَعِقُ ضَرَبَاتِ يُضْرَبُ قَلِيلًا. فَكُلُ مَن أَعْطِي كَثِيرًا يُطَالِبُونَهُ أَعْطِي كَثِيرًا يُطَالِبُونَهُ بَا حَثِيرًا يُطَالِبُونَهُ بَا حَثْبَرَ وَمَنْ يُودِعُونَهُ كَثِيرًا يُطَالِبُونَهُ بِأَحْثَبَرَ وَمَنْ يُودِعُونَهُ كَثِيرًا يُطَالِبُونَهُ بِأَحْثَبَرَ

حِنْتُ لِأَنْقِيَ نَارًا عَلَى ٱلْأَرْضِ. فَهَاذَا أَرِيدُلُو ٱضْطَرَمَتْ ﴿ ﴿ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى صَبْنَةٌ أَصْطَبِعُهَا وَكَيْفَ أَنْحُصِرُ حَتَّى تُكْمَلَ ﴿ أَتَظُنُّونَ ﴿ وَلَى صَبْنَةٌ أَصُولُ لَكُمْ ﴿ . بَلِ الْقَسَامًا ﴿ لَأَنَّهُ يَكُونُ مِنَ ٱلْآنَ خَمْسَةٌ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ مُنْقَسِمِينَ ﴾ اتقسامًا ﴿ لِأَنَّهُ يَكُونُ مِنَ ٱلْآنَ خَمْسَةٌ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ مُنْقَسِمِينَ ﴾

اللَّهُ عَلَى ٱثْنَيْنِ وَٱثْنَانِ عَلَى اللَّهِ ﴿ يَنْقَسِمُ ٱلْأَبُ عَلَى ٱلْأِبْنِ وَٱلْإِبْنِ عَلَى ٱلْأُمْ وَٱلْإِبْنُ عَلَى ٱلْأَبِ. وَٱلْأُمْ عَلَى ٱلْبِنْتِ وَٱلْبِنْتُ عَلَى ٱلْأُمْ . وَٱلْأُمْ عَلَى ٱلْأُمْ .

وَٱلْحَمَاةُ عَلَى كَنَّتِهَا وَٱلْكَنَّةُ عَلَى حَمَاتِهَا

ثُمُّ قَالَ أَيْضًا لِلْجُبُوعِ. إِذَا رَأَيْثُمُ ٱلسَّعَابَ تَطْلُعُ مِنَ ٱلْمَعَارِبِ فَلِلْوَقْتِ نَقُولُونَ إِنَّهُ يَأْتِي مَطَرْ . فَيَكُونُ هَكَذَا \* وَإِذَا رَأَيْثُمُ رِجَ ٱلْجُنُوبِ مَهُبُ نَقُولُونَ إِنَّهُ سَيَكُونُ حَرُّ . فَيَكُونُ \* وَإِذَا رَأَيْثُمُ رِجَ ٱلْجُنُوبِ مَهُبُ نَقُولُونَ إِنَّهُ سَيَكُونُ حَرُّ . فَيَكُونُ \* يَا مُرَاؤُونَ تَعْرِفُونَ أَنْ تُمَيِّزُولَ وَجْهَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاءُ وَأَمَّا

هَذَا ٱلزَّمَانُ فَكَيْفَ لَا تُمَيِّزُ وَنَهُ \* وَلِمَاذَا لاَتَحْكُمُونَ بِٱلْحُقِّ مِنْ

قِبَلِ نُفُوسِكُمْ \* حِينَمَا تَذْهَبُ مَعْ خَصْمِكَ إِلَى ٱلْحَاكِمِ ٱبْذُلِ ٨

الْحَهُدَّ وَأَنْتَ فِي ٱلطَّرِيقِ لِتَتَغَلَّصَ مِنْهُ. لِتَلَاّ بَحُرَّكَ إِلَى ٱلْقَاضِي وَيُسَلِّبَكَ الْعَاكِمِ فَيُلْقَيِكَ ٱلْحَاكِمِ فِي ٱلسِّعْنِ \* وَيُسَلِّبَكَ ٱلْحَاكِمِ فَي الْقَيْكَ ٱلْحَاكِمِ فِي ٱلْفَلْسَ ٱلْأَخِيرَ اللَّهُ فَي أَنْ فَي الْفَلْسَ ٱلْأَخِيرَ اللَّهُ فَي تُو فِي ٱلْفَلْسَ ٱلْأَخِيرَ

الاصحاح الثالث عشر

وَكَانَ حاضرًا فِي ذُلكَ ٱلْوَقْتِ قَوْمْ يُغْبِرُ وِنَهُ عَنِ ٱلْجَلِيلِيِّينَ ٱلَّذِينَ خَلَّطَ بِيلَاطُسُ دَمَهُ بِذَبَائِحِهُ \* فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ أَ تَظُنُّونَ أَنَّ هُؤُلًا ۚ أَنْجَلِيليِّينَ كَانُوا خُطَاةً أَكْثَرَ مِنْ كُلِّ ٱلْجَلِيلِيِّينَ لِأَنَّهُمْ كَالِدُولِ مِثْلَ هَٰذَا ﴿ كَالَّا أَقُولُ لَكُمْ \* بَلْ إِنْ لَمْ نَتُوبُوا فَجَهِيعَكُم كَذُلكَ مَهْ لَكُونَ \* أَوْ أُولِئكَ ٱلثَّمَانيَةَ عَشَرَ ٱلَّذِينَ سَقَطَ عَلَيْمُ ٱلْبُرْجُ فِي سِلْوَامَ وَقَتَلَهُمْ أَتَظُنُّونَ أَنَّ هُؤُلَّاء كَانُوا مُذْنِبِينَ أَكْثَرَ مِنْ جَمِيعِ ٱلنَّاسِ ٱلسَّاكِنِينَ فِي أُورُسُلِيمَ \* كَلَّا أَقُولُ لَّكُمْ . بَلْ إِنْ لَمْ أَتُوبُوا فَجَمِيعُكُمْ كَذٰلِكَ تَهْلُكُونَ وَقَالَ هَٰذَا ٱلْمَثَلَ. كَانَتْ لِوَاحِدِ شَجَرَةُ تِينِ مَغْرُوسَةٌ فِي كَرْمِهِ. فَأَ تَى يَطْلُبُ فَيِهَا تَهُوّا وَلَمْ تَجِدْ \* فَقَالَ للْكُرَّامِ هُوَذَا تَلَاثُ سنينَ آتِي أَطْلُبُ تَهَرًا فِي هٰذِهِ ٱلتِّينَةِ وَكُمْ أَجِدْ وَاقْطَعْهَا لَمَاذَا تُبَطِّلُ ٱلْأَرْضَ أَيْضًا ﴿فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُ يَا سَيَّدُ ٱتْرَكَهَا

هذهِ ٱلسَّنَةَ أَيْضًا حَتَى أَنْفُبَ حَوْلَهَا وَأَضَعَ زِبْلاً \* فَإِنْ صَنَعَتْ \* تَمَرًّا وَ إِلَّا فَفِيمَا بَعْدُ نَقْطَعُهَا فَأَضَعَ أَضَعَ زِبْلاً \* فَإِنْ صَنَعَتْ \* تَمَرًّا وَ إِلَّا فَفِيمَا بَعْدُ نَقْطَعُهَا

فَاجَابَهُ ٱلرَّبُ وَقَالَ يَا مُرَائِي الْاَ يَجُلُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ فِي الْاَ الْمَدُودِ وَيَهْضِي بِهِ وَيَسْقِيهِ \* السَّبْتِ تَوْرَهُ أَوْ حِمَارَهُ مِنَ ٱلْمِذُودِ وَيَهْضِي بِهِ وَيَسْقِيهِ \* وَلَسْقِيهِ \* وَهُذِهِ وَهُنْ مَانَ تَمَانِيَ عَشْرَةً سَنَةً اللَّيْطَانُ ثَمَانِيَ عَشْرَةً سَنَةً اللَّيْطَانُ ثَمَانِيَ عَشْرَةً سَنَةً اللَّيْ

أَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ ثَحَلَّ مِنْ هَٰذَا ٱلرِّبَاطِ فِي يَوْمِ ٱلسَّبْتِ \* وَإِذْ اللَّ قَالَ هَٰذَا أُخْبِلَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُعَانِدُونَهُ وَفَرِحَ كُلُّ ٱكْجُنْعَ جَبِمِعِ ٱلْأَعْمَالِ ٱلْعَجِيدَةِ ٱلْكَائِنَةِ مِنْهُ

فَقَالَ مَاذَا يُشْبِهُ مَلَكُوتُ أَللهِ وَبِمَاذَا أَشْبِهُهُ \* يُشْبِهُ

14

حَبَّةَ خَرْدَلِ أَخَذَهَا إِنْسَانُ وَأَلْقَاهَا فِي بُسْتَانِهِ فَنَمَتْ وَصَارَتْ شَجَرَةً كَبِيرَةً وَتَأْوَتُ طُيُورُ ٱلسَّمَاء فِي أَغْصَابِهَا

وَقَالَ أَيْضًا بِمَاذَا أَشَيِّهُ مَلَكُوتَ ٱللهِ \* يُشْبِهُ خَمِيرَةً اللهِ \* يُشْبِهُ خَمِيرَةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الجبيع

وَ الْجِنَازَ فِي مُدُّن وَقُرَّى يُعَلِّرُ وَيُسَافِرُ خَوْ أُورُسَلِيمَ \* فَقَالَ لَهُ وَاحِدْ يَا سَيِّدُ أَقَلِيلُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَغْلُصُونَ. فَقَالَ لَهُم \* ا أَجْتَهِدُوا أَنْ تَدْخُلُوا مِنَ ٱلْبَابِ ٱلضَّيْقِ. فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ كَثيرينَ سَيَطْلُبُونَ أَنْ يَدْخُلُوا وَلاَ يَقْدِرُونَ \* مِنْ بَعْدِمَا يَكُونُ رَبُّ ٱلْبَيْتِ قَدْ قَامَ وَأَغْلَقَ ٱلْبَابَ وَٱبْتَدَأْثُمُ تَقَفُونَ خَارِجًا وَتَقْرَعُونَ ٱلْبَابَ قَائِلِينَ يَا رَبُّ يَا رَبُّ أَفْتُحْ لَنَا تُحِيبُ وَيَقُولُ لُّمْ ۚ لَا أَعْرِ فَكُمْ مِنْ أَيْنَ أَنْهُمْ \* حِينَئذِ تَبْتَدَنُونَ لَقُولُونَ أَكُمْ اللَّهِ لَكُمْ ٢٧ قُدًّا مَكَ وَشَرِبْنَا وَعَلَّمْتَ فِي شَوَارِعِنَا \* فَيَقُولُ أَقُولُ لَكُمْ لا أَعْرِفُكُمْ مِنْ أَيْنَ أَنْهُمْ . تَبَاعَدُوا عَنِّي يَا جَمِيعَ فَاعِلَى ٱلظُّلْمِ \* ٢٨ هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَاءِ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ مَتَّى رَأَيْتُمْ إِبْرُهِيمَ وَ إِسْعَقَ وَيَعَقُوبَ وَجَمِيعَ ٱلْأُنْبِيَاءِ فِي مَلَّكُوتِ ٱللهِ وَأَنْتُمْ مَطْرُوحُونَ

وَ إِذْ جَاءً إِلَى بَيْتِ أَحَدِ رُؤَسَاءُ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ فِي ٱلسَّبْتِ لِيَأْ كُلُّ خُبْرًا كَانُوا يُرَاقبُونَهُ \* وَإِذَا إِنْسَانُ مُسْتَسْقَ كَانَ عَ فَدَّامَهُ \* فَأَجَابَ يَسُوعُ وَكَلَّمَ ٱلنَّامُوسِيِّينَ وَٱلْفَرِّيسِيِّينَ قَائِلًا هُوسِيِّينَ وَأَلْمَ النَّامُوسِيِّينَ وَأَلْفَرُهُ وَقَالَ مَنْ مِنْكُمْ يَسْفُطُ حِمَارُهُ أَوْ تَوْرُهُ وَقَالَ مَنْ مِنْكُمْ يَسْفُطُ حَمَارُهُ أَوْ تَوْرُهُ وَقَالَ مَنْ مِنْكُمْ يَسْفُطُ عَمْ يَعْدِرُ وَلاَ يَنْشُلُهُ حَالًا فِي يَوْمِ السَّبْتِ \* فَلَمْ يَعْدِرُ وَلا أَنْ بَجِيبُوهُ عَنْ ذَلِكَ عَنْ ذَلِكَ

وَقَالَ لِلْمَدْعُوِّينَ مَثَلًا وَهُو يُلاحِظُ كَيْفَ أَخْنَارُوا الْمُدَّكَاتِ ٱلْأُولَى قَائِلًا لَهُمْ \* مَتَى دُعِيتَ مِنْ أَحَدٍ إِلَى عُرْسٍ الْلُمَتَّكَا تَالْا لَهُمْ \* مَتَى دُعِيتَ مِنْ أَحَدٍ إِلَى عُرْسٍ فَلَا نَتَكِيْ فِي ٱلْمُتَّكَا الْأَوَّلِ لَعَلَّ أَكْرَمَ مِنْكَ يَكُونُ قَدْ دُعِي مِنْهُ \* فَيَأْتِي ٱلَّذِي دَعَاكَ وَإِيَّاهُ وَيَقُولَ لَكَ أَعْطِ مَكَانًا لَهَا. مَنْهُ \* فَيَأْتِي ٱلَّذِي دَعَاكَ وَإِيَّاهُ وَيَقُولَ لَكَ أَعْطِ مَكَانًا لَهَا. فَعِيمَ فَي اللَّهُ وَيَعْ اللَّهُ وَيَعْ اللَّهُ وَعِيمَ الْأَخِيرِ \* بَلْ مَتَى دُعِيتَ فَعَيْدَ تَبْدَئُ فَي الْمُوضِعِ ٱلْأَخِيرِ حَتَى إِذَا جَاءَ ٱلَّذِي دَعَاكَ وَالْمَوْضِعِ ٱلْأَخِيرِ حَتَى إِذَا جَاءَ ٱلَّذِي دَعَاكَ هُوْنُ . حِينَئِذِ يَكُونُ دَعَاكَ هُونُ . حِينَئِذٍ يَكُونُ لَكَ عَيْدَ لِكُونُ مَعَنْ \* لِأَنْ تَكُلُّ مَنْ يَرْفَعُ نَفْسَهُ لِلَّانَ كُلُّ مَنْ يَرْفَعُ نَفْسَهُ لِلْكَ عَبْدُ أَمَامَ ٱلْمُتَكِئِينَ مَعَنْ \* لِأَنْ تَكُلُّ مَنْ يَرْفَعُ نَفْسَهُ لِللَّاتَ كُلُّ مَنْ يَرْفَعُ نَفْسَهُ لِلْمَاتَ عُولَ لَكَ عَبْدُ أَمَامَ ٱلْمُنْ يَرْفَعُ نَفْسَهُ لِلَّانَ كُلُّ مَنْ يَرْفَعُ نَفْسَهُ وَمَنْ يَضَعُ نَفْسَهُ مِرَا لَكَ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرْفُولُ لَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَةُ اللْعَلَالَةُ عَلَى اللْعَلَالَةُ عَلَى اللْعَلَا اللْعَلَيْدِ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَالُهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَةُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَهُ عَلَى اللْعَلَالَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَا اللْعَلَالَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَا اللَّهُ عَلَى اللَ

وَقَالَ أَيْضًا لِلَّذِي دَعَاهُ إِذَا صنَعَتْ غَدَا ۗ أَوْ عَشَا ۗ فَلاَ تَدْعُ أَصْدِقَاءًكَ وَلا إِخْوَتَكَ وَلاَ أَقْرِبَاءَكَ وَلاَ ٱلْجِيرَانَ ٱلْأَغْنِيَاء لِيَلاَّ يَدْعُوكَ هُمْ أَيْضًا فَتَكُونَ لَكَ مُكَافَاةٌ \* بِلْ إِذَا صَنَعْتَ الْعُلَاَ يَدْعُوكَ هُمْ أَيْضًا كَيْنَ ٱلْمُجُدْعَ ٱلْعُرْجَ ٱلْعُمْيَ \* فَيَكُونَ لَكَ الْعُلْوَةِ وَلَا نَكُونَ لَكَ الْعُلُودِي إِذْ لَيْسَ لَهُمْ حَتَّى يُكَافُوكَ الْأَنَّكَ تُكَافَى فِي قَيَامَةِ الْطُّوبِي إِذْ لَيْسَ لَهُمْ حَتَّى يُكَافُوكَ الْأَنَّكَ تُكَافَى فِي قَيَامَةِ

الأبرار

فَلَّمَّا سَمِعَ ذٰلكَ وَإحدْ منَ ٱلْمُتَّكئينَ قَالَ لَهُ طُوبِي لَمَنْ حُلُ خُبْرًا فِي مَلَكُوتِ اللهِ \* فَقَالَ لَهُ . إِنْسَانُ صَنَعَ عَشَاءً ١٦ عَظِيمًا وَدَعًا كَثيرِينَ \* وَأَرْسَلَ عَبْدَهُ فِي سَاعَة ٱلْعَشَاءِ لَيَقُولَ للْمَدْعُوِّينَ تَعَالَوْ إِلاِّنَّ كُلَّ شَيْ ﴿ قَدْ أُعدَّ \* فَأَبْتَدَأُ ٱلْحَجْمِيعُ ١١ بِرَأْي وَاحدٍ يَسْتَعَفُونَ. قَالَ لَهُ ٱلْأُوّلُ إِنِّي ٱشْتَرَيْثُ حَقْلًا وَأَنّا مُضْطَرُ أَنْ أَخْرِجَ وَأَنْظُرَهُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُعْفِينِ \* وَقَالَ آخِرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّلْحُلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الل إِنِّي ٱشْتَرَيْتُ خَمْسَةَ أَزْ وَاجِ رَتَفَر وَأَنَا مَاضٍ لِأَمْتَحَنَّهَا . أَسْأَ لُكَ أَنْ تُعْفِينِي \* وَقَالَ آخَرُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ بِأُمْرَأَةٍ فَلَذَٰلِكَ لَا أَقْدِرُ ١٠ أَنْ أَجِئَ \* فَأَنَّى ذٰلِكَ ٱلْعَبْدُ وَأَخْبَرَ سَيْدَهُ بِذٰلكَ . حينَيْذِ غَضَبَ رَبُّ ٱلْبَيْتِ وَقَالَ لِعَبْدِهِ ٱخْرُجْ عَاجِلًا إِلَى شَوَارِعِ ٱلْمَدِينَةِ وَأَزْقَتَهَا وَأَدْخِلْ إِلَى هُنَا ٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْجُدْعَ وَٱلْعُرْجَ وَ الْعَمْي \* فَقَالَ ٱلْعَبْدُ يَاسَيْدُ قَدْصَارَكَمَا أُمَرْتَ وَيُوجَدُ ايْضًا ٢٦

٢٦ مَكَانُ \* فَقَالَ ٱلسَّيَّدُ لِلْعَبْدِ ٱخْرُجْ إِلَى ٱلطَّرْق وَٱلسِّياَجَاتِ وَأَنْهُ مُهُمْ بِٱلدُّخُولِ حَتَّى يَهْمَلِئَ بَيْنِي لِأَنِي أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَيْسَ وَاحِدْ مِنْ اولِيكَ ٱلرَّجَالِ ٱلْمَدْعُوينَ يَذُوقُ عَشَائي وَكَانَ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ سَائِرِينَ مَعَهُ فَٱلْتَفَتَ وَقَالَ لَهُمْ \* إِنْ كَانَ أَحَدُ يِأْتِي إِلَيَّ وَلَا يُبغضُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَا مُرَّأَتُهُ وَ وَلاَدُهُ وَ إِخْوَتُهُ وَأَخُواتِهِ حَتَّى نَفْسَهُ أَيْضًا فَلاَ يَقْدُرُ أَنْ يَكُونَ ٧٧ لِي تَلْمِيذًا ﴿ وَمَنْ لَا يَحْمِلُ صَلِيبَهُ وَيَا تِي وَرَائِي فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْبِيذًا \* وَمَنْ مِنْكُمْ \* وَهُو يُريدُ أَنْ يَبْنَى بُرْجًا لَا يَجْلِسُ وَ اللَّهِ عَنْدُهُ مَا يَلْزَمُ لَكُمَا لِهِ \* لِتَلَّا يضعَ عَنْدُهُ مَا يَلْزَمُ لَكُمَا لِهِ \* لِتَلَّا يضعَ ٱلْأَسَاسَ وَلاَ يَقْدِرَ أَنْ يُكَمِّلَ. فَيَبْتَدئَ جَمِيعُ ٱلنَّاظرينَ يَهْزَأُونَ يِهِ \* قَائِلِينَ هُذَا ٱلْإِنْسَانُ ٱبْتَدَأَ يَبْنِي وَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُكَمِّلَ \* وَأَيُّ مَلكِ إِنْ ذَهَبَ لَهُ قَاتَلَة مَلكِ آخَرَ في حَرْبِ لَا يَجْلِسُ أَوَّلًا وَيَتَشَاوَرُ هَلْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُلَاقِيَ بِعَشَرَةِ ٱلْآفِ ٱلَّذِي يَأْتِي عَلَيْهِ بعشْرِينَ أَلْفًا ﴿ وَ إِلَّا فَهَا دَامَ ذَٰلِكَ بَعِيدًا يُوسلُ سَفَارَةً وَيَسْأَلُ مَا هُوَ لِلصُّلْحِ \* فَكَذَٰلِكَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْكُمْ لَا يَتْرُكُ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا \* ٱلْمِحْ

جيد. وَلَكِنْ إِذَا فَسَدَ ٱلْمِعْ فَبِهَاذَا يُصْلَحُ \* لاَ يَصْلُحُ لِأَرْضِ ٢٥ وَلاَ يَصْلُحُ لِأَرْضِ وَلاَ لِمَانَ اللَّهُ وَلَا لِمَرْبَلَةٍ فَيَطْرَحُونَهُ خَارِجًا . مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعُ وَلَا لِمَرْبَلَةٍ فَيَطْرَحُونَهُ خَارِجًا . مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعُ

الاصحاح الخامس عشر

وَكَانَ جَمِيعُ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَاةِ يَدْنُونَ مِنْهُ لَيَسْمَعُوهُ \* فَتَذَمَّرَ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ وَٱلْكَتَبَةُ قَائِلِينَ هَٰذَا يَقْبَلُ خُطَأَةً وَيَأْ كُلُ مَعَهُمْ \* فَكُلِّمَهُمْ بَهِٰذَا ٱلْمَثَلَ قَائِلًا \* أَيُّ إِنْسَانِ مِنْكُمْ لَهُ مَنَةُ خَرُوفٍ وَإِضَاعَ وَإِحدًا مِنْهَا أَلَا يَتْرُكُ ٱلتَّسْعَةَ وَٱلتَّسْعِينَ في الْبُرِّيَّةِ وَيَذْهِبُ لِأَجْلِ ٱلضَّالِّ حَتَّى يَجَدَهُ \* وَإِذَا وَجَدَهُ يَضَعُهُ عَلَى مَنْكَبَيْهِ فَرِحًا \* وَيَأْتِي إِلَى بَيْتِهِ وَيَدْعُو ٱلْأَصْدِقَاءَ وَٱلْجِيرَانَ قَائِلًا لَهُمُ ٱفْرَحُوا مَعِي لِأَنِّي وَجَدْتُ خَرُوفِي ٱلضَّالَّ \* أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ هَكَذَا يَكُونُ فَرَحْ فِي ٱلسَّمَاءُ بَخَاطِيءٌ وَإِحِدٍ يَتُوبُ كُثْرَ مِنْ تَسْعَةِ وَتِسْعِينَ بَارًا لَا يَحْنَاجُونَ إِلَى تَوْبَةِ \* أَوْ أَيَّةُ أَمْرَأَةً لَهَا عَشْرَةُ دَرَاهِمَ إِنْ أَضَاعَتْ دِرْهَمًا وَإِحِدًا أَلَا تُوقِدُ سرَاجًا وَتَكُنُسَ ٱلْبَيْتَ وَتُفَتَّسْ بِٱجْنِهَادٍ حَتَّى تَجَدَهُ \* وَ إِذَا ١٠ وَجَدَثْهُ تَدْعُو ٱلصَّدِيقَاتِ وَأَنْجارَاتِ قَائِلَةً أَفْرَحْنَ مَعِي لِأَنِّي

وَجَدْتُ ٱلدِّرْهُمِ ٱلَّذِي أَضَعْتُهُ \* هَكَذَا أَقُولُ لَكُمْ يَكُونُ فَرَحْ

قُدًّامَ مَلَائكةِ ٱللهِ بِخَاطِي ﴿ وَإِحِدِ يَتُوبُ

وَقَالَ. إِنْسَانُ كَانَ لَهُ ٱبْنَانِ \* فَقَالَ أَصْغَرُهُمَا لَابِيهِ يَا أَبِي أَعْطِنِي ٱلْقُسْمَ ٱلَّذِي يُصِيبُنِي مِر · يَ ٱلْمَالِ • فَقَسَمَ لَهْمَ مَعِيشَتَهُ \* وَبَعْدَأً يَّامِ لَيْسَتْ بَكَثِيرَةٍ جَمَعَ ٱلاِّبْنُ ٱلْأَصْغَرُ كُلَّ شَيْءُ وَسَافَرَ إِلَى كُورَةِ بَعِيدَةٍ وَهُنَاكَ بَذَّرَ مَالَهُ بِعِيشٍ مُسْرِفٍ \* فَلَمَّا أَنْفَقَ كُلَّ شَيْ ﴿ حَدَثَ جُوحٌ شَدِيدٌ فِي تلْكَ ٱلْكُورَةِ فَأَبْتَدَأَ يَخْنَاجُ \* فَمَضَى وَٱلْتَصَقَ بِوَاحِدِ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ ٱلْكُورَةِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى حُمُولِهِ لِمَرْعَى خَنَازِيرَ \* وَكَانَ يَشْتَهِي أَنْ يَمْلَأُ بَطْنَهُ مِنَ أَكْوُرْنُوبِ ٱلَّذِي كَانَتِ ٱلْخَنَازِيرُ تَأْ كُلَّهِ. فَلَمْ يُعْطِهِ أَحَدُ \* فَرَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ وَقَالَ كُمْ مِنْ أَجِيرِ لاَّ بِي يَفْضُلُ عَنْهُ ٱلْخُبْرُ وَأَنَا أَهْاكُ جُوعًا \* أَقُومُ وَأَذْهَبُ إِلَى أَبِي وَأَقُولُ لَهُ يَا أَبِي أَخْطَأْتُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَقُدَّامَكَ ﴿ وَلَسْتُ مُسْتَحَقًّا بَعْدُ أَنْ أَدْعَى لَكَ أَبْنًا وجْعَلْنِي كَأْحَدِ أَجْرَاكَ لِمُفَعَامَ وَجَاءَ إِلَى أَبِيهِ وَ إِذْ كَانَ لَمْ يَزَلْ بَعِيدًا رَآهُ أَبُوهُ فَتَعَنَّنَ وَرَّكُضَ وَوَقَعَ عَلَى عُنْقِهِ وَقَبَّلُهُ \* فَقَالَ لَهُ ٱلْإِبْنُ يَا أَبِي أَخْطَأْتُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَقُدَّامَكَ وَلَسْتُ مُسْتَحَقًّا بَعْدُ أَنْ أَدْعَى لَكَ أَبْنًا \* فَقَالَ أَلْأَبُ لَعَبِيدِهِ أَخْرِجُهِا

كُلَّةَ ٱلْأُولِي وَأَلْبِسُوهُ وَأَجْعَلُوا خَاتَمًا فِي يَدِه وَحِذَا ۗ فِي حْلَيْهِ \* وَقَدُّمُوا ٱلْعِجْلَ ٱلْمُسَمَّنَ وَأَذْبَحُوهُ فَنَأْ كُلِّ وَنَفْرَحَ \* ٢٦ لِأَنَّ آَبْنِي هٰذَا كَانَ مَيَّناً فَعَاشَ وَكَانَ ضَالًّا فَوْجِدَ . فَأَبْتَذَأُ وِل يَفْرَحُونَ \* وَكَانَ ٱبْنُهُ ٱلْأَكْبَرُ فِي ٱلْحَقْلِ. فَلَمَّا جَاءً وَقَرُبَ منَ ٱلْبَيْتِ سَمِعَ صَوتَ آلَاتِ طَرَبِ وَرَقْصًا \* فَدَعا وَإحدًا ١٦ مِنَ ٱلْعُلْمَانِ وَسَأَلَهُ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هَذَا \* فَقَالَ لَهُ. أَخُوكَ ٢٧ جَاءَ فَذَيْحَ أَبُوكَ ٱلْعِيلَ ٱلْمُسَمَّنَ لأَنَّهُ قَبِلَهُ سَالِمًا \* فَغَضَبَ ٢٨ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَدْخُلَ. فَخَرَجَ أَبُوهُ يَطْلُبُ إِلَيْهِ \* فَأَجَابَ وَقَالَ ٢٩ أَبِيهِ هَا أَنَّا أَخْدُمُكَ سِنِينَ هَٰذَا عَدَدُهَا وَقَطُّ لَمْ أَتَجَاوَزْ وَصِيَّتَكَ وَجَدْيًا لَمْ تُعْطِني قَطُّ لِأَفْرَحَ مَعْ أَصْدَقَائِي \* وَلَكَنْ لَمَّا جَاءً ٱبنُكَ هٰذَا ٱلَّذِي أَكُلَ مَعِيشَتَكَ مَعَ ٱلزَّوَانِي ذَبَجْتَ لَّهُ ٱلْعِجْلَ ٱلْمُسَمَّنَ \* فَقَالَ لَهُ يَا بُنِيَّ أَنْتَ مَعِي فِي كُلِّ حين وَكُلُّ مَا لِي فَهُوَ لَكَ \* وَلَكِنْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ نَفْرَحَ وَنُسَرَّ لِأَنَّ خَاكَ هٰذَا كَانَ مَيَّتًا فَعَاشَ وَكَانَ ضَالًّا فَوْجِدَ الاصحاج السادس عشر وَقَالَ أَيْضًا لِتَلَامِيذِهِ كَانَ إِنْسَانٌ غَنِيٌ لَهُ وَكِيلٌ فَوُشِي

أَنَّهُ يُبَدِّرُ أُمْوَالَهُ \* فَدَعَاهُ وَقَالَ لَهُ مَا هٰذَا ٱلَّذِي سَمَعُ عَنْكَ. أَعْطِ حِسَابَ وَكَالَتِكَ لأَنَّكَ لَا تَقْدرُ أَنْ تَكُونَ وَكِيلاً بَعْدُ \* فَقَالَ ٱلْوَكِيلُ فِي نَفْسِهِ مَاذَا أَفْعَلُ. لأَنَّ سَيّدي خُذُ مِنِّي ٱلْوَكَالَةَ. لَسْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْفُبَ وَأَسْتَحِي أَنْ سْتَعْطَى \* قَدْ عَلَمْتُ مَاذَا أَفْعَلُ حَتَّى إِذَا عُزِلْتُ عَنِ ٱلْوَكَالَةِ يَقْبَلُونِي فِي بِيُويِهِمْ \* فَدَعَا كُلُّ وَإِحدٍ مِنْ مَدْيُونِي سَيِّدِهِ وَقَالَ للْأُوَّلِ كُمْ عَلَيْكَ لَسَيِّدِي \* فَقَالَ مَئَةُ بَتِّ زَيْتٍ . فَقَالَ لَهُ خُذَ عَكُّكَ وَأُجْلِس عَاجِلًا وَأَكْتُبْ خَمْسِينَ \* ثُمٌّ قَالَ لَآخَرَ وَأَنْتَ كُمْ عَلَيْكَ فَعَالَ مِئَةُ كُرِّ قَحْمٍ وَفَقَالَ لَهُ خُذْ صَكَّكَ وَأَكْتُبُ مَمَانِينَ \* فَمَدَحَ ٱلسَّيَّدُ وَكِيلَ ٱلظُّلْمِ إِذْ بَحِكْمَةٍ فَعَلَ. لأَنَّ أَبْنَاءَ هٰذَا ٱلدُّهُرِ احْكُمُ مِنْ أَبْنَاءُ ٱلنُّورِ فِي جيلِهِمْ \* وَأَنَا أَقُولَ لَكُمْ أُصْنَعُوا لَكُمْ أُصْدِقَاءً بِمَالِ ٱلظُّلْمِ حَتَّى إِذَا فَنيتُمْ يَقْبَلُونَكُمْ فِي ٱلْمَظَالِّ ٱلْأَبَدَيَّة \* ٱلْأَمِينُ فِي ٱلْقَليلِ أَمِينُ أَيْضًا فِي ٱلْكَثِيرِ. وَٱلظَّالِمُ فِي ٱلْقَلِيلِ ظَالَمُ أَيضًا فِي ٱلْكَثيرِ \* فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا أَمَّنَاء فِي مَالِ ٱلظُّلْمِ فَمَنْ يَأْ تَمَنُّكُمْ عَلَى ٱلْحَقِّ \* وَ إِنْ لَمْ تَكُونُوا أَمَّنَاءَ فِي مَا هُوَ لِلْغَيْرِ فَمَنْ يُعْطِيكُمْ مَا هُوَ

لَكُمْ \* لَا يَقْدِرُ خَادِمْ أَنْ يَغِدُمَ سَيّدَيْنِ . لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَبغضَ لُوَاحِدَ وَبُحِبَّ ٱلْآخَرَ أَوْ يُلاَرِمَ ٱلْوَاحِدَ وَيَخْتَعَرَ ٱلْآخَرَ. لاَ وَكَارَ ٱلْفَرّيسيُّونَ أَيْضًا يَسْمَعُونَ هَذَا كُلَّهُ وَهُمْ مُحْبُّونَ لْمَالِ فَأُسْتَهَزَأُوا بِهِ \* فَقَالَ لَهُمْ أُنْتُمُ ٱلَّذِينَ تُبَرِّرُونَ ١٠ نَفْسَكُمْ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ. وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يعْرِفُ قُلُوبِكُمْ . إِنَّ ٱلْمُسْتَعْلِي كَانَ ٱلنَّامُوسُ وَٱلْانْبِيَا ﴿ إِلَى يُوحَنَّا . وَمِنْ ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ إِلَا يُبَشِّرُ بِمَلِّكُوتِ أَللهِ وَكُلُّ وَاحِدٍ يَغْتَصِبُ نَفْسَهُ الَّذِهِ \* وَلَكُنَّ رَوَالَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضِ ٱيْسَرُ مِنْ أَنْ تَسْقُطَ نُقُطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ

ٱلنَّامُوس \* كُلُّ مَنْ يُطَلِّقُ أَمْراً تَهُ وَيَتَزَوَّجُ بِأَخْرَى يَزْنِي. وَكُلُّ ١١

كَانَ إِنْسَانُ غَنِيٌ وَكَانَ يَلْبَسُ ٱلْأُرْجُوانَ وَٱلْبَرَّ وَهُوَ

يَتَنَّعُرُ كُلَّ يَوْمٍ مُتَرَفَّهًا \* وَكَانَ مِسْكِينُ أَشْهُ لِعَازَمُ ٱلَّذِي لُرحَ عِنْدَ بَابِهِ مَضْرُوبًا بِٱلْقُرُوحِ \* وَيَشْتَهِى أَنْ يَشْبَعَ مِنَ الْأَ

ٱلْفَتَأْتِ ٱلسَّاقِطِ مِنْ مَائِدَةِ ٱلْغَنِيِّ . بَلْ كَانَتِ ٱلْكِلَابُ تَأْتِي

قُرُوحَهُ \* فَمَاتَ ٱلْمِسْكِينُ وَحَمَلَتْهُ ٱلْمِلاَئِكَةُ إِلَى حضر. ٢٦ إِبْرُهِيمَ . وَمَاتَ ٱلْغَنيُّ ايْضًا وَدُفنَ \* فَرَفَعَ عَيْنَيْهِ فِي ٱلْهَاوِيَة وَهُوَ فِي ٱلْعَذَابِ وَرَأَى إِبْرُهِيمَ مِنْ بَعِيدٍ وَلَعَازَرَ فِي حَضْنِهِ \* فَنَادَى وَقَالَ يَا أَبِي إِبْرُهِيمَ أَرْحَهْنِي وَأَرْسِكُ لِعَازَرَ لِيَبلُّ طَرَفَ أَ صِبْعِهِ بِمَا ﴿ وَيُبَرِّ دُلْسَانِي لأَنِّي مُعَذَّبُ فِي هٰذَا ٱللَّهِيبِ \* فَقَالَ إِبْرُهِيمُ يَا أَبْنِي أَذْكُرُ أَنَّكَ أَسْتَوْفَيْتَ خَيْرَاتِكَ فِي حَيَاتِكَ وَكَذُلِكَ لِعَازَرُ ٱلْبِلَايَا. وَٱلْآنَ هُوَ يَتَعَرَّى وَأَنْتَ نَتَعَذَّبُ \* وَفَوْقَ هٰذَا كُلِّهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هُوَّةٌ عَظِيمَةٌ قَدْ أَثْبَتَ حَتَّى إِنَّ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْعُبُورَ مِنْ هَهُنَا إِلَيْكُمْ لَا يَقْدِرُونَ وَلَا ٱلَّذِينَ مِنْ هُنَاكَ تَجِنْاَزُونَ إِلَيْناً \* فَقَالَ أَسْأَلُكَ اذًا يَاأَ بَتَ انْ تُرْسِلَهُ إِلَى بَيْتِ أَبِي \* لأَنَّ لِي خَسْمَةَ إِخْوَةٍ . حَنَّى يَشْهَدَ لَهُمْ لَكُيْلاً يَأْتُوا هُمْ أَيْضًا إِلَى مَوْضِع ٱلْعَذَابِ هٰذَا \* قَالَ لَهُ إِبْرُهِيمُ عَنْدُهُمْ مُوسَى وَ الْأَنْبِيَاءُ لَيسْمِعُوا مِنْهُمْ \* فَقَالَ لَا يَا أَبِي إِبْرُهِيمَ . بَلْ إِذَا مَضَى الَّيْهُ وَاحِدْ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ يَتُوبُونَ \* فَقَالَ لَهُ إِنْ كَانُولِ لاَ يَسْمَعُونَ مِنْ مُوسَى وَ ٱلْأَنْبِياءُ وَلاَ إِنْ قَامَ وَإِحدُ مِنَ ٱلْأُمُواتِ يُصدِقُّونَ

لتَلَاميذه لَا يُهْكُنُ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ ٱلْعَثَرَاتُ. وَلَكُنْ يْلُ لِلَّذِي تَأْتِي بِوَاسِطَتِهِ \* خَيْرُ لَهُ لَوْ طُوِّقَ عُنْقُهُ جَجِّر رَحَّى لُرْحَ فِي ٱلْجُرْمِنْ أَنْ يُعْثَرَ أَحَدَ هُؤُلًا ۚ ٱلصِّغَارِ \* إِحْتَرِزُوا نْفُسِكُمْ . وَ إِنْ أَخْطَأُ إِلَيْكَ أَخُوكَ فَوَجُّهُ . وَ إِنْ تَابَ فَأَغْفِرْ لُهُ \* وَ إِنْ أَخْطَأُ اللَّكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي ٱلْيَوْمِ وَرَجَعَ إِلَيْكَ ا سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي ٱلْيَوْمِ قَائِلًا أَنَا تَائِبُ فَٱغْفِرْ لَهُ \* فَقَالَ ٱلرُّسُلُ لرَّبّ زِدْ إِمَانَنَا \* فَقَالَ ٱلرَّبُّ لَوْ كَانَ لَكُمْ إِمَانُ مِثْلُ حَبَّةٍ خَرْدَلَ لَكُنْتُمْ فَقُولُونَ لِهٰذِهِ أَنْجُهُمَّيْرَةِ أَنْقَلِعِي وَأَنْغَرِسِي فِي ٱلْجَعْرِ وَمَنْ مِنْكُمْ لَهُ عَبْدُ يَجِرُثُ أَوْ يَرْعَى يَقُولُ لَهُ إِذَا دَخَلَ مِنَ

عَقُلْ نَقَدَّمْ سَرِيعًا وَأَتَّكِيْ \* بَلْ أَلَا يَقُولُ لَهُ أَعْدُدْ مَا أَتَعَشَّى وَتَمَنْطَقْ وَأُخْدُمْنِي حَتَّى آكُلَ وَأَشْرَبَ وَبَعْدَ ذٰلكَ كُلْ وَتَشْرَبُ أَنْتَ \* فَهَلْ لَذَٰلِكَ ٱلْعَبْدِ فَضْلُ لِأَنَّهُ فَعَلَ أُمرَ بِهِ . لَا أَظُنُّ \* كَذٰلكَ أَنْهُ ۚ أَيْضًا مَّتَى فَعَلَّهُ ۚ كُلَّ مَا مِرْتُمْ بِهِ فَقُولُوا إِنَّنَا عَبِيدَ بَطَّالُونَ . لَأَنَّنَا إِنَّمَا عَمِلْنَا مَا كَانَ

وَ فِي ذَهَابِهِ إِلَى أُورُشَلِيمَ ٱجْنَامَرَ فِي وَسَطِ ٱلسَّامِرَةِ تُحَلِيل \* وَفِيمَا هُوَ دَاخِلْ إِلَى قَرْيَةٍ ٱسْتَقْبَلَهُ عَشَرَةُ رَجَالِ بُرْصْ فَوَقَفُوا مِنْ بَعِيدٍ \* وَرَفَعُوا صَوْتًا قَائِلينَ يَا يَسُوعُ يَا مُعَلِّرٌ أَرْحَمْنَا \* فَنَظَرَ وَقَالَ لَهُمْ أَذْهَبُوا وَأَرُوا أَنْفُسُكُمْ لِلْحَهِنَّةِ . وَفِيما هُ مُنْطَلِقُونَ طَهَرُولِ \* فَوَاحِدٌ مِنْهُ \* لَمَّا رَأَى أَنَّهُ شَفِي رَجْعَ يُفَيِّدُ ٱللَّهَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ \* وَخَرَّ عَلَى وَجْهِهِ عِنْدَ رَجْلَيْهِ شَاكِرًا لَهُ . وَكَانَ سَامِرِيًّا \* فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَكَيْسَ ٱلْعَشَرَةُ قَدْ طَهَرُ فِي . فَأَيْنَ ٱلتَّسْعَةُ \* أَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَرْجِعُ لِيُعْطِي مَجْدًا لِلَّهِ غَيْرٌ هَٰذَا ٱلْغَرِيبِ ٱلْحِيْسِ \* ثُمَّ قَالَ لَهُ ثُمْ وَأَمْضِ . إِيمَانُكَ خَلْصَكَ

وَلَمَّا سَأَ لَهُ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ مَتَى يَأْتِي مَلَكُوتُ ٱللهِ أَجَابَهُمْ وَقَالَ لَا يَأْتِي مَلَّكُوتُ أَللهِ بِمُرَافَبَةٍ \* وَلَا يَقُولُونَ هُوذَا هَهُنَّا أَوْ هُوَذَا هُنَاكَ لِأَنْ هَا مَلَكُوتُ. أَلله دَاخَلَمُ

وَقَالَ لِلتَّلَامِيذِ سَتَأْتِي أَيَّامْ فِيهَا تَشْتُهُونَ أَنْ تَرَوْلِ يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ أَيَّامِ أَبْنِ ٱلْإِنْسَارِ وَلَا تَرَوْنَ \* وَيَقُولُونَ لَكُمْ ۚ هُوَذَا

لَكُمْ إِنَّهُ فِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ يَكُونُ أَثْنَانِ عَلَى فِرَاشِ وَاحِدٍ فَيُوْخَذُ

مَنْ طَلَبَ أَنْ يُجَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا وَمَنْ أَهْلَكُهَا يُحِيمًا \* أَقُولُ ٢٢

مَّ الْوَاحِدُ وَيُتُرَكُ الْآخَرُ \* تَكُونُ اَثَنَانِ تَطْخَنَانِ مَعًا فَتُوْخَذُ الْوَاحِدَةُ وَنُتَرَكُ الْآخُرُ \* فَكُونُ اَثَنَانِ فِي الْخَقْلِ فَيُوْخَذُ الْوَاحِدَةُ وَيُتُرَكُ الْآخُرُ \* فَاجَابُوا وَقَالُوا لَهُ أَيْنَ يَا رَبُّ. فَقَالَ اللهَ مَهُ حَيثُ تَكُونُ الْخُبُنَّةُ هُنَاكَ تَجْبُعِعُ النَّسُورُ

الاصحاج الثامن عشر

وَقَالَ لَهُمْ ۚ أَيْضًا مَثَلًا فِي أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّى كُلَّ حين وَلَا يُمَلُّ \* قَائِلًا ·كَارَ فِي مَدِينَةٍ قَاضَ لَا يَخَافُ ٱللَّهَ وَلَأ يَهَابُ إِنْسَانًا \* وَكَانَ فِي تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ أَرْمَلُهُ . وَكَانَتْ تَأْتَى إِلَيْهِ قَائِلَةً أَنْصِفْنِي مِنْ خَصْمِي \* وَكَانَ لَا يَشَا ۗ إِلَى زَمَانِ. وَلَكِنْ بَعْدَ ذُلِكَ قَالَ فِي نَفْسِهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَخَافُ ٱللَّهَ وَلَا أَهَابُ إِنْسَانًا \* فَإِنِّي لِأَجْلِ أَنَّ هٰذِهِ ٱلْأَرْمَلَةَ تُرْعِجْنِي أَنْصِفُهَا لِئَلَّا تَأْتِي دَائِمًا فَتَقْمَعَني \* وَقَالَ ٱلرَّبُ ٱسْمَعُوا مَا يَقُولُ قَاضِي ٱلظُّلْمِ \* أَ فَلَا يُنْصِفُ ٱللهُ مُخْنَارِيهِ ٱلصَّارِخِينَ إِلَيْهِ نَهَارًا وَلَيْلًا وَهُوَ مُتَمَهِّلٌ عَلَيْهُ \* أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَنْصِفُهُ سَرِيعًا . وَلَكِنْ مَتَى جَاءَ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ أَلَعَلَّهُ يَجِدُ ٱلْإِيمَانَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَقَالَ لِقَوْمٍ وَاتَّقِينَ بِأَنْفُسِمٍ أُنَّهُمْ أَبْرَارٌ وَيَعْتَقُرُور

ٱلْآخَرِينَ هٰذَا ٱلْمَثَلَ \* إِنْسَانَان صَعِدًا إِلَى ٱلْهَيْكُل لِيُصَلِّياً وَ حَدْ فَرِّيسِيٌّ وَ الْا خَرْ عَشَّارٌ \* أَمَّا ٱلْفَرِّيسِيُّ فَوَقَفَ يُصلِّي ال فِي نَفْسِهِ هَٰكَذَا . ٱللَّهِ ۗ أَنَا أَشْكُرُكَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَ بَا فِي ٱلنَّاسِ الْخُاطِفِينَ ٱلظَّالِمِينَ ٱلزُّنَاةِ وَلاَ مِثْلَ هٰذَا ٱلْعَشَّارِ \* أُصُومُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ ا مَرَّتَيْنِ فِي ٱلْأُسْبُوعِ وَأُعَشِّرُ كُلَّ مَا أَقْتَنْيِهِ \* وَأَمَّا ٱلْعَشَّامُ ١٢ فَوَقَفَ مِنْ بَعِيدٍ لَا يَشَاءُ أَنْ يَرْفَعَ عَيْنَيْهِ نَحْوَ ٱلسَّمَاءِ . بَلْ قَرَعَ عَلَى صَدْرُهِ قَائِلًا ٱللَّهُمَّ ٱرْحَمْنِي أَنَا ٱلْخَاطِئَ \* أَقُولُ اللَّهُمَّ ٱرْحَمْنِي أَنَا ٱلْخَاطِئَ \* أَقُولُ اللَّهُمَّ أَكُرُ إِنَّ هٰذَا مَزَلَ إِلَى مَبِيِّهِ مُبَرَّرًا دُونَ ذَاكَ. لأَنَّ كُلَّ مَنْ يَرْفَعُ نَفْسَهُ يَتَضِعُ وَمَنْ يَضَعُ نَفْسَهُ يَرْتَفَعُ فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ ٱلْأَطْفَالَ أَيْضًا لِيَلْبُسَهُمْ فَلَمَّا رَآهُمُ ٱلتَّلَامِيذُ نْتَهُرُوهُمْ \* أَمَّا يَسُوعُ فَدَعَاهُمْ وَقَالَ دَعُوا ٱلْأُولَادَ يَأْتُونَ إِلَيَّ ١٦ وَلاَ تَمْنَعُوهُ ۚ لأِنَّ لِمِثْلِ هُؤُلا ۚ مَلَكُوتَ ٱللهِ \* ٱلْحَقَّ أَقُولُ كُمْ مَنْ لَا يَقْبَلُ مَلَكُوتَ أَللهِ مِثْلَ وَلَدٍ فَلَنْ يَدْخُلَهُ وَسَأَلَهُ رَئِيسٌ قَائِلًا أَيُّهَا ٱلْمُعَلِّمُ ٱلصَّالِحُ مَاذَا أَعْمَلُ رَتَ ٱلْحَيْوةِ ٱلْأَبِدِيَّةَ \*فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لِمَاذَا تَدْعُونِي صَاكِعًا. سَ أَحَدُ صَالِحًا إِلَّا وَإَحِدُ وَهُوَ ٱلله ﴿ أَنْتَ تَعْرِفُ ٱلْوَصَايَا. ..

لَا تَزْن لَا نَقْتُلْ لَا تَسْرِقْ لَا تَشْهَدْ بِٱلزُّورِ لَأَكُومْ أَبَاكَ وَ أُمَّكَ \* فَقَالَ هٰذِهِ كُلُّهَا حَفظْتُهَا مُنْذُ حَدَاثَتِي \* فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ ذَٰلِكَ قَالَ لَهُ يُعُوزُكَ أَيْضًا شَي ٤٠ . بعْ كُلَّ مَالَكَ وَوَرَّعْ عَلَى ٱلْفَقَرَا ۚ فَيَكُونَ لَكَ كَنْزٌ فِي ٱلسَّمَا ۗ وَتَعَالَ أَتْبَعْنِي \* فَلَمَّا سَمِعَ ذُلِكَ حَزِنَ لِأَنَّهُ كَانَ غَنِيًّا جِدًّا \* فَلَمَّا رَآهُ يَسُوعُ قَدْ حَزِنَ قَالَ مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ذَوِي ٱلْأَمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ \* لِأَنَّ دُخُولَ جَمَل مِنْ أَقْبِ إِبْرَةٍ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَنِيٌ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ \* فَقَالَ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا فَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْلُصَ \* فَقَالَ غَيْرُ ٱلْمُسْتَطَاعِ عَنْدَ ٱلنَّاس مستطاع عند آلله فَقَالَ بِطْرُسُ هَا يَحِنُ قَدْ تَرَكُنَا كُلُّ شَيْ ۗ وَتَبِعْنَاكَ \* فَقَالَ لَهُمْ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنْ لَيْسَ أَحَدُ تَرَكَ بَيْتًا أَقْ وَالدَيْنِ أَوْ إِخْوَةً أُو أَمْراً مَّ أَوْ أَوْلَادًا مِنْ أَجْل مَلَكُوتٍ ٱلله \* إِلَّا وَيَأْ خُذُ فِي هٰذَا ٱلزَّمَانِ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَ فِي ٱلدَّهْرِ ٱلْآتِي ٱلْحَيْوةِ الْأَبَدِيَّةَ وَأَخَذَ ٱلإَثْنَىٰ عَشَرَ وَقَالَ لَهُمْ هَا نَحْنُ صَاعِدُونَ إِلَى

وَسَيْتُمُ كُلُّ مَا هُوَ مَكْتُوبُ بِالْأَنْبِيَاءِ عَنِ ٱبْنِ ٱلْإِنْسانِ لَّهُ يُسَلَّرُ إِلَى ٱلْأُم وَيُسْتَهْزَأُ بِهِ وَيُشْتَمْ وَيَتْفَلُ عَلَيْهِ \* وَيَجْلُدُونَهُ وَيَقْتُلُونَهُ وَ فِي أَلْيُومِ ٱلنَّالَثِ يَقُومُ \* وَأُمَّا هُمْ فَكَمْ يَفْهَمُوا مِنْ ذُلكَ شَيْئًا وَكَانَ هٰذَا ٱلْأَمْرِ مُخْفًى عَنْهُمْ وَلَمْ يَعْلَمُوا مَا قِيلَ وَلَمَّا أَقْتَرَبَ مِنْ أَرِيجًا كَانَ أَعْمَى جَالِسًا عَلَى ٱلطَّرِيقِ ٢٠ يَسْتَعْطَى \* فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْحَبْمَ مُخْبَازًا سَالَ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هٰذَا \* فَأَخْبُرُوهُ أَنَّ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيُّ مُجْنَازٌ \* فَصَرَخَ قَائِلًا يَا يَسُوعُ أَبْنَ دَاوُدَ أَرْحَمْنِي \* فَأَنْتَهَرَهُ ٱلْمُتَقَدِّمُونَ لِيَسْكُتَ. ٢٩ أُمَّا هُوَ فَصَرَخَ أَكْثَرَ كَثيرًا يَا أَبْنَ دَاوُدَ ٱرْحَمْنِي \* فَوَقَفَ ٠٠ يَسُوعُ وَأَمَرَ أَنْ يُقِدَّمَ إِلَيْهِ . وَلَمَّا أَقْتَرَبَ سَأَلَهُ \* قَائلًا مَاذَا ا تُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ بِكَ. فَقَالَ يَا سَيِّدُ أَنْ أَبْصَرَ \* فَقَالَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَسُوعُ أَبْصِرْ. إِيمَانُكَ قَدْ شَفَاكَ \* وَ فِي أَنْحَالِ أَبْصَرَ وَتَبَعَهُ ١٤ وَهُو يُعَيِّدُ ٱلله وَجَمِيعُ ٱلشَّعْبِ إِذْ رَأُوْ اسَبَّحُوا ٱلله الاصحاج التاسع عشر ثُمَّ دَخَلَ وَأُجْنَازَ فِي أُرِيجًا \* وَ إِذَا رَجُلُ ٱسْمُهُ زَكًّا وَهُوَ يسْ لِلْعَشَّارِينَ وَكَانَ غَنِيًّا \* وَطَلَبَ أَنْ يَرَى يَسُوعَ مَنْ هُوَ

وَلَمْ يَقُدرُ مِنَ ٱلْجَمْعِ لِأَنَّهُ كَانَ قَصِيرَ ٱلْقَامَةِ \* فَرَكُضَ مُتَقَدِّمًا وَصَعَدَ إِلَى جُمَّيْزَةِ لَكُنْ يَرَاهُ. لأَنَّهُ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَبُرُّ مِنْ هُنَاكَ \* فَلَمَّا جَاء يَسُوعُ إِلَى ٱلْمَكَانِ نَظَرَ إِلَى فَوْقُ فَرَآهُ وَقَالَ لَهُ يَازَّكًا أَسْرِعْ وَأَنْزِلْ لِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ أَمْكُتَ ٱلْيَوْمَ فِي بَيْتِكَ \* فَأَسْرَعَ وَنَزَلَ وَقَبِلَهُ فَرحًا \* فَلَمَّا رَأَى ٱلْجَمِيعُ ذَلكَ تَذَمَّرُولِ قَائِلِينَ إِنَّهُ دَخَلَ لِيبِيتَ عِنْدَ رَجُلِ خَاطِئ ﴿ فَوَقَفَ زَكَّا وَقَالَ للرَّبِّ هَا أَنا يَا رَبُّ أَعْطَى نصْفَ أَمْوَ إِلَى للْمَسَاكِين وَإِنْ كُنْتُ قَدْ وَشَيْتُ بِأَحَدِ أَرْدُ أَرْبَعَةَ أَضْعَافِ \* فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱلْيُومَ حَصَلَ خَلَاصْ لَهٰذَا ٱلْبَيْتِ إِذْ هُوَ أَيْضًا ٱبْنُ إِبْرُهِيمَ \* لأَنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ قَدْ جَاءَ لِكَيْ يَطْلُبَ وَيُخَلِّصَ مَا قَدْ هَلَكَ

وَ إِذْ كَانُوا يَسْمَعُونَ هٰذَا عَادَ فَقَالَ مَنَالًا لِأَنَّهُ كَانَ قَرِيبًا مِنْ أُورُشَلِيمَ وَكَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ مَلَكُوتَ ٱللهَ عَنيدُ أَن يَظْهَرَ فِي ٱلْحَالِ \* فقَالَ. إِنْسَانُ شَرِيفُ ٱلْحِنْسِ ذَهَبَ إِلَى كُورَة بَعِيدَة لِيَأْخُذَ لَنَفْسِهِ مُلْكًا وَيَرْجَعَ \* فَدَعَا عَشَرَة عَبِيدٍ لَهُ وَأَعْطَاهُمْ عَشَرَة أَمْنَا \* وَقَالَ لَهُمْ تَاجِرُوا حَتَّى آتِي \* وَأَمَّا

أَهْلُ مَدينتهِ فَكَانُول يُبْغضُونَهُ فَأَرْسَلُول وَرَاءَهُ سَفَارَةً قَائِلينَ لَا نُرِيدُأَنَّ هٰذَا يَهْلِكُ عَلَيْنَا \* وَلَهَّا رَجَعَ بَعْدَمَا أَخْذَ ٱلْهُلْكَ ١٠ مَرَ أَنْ يُدْعَى الَّيْهِ أُولِئِكَ ٱلْعَبِيدُ ٱلَّذِينَ أَعْطَاهُمُ ٱلْفَضَّةَ لَيَعْرِفَ بِهَا تَاجَرَ كُلُّ وَإِحدٍ \* فَجَاءَ ٱلْأُوَّلُ قَائِلًا يَاسَيِّدُ مَنَاكَ رَجِحَ ١٦ عَشْرَةَ أَمْنَا ﴿ فَقَالَ لَهُ نِعِمَّا أَيُّهَا ٱلْعَبْدُ ٱلصَّالِحُ. لِأَنَّكَ كُنْتَ ١٧ أُمينًا فِي ٱلْقَلِيلِ فَلْيَكُنْ لَكَ سُلْطَانْ عَلَى عَشْرِمُدْن ﴿ ثُمَّ جَاءَ ٱلثَّانِي قَائِلاً يَا سَيَّدُ مَنَاكَ عَمِلَ خَمْسَةً أَمْنَا ﴿ فَقَالَ لَهِذَا أَيْضًا وَكُنْ ١٩ نْتَ عَلَى خَمْس مُدْن \* ثُمُّ جَاءً آخَرُ قَائِلاً يَا سَيْدُ هُوذَا مَنَاكَ . ٱلَّذِي كَانَ عِنْدِي مَوْضُوعًا فِي مِنْدِيلِ \* لِأَنِّي كُنْتُ أَخَافُ إِنَّا منْكَ إِذْ أَنْتَ إِنْسَانُ صَارِحْ تَأْخُذُ مَا لَمْ تَضَعْ وَتَحْصُدُ مَا لَمْ تَزْرَع \* فَقَالَ لَهُ مِنْ فَمِكَ أُدِينَكَ أَيُّهَا ٱلْعَبْدُ ٱلشَّرِّيرُ . عَرَفْتَ أُنِّي إِنْسَانُ صَارِمُ آخُذُ مَا لَمْ أَضَعْ وَأَحْصُدُ مَا لَمْ أَزْرَعْ \* فَلِمَاذَا لَمْ تَضَعُ فِضَّتِي عَلَى مَائدةِ ٱلصَّيَارِفَةِ فَكُنْتُ مَتَّى جَنْتُ ٢٢ سَتُوْفِيهَا مَعْ رِبًّا \* ثُمَّ قَالَ لِلْحَاضِرِينَ ذُذُوا مِنْهُ ٱلْمِنَا وَأَعْطُوهُ ٢٤ للَّذِي عَنْدُهُ ٱلْعَشْرَةُ ٱلْأَمْنَاءُ \* فَقَالُولَ لَهُ يَا سَيَّدُ عِنْدُهُ عَشْرَةُ ٢٠ مَنَاء \* لِأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلُّ مَنْ لَهُ يُعْطَى وَمَنْ لَيْسَ لَهُ ٢٦

٢٧ فَأَلَّذِي عَنْدُهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ \* أَمَّا أَعْدَائِي أُولِئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُريدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْهُمْ فَأْنُوا بِهِمْ إِلَى هُنَا وَأَذْبَحُوهُمْ قُدَّامِي وَلَمَّا قَالَ هَذَا نَقَدُّمَ صَاعِدًا إِلَى أُورْشَلِيمَ \* وَإِذْ قَرْبَ مِنْ بَيْتِ فَاحِي وَبَيْتِ عَنْيَا عِنْدَ ٱلْحَبِلِ ٱلَّذِي يُدْعَى جَبَلَ اللزَّيْتُونِ أَرْسَلَ ٱثْنَيْنِ مِنْ تَلَامِيذِه ﴿ قَائِلًا. اذْهَبَا إِلَى ٱلْقَرْيَة أَلَّتِي أَمَامَكُمَا وَحِينَ تَدْخُلانِهَا تَحِدَانِ جَعْشًا مَرْبُوطًا لَمْ تَعْلَسْ ا عَلَيْهِ أَحَدُ مِنَ ٱلنَّاسِ قَطُّ فَحُلًّا وُ أَتِيَا بِهِ \* وَإِنْ سَأَلُكُمَا أَحَدُ لِمِاذَا تَحُلَّانِهِ فَقُولًا لَهُ هَكَذَا إِنَّ ٱلرَّبَّ مُخْنَاجُ إِلَيْهِ \* فَمَضَى ٱلْمُرْسَلَانِ وَوَجَدًا كُمَا قَالَ لَهُمَا \* وَفِيمَا هُمَا يُحُلَّانِ ٱلْجَيْشَ قَالَ لَهُمَا أَصْعَابُهُ لَمَاذَا تَعُلَّن ٱلْجَيْشَ \* فَقَالَا ٱلرَّبُّ مُخْنَاجُ إِلَيْهِ \* وَأَ تَيَا بِهِ إِلَى يَسُوعَ وَطَرَحًا ثِيَاجُهَا عَلَى ٱلْجُحْشُ وَ أَوْكَيا يَسُوعَ \* وَفيهَا هُوَ سَاءُرْ فَرَشُوا ثيابَهُمْ في ٱلطَّريقِ \* وَلَمَّا قَرْبَ عِنْدَ مُغَدِّر جَبِلِ ٱلزَّيَّةِ فِي ٱبْتَدَأَ كُلُّ جَمُور ٱلتَّلَامِيذَ يَفْرَحُونَ وَيُسَبِّحُونَ ٱللهَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ لِلْجُلْ جَمِيع ٱلْقِوَّاتِ ٱلَّتِي نَظَرُ ولِ قَائِلِينَ مُبَارَكُ ٱلْمَلِكُ ٱلْاَتِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ. سَلَامْ فِي ٱلسَّمَاءُ وَحَجْدٌ فِي ٱلْأَعَالِي \* وَأُمَّا بَعْضُ ٱلْفَرِّيسِيِّنَ

كْجَمْعِ فَقَالُوا لَهُ يَامْعَلِّمْ ٱنْتَهِرْ تَلَامِيذَكَ \* فَأَجَابَ وَقَالَ \* هُمْ أُقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ إِنْ سَكَتَ هَؤُلًا ۚ فَٱلْحِجَارَةُ تَصْرُخُ وَفِيمَا هُو يَقْتَرِبُ نَظَرَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَبَكَى عَلَيْهَا \* قَائِلًا إِنَّكِ لَوْ عَلِمْتِ أَنْتِ أَيْضًا حَتَّى فِي يَوْمِكِ هَٰذَا مَا هُوَ لِسَلَامِكِ وَلَكِن ٱلْآنَ قَدْ أَخْفَى عَنْ عَيْنَيْكِ \*فَإِنَّهُ سَتَأْتِي أَيَّامْ وَيُحِيطُ ٢٠ أَعْدَاوُكِ بِمِتْرَسَةٍ وَيُحْدِقُونَ بِكِ وَيُحَاصِرُونَكِ مِنْ كُلِّ عِهَةٍ \* وَيَهْدِمُونَكِ وَبَنيكِ فِيكِ وَلاَ يَتْزُكُونَ فِيكِ حَجَرًا عَلَى اللهِ بَرِ لاِّ نَّكِ لَمْ تَعْرِفِي زَمَانَ ٱفْتَقَادِكِ وَلَمَّا دَخَلَ ٱلْهَيْكُلِ ٱبْتُدَا يُخْرِجُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتُرُونَ فِيهِ \* قَائِلاً لَهُمْ . مَكْتُوبْ إِنَّ بَيْتِي بَيْتُ ٱلصَّلُوةِ . ٢٠ وَأَنْتُمْ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةً لُصُوص وَكَانَ يُعَلِّرُ كُلَّ يَوْمٍ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَكَانَ رُؤْسَاءُ ٱلْحَهَنَةِ ٧ وَٱلْكَتَبَةُ مَعُ وُجُوهِ ٱلشُّعْبِ يَطْلُبُونَ أَنْ يَهْلَكُونُ \* وَأَهْ يَجِدُوا مَا يَفْعَلُونَ لَأَنَّ ٱلشَّعْبَ كُلَّهُ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِهِ يَسْمَعُ مِنْهُ

وَ فِي أَحَدِ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ إِذْ كَانَ يُعَلِّمُ ٱلشَّعْبَ فِي ٱلْهَيْكُلِ

وَيُبَشِّرُ وَقَفَ رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْكَتَبَةُ مَعَ ٱلشَّيُوخِ \* وَكَلَّمُوهُ قَائِلِينَ قُلْ لَنَا بِأَيِّ سُلْطَانِ تَفْعَلُ هٰذَا. أَوْ مَنْ هُوَ ٱلَّذِي أَعْطَاكَ هٰذَا ٱلسُّلْطَانَ \* فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ وَأَنَا أَيْضًا أَسْأَلُكُمْ كُلِّمَةً وَإِحداً فَقُولُوا لِي \* مَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا مِنَ ٱلسَّمَاءُ كَانَتْ أَمْ مِنَ ٱلنَّاسِ \* فَتَا مَرُولِ فِيمَا بَيْنَهُمْ قَائِلِينَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءُ يَقُولُ فَلَمَاذَا لَمْ تُوْمِنُوا بِهِ \* وَإِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ فَجَمِيعُ ٱلشَّعْبِ يَرْجُهُونَنَا لأَنَّهُمْ وَاثِقُونَ بِأَنَّ يُوحَنَّا نَبيُّ \* فَأَجَابُوا أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ \* فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ وَلَا أَنَّا أَقُولُ لَكُمْ بِأَيِّ سُلْطَانِ أَفْعَلُ هٰذَا وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبِ هَذَا ٱلْمَثَلَ إِنْسَانٌ غَرَسَ كَرْمًا وَسَلَّمَهُ إِلَى كُرَّامِينَ وَسَافَرَ زَمَانًا طَوِيلًا ﴿ وَ فِي ٱلْوَقْتِ أَرْسَلَ إِلَى ٱلْكَوْرَامِينَ عَبْدًا لِكَيْ يُعْطُوهُ مِنْ تَهَرِ ٱلْكُرْمِ . فَجَلَدَهُ الْكَرَّامُونَ وَأَرْسُلُوهُ فَارِغًا \* فَعَادَ وَأَرْسَلَ عَبْدًا آخَرَ. ١٢ فَجَلَدُوا ذُلكَ أَيْضًا وَاهَانُوهُ وَأَرْسَلُوهُ فَارِغًا \* ثُمَّ عَادَفَا رُسَلَ تَالتًا . فَجَرَّحُوا هٰذَا أَيْضًا وَأَخْرَجُوهُ \* فَقَالَ صَاحِبُ ٱلْكَرْم مَاذَا أَفْعَلُ. أَرْسُلُ ا بني ٱلْحَبِيبَ. لَعَلَّمْ إِذَا رَأَقْ يَهَابُونَ \* فَلَمَّا

رَآهُ ٱلْكَرَّامُونَ تَآمَرُوا فَيِمَا بَيْنَهُمْ قَائِلِينَ هٰذَا هُوَ ٱلْوَارِثُ. هَلُمُوا نَقَتُلُهُ لِكُنْ يَصِيرَ لَناَ ٱلْمِيرَاتُ \* فَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْكَرْمِ وَقَتَلُوهُ . فَمَاذَا يَفْعَلُ بِهِمْ صَاحِبُ ٱلْكَرْمِ \* يَأْتِي وَيُهْلِكُ ١٦ هُولًا ۚ ٱلْكَرَّامِينَ وَيُعْطَى ٱلْكُرْمَ لِآخَرِينَ. فَلَمَّا سَمِعُوا قَالُوا حَاشًا \* فَنَظَرَ إِلَيْهِ \* وَقَالَ إِذًا مَا هُو هَذَا ٱلْمَكْتُوبُ ٱلْحَجْرُ ١٧ ٱلَّذِي رَفَضَهُ ٱلْبَنَّاؤُونَ هُوَ قَدْ صَارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِية \* كُلُّ مَنْ يَسْقُطُ عَلَى ذٰلكَ ٱلْحَجْرِ يَتَرَضَّضْ. وَمَنْ سَقَطَ هُوَ عَلَيْهِ يَسْعَقُهُ \* فَطَلَبَ رُؤُسَاءُ ٱلْكَهَنَةُ وَٱلْكَتْبَةُ أَنْ يُلْقُوا ٱلْأَيَادِي عَلَيْهِ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ وَلَكُنَّهُمْ خَافُولَ ٱلشَّعْبَ. لأَنَّهُمْ عَرَفُولَ أَنَّهُ قَالَ هٰذَا ٱلْمَثَلَ عَلَيْهِمُ فَرَاقَبُوهُ وَأَرْسَلُوا جَوَاسِيسَ يَتَرَاءُونَ أَنَّهُمْ أَبْرَادُ لَكُو ` يُمْسِكُوهُ بِكُلِمَةٍ حَتَّى يُسَلِّمُوهُ إِلَى حُكْمِ ٱلْوَالِي وَسُلْطَانِهِ \* فَسَأَ لُوهُ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّمُ نَعْلَمُ أَنَّكَ بِٱلْإِسْتِقَامَةِ نَتَكَلَّمُ وَتُعَلَّمُ ال وَلاَ نَقْبِلُ ٱلْوُجُوهَ بَلْ بِٱلْحَقِّ تُعَلِّم طَرِيقَ ٱللهِ \* أَنْجُوزُ لَنَا ٢٢ نْ نُعْطِي جِزْيَةً لِقَيْصَرَ أَمْ لا ﴿ فَشَعَرَ بِمَكْرِهِمْ وَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا ٢٢ تُجُرُّ بُونَني \* أَرُوني دِينَارًا . لِمَن ٱلصُّورَةُ وَٱلْكِتَابَةُ . فَأَجَابُولِ ٢٤ وَقَالُوا لِقَيْصَرَ \* فَقَالَ لَهُمْ أَعْطُوا إِذًا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِللهِ فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يُمْسِكُوهُ بِكَلِمَةٍ قُدَّامَ ٱلشَّعْبِ. وَلَيْعَبِينُوا مِنْ جَوَابِهِ وَسَكَتُوا

وَحَضَرَ قَوْمُ مِنَ ٱلصَّدُّوقِيِّبِنَ ٱلَّذِينَ يُقَاوِمُونَ ٱمْرَ ٱلْقَيَامَةِ وَسَاً لُوهُ \* قَائِلِينَ يَا مُعَلِّمُ كَتَبَ لَنَا مُوسَى إِنْ مَاتَ لاَّحَدٍ أَخْ وَسَا لُوهُ \* قَائِلِينَ يَا مُعَلِّمُ كَتَبَ لَنَا مُوسَى إِنْ مَاتَ لاَّحَدٍ أَخْ وَسَالًا وَلَهُ ٱمْرَأَةٌ وَيَقِيمُ نَسْلاً لاَّخِيهِ \* فَكَانَ سَبْعَةُ إِخْوَةٍ . وَأَخَذَ ٱلْأَوَّلُ ٱمْرَأَةً وَمَاتَ بِغَيْر

وَلَدِ \* فَاخَذَ ٱلثَّانِي ٱلْمَرْاةَ وَمَاتَ بِغَيْرِ وَلَدٍ \* ثُمَّ أَخَذَهَا وَلَا اللَّهُ وَمَاتَ بِغَيْرِ وَلَدٍ \* ثُمَّ أَخَذَهَا وَلَا ثُمَّا أَلْسَبْعَةُ وَلَمْ يَتْرُكُوا وَلَدًا وَمَاتُوا \* وَآخِرَ النَّالِثُ وَهَكُذَا ٱلسَّبْعَةُ • وَلَمْ يَتْرُكُوا وَلَدًا وَمَاتُوا \* وَآخِر

التالِت وهلا السبعة ولم يترفق وللا ومانوا \* فا حراً النالِت وهلا السبعة أنها \* فا حراً النالِت ومانوا \* فا حراً النالِت المراء أنه أيضاً \* فَفِي ٱلْقِيَامَةِ لِمَنْ مِنْهُمْ تَكُونُ

زَوْجَةً . لَاَنَهَا كَانَتْ زَوْجَةً لِلسَّبْعَةِ \* فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَ بْنَاءُ هٰذَا ٱلدَّهْرِ يُزَوِّ جُونَ وَيُزَوَّجُونَ \* وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ

حُسِبُوا أَهْلًا لِلْحُصُولِ عَلَى ذُلِكَ ٱلدَّهْرِ وَٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ لَا يُرَوِّجُونَ هِلَا يُرَوِّجُونَ \* إِذْ لَا يَسْطِيعُونَ أَنْ يَمُوتُوا أَيْضًا لَا يُزَوِّجُونَ \* إِذْ لَا يَسْطِيعُونَ أَنْ يَمُوتُوا أَيْضًا

لِأُنَّهُمْ مِثْلُ ٱلْمَلَائِكَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ ٱللهِ إِذْ هُمْ أَبْنَاءُ ٱللهِ عِلَيْهِ مُوسَى أَيْنَاءُ ٱلْقِيَامَةِ \* وَأُمَّا أَنَّ ٱلْمَوْتَى يَقُومُونَ فَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ مُوسَى أَيْضًا فِي أَمْرِ

حْذَرُولِ مِنَ ٱلْكَتَبَةِ ٱلَّذِينَ يَرْغَبُونَ ٱلْمَشِّي بِٱلطَّيَالِسَةِ ٢٠ وَيُحِبُّونَ ٱلتَّحِيَّاتِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَٱلْعَجَالِسَ ٱلْأُولَى فِي ٱلْعَجَامِعِ وَٱلْمُتَّكَاتِ ٱلْأُولَى فِي ٱلْوَلَائِمِ \* ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ بُيُوتَ ٱلْأَرَامِلِ وَلعِلَّةٍ يُطِيلُونَ ٱلصَّلَوَاتِ. هٰؤُلَا مِأْخُذُونَ دَيْنُونَةً

الاصحاح الحادي والعشرون وَتَطَلَّعَ فَرَأًى ٱلْأَغْنِيَاءَ يُلْقُونَ قُرَابِينَهُمْ فِي ٱلْخِزَانَةِ \*

وَرَأَى أَيْضًا أَرْمَلَةً مِسْكِينَةً أَلْقَتْ هُنَاكَ فَلْسَيْنِ \* فَقَالَ بِٱلْحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ هٰذِهِ ٱلْأَرْمَلَةَ ٱلْفَقِيرَةَ أَلْقَتْ أَكْثَرَ مِنَ ٱلْحَمِيعِ \* لأِنَّ هُؤُلَا مِنْ فَضَلَتِهِمْ أَلْقَوْا فِي قَرَابِينِ ٱللهِ . وَأَمَّا هٰذِهِ فَهِنْ إِعْوَازِهَا أَلْقَتُ كُلَّ ٱلْمَعِيشَةِ ٱلَّتِي لَهَا وَ إِذْ كَانَ قَوْمٌ يَعُولُونَ عَن ٱلْهَيْكُلِ إِنَّهُ مُزَيَّن جَجَارَةِ حَسَنَةٍ وَتَحَفِّ قَالَ \* هٰذِهِ ٱلَّتِي تَرَوْنَهَا سَتَأْتِي أَيَّامُ لَا يُتْرَكُ فيهَا حَجَرْ عَلَى حَجَر لَا يُنْقَضُ \* فَسَأَلُوهُ قَائِلِينَ يَا مُعَلَّمُ مَتَى يَكُونُ هٰذَا وَمَا هِيَ ٱلْعَلَامَةُ عِنْدَمَا يَصِيرُ هٰذَا \* فَقَالَ ٱنْظُرُوا لَا تَضِلُّوا · فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَأْ ثُونَ بِأَشْي قَائِلِينَ إِنِّي أَناً هُوَ وَ ٱلزَّمَانُ قَدْ قَرْبَ فَلاَ تَذْهَبُوا وَرَاءَهُمْ ﴿ فَإِذَا سَمِعْتُمْ مُحْرُوبٍ وَقَلَاقُلَ فَلَا تَجْزَعُوا لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هٰذَا أُوَّلًا. ولكر : ` لَا يَكُونُ ٱلْمُنتَهِي سَرِيعًا \* ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَقُومُ أُمَّةٌ عَلَى أُمَّةٍ وَمَهْلَكَةُ عَلَى مَهْلُكَةٍ \* وَتَكُونُ زَلَازِلُ عَظِيمَةٌ فِي أَمَاكِنَ وَهَجَاعَاتٌ وَأُوبَمَةٌ . وَتَكُونُ هَخَاوِفُ وَعَلاَمَاتٌ عَظيمَةٌ منَ ٱلسَّمَاء \* وَقَبْلَ هٰذَا كُلِّهِ يُلْقُونَ أَيْدِيهُ عَلَيْهُ وَيَطْرُدُونَكُمْ وَيُسَلِّمُونَكُمْ إِلَى مَجَامِعٍ وَسُجُونِ وَنُسَاقُونَ أَمَامَ مُلُوكٍ وَوُلَاقٍ

وَتُكُونُ عَلَامَاتُ فِي أَلشَّهُ وَأَلْقَهَر وَأَلْعُهُوم . وَعَلَى

لْأَرْضَ كَرْبُ أَمْمَ يَحَيْرَةِ. ٱلْبَحْرُ وَٱلْأَمْوَاجُ تَضِحُ \* وَٱلنَّاسُ

يُغْشَى عَلَيهُ مِنْ خَوْفٍ يَأْنْتِظَارِ مَا يَأْتِي عَلَى ٱلْمَسْكُونَةِ لِأَنَّ قُوَّاتِ ٱلسَّمْوَاتِ نَتَزَعْزَعُ \* وَحِينَئذِ يُبْصِرُونَ أَبْنَ ٱلْإِنْسَان آتِيًا فِي سَحَابَةٍ بِقُوَّةٍ وَمَجْدٍ كَثير \* وَمَتَى ٱبْتَدَأْتْ هٰذِه تُكُونُ فَأَنْتُصِبُوا وَأَرْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ لِأَنَّ نَجَاتَكُمْ نَقْتُرِبُ \* وَقَالَ لَهُ مَّنَالًا. أَنْظُرُوا إِلَى شَجِّرَةِ ٱلتِّينِ وَكُلِّ ٱلْأَشْجَارِ \* مَتَى أَفْرَخَتْ المَ النَّطْرُونَ وَتَعْلَمُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنَّ ٱلصَّيْفَ قَدْ قَرْبَ \* هَكَذَا أَنْهُمْ أَيْضًا مَتِي رَأَيْهُمْ هٰذِه ٱلْأَشْيَاء صَاعَرَةً فَأَعْلَمُوا أَنَّ مَلَكُوتَ اللهِ قَريبُ \* ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَا يَمْضَى هَٰذَا ٱلْحِيلُ حَتَّى يَكُونَ ٱلْكُلُّ \* ٱلسَّمَا \* وَأَلْأَرْضُ تَزُولَان وَلَٰكِنَّ كَلَامِي لَا يَزُولُ \* فَأَحْتَرِزُوا لِأَنْفُسِكُم ْ لِمَلَّا نَثْقُلَ قُلُوبُكُم ْ فِي خُمَار وَسُكُر وَهُمُومِ ٱلْحَيْوةِ فَيْصَادَفَكُمْ ذَلِكَ ٱلْيُومُ بَغْتَةً \*لَأَنَّهُ كَالْفَعْ يَأْتِي عَلَى جَبِيعِ ٱلْجَالِسِينَ عَلَى وَجُهِ كُلَّ ٱلْأَرْضِ \* إِسْهُرُولَ إِذًا وَتَضَرَّعُوا فِي كُلِّ حِين لِكَيْ تَحْسَبُوا أَهْلًا لِلنَّجَاة مِنْ جَمِيعٍ هٰذَا ٱلْمُزْمِعِ أَنْ يَكُونَ وَلَقِفُوا قُدَّامَ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَان وَكَانَ فِي ٱلنَّهَارِ يُعَلِّمُ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَفِي ٱللَّيْلِ بَخْرُجُ وَيَبِيتُ فِي ٱلْحَبَلِ ٱلَّذِي يُدْعَى حَبَلَ ٱلزَّيْرُون \* وَكَانَ كُلُّ

ٱلشَّعْبِ يُبكِّرُونَ إِلَيْهِ فِي ٱلْهَيْكُلِ لِيسْمَعُوهُ

الاصحاح الثاني والعشر ون

وَقَرُبَ عِيدُ ٱلْفَطِيرِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْفِصِحُ \* وَكَانَ رُوسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَهَنَةِ وَالْكَهَنَةُ يَطْلُبُونَ كَيْفَ يَقْتُلُونَهُ لَأَنَّهُمْ خَافُوا الشَّعْتَ

وَدَخَلَ ٱلشَّيْطَانُ فِي يَهُوذَا ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْإِسْخُرْيُوطِيًّ ؟ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ ٱلْإِثْنَيْ عَشَرَ \* فَمَضَى وَتَكَلَّرَ مَعْ رُؤَسًا الْكَهَنَةِ ؟ وَقُوَّادِ ٱلْخُنْدِ كَيْفَ يُسَلِّمُهُ إِلَيْمِ \* فَفَرِحُوا وَعَاهَدُوهُ أَنْ • يُعْطُوهُ فِضَةً \* فَوَاعَدَهُمْ • وَكَانَ يَطْلُبُ فُرْصَةً لِيُسَلِّمَهُ إِلَيْمِ • أَعَلَى يَطْلُبُ فُرْصَةً لِيُسَلِّمَهُ إِلَيْمِ • أَعَلَى يَطْلُوهُ فَرْصَةً لِيُسَلِّمَهُ إِلَيْمِ • أَوَكَانَ يَطْلُبُ فُرْصَةً لِيُسَلِّمَهُ إِلَيْمِ • أَوَكَانَ يَطْلُبُ فُرْصَةً لِيُسَلِّمَهُ إِلَيْمِ • أَوْ اللّهُ فَرْسَةً السُّلِمَةُ إِلَيْمِ • أَوْ اللّهُ فَرْسَةً السُّلِمَةُ إِلَيْمِ • أَوْ اللّهُ فَرْسَةً السُّلِمَةُ إِلَيْمِ • أَوْ اللّهُ فَوْسَةً اللّهُ فَرْسَةً السُّلِمَةُ إِلَيْمِ • أَوْ اللّهُ فَوْسَةً السُّلِمَةُ إِلَيْمِ • أَوْ اللّهُ فَوْسَةً السُّلِمَةُ إِلَيْمِ • أَوْ اللّهُ فَوْسَةً السُّلْمَةُ إِلَيْمِ • أَوْسَالِمَهُ إِلَيْمِ • أَوْسَةً السُّلِمَةُ إِلَيْمِ • أَوْسَةً السُّلِمَةُ إِلَيْمَ • أَوْسَةً السُّلِمَةُ إِلَى اللّهُ فَا أَوْسَالُونَ فَيْسَالِمَهُ إِلْمُ فَيْ أَوْسَعُ وَالْمَالُونُ وَاللّهُ فَرْسَةً السُّلْمَةُ إِلْمُ اللّهُ فَيْ أَنْ اللّهُ فَا أَوْسَالًا اللّهُ فَا أَوْسَالًا اللّهُ فَا لَيْمَ اللّهُ فَا أَلَيْمِ • أَنْ اللّهُ فَا اللّهُ فَا أَنْ اللّهُ فَا أَنْ اللّهُ فَا لَهُ فَا لَكُونَ اللّهُ فَالْمَةً الْسُلّمَةُ إِلَيْمَ فَا اللّهُ فَا لَهُ فَا أَنْ الْسُلْمَةُ إِلْمُ اللّهُ فَا لَا فَا اللّهُ فَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا لَا اللّهُ الْمُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ الللّهُ الللْمُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ

خِلْوًا مِنْ جَمْعٍ

وَجَاءَ يَوْمُ ٱلْفَطِيرِ ٱلَّذِي كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُذْبَحَ فِيهِ ٱلْفَصْحُ \* وَجَاءَ يَوْمُ ٱلْفَصْحُ \* فَأَرْسَلَ بُطِرُسَ وَيُوحَنَّا قَائِلًا ٱذْهَبَا وَأَعِدَّا لَنَ ٱلْفَصْحُ لَكَ الْفَصْحُ لَلَّهُ الْمُوسَى الْفَصْحُ اللَّهُ الْمُوسَى الْمُدِينَةَ يَسْتَقْبِلُكُمَا إِنْسَانُ حَامِلْ جَرَّةَ مَا ﴿ اِتْبَعَاهُ إِلَى ٱلْبَيْتِ الْمَدِينَةَ يَسْتَقْبِلُكُمَا إِنْسَانُ حَامِلْ جَرَّةَ مَا ﴿ اِتْبَعَاهُ إِلَى ٱلْبَيْتِ مَنْ الْمَدِينَةَ يَسْتَعْبِلُكُمَا إِنْسَانُ حَامِلْ جَرَّةَ مَا ﴿ اِتَّبَعَاهُ إِلَى ٱلْبَيْتِ مَنْ لَكَ الْمُعَلِّمِ أَيْنَ اللّهَ الْمُعَلِّمِ أَيْنَ اللّهَ الْمُعْلِمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّ

ا عِلِيَّةً كَبِيرَةً مَفْرُوشَةً. هُنَاكَ أَعِدًا ﴿ فَأَنْطَلَقَا وَوَجَدَا كَمَا قَالَ لَهُمَا فَأَعَدًا ٱلْفَصْحِ

وَلَمَّا كَانَت ٱلسَّاعَةُ ٱتَّكَأَ وَٱلاَّثْنَا عَشَرَ رَسُولًا مَعَهُ \* وَقَالَ لَهُمْ شَهُوَّةً أَشْتَهِيتُ أَنْ آكُلَ هٰذَا ٱلْفَصْحَ مَعَكُمْ قَبْلَ اللَّهُ أَتَأَلَّمَ \* لِأَنِّي أُقُولُ لَكُم ْ إِنِّي لَا آكُلُ مِنْهُ بَعْدُ حَتَّى يُكْمَلَ فِي مَلَكُوتِ أَلِيهِ \* ثُمَّ تَنَاوَلَ كَأْسًا وَشَكَرَ وَقَالَ خُذُوا هذه وَ اقْتُسِمُوهَا بِينَكُمْ \* لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي لاَ أَشْرَبُ مِنْ نتاج ٱلْكُرْمَة حَتَّى يَأْتَيَ مَلَّكُوتُ ٱلله \* وَأَخَذَ خَبْرًا وَشُكَّر وَكُسَّرَ وَأَعْطَاهُمْ قَائِلًا هٰذَا هُوَ جَسَدى ٱلَّذِي يُبْذَلُ عَنْكُمْ . ٠٠ اِصْنَعُوا هٰذَا لِذِكْرِي \* وَكَذَٰلِكَ ٱلْكَأْسَ أَيْضًا بَعْدَ ٱلْعَشَاءِ قَائِلًا هٰذِهُ ٱلْكُأْشِ هِيَ ٱلْعَهْدُ ٱلْحَدِيدُ بِدَمِي ٱلَّذِي يُسْفَكُ عَنْكُمْ \* ا وَلَكُنْ هُوذَا يَدُ ٱلَّذِي يُسَلَّمُني هِيَ مَعِي عَلَى ٱلْمَائِدَةِ \* وَأَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ مَاضَ كَمَا هُوَ مَحْنُومْ . وَلَكُنْ وَيْلُ لِذَٰلِكَ ٱلْإِنْسَان ٱلَّذِي يُسَلِّمُهُ \* فَأَ بُتَكَأً وَا يَتَسَاءَلُونَ فِيمَا بَيْنَهُ مَنْ تَرَى مِنْهُمْ هُوَ ٱلْمُزْمِعُ انْ يَفْعَلَ هَذَا

وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ أَيْضًا مُشَاجَرَةٌ مَنْ مِنْهُمْ يُظُنُّ أَنَّهُ يَكُونُ

5

حْذَيةِ هَلْ أَعْوَزَكُمْ شَيْءٍ. فَقَالُوا لا \* فَقَالَ لَهُمْ لَكِن ٱلْآنَ

مَنْ لَهُ كَيْسٌ فَلْيَأْ خُذْهُ وَمِزْوَدْ كَذْلَكَ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَلْيَبِعْ تُوْبَهُ وَيَشْتَرِ سَيْفًا \* لِأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَتِمَّ فِي ٓ أَيْضًا هٰذَا ٱلْمُكْتُوبُ وَأَحْدِيَ مَعُ أَنْهَةٍ . لأَنَّ مَا هُوَ مِنْ جِهَتِي لَهُ ٢٨ أَ نُقِضًا ﴿ \* فَقَالُوا يَا رَبُّ هُوَذَا هُنَا سَيْفَانٍ . فَقَالَ لَهُمْ يَكُفي وَخَرَجَ وَمَضَى كَأَلْعَادَة إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ وَتَبَعَهُ أَيْضًا تَلَامِيذُهُ \* وَلَمَّا صَارَ إِلَى ٱلْمَكَانِ قَالَ لَهُمْ صَلُّوا لِكَيْ لَا تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةٍ \* وَأَنْفُصَلَ عَنْهُمْ نَحُو رَمْيَةٍ حَجَر وَجَثًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَصَلَّى \* قَائِلاً يَا أَبْنَاهُ إِنْ شَيْتَ أَنْ تُحِيزَ عَنِّي هٰذِهِ ٱلْكَأْسَ. وَلَكِنْ لِتَكُنْ لَا إِرَادَتِي بَلْ إِرَادَتُكَ \* وَظَهَرَ لَهُ مَلَاكُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ يُقُوّ يه \* وَ إِذْ كَانَ فِي جِهَادِ كَانَ يُصَلِّي بِأَشَدٌ لَجَاجَةٍ وَصَارَ عَرَقُهُ كَقَطَرَات دَمِ نَازِلَةً عَلَى ٱلْأَرْضِ \* ثُمَّ قَامَ مِنَ ٱلصَّلُوةِ وَجَاءَ إِلَى تَلاَمِيذِهِ فَوَجَدَهُمْ نِيَامًا مِنَ ٱلْحُزْنِ \* فَقَالَ لَهُم لَمَاذَا أَنْهُمْ نِيَامْ . قُومُوا وَصَلُّوا لِئَلَّا تَدْخُلُوا فِي تَجْربَةِ وَبِينَهَا هُو يَتَكُلُّمُ إِذَا جَمْعُ وَٱلَّذِي يُدْعَى يَهُوذَا وَاحدُ مِنْ الْأَثْنَىٰ عَشَرَ يَتَقَدُّ مُهُمْ فَدَنَا مِنْ يَسُوعَ لِيُقَبِّلَهُ \* فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ يَا يَهُوذَا أَبِقَبْلَةٍ تُسَلِّمُ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ \* فَلَهَّا رَأَى ٱلَّذِينَ حَوْلَهُ

وَنَظَرَ إِلَى بُطْرُسَ . فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ كَلَامَ ٱلرَّبِ كَيْفَ قَالَ لَهُ إِنَّكَ قَبْلَ أَنْ يُطْرُسُ كَلَامَ ٱلرَّبِ كَيْفَ قَالَ لَهُ إِنَّكَ قَبْلَ أَنْ يَصِيحِ ٱلدِّيكُ تُنكِرُ نِي اَلَاتَ مَرَّاتٍ \* فَغَرَجَ إِنَّكَ مُرَّالًا مُرَّالًا أَمُرُ إِلَى خَارِجٍ وَبَكَى أَبكاءً مُرَّالًا

وَٱلرِّجَالُ ٱلَّذِينَ كَانُوا ضَابِطِينَ يَسُوعَ كَانُوا يَسْتَهُزِئُونَ بِهِ وَهُمْ بَجِيلَدُونَهُ \* وَغَطَّوْهُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَ وَجْهَهُ وَيَسْأَ لُونَهُ وَقَائِلِينَ تَنَبَّأَ . مَنْ هُوَ ٱلَّذِي ضَرَبَكَ \* وَأَشْيَاءَ أُخَرَ كَثْيرَةً

كَانُوا يَقُولُونَ عَلَيْهِ مُجَدِّفِينَ

وَلَمَّا كَانَ النَّهَارُ الْجَنْمَعَتْ مَشْيَخَةُ الشَّعْبِ رُوِّسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْكَهَنَةِ وَالْكَهَنَة وَالْكَهَمُ لَا يُصَدِّقُونَ \* وَإِنْ الْمُسَيِّحَ فَقُلُ لَنا . فَقَالَ لَهُمْ إِنْ قُلْتُ لَكُمْ لا تُصَدِّقُونَ \* وَإِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا لَا تَعْمِيبُونَنِي وَلا تُطْلَقُونَنِي \* مُنذُ الْلاَنَ يَكُونُ الْبُنُ اللهُ مَا أَنْهُمْ اللهُ مَا أَنْهُمْ اللهُ مَا أَنْهُمْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا أَنْهُمْ اللهُ عَنْ يَمِينِ قُولُونَ إِنِي أَنَا هُو \* فَقَالُوا مَا كَالْمُ اللهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ اللهُ مَنْ فَمِهِ فَقَالُوا مَا كَالْمُ اللهُ مَنْ فَمِهِ فَقَالُوا مَا كَانَ اللهُ مَنْ فَمِهِ فَقَالُوا مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

الاصحاح الثالث والعشرون فَقَامَ كُلُّ جُمْهُورِهِمْ وَجَامُول بِهِ إِلَى بِيلَاطُسَ\* وَٱبْتَدَأُ وَا

١

يشْتُكُونَ عَلَيْهِ قَائِلِينَ إِنَّنَا وَجَدْنَا هٰذَا يُفْسُدُ ٱلْأُ تُعطَى جزْيَة لِقَيْصَرَ قَائِلًا إِنَّهُ هُو مَسِيخٌ مَلكٌ \* فَسَأَ لَهُ بِيلَاطُسُ ؟ قَائِلًا أَنْتَ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ. فَأَجَابَهُ وَقَالَ أَنْتَ نَقُولُ \* فَقَالَ بِيلاَطُسُ لِرُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْجُبُوعِ إِنِّي لَا أَجِدُ عِلَّةً فِي هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ \* فَكَانُوا يُشَدِّدُونَ قَائِلِينَ إِنَّهُ يُهَيِّحُ ٱلشَّعْبَ وَهُو يُعَلِّمُ فِي كُلِّ ٱلْبُهُودِيَّةِ مُبْتَدِئًا مِنَ ٱلْجَلِيلِ إِلَى هُنا \* فَلَمَّا ٢ سَمِعَ بِيلَاطُسُ ذِكْرَ أَحْجَلِيل سَأْلَ هَلِ ٱلرَّجُلُ جَلِيلٌ \* وَحِينَ عَلَمَ أَنَّهُ مِنْ سَلْطَنَةِ هِيرُودُسَ أَرْسَلَهُ إِلَى هِيرُودُسَ إِذْ كَانَ هُوَ أَيْضًا تِلْكَ ٱلْأَيَّامَ فِي أُورْسَلِيمَ وَأَمَّا هِيرُودُسُ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ فَرحَ حِدًا لِأَنَّهُ كَانَ يدُ مِنْ زَمَان طَويل أَنْ يَرَاهُ لِسَمَاعِهِ عَنْهُ أَشْيَاءً كَثَيرَةً وَتَرَحَّى أَنْ يَرَى آيَّةً تُصْنَعُ مِنْهُ \* وَسَأَ لَهُ بِكَلام كِثيرِ فَلَمْ تُحِيثُهُ سْنَيْ \* وَوَقَفَ رُؤسا الْكَهَنَّةِ وَٱلْكَتَبَةُ يَشْتُكُونَ عَلَيْهِ بِٱشْتِدَادٍ \*فَأَحْنَقَرَهُ هِيرُودُسُ مَعْ عَسْكُرِهِ وَٱسْتَهْزَأُ بِهِ وَأَلْبَسَهُ ال لَبَاسًا لَامِعًا وَرَدُّهُ إِلَى بِيلاَطُسَ \* فَصَارَ بِيلاَطُسُ وَهِيرُودُسُ ١٢ صَدِيَّيْن مَعْ بَعْضهِمَا فِي ذُلكَ ٱلْيُوْمِ لاَّنَّهُمَا كَانَا مِنْ قَبْلُ

فِي عَدَاقَةِ بِينَهُمَا

فَدَعَا بِيلَاطُسُ رُؤَسَاء ٱلْكَهَنَة وَٱلْعُظَمَاء وَٱلشَّعْبَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ . قَدْ قَدَّهُمْ إِلَيَّ هٰذَا ٱلْإِنْسَانَ كَمَنْ يُفْسِدُ ٱلشَّعْبَ وَهَا أَناَ قَدْ فَخَصْتُ قُدًّامُكُمْ وَلَمْ أُجِدْ فِي هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ عِلَّةً ا مِمَّا تَشْتَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ \* وَلاَ هِيرُودُسْ أَيْضًا. لأَنَّى أَرْسَلْتُكُمْ الله \* وَهَا لَا شَيْء يَسْتَعِق أُلْمَوْتَ صَنْعَ مِنْهُ \* فَأَنَا أَوْدٌ بُهُ وَأَطْلَقُهُ \* وَكَانَ مُضْطَرًا أَنْ يُطْلَوْ مَ لَهُمْ كُلَّ عِيدٍ وَإِحِدًا \* ال فَصرَ خُوا مُجْمِلَتِهِ ، قَائِلِينَ خُذْ هٰذَا وَأَطْلَقْ لَنَا بَارَابَاسَ \*وَذَاك كَانَ قَدْ طُرحَ فِي ٱلسِّينِ لِأَجْلِ فِتْنَةٍ حَدَثَتْ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَقَتْل \* فَنَادَاهُ اللهُ أَيْضًا بِيلاطُسُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُطْلَقَ يَسُوعُ \* ال فَصَرَخُوا قَائِلِينَ أَصْلَبْهُ أَصْلَبْهُ \* فَقَالَ لَهُم ْ ثَالَتُهُ فَأَيَّ شَرٌّ عَمِلَ هٰذَا وَإِنِّي لَمْ أُجِدْ فِيهِ عِلَّةً لِلْمَوْتِ فَأَنَا أُؤَدِّ بُهُ وَأَطْلِقُهُ فَكَانُوا لَلْجُونَ بِأَصْوَاتٍ عَظِيمَةٍ طَالِبِينَ أَنْ يُصْلَبَ ، فَقُويَتْ أَصْوَاتُهُمْ وَأَصْوَاتُ رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَة \* فَكَمْمَ بِيلَاطُسُ أَنْ تَكُونَ طِلْبَتْهُمْ \* فَأَطْلَقَ لَهُمْ ٱلَّذِي طُرِحَ فِي ٱلسِّمْنِ لِأَجْلِ فِتْنَةٍ وَقَتْلُ ٱلَّذِي طَلَبُوهُ وَأَسْلَمَ يَسُوعَ لَمَشَيَّتِهِمْ

٢٦ ٱلْمَسِيحَ مُخْنَارَ ٱللهِ ﴿ وَٱجْنِدُ أَيْضًا ٱسْتَهْزَأُولَ بِهِ وَهُمْ يَأْتُونَ ٧ وَيُقَدُّمُونَ لَهُ خَلاًّ \* قَائِلِينَ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ مَلِكَ ٱلْيَهُودِ فَخَلَّصْ نَفْسَكَ \* وَكَانَ عَنُو إِنْ مَكْتُوبُ فَوْقَهُ بِأَحْرُفِ يُونَانِيَّةٍ وَرُومَانِيَّةٍ وَعِبْرَانيَّةِ هٰذَا هُوَ مَلكُ ٱلْجُودِ \* وَكَانَ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْهُذْنبَيْنِ ٱلْمُعَلَّقَيْنِ نُجَدِّفُ عَلَيْهِ قَائلًا إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْمَسِيحِ فَخَلَّصْ وَ يَفْسَكَ وَ إِيَّانَا \* فَأَجَابَ ٱلْآخَرُ وَأَنْتَهَرَهُ قَائِلًا أُولًا أَنْتَ ا يَخَافُ ٱللهَ إِذْ أَنْتَ تَحْتَ هٰذَا ٱلْحُكُم بِعَيْنِهِ ﴿ أَمَّا نَحْنُ فَبِعَدْلِ لْأَنَّا نَنَالُ ٱسْتَعْقَاقَ مَا فَعَلْنَا . وَأُمَّا هٰذَا فَكَمْ يَفْعَلْ شَيْعًا كَيْسَ فِي مَحَلِّهِ \* ثُمَّ قَالَ لَيسُوعَ أُذْكُرُ نِي يَارَبُ مَتَى جَئْتَ فِي مَلُّكُوتِكَ \* فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱلْحَقَّ اقُولُ لَكَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ تَكُونُ معى فِي ٱلْفِرْدُوْس وَكَانَ نَحُو ٱلسَّاعَة ٱلسَّادسة . فَكَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ كُلُّهَا إِلَى ٱلسَّاعَة ٱلتَّاسِعَة \* وَأَظْلَمَتِ ٱلشَّهْسُ وَٱنشَقَ حِجَابُ ٱلْهَيْكُلِ مِنْ وَسَطِهِ ﴿ وَنَادَى يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَقَالَ يَا أَبَتَاهُ في يَدَيْكَ أَسْتُوْدِعُ رُوحِي. وَلَهَّا قَالَ هٰذَا أَسْلَمَ ٱلرُّوحَ \* فَلَهَّا رَأًى قَائدُ ٱلْمِنَةَ مَا كَانَ حَجَّدَ ٱللهَ قَائلًا بِٱلْحَقِيقَةِ كَانَ هٰذَا

ٱلْإِنْسَانُ بَارًا \* وَكُلُّ ٱلْجُبُمُوعِ ٱلَّذِينَ كَانُوا مُجْنَمِعِينَ لَهٰذَا ١٠ ٱلْمَنْظُرِ لَمَّا أَبْصَرُوا مَا كَانَ رَجَعُوا وَهُمْ يَقْرَعُونَ صُدُورَهُمْ \* وَكَانَ جَمِيعُ مَعَارِفِهِ وَنسَانُ كُنَّ قَدْ تَبعْنَهُ مِنَ ٱلْحَلِيلِ وَاقِفِينَ ﴿ مِنْ بَعِيدٍ يَنْظُرُونَ ذُلكَ وَ إِذَا رَجُلُ أَسْمُهُ يُوسُفُ وَكَانَ مُشيرًا وَرَجُلًا صَاكِمًا بَارًا \* هٰذَا لَم ۚ يَكُن مُوافِقًا لِرَأْ يِهِم ۚ وَعَمَلِهم ۚ وَهُو مِنَ ٱلرَّامَةِ ١٠ مَدِينَةِ لِلْبَهُودِ. وَكَانَ هُوَ أَيْضًا يُتَظِرُ مَلَكُوتَ ٱللهِ \* هَذَا ٥٠ نَقَدُّهُ إِلَى بِيلَاطُسَ وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ \* وَأَنْزَلَهُ وَلَقَّهُ بِكَتَّان وَوَضَعَهُ فِي قَبْرِ مَنْعُوتٍ حَيثُ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ وضِعَ قَطُّ ﴿ وَكَانَ يَوْمُ ٱلْأَسْتِعْدَادِ وَٱلسَّبْثُ يَلُوحُ \* وَتَبِعَتْهُ نِسَالِهُ كُنَّ قَدْ أَتَيْنَ مَعَهُ مِنَ ٱلْحَلِيلِ وَنَظَرْنَ ٱلْقَبْرَ وَكَيْفَ وُضِعَ جَسَدَهُ \* فَرَجَعْنَ وَأَعْدُدْنَ حَنُوطًا وَأَطْيَابًا. وَفِي ٱلسَّبْتِ ٱسْتَرَحْر : حَسَبَ الوصية

الاصحاج الرابع والعشرون

ثُمَّ فِي أُوَّلِ ٱلْأُسْبُوعِ أُوَّلَ ٱلْغَيْرِ أَتَيْنَ إِلَى ٱلْفَبْرِ حَامِلَاتٍ الْمُخْرِطَ ٱلْخَبْرِ مُدَحْرَجًا الْمُخْرِطَ ٱلَّذِي أَعْدَدْتَهُ وَمَعَهُنَّ أُنَاسَ \* فَوَجَدْنَ ٱلْحَبَرِ مُدَحْرَجًا الْمُخْرِطَ ٱلَّذِي أَعْدَدْتَهُ وَمَعَهُنَّ أُنَاسَ \* فَوَجَدْنَ ٱلْحَجَرَ مُدَحْرَجًا

عَنِ ٱلْقَبْرِ \* فَدَخَلْنَ وَلَمْ تَجِدْنَ جَسَدَ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ \* وَفِيمَا هُنَّ مُحْنَارَاتُ فِي ذُلكَ إِذَا رَجُلان وَقَفَا بِهِنَّ بِثَيَابٍ بَرَّاقَةٍ \* وَ إِذْ كُنَّ خَائِفَاتٍ وَمُنكَّسَاتٍ وُجُوهَهُنَّ إِلَى ٱلْأَرْضِ قَالاً لَهُنَّ. لِمَاذَا تَطْلُبْنَ ٱلْحَيَّ بَيْنَ ٱلْأَمْوَاتِ \* لَيْسَ هُوَ هُهُنَا لَكُنَّهُ قَامَ. أُذْكُرْنَ كَيْفَ كَلَّمَكُنَّ وَهُوَ بَعْدُ فِي ٱلْجَلِيلِ \* قَائِلًا إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسلَّمَ آبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي أَيْدِي أَنَاسِ خُطَاةٍ وَيُصْلَبَ وَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّالَثِ يَقُومُ \* فَتَذَكَّرْنَ كَلاَّمَهُ \* وَرَجَعْنَ مِنَ ٱلْقَبْرِ وَأَخْبُونَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ وَجَمِيعَ ٱلْبَاقِينَ بَهِذَا كُلَّهِ \* وَكَانَتْ مريم المعجدليّة ويونّا ومريم أمّ يعقوب والباقيات معهنَّ اللَّواتي قُلْنَ هٰذَا لِلرُّسُلِ \* فَتَرَاءِي كَلَامُهُنَّ لَهُمْ كَٱلْهَذَيَانِ وَلَمْ يُصدّ قُوهُنَّ \* فَعَامَ بُطْرُسُ وَرَكُضَ إِلِّي ٱلْقَبْرِ فَأَنْحَنَى وَنَظَرَ الْأَكْفَانَ مَوْضُوعَةً وَحُدَهَا فَمَضَى مُتَعَجِّبًا فِي نَفْسِهِ مِهَّا كَانَ وَ إِذَا ٱثْنَانِ مِنْهُمْ كَانَا مُنْطَلِقَيْنِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ إِلَى قَرْيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ أُورُسَلِيمَ سِتِّينَ غَلْوَةً أَسْمُهَا عِمْوَاسُ \* وَكَانَا التَكُلُّمَان بَعْضَهُمَا مَعْ بَعْض عَنْ جَمِيعٍ هٰذِهِ ٱلْحَوَادِثِ \* وَفِيمَا هُمَا يَتَكُلَّمَانِ وَيَتِّعَاوَرَانِ أَقْتَرَبَ إِلَيْهِمَا يَسُوعُ نَفْسُهُ وَكَانَ

يَهِشِي مَعَهُمَا \* وَلَكِنْ أُمْسِكَتْ أَعْيِنْهُمَا عَنْ مَعْرِفَتِهِ \* فَقَالَ لَهُمَا ١٦ مَا هٰذَا ٱلْكَالَامُ ٱلَّذِي نَتَطَارَحان بِهِ وَأَنْتُمَا مَاشِيَانِ عَابِسَيْنِ \* فَاجَابَ أَحَدُهُمَا ٱلَّذِي ٱسْهُهُ كَلْيُوبَاسُ وَقَالَ لَهُ هَلْ أَنْتَ ١٨ مُتَغَرِّبْ وَحْدَكَ فِي أُورْسَلِيمَ وَلَمْ تَعْلَم ِ ٱلْأُمُورَ ٱلَّتِي حَدَثَتْ فِيهَا فِي هٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ \* فَقَالَ لَهُمَا وَمَا هِيَ. فَقَالًا ٱلْفُخْنُصَّةُ ١٩ بِيسُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ ٱلَّذِي كَانَ إِنْسَانًا نَبِيًّا مُقْتَدِرًا فِي ٱلْفَعْل وَٱلْقَوْلِ أَمَامَ ٱللهِ وَجَمِيعِ ٱلشَّعْبِ \* كَيْفَ أَسْلَمَهُ رُؤَسَاءُ ٢٠ ٱلْكَهَنَّةِ وَحُكًّا مُنَّا لِقَضَاءِ ٱلْمُوْتِ وَصَلَّبُوهُ \* وَنَحْنُ كُنَّا نَرْجُو الْمَ نَّهُ هُوَ ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يَفْدِيَ إِسْرَائِيلَ. وَلَكِنْ مَعْ هَذَا كُلِّهِ ٱلْيَوْمَ لَهُ تَلَاثَهُ أَيَّامٍ مِنْذُ حَدَثَ ذُلكَ \* بَلْ بَعْضُ ٱلنِّسَاءُ مِنَّا حَيَّرْنَنَا ٢٦ إِذْ كُنَّ بَاكِرًا عِنْدَ ٱلْقَبْرِ \* وَلَهَّا لَمْ بَجِدْنَ جَسَدَهُ أَتَيْنَ ٢٦ قَائِلاتِ إِنَّهُنَّ رَأَيْنَ مَنْظَرَ مَلائِكَةٍ قَالُوا إِنَّهُ حَيٌّ \* وَمَضَى قَوْمْ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَّنَا إِلَى ٱلْقَبْرِ فَوَجَدُوا هَكَذَا كَمَا قَالَتْ أَيْضًا ٱلنِّسَاءُ وَأَمَّا هُوَ فَكُمْ يَرَقُ \* فَقَالَ لَهُمَا أَيُّهَا ٱلْغَبِيَّانِ وَٱلْبَطِيمَا ٱلْقُلُوبِ فِي ٱلْإِيمَانَ بجبيعِ مَا تَكَلَّرَ بِهِ ٱلْأُنْبِيَا ۚ ﴿ أَمَا كَانَ ٢٦ يَسْغِي أَنَّ ٱلْمَسِيحِ يَتَأَلَّمُ بِهِذَا وَيَدْخُلُ إِلَى مَجْدِهِ \* ثُمَّ ٱبْتَدَأً

مِنْ مُوسَى وَمِنْ جَمِيعِ ٱلْآنْبِيَاءُ يُفَسِّرُ لَهُمَا ٱلْأُمُورَ ٱلْعُخْنَصَّةَ بِيهِ فِي جَمِيعِ ٱلْكُتُبِ

مَ الْمَ الْفَتَرَبُوا إِلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَا مُنْطَلِقَيْنِ إِلَيْهَا وَهُو تَظَاهَرَ اللهِ اللهَ وَهُو تَظَاهَرَ كَانَا مُنْطَلِقَيْنِ إِلَيْهَا وَهُو تَظَاهَرَ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْنَا لَكُنْ مَعْنَا لِكَنْ مَعْنَا لِكَنْ مَعْنَا لِكَنْ مَعْنَا لِللهَ اللهُ الل

ا فَلَمَّااً تَّكَأَ مَعَهُمَا أَخَذَ خُبْزًا وَبَارَكَ وَكُسَّرَ وَنَاوَلَهُمَا \* فَأَنْفَتَعَتْ الْعَيْمُ الْمَعْ أَلَمْ الْعَيْمُ الْمَعْ أَلَمْ الْمَعْضُمُ الْمَعْضُ أَلَمْ الْمَعْضُ أَلَمْ الْمَعْضُ أَلَمْ الْمَعْضُ أَلَمْ الْمَعْضُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

يَكُنْ قَلْبُنَا مُلْتَهِبًا فِينَا إِذْ كَانَ يُكَلِّمُنَا فِي ٱلطَّرِيقِ وَيُوضِّحُ لَنَا

الْكُتُبَ \* فَقَامًا فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ وَرَجَعًا إِلَى أُورُسَلِمَ وَوَجَدًا اللهِ عَلَيْ أَوْرُسَلِمَ وَوَجَدًا

وَ الْأَحَدَ عَشَرَ مُحْنَمِعِينَ هُمْ وَأَلَّذِينَ مَعَهُمْ \* وَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ ٱلرَّبَّ وَالْأَحَدَ عَشَرَ مُحْنَمِعِينَ هُمْ وَٱلَّذِينَ مَعَهُمْ \* وَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ ٱلرَّبَّ وَالْأَمَا عُنَا عُهُورَانِ بِمَا عَلَا اللهُ عَلَانَا مُخْبِرَانِ بِمَا عَلَامًا عُكُورَانِ بِمَا عَلَامًا عُكُورَانِ بِمَا

حَدَّتَ فِي ٱلطَّرِيقِ وَكَيْفَ عَرَفَاهُ عِنْدَ كُسْرِ ٱلْخُبْزِ

وَفِيمَا هُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِهِذَا وَقَفَ يَسُوعُ نَفْسُهُ فِي وَسَطَهِمْ وَقَالَ لَهُمْ سَلَامٌ لَكُمْ فَكَرْ فَكَارِعُوا وَخَافُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ نَظَرُوا رُوحًا فِقَالَ لَهُمْ سَلَامٌ لَكُمْ مَا بَالْكُمْ مُضَطَّر بِينَ وَلِمَاذَا تَخْطُرُ أَفْكَارٌ وَحَافَالَ لَهُمْ مَا بَالْكُمْ مُضَطَّر بِينَ وَلِمَاذَا تَخْطُرُ أَفْكَارٌ

فِي قُلُوبِكُمْ ﴿ أَنْظُرُوا يَدَيُّ وَرِجْلِّي ۗ إِلَّا هُوَ. جُسُّونِي

الجيل لوفا ٢٤ وَرَجَعُوا إِلَى أُورُسَلِيمَ بِفَرَحٍ عَظِيمٍ \* وَكَانُوا كُلَّ حِينٍ فِي ٱلْهَيْكُلِ يُسَجِّوْنَ وَيُبَارِكُونَ حِينٍ فِي ٱلْهَيْكُلِ يُسَجِّوْنَ وَيُبَارِكُونَ أَلَّهُ • آمِينَ

## إِنجِيلُ يُوحَنَّا

الاصحاج الاول

فِي أَلْبُدُ \* كَانَ ٱلْكَلَمَةُ وَٱلْكَلَمَةُ كَانَ عِنْدَ ٱلله وَكَانَ ٱلْكَلَّمَةُ أَللَّهُ \* هٰذَا كَانَ فِي ٱلْبُدِّ عِنْدَ ٱلله \* كُلُّ شَيْ ۚ بِهِ كَانَ وَبِغَيْرِهِ أَرْ يَكُنْ شَيْءٍ مِمَّا كَانَ \* فيهِ كَانَتِ ٱلْحَيْوةُ وَأَلْحَيْوةُ كَانَتْ الْحَيْوةُ وَأَلْحَيْوةُ كَانَتْ الْحَيْوةُ نُورَ ٱلنَّاسِ ﴿ وَٱلنُّورُ يُضِيُّ فِي ٱلظُّلْمَةِ وَٱلظُّلْمَةُ لَمْ تُدْرِكُهُ كَانَ إِنْسَانَ مُرْسَلُ مِنَ ٱللهِ أَسْهُ يُوحَنَّا \* هٰذَا جَاءٍ الشُّهَادَةِ لِيَشْهُدَ للنُّورِ لِكُنْ يُؤْمِنَ ٱلْكُلُّ بِوَاسِطَتِهِ \* لَمْ يَكُنْ ١ مُوَ ٱلنُّورَ بَلْ لِيَشْهَدَ لِلنُّورِ \* كَانَ ٱلنُّورُ ٱلْحَقِيقِيُّ ٱلَّذِي يُنِيرُ كُلَّ إِنْسَانَ آتِيًا إِلَى ٱلْعَالَمِ \* كَانَ فِي ٱلْعَالَمِ وَكُوِّنَ ٱلْعَالَمُ لِللَّهِ الْعَالَمُ لِللَّ وَلَمْ يَعْرِفْهُ ٱلْعَالَمُ \* إِلَى خَاصَّتِهِ جَاء وَخَاصَّتُهُ لَمْ نَقْبُلْهُ \* وَأَمَّا كُلُّ ٱلَّذِينَ قَبِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا أَنْ يَصِيرُوا أَوْلَادَ ١٢ للهِ أَي ٱلْمُؤْمِنُونَ بِأَسْمِهِ \* ٱلَّذِينَ وُلِدُولَ لَيْسَ مِنْ دَمٍ وَلَا ١٢

مِنْ مَشْيِئَةِ جَسَدٍ وَلاَمِنْ مَشْيِئَةِ رَجُل بَلْ مِنَ ٱللهِ وَٱلْكُلَمَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ بَيْنَنَا وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ مَجْدًا كَما لِوَحِيدٍ مِنَ ٱلْآبِ مَمْلُوا لِعْمَةً وَحَقًّا \* يُوحَنَّا شَهِدَ لَهُ وَنَادَى قَائِلًا هَٰذَا هُوَ ٱلَّذِي قُلْتُ عَنْهُ إِنَّ ٱلَّذِي يَأْتِي بَعْدِي صَارّ قُدًّا مِي لِأَنَّهُ كَانَ قَالِي ﴿ وَمِنْ مِلْهِ نَحْنُ جَمِيعًا أَخَذْنَا . وَنِعْمَةً فَوْقَ نِعْمَةٍ \* لِأَنَّ ٱلنَّامُوسَ بِمُوسَى أَعْطَى. أَمَّا ٱلنِّعْمَةُ وَٱلْحَقُّ فَبِيسُوعَ ٱلْمَسِيحِ صَارًا \* اللهُ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ قَطُّ. اَلا بْنُ ٱلْوَحِيدُ ألَّذِي هُوَ فِي حضْنِ أَلاَّ بِ هُوَ خَبَّرَ وَهٰذِه هِيَ شَهَادَةُ يُوحَنَّا حِينَ أَرْسَلَ ٱلْيَهُودُ مِنْ أُورْسَلِيمَ كَهَنَّةً وَلَا وِيِّبَنَ لِيسْأَلُوهُ مَنْ أَنْتَ \* فَأَعْتَرْفَ وَلَمْ يَنْكُرْ وَأَقْرَّ إِّ نِي لَسْتُ أَنَا ٱلْمَسِيحَ \*فَسَأَ لُوهُ إِذًا مَاذَا. إِيليَّا أَنْتَ .فَقَالَ لسْتُ أَناً . أَانَّىُ أَنْتَ . فَأَجَابَ لَا ﴿ فَعَالُوا لَهُ مَنْ أَنْتَ لِنُعْطَى جَوَابًا للَّذِينَ أَرْسَلُونَا . مَاذَا نَقُولُ عَنْ نَفْسَكَ \* قَالَ أَناَ صَوْتُ

صَارِح فِي ٱلْبَرِّيَّةِ فَوِّمُوا طَرِيقَ ٱلرَّبِّ كَمَا قَالَ إِسَّعْيَا ۗ ٱلنَّبِيُّ \* وَكَانَ ٱلْهُرْسَلُونَ مِنَ ٱلْفَرِّيسِيِّبِنَ \* فَسَأَلُوهُ وَقَالُوا لَهُ فَمَا بَالُكَ تُعَمِّدُ إِنْ كُنْتَ لَسْتَ ٱلْمَسِيِّ وَلَا إِيلَيَّا وَلَا ٱلنَّبِيِّ\*

جَابَهُمْ يُوحَنَّا قَائِلًا أَنَا أُعَمَّدُ بِمَاءٍ. وَلَكِنْ فِي وَسَطَكُمْ قَائِمْ ٢٦ لَّذِي لَسْمُ ۚ تَعْرِفُونَهُ \* هُوَ ٱلَّذِي يَأْتِي بَعْدِي ٱلَّذِي صَارَ قُدَّامِي ٢٧ لَّذِي لَسْتُ بِمُسْتَعِقٌ أَنْ أَحُلُّ سَيُورَ حِذَائِهِ \* هٰذَا كَانَ فِي ١٨ بَيْتِ عَبْرَةَ فِي عَبْرِ ٱلْأَرْدُنِّ حَيْثُ كَانَ يُوحَنَّا يُعَمَّدُ وَ فِي ٱلْغَدِ نَظَرَ يُوحَنَّا يَسُوعَ مُقْبِلًا إِلَيْهِ فَقَالَ هُوذَا حَمَلُ أَلَّهِ ٱلَّذِي يَرْفَعُ خطيَّةَ ٱلْعَالَمِ \* هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي قُلْتُ عَنْهُ يَأْتِي بَعْدِي رَجُلْ صَارَ قُدَّامِي لأَنَّهُ كَانَ قَبْلَى \* وَأَنَا لَمْ ۚ أَكُنْ عُرِفُهُ . لَكُنْ لِيُظْهَرَ لِإِسْرَائِيلَ لذَٰلكَ جِئْتُ أَعَبَّدُ بِٱلْهَاءِ \* وَشَهِدَ يُوحَنَّا قَائِلًا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ ٱلرُّوحَ نَازِلًا مِثْلَ حَمَامَةٍ مِنَ ٱلسَّمَا ۗ فَأَسْتَقَرَّ عَلَيْهِ \* وَأَنَا لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُهُ. لَكُنَّ ٱلَّذِي أُرْسَلَنِي لأُعَمَّدَ بِٱلْمَاءِ ذَاكَ قَالَ لِي ٱلَّذِي تَرَى ٱلرُّوحَ نَازِلًا وَمُسْتَقِرًا عَلَيْهِ فَهِ لَمَا هُوَ ٱلَّذِي يُعَمِّدُ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَأَنَّا قَدْ رَأْيْتُ وَشَهِدْتُ أَنَّ هَذَا هُوَ أَبْنُ أَلَّهُ وَ فِي ٱلْغَدِ أَيْضًا كَانَ يُوحَنَّا وَإِقِفًا هُوَ وَٱثْنَانِ مِر . ` تَلَامِيذِه \* فَنَظَرَ إِلَى يَسُوعَ مَاشِيًا فَقَالَ هُوذَا حَمَلُ أَللهِ \* فَسَمَعَهُ ٢٦ لتُّلْمِيذَان يَتَكُلُّر فَتَبِعَا يَسُوع \* فَأَلْتَفَتَ يَسُوعُ وَنَظَرَهُمَا يَتْبَعَان

فَقَالَ لَهُمَا مَاذَا تَطْلُبَانِ. فَقَالاً رَبِّي ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ يَا مُعَلَّمْ ٢٩ أَيْنَ تَمْكُثُ \* فَقَالَ لَهُمَا تَعَالَيا وَأَنْظُرًا. فَأَتَيَا وَنَظَرَا أَيْنَ كَانَ يَهْكُثُ وَمَكَثَا عِنْدَهُ ذَلِكَ ٱلْيَوْمَ. وَكَانَ نَحْوَ ٱلسَّاعَةِ ٱلْعَاشَرَة \* كَانَ أَنْدَرَاوُسُ أَخُو سِمْعَانَ بُطْرُسَ وَاحدًا مِنْ ا اللُّهُ ثُيْنِ ٱللَّذَيْنِ سَمِعًا يُوحَنَّا وَتَبِعَاهُ \* هٰذَا وَجَدَ أُوَّلَا أَخَاهُ الله عِلَى الله عَدْ وَجَدْنَا مَسِيًّا . ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ ٱلْمَسِيحُ \* فَجَاءَ بِهِ إِلَى يَسُوعَ . فَنَظَرَ إِلَيْهِ يَسُوعُ وَقَالَ أَنْتَ سِمْعَانُ بْنُ يُونَا . أَنْتَ تَدْعَى صَفَا ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ بِطْرُسُ فِي ٱلْغَدِ أَرَادَ يَسُوعُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى ٱلْحَلِيلِ. فَوَجَدَ فِيلُبْسَ فَقَالَ لَهُ ٱتْبَعْنِي \* وَكَانَ فِيلْبُسُ مِنْ بَيْثِ صَيْدًا مِنْ مَدِينَةٍ أَنْدَرَاوُسَ وَبُطْرُسَ \* فيلْبُسْ وَجَدَ نَشَائيلَ وَقَالَ لَهُ وَجَدْنَا ٱلَّذِي كَتَبَ عَنْهُ مُوسَى فِي ٱلنَّامُوسِ وَٱلْأَنْبِيَاءُ يَسُوعُ ٱبْنَ يُوسُفَ ٱلَّذِي مِنَ ٱلنَّاصِرَةِ \*فَقَالَلَهُ نَتَنَائِيلُ أَمْنَ ٱلنَّاصِرَةِ يَمْكُو: أَنْ يَكُونَ شَيْءٍ صَالِحٌ . قَالَ لَهُ فيلُبُّسُ تَعَالَ وَأَنْظُرُ وَرَأْى يَسُوعُ نَشَائِيلَ مُقْبِلًا إِلَيْهِ فَقَالَ عَنْهُ هُوذَا إِسْرَائِيلِيُّ ٨٤ حَقًّا لَا غشَّ فِيهِ \* قَالَ لَهُ نَشَّائِيلُ مِنْ أَيْنَ تَعْرَفُني. أَجَابَ

يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ. قَبْلَ أَنْ دَعَاكَ فِيلْبُسُ وَأَنْتَ تَحْتَ ٱلتّينَةِ رَأَيْنَكَ \* أَجَابَ نَتَنَائِيلُ وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِّمُ أَنْتَ ٱبْنُ ٱللهِ . أَنْتَ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ

## الاصحاح الثاني

وَ فِي ٱلْيُوْمِ ٱلنَّالَثِ كَانَ عُرْسُ فِي قَانَا ٱلْجَلِيلِ وَكَانَتُ الْمُ يَسُوعَ هُنَاكَ \* وَدُعِيَ أَيْضًا يَسُوعُ وَتَلاَمِيذُهُ إِلَى ٱلْعُرْسِ \* وَلَمَّا فَرَغَتِ ٱلْخَمْرُ قَالَتُ أَمُّ يَسُوعَ لَهُ لَيْسَ لَهُمْ خَمْرُ \*قَالَ عَلَى وَلَكِ يا ٱمْرَأَةُ لَمْ تَأْتِ سَاعَتِي بَعْدُ \* قَالَتُ أَمْهُ لِلْخُدَةِ مَوْضُوعَةً هُنَاكَ حَسَبَ تَطْهِيرِ ٱلْيُهُودِ يَسَعُ أَجْرَانِ مِنْ حِجَارَةٍ مَوْضُوعَةً هُنَاكَ حَسَبَ تَطْهِيرِ ٱلْيُهُودِ يَسَعُ الْحَرَانِ مِنْ حَجَارَةٍ مَوْضُوعَةً هُنَاكَ حَسَبَ تَطْهِيرِ ٱلْيُهُودِ يَسَعُ الْحَرَانِ مِنْ حَجَارَةٍ مَوْضُوعَةً هُنَاكَ حَسَبَ تَطْهِيرِ ٱلْيُهُودِ يَسَعُ الْحَرَانِ مِنْ حَجَارَةٍ مَوْضُوعَةً هُنَاكَ حَسَبَ تَطْهِيرِ ٱلْيُهُودِ يَسَعُ الْحَرَانِ مِنْ حَجَارَةٍ مَوْضُوعَةً هُنَاكَ حَسَبَ تَطْهِيرِ ٱلْيُهُودِ يَسَعُ الْحَرَانِ مَنْ حَجَارَةٍ مَوْضُوعَةً هُنَاكَ حَسَبَ تَطْهِيرِ ٱلْيُهُودِ يَسَعُ الْحَرَانِ مِنْ حَجَارَةٍ مَوْضُوعَةً هُنَاكَ حَسَبَ تَطْهِيرِ ٱلْيُهُودِ يَسَعُ الْحَرَانِ مِنْ عَجَارَةٍ مَوْضُوعَةً هُنَاكَ حَسَبَ تَطْهِيرِ ٱلْهُمُ ٱسْتَقُوا لَا لَهُمْ أَسْتَقُوا لَا لَهُمْ أَسْتَقُوا لَا لَهُمْ أَسْتَقُوا لَا لَهُمْ أَسْتَقُوا لَوْ لَكُمْ وَلِيسِ ٱلْمُتَكَامِ فَقُوقُ \* ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَسْتَقُوا لَهُ لَانَ وَقَدِيمُوا إِلَى رَئِيسِ ٱلْمُتَكَامِ فَقَدَّمُوا \* فَلَمَّا ذَاقَ رَئِيسُ الْمُتَكَامِ فَقَدَّمُوا \* فَلَمَّا ذَاقَ رَئِيسُ الْمُتَكَامِ فَقَدَّمُوا \* فَلَمَّا ذَاقَ رَئِيسُ الْمُتَكَامِ فَعَدَّمُوا \* فَلَمَا ذَاقَ رَئِيسُ الْمُتَكَامِ فَا إِلَى فَوْقُ \* ثُمَّ قَالَ لَهُمْ فَالِكُ لَكُمْ الْمُعَلِّ فَلَيْ لَا فَاقَ مَرْسُونَ الْمُعْمُ فَالْمُولِ فَالْمُ لَانَ وَقَدِيمُ فَا إِلَى فَوْقُ \* ثُمَّ قَالَ لَكُمْ فَالِكُولُ وَالْمُولِ فَالْمَالِكُ فَالْمُ فَالِهُ فَالْمُ لِلْمُ فَالْمُ فَالْمُ لَا فَاقًا لَالْمُولُ الْمُ الْمُعَلِّ فَالْمُ لَالَقُولُ وَالْمُ فَالِكُولُ اللْمُ الْمُؤْلِ اللْمُولُ الْمُعَلِّ فَالِكُولُ الْمُلْمُ الْمُولِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَالِهُ الْمُعْلِع

ٱلْمَتَّكَا ٱلْمَاءَ ٱلْمُتَّحِيِّلَ خَمْرًا وَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ هِيَ. لَكِنَّ ٱلْخُدَّامَ ٱلَّذِينَ كَانُوا قَدِ ٱسْتَقُوا ٱلْمَاءَ عَلِمُوا. دَعَا رَئيسُ ٱلْمَتَّكَا ٱلْعَرِيسَ \* وَقَالَ لَهُ . كُلُّ إِنْسَانِ إِنَّمَا يَضَعُ ٱلْخَمْرَ ٱلْحَيِّدَةَ أُوَّلًا وَمَتَى سَكَرُوا فَعِينَئذِ ٱلدُّونَ · أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ ا أَبْقَيْتَ ٱلْخَيْرَ ٱلْحَبِيَّدَةَ إِلَى ٱلْأَنَ \* هٰذِهِ بِدَاءَةُ ٱلْآيَاتِ فَعَلَهَا يَسُوعُ فِي قَانَا ٱلْحُلِيلِ وَأَظْهَرَ مَعْدَهُ فَآمَنَ بِهِ تَلَامِيذُهُ وَبَعْدَ هٰذَا ٱنْحَدَرَ إِلَى كَفْرِنَاحُومَ هُوَ وَأُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ وَتَلَامِيذُهُ وَأَقَامُوا هُنَاكَ أَيَّامًا لَيْسَتْ كَثِيرَةً \* وَكَانَ فِصْحُ ٱلْيَهُودِ قَرِيبًا فَصَعِدَ يَسُوعُ إِلَى أُورُشَلِيمَ \* وَوَجَدَ فِي ٱلْهَيْكُل ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ بَقَرًا وَغَنَّمًا وَحَمَامًا وَٱلصَّيَارِفَ جُلُوسًا \* فَصَنَعَ سَوْطًا مِنْ حَبَالِ وَطَرَدَ ٱلْجَبِيعَ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ. ٱلْغَنَمَ ١٦ وَٱلْبَقَرَ وَكَبَّ دَرَاهِمَ ٱلصَّيَارِفِ وَقَلَّبَ مَوَائِدَهُمْ \* وَقَالَ لَبَاعَة أُحْمَام أَرْفَعُوا هٰذه منْ هَهُنا لَا تَجْعَلُوا بَيْتَ أَبِي بَيْتَ تِحِارَةِ \* فَتَذَكَّرَ تَلَامِيذُهُ أَنَّهُ مَكْتُوبٌ غَيْرَةُ بَيْتِكَ أَكَلَّتْنِي فَأَجَابَ ٱلْبُهُودُ وَقَالُوا لَهُ أَيَّةَ آيَةٍ نُرينَا حَتَّى تَفْعَلُ هَذَا \* أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمُ أَنْقُضُوا هَذَا ٱلْهَيْكُلَ وَفِي

كَارَ إِنْسَانُ مِنَ ٱلْفَرِّيسِيِّبِنَ ٱشْهُ نِيقُودِيمُوسُ رَئِيسَ لِيْسُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ ا

الْآيَاتِ ٱلَّتِي أَنْتَ تَعْمَلُ إِنْ لَمْ يَكُنِ ٱللهُ مَعَهُ \* أَجَابَ يَسُوعُ ٢ وَقَالَ لَهُ ٱللهُ مَعَهُ \* أَجَابَ يَسُوعُ ٢ وَقَالَ لَهُ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكَ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يُولَدُ مِنْ

فَوْقُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَرَى مَلَكُوتَ ٱللهِ \* قَالَ لَهُ نِيقُودِيُوسُ

كَيْفَ يَهْكِنُ ٱلْإِنْسَانَ أَنْ يُولَدَ وَهُوَ شَيْخَ الْكَالَةُ يَقْدِرُ أَنْ يَولَدَ وَهُوَ شَيْخَ الْكَقَّ ٱلْكَقَّ ٱلْكُونَ أَمِّهِ ثَانِيَةً وَيُولَدَ \* أَجَابَ يَسُوعُ ٱلْكَقَّ ٱلْكُونَ أَمِّهُ ثَانِيَةً وَيُولَدُ مِنَ ٱلْهَا \* وَٱلرُّوحِ لاَ يَقْدِرُ أَنْ لَكَ إِنْ كَانَ أَحَدُ لاَ يُولَدُ مِنَ ٱلْهَا \* وَٱلرُّوحِ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ مَلَكُوتَ ٱللهِ \* ٱلْهُولُودُ مِنَ ٱلْجَسَدِ جَسَدُ هُو وَٱلْهُولُودُ مِنَ ٱلْجَسَدِ جَسَدُ هُو وَٱلْهُولُودُ مِنَ ٱلْجُسَدِ جَسَدُ هُو وَٱلْهُولُودُ مِنَ ٱلرُّوحِ هُو رُوحٌ \* لاَ نَتَعَجَّبُ أَنِي قُلْتُ لَكَ يَنْبَغِي أَنْ تُولَدُولُ مِنْ فَوْقُ \* الرِّحَ \* مَنْ الرَّوحِ مَنْ مَنْ وَلَا إِلَى أَيْنَ تَذَهُ بُ مَنْ عُلَاكُ لاَ تَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ تَأْتِي وَلا إِلَى أَيْنَ تَذَهُ بُ . هَكَذَا كُلُّ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱلرُّوحِ مِنْ الرَّوحِ مِنْ الرَّوحِ مِنْ الرَّوحِ مِنْ أَيْنَ تَأْتِي وَلا إِلَى أَيْنَ تَذَهُ بُ . هَكَذَا كُلُّ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱلرُّوحِ مِنْ أَيْنَ تَأْتِي وَلا إِلَى أَيْنَ تَذَهُ بُ . هَكَذَا كُلُ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱلرُّوحِ مِنْ أَيْنَ تَأْتِي وَلا إِلَى أَيْنَ تَذَهُ بُ . هَكَذَا كُلُ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱلرُّوحِ مِنْ أَيْنَ تَأْتِي وَلا إِلَى أَيْنَ تَذَهُ بُ . هَكَذَا كُلُ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱلرُّوحِ مِنْ أَيْنَ تَأْتِي وَلا إِلَى أَيْنَ تَذَهُ مِنَ الرَّوْحِ مِنَ الرَّوْحِ مِنَ أَيْنَ تَأْتِي وَلا إِلَى أَيْنَ تَذَهُ مِنَ الرَّوحِ مِنَ الرَّوْحِ مِنَ الرَّوْحِ مِنَ الْمُؤْوِدُ مِنَ ٱلرَّوحِ مِنَ الْمُؤْولُ مِنَ الْمُؤْودُ مِنَ ٱلرَّوْحِ مِنَ الْمُؤْولُ مِنَ الْمُؤْمِ مِنَ الْمُؤْمِ لَهُ مِنْ الْمُؤْمِ مِنْ أَيْنَ مَا مُؤْمِنَا مُعْلَى الْمُؤْمِلَ مَنْ الْمُؤْمِ مِنْ أَيْنَ مَا مُؤْمِنَا مُنْ الْمُؤْمِ مِنْ أَيْنَ مَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مِنْ أَيْنَا مُؤْمُ مُنْ أَنْ مُنَا مُؤْمِ الْمُؤْمِ مِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ مِنَ الْمُؤْمِ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِ مِنْ أَنْ مُؤْمِ الْمُؤْمِ مِي أَنْ مُؤْمِ الْمُؤْمِ مُنْ أَيْ مُؤْمِ اللْمُؤْمِ مُؤْمُ الْمُعُمُ اللّهُ مُنْ أَنْ مُؤْمِ اللّهُ مِنْ أَنْهُ مُؤْمُ مُنْ أَنْ فَالْمُؤْمُ مُنْ أَنْ مُؤْمُ الْمُلْمُ اللّهُ مُولِلَهُ مُؤْمُ مُ اللّهُ مُؤْمُ مُنْ أَنَا مُؤْمُ مُ مُنْ أَلَا مُؤْمُ مُنَا الْ

أَجَابَ بَيْهُودِيمُوسُ وَقَالَ لَهُ كَيْفَ يُهُكِنُ أَنْ يَكُونَ هٰذَا \* الْجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُعَلِّمُ إِسْرَائِيلَ وَلَسْتَ تَعْلَمُ هٰذَا \* الْحَقَّ أَكْوَلُ لَكَ إِنَّنَا إِنَّمَا نَتَكَلَّمُ بِمَا نَعْلَمُ وَنَشْهُدُ بِمَا الْحُقَّ أَكُونُ الْمَا وَنَشْهُدُ بِمَا رَأَيْنَا وَلَسْتُمْ فَقُلْتُ لَكُمُ ٱلْأَرْضِيَّاتِ رَأَيْنَا وَلَسْتُمْ فَقَدُ لَكُمُ ٱلْأَرْضِيَّاتِ وَلَسْتُمْ تُومِنُونَ فَكَيْفَ تُومْنُونَ إِنْ قُلْتُ لَكُمُ ٱلسَّمُويَّاتِ \* وَلَسْتُمَ قُلْتُ لَكُمُ ٱلسَّمُويَّاتِ \* وَلَسْتُمَ أَلْسَمُولِيَّاتِ \* وَلَيْسَ أَحَدُ صَعِدَ إِلَى ٱلسَّمَاء إِلَّا ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء أَبْنُ وَلَيْسَ أَحَدُ صَعِدَ إِلَى ٱلسَّمَاء إِلَّا ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء أَبْنُ وَلَيْسَانِ ٱلَّذِي هُو فِي ٱلسَّمَاء إِلَّا ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء أَبْنُ الْإِنْسَانِ ٱلَّذِي هُو فِي ٱلسَّمَاء

وَكَمَا رَفَعَ مُوسَى ٱلْحَيَّةَ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ هٰكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُرْفَعَ

أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ \* لِكَيْ لَا يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ ٱلْحَيْوةُ ٱلْأُبَدِيَّةُ \* لِأَنَّهُ هَكَذَا أَحَبَّ ٱللهُ ٱلْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ١٦ أَبْنَهُ ٱلْوَحِيدَ لِكُنْ لَا يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ أَنْحَيْوَةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ \* لِأَنَّهُ لَمْ يُرْسِلِ ٱللهُ ٱبْنَهُ إِلَى ٱلْعَالَمِ ١٧ لِيَدِينَ ٱلْعَالَمَ بَلْ لِيَخْلُصَ بِهِ ٱلْعَالَمُ \* ٱلَّذِ يُؤْمِنُ بِهِ لَا يُدَانُ وَٱلَّذِي لَا يُؤْمِنُ قَدْ دِينَ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ بِأُسْمِ ٱبْنِ ٱللهِ ٱلْوَحِيدِ \* وَهٰذِه هِيَ ٱلدَّيْنُونَةُ إِنَّ ٱلنُّورَ قَدْ جَاءً إِلَى ٱلْعَالَمِ وَأُحَبَّ ٱلنَّاسُ ٱلظُّلْمَةَ أَكْثَرَ مِنَ ٱلنُّورِ لِأَنَّ أَعْمَالُهُ كَانَتْ شِرِّيرَةً \* لِأَنَّ كُلُّ مَنْ يَعْمَلُ ٱلسَّيّاتِ يُبْغِضُ ٱلنُّورَ وَلا يَأْتِي إِلَى ٱلنُّورِ لِمَلَّا تُوجَّةً أَعْمَالُهُ \* وَأَمَّا مَنْ يَفْعَلُ ٱلْحُقَّ فَيَعْبِلُ إِلَى ٱلنُّورِ لِكُنْ تَظْهَرَ أَعْمَالُهُ أَنَّهَا بِٱللَّهِ مَعْمُولَةٌ وَبَعْدَ هٰذَا جَاءَ يَسُوعُ وَتَلَامِيذُهُ إِلَى أَرْضِ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَمَكَثَ مَعَهُمْ هُنَاكَ وَكَانَ يُعَبِّدُ \* وَكَانَ يُوحَنَّا أَيْضًا يُعَبِّدُ في عَيْنِ نُون يِقُرْبِ سَالِيمَ لأَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ مِيَاهُ كَثِيرَةٌ وَكَانُوا يَأْتُونَ وَيَعْتَمِدُونَ \* لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُوحَنَّا قَدْ أُلْقِيَ بَعْدُ فِي الْمَا

وَحَدَّثَتْ مُبَاحَثَةٌ مِنْ تَلَامِيذِ يُوحَنَّا مَعَ يَهُودٍ مِنْ جَهَةٍ ٱلتَّطْهِيرِ \* فَجَاءُ فِي إِلَى يُوحَنَّا وَقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّمُ هُوذَا ٱلَّذَى كَانَ مَعَكَ فِي عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِّ ٱلَّذِي أَنْتَ قَدْ شَهِدْتَ لَهُ هُوَ يُعَبِّدُ وَأَنْجَبِيعُ يَأْتُونَ إِلَيْهِ \* أَجَابَ يُوحَنَّا وَقَالَ لَا يَقْدُرُ إِنْسَانُ أَنْ يَأْ خُذَ شَيْئًا إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَعْطَى مِنَ ٱلسَّمَاء \* ٨ أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ تَشْهَدُونَ لِي أَنِي قُلْتُ لَسْتُ أَنَا ٱلْمَسِيحِ بَلْ إِنِّي مُرْسَلُ أَمَامَهُ \* مَنْ لَهُ الْعَرُوسُ فَهُوَ ٱلْعَرِيسُ. وَأَمَّا صَدِيقٍ فَ ٱلْعَرِيسِ ٱلَّذِي يَقِفُ وَيَسْمَعُهُ فَيَفْرَحُ فَرَحًا مِنْ أَجْلِ صَوْت ٱلْعَرَيسَ. إِذًا فَرَحِي هٰذَا قَدْ كَمَلَ \* يَنْبَغِي أَنَّ ذُلِكَ يَزِيدُ وَ أَنَّى أَنَّا أَنْقُصُ \* أَلَّذِي يَأْتِي مِنْ فَوْقُ هُو فَوْقَ آلْجَمِيعِ. وَ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْأَرْضِ هُوَ أَرْضِيٌّ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ يَتَكَلَّمُ . ٱلَّذِي يَأْتِي مِنَ ٱلسَّمَاءُ هُو فَوْقَ ٱلْجَمِيعِ \* وَمَا رَآهُ وَسَمِعَهُ بِهِ يَشْهَدُ وَشَهَادَتُهُ لَيْسَ أَحِدُ يَقْبَلْهَا \* وَمَنْ قَبِلَ شَهَادَتَهُ فَقَدْ خَتْمَ أَنَّ الله صَادِق \* لِأَنَّ ٱلَّذِي أَرْسَلَهُ ٱللهُ يَتَكُلَّهُ بَكُلُم ٱللهِ . لِأَنَّهُ لَيْسَ بِكَيْلِ يُعْطِي أَلَهُ ٱلرُّوحَ \* اَلْآبُ يُحِبُّ ٱلْآبْنَ وَقَدْ دَفَعَ كُلُّ شَيْء فِي يَدِهِ \* أَلَّذِي يُوْمنُ بِٱلْأَبْنِ لَهُ حَيْوةً أَبَدِيَّةً.

عَ اللَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِٱلاِّبْنِ لَنْ يَرَى حَيْوةً بَلْ يَمْكُثُ عَلَيْهِ غَضَبُ ٱللهِ

الاصحاج الرابع

فَلَمَّا عَلَمَ ٱلرَّبُ أَنَّ ٱلْفَرِّيسِيِّنَ سَمِعُوا أَنَّ يَسُوعَ يُصَيِّرُ وَيُعَمَّدُ تَلَامِيذَ أَكُثُرَ مِنْ يُوحَنَّا \* مَعُ أَنَّ يَسُوعَ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ يُعَمَّدُ بَلْ تَلَامِيذُهُ \* تَرَكَ ٱلْيَهُ وِيَّةَ وَمْضَى أَيْضًا إِلَى ٱلْجَلِيلِ \* وَكَانَ لَا بُدَّلَهُ أَنْ حَبْنَازَ ٱلسَّامِرَةَ ﴿فَأَ نَي إِلَى مدينَةٍ مِنَ ٱلسَّامِرَة يْقَالُ لَهَا سُوخَارُ بِقُرْبِ ٱلضَّيْعَةِ ٱلَّتِي وَهَبَهَا يَعْقُوبُ لِيُوسُفَ أَبْنِهِ \* وَكَانَتْ هُنَاكَ بِلِّرْ يَعْقُوبَ . فَإِذْ كَانَ يَسُوعُ قَدْ تَعِبَ منَ ٱلسَّفَر جَلَسَ هٰكَذَا عَلَى ٱلْبِئْرِ . وَكَانَ نَحْوُ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ \* فَجَاءِتِ أَمْرًأُ ثُمْ مِنَ ٱلسَّامِرَةِ لِتَسْتَعَيَ مَاءً . فَقَالَ لَهَا يَسُوعُ أَعْطِيني لأَشْرَبَ \* لأَنَّ تَلاَمِيذَهُ كَانُوا قَدْ مَضَوْ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيَبْتَاعُوا طَعَامًا \* فَقَالَتْ لَهُ ٱلْمَوْآةُ ٱلسَّامريَّةُ كَيْفَ تَطْلُبُ مِنِّي لِتَشْرَبَ وَأَنْتَ مَهُودِيٌ وَأَنَا آمَرَأَةُ سَامِرِيَّةً . لأَنَّ ٱلْيَهُودَ لا يُعَامِلُونَ ٱلسَّامِرِيِّبَ \* أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا لِوْ كُنْتِ تَعْلَمِينَ عَطِيَّةَ ٱللهِ وَمَنْ هُوَ ٱلَّذِي يَعُولُ لَكِ أَعْطِيني لاِّشْرَبَ لَطَلَبْتِ أَنْتِ

مِنْهُ فَأَعْطَاكَ مَا حَيًّا \* قَالَتْ لَهُ ٱلْمَرْأَةُ يَاسِيَّدُ لَا دَلْوَ لَكَ وَ ٱلْبِيْرُ عَمِيقَةً . فَمِنْ أَيْنَ لَكَ ٱلْمَاءِ ٱلْخُنُّ \* أَلَعَلُّكَ أَعْظَمُ مِنْ أَبِينَا يَعْفُوبَ ٱلَّذِي أَعْطَانَا ٱلْبِثْرَ وَشَرِبَ مِنْهَا هُوَ وَبَنُوهُ وَمَوَاشِيهِ \* أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا . كُلُّ مَنْ يَشْرَبُ مِنْ هَذَا الْلَمَاءُ يَعْطَشُ أَيْضًا \* وَلَكُنْ مَنْ يَشْرَبُ مِنَ ٱلْمَاءُ ٱلَّذِي أَعْطِيهِ أَناَ فَكُنْ يَعْطُشَ إِلَى ٱلْأَبد . بَلِ ٱلْمَاءُ ٱلَّذِي أَعْطيهِ يَصيرُ فِيهِ يَنْبُوعَ مَا ﴿ يَنْبُعُ إِلَى حَيْوةٍ أَ بَدِيَّةٍ \*قَالَتْ لَهُ ٱلْمُرْأَةُ يَاسَيَّدُ أَعْطِنِي هٰذَا ٱلْمَاءِ لِكَيْ لَا أَعْطَشَ وَلَا آتِيَ إِلَى هُنَا لِأَسْتَعَى \* قَالَ لَهَا يَسُوعُ ٱذْهَبِ وَأَدْعِي زَوْجَكَ وَتَعَالَيْ إِلِّي هَهُناً \* أَجَابَتِ ٱلْمَرْأَةُ وَقَالَتْ لَيْسَ لِي زَوْجُ . قَالَ لَهَا يَسُوعُ حَسَنًا قُلْتِ لَيْسَ لِي زَوْجُ \* لِأَنَّهُ كَانَ لَكِ خَمْسَةُ أَزْوَاجٍ وَٱلَّذِي لَكِ ٱلْآنَ لَيْسَ هُوَ زَوْجَكِ. هٰذَا قُلْت بِٱلصَّدْق \* قَالَتْ لَهُ ٱلْمَرْأَةُ لِمَا سَيِّدُ أَرَى أَنَّكَ نَبِيٌّ \* آبَاؤُنَا سَجَدُولِ فِي هَٰذَا ٱلْحَبَل وَأَنْهُ ۚ تَقُولُونَ إِنَّ فِي أُورُسَلِمَ ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُسْجَدّ اللهِ \* قَالَ لَهَا يَسُوعُ يَا أَمْرَأُهُ صَدِّقِيني إَ إِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةُ لَا فِي هٰذَا ٱلْحَبَلِ وَلَا فِي أُورُسَلِيمَ تَسْجُدُونَ لِلْآبِ \* أَنْهُ تَسْجُدُونَ

لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَمَّا نَحْنُ فَنَسْجِدُ لَمَا نَعْلَمُ لِأَنَّ ٱلْخُلاَصَ مُو مِنَ ٱلْيَهُودِ \* وَلَكِنْ تَأْتِي سَاعَةٌ وَهِيَ ٱلْآنَ حِينَ ٱلسَّاجِدُونَ عَقِيقِيُّونَ يَسْعُدُونَ لِلْآبِ بِٱلرُّوحِ وَٱلْحَقِّ. لِأَنَّ ٱلْآبَ لِبُ مِثْلَ هُؤُلَا السَّاجِدِينَ لَهُ \* اللهُ رُوحُ. وَالَّذِينَ إِ يَسْعُدُونَ لَهُ فَبِٱلرُّوحِ وَٱلْحُقِّ يَنْبَغِيأَنْ يَسْعُدُولِ \* قَالَتْ لَهُ ٱلْمَرْأَةُ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ مَسيًّا ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْمَسِيحُ يَأْتِي. فَهَتَى جَاءً ذَاكَ بَخْبُرُنَا بِكُلُّ شَيْءٍ \* قَالَ لَهَا يَسُوعُ أَنَا ٱلَّذِي ٦٦ أُحَلَّمُكُ هُوَ وَعِنْدَ ذُلِكَ جَاءَ تَلَامِيذُهُ وَكَانُوا يَتَعَجَّبُونَ أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ مَعَ مْرَأَةٍ . وَلَكُنْ لَمْ يَقُلْ أَحَدُ مَاذَا تَطْلُبُ أَوْ لَمَاذَا نَتَكَلَّمُ مَعْهَا \* فَتَرَكَتِ ٱلْمَرْأَةُ جَرَّتُهَا وَمَضَتْ إِلَى ٱلْمَدينَةِ وَقَالَتْ للنَّاسِ هُلُهُوا أَنْظُرُوا إِنْسَانًا قَالَ لِي كُلَّ مَا فَعَلْتُ. أَلَعَلَّ هٰذَا هُوَ مَسِيحُ \* فَخَرَجُوا مِنَ ٱلْمَدِينَةِ وَأَ تَوْا إِلَيْهِ وَ فِي أَثْنَا ۚ ذَٰلِكَ سَأَلَهُ تَلَامِيذُهُ قَائِلِينَ يَامُعَلِّمُ كُلُّ \* فَقَالَ لَهُمْ أَنَا لِي طَعَامْ لِآكُلَ لَسْتُمْ تَعْرِفُونَهُ أَنْتُمْ \* فَقَالَ لْتَالَمِيذُ بَعْضُمُ البعْضِ أَ لَعَلَّ أَحَدًا أَتَاهُ بَشَيْءَ لَيَأْ كُلَّ \*

السَّابِ كَلَامِ الْمُرْأَةِ النِّي كَانَتْ تَشْهَدُ أَنَّهُ قَالَ لِي كُلَّ مَا السَّامِرِيِّينَ كَثِيرُونَ مِنَ السَّامِرِيُّونَ مِنَ السَّامِرِيُّونَ مِنْ اللَّهُ أَلْنَ يَمْكُفَ عِنْدَهُمْ. اللَّهُ فَالَ لِي كُلَّ مَا فَعَلْتُ \* فَلَمَّا جَاءَ إِلَيْهِ السَّامِرِيُّونَ سَأَلُوهُ أَنْ يَمْكُفَ عِنْدَهُمْ. فَعَلْتُ \* فَعَلْتُ \* فَلَمَّا حَاءً إِلَيْهِ السَّامِرِيُّونَ سَأَلُوهُ أَنْ يَمْكُفَ عِنْدَهُمْ. فَا فَعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ السَّبِ كَلامِكِ نُوْمِن . لاَ تَنا فَعَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَ بَعْدَ ٱلْيُوْمَيْنِ خَرَجَ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَى إِلَى ٱلْجَلِيلِ \*

لأَنَّ يَسُوعَ نَفْسَهُ شَهِدَ أَنْ لَيْسَ لِنَبِيٌّ كَرَامَةٌ فِي وَطَنِهِ \* فَلَمَّا " جَاءً إِلَى ٱلْجَلِيلِ قَبِلَهُ ٱلْجَلِيلِيُّونَ إِذْ كَأَنُوا قَدْ عَايَنُوا كُلَّ مَا فَعَلَ فِي أُورُشَلِيمَ فِي ٱلْعِيدِ. لِأَنَّهُمْ هُمْ أَيْضًا جَاءُولِ إِلَّى ٱلْعِيدِ \* فَجَاءَ يَسُوعُ أَيْضًا إِلَى قَانَا ٱلْحَلِيلِ حَيْثُ صَنَعَ ٱلْمَاءِ ٢٦ خَبْرًا . وَكَانَ خَادِمْ للْمَلْكُ أَبْنُهُ مَرِيضٌ فِي كَفْرِنَاحُومَ \* هٰذَا إِذْ سَمِعَ أَنَّ يَسُوعَ قَدْ جَاءً مِنَ ٱلْيَهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجَلِيلِ ٱنْطَلَقَ إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ أَنْ يَنْزِلَ وَيَشْفِيَ ٱبْنَهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُشْرِفًا عَلَى ٱلْمَوْتِ \* فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لَا تُؤْمِنُونَ إِنْ لَهُ تَرَوْلُ آيَاتٍ وَعَجَائِبَ \* قَالَ لَهُ خَادِمُ ٱلْمَلَكِ يَا سَيَّدُ ٱنْزِنْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ أَبْنِي \* قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَذْهَبْ. إِبْنُكَ حَيُّ. فَآمَنَ ٱلرَّجُلُ بِٱلْكَلِمَةِ ٱلَّتِي قَالَهَا لَهُ يَسُوعُ وَذَهَبَ \* وَفِيمَا هُوَ نَازِلُ ١٠ أَسْتَقْبَلَهُ عَبِيدُهُ وَأَخْبُرُوهُ قَائِلِينَ إِنَّ أَبْنَكَ حَيٌّ \* فَأَسْتَغْبَرَهُمْ ١٠ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ٱلَّتِي فِيهَا أَخَذَ يَتَعَافَى فَقَالُوا لَهُ أَمْسٍ فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّابِعَةِ تَرَّكَتْهُ ٱلْحُمَّى \* فَفَهُمَ ٱلْأَبُ أَنَّهُ فِي تِلْكَ ٢٠ ٱلسَّاعَةِ ٱلَّتِي قَالَ لَهُ فَيْهَا يَسُوعُ إِنَّ ٱبْنَكَ حَيٌّ. فَامَّنَ هُوَ وَبِيتُهُ كُلُّهُ \* هٰذِهِ أَيْضًا آية تَانِيةٌ صَنْعَهَا يَسُوعُ لَمَّا جَاءً مِنَ إِنْ

ٱلْيَهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجَلِيلِ

الاصحاج الخامس

وَ بَعْدَ هٰذَا كَانَ عِيدٌ لِلْهَوْدِ فَصَعِدَ يَسُوعُ إِلَى أُورُشَلِمَ \* وَ فِي اورُسَلِيمَ عِنْدَ بَابِ ٱلضَّأْنِ بِرْكَةٌ ثُقَالُ لَهَا بِٱلْعِبْرَانِيَّةِ بَيْتُ حِسْدًا لَهَا خَبْسَةُ أَرْوقَةٍ \* فِي هٰذِهِ كَانَ مُضْطَعِعًا جُهُورٌ كَثِيرٌ مِنْ مَرْضَى وَعُمْي وَعُرْجٍ وَعُسْمٍ يَتُوقَّعُونَ تَحْريكَ ٱلْمَاءِ \* لِأِنَّ مَلَاكًا كَانَ يَنْزِلُ أَحْيَانًا فِي ٱلْبُرْكَةِ وَيُجَرِّكُ ٱلْمَاءَ . فَمَنْ نَزَلَ أُوَّلًا بَعْدَ تَحْرِيكِ ٱلْمَاءَ كَانَ يَبْرَأُ مِنْ أَيِّ مَرَض أَعْتَرَاهُ \* وَكَانَ هُنَاكَ إِنْسَانٌ بِهِ مَرَضٌ مُنْذُ تَمَان وَ لَلَا ثِينَ سَنَّةً \* هٰذَا رَآهُ يَسُوعُ مُضْطَعِعًا وَعَلِمَ أَنَّ لَهُ زَمَانًا كَثِيرًا فَقَالَ لَهُ أَتُرِيدُ أَنْ تَبْرَأً \* أَجَابَهُ ٱلْمَرِيضُ يَاسَيَّدُ لَيْسَ لِي إِنْسَانُ يُلْقِينِي فِي ٱلْبُرْكَةِ مَتِّي تَحَرَّكَ ٱلْمَاءِ. بَلْ بَيْنَمَا أَنَا آتِ يَنْزِلُ قُدَّامِي آخَرُ \* قَالَ لَهُ يَسُوعُ ثُمُ . أَحْمِلْ سَرِيرَكَ وَأَمْشِ \* فَحَالًا بَرِئَ ٱلْإِنْسَانُ وَحَمَلَ سَرِيرَهُ وَمَشَى . وَكَانَ في ذُلكَ ٱلْيَوْم سَبْتُ فَقَالَ ٱلْمَهُودُ لِلَّذِي شُفَى إِنَّهُ سَبْثُ . لَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ

١.

وَجَدَهُ يَسُوعُ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَقَالَ لَهُ هَا أَنْتَ قَدْ بَرِئْتَ. فَلَا تُخْطِئ يْضًا لِمَلَّا يَكُونَ لَكَ أَسَرُ \*فَمَضَى ٱلْإِنْسَانُ وَأَخْبَرَ ٱلْيَهُودَ أَنَّ الْ

يَسُوعَ هُوَ ٱلَّذِي أَبْرَأُهُ \* وَلَهٰذَا كَانَ ٱلْيَهُودُ يَطُرُدُونَ يَسُوعَ ١٦ وَيَطْلُبُونَ أَنْ يَعْتُلُوهُ لِأَنَّهُ عَمِلَ هَذَا فِي سَبْتِ \* فَأَجَابَهُ مُ يَسُوعُ ١٧

بِي بَعْمَلُ حَتَّى ٱلْآنَ وَأَنَا أَعْمَلُ \* فَمِنْ أَجْلُ هٰذَا كَانَ ١٠ ٱلْيَهُودُ يَطْلُبُونَ أَكُثْرَ أَنْ يَقْتُلُوهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُضِ ٱلسَّبْتَ

فَقَطْ بَلْ قَالَ أَيْضًا إِنَّ أَلَّهَ أَبُوهُ مُعَادِلًا نَفْسَهُ بِأَلَّهُ

فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمُ ٱلْحَقَّ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ لَا ١٩ يَقْدِرُ ٱلْأَبْنُ أَنْ يَعْمَلُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا إِلاًّ مَا يَنْظُرُ ٱلْآبَ يَعْمَلُ . لِأَنْ مَهْمَا عَمِلَ ذَاكَ فَهٰذَا يَعْمَلُهُ ٱلْأَبْنُ كَذٰلِكَ \* لأَنَّ ٱلْآبَ بَجِبُ ٱلْإِبْنَ وَيُربِهِ جَمِيعَ مَا هُوَ يَعْمَلُهُ. وَسَيْرِبِهِ أَعْمَالًا أَعْظَرَ مِنْ هٰذِهِ لِتَتَعَجَّبُوا أَنْتُمْ \* لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْآبَ إِنَّا

يُقِيمُ ٱلْأَمْوَاتَ وَيُحْيِي كَذَٰلِكَ ٱلْاِبْنُ أَيْضًا يُحْيِي مَنْ يَشَاءُ \*

اللَّنَّ ٱلْآبَ لَا يَدِينُ أَحَدًا بَلْ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ٱلدَّيْنُونَةِ لِلاِبْنِ \*

اللَّيْ يُكُرْمُ ٱلْاَبَ مَنْ لَا يُكُرِمُونَ ٱلْآبَ. مَنْ لَا يُكُرِمُ وَ الْآبَ. مَنْ لَا يُكُرْمُ وَ الْآبَ. مَنْ لَا يُكُرْمُ وَ الْآبَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُولُ اللْمُلْمُ الل

ٱلْحَقُّ ٱلْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَنْ يَسْمَعُ بِٱلَّذِي أَرْسَلَنِي فَلَهُ حَيْوةٌ أَبَدِّيَّةٌ وَلاَ يَأْتِي إِلَى دَيْنُونَةٍ بَلْ قَدِ ا أَنْتَقَلَ مِنَ ٱلْمَوْتِ إِلَى ٱلْحَيْرِةِ \* ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ تأتي سَاعَةُ وَفِي ٱلْآنَ حِينَ يَسْمَعُ ٱلْأَمْوَاتُ صَوْتَ ٱبْنَ ٱلله ٢٦ وَٱلسَّامِعُونَ تَحْيَوْنَ \* لأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْآبَ لَهُ حَيْوةٌ في ذَاتِهِ كَذْلِكَ أَعْطَى ٱلاَّبْنَ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ لَهُ حَيْوةٌ فِي ذَاتِهِ \* ٧ وَأَعْطَاهُ سُلْطَانًا أَنْ يَدِينَ أَيْضًا لأَنَّهُ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ﴿ لاَ نَتُعَجَّبُوا مِنْ هَذَا . فَإِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةُ فِيهَا يَسْمَعُ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ فِي القبور صُوتَهُ \* فَيَغْرِجُ ٱلَّذِينَ فَعَلُوا ٱلصَّاكِحَاتِ إِلَى قَيَامَةِ ٢٠ ٱلْحَيْوةِ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّآتِ إِلَى قِيَامَةِ ٱلدَّيْنُونَةِ \* أَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ نَفْسِي شَيْئًا . كَمَا أَسْمَعُ أَدِينُ وَدَيْنُونَتِي عَادِلَةٌ لِأَنِي لَا أَطْلُبُ مَشِيئتي بَلْ مَشِيئَةَ ٱلْآبَ ٱلَّذِي أَرْسَلَني

لَيْسَتْ لَكُمْ وَحَبَّةُ ٱللَّهِ فِي أَنْفُسِكُمْ \* أَنَا قَدْ أَتَيْتُ بِأَسْمِ أَبِي

وَلَسْتُمْ تَقْبَلُونَنِي. إِنْ أَتَى آخَرُ بِأَسْمِ نَفْسِهِ فَذَٰ لِكَ نَقْبَلُونَهُ \* كَيْفَ الْ

نَقْدِرُونَ انْ تُوْمِنُوا وَأَنْتُمْ نَقْبَلُونَ مَجْدًا بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. وَأَنْتُمْ نَقْبُلُونَ مَجْدًا بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. وَأَنْهَجُدُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْإِلَهِ ٱلْوَاحِدِ لَسْتُمْ تَطْلُبُونَهُ

لَا تَظُنُّوا أَنِي أَشْكُوكُمْ إِلَى ٱلْآب. يُوجَدُ ٱلَّذِي يَشْكُوكُمْ وَهُوَ مُوسَى ٱلَّذِي يَشْكُوكُمْ وَهُو مُوسَى ٱلَّذِي عَلَيْهِ رَجَاؤُكُمْ \* لِأَنَّكُمْ لُو كُنتُمْ تُصَدِّقُونَ مُوسَى ٱكْنتُمْ تُصَدِّقُونَكُمْ هُو كَتَبَ عَنِي \* فَإِنْ كُنتُمْ لَسْتُمْ تُصَدِّقُونَ كَلامى تُصَدِّقُونَ كَلامى تُصَدِّقُونَ كَلامى

الاصحاح السادس

بعد هذا مَضَى يَسُوعُ إِلَى عَبْرِ بَجْرِ الْجَلِيلِ وَهُو بَجْرُ الْجَلِيلِ وَهُو بَجْرُ طَبَرِيَّةَ \* وَتَبِعَهُ جَمْعُ كَثِيرٌ لَأَنَّهُمْ أَبْصُرُوا آيَاتِهِ ٱلَّتِي كَانَ يَصْنَعُهَا فِي ٱلْمَرْضَى \* فَصَعَد يَسُوعُ إِلَى جَبَلِ وَجَلَسَ هُنَاكَ مَعْ تَلْمَيذِهِ \* وَكَانَ ٱلْفَصْ عَيدُ ٱلْيَهُودِ قَرِيبًا \* فَرَفَعَ يَسُوعُ عَيدُ ٱلْيَهُودِ قَرِيبًا \* فَرَفَعَ يَسُوعُ عَيدُ الْيَهُودِ قَرِيبًا \* فَرَفَعَ يَسُوعُ عَيدُ الْيَهُودِ قَرِيبًا \* فَرَفَعَ يَسُوعُ عَينَيْهِ وَنَظَرَ أَنَّ جَمْعًا كَثِيرًا مُثَيلً إِلَيْهِ فَقَالَ لِفِيلُبُسَ مِنْ عَينَيْهِ وَنَظَرَ أَنَّ جَمْعًا كَثِيرًا مُثَيلًا إِلَيْهِ فَقَالَ لِفِيلُبُسَ مِنْ أَيْنَ نَبْتَاعُ خُبُرًا لِيأْ حَلَى هَوْلَا \* \* وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا لِيمَعَيْنَهُ لِللَّاسَ لَا لَيْ فَي عَلَى اللَّهُ هُو عَلِمَ مَا هُو مُرْمِعُ أَنْ وَيَعْلَ \* أَجَابَهُ فِيلُبُسُ لَا يَكُفِيمٍ \* خُبْزُ بِمِئَتَى وينارِ لِيَا خُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ \* شَيْئًا لِينَا خُذَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُ \* شَيْئًا يَسُعِيرًا \* قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَهُو أَنْدَرَاوُسُ أَخُقُ لَيلِيلًا فَوْ أَنْدَرَاوُسُ أَخُولُ لَيسِيرًا \* قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَهُو أَنْدَرَاوُسُ أَخُولُ لِيسَارً فَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَهُو أَنْدَرَاوُسُ أَخُولُ لَيسَارًا \* قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَهُو أَنْدَرَاوُسُ أَخُولُ لِيسَالًا \* قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَهُو أَنْدَرَاوُسُ أَخُولُ لَيْ فَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَهُو أَنْدَرَاوُسُ أَخُولُ لَيْسِورًا \* قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ تَكُلُ مِيلًا فَيْلِ الْمُؤْدِةُ وَلَا لَلْهُ اللَّهُ فَالَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدٌ مِنْ أَلَامُ لَا عُلُولُ لِلْهُ اللَّهُ وَاحِدٌ مِنْ تَلْ مَا اللَّهُ وَاحِدٌ مِنْ قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ تَلْمُ لِهُ فَاللَّالَةُ فَاللَّامِ فَاحِلًا لَهُ اللَّهُ فَا لَا لَهُ وَاحِدٌ مِنْ قَلْهُ اللَّهُ فَالِسُولُولُولُ اللَّهُ وَاحِدُ لِمُنَامِ لِي اللَّهُ فَالِكُولُ فَا فَاحِدُ مَا هُو مُنْ أَنْ فَاحِلُولُ اللَّهُ وَاحِدُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَدُولُ اللَّهُ وَالْمُ لَعُولُولُولُولُ اللَّهُ اللّهُ فَالْمُولُ اللّهُ اللّهُ فَالِهُ اللّه

مِنْ رِيجٍ عَظِيمَةٍ تَهُبُ \* فَلَمَّا كَانُوا قَدْ جَذَّفُوا نَحُو خَمْس

وَعِشْرِينَ أَوْ تَلَانِينَ غَلْوَةً نَظَرُوا يَسُوعَ مَاشِيًا عَلَى ٱلْبَحْرِ مُعْتَرِبًا مِنَ ٱلسَّفِينَةِ فَخَافُوا \* فَقَالَ لَهُمْ أَنَا هُو لَا تَخَافُوا \* فَرَضُوا أَنْ يَقْبَلُوهُ فِي ٱلسَّفِينَةِ وَلِلْوَقْتِ صَارَتِ ٱلسَّفِينَةُ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي كَانُوا ذَاهِبِينَ إِلَيْهَا

وَ فِي ٱلْغَدِ لَمَّا رَأَى ٱلْجَمْعُ ٱلَّذِينَ كَأَنُوا وَاقِفِينَ فِي عَبْرِ ٱلْجُورُ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ سَفِينَةٌ أُخْرَى سِوَى وَاحِدَةٍ وَهِيَ تِلْكَ ٱلَّتِي دَخَلِهَا تِلامِيذُهُ وَأَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَدْخُلِ ٱلسَّفِينَةَ مَعَ ٢٦ تَلَامِيذِهِ بَلْ مَضَى تَلَامِيذُهُ وَحُدَهُمْ ﴿ غَيْرً أَنَّهُ جَاءَتْ سَفْنَ مِنْ طَبِرِيَّةَ إِلَى قُرْبِ ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي أَكُلُوا فِيهِ ٱلْخُبْرَ إِذْ شَكَرَ ٱلرَّبُ \* فَلَمَّا رَأَى ٱلْجَمْعُ أَنَّ يَسُوعَ لَيْسَ هُوَ هُنَاكَ وَلَا تَلَامِيذُهُ دَخَلُوا هُمْ أَيْضًا ٱلسُّفُرِ . وَجَاءُوا إِلَى كَفْرَنَاحُومَ ٥٠ يَطْلُبُونَ يَسُوعَ \* وَلَمَّا وَجَدُوهُ فِي عَبْرِ ٱلْجُرْ قَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّمْ مَتَّى صِرْتَ هُنا \* أَجَابَهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ أَنْتُمْ ۚ تَطْلُبُونَنِي لَيْسَ لَأَنَّكُمْ ۚ رَأَيْتُمْ ۗ آيَاتٍ بَلْ لِأَنَّكُمْ ۚ أَكُلُّتُمْ مِنَ ٧٧ أَكْخَبْرِ فَشَبِعْتُمْ \* عِمْلُوا لَا لِلطَّعَامِ ٱلْبَائِدِ بَلْ لِلطَّعَامِ ٱلَّبَاقِي لِكُيْهِ ۚ ٱلْأَبِدِيَّةِ ٱلَّذِي يُعْطِيكُمُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانَ لِأَنَّ هَٰذَا ٱللهُ

أَلْابُ قَدْ خَنْمَهُ \* فَقَالُوا لَهُ مَاذَا نَفْعَلُ حَتَّى نَعْمَلَ أَعْمَالَ أَعْمَالَ الْمُ أَلَّهُ \* أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ هَٰذَا هُوَ عَمَلُ ٱللهِ أَنْ تُؤْمِنُوا ٢٩ بِٱلَّذِي هُوَ أَرْسَلَهُ \* فَقَالُوا لَهُ فَأَيَّةَ آيَةٍ تَصْنَعُ لَنَرَى وَنُوْمِنَ ٢٠ بِكَ . مَاذَا تَعْمَلُ \* آبَاؤُنَا أَكُلُوا ٱلْمَنَّ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ كَمَا هُوَ ١٦ مَكْتُوبُ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ خُبْزًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ لِيَأْكُلُوا فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَتُحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ لَيْسَ مُوسَى ٢٢ عُطَاكُمْ ٱلْخُبْزَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ بَلْ أَبِي يُعْطِيكُمْ ٱلْخُبْزَ ٱلْحَقِيقِي مِنَ ٱلسَّمَاءِ \* لأَنَّ خُبْزَ ٱللهِ هُوَ ٱلنَّازِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ٱلْوَاهِبُ ٢٣ حَيْوةً للْعَالَم \* فَقَالُوا لَهُ يَاسَيَّدُ أَعْطَنَا فِي كُلِّ حِين هٰذَا ٢٠ أَكْنَازَ \* فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَنَا هُوَ خَبْزُ ٱلْحَيْوةِ . مَنْ يُقْبِلُ إِلَيَّ فَلَا يَجُوعُ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِي فَلَا يَعْطَشُ أَ بَدًا \* وَلَكِنِّي قُلْتُ لَكُمْ ٢٦ إِنَّكُمْ قَدْ رَأْ يَتَّمُونِي وَلَسْتُمْ تُوْمِنُونَ \* كُلُّ مَا يُعْطِينِي ٱلْآبُ ١٧ فَإِلَيَّ يُقْبِلُ وَمَنْ يُقْبِلْ إِلَيَّ لَا أَخْرِجُهُ خَارِجًا \* لِأَنِّي قَدْ نَزَلْتُ ٢٨ مِنَ ٱلسُّمَا ۚ لَيْسَ لَاعْمَلَ مَشْيئَتَى بَلْ مَشْيئَةَ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي \* وَهٰذِهِ مَشِيئَةُ ٱلْآبِ ٱلَّذِي ٱرْسَلَنِي أَنَّ كُلَّ مَا أَعْطَانِي لَا أَتْلِفُ ٢٩ مِنْهُ شَيْئًا بَلْ أُقِيمُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ \* لَأِنَّ هٰذِهِ هِيَ مَشْيِئَةُ ١٠

ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي أَنَّ كُلَّ مَنْ يَرَى ٱلْإِبْنَ وَيُؤْمِنُ بِهِ تَكُونُ لَهُ حَيْوةٌ أَبَدِيَّةٌ وَإِنَّا أَقِيبُهُ فِي ٱلْيُومِ ٱلْأَخِيرِ فَكَانَ ٱلْيُهُودُ يَتَذَمَّرُونَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَالَ أَنَا هُوَ ٱلْخُبْرُ ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ \* وَقَالُوا أَلَيْسَ هَٰذَا هُوَ يَسُوغُ بْنُ يُوسُفَ ٱلَّذِي نَحْنُ عَارِفُونَ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ. فَكَيْفَ يَقُولُ هٰذَا إِنِّي أَنَرَلْتُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ \* فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لَا نَتَذَمَّرُولَ فيمَا بَيْنَكُمْ \* لَا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يُقْبِلَ إِلَيَّ إِنْ لَمْ بَجْبَدِبْهُ ٱلْآبُ ٱلَّذِي أُرْسَلَنِي وَأَنَا أَقِيبُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ \* إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي ٱلْأَنْبِيَاءُ وَيَكُونُ ٱلْحَبِمِيعُ مُتَعَلَّمِينَ مِنَ ٱللهِ . فَكُلُّ مَنْ سَمِعَ مِنَ ٱلْآبِ وَتَعَلَّمُ يُقْبِلُ إِلَيَّ \* لَيْسَ أَنَّ أَحَدًا رَأَى ٱلْآبَ إِلَّا ٱلَّذِي مِنَ ٱللهِ . هٰذَا قَدْ رَأَى ٱلْآبَ \* ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِي فَلَهُ حَيْوَةً أَبِدِيَّةً ﴿ أَنَا هُو خَبْزُ ٱلْحَيْوةِ ﴿ آبَاؤُكُمْ أَكُلُوا ٱلْمَنَّ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ وَمَاتُولِ \* هٰذَا هُوَ ٱلْخُبْرُ ٱلنَّارِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ لِكُنْ يَأْكُلُ مِنْهُ ٱلْإِنْسَانُ وَلَا يَهُوتَ \* أَنَا هُوَ ٱلْخُوْرُ ٱلْحَيْ ٱلَّذِي مَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ . إِنْ أَكُلَ أُحَدُ مِنْ هٰذَا ٱلْخُبْرِ بَحْيَا إِلَى

ٱلْأَبِدِ. وَٱلْخُوْرُ ٱلَّذِي أَنَا أَعْطَى هُو جَسَدِي ٱلَّذِي أَبْذِلْهُ مِنْ

جُل حَيْوةِ ٱلْعَالِمِ

فَغَاصَمَ ٱلْيَهُودُ بَعْضُمُ ۚ بَعْضًا قَائِلِينَ كَيْفَ يَعْدِرُ هَٰذَا أَنْ ٥٠ يُعطيناً جَسدَهُ لِنَا حُلُ \* فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَكْحَقَّ أَكْحَقَّ أَقُولُ ١٠ لَكُمْ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا جَسَدَ أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ وَتَشْرَبُوا دَمَهُ فَلَيْسَ لَكُمْ حَيْوَةٌ فِيكُمْ \* مَنْ يَأْكُلُ جَسَدِي وَيَشْرَبُ دَعِي فَلَهُ حَيْوَةٌ إِنَّهُ بَدِيَّةٌ وَأَنَا أَقِيمُهُ فِي ٱلْيُومِ ٱلْأَخِيرِ \* لِأَنَّ جَسَدِي مَأْكُلُ ٥٠ حَقُّ وَدَمِي مَشْرَبُ حَقَّ \* مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي ٥٦ يَثْبُتْ فِي ۖ وَأَنَا فِيهِ \* كَمَا أَرْسَلَنِي ٱلْآبُ ٱلْحَيُّ وَأَنَا حَيٌّ بِٱلْآبِ ٧٠ فَهَنْ يَأْكُلْنِي فَهُو يَحْياً بِي \* هٰذَا هُو ٱلْخَبْرُ ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ١٠ ٱلسَّمَاء. لَيْسَ كَمَا أَكُلَ آبَاؤُكُمُ ٱلْمَنَّ وَمَاتُوا. مَنْ يَأْكُلُ هَٰذَا ٱلْخُبْزَ فَإِنَّهُ يَحْيَا إِلَى ٱلْأَبَدِ \* قَالَ هَٰذَا فِي ٱلْحَجْبَعِ وَهُنَّ ٥٠ يُعلِّمُ فِي كَفْرِنَاحُومَ

فَقَالَ كَثِيرُ وِنَ مِنْ تَلَامِيذِهِ إِذْ سَمِعُوا إِنَّ هَٰذَا ٱلْكَلَامَ صَعْبُ. مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَسْمَعُهُ \* فَعَلِمَ يَسُوعُ فِي نَفْسِهِ أَنَّ ١٦ تَلَامِيذَهُ يَتَذَمَّرُونَ عَلَى هٰذَا فَقَالَ لَهُمْ أَهٰذَا يُعْثِرُكُمْ \* فَإِنْ رَأْ يُهُمُ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ صَاعِدًا إِلَى حَيْثُ كَانَ أَوَّلًا ﴿ ٱلرُّوحُ هُوَ

الَّذِي بُحْيِي. أَمَّا ٱلْحَبِسَدُ فَلَا يُفِيدُ شَيْئًا • اَلْكَلَامُ ٱلَّذِي أَكَلِّمُ مُّ الَّذِي أَكَلِمُ اللَّذِي أَكُمْ قَوْمُ لَا يُؤْمِنُونَ . لِأَنَّ يَسُوعَ بِيهِ هُوَ رُوحَ وَحَيْوَةٌ \* وَلَكِنْ مِنْكُمْ قَوْمُ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ هُوَ ٱلَّذِي يَسُوعَ مِنْ أَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ هُوَ ٱلَّذِي مِنْ أَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ هُوَ ٱلَّذِي يَسُلِمُهُ \* فَقَالَ . لِهٰذَا قُلْتُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدَ أَنْ يَأْتِي لَا يَقْدِرُ أَحَدَ أَنْ يَأْتِي إِلَى إِنْ لَمْ يُعْطَ مِنْ أَبِي

مِنْ هَذَا ٱلْوَقْتِ رَجَعَ كَثِيرُونَ مِنْ تَلاَمِيذِهِ إِلَى ٱلْوَرَاءِ وَلَمْ يَعُودُولَ يَهْشُونَ مَعَهُ \* فَقَالَ يَسُوعُ لِلاِّثْنَيْ عَشَرَ أَلَعَلَّكُمْ الْمَاتُمُ أَنْتُهُ الْمَاتُمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللهِ الْمُعَلِّمِ اللهِ الْمُعَلِّمِ اللهِ الْمُعَلِّمِ الْمَالَمُ الْمُعَلِّمِ اللهِ الْمُعَلِّمِ اللهِ الْمُعَلِّمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الاصحاح السابع الى ص عدا

وَكَانَ يَسُوعُ يَتَرَدَّدُ بَعْدَ هَٰذَا فِي ٱلْجَلِيلِ لَأَنَّهُ لَمْ يُرِدُ أَنْ يَتَرَدَّدُ بَعْدَ هَٰذَا فِي ٱلْجَلِيلِ لَأَنَّهُ لَمْ يُرِدُ أَنْ يَتَرَدَّدَ فِي ٱلْيَهُودِيَّةِ لِأَنَّ ٱلْيَهُودَ كَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ

وَكَانَ عِيدُ ٱلْيَهُودِ عِيدُ ٱلْمَظَالٌ قَرِيبًا \* فَقَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ أَنْتَقُلْ مِنْ هُنَا وَأَذْهَبْ إِلَى ٱلْيَهُودِيَّة لَكَيْ يَرَى تَلاَمِيذُكَ أَيْضًا أَعْمَا لَكَ أَلَّتِي تَعْمَلُ \* لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يَعْمَلُ شَيْئًا فِي ٱلْخَفَاءِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَلَانيةً . إِنْ كُنْتَ تَعْمَلُ هٰذِهِ ٱلْأَشْيَاء فَأَظْهِرْ نَفْسَكَ لِلْعَالَمِ \* لِأَنَّ إِخْوَتَهُ أَيْضًا لَمْ يَكُونُوا يُؤْمِنُونَ به \* فَقَالَ لَهُمْ يُسُوعُ إِنَّ وَقْتِي لَمْ يَحْضُرْ بَعْدُ. وَأَمَّا وَقْتُكُمْ فَفِي كُلُّ حِينِ حَاضِرْ \* لَا يَقْدِرُ ٱلْعَالَمُ أَنْ يُبْغِضَكُمْ وَلُكِنَّهُ يَبْغِضُنِي ٧ أَنَا لِأَنِّي أَشْهَدُ عَلَيْهِ أَنَّ أَعْمَالَهُ شُرِّيرَةً \* إِصْعَدُوا أَنْتُمْ إِلَى هٰذَا ٱلْعيد أَنَا لَسْتُ أَصْعَدُ بَعْدُ إِلَى هٰذَا ٱلْعِيدِ لِأَنَّ وَقْتِي لَمْ يُكْمَلُ بَعْدُ \* قَالَ لَهُمْ هٰذَا وَمَكَتَ فِي ٱلْحَلِيل وَلَمَّا كَانَ إِخْوَتُهُ قَدْ صَعدُوا حينَيْذِ صَعِدَ هُوَأَيْضًا إِلَى ٱلْعِيدِ لَا ظَاهِرًا بَلْ كَأَنَّهُ فِي ٱلْخَفَاءِ \* فَكَانَ ٱلْبُهُودُ يَطْلُبُونَهُ في ٱلْعيدِ وَيَقُولُونَ أَيْنَ ذَاكَ \* وَكَانَ فِي ٱلْمُجْبُوعِ مُنَاجَاةً اللهِ كَثِيرَةٌ مِنْ نَعُوهِ . بَعْضُهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ صَالِحٌ . وَآخَرُونَ يَتُولُونَ لَا بَلْ يُضِلُّ ٱلشَّعْبَ \*وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَد يَتَكَلَّمُ عَنْهُ ١١ جهَارًا لِسَبِ ٱلْخُوفِ مِنَ ٱلْيَهُودِ

وَلَهَّا كَانَ ٱلْعِيدُ قَدِ ٱنْتَصَفَ صَعِدَيسُوعُ إِلَى ٱلْهَيْكُلِ وَكَانَ يُعَلِّرُ \* فَتَعَجَّبَ ٱلْيَهُودُ قَائِلِينَ كَيْفَ هَٰذَا يَعْرِفُ ٱلْكُتْبَ وَهُو لَمْ يَتَعَلَّمْ \* أَجَابَهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ تَعْلَمِي لَيْسَ لِي بَلْ لِلَّذِي ١٧ أَرْسَلَني \* إِنْ شَاءَ أَحَدُ أَنْ يَعْمَلَ مَشْيِئَتَهُ يَعْرُفُ ٱلتَّعْلِيمَ هَلْ هُوَ مِنَ ٱللهِ أَمْ أَتَكُلُّمُ أَنَّا مِنْ نَفْسِي \* مَنْ يَتَكُلُّمُ مِنْ نَفْسِهِ يَطْلُبُ عَجْدَ نَفْسِهِ. وَأَمَّا مَنْ يَطْلُبُ عَجْدَ ٱلَّذِي أَرْسَلَهُ فَهُوَ صَادَقْ وَلَيْسَ فِيهِ ظُلْمُ مِهُ أَلَيْسَ مُوسَى قَدْ أَعْطَاكُمْ النَّامُوسَ وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْكُمْ يَعْمَلُ ٱلنَّامُوسَ. لِمَاذَا تَطْلُبُونَ أَنْ نَقْتُلُو نِي أَجَابَ ٱلْحَبِهُ وَقَالُوا بِكَ شَيْطَانٌ. مَنْ يَطْلُبُ أَنْ يَقْتُلُكَ \* أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ عَمَلًا وَإِحِدًا عَمِلْتُ فَتَتَعَجَّبُونَ جَمِيعًا \* لَهٰذَا أَعْطَاكُمْ مُوسَى ٱلْخِنَانَ. لَيْسَ أَنَّهُ مِنْ مُوسَى بَلْ مَنَ ٱلْا بَاءِ فَفِي ٱلسَّبْتِ تَخْيُنُونَ ٱلْإِنْسَانَ \* فَإِنْ كَانَ ٱلْإِنْسَانُ يَقْبَلُ ٱلْخِنَانَ فِي ٱلسَّبْتِ لِئَلَّا يَنْقَضَ نَامُوسُ مُوسَى أَفْتَسْخَطُونَ عَلَّ لَأَنَّى شَفَيْتُ إِنْسَانًا كُلَّهُ فِي ٱلسَّبْتِ \* لَا تَحَكَّمُوا حَسَبَ ٱلظَّاهِرِ بَلِ أَحْكُمُوا حُكُمًا عَادِلًا فَعَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ أُورْشَلِيمَ أَكَيْسَ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي

يَذْهَبَ حَتَّى لَا نَجَدَهُ نَحْنُ. أَ لَعَلَّهُ مُزْمِعُ انْ يَذْهَبَ إِلَى شَتَاتِ ٢٦ ٱلْيُونَانِيِّينَ وَيُعَلِّمَ ٱلْيُونَانِييِّنَ \* مَا هٰذَا ٱلْقُولُ ٱلَّذِي قَالَ سَتَطْلُبُونَنِي وَلاَ تَجِدُونَنِي وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَّا لاَ نَقْدُرُونَ أَنْمُ أَنْ تَأْتُوا

وَ فِي ٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِيرِ ٱلْعَظِيمِ مِنَ ٱلْعِيدِ وَقَفَ يَسُوعُ وَنَادَى قَائِلًا إِنْ عَطِشَ أَحَدُ فَلْيُقْبِلْ إِلَيَّ وَيَشْرَبْ ﴿ مَنْ آمَنَ الله عَمَّا قَالَ ٱلْكِتَابُ تَجْرِي مِنْ بَطْنِهِ أَنْهَارُ مَاءً حَيَّ \* قَالَ هٰذَا عَنِ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ بِهِ مُزْمِعِينَ أَنْ يَقْبُلُوهُ . لِأِنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَعْطَى بَعْدُ. لِأِنَّ يَسُوعَ لَمْ يَكُنْ قَدْ مُجَّدّ بَعْدُ \* فَكَثِيرُ وِنَ مِنَ ٱلْجَمْعِ لَمَّا سَمِعُوا هٰذَا ٱلْكَلامَ ا قَالُوا هٰذَا بِٱلْحَقِيقَةِ هُوَ ٱلنَّبِيُّ \* آخَرُونَ قَالُوا هٰذَا هُوَ ٱلْمَسِجُ. ا عَ حَرُونَ قَالُوا أَ لَعَلَّ ٱلْمَسِيحَ مِنَ ٱلْحَلِيلِ يَأْتِي \* أَلَمْ يَقُلِ ٱلْكِتَابُ إِنَّهُ مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ وَمِنْ بَيْتِ لَحْمِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَ دَاوُدُ فِيهَا يَأْتِي ٱلْمَسِيحُ \* فَحَدَثَ ٱنْشِقَاقُ فِي ٱلْجَهْمِ لِسَبِيهِ \* وَكَانَ قَوْمٌ مِنْهُ ، يُريدُونَ أَنْ يُمْسِكُوهُ وَلَكِنْ لَمْ يُلْق

حَدُّ عَلَيْهِ ٱلْأَيَادِيَ

فَجَاءَ ٱلْخُدَّامُ إِلَى رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْفَرِّيسِيِّبنَ. فَقَالَ هُؤُلاء لَهُمْ لِمَاذَا لَمْ تَأْتُوا بِهِ \* أَجَابَ ٱلْخُدَّامُ لَمْ يَتَكَلَّمُ قَطُّ ٢١ نْسَانُ هَٰكَذَا مِثْلَ هَٰذَا ٱلْإِنْسَانِ \* فَأَجَابَهُمُ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ أَلْعَلُّمُ ۗ ٧٠ نْتُمْ أَيْضًا قَدْ ضَلَلْتُمْ \* أَلَعَلُّ أَحدًا مِنَ ٱلرُّؤَسَاء أَوْ مِنَ ١٠ نُفَرِّيسِيِّهِنَ آمَنَ بِهِ \* وَلَكِنَّ هٰذَا ٱلشَّعْبَ ٱلَّذِي لَا يَفْهُمُ ٱلنَّامُوسَ هُوَ مَلْعُونٌ \* قَالَ لَهُمْ نِيقُودِيمُوسُ ٱلَّذِي جَاءً إِلَيْهِ لَيْلاً وَهُو وَاحِدُ مِنْهُ \* أَلَعَلَّ نَامُوسَنَا يَدِينُ إِنْسَانًا لَمْ يَسْمَعُ ١٠ منهُ أَوَّلًا وَيَعْرِفْ مَاذَا فَعَلَ \* أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ أَلَعَلَّكَ أَنْتَ يْضًا مِنَ ٱلْحَلِيلِ فَتِسْ وَأَنْظُرْ . إِنَّهُ لَمْ يَهُمْ نَبِيُّ مِنَ ٱلْحَلِيلِ فَمَضَى كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى بَيْنِهِ ص \* أُمَّا يَسُوعُ فَمَضَى إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْتُونِ ثُمَّ حَضَرَ أَيْضًا إِلَى ٱلْهَيْكُلِ فِي ٱلصُّبْحِ وَجَاءً إِلَٰ ٱلشُّعْبِ فَجَلَسَ يُعَلِّمُمْ \* وَقَدَّمَ إِلَيْهِ ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ مْرَأَةً أُمْسَكَتْ فِي زِنًّا . وَلَمَّا أَقَامُوهَا فِي ٱلْوَسَطِ \* قَالُوا لَهُ يا مُعَلِّمُ هٰذِهِ ٱلْمَرْأَةُ أَمْسِكَتْ وَهِيَ تَرْنِي فِي ذَاتِ ٱلْفِعْلِ \*

وَمُوسَى أَوْصَانَا أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ تُرْجَمُ . فَمَاذَا نَقُولُ أَنْتَ \* قَالُوا هٰذَا لِيُحِرِّبُوهُ لِكُنْ يَكُونَ لَهُمْ مَا يَشْتَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ وَأُمَّا يَسُوعُ فَٱنْحَنِّي إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ يَكْتُبُ بِأَصْبُعِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ \* وَلَمَّا أَسْتَمَرُّوا يَسْأَلُونَهُ ٱنْتَصَبَ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلاَ خَطِيَّةٍ فَلْيَرْمِهَا أُوَّلًا بِحَجَرِ \* ثُمَّ ٱنْحَنِّي أَيْضًا إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ كُتُبُ عَلَى ٱلْأَرْضِ \* وَأَمَّا هُمْ فَلَمَّا سَمِعُوا وَكَانَتْ ضَائِرُهُمْ نُبِكُّتُهُمْ خَرَجُوا وَاحِدًا فَوَاحِدًا مُبْتَدِئِينَ مِنَ ٱلشُّيُوخِ إِلَى ٱلْآخرينَ. وَبَقِيَ يَسُوعُ وَحُدُّهُ وَٱلْمَرْأَةُ وَاقْفَةٌ فِي ٱلْوَسُّطِ \* فَلَمَّا أَنْتَصَبَ يَسُوعُ وَلَمْ يَنْظُرْ أَحَدًا سِوَى ٱلْمَرْأَةِ قَالَ لَهَا يَا أَمْرَأَهُ أَيْنَ هُمْ أُولِيكَ ٱلْهُشْتَكُونَ عَلَيْكِ أَمَا دَانَكِ أَحَدُ \* فَقَالَتْ لاَ أَحَدَ يَا سَيِّدُ. فَقَالَ لَهَا يَسُوعُ وَلاَ أَنا أُدِينُكِ . أَذْهَبِي وَلا تُخْطِئِي أَيْضًا ثُمَّ كَلَّمَهُمْ يَسُوعُ أَيْضًا قَائِلًا أَنَا هُو نُورُ ٱلْعَالَمِ . مَنْ

ثُم كَلَمْهُمْ يَسُوع أَيْضاً قَائِلًا أَنَا هُوَ نُورُ الْعَالَمِ. مَنْ يَتُبَعْنِي فَلَا يَمْشِي فِي ٱلظُّلْمَةِ بَلْ يَكُونُ لَهُ نُورُ ٱلْمُعَلِّوةِ \* فَقَالَ لَهُ أَنُورُ ٱلْمُعَلِّمِ فَهَا لَلَهُ الْفَرِّيسِيُّونَ أَنْتَ تَشْهَدُ لِنَفْسِكَ . شَهَادَتُكَ لَيْسَتْ حَقَّا \*

أُجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ وَإِنْ كُنْتُ أَشْهَدُ لِنَفْسِي فَشَهَادَتِي

حَقُّ لِأَنِّي أَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ أَتَيْتُ وَ إِلَى أَيْنَ أَنْهَبُ. وَأَمَّا أَنْهُ ۚ فَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ الَّتِي وَلَا إِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ \* أَنْهُمْ ا حَسَبَ ٱلْجَسَد تَدِينُونَ أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ أَدِينُ أَحَدًا \* وَإِنْ إِنْ كُنْتُ أَنَا أَدِينُ فَدَيْنُونَتِي حَقُّ لِأَنِّي لَسْتُ وَهْدِي بَلْ أَنَا وَالْآبُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي \* وَأَيْضًا فِي نَامُوسِكُمْ مَكْتُوبُ إِنَّ شَهَادَةَ رَجُلَيْن حَقٌّ \* أَنَا هُو ٱلشَّاهِدُ لِنَفْسِي وَيَشْهُدُ لِي ٱلْآبُ ١١ أَلَّذِي أَرْسَلَنِي \*فَقَالُوا لَهُ أَيْنَ هُوَ أَبُوكَ. أَجَابَ يَسُوعُ لَسْتُمْ اللَّهُ تَعْرِفُونَنِي أَنا وَلا أَبِي لَوْ عَرَفْتُ وَلِي لَعَرَفْتُمْ أَبِي أَيْضًا هٰذَا ٱلْكَلَامُ قَالَهُ يَسُوعُ فِي ٱلْخِزَانَةِ وَهُو يُعَلِّمُ فِي ٱلْهَيْكُلِ. ٢٠ وَلَمْ يُمْسَكُهُ أَحَدُ لِأَنَّ سَاعَنَهُ لَمْ تَكُنْ قَدْ جَاءَتْ بَعْدُ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَيْضًا أَنَا أَمْضي وَسَتَطْلُبُونَنِي وَتَهُوتُونَ فِي خَطيَّتِكُم \* مَيْثُ أَمْضي أَنَا لاَ نَقدِرُونَ أَنْهُ أَنْ تَأْتُولِ فَقَالَ ٱلْيَهُودُ أَلَعَلَّهُ يَقْتُلُ نَفْسَهُ حَتَّى يَقُولُ حَيْثُ أَمْضِي أَنَا ٢٢ لَا تَقْدِرُونَ أَنْهُمْ أَنْ تَأْتُوا \* فَقَالَ لَهُمْ أَنْتُمْ مِنْ أَسْفَلُ. أَمَّا ٢٢ أَنَا فَمِنْ فَوْقُ وَأَنْتُمْ مِنْ هَذَا ٱلْعَالَمِ أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مِنْ هَٰذَا ٱلْعَالَمِ \* فَقُلْتُ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ تَمُوتُونَ فِي خَطَايَاكُمْ . لأَنَّكُمْ إِنْ إِنْ

وَبَيْنَمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ بَهِٰذَا آمَنَ بِهِ كَثِيرُونَ \* فَقَالَ يَسُوعُ لِلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ إِنَّكُمْ ۚ إِنْ نَبَتُّمْ ۚ فِي كَلَامِي فَبِٱلْحُقِيقَةِ تَكُونُونَ تَلَامِيذِي \* وَتَعْرِفُونَ ٱلْحَقَّ وَٱلْحَقُّ يُحَرِّزُكُمْ \* أَجَابُوهِ إِنَّنَا ذُرَّيَّةُ إِبْرُهِيمَ وَلَمْ نُسْتَعْبَدُ لِأَحَدِ قَطُّ . كَيْفَ نَقُولُ أَنْتَ إِنَّكُمْ تَصِيرُونَ أَحْرَارًا \* أَجَابَهُ ۚ يَسُوعُ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ

إِنَّ كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ ٱلْخَطِيَّةَ هُو عَبْدُ الْخَطيَّة \* وَٱلْعَبْدُ لَا يَبْعَى

فِي ٱلْبَيْتِ إِلَى ٱلْأَبَدِ. أَمَّا ٱلْإِبْنُ فَيَبْقَى إِلِّي ٱلْأَبْدِ \* فَإِنْ

خُ ۚ ٱلاِّينُ فَبِٱلْحَقِيقَة تَكُونُونَ أَحْرَارًا ﴿ أَنَّا عَالَمْ ۗ أَنَّكُمْ ۗ ٣ يَّةُ إِبْرُهِيمَ. لَكُنَّكُمْ تَطْلُبُونَ أَنْ تَقْتُلُونِي لِأَنَّ كَلَامِي لَا مَوْضِعَ فَيْكُمْ ﴿ أَنَا أَتَكُلُّمُ بِهَا رَأَيْتُ عِنْدَ أَبِي. وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مَا يْمُ عِنْدَ أَبِيكُمْ \* أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ أَبُونَا هُوَ إِبْرُهِيمُ. قَالَ لَهُمْ ١٩ يَسُوعُ لَوْ كُنْتُمْ أُولَادَ إِبْرُهِيمَ لَكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ إِبْرُهِيمَ \* وَلَكُنَّكُمُ ٱلْآنَ تَطْلُبُونَ أَنْ تَقْتُلُونِي وَأَنا إِنْسَانٌ قَدْ كَلَّمَكُمْ بِٱلْحَقِّ : لَّذِي سَمِعَهُ مِنَ ٱللهِ . هٰذَا لَمْ يَعْمَلُهُ إِبْرُهِيمُ \* أُنَّتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ أَبِيكُمْ . فَقَالُوا لَهُ إِنَّنَا لَمْ نُولَدْ مِنْ زِنًا . لَنَا أَبْ وَإِحِدْ وَهُوَ ٱللهُ \* فَقَالَ لَهُ ۚ يَسُوعُ لَوْ كَانَ ٱللهُ أَبَاكُمْ لَكُنتُمْ تَحِبُّونَنِي لأَنَّى خَرَجْتُ مِنْ قَبَلِ أَللهِ وَأَتَيْتُ. لأَنِّي لَمْ آتِ مِنْ نَفْسِي بَلْ ذَاكَ أَرْسَلَني \* لِمَاذَا لا تَفْهَمُونَ كَلاَّمي . لأُنَّكُمْ لا تَقْدرُونَ نْ تَسْمَعُوا قُوْلِي \*أَنْمُ مِنْ أَبِ هُوَ إِبْلِيسٌ وَشَهَوَاتُ أَبِيكُمْ \* تُريدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا · ذَاكَ كَانَ قَتَّالًا لِلنَّاسِ مر · ] ٱلْبَدْ عَوَلَهُ يَثْبُتْ فِي ٱلْحُقّ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَقُّ . مَتَى تَكَلَّمَ بِٱلْكَذِبِ فَإِنَّهَا يَتَكُلُّهُ مِمَّا لَهُ لَأَنَّهُ كَنَّابٌ وَأَبُو ٱلْكَذَّاب \* وَأُمَّا أَنَا فِلْأَنِّي اقُولُ ٱلْحُقَّ لَسْتُمْ تُوْمِنُونَ بِي\* مَنْ مِنْكُمْ يُكِّتِّنِي عَلَى خَطِيَّةٍ .

﴿ فَإِنْ كُنْتُ أَقُولُ ٱلْحَقَّ فَلَمَاذَا لَسْتُمْ تُوْمِنُونَ بِي \* الَّذِي مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ

فَاجَابَ ٱلْيَهُودُ وَقَالُوا لَهُ أَلَسْنَا تَقُولُ حَسَنًا إِنَّكَ سَامِرِيُّ وَبِكَ شَيْطَانَ ﴿ أَجَابَ يَسُوعُ أَنَا لَيْسَ بِي شَيْطَانَ ﴿ أَجَابَ يَسُوعُ أَنَا لَيْسَ بِي شَيْطَانَ ﴾ أَكْنِي أَكْرِي أَنْكُم عَهُ يِنُونَنِي ﴿ أَنَا لَسْتُ أَطْلُبُ مَجْدِي . فَيُوبَدُ مَنْ يَطْلُبُ وَيَدِينُ ﴿ الْحَقَّ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُم ﴿ إِنْ كَانَ وَحَدْ مَنْ يَطْلُبُ وَيَدِينُ ﴿ الْحَقَّ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُم ﴿ إِنْ كَانَ اللّهُودُ ٱلْأَبَدِ ﴿ فَقَالَ لَهُ اللّهُودُ ٱلْأَبَدِ ﴿ فَقَالَ لَهُ اللّهُودُ ٱلْأَبَدِ ﴿ فَقَالَ لَهُ اللّهُودُ ٱلْأَبَدِ ﴿ وَقَالَ لَهُ اللّهُ وَلَا يَهُولُ إِنْ كَانَ أَحَدْ يَخْفَظُ كَالَامِي فَلَنْ يَذُوقَ ٱلْمُوثَ إِلَى الْأَبِيا ﴿ وَلَا نَبِيا اللّهُ وَلَا أَنْفِيا ﴾ وَلَا نَبِيا إِبْرُهِيمَ ٱلّذِي مَاتَ وَٱلْمُوثَ إِلَى الْأَبْدِ ﴿ أَلَا اللّهُ وَلَا أَنْفِيا ﴾ وَالْأَبْدِ ﴿ أَلَا اللّهُ وَلَا أَنْفِيا ﴾ وَالْأَبْدِ ﴿ أَلَا اللّهُ وَلَا أَنْفِيا ﴾ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا أَنْفِيا ﴾ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا أَنْفِيا ﴾ وَاللّهُ وَلَا أَنْفِيا أَلْمُونَا إِنْ كُنْ اللّهُ وَلَا أَنْفِيا ﴾ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

فَلَيْسَ مَعْدِي شَيْئًا أَبِي هُو أَلَّذِي يُعَيِّدُنِي ٱلَّذِي نَقُولُونَ أَنْهُ اللَّذِي تَقُولُونَ أَنْهُ ا إِنَّهُ إِلَهُكُمْ \* وَلَسْتُمْ تَعْرِفُونَهُ . وَأَمَّا أَنَا فَأَعْرِفُهُ . وَإِنْ قُلْتُ إِنِّي لَسْتُ أَعْرِفُهُ أَجُونُ مِثْلَكُمْ كَاذِبًا . لَكِنِي أَعْرِفُهُ وَأَحْفَظُ قُولُهُ \* أَبُوكُم الْإِبْرُهِيمُ تَهَلَّلَ بِأَنْ يَرَى يَوْمِ فَرَأَى وَفَرِحَ \* فَقَالَ لَهُ ٱلْيَهُودُ لَيْسَ لَكَ خَمْسُونَ سَنَةً بَعْدُ. أَفَراً يْتَ ٥٠ إِبْرُهِمَ \* قَالَ أَنْ ١٠٠ إِبْرُهِمَ \* قَالَ لَهُمْ تَسُوعُ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ قَبْلَ أَنْ ١٠٠ مَهُ وَمُونَ إِبْرُهِمُ أَنَا كَائِنَ \* فَرَفَعُوا حَجَارَةً لِيَرْجُمُوهُ . أَمَّا يَسُوعُ ٥٩ فَأَخْنَقَ وَخَرَجَ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ مُحْنَازًا فِي وَسَطِمٍ \* وَمَضَى هَكَذَا فَأَخْنَقَ وَخَرَجَ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ مُحْنَازًا فِي وَسَطِمٍ \* وَمَضَى هَكَذَا

الاصحاج التاسع

وَفِيهَا هُوَ مُحْنَازُ رَأَى إِنْسَانًا أَعْنَى مُنْذُ وِلاَدَتِهِ \* فَسَأَ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

أَعْمَالُ ٱللهِ فِيهِ \* يَنْبَغِي أَنْ أَعْمَلَ أَعْمَالَ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي مَا عَ

دَامَ نَهَارٌ . يَأْتِي لَيْلٌ حَيِنَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَعْهَلَ \* مَا دُمْتُ .

فِي ٱلْعَالَمِ فَأَنَا نُورُ ٱلْعَالَمِ

قَالَ هٰذَا وَتَفَلَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَصَنَعَ مِنَ ٱلتَّفْلِ طِينًا وَطَلَى اللهِ الْطَيْنِ عَيْنَي ٱلْأَعْمَى \* وَقَالَ لهُ ٱذْهَبِ ٱغْنَسِلُ فِي بِرْكَة بِالطَّيْنِ عَيْنَي ٱلْأَعْمَى \* وَقَالَ لهُ ٱذْهَبِ ٱغْنَسَلَ فَأَنَّى بَصِيرًا سِلُوامَ . ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ مُرْسَلُ . فَهَضَى فَأَغْنَسَلَ فَأَنَّى بَصِيرًا فَي بَصِيرًا فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اً كَيْسَ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي كَانَ بَجْلِسُ وَيَسْتَعْطِي \* آخَرُونَ قَالُوا ١٠٠

هٰذَا هُو وَ اَخْرُونَ إِنَّهُ يُشْبِهُهُ وَأَمَّا هُو فَقَالَ إِنِي أَنَا هُو \*
فَقَالُوا لَهُ كَيْفَ أَنْفَتَحَتْ عَيْنَاكَ \* أَجَابَ ذَاكَ وَقَالَ إِنْسَانُ اللهُ يَشُوعُ صَنَعَ طِينًا وَطَلَى عَيْنَيَّ وَقَالَ لِي ٱذْهَبْ إِلَى بِرْكَةِ لِيَقَالُ لَهُ يَسُوعُ صَنَعَ طِينًا وَطَلَى عَيْنَيَّ وَقَالَ لِي ٱذْهَبْ إِلَى بِرْكَةِ لِي أَنْ اللهُ مَا أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ الله

فَأَ تَوْا إِلَى ٱلْفَرّيسيّبِنَ بِٱلَّذِي كَانَ قَبْلًا أَعْمَى ﴿ وَكَانَ سَبِتْ حِينَ صَنَعَ يَسُوعُ ٱلطِّينَ وَفَتَحَ عَيْنَيْهِ \* فَسَأَ لَهُ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ أَيْضًا كَيْفَ أَبْصَرَ. فَقَالَ لَهُمْ وَضَعَ طينًا عَلَى عَيْنَيَّ وَأَغْسَلْتُ فَأَنا أَبْصِرُ \* فَقَالَ قَوْمْ مِنَ ٱلْفَرِّيسِيِّبِنَ هَٰذَا ٱلْإِنْسَانُ لَيْسَ مِنَ ٱلله لأَنَّهُ لاَ تَحْفَظُ ٱلسَّبْتَ. آخَرُونَ قَالُوا كَيْفَ يَقْدرُ إِنْسَانُ خَاطِئ أَنْ يَعْمَلَ مِثْلَ هَذِهِ أَلْا يَاتٍ . وَكَانَ بَينَ مُ أَنْشَقَاقُ \* قَالُوا أَيْضًا للْأَعْمَى مَاذَا نَقُولُ أَنْتَ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فَتَحَ عَيْنَيْكَ. فَقَالَ إِنَّهُ نَبِيٌّ \* فَلَمْ ْ يُصَدِّق ٱلْيَهُودُ عَنْهُ أَنَّهُ كَارِ -أَعْمَى فَأَ بْصَرَ حَتَّى دَعَوْا أَبَوِي ٱلَّذِي أَبْصَرَ \* فَسَأَ لُوهُمَا قَائِلِينَ أَهٰذَا ٱبْنُكُمَا ٱلَّذِي تَقُولَانِ إِنَّهُ وُلِدَ أَعْمَى. فَكَيْفَ يُبْصِرُ ٱلْآنَ \* أُجَابَهُمْ أَبْوَاهُ وَقَالَا نَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا ٱبْنَا وَأَنَّهُ وُلِدَ أَعْمَى ﴿ وَأَمَّا

كَيْفَ يَبْصِرُ ٱلْآنَ فَلَا نَعْلَمُ . أَوْ مَنْ فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَلَا نَعْلَمُ . هُوَ كَامِلُ ٱلسِّنِّ. أَسْأَلُوهُ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ عَنْ نَفْسِهِ \* قَالَ أَبَوَاهُ ٢٦ هٰذَا لاَّنَّهُمَا كَانَا يَخَافَان مِنَ ٱلْيَهُودِ. لأَنَّ ٱلْيَهُودَ كَانُوا قَدْ تَعَاهَدُوا أَنَّهُ إِن أَعْتَرَفَ أَحَدُ بِأَنَّهُ ٱلْمَسِيحُ يُخْرَجُ مِنَ ٱلْعَجْبَعِ \* لذُلكَ قَالَ أَبَوَاهُ إِنَّهُ كَامِلُ ٱلسِّنَّ ٱسْأَلُوهُ فَدَعَوْ أَانِيَةً ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي كَانَ أَعْمَى وَقَالُوا لَهُ أَعْطِ ٢٠ عَجْدًا لِلهِ . نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا ٱلْإِنْسَانَ خَاطِئْ \* فَأَجَابَ ذَاكَ وَقَالَ أَخَاطِئِهِ هُوَ لَسْتُ أَعْلَمُ . إِنَّهَا أَعْلَمُ شَيْئًا وَاحدًا . أَنَّى كُنْتُ أَعْمِي وَ الْآنَ أَبْصِرُ \* فَقَالُوا لَهُ أَيْضًا مَاذَا صَنَعَ [7] بِكَ. كَيْفَ فَتَحَ عَيْنَيْكَ ﴿ أَجَابِهُ قَدْ قُلْتُ لَكُمْ وَلَمْ تَسْمَعُوا . ١٧ لَمَاذَا تُريدُونَ أَنْ تَسْمَعُوا أَيْضًا . أَلَعَلَّكُمْ ۚ أَنْهُمْ نُريدُونَ أَنْ تَصِيرُ وَلَهُ تَلَامِيذَ \* فَشَتَمُوهُ وَقَالُوا أَنْتَ تَلْمِيذُ ذَاكَ. وَأُمَّا ٢٨ يَحُنْ فَإِنَّنَا تَلَامِيذُ مُوسَى \* نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ مُوسَى كَلَّمَهُ ٱللهُ . وَأُمَّا ٢٩ هٰذَا فَمَا نَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ هُوَ \* أَجَابَ ٱلرَّجُلُ وَقَالَ لَهُمْ إِنَّ فِي هٰذَا عَجَبًا إِنَّكُمْ لَشُّمُ تَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ هُوَ وَقَدْ فَتَحَ عَيْنَي \* وَنَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْمَعُ لِلْخُطَاةِ . وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدْ يَتَّقِي ٱللَّهَ ٢١

وَيَفْعَلُ مَشْيِئَتَهُ فَلِهٰذَا يَسْمَعُ \* مَنْذُ ٱلدَّهْ لَمْ يُسْمَعُ أَنَّ أَحَدًا فَتَحَ عَيْنَي مَوْلُودٍ أَعْمِي \* لَوْ لَمْ يَكُنْ هٰذَا مِنَ ٱللهِ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا \* أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ فِي ٱلْخَطَايَا وُلِدْتَ أَنْتَ بَجُمْلَتكَ وَأَنْتَ تُعَلَّمُناً . فَأَخْرَجُوهُ خَارِجًا فَسَمِعَ يَسُوعُ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوهُ خارجًا فَوَجَدَهُ وَقَالَ لَهُ أُتُومِنُ بِأَبْنِ ٱللهِ \* أَجَابَ ذَاكَ وَقَالَ مَنْ هُو يَاسَيَّدُ لِأُومِنَ بِهِ \* فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ قَدْ رَأْيَتُهُ وَٱلَّذِي يَتَكَلَّمُ مَعَكَ هُو هُو \* فَقَالَ أُومِنُ يَا سَيِّدُ. وَسَعَدَ لَهُ فَقَالَ يَسُوعُ لِدَيْنُونَةٍ أَتَيْتُ أَنَّا إِلَى هَٰذَا ٱلْعَالَمِ حَتَّى يُبْصِرَ ٱلَّذِينَ لَا يُبْصِرُونَ وَيَعْمَى ٱلَّذِينَ يُبْصِرُونَ \* فَسَمِعَ هٰذَا ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ مِنَ ٱلْفَرِّيسِيِّبِنَ وَقَالُوا لَهُ أَلَعَلَّنَا نِحْنُ أَيْضًا الْ عَمْيَانٌ \* قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ لَوْ كُنتُمْ عُمْيَانًا لَمَا كَانَتْ لَكُمْ خَطِيَّةٌ . وَلَكِن ٱلْآنَ نَقُولُونَ إِنَّنَا نُبْصِرُ فَخَطِيَّتُكُمْ بَاقِيَةٌ

ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِي لَا يَدْخُلُ مِنَ ٱلْبَابِ إِلَى حَظِيرَةِ ٱلْخِرَافِ بَلْ يَطْلَعُ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَذَاكَ سَارِقْ

بَابُ ٱلْخِرَافِ \* جَمِيعُ ٱلَّذِينَ أَ تَوْا قَبْلِي هُمْ سُرَّاقَ وَلُصُوصْ ١٠ وَلَكِنَّ ٱلْخِرَافَ لَمْ تَسْمَعْ لَهُمْ \* أَنَا هُوَ ٱلْبَابُ. إِنْ دَخَلَ بِي حَدْ فَيَعْلُصُ وَيَدْخُلُ وَيَخْرِجُ وَيَجَدُ مَرْعًى \* اَلسَّارِقُ لاَ يَأْتِي ١٠ إِلَّا لِيسْرِقَ وَيَذْجَجَ وَيُهْلِكَ. وَأُمَّا أَنَا فَقَدْ أَتَيْتُ لِتَكُونَ لَهُمْ حَيْوَةُ وَلَيْكُورَ لَهُم أَفْضَلْ \* أَنَا هُوَ ٱلرَّاعِي ٱلصَّالِحُ . وَٱلرَّاعِي ال ٱلصَّالِحُ يَيْذُلُ نَفْسَهُ عَنِ ٱلْخِرَافِ \* وَأَمَّا ٱلَّذِي هُوَ أَحِيرٌ اللهِ وَلَيْسَ رَاعِيًا ٱلَّذِي لَيْسَتِ ٱلْخِرَافُ لَهُ فَيَرَ عِ ٱلذَّنْبَ مُقْبِلًا وَيَتْرُكُ ٱلْخِرَافَ وَيَهْرُبُ. فَيَخْطَفُ ٱلذِّئْبُ ٱلْخِرَافَ وَيُبَدِّدُهَا \*

وَٱلْآجِيرُ مِهُوبُ لاَّنَّهُ أَجِيرٌ وَلاَيْبَالِي بِٱلْخِرَافِ \* امَّاأَنَا فَإِنِّي ١٠ ٱلرَّاعِي ٱلصَّالِحُ وَأُعِرِفُ خَاصَّتِي وَخَاصَّتِي تَعْرِفُني \* كَمَا أَنَّ ٱلْآبَ يَعْرَفُنِي وَأَنَا أَعْرِفُ ٱلْآبَ. وَأَنَا أَضَعُ نَفْسِي عَن ٱلْخَرَافِ \* وَلَى خِرَافُ أُخَرُ لَيْسَتْ مِنْ هَٰذِهِ ٱلْكَظِيرَةِ يَنْبَغَى ١٧ أَنْ آتِي بِيلْكَ أَيْضًا فَتَسْمَعُ صَوْتِي وَتَكُونُ رَعِيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَرَاعِ وَاحِدْ \* لِهٰذَا نُحِبُّني ٱلْآبُ لِأَنِّي أَضَعُ نَفْسِي لِآخُذَهَا ايْضًا \* لَيْسِ أَحَدُ يَأْ خُذُهَا مِنَّى بَلْ أَضَعُهَا أَنَا مِنْ ذَاتِي . لِي سُلْطَانُ أَنْ أَضَعَهَا وَلِي سُلْطَانٌ أَنْ آخُذَهَا أَيْضًا. هٰذِهِ ٱلْوَصِيَّةُ فَحَدَثَ أَيْضًا آنشَقَاقَ بَيْنَ ٱلْيَهُودِ بِسَبِ هَذَا ٱلْكَلامِ \* فَهَالَ كَثْيِرُونَ مِنْهُمْ بِهِ شَيْطَانٌ وَهُوَ يَهْذِي لَمَاذًا تَسْتَمِعُونَ لَهُ \* آخَرُونَ قَالُوا لَيْسَ هٰذَا كَلاَمَ مَنْ بِهِ شَيْطَانْ . أَلَعَلَّ شَيْطًانًا يَقْدِرُ انْ يَفْتُحَ أَعْيُنَ ٱلْعُمْيَان وَكَانَ عِيدُ ٱلْتَجْدِيدِ فِي أُورُسَلِيمَ وَكَانَ شِتَا اللهِ وَكَانَ يَسُوعُ يَتَمَشَّى فِي ٱلْهَيْكُلِ فِي رُوَاقِ سُلَيْمَانَ \* فَأَحْنَاطَ بِهِ ٱلْيَهُودُ وَقَالُوا لَهُ إِلَى مَتَّى تُعَلِّقُ أَنْفَسَنَا . إِنْ كُنْتَ أَنْتَ

نُمْسِيحَ فَقُلْ لَنَا جَهْرًا \* أَجَابَهُمْ يَسُوعُ إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ وَلَسْتُمْ وَا تُوْمِنُونَ . اَلْأَعْمَالُ ٱلَّتِي أَنَا أَعْمَلُهَا بِأَسْمِ أَبِي هِيَ تَشْهَدُ لِي \* نَكُمْ لَسْتُم تُوْمِنُونَ لِأَنَّكُم لَسْتُم مِنْ خِرَافِي كَمَا قُلْتُ لَكُمْ \* خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَبَعْنِي ﴿ وَأَنَا أَعْطِيهَا حَيْوةً بَدِيَّةً وَلَنْ تَمْ لِكَ إِلَى ٱلْأَبِدِ وَلَا يَخْطَفُهَا أَحَدُ مِنْ يَدِي \* بِي ٱلَّذِي أَعْطَانِي إِيَّاهَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ ٱلْكُلِّ وَلَا يَقْدِرُ أَحَدُ نْ يَخْطَفَ مِنْ يَدِ أَبِي ﴿ أَنَّا وَ الْآبُ وَ إِحدُ فَتَنَاوَلَ ٱلْيَهُودُ أَيْضًا حَجَارَةً لَيَرْجِهُونَ \* أَجَابَمُ يَسُوعُ عَمَالاً كَثيرةً حَسَنةً أَرَيْتُكُمْ مَنْ عِنْدِ أَبِي. بِسَبِ أَيّ عَمَل أُجَابَهُ ٱلْيَهُودُ قَائِلِينَ لَسْنَا نَرْجُمُكَ لِأَجْلِ ٢٣ عَمَلَ حَسَنَ بَلُ لِأَجْلِ تَجْدِيفٍ . فَإِنَّكَ وَأَنْتَ إِنْسَانُ تَجْعَلُ نفْسَكَ إِلْهًا \* أَجَابَهُمْ يَسُوعُ أَلَيْسَ مَكْتُوبًا فِي نَامُوسِكُمْ أَنَا ٢٠ قُلْتُ إِنَّكُمْ \* الْهَةُ \* إِنْ قَالَ آلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ كَلَّمَةُ أَلَّهِ . وَلاَ يُمْكُنُ انْ يُنْقَضَ ٱلْمَكْتُوبُ \* فَٱلَّذِي قَدَّسَهُ ٢٦ الْآبُ وَأَرْسَلَهُ إِلَى ٱلْعَالَمِ أَنَقُولُونَ لَهُ إِنَّكَ تُجَدِّفُ لِأَنِّي قُلْتُ نِّي أَبْنُ ٱللهِ \* إِنْ كُنْتُ لَسْتُ أَعْمَلُ أَعْمَالَ أَبِي فَلَا تُؤْمِنُوا ١٧

الله عَمْ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ أَعْمَلُ فَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا بِي فَا مَنُوا بِالْأَعْمَالِ لَكِيْ تَعْرِفُوا وَتُؤْمِنُوا أَنَّ ٱلْآبَ فِي قَالَنَا فِيهِ الْآعَا أَنَّ ٱلْآبَ فِي قَالَمَا فَيهِ الْآبُوا أَيْضًا أَنْ يُمْسِكُوهُ فَغَرَجَ مِنْ أَيْدِيهِمْ \* وَمَضَى فَعَرَجَ مِنْ أَيْدِيهِمْ \* وَمَضَى

ا الله عَمَّا \* فَأَمَّنَ كَثِيرُ ونَ يِهِ هُنَاكَ

الاصحاج الحادي عشر

وَكَانَ إِنْسَانُ مَرِيضًا وَهُو لِعَازَرُ مِنْ بَيْتِ عَنْيَا مِنْ قَرْيَةِ مَرْيَمَ وَمَرْنَا أُخْنِهَا \* وَكَانَتْ مَرْيَمُ ٱلَّتِي كَانَ لِعَازَرُ اَّخُوهَا مَرِيضًا هِيَ ٱلَّتِي دَهَنَتِ ٱلرَّبَّ بِطِيبٍ وَمَسَعَتْ رِجْلَيْهِ بِشَعْرِهَا \* فَأَرْسَلَتِ ٱلْأُخْنَانِ إِلَيْهِ قَائِلَتَيْنِ يَاسَيِّدُ هُوَذَا ٱلَّذِي تُحِيثُهُ مَريض

فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ قَالَ هَذَا ٱلْمَرَضُ لَيْسَ لِلْمَوْتِ بَلْ لِأَجْلِ مَعْدِ ٱللهِ لِيَعْمَدُ أَللهِ بِهِ \* وَكَانَ يَسُوعُ بُحِبُ مَرْتَا لِلْمَا فِي اللّهِ عَبْدِ أَللهِ لِيهِ \* وَكَانَ يَسُوعُ بُحِبُ مَرْتَا لِللّهِ عَبْدِ أَللهِ عِبْدِ وَكَانَ يَسُوعُ بُحِبُ مَرْتَا لِللّهِ عَبْدِ أَللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

وَاخْنَهَا وَلِعَازَرَ \* فَلَمَّا سَمِعَ أَنَّهُ مَرِيضٌ مَكَتَ حِينَادٍ فِي

ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي كَانَ فيهِ يَوْمَيْنِ \* ثُمَّ بَعْدَ ذٰلكَ قَالَ لتَلاَميذه لِنَدْهَبْ إِلَى ٱلْيَهُودِيَّةِ أَيْضًا \* قَالَ لَهُ ٱلتَّلَامِيذُ يَا مُعَلِّمُ ٱلْآنَ كَانَ ٱلْيُهُودُ يَطْلُبُونَ أَنْ يَرْجُهُوكَ وَتَذْهَبُ أَيْضًا إِلَى هُنَاكَ \* جَابَ يَسُوعُ أَكَيْسَتْ سَاعَاتُ ٱلنَّهَارِ أَثْنَتَيْ عَشْرَةً. إِنْ كَانَ أَحَدُ يَهْ فِي ٱلنَّهَارِ لَا يَعْتُرُ لِأَنَّهُ يَنْظُرُ نُورَ هذَا ٱلْعَالَمِ \* وَلَكُنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَهْشَى فِي ٱللَّيْلِ يَعْثِرُ لِأَنَّ ٱلنُّورَ لَيْسَ فيهِ \* قَالَ هَٰذَا وَبَعْدَ ذَٰلِكَ قَالَ لَهُمْ. لِعَازَرُ حَبِيبُنَا قَدْ نَامَ. لَكُنِّي ال أَذْهَبُ لِا وَقِظَهُ \* فَقَالَ تَلاَمِيذُهُ يَا سَيَّدُ إِنْ كَانَ قَدْ نَامَ فَهُو اللَّهِ اللَّهُ يَشْفِي \* وَكَانَ يَسُوعُ يَقُولُ عَنْ مَوْتِهِ . وَهُمْ ظُنُّوا أَنَّهُ يَقُولُ عَنْ رْقَادِ ٱلنَّوْمِ \* فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ حِينَئِذٍ عَلَانِيَةً لِعَازَرُ مَاتَ \* وَأَنَا أَفْرَحُ لِأَجْلِكُمْ إِنِّي لَمْ أَكُنْ هُنَاكَ لِتُوْمِنُوا . وَلَكُنْ ١٠ مَذْهَبْ إِلَيْهِ \* فَقَالَ تُومَا ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلتَّوْأُمُ لِلتَّلَامِيذِ رُفَقَائِهِ لَنَدْهَبْ نَعْنُ أَيْضًا لِكُنْ نَمُوتَ مَعَهُ فَلَمَّا أَتَى يَسُوعُ وَجَدَ أَنَّهُ قَدْصَارَ لَهُ أَرْبَعَهُ أَيَّامٍ في ٱلْقَبْرِ \* وَكَانَتْ بَيْتُ عَنْياً قَرِيبَةً مِنْ أُورْشَلِيمَ إِنَحُو خَهْسَ عَشْرَةً اللهِ غَلْوَةً \* وَكَانَ كَثِيرُ وِنَ مِنَ ٱلْيُهُودِ قَدْ جَامُولِ إِلَى مَرْثَا وَمَرْيَمَ

٢٠ الْيُعَزُّوهُمَا عَنْ أَخِيهِمَا \*فَلَمَّا سَمِعَتْ مَوْتَا انَّ يَسُوعَ آتٍ لَاقَتْهُ. وَأَمَّا مَرْيَمْ فَأَسْتَكُرَّتْ جَالِسَةً فِي ٱلْبَيْتِ \* فَقَالَتْ مَرْثَا لَيسُوعَ يَاسَيِّدُ لَوْ كُنْتَ هَهُنَا لَمْ يَهُتْ أَخِي ﴿ لَكِنِّي ٱلْآنَ أَيْضًا أَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَا تَطْلُبُ مِنَ ٱلله يُعْطِيكَ ٱللهُ إِيَّاهُ \* قَالَ لَهَا يَسُوعُ سَيْقُومُ أَخُوكِ \* قَالَتْ لَهُ مَرْثَاأَنَاأَعْلَمُ انَّهُ سَيْقُومُ فِي ٱلْقِيَامَةِ فِي ٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِيرِ \* قَالَ لَهَا يَسُوعُ أَنَا هُوَ ٱلْقَيَامَةُ وَأَخْيُوهُ . مَنْ ٢٦ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَعَيْاً \* وَكُلُّ مَنْ كَانَ حَيًّا وَآمَنَ بِي فَكَر ٠٠ يَهُوتَ إِلَى ٱلْابَدِهِ أَتُوْمِنِينَ بِهِذَا \* قَالَتْ لَهُ نَعَمْ يَاسَيَّدُ. أَنَا قَدْ آمَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ ٱلْمَسِيخِ ٱبْنُ ٱللهِ ٱلْآتِي إِلَى ٱلْعَالَمِ وَلَمَّا قَالَتْ هٰذَا مضَتْ وَدَعَتْ مَرْيَمَ أُخْتَهَا سِرًّا قَائِلَةً ٱلْمُعَلِّمُ قَدْ حَضَرَ وَهُو يَدْعُوك ﴿ أَمَّا تِلْكَ فَلَمَّا سَمِعَتْ قَامَتْ سَرِيعًا وَجَاءَتْ إِلَيْهِ \* وَلَمْ يَكُنْ يَسُوعُ قَدْ جَاء إِلَى ٱلْقَرْيَةِ ا بَلْ كَانَ فِي ٱلْهَكَانِ ٱلَّذِي لَاقَتْهُ فيهِ مَرْتَا ﴿ ثُمَّ إِنَّ ٱلْيَهُودَ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَهَا فِي ٱلْبَيْتِ يُعَزُّونَهَا لَهَّا رَأُوْا مَرْيَمَ قَامَتْ عَاجِلًا وَخَرَجِتْ تَبِعُوهَا قَائِلِينَ إِنَّهَا تَذْهَبُ إِلَى ٱلْقَبْرِ لَتَبْكَيَ ٣ هُنَاكَ \* فَهُرْيُم لَمَّا أَتَتْ إِلَى حَيْثُ كَانَ يَسُوعُ وَرَأَتُهُ خَرَّتْ

مُرْبُوطَاتُ بِاقْمِطَةٍ وَوَجْهُهُ مَلْفُوفٌ بِمِنْدِيلٍ . فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ

بِصُوْتٍ عَظِيمٍ لِعَازَرُ هَلُم ﴿ خَارِجًا \* فَخَرَجَ ٱلْمَيْثُ وَيَدَاهُ وَرِجْلاً ۗ ١٤

حلُّوهِ وَدَعُوهُ يَذْهَبْ

فَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ جَاءُ مِلْ إِلَى مَرْتَمَ وَنَظَرُوا فَعَلَ يَسُوعُ آمَنُوا بِهِ \* وَأُمَّا قَوْمٌ مِنْهُ فَهَضُوا إِلَى ٱلْفَرِّيسِيِّبِنَ وَقَالُوا لَهُمْ عَمَّا فَعَلَ يَسُوعُ \* فَجَمَعَ رُؤْسَا الْفَرِّيسِيِّبِنَ وَقَالُوا لَهُمْ عَمَّا فَعَلَ يَسُوعُ \* فَجَمَعَ رُؤْسَا الْ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ مَجْبَعًا وَقَالُوا مَاذَا نَصْنَعُ فَإِنَّ هٰذَا ٱلْإِنْسَانَ يَعْمَلُ آيَاتٍ كَثِيرَةً \* إِنْ تَرَكْنَاهُ هَكَذَا يُؤْمِنُ ٱلْجَمِيعُ بِهِ فَيَأْتِي ٱلرُّومَانِيُّونَ وَيَأْخُذُونَ مَوْضَعَنَا وَأَمَّتَنَا \* فَقَالَ لَهُمْ وَاحِدٌ مِنْهُ \* . وَهُوَ قَيَافًا . كَانَ رَئِيسًا لِلْكَهَنَة فِي تلْكَ ٱلسَّنَةِ. لَسْتُمْ تَعْرِفُونَ شَيْئًا \* وَلاَ تُفكِّرُونَ أَنَّهُ خَيْرٌ لَنَا أَنْ يَمُوتَ إِنْسَانٌ وَاحِدٌ عَنِ ٱلشَّعْبِ وَلَا تَهْلِكَ ٱلْأُمَّةُ كُلُّهَا \* وَلَمْ يَقُلْ هٰذَا مِنْ نَفْسِهِ بَلْ إِذْ كَانَ رَئيسًا للْحَهَنَة فِي تلْكَ ٱلسَّنَةِ تَنبَّأً أَنَّ يَسُوعَ مُزْمَعُ أَنْ يَمُوتَ عَن ٱلْأُمَّةِ \* وَلَيْسَ عَنِ ٱلْأُمَّةِ فَقَطْ بَلْ لِيجِبْعَ أَبْنَاءَ ٱللهِ ٱلْمُتَفَرَّقِينَ إِلَى وَاحِدِ فَمِنْ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ تِشَاوَرُوا لِيَقْتُلُونُ \* فَلَمْ يَكُر ٠٠ يَسُوعُ أَيْضًا يَمْشَى بِيْنَ ٱلْيُهُودِ عَلَانِيَةً بَلْ مَضَى مِنْ هُنَاكَ إِلَى ٱلْكُورَةِ ٱلْقُرِيبَةِ مِنَ ٱلْبَرِّيَّةِ إِلَى مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا أَفْرَايِمُ وَمَكَثَ هُنَاكَ

مَعُ تَلَامِيذِهِ

الاصحاح الثاني عشر

ثُمُّ قَبْلَ ٱلْفَصِ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ أَتَى يَسُوعُ إِلَى بَيْتِ عَنْيَا حَيْثُ لَا كَانَ لِعَازَرُ الْمَيْتُ الَّذِي أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْواتِ \*فَصَاعُوا لَهُ عَشَاءً كَانَ لِعَازَرُ الْمَيْنَ مَعَهُ \* وَكَانَتُ مَرْتَا تَخْذِمُ وَأَمَّا لِعَازَرُ فَكَانَ أَحَدَ ٱلْمُتَّكِئِينَ مَعَهُ \* وَكَانَتُ مَرْتَا تَخْذِمُ مَنَا مِنْ طَيِبِ نَارِدِينٍ خَالِصٍ كَثِيرِ ٱلنَّمَنِ فَا خَذَتُ مَرْيُمُ مَنَا مِنْ طَيِبِ نَارِدِينٍ خَالِصٍ كَثِيرِ ٱلنَّمَنِ فَا خَدَمَ فَدَمَيْهِ بِشَعْرِهَا . فَا مَتَلَا ٱلْبَيْتُ وَدَهَنَّ قَدَمَيْهِ بِشَعْرِهَا . فَا مَتَلاً ٱلْبَيْتُ مِنْ رَائِحِةِ ٱلطَيْبِ \* فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَامِيذِهِ وَهُو يَهُوذَا فَيْ مَنْ رَائِحِةِ ٱلطَيْبِ \* فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَامِيذِهِ وَهُو يَهُوذَا فَيْ مَنْ رَائِحِةِ ٱلطَيْبِ \* فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَامِيذِهِ وَهُو يَهُوذَا فَيْ مَنْ رَائِحِةِ ٱلطَيْبِ \* فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَامِيذِهِ وَهُو يَهُوذَا فَيْ مَنْ رَائِحِةِ ٱلطَيْبِ \* فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ ثَالَامِيذِهِ وَهُو يَهُوذَا فَيْ مَنْ رَائِحِةِ الطَيْبِ \* فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ مَا لَا عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَامُ وَاحِدُ مِنْ رَائِحِةً الطَيْبِ \* فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ مَا عَلَيْهُ الْمَوْلِ الْعَلَامُ لَهُ مَا لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَامَةُ مَا لَا عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ وَالْعَلَاقُ وَلَا عَلَيْهُ فَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ مَا عَلَيْهُ مَا لَعَلَالُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا مُعَلِّي مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَامُ الْعَلَاقُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَالُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَالُ عَلَامُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَى الْعَلَالُ وَالْعَلَاقُ عَلَاهُ عَلَالِهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَالَ عَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَالْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ ع

سِمْعَانُ ٱلْإِسْخِرْيُوطِيُّ ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يُسَلِّمَهُ \* لِمَاذَا لَمْ يُبَعْ هٰذَا وَالْمُؤْمِعُ أَنْ يُسَلِّمَهُ \* لِمَاذَا لَمْ يُبَعْ هٰذَا وَيُعْطَ اللَّفْقَرَاءِ \* قَالَ هٰذَا لَيْسَ لَأَنَّهُ ٢ أَلُطِيّبُ بِثَلْشَمِئَةِ دِينَارٍ وَيُعْطَ اللَّفْقَرَاءِ \* قَالَ هٰذَا لَيْسَ لَأَنَّهُ ٢

كَانَ يُبَالِي بِالْفَقَرَاءِ بَلْ لِأَنَّهُ كَانَ سَارِقًا وَكَانَ الصَّنْدُوقُ عَنْدَهُ وَكَانَ يَسُوعُ الْثُرُكُوهَا . إِنَّهَا عَنْدَهُ وَكَانَ يَسُوعُ الْتُرْكُوهَا . إِنَّهَا لِيَوْمِ تَكْفِينِي قَدْ حَفِظَتْهُ لِأَنَّ الْفَقَرَاءَ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِين

فَعَلِمِرَ جَمْعُ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْيَهُودِ أَنَّهُ هُنَاكَ فَجَاءُ مِلَ لَيْسَ لِأَجْلِ يَسُوعَ فَقَطْ بَلْ لِيَنْظُرُ مِلَ ٱيْضًا لِعَازَرَ ٱلَّذِي أَقَامَهُ مِنَ الْأَمْوَاتِ \* فَتَشَاوَرَ رُوسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ لِيَعْتَلُوا لِعَازَرَ أَيْضًا \* لِأَنَّ كَثِيرِينَ مِنَ ٱلْيَهُودِ كَانُوا بِسَبِيهِ يَذْهَبُونَ وَيُؤْمِنُونَ اللَّنَ كَثِيرِينَ مِنَ ٱلْيَهُودِ كَانُوا بِسَبِيهِ يَذْهَبُونَ وَيُؤْمِنُونَ

وَفِي ٱلْغَدِ سَمِعَ ٱلْجَمْعُ ٱلْكَثِيرُ ٱلَّذِي جَاء إِلَى ٱلْعِيدِ

أَنَّ يَسُوعَ آتٍ إِلَى أُورُسَلِيمَ هِفَأَ خَذُوا سُعُوفَ ٱلنَّنْلِ وَخَرَجُوا

لِلْقَائِهِ وَكَانُوا يَصْرُ خُونَ أُوصَنَّا مُبَارَكُ ٱلْآتِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِ مَلِكُ

إِسْرَائِيلَ هِوَوَجَدَ يَسُوعُ جَعْشًا فَجَلَسَ عَلَيْهِ كَمَا هُو مَكْتُوبُ \*

لِلْقَائِهِ وَهُذِهِ ٱلْأُمُورُ لَمْ يَهُمْهَا تَلاَمِيذُهُ أَوَّلًا وَلَكِنْ لَمَّا تَعَجَّدُ اللَّهِ عَنْهُ وَأَنَّهُ مَكْتُوبُ \*

اتَانِ \* وَهُذِهِ ٱلْأُمُورُ لَمْ يَهُمْهَا تَلاَمِيذُهُ أَوَّلًا وَلَكِنْ لَمَّا تَعَجَّدُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْهُ وَأَنَّهُ عَنْهُ وَأَنَّهُمْ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَّهُ عَنْهُ وَأَنَّهُمْ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَّهُمْ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَّهُمْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَأَنَّهُ عَنْهُ وَأَنَّهُمْ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَّهُمْ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَّهُمْ وَلَا مَلِكُ لَا اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَّهُمْ وَلَانَ هُ مَكْتُوبَةً عَنْهُ وَأَنَّهُمْ وَلَا مَلِكُ لَا اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَّهُ عَنْهُ وَلَيْهُ لَكُولُهُ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَّهُ وَلَا مَلِكُ لَا اللَّهُ عَنْهُ وَأَنّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَيْلُهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّكُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِكُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

أَقُولُ . أَيُّهَا ٱلْآبُ نَعَنِي مِنْ هَذِهِ ٱلسَّاعَةِ. وَلَكِنْ لِأَجْلِ هَٰذَا ٨ أَتَيْتُ إِلَى هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ \* أَيُّمَا ٱلْآبُ عَجِّدِ ٱسْمَكَ . فَجَاءَ صَوْتُ ٢٩ مِنَ ٱلسَّبَاءِ مَجَّدْتُ وَأُحَجِّدُ أَيْضًا \* فَأَنْجَبُعُ ٱلَّذِي كَانَ وَإِقْفًا وَسَمِعَ قَالَ قَدْ حَدَثَ رَعْدُ. وَآخَرُونَ قَالُوا قَدْ كَلَّمَهُ مَلَاكُ \* أُجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَيْسَ مِنْ أَجْلِي صَارَ هَٰذَا ٱلصَّوْتُ بَلْ المن أَجْلِكُم ﴿ أَلَانَ دَيْنُونَةُ هَٰذَا ٱلْعَالَمِ . ٱلْآنَ يُطْرَحُ رَئِيسُ هٰذَا ٱلْعَالَمِ خَارِجًا \* وَأَنَا إِن ٱرْتَفَعْتُ عَن ٱلْأَرْضِ أَجْذِبُ إِلَىَّ ٱلْحَبِمِيعَ \* قَالَ هَٰذَا مُشِيرًا إِلَى أَيَّةِ مِيتَةٍ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَمُوتَ \* فَأَجَابَهُ ٱلْحَبِمِعُ نَحِنْ سَمِعْنَا مِنَ ٱلنَّامُوسِ أَنَّ ٱلْمَسِيحِ يَنْتَى إِلَى ٱلْأَبِدِ. فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَوْتَفَعَ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ. مَنْ هُوَ هِذَا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ \*فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱلنُّومِ مَعَكُمْ وَمَانًا قَلِيلًا بَعْدُ . فَسِيرُ وَلَ مَا دَامَ لَكُمْ ٱلنُّورُ لِتَلَّا يُدْرِكُكُمْ ُ ٱلظَّلَامُ · وَٱلَّذِي يَسِيرُ فِي ٱلظَّلَامِ لَا يَعْلَمُ إِلَى أَيْنَ يذْهَبُ \* مَا دَامَ لَكُمْ ٱلنُّورُ آمِنُوا بِٱلنَّورِ لتَصِيرُوا أَبْنَاءَ ٱلنُّورِ • تَكُلُّم يَسُوعُ بِهٰذَا ثُمَّ مَضَى وَأَخْلَفَى عَنْهُ وَمَعُ أَنَّهُ كَانَ قَدْ صَنَعَ أَمَامَهُ ۚ آيَاتٍ هَٰذَا عَدَدُهَا لَمْ

يُوْمِنُوا بِهِ \* لِيَتِمَ ۚ قَوْلُ أَشَعْيَاءَ ٱلنَّبِيِّ ٱلَّذِي قَالَهُ يَا رَبُّ مَنْ صَدَّقَ خَبَرَنَا وَلِمَن أُسْتُعْلَنَتْ ذِرَاعُ ٱلرَّبِّ \* لَهٰذَا كُمْ يَقْدُرُ فَا أَنْ يُوْمِنُوا لَإِنَّ إِشْعَيَاءً قَالَ أَيْضًا ﴿ قَدْ أَعْمَى عَيُوبُمْ وَأَغْلَظَ قُلُوبَهُ ۚ لِئَكُلُّ يُبْصِرُوا بِعَيُونِهِ ۚ وَيَشْعَرُوا بِقُلُوبِهِ ۗ وَيَرْجِعُوا فَأَشْفَيَهُمْ \* قَالَ إِسَعْيَا \* هَذَا حِينَ رَأَى مَجْدَهُ وَتَكَلَّمَ عَنْهُ \* الْ وَلَكِنْ مَعَ ذَٰلِكَ آمَنَ بِهِ كَثِيرُ وِزَ مِنَ ٱلرُّؤَسَاءُ أَيْضًا عَيْرَ أَنَّهُمْ الْ لِسَبِ ٱلْفَرِّيسِيِّبِنَ لَمْ يَعْتَرِفُوا بِهِ لِمَلَّا يَصِيرُوا خَارِجَ ٱلْعَجْمَعِ \* لأُنَّهُمْ أُحَبُّوا مَعْدَ ٱلنَّاسِ أَكْثَرَ مِنْ مَعْدِ ٱللهِ فَنَادَى يَسُوعُ وَقَالَ اللَّذِي يُؤْمِنُ بِيلَيْسَ يُؤْمِنُ بِي لَيْسَ يُؤْمِنُ بِي بَلْ بِٱلَّذِي أَرْسَلَنِي \* وَٱلَّذِي يَرَانِي يَرَى ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي \* أَنَّا قَدْ جِئْتُ نُورًا إِلَى ٱلْعَالَمِ حَتَّى كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِي لَا يَهُكُثُ فِي ٱلظُّلْمَةِ \* وَإِنْ سَمِعَ أَحَدُ كَلَامِي وَلَمْ يُؤْمِنْ فَأَنَا لَا أَدِينُهُ . لأَنَّى لَمْ آت لأدينَ ٱلْعَالَمَ بَلْ لأَخَلُّصَ ٱلْعَالَمَ \* مَنْ رَذَلِّنِي وَلَمْ يَقْبَلْ كَلَامِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ . ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ \* لِأَنِّي لَمْ أَتَكُلُّمْ مِنْ نَفْسِي لَكِنَّ ا ٱلآبَ ٱلَّذِي أَرْسَلَني هُوَ أَعْطَانِي وَصِيَّةً مَاذَا أَقُولُ وَبِمَاذَا

· أَتَكَلَّرُ \* وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ وَصِيَّنَهُ هِيَ حَيْوَةٌ أَبَدِيَّةٌ . فَمَا أَتَكَلَّمُ أَنَا بِهِ فَكَمَا قَالَ لِي ٱلْآبُ هَكَذَا أَتَكَلَّمُ مُ

الاصحاح الثالث عشر

أُمَّا يَسُوعُ قَبْلَ عِيدِ ٱلْفِصْحِ وَهُوَ عَالِمِ ۚ أَنَّ سَاعَنَهُ قَدْ جَاءَتْ لِيَنْتَقِلَ مر ْ هٰذَا ٱلْعَالَمِ إِلَى ٱلْآبِ إِذْ كَانَ قَدْ أُحَبُّ خَاصَّتَهُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْعَالَمِ أُحَبُّهُ ۚ إِلَى ٱلْمُنتَهَى \* فَحِينَ كَانَ ٱلْعَشَاءُ وَقَدْ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي قَلْبِ مَهُوذَا سِمْعَانَ ٱلْإِسْخُرْيُوطِيّ أَنْ يُسَلِّمَهُ \* يَسُوعُ وَهُوَ عَالَمْ ۚ أَنَّ ٱلْآبَ قَدْ دَفَعَ كُلُّ شَيْ ﴿ إِلَى يَدَيهِ وَأَنَّهُ مِنْ عَنْدِ ٱللهِ خَرَجَ وَ إِلَى ٱللهِ يَهْضِي \* قَامَ عَن ٱلْعَشَاءُ وَخَلَعَ ثِيَابَهُ وَأَخَذَ مِنْشَفَةً وَأَتَزَر بَهَا ﴿ثُمَّ صَبَّ ما ﴿ فِي مِغْسَلُ وَأُنتَدَأً يَغْسُلُ أَرْجُلَ ٱلتَّلَامِيدَ وَيَمْسَحُهَا بِٱلْمِنْشَفَةِ ٱلَّتِي كَانَ مُتَّزِرًا بِهَا ﴿ فَجَاءَ إِلَى سِمْعَانَ بُطُرُسَ فَقَالَ لَهُ ذَاكَ يَا سَيَّدُ أَنْتَ تَغْسَلُ رَجُلَيَّ \* أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنْتَ ٱلْآنَ مَا أَناً أَصْنَعُ وَلَٰكِنَّكَ سَتَفْهُمْ فيما بَعْدُ \* قَالَ لَهُ يُطْرُسُ لَمِ \* تَغْسِلَ رَجْلَيٌّ أَبَدًا . أَجَابَهُ يَسُوعُ إِنْ كُنْتُ لَا أَغْسِلُكَ فَلَيْسَ لَكَ مَعِي نَصِيبٌ \* قَالَ

لَهُ سِمْعَانُ بُطُوسُ يَا سَيِّدُلَيْسَ رَجْلَيَّ فَقَطْ بَلْ يَدَيَّ وَرَأْسِي \* قَالَ لَهُ يَسُوعُ . ٱلَّذِي قَدِ أَغْنُسَلَ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَّا إِلَى ١٠ غَسْل رَجْلَيْهِ بَلْ هُوَ طَاهِرْ كُلُّهُ. وَأَنْتُمْ طَاهِرُونَ وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّكُمْ \* لِأَنَّهُ عَرَفَ مُسَلَّمَهُ لَذَلِكَ قَالَ لَسْتُمْ كُلُّكُمْ طَاهِرِينَ فَلَمَّا كَانَ قَدْ غَسَلَ أَرْجُلُمْ وَأَخَذَ ثَيَابَهُ وَأَتَّكَأُ أَيْضًا ١٢ قَالَ لَهُمْ أَتَفْهُونَ مَا قَدْ صَنَعْتُ بِكُمْ ﴿ أَنَّمُ تَدْعُونَنِي ١٢ مُعَلَّمًا وَسِيِّدًا وَحَسَنًا تَقُولُونَ لِأَنِّي أَناَ كَذَٰلكَ \* فَإِنْ كُنْتُ عَا وَأَنَا ٱلسَّيِّدُ وَٱلْمُعَلِّمُ قَدْ غَسَلْتُ ارْجُلَّكُمْ فَأَنْتُمْ بَحِبُ عَلَيْكُمْ نْ يَغْسِلَ بَعْضُكُمْ أَرْجُلَ بَعْضِ \* لأَنِّي أَعْطَيْتُكُمْ مَثَالًا حَتَّى ١٥ كَمَا صَنَعْتُ أَنَا بِكُمْ تَصْنَعُونَ أَنْهُ أَيْضًا ﴿ ٱلْحَقَّ ٱلْحُقَّ أَقُولُ إِ لَكُمْ إِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ أَعْظَمَ مِنْ سَيِّدِهِ وَلَا رَسُولٌ أَعْظَمَ مِنْ مُرْسِلِهِ \* إِنْ عَلَمْتُمْ هَذَا فَطُوبًا كُمْ إِنْ عَمِلْتَمُوهُ \* لَسَتُ أَقُولُ عَنْ جَمِيعِكُمْ أَنَا أَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أَخْتَرْتُهُمْ . لَكُنْ لِيَتِمَّ ٱلْكَتَابُ. الَّذِي يَأْكُلُ مَعِي ٱلْخُبْزُ رَفَعَ عَلَيَّ عَقِبَهُ \* أَقُولُ لَكُمْ الْلاَنَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ حَتَّى مَتَى كَانَ تُوْمِنُونَ أَنِّي أَنَا هُوَ \* ٱلْحَقَّ أَنْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ ٱلَّذِي يَقْبَلُ مَنْ أَرْسِلُهُ يَقْبَلْنِي. وَٱلَّذِي يَقْبَلْنِي

يَقْبَلُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي

لَمَّا قَالَ يَسُوعُ هٰذَا أَضْطَرَبَ بِٱلرُّوحِ وَشَهِدَ وَقَالَ المُحْقَ ٱلْحُقَ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ سَيْسَلِّمْنِي \*فَكَانَ ٱلتَّلَامِيذُ يَنْظُرُونَ بَعْضُهُمْ ۚ إِلَى بَعْضِ وَهُمْ مُخْتَارُونَ فِي مَنْ ٢٦ قَالَ عَنْهُ \* وَكَانَ مُتَّكَّمًا فِي حضن يَسُوعَ وَاحِدٌ مِنْ تَلاَمِيذِهِ اللهِ مِنْ عَانَ يَسُوعُ بِحِبُنَّهُ \* فَأَوْمَا إِلَيْهِ مِنْعَانُ بُطْرُسُ أَنْ يَسْأَلَ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ ٱلَّذِي قَالَ عَنْهُ \* فَأَتَّكَأَ ذَاكَ عَلَى المَّدُر يَسُوعَ وَقَالَ لَهُ يَاسَيِّدُ مَنْ هُو \* أَجَابَ يَسُوعُ هُوَ ذَاكَ ٱلَّذِي أَغْمِسُ أَنَا ٱللَّهُمَةَ وَأَعْطِيهِ • فَغَمَسَ ٱللَّهُمَةَ وَأَعْطَاهَا ٧٧ لِيَهُوذَا سِمْعَانَ ٱلْإِسْخُرِيُوطِي \* فَبَعْدَ ٱللَّقْهَةِ دَخَلَهُ ٱلشَّيْطَانُ. فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ مَا أَنْتَ تَعْمَلُهُ فَأَعْمَلُهُ بِأَكْثَرَ سُرْعَةٍ \* وَأَمَّا هٰذَا فَلَرْ يَفْهُمْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُتَّكِئِينَ لِمَاذَا كُلَّمَهُ بِهِ \* لأَنَّ قَوْمًا إِذْ كَانَ ٱلصُّندُوقُ مَعَ يَهُوذَا ظَنُّوا أَنَّ يَسُوعَ قَالَ لَهُ أَشْتَرِ مَا نَحْنَاجُ إِلَيْهِ لِلْعِيدِ. أَوْ أَنْ يُعْطَى شَيْئًا لِلْفُقَرَاءِ فَذَاكَ لَمَّا أَخَذَ ٱللَّقْمَةَ خَرَجَ لِلْوَقْتِ وَكَانَ لَيْلًا ﴿ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ يَسُوعُ ٱلْآنَ تَعَجَّدُ ٱبْنُ ٱلْانْسَانِ وَتَعَجَّدُ ٱللهُ فيه \*

أَنَا أَمْضِي لِأُعِدُّ لَكُمْ مَكَانًا \* وَإِنْ مَضَيْتُ وَأَعْدَدْتُ لَكُمْ

مَكَانًا آتِي أَيْضًا وَ آخُذُ كُمْ إِلِيَّ حَتَّى حَيثُ أَكُونُ أَنا تَكُونُونَ أَنْتُمْ أَيْضًا \* وَتَعْلَمُونَ حَيْثُ أَنَا أَذْهَبُ وَتَعْلَمُونَ ٱلطَّرِيقَ\* قَالَ لَهُ تُومَا يَا سَيَّدُ لَسْنَا نَعْلَمُ أَيْنَ تَذْهَبُ فَكَيْفَ نَقْدُرُ أَنْ نَعْرِفَ ٱلطَّرِيقَ \* قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنَا هُوَ ٱلطَّرِيقُ وَٱلْحَقُّ وَٱلْحَيْوةِ . لَيْسَ أَحَدُ يَأْتِي إِلَى ٱلْآبِ إِلَّا بِي \* لَوْ كُنتُمْ قَدْ عَرَفْتُهُونِي لَعَرَفْتُمْ أَبِي أَيْضًا. وَمِنَ ٱلْآرَ تَعْرَفُونَهُ وَقَدْ رَأْيِتُهُوهُ \* قَالَ لَهُ فيلُبُسُ يَا سَيَّدُ أَرْنَا ٱلْآبَ وَكَفَانَا \* قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنَا مَعَكُمْ زَمَانًا هٰذِهِ مُدَّتُهُ وَلَمْ تَعْرِفْنِي يَا فَيلُبُسُ. ٱلَّذِي رَآنِي فَقَدْ رَأَى ٱلْآبَ فَكَيْفَ نَتُولُ أَنْتَ أَرْنَا ٱلْآبَ \* أُلَسْتَ تُؤْمِنُ إِنِّي أَنا فِي ٱلْآبِ وَإِلَّابَ فِيَّ . ٱلْكَلَمْ ٱلَّذِي أَكَلَّمُكُم بِهِ لَسْتُ أَتَكُلُّم بِهِ لَسْتُ أَتَكُلُّم بِهِ مِنْ نَفْسِي لَكِنَّ ٱلْآبَ أَكْمَالٌ فِيَّ هُوَ يَعْمَلُ ٱلْأَعْمَالَ \* صَدِّقُونِي أُنِّي فِي ٱلْآبِ وَالْابَ فِيَّ. وَإِلَّا فَصَدِّقُونِي لِسَبِّبِ ٱلْأَعْمَالَ نَفْسَهَا \* ٱلْحَقَّ أَنْحَقَّ أَقُولُ آكُم مَنْ يُؤْمِنْ بِي فَالْأَعْمَالُ ٱلَّتِي أَنَا أَعْمَلُهَا يَعْمَلُهَا هُو أَيْضًا وَيَعْمَلُ أَعْظَمَ مِنْهَا لِأَنِّي مَاضٍ إِلَى أَبِي \* وَمَهْمَا سَأَلْتُمْ بِأُسْمِي فَذَٰلِكَ أَفْعَلُهُ لِيَتَعَجَّدَ ٱلْآبُ بِٱلْآبْنِ \*

انجيل يوحنا ١٤ إِنْ سَأَلْتُمْ شَيْئًا بِأُسْمِي فَإِنِّي أَفْعَلُهُ إِنْ كُنتُمْ تَحِبُّونَنِي فَأَحْفَظُوا وَصَايَايَ \* وَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ ٱلْآبِ فَيُعْطِيكُمْ مُعَزِّيًّا آخَرَ لِيَهْكُتَ مَعَكُمْ ۚ إِلَى ٱلْأَبِدِ \* رُوحٌ ٱلْحَقُّ ٱلَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ ٱلْعَالَمُ أَنْ يَقْبَلَهُ لَأَنَّهُ لَا يَرَاهُ وَلاَ يَعْرِفُهُ . وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَعْرِفُونَهُ لِأَنَّهُ مَاكِثُ مَعَكُمْ وَيَكُونُ فِيكُمْ \* لَا أَتْرُكُكُمْ يَتَامَى إِنِّي آتِي إِلَيْكُمْ \* بَعْدَ قَلِيل لَا يَرَانِي ٱلْعَالَمُ أَيْضًا وَأَمَّا أَنْهُ فَتَرَوْنَنِي إِنِّي أَنَا حَيُّ فَأَنْهُ سَتَعْيُونَ \* فِي ذُلِكَ ٱلْيَوْمِ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَنَا فِي أَبِي وَأَنْتُمْ فِي ۖ وَأَنْتُمْ فِي ۖ وَأَنَّا ٢٠ فيكُمْ \* ٱلَّذِي عَنْدَهُ وَصَايَاتِ وَيَحْفَظُهَا فَهُوَ ٱلَّذِي نَجِبُّني. وَٱلَّذِي يَحِبُّنِي بَحِبُّهُ أَبِي وَأَنَا أُحبُّهُ وَأُظْهِرُ لَهُ ذَانِي قَالَ لَهُ يَهُوذَا لَيْسَ ٱلْإِسْخُورُيُوطِيَّ يَا سَيِّدُ مَاذَا حَدَثَ ٢٦ حَتَّى إِنَّكَ مُزْمِعُ أَنْ تُظْهِرَ ذَاتَكَ لَنَا وَلَيْسَ لِلْعَالَمِ \* أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ إِنْ أَحَبَّنِي أَحَدُ يَحْفَظُ كَلَامِي وَنُحَبُّهُ أَبِي وَ إِلَيْهِ نَأْتِي وَعِنْدَهُ نَصْنَعُ مَنْزِلًا \* أَلَّذِي لَا يُحِبُّنِي لَا يَحْفُظُ ١٤ كَلَامِ. وَٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَسْمَعُونَهُ لَيْسَ لِي بَلْ لِلْآبِ ٱلَّذِي رْسَلَني \* بَهٰذَا كُلَّمْتُكُمْ وَأَنَا عَنْدَكُمْ \* وَأَمَّا ٱلْبُعَرِّي ٱلرُّوحُ وَ

ٱلْقُدُسُ ٱلَّذِي سَيُرْسِلُهُ ٱلْآبُ بِٱسْمِي فَهُو يُعَلِّمُهُمُ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو يُعَلِّمُهُمُ كُلَّ شَيْء

سَلَامًا أُ تُرْكُ لَكُمْ . سَلَامِي أَعْطِيكُمْ . لَيْسَ كَما يُعْطِي أَعْطِيكُمْ . لَيْسَ كَما يُعْطِي اللَّهُ الْعَالَمُ أَعْطِيكُمْ أَنَا . لَا تَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ وَلَا تَرْهَبْ \* سَمِعْتُمْ أَنَا أَذْهَبُ \* ثُمِّ آتِي إِلَيْكُمْ . لَوْ كُنتُمْ تُحِبُّونَنِي أَنِي قُلْتُ لَكُمْ أَنَا أَذْهَبُ ثُمِّ آتِي إِلَيْكُمْ . لَوْ كُنتُمْ تُحِبُّونَنِي

لَكُنْهُ ۚ تَفْرَحُونَ لِأَنِي قُلْتُ أَمْضِي إِلَى أَلْابِ. لِأَنَّ ابِي أَعْظَمُ مِنِي \* وَقُلْتُ لَكُمُ أَلْا نَ قَبْلُ أَنْ يَكُونَ حَتَّى مَتَى كَانَ تُوْمِنُونَ \* مِنِّى \* وَقُلْتُ لَكُمُ أَلْا نَ قَبْلُ أَنْ يَكُونَ حَتَّى مَتَى كَانَ تُوْمِنُونَ \*

٢٠ لَا أَتَكَلَّرُ أَيْضًا مَعَكُمْ كَثِيرًا لاِّنَّ رئِيسَ هٰذَا ٱلْعَالَمُ يَأْتِي

م وَلَيْسَ لَهُ فِي شَيْءٍ \* وَلَكِنْ لِيَفْهُمُ ٱلْعَالَمُ أَنِي أُحِبُ ٱلْآبَ

٣٢ وَكَمَا أُوْصَانِي ٱلْآبُ هَكَذَا أَفْعَلُ . قُومُوا نَنْطَلِقْ مِنْ هَهُنَا .

الاصحاج الخامس عشر

أَنَا ٱلْكَرْمَةُ ٱلْحَقِيقِيَّةُ وَأَبِي ٱلْكَرَّامُ \* كُلُّ غُصْنِ فِي ۗ لاَ يَأْتِي بِشَهِرِ يَنْقِيهِ لِيَأْتِي بِشَهْرِ يَنْقِيهِ لِيَأْتِي بِشَهْرٍ أَكْثَرَ \* وَكُلُّ مَا يَأْتِي بِشَهْرِ يُنَقِيهِ لِيَأْتِي بِشَهْرٍ أَكْثَرَ \* أَنْتُهُ ٱلْاَنَ أَنْقِيا لِمَا سَبَبِ ٱلْكَلَامِ ٱلنَّذِي كَلَّهْ تُكُمْ بِهِ \* أَنْبَنُوا فِيكُمْ وَكُمَا أَنَّ ٱلْغُصْنَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَأْتِي شِهْرٍ مِنْ فَي وَالْكُرْمَةِ كَذَٰلِكَ أَنْتُمُ أَيْضًا إِنْ لَمْ تَنْبُنُوا فَي اللّهُ مِنْ الْكُرْمَةِ كَذَٰلِكَ أَنْتُمُ أَيْضًا إِنْ لَمْ تَنْبُنُوا فَي الْكُرْمَةِ كَذَٰلِكَ أَنْتُمُ أَيْضًا إِنْ لَمْ تَنْبُنُوا فَي اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ ال

في ﴿ أَنَا ٱلْكُرْمَةُ وَأَنْهُمُ ٱلْأَغْصَانُ . ٱلَّذِي يَثْبُتُ فِي ۖ وَأَنَّا فِيهِ هٰذَا يَأْتِي بَشَهَر كَثِيرِ لِأُنَّكُمْ بدُونِي لاَ نَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئًا \* إِنْ كَانَ أَحَدُ لاَ يَثْبُتُ فِي ۖ يُطْرَحُ خَارِجًا كَأَلْغُصْن نَجِفُ وَيَجْمَعُونَهُ وَيطْرَحُونَهُ فِي ٱلنَّارِ فَيَحْتَرِقُ \* إِنْ تَبَتُّمْ فِيَّ وَتَبَتَ كَلَامِي فِيكُمْ تَطْلُبُونَ مَا تُريدُونَ فَيَكُونَ لَكُمْ \* جَهٰذَا يَتَعَجَّدُ أَبِي أَنْ تَأْتُوا بِشَمَر كَثِيرِ فَتَكُونُونَ تَلَامِيذِي ﴿ كَمَا أُحَبُّنِي ٱلْآبُ كَذَٰلِكَ أُحْبَبُكُمْ أَنَا أَنْبَتُوا فِي خَعَبَّتِي \* إِنْ حَفِظْتُمْ وَصَالِايَ لَشْبَتُونَ فِي مَحْبَتِّي كَمَا أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ وَصَايَا أَبِي وَأَثْبُتُ فِي عَجَبَّهِ \* كَلَّمْتُكُمْ مِهٰذَا لِكَيْ يَثْبُتَ فَرْحِي فيكُمْ وَيُكْمِلَ فَرَحْكُمْ هٰذِهِ هِيَ وَصِيتَى أَنْ تَحِيبُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَمَا أَحْبَبْتُكُمْ \* بْسَ لِأَحَدِ حُبُّ أَعْظَمُ مِنْ هَٰذَا أَنْ يَضَعَ أَحَدُ نَفْسَهُ لاَّجْل ائهِ \* أَنْتُمْ أُحِبَّائِي إِنْ فَعَلْتُمْ مَا أُوصِيكُمْ بِهِ \* لَا أَعُودُ كُمْ عَبِيدًا لَأِنَّ ٱلْعَبْدَ لَا يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُ سَيَّدُهُ. لَكِنِّي قَدْ تَكُمْ ۚ أَحبَّاء لَأَنِّي أَعْلَمْتُكُمْ بَكُلُّ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي \* لَيْسَ ١٦ أَخْتَرْتُهُو نِي بَلْ أَنَا ٱخْتَرْتُكُمْ وَأَفَهْتُكُمْ لَتَذْهَبُوا وَتَأْتُول

بَشَمَر وَيَدُومَ تَمَرُكُمْ. لَكَيْ يُعْطَيَكُمْ ٱلْآبُ كُلَّ مَا طَلَبْتُمْ بِٱسْمِيهِ بِهِذَا أُوصِيكُمْ حَتَّى تَحِبُّوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِنْ كَانَ ٱلْعَالَمِ لَيْغَضُّكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ أَبْغَضَنَّى قَبْلَكُمْ \* لَوْ كُنتُمْ مِنَ ٱلْعَالَمِ لَكَانَ ٱلْعَالَمُ بَجِبُ خَاصَّتَهُ. وَلَكِنْ لِأَنَّكُمْ لَسْتُمْ مِنَ ٱلْعَالَمِ بَلْ أَنَا ٱخْتَرْتُكُمْ مِنَ ٱلْعَالَمِ لذٰلكَ يُبْعضُكُمُ ٱلْعَالَمُ \* أُذْكُرُ فِي ٱلْكَلَامَ ٱلَّذِي قُلْتُهُ لَكُمْ ۗ لَيْسَ عَبْدُ أَعْظَمَ مِنْ سَيَّدِهِ . إِنْ كَانُوا قَدِ أَضْطَهَدُونِي فَسَيَضْطَهِدُونَكُمْ . وَإِنْ كَأْنُوا قَدْ حَفظُوا كَلَامِي فَسَعَعْفَظُونَ كَلَامَكُمْ \* لَكُنَّهُ ۚ إِنَّهَا يَفْعَلُونَ بِكُمْ ۚ هٰذَا كُلَّهُ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِي ٢٦ لِأُنَّهُ ۚ لَا يَعْرِفُونَ ٱلَّذِي أَرْسَلَني \* لَوْ لَمْ أَكُنْ قَدْ جَنْتُ وَكُلُّمْتُهُمْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ خَطِيَّةٌ. وَأَمَّا ٱلْآنَ فَلَيْسَ لَهُمْ عُذْرْ فِي خَطِيَّهِم \* ٱلَّذِي يُبغضني يَبغض أبي أيضًا \* لَوْ لَمْ أَكُنْ قَدْ عَبِلْتُ بِينِهُ ۚ أَعْمَالًا لَمْ يَعْمَلُهَا أَحَدُ غَيْرِي لَمْ تَكُنْ لَهُمْ خَطيَّةٌ . وَأُمَّا ٱلْآنَ فَقَدْ رَأُوْ إِ وَأَبْغَضُونِي أَنا وَأَبِي \* لَكر . لِكَيْ نَتِيَّ ٱلْكَلِمَةُ ٱلْمُكْتُوبَةُ فِي نَامُوسِهِمْ إِنَّهُمْ أَبْغَضُونِي

ا تَرَوْنَنِي أَيْضًا ﴿ إِنَّا مَا عَلَى دَيْنُونَةٍ فَلِأَنَّ رَئِيسَ هٰذَا ٱلْعَالَمِ \_ قَدَّ دِينَ

فَقَالَ قُوْمْ مِنْ تَلَامِيذِهِ بَعْضُمْ لَبَعْضِ مَا هُو هٰذَا ٱلَّذِي يَقُولُهُ لَنَا بَعْدَ قَلِيلِ لَا تُبْصِرُونَنِي ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلِ أَيْضًا تَرُونَنِي وَلَا يَعْدَ قَلِيلِ أَيْضًا تَرُونَنِي وَقَالُوا مَا هُو هٰذَا ٱلْقَلِيلُ ٱلَّذِي وَلِأَنِي ذَاهِبُ إِلَى ٱلْآبِ \* فَعَالُوا مَا هُو هٰذَا ٱلْقَلِيلُ ٱلَّذِي يَعُولُ عَنْهُ لَسْنَا نَعْلَمُ بِمَاذَا يَتَكَلَّمُ \* فَعَلَمَ يَسُوعُ أَنَّهُ كَانُوا يَعْدُونَ أَنْ يَسْأَلُوهُ فَقَالَ لَهُمْ أَعَنْ هٰذَا نَتَسَاء لُونَ فِيمَا يَرِيدُونَ أَنْ يَسْأَلُوهُ فَقَالَ لَهُمْ أَعَنْ هٰذَا نَتَسَاء لُونَ فِيمَا يَسُوعُ اللَّهُمْ عَلَيْكُمْ لِا تُبْصِرُونَنِي ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلِ أَيْضًا بَعْدَ قَلِيلٍ أَيْضًا بَعْدَ قَلْيلِ أَيْضًا بَعْدَ قَلْيلِ أَيْضًا بَعْدَ قَلْيلِ أَيْضًا بَعْدَ فَلْيلِ أَيْضًا بَعْدَ قَلْيلِ أَيْضًا بَعْدَ قَلْيلِ أَيْضًا بَعْدَ قَلْيلِ أَيْضًا بَعْدَ قَلْيلِ أَيْضًا بَعْدَ فَلْيلِ أَيْضًا بَعْدَ فَلْيلِ أَيْضًا بَعْدَ فَلْيلِ أَيْضًا بَعْدَ فَلْيلُ أَيْمُ فَقَالَ لَكُمْ إِنَّكُمْ سَتَبْكُونَ وَتَنُوحُونَ وَتَنُوحُونَ وَتَنُوعُونَ وَتَنُوحُونَ وَتَنُوعُ وَنَوْعَ وَتَنُوعُونَ وَتَنُوعُونَ وَتَنُوعُونَ وَتَنُوعُونَ وَتَنُوعُونَ وَتَنُولُ أَلَيْمِ إِنَّيْ فَالِعِلْ أَيْنُ فَلَالِ فَعَلَى لَا تَبْعُونَ وَتَنُوعُونَ وَتُنُوعُونَ وَتَنُوعُونَ وَتَنُوعُونَ وَتَنُوعُونَ وَتَنُوعُونَ وَتَنُوعُونَ وَتُنُوعُونَ وَتُنُوعُونَ وَتُنُوعُ وَلَا لَكُمْ إِنْ فَيْ فَيْ فَا لَا فَيْ فَيْ فَالِكُونَ وَتُونُونَ وَتُنُوعُ وَلَيلُونَ وَتُنُوعُونَ وَتُنُوعُونَ وَتُنُوعُونَ وَتُنُوعُونَ وَتُنُوعُونَ وَتُنُوعُونَ وَتُنُوعُونَ وَتُنُومُ وَتُنُوعُونَ وَتُنُوعُ وَلَا لَيْكُونَ وَلَا لَكُمْ إِلَيْكُونَ وَلَالْونَ فَيْكُونَ وَلَالْونَ فَلَالِكُونَ وَلَالْكُونُ وَلَيْلِ أَيْكُونَ وَلَونَا فَيْكُولُ أَيْفُولُ أَيْكُونَ وَلَونَا لَالْعُلُولُ أَيْكُونَ وَلَونُونَ وَلَولُونَ وَلَا لَونُ لَا لَكُمْ لَا لَيْكُونُ وَلَونُوا فَيْكُونُ وَلَونُوا لَونُوا لَا فَيْكُونُ وَلَيْكُو

وَالْعَالَمْ يَفْرَحُ. أَنْهُمْ سَتَعْزَنُونَ وَلَكِرِ . ﴿ حُزْنَكُمْ لَيَحُوَّلُ إِلَى فَرَحٍ \* ٱلْمَرْأَةُ وَهِيَ تَلَدُ تَحْزَنُ لِأَنَّ سَاعَتَهَا قَدْ جَاءَتْ. وَلَكَنْ ال مَنَّى وَلَدَتِ ٱلطِّفْلَ لَا تَعُودُ تَذْكُرُ ٱلشَّدَّةَ لَسَبَبِ ٱلْفَرَحِ نَّهُ قَدْ وُلِدَ إِنْسَانُ فِي ٱلْعَالَم \* فَأَنْتُمْ كَذُلكَ عَنْدَكُمْ ٱلْآنَ حُزْنُ ۚ وَلَكِنِّي سَأَرَاكُمْ ۚ أَيْضًا فَتَفْرَحُ قُلُوبُكُم ۚ وَلَا يَنْزِعُ أَحَدُ فَرَحَكُمْ مِنْكُمْ \* وَ فِي ذُلِكَ ٱلْيَوْمِ لَا تُسْأُلُونِي شَيْئًا . آنْحَقَّ ٢٢ نُحِيَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ مَا طَلَبْتُمْ مِنَ ٱلْآبِ بِأَسْمِي يُعْطِيكُمْ \* إِلَى ٱلْآنَ لَمْ تَطْلُبُوا شَيْئًا بِأَسْمِي. أَطْلُبُوا تَأْخُذُوا لِيَكُونَ فَرَحُكُمْ كَاملًا قَدْ كَلَّهُ مُكُمْ بَهٰذَا بِأَمْثَالِ وَلَكِنْ تَأْتِي سَاعَةٌ حِينَ لَا ٢٠ حَلِّمُكُمْ أَيْضًا بِأَمْثَالَ بَلْ أَخْبِرُكُمْ عَن ٱلْآبِ عَلَانِيَةً \* فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ تَطْلُبُونَ بِٱسْمِي وَلَسْتُ أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنِّي أَنَا ٢٦ أَسْأَلُ ٱلْآبَ مِنْ أَجْلِكُمْ \* لِأَنَّ ٱلْآبَ نَفْسَهُ يُجِبُّكُمْ لِأَنَّكُمْ إِلَّا قَدُ أُحبِبُمُونِي وَآمَنَتُمْ أُنِّي مِنْ عِنْدِ ٱللهِ خَرَجْتُ \* خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ ٱلْآبِ وَقَدْ أُتَيْتُ إِلَى ٱلْعَالَمِ وَأَيْضًا أَتُوكُ لْعَالَمَ وَأَذْهَبُ إِلَى ٱلْآب

قَالَ لَهُ عَلَامِيذُهُ هُوذَا ٱلْآنَ نَتَكُلُّمُ عَلَانِيَةً وَلَسْتَ مُ اللُّهُ وَإِحدًا \* أَلَانَ نَعْلَمُ أَنَّكَ عَالَمُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَلَسْتَ تَحْنَاجُ أَنْ يَسْأَ لَكَ أَحَدْ. لَمْنَا نُوْمِنُ أَنَّكَ مِنَ ٱلله خَرَجْتَ \* أَجَابَهُ يَسُوعُ أَلْانَ تُؤْمِنُونَ \* هُوذَا تَأْتِي سَاعَةً وَقَدْ أَتَتِ ٱلْآنَ نَيْفَرَّقُونَ فِيهَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى خَاصَّتِهِ وَتَتْرُكُونَنِي وَحْدِي . وَأَنَا لَسْتُ وَحْدِي لِأَنَّ ٱلْآبَ مَعِي \* قَدْ كُلَّمْتُكُمْ بَهِذَا لِيَكُونَ لَكُمْ فِيَّ سَلَامْ. فِي ٱلْعَالَم سَيَّكُونُ لَكُمْ ضِيقٌ. وَلَكِنْ ثَفُوا أَنا قَدْ غَلَبْتُ ٱلْعَالَمَ

تَكَلَّمَ يَسُوعُ بَهٰذَا وَرَفَعَ عَيْنَيهِ نَحْوَ ٱلسَّمَاءُ وَقَالَ أَيُّهَا أَلْابُ قَدْ أَ يَتِ ٱلسَّاعَةُ . حَجِّدِ أَبْنَكَ لَيْعَجِّدَكَ ٱبْنُكَ أَيْضًا \* إِذْ أَعْطَيْتُهُ سَاطًانًا عَلَى كُلّ جَسَدٍ لِيعْطَى حَيْوةً أَبَدِيَّةً لَكُلّ مَنْ أَعْطَيْتُهُ \* وَهٰذِهِ هِيَ ٱلْحَيْوةُ ٱلْأَبْدِيَّةُ أَنْ يَعْرِفُوكَ أَنْتَ ٱلْإِلَّهَ ٱلْحَقِيقِيُّ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ ٱلَّذِي أَرْسَلْتَهُ \* أَنَّا عَجَّدْتُكَ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ٱلْعَبَلُ ٱلَّذِي أَعْطَيْتَنِي لأَعْبَلَ قَدْ أَحْمَلْتُهُ \* وَأَلْآنَ مَجَّدْنِي انْتَ أَيُّكَا ٱلْآبُ عِنْدَ ذَاتِكَ

الْعَبْدِ ٱلَّذِي كَانَ لِي عِنْدَكَ قَبْلَ كَوْنِ ٱلْعَالَمِ أَنَا أَظْهَرْتُ ٱسْمَكَ للنَّاسِ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْتَنَى مِنَ ٱلْعَالَمِ. كَانُهَا لَكَ وَأَعْطَيْتُهُ فِي وَقَدْ حَفِظُوا كَلَامَكَ \* وَٱلْآنَ عَلَمُوا أَنَّ كُلُّ مَا أَعْطَيْتَني هُوَ مِنْ عِنْدِكَ \* لَانَّ ٱلْكَلَامَ ١ ٱلَّذِبِ أَعْطَيْتَنِي قَدْ أَعْطَيْتُهُمْ وَهُمْ قَبِلُوا وَعَلِمُوا يَقِيبًا أَنِّي جَتُ مِنْ عِنْدِكَ وَ مَنُوا أَنَّكَ أَنْتَ أَرْسَلْتَنِي \* مِنْ أَجْلِهِمْ ا أَنَا أَسْأَلُ. لَسْتُ أَسْأَلُ مِنْ أَجْلِ ٱلْعَالَمِ بَلْ مِنْ أَجْلِ أَعْطَيْتُنِي لَأَنَّهُمْ لَكَ \* وَكُلُّ مَا هُوَ لِي فَهُوَ لَكَ. وَمَا ١٠ هُوَ لَكَ فَهُو لَي وَأَنَا مُعَبِّدُ فيهم \* وَلَسْتُ أَنَا بَعْدُ فِي ٱلْعَالَمِ " وَأُمَّا هُؤُلَاءِ فَهُمْ فِي ٱلْعَالَمِ وَأَنَا آتِي إِلَيْكَ أَيُّهَا ٱلْآبُ الْقُدُّوسُ أَحْفَظُمُ فِي أَسْمِكَ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي لِيَكُونُوا وَإِحِدًا اللَّهُ الْعَالَمُ كُنْتُ مَعَهُمْ فِي ٱلْعَالَمُ كُنْتُ أَحْفَظُمُ فِي الْعَالَمُ كُنْتُ أَحْفَظُمُ فِي ال أَسْمِكَ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي حَفِظْتُهُمْ وَلَمْ يَهْلِكُ مِنْهُمْ أَحَدُّ إِلَّا أَبْنُ ٱلْهَلَاكِ لِيَتِمَّ ٱلْكِتَابُ \* أَمَّا ٱلْآنَ فَإِنِّي آتِي إِلَيْكَ. ١٢ وَأَتَّكُلُّهُ بِهٰذَا فِي ٱلْعَالَمِ لِيَكُونَ لَهُمْ فَرَحِي كَامِلًا فِيهِمْ \* نَا قَدْ أَعْطَيْتُهُمْ كَلَامَكَ وَأَلْعَالَمُ أَبْغَضَهُمْ لَأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنَ

وَلَسْتُ أَسْأَلُ مِنْ أَجْلِ هُؤُلًا ۚ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِي بِكَلَامِمْ \* لِيَكُونَ ٱلْحَبِيعُ وَإِحِدًا كَمَا أَنَّكَ أَنْتَ أَيُّما ٱلْآبُ فِي ۗ وَأَنَا فِيكَ لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضًا وَإِحِدًا فِينَا لِيُؤْمِنَ ٱلْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي \* وَأَنَا قَدْ أَعْطَيْتُهُمْ ٱلْعَجْدَ ٱلَّذِي أَعْطَيْتني لِيكُونُوا وَاحِدًا كَمَا أَنَّا نَحْنُ وَاحِدٌ ﴿ انا فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيَّ لِيَكُونُوا مُكَمَّلِينَ إِلَى وَاحِدٍ وَلَيْعَلَمَ ٱلْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِ وَأَحْبَبُهُ ۚ كُمَا أَحْبَبُتني \* أَيُّهَا ٱلْآبُ أُرِيدُ أَنَّ هُؤُلَا ۗ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي يَكُونُونَ مَعِي حَيثُ أَكُونُ أَنَا لَيَنظُرُوا مَجْدِي ٱلَّذِي أَعْطَيْتَنِي لِأَنَّكَ أَحْبَبْتَنِي قَبْلَ إِنْشَاءُ ٱلْعَالَمِ ﴿ أَيُّكَ ٱلْآبُ ٱلْبَارُ إِنَّ ٱلْعَالَمَ لَمْ يَعْرِفْكَ. أَمَّا أَنَا فَعَرَفْتُكَ وَهُؤُلَا عُلَا

عَرَفُوا أَنَّكَ أَنْتَ أَرْسَلْتَى \* وَعَرَّفْتُهُمْ أَسْمَكَ وَسَأْعَرِّفُهُمْ [7] لِيُكُونَ فِيهِمُ ۗ ٱلْحُبُ ٱلَّذِي أَحْبَتْنِي بِهِ وَأَكُونَ أَنَا فِيهِمْ الاصحاح الثامن عشر قَالَ يَسُوعُ هَٰذَا وَخَرَجَ مَعُ تَلَامِيذِهِ إِلَى عَبْرِ وَإِدِي قِدْرُونَ حَيْثُ كَانَ بُسْتَانُ دَخَلَهُ هُوَ وَتَلَامِيذُهُ \* وَكَانَ مَهُوذَا ٢ مُسَلَّمُهُ يَعْرِفُ ٱلْمَوْضِعَ لَأِنَّ يَسُوعَ ٱجْسَمَعَ هُنَاكَ كَثِيرًا مَعْ تلاميذه \* فَأَخَذَ يَهُوذَا ٱلْحُنْدُ وَخُدَّامًا مِنْ عِنْدِ رُؤَسًا ۗ ٱلْحَهَنَّةِ ٢ وَٱلْفَرِّيسِيِّبَنَ وَجَاءَ إِلَى هُنَاكَ بِمَشَاعِلَ وَمَصَا بِيجَ وَسِلَاحٍ \* فَخَرَجَ يَسُوعُ وَهُوَ عَالِمْ بِكُلُّ مَا يَأْتِي عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ ا تطلبون \* أَجَابُوهُ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيَّ • قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَنَا هُو. وَكَانَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ أَيْضًا وَإِقِفًا مَعَهُمْ \* فَلَمَّا قَالَ لَهُمْ إِنِّي ٦ نَا هُو رَجَعُوا إِلَى ٱلْوَرَاءِ وَسَقَطُوا عَلَى ٱلْأَرْضِ \* فَسَأَلَهُمْ ٧

أَيْضًا مَنْ تَطْلُبُونَ. فَقَالُوا يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيَّ \*أَجَابَ يَسُوعُ قَدْ الْمَقْلُتُ لَكُمْ إِنِّي أَنَا هُوَ. فَإِنْ كُنتُمْ تَطْلُبُونِنِي فَدَعُوا هُؤُلاً عَلَيْ لَكُمْ إِنِّي أَنَا هُوَ. فَإِنْ كُنتُمْ تَطْلُبُونِنِي فَدَعُوا هُؤُلاً عَلَيْ

يَذْهَبُونَ \* لَيْتِمْ ۖ ٱلْقَوْلُ ٱلَّذِي قَالَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي لَمْ أُهْلِكُ ا

مِنْهُمْ أَحَدًا

انجيل بوحنا ١٨ أَثُمَّ إِنَّ سِمْعَانَ بُطُوسَ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ فَأُسْتَلَّهُ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَّةِ فَقَطَعَ أَذْنَهُ ٱلْيُهْنَى وَكَانَ ٱسْمُ ٱلْعَبْد مَلْخُسَ \* فَقَالَ يَسُوعُ لِبُطْرُسَ أَجْعَلَ سَيْفَكَ فِي ٱلْغَمْد. ٱلْكَأْسُ ٱلَّتِي أَعْطَانِي ٱلْآبُ أَلَّا الشَّرَيْمَ ٱ ثُمُّ إِنَّ أَكْبُنْدُ وَأَلْقَائِدُ وَخُدَّامَ ٱلْيَهُودِ قَبْضُوا عَلَى يَسُوعَ وَأُوْتَقُوهُ \* وَمَضَوْا بِهِ إِلَى حَنَّانَ أُوَّلًا لاَّنَّهُ كَارِ حَمَا قَيَافَا ٱلَّذِي كَانَ رَئيسًا للْكَهَنَّة فِي تلْكَ ٱلسَّنَّة \* وَكَانَ قَيَافًا هُوَ ٱلَّذِي أَسَّارَ عَلَى ٱلْيَهُودِ أَنَّهُ خَيْرٌ أَنْ يَهُوتَ إِنْسَانُ وَإِحِدٌ عَن ٱلشَّعْبِ وَكَانَ سِمْعَانُ بُطُرُسُ وَٱلتِّلْمِيذُ ٱلْا خَرُ يَتْبَعَانَ يَسُوعَ

وَكَانَ ذُلكَ ٱلتُّلْمِيذُ مَعْرُوفًا عِنْدَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ فَدَخَلَ مَعَ يَسُوعَ إِلَى دَار رَئِيسِ ٱلْكَمَّنَةِ \* وَأُمَّا بُطْرُسُ فَكَانَ وَإِقْفًا عِنْدَ ٱلْبَابِ خَارِجًا . فَخَرَجَ ٱلتِّلْمِيذُ ٱلْآخَرُ ٱلَّذِي كَانَ مَعْرُ وِفًا عِنْدَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ وَكُلَّمَ ٱلْبَوَّابَةَ فَأَدْخَلَ بُطْرُسَ \* فَقَالَت ٱلْحِارِيَةُ ٱلْبَوَّابَةُ لِبُطْرُسَ أَلَسْتَ أَنْتَ أَيْضًا مِنْ تَلَامِيذِ هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ. قَالَ ذَاكَ لَسْتُ أَنَا \* وَكَانِ َ ٱلْعَبِيدُ وَٱلْخُدَّامُ

عَ اقِفِينَ وَهُمْ قَدْ أَضْرَمُوا جَهْرًا . لاَّ نَّهُ كَانَ بَرْدُ . وَكَانُوا يَصْطَلُونَ وَكَانَ بُطْرُسُ وَاقِفًا مَعَهُمْ يَصْطَلِي

فَسَأَلَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ يَسُوعَ عَنْ تَلَامِيذِهِ وَعَنْ تَعْلِيمِهِ \* أَنَّ عَلَيْمِهِ \* أَنَّ عَلَيْمِهِ \* أَخَابَهُ يَسُوعُ أَنَا كَلَّهُ مِنْ أَنَا عَلَيْمِهِ \* أَنَا عَلَيْمُ كُلَّ حِينِ أَنَا عَلَيْمُ عُلَانِيَةً . أَنَا عَلَيْمُ كُلَّ حِينِ أَنَا عَلَيْمُ عُلَيْمِهِ \* أَنَا عَلَيْمُ عُلَيْمِهِ \* أَنَا عَلَيْمُ عُلَيْمِهِ \* أَنَا عَلَيْمُ عُلِيمٍ عَلَيْمِهِ \* أَنَا عَلَيْمُ عُلِيمٍ عَلَيْمِهِ \* أَنَا عَلَيْمُ عَلَيْمِ فَيْ عَلَيْمِهِ \* أَنَا عَلَيْمُ عَلَيْمِ فَيْ عَلَيْمِ فِي عَلَيْمِ فَيْ عَلَيْمِ فَيْ عَلْمُ عَلَيْمِ فَيْ عَلْمُ عَلِيمُ فَيْ عَلَيْمِ فَيْ عَلَيْمِ فَيْ عَلَيْمِ فَيْ عَلَيْمِ فِي عَلَيْمِ فَيْ عَلَيْمِ فَيْ عَلَيْمِ فَيْ عَلَيْمِ فَيْ عَلَيْمِ فَيْ عَلَيْمِ فَيْعِي عَلَيْمِ فَيْ عَلَيْمِ فَيْعِي مِنْ عَلِيمِ فَيْعِلَمُ عَلَيْمِ فَيْ عَلَيْمِ فَيْعِي عَلَيْمِ عَلَيْمِ فَيْعِلَى عَلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمِ فَيْعِي مِلْعِلْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلْمِي عَلِيمِ عَلِيمِ عَلْمِ عَلِيمِ عَلْمِ عَلْمِ عَلِيمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلِيمِ عَلِيمِ عَلِيمِ عَلِيمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلِي عَلِي عَلْمِ عَلْمِ عِلْمِ عَلِيمِ عَلِيمِ عَل

فِي ٱلْهَجْمَعِ وَفِي ٱلْهَيْكُلِ حَيْثُ بَجْنَمِعُ ٱلْيَهُودُ دَائِمًا . وَفِي الْخَفَاءُ لَمْ أَنَا . إِسْأَلُ ٱلَّذِينَ قَدْ

سَمِعُوا مَاذَا كَلَّهُ مُرُهُ . هُوذَا هُؤُلاً يَعْرِفُونَ مَاذَا قُلْتُ أَنَا \*

وَلَمَّا قَالَ هَٰذَا لَطَمَ يَسُوعَ وَاحِدْ مِنَ ٱلْخُدَّامِ كَانَ وَاقِفًا ٢٠ وَاقِفًا

قَائِلًا أَهٰكَذَا تُجَاوِبُ رَغِيسَ ٱلْكَهَنَةِ \* أَجَابَهُ يَسُوعُ إِنْ كُنْتُ تَقَلَّمُ تَكُلَّمْتُ رَدِيًّا فَا شُهَدْ عَلَى ٱلرَّدِيِّ وَإِنْ حَسَنًا فَلِمَاذَا

تَضْرُ بُنِي \* وَكَانَ حَنَّانُ قَدْ أَرْسَلَهُ مُوتَقًا إِلَى قَيَافَا رَئِيسِ

الْكَهَنَّةِ

وَسِمْعَانُ بِطْرُسُ كَانَ وَاقِفًا يَصْطَلِي. فَقَالُوا لَهُ أَلَسْتَ ٢٠ وَأَنْتَ أَنْتَ أَنْكُ مِنْ عَبِيدِ وَ عَلَا سَتُ أَنْكُ وَقَالَ لَسْتُ أَنَا \* قَالَ ٢٦ وَقَالَ لَسْتُ أَنَا \* قَالَ ٢٦ وَقَالَ لَسْتُ أَنْكُ مِنْ عَبِيدِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ وَهُو نَسِيبُ ٱلَّذِي قَطَعَ بُطُرُسُ وَاحْدُ مِنْ عَبِيدِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ وَهُو نَسِيبُ ٱلَّذِي قَطَعَ بُطُرُسُ

أُذْنَهُ أَمَا رَأَيْنُكَ أَنَا مَعَهُ فِي ٱلْبُسْتَانِ \* فَأَنْكُرَ بِطْرُسُ أَيْضًا. ٢٧

وَلِلْوَقْتِ صَاحَ ٱلدِّيكُ

أُمُّ جَالِهُ لِيَسُوعَ مِنْ عِنْدِ قَيَافَا إِلَى دَارِ ٱلْوِلاَيةِ لِكَيْ لاَ يَتَغَيَّسُوا صُبُحْ . وَلَمْ يَدْخُلُوا هُمْ إِلَى دَارِ ٱلْوِلاَيةِ لِكَيْ لاَ يَتَغَيَّسُوا فَيَأْ كُلُونَ ٱلْفِصْعَ \* فَخَرَجَ بِيلاَطُسُ إِلَيْمِ ْ وَقَالَ أَيَّةَ شَكَايةٍ فَيَا حُلُونَ عَلَى هٰذَا ٱلْإِنسَانِ \* أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ لَوْ لَمْ يَكُن أَنْ فَاعِلَ شَرِّ لَمَا كُنَّا قَدْ سَلَّمْنَاهُ إِلَيْكَ \* فَقَالَ لَهُمْ بِيلاَطُسُ خُذُوهُ أَنْمُ وَلَهُ أَنْ مُوسِكُمْ . فَقَالَ لَهُمْ بِيلاَطُسُ خُذُوهُ أَنْمُ وَلَهُ أَنْ مَنْ مَا أَنْ يَمُوتَ مَشْيِرًا إِلَى أَيَّةِ مِيتَةٍ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَمُوتَ مُشْيِرًا إِلَى أَيَّة مِيتَةٍ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَمُوتَ

رُمُّ دَخَلَ بِيلاطُسُ أَيْضًا إِلَى دَارِ ٱلْوِلاَيةِ وَدَعَا يَسُوعَ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ \* أَجَابَهُ يَسُوعُ أَمِنْ ذَاتِكَ نَقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِي \* أَجَابَهُ بِيلاطُسُ أَلَعَلِي أَنَا عَنِي \* أَجَابَهُ بِيلاطُسُ أَلَعَلِي أَنَا عَنِي \* أَجَابَهُ بِيلاطُسُ أَلَعَلِي أَنَا عَنِي \* مَهُ دِيْ. أُمَّتُكَ وَرُؤَسَا \* ٱلْكَهَنَة أَسْلَمُوكَ إِلَيَّ. مَاذَا فَعَلْتَ \*

أَجَابَ يَسُوعُ مَهْلَكَتِي لَيْسَتْ مِنْ هٰذَا ٱلْعَالَمِ. لَوْ كَانَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هٰذَا ٱلْعَالَمِ لَكَانَ خُدَّاهِي بُجَاهِدُونَ لِكَيْ لَا أُسَلَّمَ مَمْلَكَتِي مِنْ هٰذَا ٱلْعَالَمِ لَكَانَ خُدَّاهِي بُجَاهِدُونَ لِكَيْ لَا أُسَلَّمَ إِلَى ٱلْمَانَ فَدَاهِي مِنْ هُنَا \* فَقَالَ لَهُ إِلَى ٱلْمَانَ مُمْلَكَتِي مِنْ هُنَا \* فَقَالَ لَهُ

صَرَخُوا قَائِلينَ أَصْلَبْهُ أَصْلَبْهُ . قَالَ لَهُمْ بِيلاَطُسُ خُذُوهُ أَنْهُ وَأُصْلِبُوهُ لِأَنِّي لَسْتُ أَجِدُ فيهِ عَلَّةً \* أَجَابَهُ ٱلْيَهُودُ لَنَا نَامُوسْ وَحَسَبَ نَامُوسَنَا يَجِبُ أَنْ يَمُوتَ لأَنَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ أَبْنَ ٱلله \* فَلَمَّا سَمِعَ بِيلَاطُسُ هَذَا ٱلْقَوْلَ ٱزْدَادَ خَوْفًا \* فَدَخَلَ أَيْضًا إِلَى دَارِ ٱلْولاَيةِ وَقَالَ لِيسُوعَ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ. وَأَمَّا يَسُوعُ فَلَمْ يُعْطِهِ جَوَابًا \* فَقَالَ لَهُ بِيلاَطْسُ أَمَا تُكَلَّمُني. أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ لِي سُلْطَانًا أَنْ أَصْلَبَكَ وَسُلْطَانًا أَنْ أَطْلَقَكَ \* أَجَابَ يَسُوعُ لَمْ يَكُنْ لَكَ عَلَى سُلْطَانُ ٱلْبَيَّةَ لَوْ لَمْ تَكُنْ قَدْ أَعْطِيتَ مِنْ فَوْقُ . لذٰلكَ ٱلَّذِي أَسْلَمَنِي إِلَيْكَ لَهُ خَطِيَّةٌ أَعْظَمُ \* مِنْ هٰذَا ٱلْوَقْتِ كَانَ بِيلَاطُسُ يَطْلُبُ أَنْ يُطْلَقَهُ وَلَكِيَّ الْيَهُودَ كَانُولَ يَصْرُ خُونَ قَائِلِينَ إِنْ أَطْلَقْتَ هٰذَا فَلَسْتَ مُحِمًّا لَقِيصر . كُلُّ مَنْ بَجْعَلْ نَفْسَهُ مَلَكًا يُقَاوِمْ قَيْصرَ

فَلَمَّا سَمِعَ بِيلَاطُسُ هٰذَا ٱلْقُولَ أُخْرَجَ يَسُوعَ وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيِّ ٱلْوِلَايَةِ فِي مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ ٱلْبَلَاطُ وَبِالْعِبْرَانِيَّةِ حَبَّانًا \* وَكَانَ ٱسْتُعْدَادُ ٱلْفَصْحِ وَنَحْوُ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ. حَبَّانًا \* وَكَانَ ٱسْتُعْدَادُ ٱلْفَصْحِ وَنَحْوُ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ.

فَقَالَ لِلْيَهُودِ هُوَذَا مَلِكُكُمْ \* فَصَرَخُوا خُذْهُ خُذْهُ أَصْلِبْهُ . قَالَ

نَقْتَرِعُ عَلَيْهِ لَمَنْ يَكُونُ. لَيْتُمَّ ٱلْكِتَابُ ٱلْقَائِلُ ٱقْتَسَمُوا ثِيَابِي بَيْنَمْ وَعَلَى لِبَاسِي أَلْقُوْا قُرْعَةً . هٰذَا فَعَلَهُ ٱلْعَسْكَرُ وَكَانَتْ وَإِقْفَاتِ عَنْدَ صَلِيبِ يَسُوعَ أُمُّهُ وَأَخْتُ أُمِّهِ مَرْيَمُ زَوْجَةُ كُلُوبًا وَمَرْيَمُ ٱلْعَجْدَلِيَّةُ \* فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ أُمَّةً وَٱلْتِلْمِيذَ ٱلَّذِي كَانَ بَحِيُّهُ إِنَّهُ أَوَاقِفًا قَالَ لِأُمِّهِ يَا ٱمْرَأَهُ هُوَذَا ٱبنك \* أُثُمَّ قَالَ لِلتَّلْمِيذِ هُوذَا أُمُّكَ فَوَمر ، تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ أَخَذَهَا ٱلتَّلْمِيذُ إِلَى خَاصَّتِهِ بَعْدَ هٰذَا رَأَى يَسُوعُ أَنَّ كُلَّ شَيْ ۗ قَدْ كَمَلَ فَلِكُنْ يَتِمَّ اللَّكْتَابُ قَالَ أَنَا عَطْشَانُ \* وَكَانَ إِنَا اللَّهِ مَوْضُوعًا مَمْلُوًّا خَلاًّ. فَهَلَأُولِ إِسْفَغْجَةً مر - ٱلْخَلُ وَوَضَعُوهَا عَلَى زُوفَا وَقَدُّمُوهَا إِلَى فَبِهِ \* فَلَمَّا أَخَذَ يَسُوعُ ٱلْخَلَّ قَالَ قَدْ أَحْبِلَ. وَنَكَّسَ رَأْسَهُ وَأُسْلَمَ ٱلرُّوحَ أُمَّ إِذْ كَانَ ٱسْتِعْدَادٌ فَلَكَيْ لَا تَبْقَى ٱلْأَجْسَادُ عَلَى ٱلصَّليد

في ألسَّبْتِ لأَنَّ يَوْمَ ذٰلكَ ٱلسَّبْتِ كَانَ عَظيمًا سَأْلَ ٱلْيَهُودُ بِيلَاطُسَ أَنْ تُكْسَرَ سِيقَانِهُمْ وَيُرْفَعُوا \* فَأَتَّى ٱلْعَسْكُرُ وَكُسَرُوا سَاقَى ٱلْأُوَّلِ وَٱلْآخَرِ ٱلْمُصْلُوبِ مَعَهُ \* وَأَمَّا يَسُوعُ فَلَمَّا

جَانُوا إِلَيْهِ لَمْ يَكْسِرُوا سَاقَيْهِ لاَّنَّهُمْ رَأَقُهُ قَدْ مَاتَ لَكِنَّ كَا وَالْمُوقْتِ خَرَجَ دَمْ وَاحِدًا مِنَ ٱلْعَسْكُرِ طَعَنَ جَنْبَهُ بِحَرْبَةٍ وَلِلْوَقْتِ خَرَجَ دَمْ وَاحِدًا مِنَ ٱلْعَسْكُرِ طَعَنَ جَنْبَهُ بِحَرْبَةٍ وَلِلْوَقْتِ خَرَجَ دَمْ وَمَا عَهُ وَالْدِي عَايَنَ شَهِدَ وَشَهَادَتُهُ حَقْ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعُولُ ٢٠ وَمَا عَمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ

ألَّذي طَعَنُوهُ أُمَّ إِنَّ يُوسُفَ ٱلَّذِي مِنَ ٱلرَّامَةِ وَهُوَ تِلْمِيذُ يَسُوعِ ٢٨ وَلَكِنْ خُفْيَةً لِسَبِ ٱلْمُخُوفِ مِنَ ٱلْيَهُودِ سَأَلَ بِيلَاطُسَ أَنْ يَأْخُذَ جَسَدَ يَسُوعَ . فَأَذِنَ بِيلاَطُسُ فَجَاءً وَأَخَذَ جَسَدَ يَسُوعَ \* وَجَاءَ أَيْضًا نِيقُودِيُوسُ ٱلَّذِي أَتَى أَوَّلًا إِلَى يَسُوعَ ٢٩ لَيْلًا وَهُوَ حَامِلٌ مَزِيجَ مُرّ وعُودٍ نَحْوَ مِئَةِ مَنّا ﴿ فَأَخَذَا جَسَدَ يَسُوعَ وَلَقَّاهُ بِأَكْفَانِ مَعَ ٱلْأَطْيَابِكَمَا للْيَهُودِ عَادَةٌ أَنْ يَكُفِّنُوا \* وَكَانَ فِي ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي صُلَبَ فِيهِ بُسْتَارِ فَ فِي ٱلْبُسْتَانِ قَبْرُ جَدِيدٌ لَمْ يُوضَعُ فِيهِ أَحَدٌ قَطُّ \* فَهِنَاكَ وَضَعَا ١٤ يسُوعَ لِسَبَبِ أَسْتِعْدَادِ ٱلْيَهُودِ لِأَنَّ ٱلْقَبْرَ كَانَ قَريبًا الاصحاح العشرون

وَ فِي أُوَّلِ ٱلْأُسْبُوعِ جَاءَتْ مَرْيَمُ ٱلْعَجْدَلِيَّةُ إِلَى ٱلْقَبْرِ بَاكِرًا وَٱلظَّلَامُ بَاقِ فَنَظَرَتِ ٱلْمُحَبِّرَ مَرْفُوعًا عَرِ الْقَبْرِ \* فَرَكُضَتْ وَجَاءَتْ إِلَى سِمْعَانَ بُطْرُسَ وَ إِلَى ٱلتَّلْمِيذِ ٱلْآخَر ٱلَّذِي كَانَ يَسُوعُ بَحِبُّهُ وَقَالَتْ لَهُمَا أَخَذُوا ٱلسَّيَّدَ مِنَ ٱلْقَبْرِ وَلَسْنَا نَعْلَمُ أَيْنَ وَضَعُوهُ \* فَخَرَجَ بُطْرُسُ وَٱلتَّلَّمِيذُ ٱلْآخَرُ وَأَ تَيَا إِلَى ٱلْقَبْرِ \* وَكَانَ ٱلاَّثْنَانِ يَرْكُضَانِ مَعًا. فَسَبَقَ ٱلتَّلْمِيذُ ٱلْاَ خَرُ بُطُرُسَ وَجَاءً أَوَّلًا إِلَى ٱلْقَبْرِ \* وَٱنْحَنَّى فَنَظَرَ ٱلْأَكْفَانَ مَوْضُوعَةً وَلَكَّنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ \* ثُمَّ جَاءً سَمْعَانُ بُطْرُسُ يَتْبَعِهُ وَدَخَلَ ٱلْقَبْرَ وَنَظَرَ ٱلْأَكْفَانَ مَوْضُوعَةً \* وَٱلْمَنْدِيلُ ٱلَّذِي كَانَ عَلَى رَأْسِهِ لَيْسَ مَوْضُوعًا مِعَ ٱلْأَكْفَانِ بَلْ مَلْفُوفًا فِي مَوْضِعٍ وَحْدَهُ \* فَحِينَاذِ دَخَلَ أَيْضًا ٱلتَّلْمِيذُ ٱلْاَخَرُ ٱلَّذِي جَاءً أُوَّلًا إِلَى ٱلْقَبْرِ وَرَأَى فَا مَر - \* لَأَنَّهُ ۚ لَمْ يَكُونُوا بَعْدُ يَعْرِفُونَ ٱلْكَتَابَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ \* فَمضَى ٱلتَّلْمِيذَانِ أَيْضًا إِلَى مَوْضِعِهِمَا أَمَّا مَرْيَمُ فَكَانَتْ وَإِقِفَةً عِنْدَ ٱلْقَبْرِ خَارِجًا تَبْكِي. وَفِيمَا

11

هِيَ تَبْكِي ٱنْحَنَتْ إِلَى ٱلْقَبْرِ \* فَنَظَرَتْ مَلاَكَيْنِ بْيَابِ بِيض جَالِسَيْنِ وَاحِدًا عِنْدَ ٱلرَّأْسِ وَٱلْآخَرَ عِنْدَ ٱلرَّكِيْنِ حَيْثُ كَانَ جَسَدُ يَسُوعَ مَوْضُوعًا \* فَقَالًا لَهَا يَا أَمْرًا أَوْ لَمَاذَا تَبْكَينَ. ١٢ قَالَتْ لَهُمَا إِنَّهُمْ أَخَذُوا سَيِّدِي وَلَسْتُ أَعْلَمُ أَيْنَ وَضَعُوهِ \* وَلَمَّا قَالَتْ هٰذَا ٱلْتَفَتَتْ إِلَى ٱلْوَرَاء فَنَظَرَتْ يَسُوعَ وَإِفْفًا وَلَمْ تَعْكُرْ أَنَّهُ يَسُوعُ \* قَالَ لَهَا يَسُوعُ يَاٱمْرَأَهُ لِمَاذَا تَبْكِينَ. مَنْ تَطْلُبِينَ. فَظَنَّتْ تلكَ أَنَّهُ ٱلْبُسْتَانِيُّ فَقَالَتْ لَهُ يَا سَيَّدُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَدْ حَمَلْتَهُ فَقُلْ لِي أَيْنَ وَضَعْتُهُ وَأَنَا آخُذُهُ \* قَالَ لَهَا يَسُوعُ يَامَرْيُمُ. فَأَلْتَقَتَتْ تِلْكَ وَقَالَتْ لَهُ رَبُّونِي ١٦ لَّذِي تَفْسِيرُهُ يَا مُعَلِّمُ \* قَالَ لَهَا يَسُوعُ لَا تَلْمُسِينِي لِأَنِّي لَمْ ١٧ صْعَدْ بَعْدُ إِلَى أَبِي. وَلَكُن أَذْهَبِي إِلَى إِخْوَتِي وَقُولِي لَهُمْ إِنِّي صَعَدُ إِلَى أَبِي وَأَبِيكُمْ وَ إِلْمِي وَ الْهِكُمْ \* فَعَاءَتْ مَرْيُمُ ٱلْفَعْدَلِيَّةُ ١٨ وَأَخْبَرَتِ ٱلتَّلَامِيذَ أَنَّهَا رَأْتِ ٱلرَّبِّ وَأَنَّهُ قَالَ لَهَا هٰذَا وَلَمَّا كَانَتْ عَشْيَّةُ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَهُوَ أَوَّلُ ٱلْأُسْبُوعِ وَكَانَتِ ٱلْأَبْوَابُ مُغَلَّقَةً حَيثُ كَانَ ٱلتَّلَامِيذُ مُجْنَمِعِينَ لسَبَب لْخُوْفِ مِرْ : ٱلْيَهُودِ جَاء يَسُوعُ وَوَقَفَ فِي ٱلْوَسْطِ وَقَالَ

رَا النَّالَامِيدُ إِذْ رَا فَمَا الرَّبّ ﴿ وَلَمَّا قَالَ هٰذَا أَرَاهُمْ يَدَبّهِ وَجَنْبَهُ • فَفَرِحَ الْتَالَامِيدُ إِذْ رَا فَمَا الرَّبّ ﴿ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَيْضًا سَلَامُ لَكُمْ • أَنَا ﴿ وَلَمَّا قَالَ هٰذَا نَفَخَ وَقَالَ لَهُمُ الْفَهُ الْفَهُ الْفَخَ وَقَالَ اللّهُمُ الْفَهُمُ الْفَهُمُ الْفَهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ عَفَرْتُمْ خَطَايَاهُ تُغْفَرُ لَهُ • وَمَنْ أَمْسَكُنُ وَمَنْ أَمْسَكُنُمُ خَطَايَاهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللمُ اللللللللمُ الللللللمُلّمُ اللل

الْمُسَامِيرِ وَأَضَعُ إِصْبِعِي فِي أَثْرِ ٱلْمُسَامِيرِ وَأَضَعُ يَدِي فِي الْمُسَامِيرِ وَأَضَعُ يَدِي فِي جَنْبِهِ لَا أُومِنُ

وَبَعْدَ ثَمَانِيَة أَيَّام كَانَ تَلَامِيذُهُ أَيْضًا دَاخِلًا وَتُومَا مَعَهُمْ وَفَخَاءَ يَسُوعُ وَأَلْأَبُوابُ مُغَلَّقَةٌ وَوَقَفَ فِي ٱلْوَسَطِ وَقَالَ سَلَامْ لَهُ لَكُمْ \* ثُمَّ قَالَ لِتُومَا هَاتِ إِصْبَعَكَ إِلَى هُنَا وَأَبْصِرْ يَدَيَّ وَهَاتِ لِللهِ لَكُمْ \* ثُمَّ قَالَ لِتُومَا هَاتِ إِصْبَعَكَ إِلَى هُنَا وَأَبْصِرْ يَدَيَّ وَهَاتِ لِمَ لَكُمْ \* ثُمَّ قَالَ لِتُومَا فَي جَنْبِي وَلَا تَكُنْ غَيْرَ مُوْمِن بَلْ مُؤْمِنًا \* أَجابَ مَهُ عَيْرَ مُوْمِن بَلْ مُؤْمِنًا \* أَجابَ تُومَا وَقَالَ لَهُ رَبِّي وَ إِلْهِي \* قَالَ لَهُ يَسُوعُ لِأَنَّكُ رَأَيْتَنِي لَا تُومَا وَقَالَ لَهُ رَبِّي وَ إِلْهِي \* قَالَ لَهُ يَسُوعُ لِأَنَّكُ رَأَيْتَنِي يَا تُومَا آمَنُوا وَلَا يَكُنْ عَيْرَ أَمُوا وَلَا يَكُونُ عَيْرَ مُومِن بَلْ مُؤْمِناً \* أَجابَ يَتُومَا وَقَالَ لَهُ رَبِّي وَ إِلْهِي \* قَالَ لَهُ يَسُوعُ لِأَنَّكُ رَأَيْتَنِي اللهِ يَسُوعُ لِأَنَّكُ رَأَيْتَنِي اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَرُومُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى لَهُ يَسُوعُ لِلَّا نَعْمَا اللَّهُ لَا لَهُ يَسُوعُ لِلَّ يَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْوا لَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَى لَكُونُ عَيْرَ مُولَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

الاصحاج الجادي والعشرون

بَعْدَ هٰذَا أَظْهَرَ أَيْضًا يَسُوعُ نَفْسَهُ للتَّلَامِيذِ عَلَى بَعْرِ طَبَرِيَّةً ١ ظَهَرَ هَكَذَا \* كَانَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَتُومَا ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلتَّوْأُمُ ] وَنَشَائِيلُ ٱلَّذِي مِنْ قَانَا ٱلْحَلِيلِ وَٱبْنَا زَبْدِي وَٱثْنَانِ آخَرَانِ ، تَلاَميذِهِ مَعَ بَعْضِمْ \* قَالَ لَهُمْ سِعَانُ بُطْرُسُ أَنَا أَذْهَبُ تَصَيَّدَ . قَالُوا لَهُ نَذْهَبُ نَحْنُ أَيْضًا مَعَكَ . فَخَرَجُول وَدَخَلُول ٱلسَّفينَةَ للْوَقْتِ وَ فِي تلْكَ ٱللَّيْلَةِ لَمْ يُمْسَكُوا شَيْئًا \* وَلَمَّا ا كَانَ ٱلصُّبُ وَقَفَ يَسُوعُ عَلَى ٱلشَّاطَيِّ. وَلَكنَّ ٱلتَّلَامِيذَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ يَسُوعُ \* فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ يَا غِلْمَانُ أَلَعَلَّ عِنْدَكُمْ إِدَامًا أَجَابُوهُ لَا \* فَقَالَ لَهُمْ أَلْقُوا ٱلشَّبَكَةَ إِلَى جَانِب ٱلسَّفِينَةِ ٱلْأَيْمَنِ فَتَعِدُولِ • فَأَلْقَوْا وَلَرْ يَعُودُولِ يَقْدِرُونَ أَنْ يَجْذِبُوهَا مِنْ كَثْرَةِ ٱلسَّمَكِ \* فَعَالَ ذٰلِكَ ٱلتِّلْمِيذُ ٱلَّذِي كَانَ

يَسُوعُ بَجِبُّهُ لَبِطُرُسَ هُوَ ٱلرَّبُّ. فَلَمَّا سَمِعَ سِمْعَانُ بِطُرْسُ أَنَّهُ ٱلرَّبُّ ٱتَّزَرَ بَتُوْبِهِ لِأَنَّهُ كَانَ عُرْيَانًا وَأَلْقَى نَفْسَهُ فِي ٱلْجُرِ \* وَأَمَّا ٱلتَّلَامِيذُ ٱلْآخَرُونَ فَجَاءُولِ بٱلسَّفِينَة لَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا بَعِيدِينَ عَن ٱلْأَرْضِ إِلاَّ نَحْوَ مِئَتَى ذِرَاعٍ وَهُمْ بَجُرُّونَ شَبَّكَةً السَّمَكِ \* فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى ٱلْأَرْضِ نَظَرُوا جَمْرًا مَوْضُوعًا ١٠ وَسَهَكًا مَوْضُوعًا عَلَيْهِ وَخَبْزًا \* قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ قَدَّمُوا مِنَ ا السَّمَكُ الَّذِي أَمْسَكُتُمْ الْآنَ \* فَصَعَدَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَجَذَبَ ٱلشُّبَكَةَ إِلَى ٱلْأَرْضِ مُمْتَلَقَةً سَمَكًا كَبِيرًا مِئَةً وَتَلَاثًا وَخَمْسِينَ. وَمَعُ هٰذِهِ ٱلْكَثْرَةِ لَمْ نَتَغَرَّقِ ٱلشَّبَكَةُ \* قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ هَلُمُّوا تَغَدُّوا . وَلَمْ بَجِسُوْ أَحَدُمِنَ ٱلتَّلَامِيذِ أَنْ يَسْأَلَهُ مَنْ أَنْتَ إِذْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلرَّبُ \* ثُمَّ جَاء يَسُوعُ وَأَخَذَ ٱلْخُبْرَ وَأَعْطَاهُ وَكَذَٰلِكَ ٱلسَّمَكَ \* هٰذِه مَرَّةٌ تَالَثَةٌ ظَهَرَ يَسُوعُ لِتَلَامِيذِهِ بَعْدَ مَا قَامَ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ فَبَعْدَ مَا تَغَدُّوا قَالَ يَسُوعُ لِسَمْعَانَ بُطْرُسَ يَاسِمْعَانَ أَ أَبْنَ يُونَا أَتَحِبُّنِي أَكْثَرَ مِنْ هُؤُلاً . قَالَ لَهُ نَعَمْ يَارَبُ أَنْتَ ١٦ تعْلَمُ ۚ أَنِّي أُحِبُّكَ . قَالَ لَهُ أَرْعَ خِرَافِي \* قَالَ لَهُ أَيْضًا ثَانِيَةً

يَاسِهُ عَانَ بْنَ يُونَا أَتَحِبُني قَالَ لَهُ نَعَمْ يَا رَبُّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي عِبُّكَ ، قَالَ لَهُ أَرْعَ غَنَى \* قَالَ لَهُ تَالِئَةً يَا سِمْعَانُ بْنَ يُونَا ١٧ تَجِبُني فَخَزِتَ بُطُرُسُ لِأَنَّهُ قَالَ لَهُ تَالَيْةً أَتَحِبُّني فَقَالَ لَهُ يَا رَبُّ أَنْتَ تَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ. أَنْتَ تَعْرِفُ أَنِّي أُحَبُّكَ . قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَرْعَ غَنَيِي \* أَكْحَقَّ أَكْحَقَّ أَقُولُ لَكَ لَمَّا كُنْتَ أَكْثَرَ ١١ حَدَاتَةً كُنْتَ تُمَنْطِقُ ذَاتَكَ وَتَمْشِي حَيْثُ تَشَاء وَلَكِنْ مَتَى شَخِتَ فَإِنَّكَ تَمُدُّ يَدَيْكَ وَآخَرُ يُمنطِقُكَ وَبَحْمَلُكَ حَيْثُ لَا تَشَا اللهِ عَالَ هٰذَا مُشِيرًا إِلَى أَيَّةِ مِيتَةِ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يُعَجِّدُ ٱللَّهَ بِهَا وَلَمَّا قَالَ هٰذَا قَالَ لَهُ أَتْبَعْنِي ﴿فَٱلْتَفَتَ بِطُرْسُ وَنَظَرَ ٱلتِّلْمِيذَ ٱلَّذِي كَانَ يَسُوعُ بَجُبُّهُ يَتْبَعُهُ وَهُوَ أَيْضًا ٱلَّذِي ٱتَّكَأَّ عَلَى صَدْرِهِ وَقْتَ ٱلْعَشَاءُ وَقَالَ يَا سَيَّدُ مَنْ هُوَ ٱلَّذِي يُسَلِّمُكَ \* فَلَمَّا رَأْى بُطْرُسُ هَٰذَا قَالَ لِيَسُوعَ يَا رَبُّ وَهَٰذَا مَا لَهُ \* قَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنْ كُنْتُ أَشَاءً أَنَّهُ يَبْقَى حَتَّى أَجِئَ فَمَاذَا لَكَ. تُبَعَني أَنْتَ \*فَذَاعَ هٰذَا ٱلْقُولُ بَيْنَ ٱلْإِخْوَةِ إِنَّ ذَٰلِكَ ٱلتَّلْمِيذَ لَا يَمُوتُ . وَلَكِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ يَسُوعُ إِنَّهُ لَا يَمُوتُ . بَلْ إِنْ كُنتُ أَشَاءٍ أَنَّهُ يَبْقَى حَتَّى أُحِيَّ فَهَاذَا لَكَ

هُذَا هُو ٱلتّلْمِيذُ ٱلَّذِي يَشْهَدُ بِهِٰذَا وَكَتَبَ هَذَا وَنَعْلَمُ اللّهُ وَنَعْلَمُ اللّهُ وَأَشْيَا اللّهُ وَأَشْيَا اللّهُ أَخَرُ كَثِيرَةٌ صَنَعَهَا يَسُوعُ إِنْ أَنَّ شَهَادَتَهُ حَقِّ \* وَأَشْيَا اللّهُ أَخَرُ كَثِيرَةٌ صَنَعَهَا يَسُوعُ إِنْ كَثِيرَةٌ وَاحِدَةً فَلَسْتُ أَظُنُ أَنَّ لَا عَنْ اللّهُ اللّهُ يَسَعُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ

الاصحاج الاول

ٱلْكَلَامُ ٱلْأُوَّلُ أَنْشَأَتُهُ يَا تَاوُفيلُسُ عَنْ سُوعَ يَفْعَلُهُ وَيُعَلِّمُ بِهِ \* إِلَى ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي ٱرْتَفَعَ فِيهِ بَعْدَ مَا وْصَى بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٱلرُّسُلَ النَّيْنِ آخْنَارَهُمْ \* ٱلَّذِينَ رَاهُ ۚ أَيْضًا نَفْسَهُ حَيًّا بَبَرَاهِينَ كَثَيْرَةٍ بَعْدَ مَا تَأَلَّمْ وَهُو يَظْهَرُ لَهُمْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَيَتَكُلَّرُ عَنِ ٱلْأَمُورِ ٱلْمُخْنَصَّةِ بِمَلَّكُوتِ لله \* وَفِيمًا هُو مُجْنَبِعُ مَعَهُمْ أُوْصَاهُمْ أَنْ لَا يَبْرُحُوا ا أُورْسَلِيمَ بَلْ يَنْتَظِرُوا مَوْعِدَ ٱلْآبِ ٱلَّذِي ب \* لَانَّ يُوحَنَّا عَمَّدَ بِٱلْمَاءِ وَأُمَّا أَنْتُمْ فَسَتَعَ لرُّوحِ ٱلْقُدُسِ لَيْسَ بِعْدَ هَذِهِ ٱلْأَيَّامِ بِكَثِيرِ \* أُمَّا هُمْ لْفُجْنَى عُونَ فَسَأْلُوهُ قَائِلِينَ يَا رَبُّ هَلْ فِي هَٰذَا ٱلْوَقْتِ تَرُدُّ لَمْلُكَ إِلَى إِسْرَائِيلَ \* فَقَالَ لَهُمْ لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَعْرِفُو

وَلَمَّا قَالَ هٰذَا ٱرْتَفَعَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. وَأَخَذَتْهُ سَحَابَةٌ عَنْ أَعْيِنِمْ \* وَفِيمَا كَانُوا يَشْخُصُونَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِذَا رَجُلَانِ قَدْ وَقَفَا بِهِمْ بِلْبَاسِ أَبْيَضَ \* وَقَالًا أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْحَلِيلِيُّونَ مَا بَالْكُمْ وَإِقْفِينَ تَنْظُرُونَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ. إِنَّ يَسُوعَ هٰذَا ٱلَّذِي ٱرْتَفَعَ عَنْكُمْ إِلَى ٱلسَّمَاءُ سَيَأْتِي هٰكَذَا كَمَا رَأْيُتُهُوهُ مُنْطَلَقًا إِلَى ٱلسَّهَاءُ \* حينَئذِ رَجَعُوا إِلَى أُورْسُلِيمَ مِنَ ٱلْحَبَلِ ٱلَّذِي يُدْعَى جَبَلَ ٱلزَّيْتُونِ ٱلَّذِي هُوَ بِٱلْقُرْبِ مِنْ أُورْشَلِيمَ عَلَى سَفَر سَبْتِ \* وَلَهَّا دَخَلُوا صَعِدُول إِلَى ٱلْعِلِيَّةِ ٱلَّتِي كَانُوا يَقِيمُونَ فِيهَا بَطُرِسُ وَيَعْقُوبُ وَيُوحَنَّا وَأَنْدَرَاوُسُ وَفِيلُبُسُ وَتُومًا وَبِرْتُو لَمَاوُسُ وَمَتَّى وَيَعْقُوبُ بَنْ حَلْفَى وَسِمْعَانُ ٱلْغَيْوِرُ وَيَهُوذَا أُخُو يَعْقُوبَ \* هَوُلاً كُلُّمْ كَانُوا يُوَاظِّبُونَ بنَفْس وَاحدَة عَلَى ٱلصَّلوة وَٱلْطِّلْبَةِ مَعَ ٱلنِّسَاءُ وَمَرْيَمَ أُمِّ

يسوع ومع إخوته

وَ فِي تَلْكُ ٱلْأَيَّامِ قَامَ بِطُرُسُ فِي وَسَطِ ٱلتَّلَامِيذِ. وَكَانِ عَدَّةُ أَسْهَا ﴿ مَعًا نَحُو مَئَةٍ وَعَشْرِينَ . فَقَالَ \* أَيُّهَا ١٦ ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ كَانَ يَسْبَغِي أَنْ يَتِمَّ هٰذَا ٱلْمَكْتُوبُ ٱلَّذِي سَبِّقَ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدْسُ فَقَالُهُ بِفِم دَاوُدَ عَنْ يَهُوذَا ٱلَّذِي صَامِ دَلِيلًا لِلَّذِينَ قَبَضُوا عَلَى يَسُوعَ \* إِذْ كَانَ مَعْدُودًا بَيْنَنَا وَصَارَ VI لَهُ نصيبُ فِي هٰذِهِ ٱلْخُدْمَةِ \* وَإِنَّ هٰذَا ٱقْتُنَّى حَقْلًا مِنْ أَجْرَةٍ الظُّلْمِ وَإِذْ سَقَطَ عَلَى وَجْهِهِ ٱنْشَقَّ مِنَ ٱلْوَسَطِ فَٱنْسَكَبَتْ حْشَاقُ كُلُّهَا \* وَصَارَ ذَلِكَ مَعْلُومًا عِنْدَ جَمِيعِ سُكَّانِ ورُشَلِيمَ حَتَّى دُعِيَ ذُلِكَ ٱلْحَقْلُ فِي لُغَتِهِم ۚ حَقَلْ دَمَا أَيْ حَقْلَ دَمِ \* لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي سَفْرِ ٱلْمَزَامِيرِ لِتَصِرْ دَارُهُ خَرَابًا وَلاَ يَكُنْ فِيهَا سَاكُو ﴿ وَلْيَأْخُذُ وَظِيفَتَهُ آخُرُ \* فَيَنْبَغِي أَنَّ ٱلرَّجَالَ ٱلَّذِينَ ٱجْنَهُ عُولِ مَعَنَا كُلَّ ٱلزَّمَانِ ٱلَّذِي فيهِ دَخَلَ الَيْنَا ٱلرَّبُّ يَسُوعُ وَخُرَجَ \* مُنْذُ مَعْمُودِيَّة يُوحَنَّا إِلَى ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي ٱرْتَفَعَ فِيهِ عَنَّا يَصِيرُ وَإِحدٌ مِنْهُ شَاهدًا مَعْنَا بقيَامَتِهِ فَأَ قَامُوا أَنْنَيْنِ يُوسُفَ ٱلَّذِي يُدْعَى بَارْسَابَا ٱلْمُلَقَّبَ يُوسْتُسَ وَمَتِياسَ \* وَصَلَّوا قَائِلِينَ أَيُّهَا ٱلرَّبُ ٱلْعَارِفُ قُلُوبَ ٱلْجَمِيعِ عَيِّنْ أَنْتَ مِنْ هُذِينِ ٱلْأَثْنَيْنِ أَيَّا ٱخْتَرْتَهُ \*لِيَأْخُذَ قُرْعَةَ هَذِ عَيِّنْ أَنْتَ مِنْ هُذِينِ ٱلْأَثْنَيْنِ أَيَّا ٱخْتَرْتَهُ \*لِيَأْخُذَ قُرْعَةَ هَذِ الْخُدْمَةِ وَٱلرِّسَالَةِ ٱلَّتِي تَعَدَّاهَا يَهُوذَا لِيَذْهَبَ إِلَى مَكَانِهِ \* الْخُدْمَة وَٱلرِّسَالَةِ ٱلَّتِي تَعَدَّاهَا يَهُوذَا لِيَذْهَبَ إِلَى مَكَانِهِ \* أَنْ أَنْهُ أَلْقُوا قُرْعَتَهُمْ فَوَقَعَتِ ٱلْقُرْعَةُ عَلَى مَتِيّاسَ فَحُسِبَ مَعَ الْأَحْدَ عَشَرَ رَسُولًا اللّهُ عَلَى مَتِيّاسَ فَحُسِبَ مَعَ الْأَحْدَ عَشَرَ رَسُولًا

## الاصحاح الثاني

وَلَمَّا حَضَرَ يَوْمُ الْخَمْسِينَ كَانَ الْجَمِيعُ مَعًا بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ \* وَصَارَ بَغْتَةً مِنَ السَّمَاءِ صَوْثُ كَمَا مِنْ هُبُوبِ وَاحِدَةٍ \* وَصَارَ بَغْتَةً مِنَ السَّمَاءِ صَوْثُ كَمَا مِنْ هُبُوبِ وَجَعِ عَاصِفَةٍ وَمَلَأً كُلَّ الْبَيْتِ حَيثُ كَانُوا جَالِسِينَ \* وَظَهَرَتُ لَهُمْ السَّيَةُ مُنْقَسَمَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نَارٍ وَاسْتَقَرَّتُ عَلَى وَظَهَرَتُ لَهُمْ السَّيَةُ مُنْقَسَمَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نَارٍ وَاسْتَقَرَّتُ عَلَى وَطُهَرَتُ لَهُمْ السَّيَةِ الْخَرِيعُ مِنَ الرُّوحِ الْقَدْسِ وَالْبَيْدَ أَلْ السَّيَةِ الْخُرَى كَمَا أَعْطَاهُمُ الرُّوحِ الْقَدْسِ وَالْبَيْدَ أَلْ السَّيَةِ الْخُرَى كَمَا أَعْطَاهُمُ الرُّوحِ الْقَدْسِ وَالْبَيْدَ أَلْ السَّيَةِ الْخُرَى كَمَا أَعْطَاهُمُ الرُّوحِ الْقَدْسِ وَالْبَيْدَ أَلْوَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُولَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُولَى اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُ اللَّهُ وَلَهُ اللْمُولَى اللْمُولِي اللْمُولَى اللْمُولَى اللْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُولَى اللْمُولَى الْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُولَى اللْمُولِ اللْمُولِي الْم

١١ وَبَنَاتُكُمْ وَيَرَى شَبَابُكُمْ رُوًى وَيَحْلُمُ شَيُوخُكُمْ أَحْلَامًا \* وَعَلَى عَبيدي أَيْضًا وَإِمَائِي أَسْكُبُ مر . ° رُوحي في تلْكَ ٱلْأَيَّام فَيَنَبَّأُ وَنَ \*وَأَعْطَى عَجَائِبَ فِي ٱلسَّمَاءُ مِنْ فَوَقُ وَآيَاتٍ عَلَى ٠٠ ٱلْأَرْضِ مِنْ أَسْفَلُ دَمَّا وَنَارًا وَنُجَّارَ دُخَانٍ \* نَتَحَوَّلُ ٱلشَّبْسُ إِلَى ظُلْمَةٍ وَٱلْقَهَرُ إِلَى دَم قَبْلَ أَنْ يَجِيَّ يَوْمُ ٱلرَّبِّ ٱلْعَظِيمُ ٱلشَّهِيرُ \* وَيَكُونُ كُلُّ مَنْ يَدْعُو بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ يَخْلُصُ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيليُّونَ ٱسْمَعُوا هٰذِه ٱلْأَقْوَالَ. يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ رَجُلُ قَدْ تَبَرْهَنَ لَكُمْ مِنْ قِبَلِ ٱللهِ بِقَوَّاتٍ وَعَجَائِبَ وَآيَاتٍ صَنَّعَهَا ٱللهُ بَيدِه في وَسُطِّكُمْ كُمَا أَنْهُمْ أَيْضًا تَعْلَمُونَ \* هَٰذَا أَخَذْتُمُوهُ مَسَلَّمًا بِمَشُورَة آللهِ ٱلْعَنْومَة وَعِلْمِهِ ٱلسَّابِقِ وَبِأَيْدِي أَتَمَةٍ صَلَبْتَهُوهُ وَقَتَلْتُمُوهُ \* ٱلَّذِي أَقَامَهُ ٱللهُ نَاقِضًا أَوْجَاعَ ٱلْمَوْتِ إِذْ لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا أَنْ يُمْسَكَ مِنْهُ \* لأَنَّ دَاوُدَ يَقُولُ فيهِ كُنْتُ أَرَى ٱلرَّبَّ أَمَامِي فِي كُلِّ حِيْنِ أُنَّهُ عَنْ يَمِينِي لِكِي لَا اتَّزَعْزُعَ \* لِذَٰلِكَ سُرَّ قَلْمِي وَتَهَلَّلَ السَّانِي حَتَّى جَسَدِي أَيْضًا سَيَسْكُنْ عَلَى رَجَا ﴿ لِأَنَّكَ لَمِ . • ٢٨ لَتُرُكَ نَفْسِي فِي ٱلْهَاوِيَةِ وَلاَ تَدَعُ قُدُّوسَكَ يَرَى فَسَادًا لِمِعَرَّفْتَني

اعال الرسل ٢ سُبُلَ ٱلْحَيْوةِ وَسَتَمْلَأُنِي سُرُورًا مَعْ وَجْهِكَ \* أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ لْإِخْوَةُ يَسُوغُ أَنْ يُقَالَ لَكُمْ جِهَارًا غَنْ رَئيس ٱلْاَ بَاءِ دَاوُدَ إِنَّهُ مَاتَ وَدُفنَ وَقَبْرُهُ عِنْدَنَا حَتَّى هٰذَا ٱلْيَوْمِ \* فَإِذْ كَانَ ٢٠ نَبِيًّا وَعَلِمَ أَنَّ ٱللَّهَ حَلَفَ لَهُ بِقَسَمٍ إِأَنَّهُ مِنْ تَمَرَةٍ صُلْبِهِ يُقِيمُ لْمَسِيحِ حَسَبَ ٱلْحَبِسَدِ لَيَجْلُسَ عَلَى كُرْسِيِّهِ \* سَبَقِ فَرَأْى ٢١ وَتَكَلَّمُ عَنْ قِيَامَةِ ٱلْمَسِيحِ إِنَّهُ لَمْ نُتْرَكُ نَفْسُهُ فِي ٱلْهَاوِيةِ وَلَا رَأْ حَسَدُهُ فَسَادًا \* فَيَسُوعُ هَذَا أَقَامَهُ ٱللهُ وَنَحَنُ جَبِيعًا ٢٢ مُودٌ لِذَٰلِكَ \* وَإِذِ أَرْتَفَعَ بِيَمِينِ ٱللهِ وَأَخَذَ مَوْعِدَ ٱلرُّوحِ القُدْس مِنَ ٱلْآبِ سَكَبَ هَذَا ٱلَّذِي أَنْهُمُ ٱلْآنَ تُبصِرُونَهُ وَتَسْمَعُونَهُ \* لأَنَّ دَاوُدَ لَمْ يَصْعَدُ إِلَى ٱلسَّهُواتِ . وَهُو نَفْسُهُ ١٠ يَقُولُ قَالَ ٱلرَّبُّ لِرَبِّي ٱجْلِسْ عَنْ يَمِينِي \*حَتَّى أَضَعَ أَعْدَاءَكَ ٢٥ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ \* فَلْيَعْلَمْ يَقِينًا جَمِيعُ آيْتِ إِسْرَائِيلَ أَنَّ ٱللهَ ٢٦ جَعَلَ يَسُوعَ هٰذَا ٱلَّذِي صَلَبْتُهُوهُ أَنْتُمْ رَبًّا وَمَسِيًّا فَلَمَّا سَمِعُوا نُخِسُوا فِي قُلُوبِهِ ۚ وَقَالُوا لِبُطْرُسَ وَلِسَاعِرِ ١٧ ٱلرُّسُلِ مَاذَا نَصْنَعُ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ \* فَقَالَ لَهُ بُطْرُسُ تُوبُولُ وَلَيْعَتُّمِدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ عَلَى أَسْمِ يِسُوعَ ٱلْمَسِيحِ

٢٠ لَغُفْرَانِ ٱلْخَطَايَا فَتَقْبَلُوا عَطَيَّةَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ \* لأَنَّ ٱلْمَوْعِدَ هُوَ لَكُمْ ۚ وَلا وُلادَكُمْ وَلِكُلُّ ٱلَّذِينَ عَلَى بُعْدِ كُلٌّ مَنْ يَدْعُوهُ ٱلرَّبُ إِلْهُنَا \* وَبِأَ قُوالِ أُخَرَ كَثِيرَةٍ كَانَ يَشْهَدُ لَهُمْ وَيَعِظُمُ قَائِلًا أَخْلُصُوا مِنْ هَٰذًا ٱلْحِيلِ ٱلْمُلْتُوي \* فَقَبِلُوا كَلاَمَهُ بِفَرْحِ وَأَعْنَمَدُوا وَأَنْضَمَّ فِي ذُلِكَ ٱلْيَوْمِ نَحُو تَلَاثَةِ ٱلآفِ نَفْسِ وَكَانُوا يُوَاظِبُونَ عَلَى تَعْلِيمِ ٱلرُّسُلِ وَٱلشُّرَكَةِ وَكَسْرِ ٱلْخُبْزِ وَٱلصَّلُوَاتِ \* وَصَارَ خَوْفٌ فِي كُلِّ نَفْسٍ . وَكَانَتْ عَجَائِبُ وَ آَيَاتُ كَثِيرَةُ تُجْرَى عَلَى أَيْدِي ٱلرُّسُلِ \* وَجِيبِعُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا مَعًا وَكَانَ عِنْدَهُمْ كُلُّ شَيْ ﴿ مُشْتَرَكًا \* وَ الْأَمْلَاكُ وَ الْمُقْتَلَيَاتُ كَانُولَ يَبِيعُونَهَا وَيَقْسِمُونَهَا بَيْنَ ٱلْجَبِيعِ كَمَا يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَحْنِيَاجُ \* وَكَانُوا كُلَّ يَوْمٍ يُوَاظْبُونَ فِي ٱلْهَيْكُلِ بِنَفْسِ وَاحِدَةٍ . وَإِذْ هُمْ يَكْسِرُونَ ٱلْخُبْزَ فِي ٱلْبَيُوتِ كَانُوا يَتَنَاوَلُونَ ٱلطُّعَامَ بِأَبْتِهَاجٍ وَبَسَاطَةِ قَلْبٍ \* مُسَبِّينَ ٱللَّهَ وَلَهُمْ نِعْمَةٌ لَدَى جَمِيعِ ٱلشَّعْبِ . وَكَانَ ٱلرَّبُّ كُلَّ يَوْمِ يَضُمُ إِلَى ٱلْكَنيسةِ ٱلَّذِينَ يَخْلُصُونَ

## الاصحاح الثالث

وَصَعِدَ بُطْرُسُ وَيُوحَنَّا مَعًا إِلَى ٱلْهَيْكُلِ فِي سَاعة ٱلصَّلُوةِ ٱلتَّاسِعَةِ \* وَكَانَ رَجُلَ أَعْرَجُ مِنْ بَطْنِ أَمِّهِ مُحْمَلُ كَانُوا يَضَعُونَهُ كُلُّ يُوْمٍ عِنْدَ بَابِ ٱلْهَيْكُلِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْحِمِيلُ لِيسْأَلَ صَدَقَةً مِنَ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ ٱلْهَيْكُلَ \* فَهٰذَا لِمَّا رَأْمِ بُطْرُسُ وَيُوحَنَّا مُزْمِعَيْنِ أَنْ يَدْخُلَا ٱلْهَيْكُلَ سَأَلَ لَيَأْخُذَ صَدَقَةً \* فَتَفَرَّسَ فِيهِ إِطْرُسُ مَعْ يُوحَنَّا وَقَالَ أَنْظُرْ إِلَيْنَا \* فَلاحظَهُمَا مُنْتَظِرًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا شَيْمًا \* فَقَالَ بُطْرُسُ لَيْسَ لِي فِضَّةٌ وَلاَ ذَهَبٌ وَلَكُو ﴿ ٱلَّذِي لِي فَإِيَّاهُ أَعْطِيكَ . بِأَسْمِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ ٱلنَّاصِرِيِّ قُمْ وَأَمْسُ \* وَأَمْسَكُهُ بِيَدِهِ ٱلْيُهْنِي وَأَقَامَهُ فَفِي ٱلْحَالِ تَشَدَّدَتْ رِجْلاَهُ وَكَعْبَاهُ \* فَوَثَبَ وَوَقَفَ وَصَارَ يَمْشِي وَدَخَلَ مَعَهُمَا إِلَى ٱلْهِيكُل وَهُوَ يَمْشِي وَيَطْفُرُ وَيُسَيِّرُ ٱلله \* وَأَبْصَرَهُ جَمِيعُ ٱلشَّعْبِ وَهُو يَمْشِي وَيُسَيِّحُ ٱلله \* وَعَرَفُوهُ أَنَّهُ هُوَ ٱلَّذِي كَانَ بَحِلْسُ لِأَجْلِ ٱلصَّدَقَةِ عَلَى بَابِ لْهَيْكُلِ ٱلْمُجَمِيلِ فَأَمْتَكُلُّولِ دَهْشَةً وَحَيْرَةً مِمَّا حدَثَ لَهُ وَبِينَمَا كَانَ ٱلرَّجُلُ ٱلْأَعْرَجُ ٱلَّذِي شُفِي مُتَمَسِّكًا بِبُطْرُسَ

وَيُوحَنَّا تَرَاكُضَ إِلَيْهُ جَمِيعُ ٱلشَّعْبِ إِلَى ٱلرُّوَاقِ ٱلَّذِي يْقَالُ لَهُ رِوَاقُ سُلَيْمَانَ وَهُمْ مُنْدَهِشُونَ \* فَلَمَّا رَأَى بُطْرُسُ ذلكَ أَجَابَ ٱلشَّعْبَ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإسْرَائِيلِيُّونَ مَا بِالْكُرْ نَتَعَجَّبُونَ مِنْ هٰذَا وَلِمَاذَا لَشْخَصُونَ إِلَيْنَا كَأَنَّنَا بِقُوَّتِنَا ا وْ نَقْوَانَا قَدْ جَعَلْنَا هَٰذَا يَمْشِي \* إِنَّ إِلَٰهَ إِبْرُهِيمَ وَ إِسْحُقَ وَيَعْقُوبَ اللَّهَ آبَائِنَا حَجَّدَ فَتَاهُ يَسُوعَ ٱلَّذِي أَسْلَمْتَهُوهُ أَنْتُمْ وَأَنْكُرْتُمُوهُ أَمَّامَ وَجِهِ بِيلاَطُسَ وَهُوَ حَاكُمْ بِإطْلاَقِهِ \* وَلَكِنْ أَنْتُمْ أَنْكُوْتُمْ ٱلْقُدُّ وسَ ٱلْبَارَّ وَطَلَبْتُمْ أَنْ يُوهَبَ لَكُمْ رَجُلْ قَاتِلْ \* وَرَئِيسُ ٱلْحَيْوةِ قَتَلْتُمُوهُ ٱلَّذِي أَقَامَهُ ٱللهُ مِنَ ٱلْأُمُواتِ وَنَحْنُ شُهُودٌ لِذُلِكَ \* وَبِٱلْإِمَانِ بِٱشْمِهِ شَدَّدَ ٱشْهُ هَٰذَا ٱلَّذِي تَنظُرُ وِنَهُ وَتَعْرِفُونَهُ وَ الْإِيَانُ ٱلَّذِي بِوَاسِطَتِهِ أَعْطَاهُ هٰذِه ٱلصِّحَّةَ أَمَامَ

وَالْآنَ أَيْمَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّكُمْ بِهِالَةٍ عَمِلْتُمْ كَمَا رُوسَاقُ كُمْ أَيْفًا \* وَأَمَّا ٱللهُ فَمَا سَبَقَ وَأَ نَباً بِهِ بِأَفْوَاهِ جَمِيعِ أَنْ يَنا لَهُ أَنْ اللهُ فَمَا سَبَقَ وَأَ نَباً بِهِ بِأَفْوَاهِ جَمِيعِ أَنْ يَنا لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اعال الرسل يهموع وَيُرْسِلَ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ ٱلْمُبَشَّرِ بِهِ لَكُمْ ۚ قَبْلُ \* ٱلَّذِي يَنْبَغَى أَنَّ لْسَمَاءَ نَقْبَلُهُ إِلَى أَرْمِنَة رَدِّكُلِّ شَيْءٍ ٱلَّتِي تَكُلُّمَ عَنْهَا ٱللهُ بِغَم جَمِيعٍ أَنْبِيَائِهِ ٱلْقِدِّيسِينَ مَنْذُ ٱلدَّهْرِ \* فَإِنَّ مُوسَى قَالَ اللَّهُ لَا بَاءَ إِنَّ نَبِيًّا مِثْلِي سَيْقِيمُ لَكُمْ ٱلرَّبُّ إِلَهُكُمْ مِنْ إِخْوَتِكُمْ. لَهُ تَسْمَعُونَ فِي كُلُّ مَا يُكَلِّمُكُمْ بِهِ \* وَيَكُونُ أَنَّ كُلَّ نَفْس لَا سَمْعُ لِذُلكَ ٱلنَّبِيِّ تُبَادُ مِنَ ٱلشُّعْبِ \* وَجَمِيعُ ٱلْأَنْبِيَاءُ أَيْضًا إِنَّ مِنْ صَمُولِيلَ فَمَا بَعْدَهُ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ تَكُلَّمُولُ سَبَقُولَ وَأَنْبَأُ مَل بِرْذِهُ ٱلْأَيَّامِ \* أَنْتُمْ أَبْنَاءُ ٱلْأَنْبِيَاءُ وَٱلْعَهْدِ ٱلَّذِي عَاهَدَ بِهِ ٥٠ للهُ آبَاءَنَا قَائِلًا لِإِ بْرْهِيمَ وَبَنَسْلِكَ نَتَبَارِكُ جَمِيعُ قَبَائِل لْأَرْضِ \* إِلَيْكُمُ اوَّلًا إِذْ أَقَامَ ٱللهُ فَتَاهُ يَسُوعَ أَرْسَلَهُ يُبَارِكُكُمُ بِرَدِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ عَنْ شُرُورِهِ وَبِينَهَا هُمَا نُخَاطِبَانِ ٱلشَّعْبَ أَقْبِلَ عَلَيْهِمَا ٱلْكَهَنَّةُ وَقَائِدُ جُنْدِ ٱلْهَيْكُلِ وَٱلصَّدَّقِيُّونَ \*مُتَضِّرِينَ مِنْ تَعْلَيْمِهِمَا ٱلشُّعْبَ وَنِدَائِهِمَا فِي يَسُوعَ بِٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ \* فَأَلْقُوا ٢ عَلَيْهِمَا ٱلْأَيَادِيَ وَوَضَعُوهُمَا فِي حَبْسِ إِلَى ٱلْغَدِ لِأَنَّهُ كَانَ

قَدْ صَارَ ٱلْمَسَاءِ \* وَكَذِيرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا ٱلْكَلِمَةَ آمَنُوا وَصَارَ عَدَدُ ٱلرِّجَالِ نَحْوَ خَمْسَةِ آلَافٍ

وَحَدَثَ فِي ٱلْغَدِ انَّ رُؤَسَاءَهُمْ وَشُيُوخَهُمْ وَ أَجْهَمُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ \* مَعَ حَنَّانَ رَئيس ٱلْكَهَنَّةِ وَقَيَافَ وَيُوحَنَّا وَٱلإِسْكَنْدَر وَجَهِيعِ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ عَشيرَةِ رُؤْسَاءٍ ٱلْكَهَنَّة \* وَلَمَّا أَقَامُوهُمَا فِي ٱلْوَسْطِ جَعَلُوا يَسْأَلُونَهُمَا بالَّيَّة فُوَّةِ وَبِأَيَّ أَسْمٍ صَنَعْتُمَا أَنْتُمَا هَذَا \* حِينَذِ أَمْتَلَا بُطْرُسُ مِرِ ﴾ ۚ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَقَالَ لَهُمْ ۚ يَا رُؤَسَاءِ ٱلشَّعْبِ وَشُيُوخٍ إِسْرَائِيلَ \* إِنْ كُنَّا نَغْصُ ٱلْيُومَ عَنْ إِحْسَانِ إِلَى إِنْسَانِ سَقِيمٍ بِهَاذَا شُنِيَ هٰذَا \* فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا عَنْدَ جَمِيعِكُمْ وَجَمِيعِ شَعْب إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ بِأُسْمِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلنَّاصِرِيِّ ٱلَّذِي صَلَبْتَهُوهُ أَنْهُمُ ٱلَّذِي أَقَامَهُ ٱللهُ مر - َ ٱلْأَمْوَاتِ. بِذَاكَ وَقَفَ هٰذَا أَمَامَكُمْ صَعِعًا \* هٰذَا هُوَ الْحَجِرُ ٱلَّذِي أَحْنَةَرْ تَمُوهُ أَيُّهَا ٱلْبَنَّاؤُونَ ١١ ٱلَّذي صَارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ \* وَلَيْسَ بِأَحَدِ غَيرِهِ ٱلْخَلَاصُ. لِأَنْ لَيْسَ أَسْمُ ۚ آخَرُ تَحْتَ ٱلسَّهَا ۚ قَدْ أَعْطَى بَيْنَ ٱلنَّاسَ بِهِ يَسْغِي أَنْ نَخْلُصَ

اعال الرسل ٤ فَلَمَّا رَأَوْا مُجَاهَرَة بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا وَوَجَدُوا أَنَّهُمَا اللَّهُ نِسَانَان عَدِيمًا ٱلْعِلْمِ وَعَامِيَّان تَعَجَّبُوا . فَعَرَفُوهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا مَعَ يَسُوعَ \* وَلَكِنْ إِذْ نَظَرُ فِي ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي شُغِي وَاقِفًا مَعَهُمَا الْمُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٍ يُنَاقِضُونَ بِهِ \* فَأَمَرُوهُمَا أَنْ يَخْرُجَا إِلَى ١٠ خَارِجِ ٱلْفَجْمَعِ وَتَآمَرُ فِي هَا بَيْنَهُمْ \* قَائِلِينَ. مَاذَا نَفْعَلُ اللَّهِ مِنْدَيْنِ ٱلرَّجْلَيْنِ. لَا نَّهُ ظَاهِرْ لِجَمِيعِ سُكَّان أُورُسَلِيمَ أَنَّ يَّةً مَعْلُومَةً قَدْ جَرَتْ بِأَيْدِيهِمَا وَلاَ نَقْدِرْ أَنْ نَنْكُرَ \* وَلَكُنْ ١٧ عَلَّا تَشِيعَ أَكْثَرَ فِي ٱلشَّعْبِ لِنُهِيدُدْهُمَا تَهْدِيدًا أَنْ لَا يُكُلَّمَا حَدًا مِنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا بَعْدُ بِهٰذَا ٱلْأَسْمِ \* فَدَعَوْهُمَا وَأُوْصَوْهُمَا نْ لا يَنْطَقَا ٱلْبَيَّةَ وَلا يُعَلَّمَا بِأَسْم يَسُوعَ فَأَجَابَهُ مُ بُطْرُسُ وَيُوحَنَّا وَقَالًا إِنْ كَانَ حَقًّا أَمَامَ ٱللهِ نْ نَسْمَعَ لَكُمْ الْكُثْرَ مِنَ اللهِ فَأَحْكُمُوا \* لأَنَّنَا نَحْنُ لَا يُمكنناً ن لَا تَتَكَلَّمُ بِمَا رَأْيْنَا وَسَمِعْنَا \* وَبَعْدَ مَا هَدُّدُوهُمَا أَيْضًا طُلْقُوهُمَا إِذْ لَمْ بَجِدُولِ ٱلْبَتَّةَ كَيْفَ يُعَاقِبُونَهُمَا بِسَبِ ٱلشَّعْبِ. لِأِنَّ ٱلْحَجِمِيعَ كَانُوا يُعَيِّدُونَ ٱللهَ عَلَى مَا جَرَى \* أَنَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي صَارَتْ فِيهِ آيَّهُ ٱلشَّفَاءِ هٰذِهِ كَارِ َ لَهُ ٢٢

أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً

وَلَمَّا أَطْلَقًا أَتَيَا إِلَى رُفَقًا عِهِمَا وَأَخْبَرَاهُمْ بَكُلُّ مَا قَالَهُ لَهُمَا رُؤْسَاءُ ٱلْكَهَنَّة وَٱلشُّيُوخُ \* فَلَمَّا سَمِعُوا رَفَعُوا بنَفْس وَاحِدَةِ صَوْمًا إِلَى ٱلله وَقَالُوا أَيُّهَا ٱلسَّيِّدُ أَنْتَ هُوَ ٱلْإِلَّهُ الصَّانِعُ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ وَٱلْجُورَ وَكُلُّ مَا فِيهَا \* ٱلْقَائِلُ بِغَمِ دَاوُدَ فَتَاكَ لَمَاذَا أَرْتَحَبُّت ٱلْأَحَمْ وَتَفَكَّرَ ٱلشُّعُوبُ بِٱلْبَاطِلِ قَامَتْ مُلُوكُ ٱلْأَرْضِ وَأَجْمَعَ ٱلرُّوَسَاءِ مَعًا عَلَى ٱلرَّبِّ وَعَلَى مَسْعِهِ \* لا نَّهُ بِالْمُعَقِيقَةِ أَجْنَمَعَ عَلَى فَتَاكَ الْقُدُّوسِ يَسُوعَ ٱلَّذِي مَسَحْنَهُ هِيرُودُسُ وَبِيلاَطُسُ ٱلْبُنطَيُّ مَعَ أَمْ وَشُعُوبِ إِسْرَائِيلَ \* لَيْفَعْلُوا كُلَّ مَا سَبَقَتْ فَعَيْنَتْ يَدُكَ وَمَشُورَتُكَ أَنْ يَكُونَ \* وَالْأَنَ يَارَبُ أَنْظُرُ إِلَى مَدِيدَاتِهِ ۚ وَأَمْنَحُ عَبِيدَكَ أَنْ يَتَكُلُّمُوا بِكَلَامِكَ بِكُلِّ مُجَاهَرَةٍ \* بِهَدِّ يَدِكَ لِلشَّفَاءُ وَلُتُجْرَ آيَاتُ وَعَجَائِبُ بِأَسْمِ فَتَاكَ ٱلْقُدُّوسِ يَسُوعَ \* وَلَمَّا صَلَّوْا تَزَعْزَعَ ٱلْمَكَانُ ٱلَّذِي كَانُوا مُجْنَبِعِينَ فِيهِ · وَأَمْتَلَا ٱلْجَبِيعُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدْس وَكَانُوا يَتَكُلُّمُونَ بِكَلَّامِ أَللَّهُ بِهُجَاهَرَةِ

وَكَانَ لَحِيهُ و ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَلْتُ وَاحِدٌ وَنَفْسُ وَاحِدٌ وَنَفْسُ وَاحِدٌ قُ

77

اعال الرسل عوه وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ يَقُولُ إِنَّ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِ لَهُ بَلْ كَانَ عِنْدَهُ ۚ كُلُّ شَيْءُ مُشْتَرًكًا \* وَبَقُقَّةٍ عَظِيمَةٍ كَانَ ٱلرُّسُلُ يُؤَّدُونَ ٱلشَّهَادَة بِقِيَامَةِ ٱلرَّبِ يَسُوعَ وَنَعْمَةٌ عَظِيمَةٌ كَانَتْ عَلَى جَمِيعِيم \* إِذْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَحَدُ مُخْنَاجًا لأَنَّ كُلَّ ٱلَّذِينَ ؟ كَانُوا أَصْحَابَ حَقُول أَوْ بَيُوتِ كَانُوا يَبِيعُونَ ا وَيَأْتُونَ بأَ ثُمَانِ ٱلْمَبِيعَاتِ \* وَيَضَعُونَهَا عِنْدَ أَرْجُلِ ٱلرُّسُلِ فَكَانَ ٥٠ يُوزُّعُ عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ كَمَا يَكُونُ لَهُ ٱحْنِيَاجُ \* وَيُوسُفُ ٱلَّذِي دُعِيَ مِنَ ٱلرُّسُلِ بَرْنَابَا ٱلَّذِي يُتَرْجَمُ ٱبْنَ ٱلْوَعْظِ وَهُوَ لَاوِيُّ قُبْرُسِيُّ ٱلْحِنْسِ \* إِذْ كَانَ لَهُ حَقْلُ بِاعَهُ وَأَتَّى بِٱلدَّرَاهِمِ وَوَضَعَهَا عِنْدَ أَرْجُلِ ٱلرُّسُلِ الاصحاح الخامس وَرَجُلُ أَسْمُهُ حَنَانيًّا وَأُمْرًأُ تُهُ سَفِّيرَةُ بَاعَ مُلْكًا ﴿ وَأَخْلَسَ نَ ٱلنَّهَن وَأُمْرَأُنَّهُ لَهَا خَبَرُ ذَٰلِكَ وَأَنَّى بَخُبْرٌ ۗ وَوَضَعَهُ عَنْدَ رْجُلِ ٱلرُّسُلِ \* فَقَالَ بُطْرُسُ يَا حَنَانِيًّا لَمَاذَا مَلَا ۖ ٱلشَّيْطَانُ قَلْبَكَ لِتَكْذِبَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَتَخْنَلِسَ مِنْ ثَمَن ٱلْحَقْلِ \* لَيْسَ وَهُوَ بَاقِ كَانَ يَبْقَى لَكَ . وَلَمَّا بِيعَ أَلَمْ يَكُن فِي

سُلْطَانِكَ. فَمَا بَالُكَ وَضَعْتَ فِي قَلْبِكَ هَذَا ٱلْأَمْرَ. أَنْتَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى ٱلنَّاسِ بِلْ عَلَى ٱللهِ \* فَلَمَّا سَمِعَ حَنَانِيَّا هٰذَا ٱلْكَلَامَ وَقَعَ وَمَاتَ. وَصَارَ خَوْفٌ عَظِيمٌ عَلَى جَمِيعِ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا بِذَلِكَ \* فَنَهُضَ ٱلْأَحْدَاثُ وَلَقُوهُ وَحَمَلُوهُ خَارِجًا وَدَفَنُوهُ ثُمَّ حَدَثَ بَعْدَ مُدَّةِ نَحْو تَلَاثِ سَاعَاتٍ أَنَ ٱمْرَأْتَهُ دَخَلَتْ وَلَيْسَ لَهَا خَبَرُ مَا جَرَى \* فَأَجَابَهَا بُطْرُسُ قُولِي لِي أَبِهٰذَا ٱلْمِقْدَارِ بِعْتُمَا ٱلْحَتْلَ. فَقَالَتْ نَعَمْ بِهِذَا ٱلْمِقْدَارِ \* فَقَالَ لَهَا بُطْرُسُ مَا بَالْكُمَا أَتَّقَعْتُمَا عَلَى تَجْرِبَةِ رُوحِ ٱلرَّبِّ. هُوَذَا أَرْجُلُ ٱلَّذِينَ دَفَنُوا رَجُلَكِ عَلَى ٱلْبَابِ وَسَيَحْمِلُونَكِ خَارِجًا\* ١٠ فَوَقَعَتْ فِي ٱلْحَالِ عِنْدَ رَجْلَيْهِ وَمَاتَتْ. فَدَخَلَ ٱلشَّبَابُ وَوَجَدُوهَا مَيْتَةً فَحَمَلُوهَا خَارِجًا وَدَفَنُوهَا بَجَانِبِ رَجُلِهَا \* اا فَصارَ خَوْفُ عَظِيمُ عَلَى جَمِيعِ ٱلْكَنِيسَةِ وَعَلَى جَمِيعِ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا بذلكَ وَجَرَتْ عَلَى أَيْدِي ٱلرُّسُلِ آيَاتْ وَعَجَائِبُ كَثِيرَةٌ فِي

الشَّعْبِ. وَكَانَ ٱلْجَمِيعُ بِنَفْسٍ وَاحِدَةً فِي رُوَاقِ سُلَيْمَانَ \* وَالْمَا سُلَيْمَانَ \* وَأَمَّا ٱلْا خَرُونَ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ مِنْهُ ۚ بَجْسُرُ أَنْ يَلْتَصِقَ بِمِ \*

15

اعال الرسل ٥ كُنْ كَانَ ٱلشُّعْبُ يُعَظِّمُهُمْ \* وَكَانَ مُؤْمِنُونَ يَنْضَمُّونَ لِلرَّبِّ الْحَالَ عُثْرَ. جَمَاهِيرُ مِنْ رِجَالِ وَنسَاءً \* حَتَّى إِنَّهُمْ كَانُوا يَحْمَلُونَ ١٠ ٱلْمَرْضَى خَارِجًا فِي ٱلشَّوَارِعِ وَيَضَعُونَهُمْ عَلَى فُرْشِ وَأَسِرَّةٍ حَتَّى إِذَا جَاءً بُطْرُسُ بُخْيِمْ وَلَوْ ظِلَّهُ عَلَى أَحَدِ مِنْهُ \* وَأَجْنَمَعَ جُهُورُ ٱلْهُدُنِ ٱلْمُعِيطَةِ إِلَى أُورُشَلِيمَ حَامِلِينَ مَرْضَى وَمُعَذَّبِينَ مِنْ أَرْوَاجِ نَجَسَةٍ وَكَانُوا يُبْرَأُ وِنَ جَبِيعِهُ فَقَامَ رَئِيسُ الْكَهَنَّةِ وَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ مَعَهُ ٱلَّذِينَ هُمْ شيعَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الله ٱلصَّدُّوقِيِّينِ ۚ وَأَمْتَكُّوا غَيْرَةً \* فَأَ أَقَوْا أَيْدِيَهُمْ عَلَى ٱلرُّسُلِ ١١ وَ وَضَعُوهُم فِي حَبْسِ ٱلْعَامَّةِ \* وَلَكِنَّ مَلَاكَ ٱلرَّبِ فِي ٱللَّيْلِ ١٩ فَتَحَ أَبْوَابَ ٱلسِّجْنِ وَأَخْرَجَهُمْ وَقَالَ \* آذْهَبُوا قِفُوا وَكُلِّمُوا مِ ٱلشُّعْبَ فِي ٱلْهَيْكُلِ بَجِمِيعِ كَلَامِ هَذِهِ ٱلْحَيْوةِ \* فَلَمَّا سَمِعُوا الْ دَخَلُوا ٱلْهَيْكُلَ نَحُو ٱلصُّبْحِ وَجَعَلُوا يُعَلَّمُونَ • ثُمَّ جَاءَ رئيسُ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَدَعَوْا ٱلْفَحْبَعَ وَكُلَّ مَشْيَخَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَرْسَلُوا إِلَى ٱلْحَبْسِ لِيُؤْتَى بِهِمْ \* وَلَكِنَّ ٱلْخُذَّامَ لَمَّا جَالِحًا لَمْ يَجِدُوهُمْ فِي ٱلسِّجْنِ فَرَجَعُوا وَأَخْبَرُوا \* قَائِلِينَ إِنَّنَا وَجَدْنَا ٢٣ تُعَبْسَ مُعْلَقًا بِكُلّ حِرْص قَالْحُرَّاسَ قَاقِفِينَ خَارِجًا أَمَامَ

ٱلْأَبْوَابِ وَلَكُنْ لَمَّا فَتَعْنَا لَمْ نَجِدْ فِي ٱلدَّاخِلِ أَحَدًا فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْكَاهِنُ وَقَائِدُ جُنْدِ ٱلْهِيكُلِ وَرُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَة هٰذِهِ ٱلْأَقْوَالَ ٱرْتَابُوا مِنْ جِهَيْمٌ مَا عَسَى أَنْ يَصِيرَ هٰذَا \* أَنْمُ جَاء وَإِحِدُ وَأَخْبَرَهُمْ قَائِلًا هُوذَا ٱلرِّجَالُ ٱلَّذِينَ وَضَعَتْمُوهُمْ فِي ٱلسِّجْنِ هُمْ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَاقْفِينَ يُعَلَّمُونَ ٱلشَّعْبَ \* حينَيْذِ مَضَى قَائدُ ٱلْحُبْدِ مَعَ ٱلْخُدَّامِ فَأَحْضَرَهُمْ لَا ٧٧ بعنف لأَنَّهُمْ كَانُوا يَخَافُونَ ٱلشَّعْبَ لِيَلَّا يُرْجَبُوا \* فَلَمَّا أَحْضُرُوهُمْ أَوْقَفُوهُمْ فِي ٱلْمَجْبَعِ فَسَأَلُهُمْ رَئيسُ ٱلْكَهَنَّةِ \* ٢٨ قَائِلًا أَمَا اوْصَيْنَاكُمْ وَصِيَّةً أَنْ لَا تُعَلِّمُوا بَهٰذَا ٱلْأَسْمِ. وَهَا أَنْهُ قَدْ مَلَاثُمْ أُورُسَلِمَ بِتَعْلِيمِكُمْ وَتُريدُونَ أَنْ تَحْلِيوا عَلَيْنَا ٢٦ دَمَ هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ ﴿ فَأَجَابَ بِطُرْسُ وَٱلْرُسُلُ وَقَالُوا يَنْبَغِي أَنْ أيطَاعَ ٱللهُ أَكْثَرَ مِنَ ٱلنَّاسِ \* إِلَهُ آبَائِنَا أَقَامَ يَسُوعَ ٱلَّذِي ١١ أَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُ مُعَلِّقِينَ إِيَّاهُ عَلَى خَشَبَةٍ \* هٰذَا رَفَّعَهُ ٱللهُ بِيمِينِهِ رَئِيسًا وَمُخَلِّصًا لِيُعْطِي إِسْرَائِيلَ ٱلتَّوْبَةَ وَغُفْرَانَ ٱلْخَطَايَا \* وَجَوْرُ مُودُ لَهُ بَهِذِهِ ٱلْأُمُورِ وَٱلرُّوحُ ٱلْتَدْسُ أَيْضًا ٱلَّذِي أَعْطَاهُ أَللهُ لِلَّذِينَ يُطِيعُونَهُ

اعال الرسل ٥

779

فَلَمَّا سَمِعُوا حَنِقُوا وَجَعَلُوا يَتَشَاوَرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُمْ \* فَقَامَ ٢٢ في أَلْفَجْبُعُ رَجُلْ فَرّيسِيُّ أَسْهُ غَمَالاَئيلُ مُعَلِّهِ لِلنَّامُوس مُكُرَّمْ عَنْدَ جَمِيعِ ٱلشَّعْبِ وَأَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ ٱلرُّسُلُ قَلِيلاً \* ثُمُّ قَالَ لَهُمْ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيليُّونَ ٱحْتَرِزُولِ لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ جِهَةِ هُؤُلَاءِ ٱلنَّاسِ فِي مَا أَنْتُمْ مُزْمِعُونَ أَنْ تَفْعَلُوا \* لِأَنَّهُ قَبْلَ هَذِهِ ٱلْأَيَّامِ قَامَ ثُودَاسُ قَائلًا عَنْ نَفْسِهِ إِنَّهُ شَيْءٍ. ٢٦ لَّذِي ٱلْتَصَقَ بِهِ عَدَدٌ مِنَ ٱلرَّجَالِ نَحْوُ أَرْبَعِيمَةٍ .ٱلَّذِي قُتُلَ وَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ ٱنْقَادُولِ إِلَيْهِ تَبَدَّدُولِ وَصَارُولِ لَا شَيْءٍ \* بَعْدَ هٰذَا قَامَ يَهُوذَا ٱلْحَلِيلِيُّ فِي أَيَّامِ ٱلاَّكْتِنَابِ وَأَزَاغَ وَرَاءَهُ شَعْبًا غَفِيرًا. فَذَاكَ أَيْضًا هَلَكَ وَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ ٱثْقَادُوا إِلَيْهِ تَشْتَتُوا \* وَأَلْا نَ أَقُولُ لَكُمْ تَنَعَوْا عَنْ هَوْلاَءُ ٱلنَّاسِ وَأَتْرَكُوهُمْ. ٢٨ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ هٰذَا ٱلرَّأْيُ أَوْ هٰذَا ٱلْعَمَلُ مِنَ ٱلنَّاسِ فَسَوْفَ يَنْتَقِضُ\* وَ إِنْ كَانَ مِنَ ٱللهِ فَلَا نَقْدِرُونَ أَنْ تَنْقُضُوهُ. لَمَلاَّ تُوجَدُوا مُحَارِبِينَ لِلهِ أَيْضًا \* فَأَثْقَادُوا إِلَيْهِ . وَدَعَوْ إِلَا مُلَ وَجَلَدُوهُمْ وَأَوْصُوهُمْ أَنْ لَا يَتَكَلَّمُوا بِأَسْم يَسُوعَ ثُمَّ أَطْلَقُوهُمْ وَأُمَّا هُمْ فَذَهَبُوا فَرِحِينَ مِنْ أُمَّامِ ٱلْعَجْمَعِ لِأَنَّهُمْ حُسِبُوا

مُ مُسْتَأْ هِلِينَ أَنْ يُهَانُواْ مِنْ أَجْلِ أَسْمِهِ \* وَكَانُوا لَا يَزَالُونَ كُلَّ يَوَالُونَ كُلَّ يَوَمُ فِي الْهَيْكُلِ وَفِي الْلْبُوتِ مُعَلِّمِينَ وَمُبَشِّرِينَ بِيَسُوعَ الْمُسِيعِينَ وَمُبَشِّرِينَ بِيَسُوعَ الْمُسِيعِينَ وَمُبَشِّرِينَ بِيَسُوعَ الْمُسِيعِينَ وَمُبَشِّرِينَ بِيَسُوعَ الْمُسِيعِينَ اللهَ عَلَيْهِ فَي اللهَ عَلَيْهِ فَي اللهَ عَلَيْهِ فَي اللهَ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهَ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ عَلَي

## الاصحاح السادس

وَ فِي تلْكَ ٱلْأَيَّامِ إِذْ تَكَاثَرَ ٱلتَّلَامِيذُ حَدَثَ تَذَمُّو مِنَ ٱلْيُونَانِيينَ عَلَى ٱلْعَبْرَانِيِّينَ أَنَّ أَرَامِلَهُ ۚ كُنَّ يُغْفَلُ عَنْهُنَّ فِي ٱلْخُدْمَةِ ٱلْيُوْمِيَّة \* فَدَعَا ٱلاَّنْنَا عَشَرَ جُهُورَ ٱلتَّلَامِيذِ وَقَالُوا لَا يُوضِي أَرِ \* نَتْرُكَ نَحْنُ كُلَّمَةً ٱللهِ وَنَخْدُمَ مَوَائِدَ \* فَٱنْتَخِبُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ سَبْعَةَ رِجَالِ مِنكُرْ مَشْهُودًا لَهُمْ وَمَمْلُوِّينَ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُس وَحِكْمَةٍ فَنُقِيمَهُ عَلَى هٰذِهِ ٱلْحَاجَةِ \* وَأُمَّا نَعْنُ فَنُواظِبُ عَلَى ٱلصَّلُوةِ وَخِدْمَةِ ٱلْكَلَّمَةِ \* فَحَسْنَ هَٰذَا ٱلْقُولُ أَمَامَ كُلُّ ٱلْمُجْمِهُورِ فَأَخْنَارُوا أَسْتَفَانُوسَ رَجُلاً مَمْلُوًّا مِنَ ٱلْإِيَمَانِ وَٱلرُّوحِ ٱلْقُدْسِ وَفِيلِبُسْ وَبُرُوخُورُسَ وَنِيكَانُوسَ وَتِيهُونَ وَبَرْمِينَاسَ وَنِيقُولَاوُسَ دَخِيلًا إِنْطَاكِيَّا \* ٱلَّذِينَ أَقَامُوهُمْ أَمَامَ ٱلرُّسُلِ فَصَلُّوا وَوَضَعُوا عَلَيْمُ ٱلْأَيَادِي \* وَكَانَتْ كَلَّمَهُ ٱلله تَنْهُو وَعَدَدُ ٱلتَّلَامِيذِ يَتَكَاثَرُ جدًّا فِي لَيْمَ وَجُهُورٌ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْكَهَنَّةِ يُطِيعُونَ ٱلْإِيَانَ \* وَأُمَّا ٨ سَتْفَانُوسُ فَإِذْ كَانَ مَمْلُوًّا إِيمَانًا وَقَوَّةً كَانَ يَصْنَعُ عَجَائِبَ وَ أَيَاتٍ عَظِيمةً فِي ٱلشُّعْبِ فَنَهُضَ قَوْمْ مِنَ ٱلْعَجْمَعِ ٱلَّذِي يَهَالُ لَهُ مَجْمَعُ ٱللَّيَرْتِينيِّبنَ

وَٱلْقَيْرَ وَانِييِّنَ وَٱلْإِسْكُنْدَرِيِّنِ وَمَنَ ٱلَّذِينَ مِنْ كَيلِيكِيًّا وَأُسِيًّا يُحَاوِرُونَ أَسْتِفَانُوسَ \* وَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يُقَاوِمُوا ٱلْحِكْمَةَ وَٱلرُّوحَ الَّذِي كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهِ \* حِينَيْذٍ دَسُّوا لِرجَالَ يَقُولُونَ إِنَّنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ سَمِعْنَاهُ يَتَكُلُّمُ بَكُلُّم تَجْدِيفٍ عَلَى مُوسَى وَعَلَى ٱللَّهِ \* وَهَيَّجُوا ٱلشُّعْبَ وَٱلشُّيُوخَ وَٱلْكَتَّبَةَ فَقَامُوا وَخَطِفُوهُ وَأَتَوْا بِهِ إِلَى ٱلْعَجْمَعِ \* وَأَقَامُوا شُهُودًا كَذَبَةً يَقُولُونَ هَٰذَا ٱلرَّجُلُ لَا يَفْتُرُ ١١ عَنْ أَنْ يَتَكُلُّمَ كَلَامًا تَعْدِيفًا ضِدَّ هٰذَا ٱلْمَوْضِعِ ٱلْمُقَدَّس وَالنَّامُوسِ \* لأَنَّا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ إِنَّ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيَّ هٰذَا سَيْنَقُضُ هٰذَا ٱلْمَوْضِعَ وَيُغَيِّرُ ٱلْعَوَائِدَ ٱلَّتِي سَلَّمَنَا إِيَّاهَا

مُوسَى \* فَشَخُصَ إِلَيْهِ جَمِيعُ ٱلْجَالِسِينَ فِي ٱلْفَجْمَعِ وَرَأُوا ١٠

وَجْهَهُ كَأَنَّهُ وَجُهُ مَلَاكِ

الاصحاج السابع مع صل عدا

فَقَالَ رَئيسُ ٱلْكَهَنَةِ أَتْرَى هذه ٱلْأُمُورُ هَكَذَا هِيَ \* فَقَالَ يُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ وَٱلْآبَاءِ ٱسْمَعُوا . ظَهَرَ إِلَّهُ ٱلْعَجْدِ لاَّبِينَا إِبْرُهِيمَ وَهُوَ فِي مَا بَيْنَ ٱلنَّهْرَيْنِ قَبْلَهَا سَكَنَ فِي حَارَانَ \* وَقَالَ لَهُ أَخْرُجُ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ عَشِيرَتِكَ وَهَلُمَّ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلنِّي أُرِيكَ \* فَخَرَجَ حِينَاذٍ مِنْ أَرْضِ ٱلْكَلْمَانِيِّينَ وَسَكَنَ فِي حَارَانَ. وَمِنْ هُنَاكَ نَقَلَهُ بَعْدَ مَا مَاتَ أَبُوهُ إِلَى هٰذِهِ ٱلأرْضِ ٱلَّتِي أَنْهُمُ ٱلْآنَ سَاكِنُونَ فيهَا \* وَلَمْ يُعْطِهِ فِيهَا مِيرَانًا وَلاَ وَطْأَةً قَدَم وَلَكُنْ وَعَدَ أَنْ يُعْطَيِّهَا مُلْكًا لَهُ وَلْنَسْلِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدُ وَلَدْ ﴿ وَتَكُلُّمُ أَلُّهُ لَهُ لَمُذَا . أَنْ يَكُونَ نَسْلُهُ مُتَغَرِّبًا فِي أَرْضِ غَريبَةٍ فَيَسْتَعْبِدُوهُ وَيُسِيثُوا إِلَيْهِ أَرْبِعَ مِنَةِ سَنَةٍ \* وَ الْأُمَّةُ ٱلَّتِي يُسْتَعْبُدُونَ لَهَا سَأَدِينُهَا أَنَا يَقُولُ ٱللهُ ۚ وَبَعْدَ ذُلِكَ يَخْرُجُونَ وَيَعْبُدُونَنِي فِي هَٰذَا ٱلْمَكَانِ \* وَأَعْطَاهُ عَهْدَ ٱلْخَنَانِ وَهْكَذَا وَلَدَ إِسْخُقَ وَخَنَنَهُ فِي ٱلْيُومِ ٱلنَّامِنِ. وَ إِسْحَقُ وَلَدَ يَعْتُوبَ وَيَعْتُوبُ وَلَدَ رُؤَسَاء ٱلْا بَاء ٱلاِّثْنَىٰ عَشَرَ \* وَرُؤَسَاءُ ٱلْا بَاءْ حَسَدُوا يُوسُفَ وَبَاعُوهُ إِلَى

اللَّهُ اللَّهُ أَشْهُر فِي بَيْتِ أَبِيهِ \* وَلَمَّا نُبِذَ ٱتَّخَذَتْهُ ٱبْنَةُ فَرْعَوْنَ وَرَبَّتُهُ لَنَفْسَهَا أَبْنًا \* فَتَهَذَّبَ مُوسَى بَكُلُّ حَكْمَةِ ٱلْمِصْرِيِّبِنَ وَكَانَ مُعْتَدِرًا فِي ٱلْأَقْوَالِ وَٱلْأَعْمَالِ \* وَلَمَّا كَمَلَتْ لَهُ مُدَّةً أَرْبَعِينَ سَنَةً خَطَرَ عَلَى بَالِهِ أَنْ يَفْتَقَدَ إِخْوَتَهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ \* وَ إِذْ رَأْى وَإِحدًا مَظْلُومًا حَامَى عَنْهُ وَأَنْصَفَ ٱلْمَعْلُوبَ إِذْ قَتَلَ ٱلْمِصْرِيَّ \* فَظَنَّ أَنَّ إِخْوَتَهُ يَفْهُمُونَ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَى يَده يُعْطِيمُ فَجَاةً . وَأَمَّا هُمْ فَلَمْ يَفْهَهُما \* وَفِي ٱلْيُومِ ٱلنَّانِي ظَهَرَ لَهُمْ وَهُمْ يَتَخَاصَمُونَ فَسَاقَهُمْ إِلَى ٱلسَّلَامَة قَائلًا أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ أَنْتُمْ إِخْوَةً لَمَاذَا تَظْلِمُونَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا \* فَٱلَّذِي كَانَ يَظْلُمُ قَريبَهُ دَفَعَهُ قَائلًا مَنْ أَقَامَكَ رَئيسًا وَقَاضِيًا عَلَيْنَا ﴿ أَتُريدُ أَنْ نَقْتُلُنَى كَمَا قَتَلْتَ أَمْسِ ٱلْمِصْرِيُّ \* فَهَرَبَ مُوسَى بِسَبِ هٰذِهِ ٱلْكَلَّمَةِ وَصَارَ غَرِيبًا فِي أَرْضَ مِدْيَانَ حَيْثُ وَلَدَ ٱبْنَيْنِ وَلَمَّا كَمَلَتْ أَرْبَعُونَ سَنَّةً ظَهَرَ لَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ فِي بَرِّيَّة جَبَل سِينَاء فِي لَمِيبِ نَارِ عُلَيْقَةٍ \* فَلَمَّا رَأَى مُوسَى ذُلكَ تَعَيَّبُ مِنَ ٱلْمَنْظَرِ. وَفيما هُوَ يَتَقَدُّهُ لِيَتَطَلَّعَ صَارَ إِلَيْهِ صَوْتُ ٱلرَّبِّ \*أَنَا إِلٰهُ آبَائِكَ إِلٰهُ إِبْرُهُمْ وَإِلٰهُ إِسْخُقَ وَإِلٰهُ يَعْفُوبَ.

اعال الرسل ٧ فَأَرْتَعَدَ مُوسَى وَلَمْ يَجْسُرُ أَنْ يَتَطَلَّعَ \* فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُ أَخْلَعْ ١٦ نَعْلَ رِجْلَيْكَ لِأَنَّ ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِي أَنْتَ وَإِقْفَ عَلَيْهِ أَرْضَ مُقَدَّسَة \* إِنَّى لَقَدْ رَأَيْتُ مَشَقَّةَ شَعْبَى ٱلَّذِينَ فِي مِصْرَ وَسَمِعْتُ ٢٠ نِينَمْ وَنَزَلْتُ لَأَنْفَذَهُمْ . فَهَلُرا ۖ ٱلْآنَ أَرْسُلُكَ إِلَى مَصْرَ هٰذَا مُوسَى ٱلَّذِي أَنْكُرُوهُ قَائِلِينَ مَنْ أَقَامَكَ رَئِيسًا ٥٠ وَقَاضِيًا هٰذَا أَرْسَلَهُ ٱللهُ رَئِيسًا وَفَادِيًا بِيَدِ ٱلْمَلَاكِ ٱلَّذِي ظَهِرَ لَهُ فِي ٱلْعُلَيْقَةِ \* هٰذَا أُخْرَجَهُمْ صَانِعًا عَجَائِبَ مَ آيَاتٍ فِي ٣٦ أَرْضَ مَصْرَ وَ فِي ٱلْبَجْرِ ٱلْأَحْمَرِ وَ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً هٰذَا هُوَ مُوسَى ٱلَّذِي قَالَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ نَبِيًّا مِثْلِي سَيْقِيمُ ٣ لَكُمْ ٱلرَّبِّ إِلَهُكُمْ مِنْ إِخْوَتَكُمْ . لَهُ تَسْمَعُونَ \* هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي كَانَ فِي ٱلْكَنِيسَةِ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ مَعَ ٱلْمَلَاكِ ٱلَّذِي كَانَ يُكَلِّمُهُ فِي جَبَل سِينَاء وَمَعُ آبَائِنَا . ٱلَّذِي قَبلَ أَقْوَالًا حَيَّةً لِيُعْطَيِّنَا إِيَّاهَا \* ٱلَّذِي لَمْ يَشَأْ آَبَاؤُنَا أَنْ يَكُونُوا طَائِعِينَ لَهُ بَلْ ٢٩ دَفَعُوهُ وَرَجَعُوا بِقُلُوبِهِمْ إِلَى مِصْرَ \* قَائِلِينَ لَمُرُونَ أَعْمَلُ لَنا آلِهَةً نَتَقَدُّمُ أَمَامَنَا لِإِنَّ هَٰذَا مُوسَى ٱلَّذِي أُخْرَجِنَا مِنْ أَرْض مِصْرَ لَا نَعْلَمُ مَاذَا أَصَابَهُ \* فَعَمِلُوا عَبْلًا فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ إِنَّا

وَأَصْعَدُوا ذَبِيعَةً للصَّنَمَ وَفَرْحُوا بِأَعْمَالِ أَيْدِيهِمْ \* فَرَجَعَ ٱللهُ سُلَّمَ اليَعْبُدُولِ جُنْدَ ٱلسَّمَاءِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي كَتَاب ٱلْأَنْبِيَاء · هَلْ قَرَّبْتُم ْ لِي ذَبَائِحَ وَقَرَابِينَ أَرْبَعِينَ سَنَّةً فِي ٱلْبَرِّيَّة لَ \* بَلْ حَمَلْتُمْ خَيْمَةً مُولُوكَ وَتَجْمَ إِلْهِكُمْ رَمْفَانَ ٱلتَّمَاثِيلَ ٱلَّتِي صَنَعْتَهُوهَا لِتَسْجُدُولِ لَهَا. فَأَ تُعْلَّمُ إِلَى مَا وَرَاءَ بَابِلَ وَأَمَّا خَيْمَةُ ٱلشَّهَادَةِ فَكَانَتْ مَعْ آبَائِنَا فِي ٱلْبُرِّيَّةِ كَمَّا أَمَرَ ٱلَّذِي كُلَّمَ مُوسَى أَنْ يَعْمَلَهَا عَلَى ٱلْمِثَالِ ٱلَّذِي كَانَ قَدْ رًا أنه ألَّتِي أَدْخَلَهَا أَيْضًا آبَاؤُنَا إِذْ تَعَلَّفُوا عَلَيْهَا مَعْ يَشُوع في مُلْكُ ٱلْأُمَمُ ٱلَّذِينَ طَرَدَهُمُ ٱللهُ مِنْ وَجِهِ آبَائِنَا إِلَى أَيَّامٍ دَاوْدَ \* ٱلَّذِي وَجَدَ نَعْمَةً أَمَامَ ٱلله وَٱلْتَمَسَ أَنْ يَجِدَ مَسْكَنَّا لِإِلَّهِ يَعْقُوبَ \* أُوَلُّكَنَّ سُلَيْهَانَ بَنِّي لَهُ بَيْتًا \* لَكِنَّ ٱلْعَلَىَّ لَا يَسْكُنُ فِي هَيَا كِلَ مَصْنُوعَاتِ ٱلْأَيَادِي . كَمَا يَقُولُ ٱلنَّبِيُّ \* السَّمَا الْكُوسِيُّ لِي وَالْأَرْضُ مَوْطَى الْقَدَّمَيَّ. أَيَّ بَيْتِ تَبْنُونَ لِي يَعُولُ ٱلرَّبُّ وَأَيْ هُوَ مَكَانُ رَاحَتِي ﴿ أَلَيْسَتْ يَدِي صَنَعَتْ هَذِهِ ٱلأشاء كُلُّهَا

فَصَاحُوا بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَسَدُّوا آذَانَهُمْ وَهَجَهُوا عَلَيْهِ بِنَفْسِ ٥٠ وَاللَّهُ وَلَعَجَهُوا عَلَيْهِ بِنَفْسِ ٥٠ وَاللَّهُ وَدُخَلُوهُ وَاللَّهُ وَدُخَلُوهُ وَاللَّهُ وَدُخَلُعُوا ٥٠ وَاللَّهُ وَدُخَلُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَدُخَلُوا ١٠ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَدُخَلُوا ١٠ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ الل

هٰذِهِ ٱلْخَطِيَّةَ . وَإِذْ قَالَ هَٰذَا رَقَدَ صَلَ \* وَكَانَ شَاوُلُ

رَاضِيًا بِقَتْلِهِ

## الاصحاح الثامن

وَحَدَثَ فِي ذُلكَ ٱلْيَوْمِ ٱضْطَهَادٌ عَظِيمٌ عَلَى ٱلْكَنيسة ٱلَّتِي فِي أُورُشَلِيمَ فَتَشَنَّتَ ٱلْجَبِيعُ فِي كُورِ ٱلْبِهُودِيَّةِ وَٱلسَّامِرَةِ مَا عَدَا ٱلرُّسُلَ \* وَحَمَلَ رِجَالٌ أَنْقِيَا \* إِسْتِفَانُوسَ وَعَمِلُو عَلَيْهِ مَنَاحَةً عَظيمةً \* وَأَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ يَسْطُو عَلَى ٱلْكَنيسة وَهُوَ يَدْخُلُ ٱلْبِيُوتَ وَبَجُرُ رَجَالًا وَنِسَا ۗ وَيُسَلِّمُهُ ۚ إِلَى ٱلسِّحْنِ فَٱلَّذِينَ تَشَتَّتُوا جَالُوا مُبَشِّرِينَ بِٱلْكُلَّمَةِ \* فَٱنْخُدَرَ فيلُبُّسُ إِلَى مَدينَةِ مَنَ ٱلسَّامِرَةِ وَكَانَ يَكْرِزُ لَهُمْ بِٱلْمَسِيجِ \* وَكَانَ ٱلْحَبُوعُ يَصْغُونَ بِنَفْس وَاحِدَةٍ إِلَى مَا يَقُولُهُ فيلْبُسُ عَنْدَ أَسْتَمَاعِهُ وَنَظَرِهِمُ ٱلْآيَاتِ ٱلَّتِي صَنَعَهَا \* لِأَنَّ كَثيرينَ مِنَ ٱلَّذِينَ بِهِمْ أَرْوَاحٌ نَجِسَةٌ كَانَتْ تَخْرُجُ صَارِخَةً بِصَوْتٍ عَظِيمٍ . وَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلْمَفْلُوحِينَ وَٱلْعُرْجِ شُفُوا \* فَكَانَ فَرَحْ عَظِيمٌ فِي تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ

وَكَانَ قَبْلًا فِي ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ ٱشْهُ سِيمُونُ يَسْتَعْمِلُ السَّعْمِلُ السَّعْمِلُ السَّعْمِلُ السَّعْمِرَةِ قَائِلًا إِنَّهُ شَيْءٍ عَظِيمٌ \*\*
وَكَانَ ٱلْحَمِيعُ يَتْبَعُونَهُ مِنَ ٱلصَّغِيرِ إِلَى ٱلْكَبِيرِ قَائِلِينَ هٰذَا

نَصِيبٌ وَلاَ قُرْعَةُ فِي هٰذَا ٱلْأَمْرِ. لأَنَّ قَلْبِكَ لَيْسٌ مُسْتَقِيمًا أَمَامَ أَلِنَّهِ \* فَتُبْ مِنْ شَرِّكَ هٰذَا وَأَطْلُبْ إِلَى أَلَنَّهُ عَسَى أَنْ يُغْفَرَ لَكَ فَكُرَ قَلْبِكَ \* لِأَنِّي أَرَاكَ فِي مَرَارَة ٱلْمُرِّ وَرَبَاط ٱلظُّلْمِ \* فَأْجُابَ سِيمُورِ ' } وَقَالَ أَطْلُبَا أَنْهُمَا إِلَى ٱلرَّبِّ مِنْ أَجْلِ لَكُنْ لَا يَأْتِيَ عَلَىَّ شَيْءُ مِمَّا ذَكَرْ ثُمَا \* ثُمٌّ إِنَّهُمَا بَعْدَمَا شَهِداً وَتَكَلَّمَا بَكَلَمَة ٱلرَّبِّ رَجَعًا إِلَى أُورُشَلِيمَ وَبَشَّرًا فُرِّى كَثِيرَةً أُمَّ ۚ إِنَّ مَلَاكَ ٱلرَّبِّ كَلَّمَ فِيلْبُسَ قَائِلًا ثُمُّ وَٱذْهَبْ نَحْقَ ٱلْجَنُوبِ عَلَى ٱلطَّريقِ ٱلْمُنْعَدِرَةِ مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى غَزَّةَ ٱلَّتِي هِيَ بَرَّيَّةٌ \* فَقَامَ وَذَهَبَ أَوْ إِذَا رَجُلْ حَبَشَيٌّ خَصِيٌّ وَزِيرٌ لِكَنْدَاكَةَ مَلَكَةِ ٱلْحَبَشَةِ كَانَ عَلَى جَمِيعٍ خَزَائِنَهَا . فَهٰذَا كَانَ

لِانْ لَهُ مُلِكُهُ مَلِكُهُ الْحَبِسَةِ الْنَ عَلَى جَمِيعِ حَرَائِنِهَا وَهُمَا اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى جَمِيعِ حَرَائِنِهَا وَهُمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مَعَهُ \* وَأُمَّا فَصْلُ ٱلْكَتَابِ ٱلَّذِي كَانَ يَقْرَأُهُ فَكَانَ هٰذَا. مِثْلَ شَاةٍ سِيقَ إِلَى ٱلذَّبْحِ وَمِثْلَ خَرُوفٍ صَامِتٍ أَمَامَ ٱلَّذِي يَجُزُّهُ هَكَذَا لَمْ يَفْتُحُ فَاهُ \* فِي تَوَاضُعِهِ أَنْتَزَعَ قَضَاقُهُ وَحِيلُهُ مَنْ بُخْبِرُ بِهِ لِأَنَّ حَيَاتَهُ تُنْتَزَعُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴿فَأَجَابَ ٱلْخَصِيُّ فِيلُبُّسَ وَقَالَ أَطْلُبُ إِلَيْكَ . عَنْ مَنْ يَقُولُ ٱلنَّيُّ هٰذَا . عَنْ نَفْسِهِ أَمْ عَنْ وَإِحدِ آخَرَ \* فَغَعَ فيلُبْسُ فَاهُ وَأَبْتَدَأً مِنْ هٰذَا الْكِتَابِ فَبَشَرَهُ بِيسُوعَ وَفِيهَا هُمَا سَائِرَانِ فِي ٱلطَّرِيقِ أَفْبَلًا عَلَى مَاءٍ. فَقَالَ ٱلْخَصِيُّ هُوذَا مَا عِنَمَاذَا يَمْنَعُ أَنْ أَعْلَمِدَ \* فَقَالَ فيلُبُسُ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ بَجُوزُ. فَأَجَابَ وَقَالَ أَنَا أُومِنُ أَنَّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ هُوَ ٱبْنُ ٱللهِ \* فَأَمَرَ أَنْ نَقِفَ ٱلْمَرْكَبَةُ ٢٨ فَنَزَلًا كَلَاهُمَا إِلَى ٱلْمَاءِ فِيلْبُسْ وَٱلْخَصِيُّ فَعَمَّدَهُ \* وَلَمَّا صَعِدًا مِنَ ٱلْمَاءِ خَطِفَ رُوحُ ٱلرَّبِّ فِيلُبُّسَ فَكُمْ يُبْصُرْهُ ٱلْخَصِيُّ أَيْضًا . وَذَهَبَ فِي طَرِيقِهِ فَرحًا \* وَأَمَّا فِيلْبُسُ فَوْجِدَ في أَشْدُودَ. وَبَيْنَمَا هُوَ مُجْنَازُ كَانَ لِيَشِّرُ جَمِيعَ ٱلْمُدُن حَتَّى جَاء إِلَى قَيْصَرِيّة

الاصحاح التاسع

أَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ لَمْ يَزَلْ يَنْفُثُ تَهَدُّدًا وَقَتْلًا عَلَى تَلَاميذ ٱلرَّبِّ. فَتَقَدَّمَ إِلَى رئيس ٱلْكَهَنَّةِ \* وَطَلَبَ مِنْهُ رَسَائِلَ إِلَى دِمَشْقَ إِلَى ٱلْحَبِمَاعَاتِ حَتَّى إِذَا وَجَدَ أَنَاسًا مِنَ ٱلطَّريق رَجَالًا أَوْ نِسَاءً يَسُوقُهُمْ مُوثَقِينَ إِلَى أُورُسَلِيمَ \* وَفِي ذَهَابِهِ حَدَثَ أَنَّهُ أَقْتَرَبَ إِلَى دِمَشْقَ فَبَغْتَةً أَبْرَقَ حَوْلَهُ نُورْ مِزَ ٤ ٱلسَّمَاء \* فَسَقَطَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَسَمِعَ صَوْتًا قَائِلًا لَهُ شَاوُلُ شَاوُلُ لَمَاذَا تَضْطَهِدُني \* فَقَالَ مَنْ أَنْتَ يَاسَيَّدُ. فَقَالَ ٱلرَّبُّ أَنا يَسُوعُ ٱلَّذِي أَنْتَ تَضْطَهِدُهُ . صَعْبٌ عَلَيْكَ أَنْ تَرْفِسَ مَّنَاخِسَ \* فَقَالَ وَهُوَ مُرْتَعِدٌ وَمُتَّعِيِّرُ يَا رَبُّ مَاذَا يُريدُ أَنْ أَفْعَلَ. فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُ ثُمُ وَأَدْخُلِ ٱلْهَدِينَةَ فَيْقَالَ لَكَ مَاذَا يَنْهُ فِي أَنْ تَفْعَلَ \* وَأُمَّا ٱلرِّجَالُ ٱلْمُسَافِرُونَ مَعَهُ فَوَقَفُوا صَامِتِينَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّوْتَ وَلاَ يَنْظُرُونَ أَحَدًا \* فَنَهَضَ شَاوْلُ عَنِ ٱلْأَرْضِ وَكَانَ وَهُوَ مَفْتُوحُ ٱلْعَيْنَيْنِ لَا يُبْصِرُ أَحَدًا. فَأْقْتَادُوهُ بِيَدِهِ وَأَدْخَلُوهُ إِلَى دِمَشْقَ \* وَكَانَ لَلاَتُهَ أَيَّامٍ لا يبصرُ فَكُمْ يَأْكُلُ وَكُمْ يَشْرَبْ

اعال الرسل ٩ وَكَانَ فِي دَمَشْقَ تَلْمِيذُ أَسْمُهُ حَنَانِيًّا . فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُ ١٠ فِي رُوْيًا يَا حَنَانيًّا. فَقَالَ هَأَنَذَا يَا رَبُّ \* فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ قُرْ ال وَأَذْهَبْ إِلَى ٱلزُّقَاقِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْمُسْتَقِيمُ وَٱطْلُبْ فِي بَيْتِ يَهُوذَا رَجُلًا طَرْ سُوسيًّا أَسْمُهُ شَاوُلْ. لِأَنَّهُ هُوذَا يُصَلِّي \* وَقَدْ رَأَى فِي رُوْيًا رَجُلًا أَسْمُهُ حَنَانيًّا دَاخلًا وَوَإضعًا يَدَهُ ١١ عَلَيْهِ لَكُنْ يُبْصِرَ \* فَأَجَابَ حَنَانيًّا يَا رَبُّ قَدْ سَمِعْتُ مر . وَ كَثيرِينَ عَنْ هٰذَا ٱلرَّجُلِ كَمْ مِنَ ٱلشُّرُورِ فَعَلَ بِقِدِّيسِيكَ فِي أُورُشَلِيمَ \* وَهُهُنَا لَهُ سُلْطَانُ مِنْ قِبَلِ رُؤَسًا ۗ ٱلْكَهَنَّةِ أَنْ الْ يُونِقَ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ بِأَسْمِكَ \* فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُ ٱذْهَبْ. ١٠ لَانَّ هَٰذَا لِي إِنَاكِهُ مُخْنَارٌ لِيَحْمِلَ ٱسْمِي أَمَامَ أَمْمٍ وَمُلُوكٍ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ \* لِأَنِّي سَأْرِيهِ كُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَلُّمَ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِي \* ١٦ فَمْضَى حَنَانِيًّا وَدَخَلَ ٱلْبَيْتَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ يَدَيْهِ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْأَخْ ١٧ شَاوُلُ قَدْ أَرْسَلَنِي ٱلرَّبُّ يَسُوعُ ٱلَّذِي ظَهَرَ لَكَ فِي ٱلطَّريق ٱلَّذِي جِنْتَ فِيهِ لِكُنْ تُبْصِرَ وَتَمْتَكُنَّ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدْسِ \* فَلِلْوَقْتِ وَقَعَ مِنْ عَيْنَيْهِ شَيْءٍ كَأَنَّهُ قُشُورٌ فَا بْصَرَ فِي ٱلْحَالِ ١٨ وَقَامَ وَأَعْنَمُدَ \* وَتَنَاوَلَ طَعَامًا فَتَقَوَّى . وَكَارِ - شَاوُلُ مَعَ

٢٠ ٱلتَّلَامِيذِ ٱلَّذِينَ فِي دِمَشْقَ أَيَّامًا \* وَلِلْوَقْتِ جَعَلَ يَكُوزُ فِي ١٦ ٱلْعَجَامِعِ بِٱلْمَسِيعِ أَنْ هَٰذَا هُوَ أَبْنُ ٱللهِ \*فَبَهَتَ جَهِيعُ ٱلَّذِينَ كَانُو إِيَسْمَعُونَ وَقَالُوا أَلَيْسَ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي أَهْلَكَ فِي أُو رُشَلِيمَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ بِهٰذَا ٱلْإُسْمِ. وَقَدْ جَاءَ إِلَى هُنَا لَهٰذَا لِيَسُوقَهُمْ الْمُوتَقِينَ إِلَى رُوِّسَاءُ ٱلْكُهَنَّةِ \* وَأُمَّا شَاوُلُ فَكَانَ يَزْدَادُ قُوَّةً وَيُحِيرُ ٱلْيَهُودَ ٱلسَّاكِنِينَ فِي دِمَشْقَ مُحَقَّقًا أَنَّ هٰذَا هُو ٱلْمَسِيخُ وَلَمَّا تَمَّتُ أَيَّامُ كَثِيرَةٌ تَشَاوَرَ ٱلْبِهُودُ لِيَعْتُلُومُ \* فَعَلَمَ شَاوُلُ بِهَكِيدَةِهِ \* وَكَانُولِ يُرَاقِبُونَ أَلْأَبُوابَ أَيْضًا نَهَارًا وَلَيْلًا ٥٠ لَيَقْتُلُوهُ \* فَأَخَذَهُ ٱلتَّلَامِيذُ لَيْلًا وَأَنْزَلُوهُ مِنَ ٱلسُّومِ مُدَلِّينَ إِيَّاهُ فِي سَلَّ وَلَمَّا جَاءَ شَاوُلُ إِلَى أُورُسَلِيمَ حَاوَلَ أَنْ يَلْتَصِوَّ بِٱلتَّلَامِيذِ. وَكَانَ ٱلْحَبِمِيعُ يَخَافُونَهُ غَيْرَ مُصَدِّقِينَ أَنَّهُ تَلْمِيذُ \* فَأَخَذَهُ بَرْنَابَا وَأَحْضَرَهُ إِلَى ٱلرُّسُل وَحَدَّثُهُمْ كَيْفَ أَبْصَرَ ٱلرَّبَّ فِي ٱلطَّرِيقِ وَأُنَّهُ كَلَّهَ وَكَيْفَ جَاهَرَ فِي دِمَشْقَ بِأَسْمِ أَيْسُوعَ \* فَكَانَ مَعَهُ ۚ يَدْخُلُ وَيَغْرُجُ فِي أُورُسَلِيمَ وَيُجَاهِرُ بِٱسْمُ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ \* وَكَانَ بُخَاطِبُ وَيُبَاحِثُ ٱلْيُونَانِيِّينَ

فَعَاوَلُوا أَنْ يَعْتَلُوهُ \* فَلَمَّا عَلِرَ ٱلْإِخْوَةُ أَحْدَرُوهُ إِلَى قَيْصَرِيَّةَ ٢٠ وَأَرْسَلُوهُ إِلَى قَيْصَرِيَّةً

وَأُمَّا ٱلْكَنَائِسُ فِي جَمِيعِ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَٱلْجَلِيلِ وَٱلسَّامِرَةِ اللَّهُ وَيَّةِ وَأَلْجَلِيلِ وَٱلسَّامِرَةِ المَّكَانَ لَهَا سَلَامٌ وَكَانَتْ تُنْفَى وَتَسِيرُ فِي خَوْفِ ٱلرَّبِّ وَبِتَعْزِيَّةِ الرَّبِ وَبِتَعْزِيَّةِ الرَّبِ وَبِتَعْزِيَّةِ الرَّبِ وَاللَّهُ مَا كَانَتْ نَتَكَاثَرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ الْقُدْسُ كَانَتْ نَتَكَاثَرُ

وَحَدَثَ أَنَّ بُطْرُسَ وَهُو بَجْنَازُ بِالْمُجَبِيعِ مَزَلَ أَيْضًا إِلَى ٢٣ لَقِيدِينَ ٱلسَّاكِ إِنْسَانًا ٱسْهُهُ ٢٣ لُقَةً \* فَوَجَدَ هُنَاكَ إِنْسَانًا ٱسْهُهُ ٢٣

إِينِيَاسُ مُضْطَجِعًا عَلَى سَرِيرٍ مُنْذُ تَمَانِي سِنِينَ وَكَانَ مَفْلُوجًا\*

فَقَالَ لَهُ بِطْرُسُ يَا إِينِيَاسُ يَشْفِيكَ يَسُوعُ ٱلْمَسِيخُ. ثُمْ وَأَفْرُشْ ٢٤

لِنَفْسِكَ . فَقَامَ لِلْوَقْتِ \* وَرَآهُ جَمِيعُ ٱلسَّاكِينِ فِي لُدَّةً ٥٠

وَسَارُونَ ٱلَّذِينَ رَجَعُوا إِلَى ٱلرَّبِّ

وَكَانَ فِي يَافَا تِلْمِيذَةُ ٱسْمُهَا طَابِينًا ٱلَّذِي تَرْجَمَتُهُ ٢٦ غَزَالَةُ. هٰذِهِ كَانَتْ مُمْتَلَئَةً أَعْمَالًا صَاكِحَةً وَ إِحْسَانَاتِ كَانَتْ

تَعْمَلُهَا \* وَحَدَثَ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ أُنَّهَا مَرِضَتْ وَمَاتَتْ.

فَغَسَّلُوهَا وَوَضَعُوهَا فِي عِلِيَّةٍ \* وَإِذْ كَانَتْ لُدَّهُ قَرِيبَةً مِنْ يَافَا مِنْ وَافَا وَسَيِعَ ٱلنَّلَامِيذُ أَنَّ بُطْرُسَ فِيهَا أَرْسَلُوا رَجُلَيْنِ يَطْلُبَانِ إِلَيْهِ

الاصحاح العاشر

وَكَانَ فِي قَيْصَرِيَّةَ رَجُلْ أَسْهُ كُوْنِيلْيُوسُ قَائِدُ مِئَةٍ مِنَ الْكَتِيبَةِ أَلَّتِي تُدْعَى الْإِيطَالِيَّةَ \* وَهُو نَقِيُّ وَخَائِفُ اللهِ مَعْ جَمِيعِ بَيْنِهِ يَصْنَعُ حَسَنَاتٍ كَثِيرَةً لِلشَّعْبِ وَيُصلِّي إِلَى أَللهِ فِي جَمِيعِ بَيْنِهِ يَصْنَعُ حَسَنَاتٍ كَثِيرَةً لِلشَّعْبِ وَيُصلِّي إِلَى أَللهِ فِي كُلِّ حِين \* فَرَأَى ظَاهِرًا فِي رُؤْيَا نَعْوَ السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ مِنَ كُلِّ حِينِ \* فَرَأَى ظَاهِرًا فِي رُؤْيَا نَعْوَ السَّاعَةِ التَّاسِعةِ مِنَ اللهِ وَقَائِلًا لَهُ يَاكُونِيلِيُوسُ \* النَّهَ رَائِلُهُ وَدَخَلَهُ الْخُوفُ قَالَ مَاذَا يَا سَيّدُ. فَقَالَ لهُ. فَلَمَ اللهِ وَدَخَلَهُ الْخُوفُ قَالَ مَاذَا يَا سَيّدُ. فَقَالَ لهُ.

4

صَلَوَ إِنَّكَ وَصَدَقَاتُكَ صَعَدَتْ تَذْكَارًا أَمَامَ ٱلله \* وَإِلَّانَ رُسِلْ إِلَى يَافَا رِجَالًا وَأَسْتَدْعِ شِمْعَانَ ٱلْمُلَقَّبَ بُطْرُسَ ﴿ إِنَّهُ ٦ نَازِلْ عَنْدَ سَمْعَانَ رَجُلِ دَبَّاغٍ بِيتُهُ عِنْدَٱلْبَجْرِ. هُوَ يَقُولُ لَكَ مَاذَا يَنْبَغِي أَنْ تَفْعَلَ \* فَلَمَّا أَنْطَلَقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلَّذِي كَانَ يُكَلِّمُ \ كَرْنِيلْيُوسَ نَادَى ٱثْنَيْنِ مِنْ خُدَّامِهِ وَعَسْكُرَيًّا تَقَيًّا مِنَ ٱلَّذِينَ كَانُولَ بُلَازِمُونَهُ \* وَأَخْبَرَهُمْ ۚ بِكُلُّ شَيْ ۗ وَأَرْسَلَهُ ۚ إِلَى يَافَا أُمَّ فِي ٱلْغَدِ فِيمَا هُمْ يُسَافِرُونَ وَيَقْتَرِبُونَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ صَعَدَ بُطْرُسُ عَلَى ٱلسَّطْحِ لِيُصلِّي نَحْوَ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ \* عَاعَ كَثِيرًا وَأَسْتَى أَنْ يَأْ كُلِّ. وَبَيْنَهَا هُرْ يُهِيُّونَ لَهُ وَقَعَتْ ١٠ عَلَيْهِ غَيبَةٌ \* فَرَأْى ٱلسَّمَاء مَفْتُوحَةً وَ إِنَا ۗ نَازِلًا عَلَيْهِ مِثْلَ مُلَاءَةِ عَظيمةِ مَرْبُوطَةِ بِأَرْبَعَةِ أَطْرَافٍ وَمُدَلَّةٍ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَكَانَ فِيهَا كُلُّ دَوَابٌ ٱلْأَرْضِ وَٱلْوُحُوشِ وَٱلزَّحَّافَاتِ اللَّ وَطُيُورِ ٱلسَّمَاء \* وَصَارَ إِلَيْهِ صَوْثُ قُمْ يَا يُطْرُسُ أَذْجُ وَكُلْ \* فَقَالَ بُطْرُسُ كَالَّا يَارَبُ لأَنَّى لَمْ آكُلْ قَطُّ شَيْئًا دَنسًا أَوْ مَجِسًا \* فَصَارَ إِلَيْهِ أَيْضًا صَوْتُ ثَانيَةً مَا طَهَّرَهُ ٱللهُ لَا تُدَنِّسُهُ أَنْتَ \* وَكَانَ هٰذَا عَلَى تَلَاثِ مَرَّاتٍ ثُمٌّ أَرْتَفَعَ الْإِنَا \*

أَيْضًا إِلَى ٱلسَّمَاءِ

وَ إِذْ كَانَ بُطْرُسُ يَرْتَابُ فِي نَفْسِهِ مَاذَا عَسَى أَنْ تَكُونَ ٱلرُّوْيَا ٱلَّتِي رَآهَا إِذَا ٱلرِّجَالُ ٱلَّذِينَ أَرْسِلُوا مِرِ ۚ قَبَل كَرْ نيليوسَ. وَكَانُوا قَدْ سَأَ لُوا عَنْ بَيْت سَمْعَانَ وَقَدْ وَقَفُو عَلَى ٱلْبَابِ \* وَنَادُولِ يَسْتَغْبِرُونَ هَلْ سَمْعَانُ ٱلْمُلَقَّبُ بُطْرُسَ أَنَازِلْ هُنَاكَ \* وَبَيْنَهَا بُطْرُسُ مُتَفَكِّرْ فِي ٱلْرُّوْيَا قَالَ لَهُ ٱلرُّوحُ هُوذَا تَلْتَهُ رِجَالِ يَطْلُبُونَكَ \* لَكِنْ قُمْ وَأَنْزِلْ وَأَذْهَبْ مَعَمُ غَيْرَ مُوْتَابٍ فِي شَيْءٍ لِأَنِّي اناً قَدْ أَرْسِلْتُهُمْ \* فَنَزَلَ بُطْرُسُ إِلَى ٱلرِّجَالِ ٱلَّذِينَ أَرْسُلُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبَلِ كَرْنيليُوسَ وَقَالَ هَا أَنَا ٱلَّذِي تَطْلُهُونَهُ مَا هُوَ ٱلسَّبَ ٱلَّذِي حَضَرْتُمْ لأَجْلِهِ \* فَقَالُوا إِنَّ كَرْ نيليوسَ قَائِدَ مِئَةٍ رَجُلاً بَارًّا وَخَائِفَ آللهِ وَمَشْهُودًا لَهُ مِنْ كُلِّ أُمَّةَ ٱلْيَهُودِ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِمَلَاكٍ مُقَدَّس أَرِ \* يَسْتَدْعَيَكَ إِلَى بَيْتِهِ وَيَسْمَعَ مِنْكَ كَلَامًا \* فَدَعَاهُمْ إِلَى دَاخِلِ وَأَضَافَهُمْ . ثُمَّ فِي ٱلْغَدِ خَرَجَ بِطُرْسُ مَعَهُمْ وَأَناسُ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ ٱللَّذِينَ مِنْ يَافَا رَافَقُوهُ وَ فِي ٱلْغَدِ دَخَلُوا قَيْصَرِيَّةً . وَأَمَّا كَرْنيليُوسُ فَكَا

وَ فِي السَاعةِ التَّاسِعةِ كَنْتُ اصلِي فِي بِيتِي وَ إِذَا رَجِلُ قَدَّ وَقَالَ مَا مِي الْمَعِ بِوَقَالَ مَا كَرْنِيلِيُوسُ سُمِعَتْ صَلَاتُكَ اللَّهِ وَقَالَ مَا كَرْنِيلِيُوسُ سُمِعَتْ صَلَاتُكَ اللَّهِ وَقَالَ مَا كَرْنِيلِيُوسُ سُمِعَتْ مَا فَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ ع

عِنْدَ ٱلْبَحْرِ. فَهُو مَتَى جَاءً يُكَلِّهُكَ \* فَأَرْسَلْتُ إِلَيْكَ حَالًا. وَأَنْتَ فَعَلْتَ حَسَنًا إِذْ جِئْتَ. وَالْآنَ نَحْنُ جَبِيعًا حَاضِرُونَ أَنْتَ فَعَلْتَ حَسَنًا إِذْ جِئْتَ. وَالْآنَ نَحْنُ جَبِيعًا حَاضِرُونَ أَمَامَ ٱللهِ لِنَسْمَعَ جَبِيعَ مَا أَمَرَكَ بِهِ ٱللهُ

فَفَتَحَ بُطُرُسُ فَاهُ وَقَالَ. بِٱلْحُقِّ أَنَا أَجِدُ أَنَّ ٱللهَ لَا يَقْبَلُ ٱلْوُجُوهَ \* بَلْ فِي كُلَّ أُمَّةٍ ٱلَّذِي يَتَّقِيهِ وَيَصْنَعُ ٱلْبِرَّ مَقْبُولُ عَنْدَهُ \* ٱلْكُلِمَةُ ٱلَّتِي أَرْسَلَهَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ يُبَشِّرُ ٧ يِا لَسَّلَام بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ. هٰذَا هُوَ رَبُّ ٱلْكُلِّ \* أَنْمُ تَعْلَمُونَ ٱلْأَمْرَ ٱلَّذِي صَارَ فِي كُلِّ ٱلْيَهُودِيَّةِ مُبْتَدِئًا مِنَ ٱلْحَبِلِلِ بَعْدَ ١٨ ٱلْمَعْمُودِيَّةِ ٱلَّتِي كَرَزَ بِهَا يُوحَنَّا \* يَسُوعُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلنَّاصِرَة كَيْفَ مَسَحَهُ ٱللهُ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَٱلْقُوَّةِ ٱلَّذِي جَالَ يَصْنَعُ خَيْرًا وَيَشْفِي جَمِيعَ ٱلْمُتَسَلِّطِ عَلَيْمٌ إِبْلِيسُ لأِنَّ ٱللهَ كَانَ مَعَهُ \* وَنَحْنُ شُهُودٌ بِكُلُّ مَا فَعَلَ فِي كُورَةِ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَفِي ٤٠ أُورُشَليمَ. ٱلَّذِي أَيْضًا قَتَلُوهُ مُعَلَّقِينَ إِيَّاهُ عَلَى خَشَبَةٍ \* هٰذَا ا أَقَامَهُ ٱللهُ فِي ٱلْيُومِ ٱلنَّالِثِ وَأَعْطَى أَنْ يصيرَ ظَاهرًا \* لَيْسَ لِجَمِيعِ ٱلشُّعْبِ بَلْ لِشُهُودِ سَبِّقَ ٱللهُ فَٱنْتَخَبُّمْ. لَنَا نَحْنُ ٱلَّذِينَ أَكَلْنَا وَشَرِبْنَا مَعَهُ بَعْدَ قَيَامَتِهِ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ \* وَأَوْصَانَا أَنْ نَكْرِزَ للشُّعْبِ وَنَشْهَدَ بِأَنَّ هَٰذَا هُوَ ٱلْمُعَيِّنُ مِنَ ٱللهِ دَيَّانًا للْأَحْيَاءِ وَٱلْأَمْوَاتِ \* لَهُ يَشْهَدُ جَمِيعُ ٱلْأَنْبِيَاءِ أَنَّ كُلَّ مِنْ يُؤْمِنُ بِهِ يَنَالُ بِأُسْمِهِ غُفْرَانَ ٱلْخَطَايَا

بَيْنَمَا بُطْرُسُ يَتَكَلَّمُ بَهِذِهِ ٱلْأُمُورِ حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدْسُ اللَّهِ عَلَى جَمِيعِ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَسْمَعُونَ ٱلْكَلَمَةَ \* فَأَنْدَهَشَ ٱلْمُوْمِنُونَ ٥٠ لَّذِينَ مِنْ أَهْلِ ٱلْخَنَانِ كُلُّ مَنْ جَاءً مَعْ يُطْرُسَ لِإِنَّ مَوْهَبَةً ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ قَدِ ٱنْسَكَبَتْ عَلَى ٱلْأَمَمِ أَيْضًا \* لِأَنَّهُمْ كَانُوا ٢٠ يَسْمُعُونَهُمْ يَتَكُلُّمُونَ بِأَلْسَنَةِ وَيُعَظِّمُونَ أَلَّهَ . حينَئذٍ أَجَابَ بِطُرْسُ \* أَتْرَى يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَهْنَعَ ٱلْهَاءَ حَتَّى لاَ يَعْتَبِدُ ٧ هُؤُلَا ۚ ٱلَّذِينَ قَبِلُوا ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ كَمَا نَحْنُ أَيْضًا ﴿ وَأَمَرَ أَنْ ١٠ يَعْتَمِدُولِ بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ • حِينَيْدِ سَأَلُوهُ أَنْ يَهُدُتُ أَيَّامًا الاصحاج الحادي عشر فَسَمِعَ ٱلرُّسُلُ وَٱلْإِخْوَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا فِي ٱلْيَهُودِيَّةِ أَنَّ ٱلْأُمَ أَيْضًا قَبِلُوا كَلَمَةَ ٱللهِ \*وَلَمَّا صَعِدَ بُطْرُسُ إِلَى أُورَسَلِيمَ خَاصَمَهُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَهِلِ ٱلْخِنَانِ \* قَائِلِينَ إِنَّكَ دَخَلْتَ إِلَى جَالَ ذُوي غُلْفَةٍ وَأَكُلْتَ مَعْهُمْ \* فَأَبْتَدَأً بِطْرُسُ يَشْرَحُ } لَهُمْ بَا لَتَنَابُعِ قَائِلًا ﴿ أَنَا كُنْتُ فِي مَدِينَةِ يَافَا أُصَلِّي فَرَأَيْتُ فِي غَيْبَةِ رُوْيَا إِنَاء نَازِلًا مثلَ مُلاءةِ عَظيمَةٍ مُدَلَّاةٍ بِأَرْبَعَةٍ طُرَافٍ مِنَ السَّمَاءِ فَأَتَى إِلَيَّ \* فَتَفَرَّسْتُ فِيهِ مَتَأَمِّلًا فَرَأَيْتُ ٦

دَوَابَّ ٱلْأَرْضِ وَٱلْوُحُوشَ وَٱلزَّحَّافَاتِ وَطَيُورَ ٱلسَّمَاءِ \* وَسَبِعْتُ صَوْتًا قَائِلًا لِي قُرْ يَا بُطْرُسُ أَذْبَحْ وَكُلْ \* فَقُلْتُ كَلَّ يَا رَبُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فَمِي قَطُّ دَيْسٌ أَوْ نَجُسٌ \* فَأَجَابَنِي صَوْتُ ثَانِيَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا طَهَّرَهُ ٱللهُ لَا تُنْجُسُهُ أَنْتَ ﴿ وَكَانَ هٰذَا عَلَى تَلَاثِ مَرَّاتٍ ثُمُّ ٱنْتُشِلَ ٱلْجَبِمِيعُ إِلَى ٱلسَّهَاءِ أَيْضًا \* وَ إِذَا تَلْتُهُ رَجَالِ قَدْ وَقَفُوا لِلْوَقْتِ عِنْدَ ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِي كُنْتُ فِيهِ مُرْسَلِينَ إِلَيَّ مِنْ قَيْصُرِيَّةَ \* فَقَالَ لِي ٱلرُّوحُ أَنْ أَذْهَبَ مَعَهُمْ غَيْرَ مُرْتَابٍ فِي شَيْءٍ. وَذَهَبَ مَعِي أَيْضًا هُؤُلَاءِ ٱلْإِخْوَةُ ١١ ٱلسُّنَّةُ. فَدَخَلْنَا بَيْتَ ٱلرَّجُلِ \* فَأَخْبَرَنَا كَيْفَ رَأَى ٱلْمَلَاكَ فِي بَيْتِهِ قَائِمًا وَقَائِلًا لَهُ أَرْسِلْ إِلَى يَافَا رِجَالًا وَأَسْتَدْع سِمْعَانَ ٱلْمُلَقَّبَ بُطْرُسَ \* وَهُوَ يُكَلَّمُكَ كَلَامًا بِهِ تَخْلُصُ أَنْتَ وَكُلُّ بَيْتِكَ \* فَلَمَّا أَبْتَدَأْتُ أَتَكُلَّمُ حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدْسُ عَلَيْمُ كَمَا عَلَيْنَا أَيْضًا فِي ٱلْبُدَّاءَة \* فَتَذَكَّرْتُ كَلَامَ ٱلرَّبِّ كَيْفَ قَالَ إِنَّ يُوحَنَّا عَبَّدَ بِمَا ۗ وَأُمَّا أَنْتُمْ فَسَتَعَبَّدُونَ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدْسِ \* فَإِنْ كَانَ ٱللهُ قَدْ أَعْطَاهُمُ ٱلْمَوْهَبَةَ كَمَا لَنَا أَيْضًا بِٱلسَّوِيَّةِ مُؤْمِنِينَ بِٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فَهَنْ اناً. أَقَادِرْ أَنْ أَمْنَعَ

ٱلْإِيَانِ. فَٱنْضَمَّ إِلَى ٱلرَّبِّ جَمْعُ عَفِينَ

أُمُّ خَرَجَ بَوْنَابًا إِلَى طَوْسُوسَ لِيطْلُبَ شَاوُل. وَلَمَّا وَجَدَهُ ٥٠ جَاء بِهِ إِلَى أَنْطَاكِية \* فَعَدَتَ أَنْهُمَا ٱجْنَمَعَا فِي ٱلْكَنِيسَةِ سَنَةً كَامِلَةً وَعَلَمَا جَمْعًا غَفِيرًا. وَدُعِيَ ٱلتَّلَامِيذُ مَسِيحِيِّينَ فِي أَنْطَاكِيَةَ أُوَّلًا

الاصحاج الثاني عشر

وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ مَدَّ هِيرُدُوسُ ٱلْمَلِكُ يَدَبُهِ لِيُسِئَ إِلَى أَنَاسِ مِنَ ٱلْمَلِكُ يَدَبُهِ لِيُسِئَ إِلَى أَنَاسِ مِنَ ٱلْكَيْسَةِ \* فَقَتَلَ يَعْقُوبَ أَخَا يُوحَنَّا بِٱلسَّيْفِ \* وَإِذْ رَأَى أَنَّ ذَٰلِكَ يُرْضِي ٱلْيَهُودَ عَادَ فَقَبَضَ عَلَى بُطُرُسَ وَإِذْ رَأَى أَنَّ ذَٰلِكَ يُرْضِي ٱلْيَهُودَ عَادَ فَقَبَضَ عَلَى بُطُرُسَ اللَّهُ وَإِذْ رَأَى أَنَّ ذَٰلِكَ يُرْضِي ٱلْيَهُودَ عَادَ فَقَبَضَ عَلَى بُطُرُسَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَضَعَهُ فِي ٱلسِّيْنِ أَيْضًا وَكَانَ أَنْ اللَّهُ مِنَ ٱلْعَسْكُرِ لِيَحْرُسُوهُ نَاوِيًا أَنْ مُسَلِّمًا إِيَّاهُ إِلَى أَرْبَعَ مِنَ ٱلْعَسْكِرِ لِيَحْرُسُوهُ نَاوِيًا أَنْ يُعْرَفِهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعُلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

ٱلسِّيْنِ. وَأَمَّا ٱلْكَنِيسَةُ فَكَانَتْ تَصِيرُ مِنْهَا صَلَوْةٌ بِلَجَاجَةٍ إِلَى اللهِ مِنْ أَجْلِهِ

وَلَمَّا كَانَ هِيرُودُسُ مُزْمِعًا أَنْ يُقَدِّمَهُ كَانَ بُطْرُسُ في تلْكَ ٱللَّيْلَةِ نَائِمًا بَيْنَ عَسْكُريَّبْنِ مَرْبُوطًا بسِلْسِلَتَيْنِ. وَكَانَ قُدَّامَ ٱلْباَبِ حُرَّاسُ يَعْرُسُونَ ٱلسِّجْنَ \* وَإِذَا مَلاَكُ ٱلرَّبِّ ٧ اقْبَلَ وَنُورْ أَضَاء فِي ٱلْبَيْتِ · فَضَرَبَ جَنْبَ بُطْرُسَ وَأَ يُقَظَّهُ قَائِلًا فَهُ ۚ عَاجِلًا. فَسَقَطَتِ ٱلسِّلْسِلَتَانِ مِنْ يَدَبْهِ \* وَقَالَ لَهُ ١ ٱلْمَلَاكُ تَمَنْطَقُ وَٱلْبُسْ نَعْلَيْكَ فَفَعَلَ هَكَنَا . فَقَالَ لَهُ ٱلْبُسْ رِدَاءِكَ وَأَتْبَعْنِي ﴿ فَخَرَجَ يَتْبَعُهُ . وَكَانَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ ٱلَّذِي جَرَى بِوَاسِطَةِ ٱلْمَلَاكِ هُوَ حَقِيقِيٌّ بَلْ يَظُنُّ أَنَّهُ يَنظُرُ رُوْيَا \* فَجَازًا لَهُوْرَسَ ٱلْأُوَّلَ وَٱلنَّانِيَ وَأَتَيَا إِلَى بَابِ ٱلْحَدِيدِ ٱلَّذِي يُؤدِّي إِلَى ٱلْمَدِينةِ فَٱنْفَقَحَ لَهُمَا مِنْ ذَاتِهِ فَغَرَجَا وَنَقَدَّمَا زُقَاقًا وَإِحدًا وَللْوَقْتِ فَارَقَهُ ٱلْمَلَاك

َ فَقَالَ بُطْرُسُ وَهُوَ فَدْ رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ ٱلْآَنَ عَلِمْتُ الْأَسَ عَلِمْتُ الْفَيْهِ ٱلْآَنَ عَلِمْتُ الْعَقِينَا أَنَّ ٱلرَّبَّ أَرْسَلَ مَلَاكَهُ وَأَنْقَذَنِي مِنْ يَدِ هِيرُودُسَ وَمَنْ كُلِّ ٱنْتِظَارِ شَعْبِ ٱلْيَهُودِ \* ثُمَّ جَاءً وَهُوَ مُنْبَهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ كُلِّ ٱنْتِظَارِ شَعْبِ ٱلْيَهُودِ \* ثُمَّ جَاءً وَهُوَ مُنْبَهُ إِلَى اللهِ

بَيْتِ مَرْيَمَ أُمِّ يُوحَنَّا ٱلْمُلَقَّبِ مَرْقُسَ حَيْثُ كَانَ كَثِيرُونَ مُجْنَبِعِينَ وَهُ ۚ يُصَلُّونَ \* فَلَمَّا قَرَعَ بِطْرُسُ بَابَ ٱلدِّهْلِيزِ جَاءِتْ جَارِيَةُ أَسْمُهَا رَوْدَا لِتَسْمَعَ \* فَلَمَّا عَرَفَتْ صَوْتَ بُطْرُسَ لَمْ تَفْتَحُ ٱلْبَابَ مِن } ٱلْفَرَحِ بَلْ رَكَضَتْ إِلَى دَاخِلِ وَأَخْبَرَتْ أَنَّ بُطْرُسَ وَإِقْفُ قُدًّامَ ٱلْبَابِ \* فَقَالُوا لَهَا أَنْتِ تَهْذِينَ. وَأُمَّا هِيَ فَكَانَتْ تُؤكَّدُ أَنَّ هَكَذَا هُوَ. فَقَالُولِ إِنَّهُ مَلَاكُهُ \* وَأُمَّا بُطْرُسُ فَلَبِثَ يَتْرَعُ. فَلَمَّا فَتَعُول وَرَأُوهُ أَنْدَهَشُول \* فَأَشَارَ إِلَيْهِ ْ بِيَدِهِ لِيَسْكُتُوا وَحَدَّتُهُ ۚ كَيْفَ أَخْرَجَهُ ٱلرَّبُّ مِر -ٱلسِّيْنِ. وَقَالَ أَخْبِرُ فِل يَعْتُوبَ وَٱلْإِخْوَةَ بِهِذَا . ثُمُّ خَرَجَ وَذُهَبَ إِلَى مَوْضِعِ آخَرَ فَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ حَصَلَ أَضْطِرَابُ لَيْسَ بِقَلِيلِ بَيْنَ ٱلْعَسْكُرِ يُرَى مَاذَا جَرَى لَبُدِلْرُسَ \* وَأُمَّا هِيرُ وِدُسُ فَلَمَّا طَلَّبَهُ وَكُمْ تَجِدُهُ فَحُصَ أَنْحُرَّاسَ وَأَمَرَ أَنْ يَنْقَادُولَ إِلَى ٱلْقَتْلِ. ثُمَّ نَزَلَ مِنَ ٱلْيَهُودِيَّةِ إِلَى قَيْصَرِيَّةِ وَأَقَامَ هُنَاكَ وَكَانَ هِيرُودُسُ سَاخِطًا عَلَى ٱلصُّوريَّبِنَ وَالصَّيْدَاويِّبِنَ فَحَضَرُوا إِلَيْهِ بِنَفْس وَاحِدَةٍ وَأَسْتَعْطَفُوا بَلَاسْتُسَ ٱلنَّاظِرَ عَلَى

مَضْجَعِ ٱلْمَلِكِ ثُمَّ صَارُهَا يَلْتَمِسُونَ ٱلْمُصَاكِمَةَ لَإِنَّ كُورَةَهُمْ الْمُصَاكِمَةَ لَإِنَّ كُورَةَهُمْ الْمَقْتَاتُ مِنْ كُورَةِ ٱلْمَلِكِ \* فَفِي يَوْمِ مُعَيَّن لَيِسَ هِيرُودُسُ الْمَاكُونَ مِنْ كُورَةِ ٱلْمَلِكِ \* فَفِي يَوْمِ مُعَيَّن لَيِسَ هِيرُودُسُ الْمُلُكِ وَجَعَلَ يُخْاطِبُهُمْ \* الْمُحْلَةَ ٱلْمُلُكِ وَجَعَلَ يُخْاطِبُهُمْ \* فَصَرَحَ ٱللهُ كُورَةِ اللهُ كُورَةِ اللهُ كُورَةِ اللهُ كُورَةِ اللهُ كُورَةِ اللهُ كُورَةِ اللهُ كُورَةُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَأَمَّا كَلِمَهُ ٱللهِ فَكَانَتْ تَنْمُو وَتَزِيدُ \* وَرَجَعَ بَرْنَابَ اللهِ وَسَاوُلُ مِنَ أُورُشلِيمَ بَعْدَمَا كَمَّلًا ٱلْخِدْمَةَ وَأَخَذَا مَعَهُمَا يُوحَنَّا ٱلْهُلَقَّبَ مَرْقُسَ

الاصحاح الثالث عشر

فَهٰذَانِ إِذْ أَرْسِلًا مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٱنْحُدَرًا إِلَى سَلُوكَية وَمِرِ \* فَمْنَاكَ سَافَرًا فِي ٱلْبَحْرِ إِلَى قُبْرُسَ \* وَلَمَّا صَارًا فِي سَلَاميسَ نَادَياً بَكُلَمَة أَلله في عَجَامِعِ ٱلْيَهُودِ. وَكَانَ مَعَهُمَا يُوحَنَّا خَادِمًا \* وَلَمَّا ٱجْنَازَا ٱلْحَبْزِيرَةَ إِلَى بَافُوسَ وَجَدَا رَجُلًا ساحِرًا نَبيًّا كَنَّابًا يَهُوديًّا أَسْهُهُ بَارْيَشُوعُ \* كَانَ مَعَ ٱلْوَالِي سَرْجِيُوسَ بُولُسَ وَهُوَ رَجُلُ فَهِيمٌ. فَهٰذَا دَعَا بَرْنَابَا وَشَاوُلَ وَ الْتُمْسَ أَنْ يَسْمَعَ كُلَّمَةَ ٱللهِ \* فَقَاوَمَهُمَا عَلِيمٌ ٱلسَّاحِرُ. لأَنْ هٰكَذَا يُتَرْجَمُ أَسْهُهُ . طَالبًا أَنْ يُفْسِدَ ٱلْوَالِيَ عَنِ ٱلْإِيَانِ وَأُمَّا شَاوُلُ ٱلَّذِي هُوَ بُولُسُ أَيْضًا فَٱمْتَلَا مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدْسِ وَشَخُصَ إِلَيْهِ \* وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْمُهْتَالِيُّ كُلَّ غِشَّ وَكُلَّ خُبْثِ يَا أَبْنَ إِبْلِيسَ يَاعَدُوَّ كُلٌّ بِرِّ أَلَا تَزَالُ تُفسدُ سَبْلَ ا أَلَّهُ ٱلْمُسْتَقِيمَةَ \* فَأَلَّا نَ هُوَذَا يَدُ ٱلرَّبّ عَلَيْكَ فَتَكُونُ أُعْمَى لَا تُبْصِرُ ٱلشَّهُسَ إِلَى حِينِ. فَفِي ٱلْحَالِ سَقَطَ عَلَيْهِ مِ صَيَابٌ وَظُلْمَةٌ فَجَعَلَ يَدُورُ مُلْتَهِمًا مَنْ يَقُودُهُ بِيَدِهِ \* فَأَلْوَالِي حينَتَذِ لَمَّا رَأَى مَا جَرَى آمَنَ مُنْدَهِشًا مِنْ تَعْلِيمِ ٱلرَّبِّ فَيُّ أَقْلَعَ مِنْ بَافُوسَ بُولُسُ وَمَنْ مَعَهُ وَأَتَوْا إِلَى بَرْجَةِ

بَهْفِيلَيَةَ • وَأَمَّا يُوحَنَّا فَفَارَقَهُمْ وَرَجَعَ إِلَى أُورْشَلِيمَ \* وَأَمَّا هُمْ ا فَجَازُولِ مِنْ بَرْجَةً وَأَتَوْا إِلَى أَنْطَاكِيَّةِ بِيسِيدِيَّةً وَدَخَلُوا ٱلْعَجْمَعَ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ وَجَلَّسُوا \*وَ بَعْدَ قِرَاءَةِ ٱلنَّامُوسِ وَٱلْأَنْبِيَاءُ أَرْسَلَ اللَّهِ الْمَ إِلَيْهِ ۚ رُؤَسًا ۗ ٱلْعَجْمَعِ قَائِلِينَ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ إِنْ كَانَتْ عَنْدَكُمْ كُلَّمَةُ وَعْظِ لِلشَّعْبِ فَقُولُوا \* فَقَامَ بُولُسُ وَأَشَارَ ١٦ بيده وقال أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ وَٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ ٱللَّهَ ٱسْمَعُوا \* إِلَّهُ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ هَٰذَا ٱخْنَارَ آبَاءَنَا وَرَفَعَ ٱلشَّعْبَ فِي لْغُرْبِةِ فِي أَرْضَ مِصْرً . وَبِذِرَاعٍ مُرْتَفِعَةٍ أَخْرَجَهُمْ مِنْهَا \* وَخُو مُدَّة أَرْبَعِينَ سَنَةً أَحْنَمَلَ عَوَائِدَهُ فِي ٱلْبَرِّيَّة \* ثُمَّ ١٨ هُلُكَ سَبْعَ أُمْ فِي أَرْض كَنْعَانَ وَقَسَمَ لَهُمْ أَرْضَهُمْ بِٱلْقُرْعَةِ \*وَبَعْدَ ذَٰلِكَ فِي نَحُو أَرْبَعَبِئَةٍ وَخَبْسِينَ سَنَّةً اعْطَاهُمْ .

و الفرعة \*وبعد دلك في محوا ربعيته وحمسين سنه اعطاهم الم

أَلَّهُ شَاوُلَ بْنَ قَيْسِ رَجُلًا مِنْ سِبْطِ بِنْيَامِينَ أَرْبَعِينَ سَنَةً \*

أُمَّ عَزَلَهُ وَأَقَامَ لَهُمْ دَاوُدَ مَلِكًا ٱلَّذِي شَهِدَ لَهُ أَيْضًا إِذْ قَالَ وَجَدْتُ دَاوُدَ بْنَ يَسَّى رَجُلًا حَسَبَ قَلْي ٱلَّذِي سَيَصْنَعُ

كُلُّ مَشِيئتي \* مِنْ نَسْل هٰذَا حَسَبَ ٱلْوَعْد أَقَامَ ٱللهُ لِاسْرَائيلَ يَسُوعَ \* إِذْ سَبِقَ يُوحَنَّا فَكَرَزَ قَبْلَ مَحِيثِهِ بِمَعْمُوديَّة التُّوبَةِ لِجِمِيعِ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ \*وَلَمَّا صَارَ يُوحَنَّا يُكُمِّلُ سَعْبَهُ جَعَلَ يَقُولُ مَنْ تَظُنُّونَ أَنِّي أَناً. لَسْتُ أَنَا إِيَّاهُ لَكُنْ هُوذَا يَأْتِي بَعْدِي ٱلَّذِي لَسْتُ مُسْتَحَقًّا أَنْ أَحْلَّ حَذَاء قَدَمَيْه أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ بَنِي جِنْس إِبْرُهِيمَ وَٱلَّذِينَ بَيْنَكُمْ يَتَّقُونَ ٱللَّهَ إِلَيْكُمْ أَرْسِلَتْ كَلَّمَةُ هَٰذَا ٱلْحَلَّاصِ \* لأَنَّ ٱلسَّاكِينَ فِي أُورُشَلِيمَ وَرُؤَسَاءَهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا هٰذَا. وَأَقْوَالُ ٱلَّتِي نُقِراً كُلَّ سَبْتِ تَمَّهُوهَا إِذْ حَكَمُوا عَلَيْهِ \* وَمَعُ أَنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا عَلَّةً وَإِحدَةً لِلْمَوْتِ طَلَّبُوا مِنْ بِيلاَطُسَ أَنْ يَقْتَلَ \* وَلَمَّا تَهَّمُوا كُلَّ مَا كُتبَ عَنْهُ أَنْزَلُوهُ عَنِ ٱلْخَشَبَةِ وَوَضَعُوهُ فِي قَبْرِ \* وَلَكِنَّ أَللهَ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ \* وَظَهَرَ أَيَّامًا كَثيرَةً لِلَّذِينَ صَعدُول مَعَهُ مِنَ ٱلْحَبِلِيلِ إِلَى أُورُشَلِيمَ ٱلَّذِينَ فَيْ شَهُودُهُ عَنْدَ ٱلشَّعْبِ \* وَنَحْنُ نَبْشِّرُكُمْ بِٱلْمَوْعِدِ ٱلَّذِي صَارَ لِآبَائِنَا \* إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَكْمَلَ هَذَا لَنَا نَحْنُ أَوْلاَدَهُ إِذْ أَقَامَ يَسُوعَ كُمَا هُوَ مَكْتُوبٌ أَيْضًا فِي ٱلْمَزْمُورِ ٱلثَّانِي أَنْتَ

أَبْنِي أَنَا ٱلْيَوْمَ وَلَدْتُكَ \* إِنَّهُ أَفَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ غَيْرَ عَنيدِ أَنْ يَعُودَ إِنَّه أَيْضًا إِلَى فَسَادٍ فَهَكَذَا قَالَ إِنِّي سَأَعْطِيكُمْ مَرَاحِمَ دَاوُدَ ٱلصَّادِقَةَ \* وَلَذَٰ لِكَ قَالَ أَيْضًا فِي مَزْمُور آخَرَ لَنْ تَدَعَ قُدُّوسَكَ يَرَى فَسَادًا \* لِأَنَّ دَاوُدَ بَعْدَمَا خَدَمَ جِيلَهُ بِمَشُورَةِ ٱللهِ رَقَدَ وَأَنْضَمَّ ٢٦ إِلَى آ بَائِهِ وَرَأَى فَسَادًا \* وَأُمَّا ٱلَّذِي أَقَامَهُ ٱللهُ فَلَمْ يَرَفَسَادًا \* فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا عِنْدَكُمْ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ أَنَّهُ بِهِذَا يُنَادَى ٢٨ لَكُمْ وَيَغُفُرَانِ ٱلْخَطَايَا \* وَبَهٰذَا يَتَبَرَّ رُكُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ مِنْ كُلِّ ٢٩ مَا لَمْ نَقْدِرُ وَا أَنْ نَتَابَرً رُولَ مِنْهُ بِنَامُوسِ مُوسَى ﴿ فَأَنْظُرُ وَا لِتَلَّا . ؟ يَأْتِي عَلَيْكُمْ مَا قِيلَ فِي ٱلْأَنْبِيَاءِ \* ٱنْظُرُوا أَيُّهَا ٱلْمُتَهَاوِنُونَ ١٠ وَتَعَجَّبُوا وَأُهْلِكُوا لِأَنَّنِي عَمَلًا أَعْمَلُ فِي أَيَّامِكُمْ . عَمَلًا لَا تُصدِّقُونَ إِنْ أَخْبَرَكُمْ أَحَدُ بِهِ وَبَعْدَمَا خَرَجَ ٱلْيَهُودُ مِنَ ٱلْعَجْمَعِ جَعَلَ ٱلْأَمْ يَطْلُبُونَ ١٤

الَيْهِمَا أَنْ يُكَلِّمَاهُمْ بَهِٰذَا ٱلْكَالَامِ فِي ٱلسَّبْتِ ٱلْقَادِمِ \* وَلَمَّا ٢٠ أَنْفَضَّتِ ٱلْجَمَاعَةُ تَبِعَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْيَهُودِ وَٱلدَّخَلَا ۗ ٱلْمُتَعَبِّدِينَ بُولُسَ وَبَرْنَابَا ٱللَّذَيْنِ كَانَا يُكَلِّمَانِهِمْ وَيُقْنِعَانِهِمْ أَنْ يَثْبَتُوا فِي نَعْمَةِ ٱللهِ \* وَفِي ٱلسَّبْتِ ٱلتَّالِي ٱجْنَمَعَتْ كُلُّ ٱلْمَدِينَةِ نَقْرِيبًا إِنَّا لِتَسْمَعَ كَلْمَةَ ٱلله \* فَلَمَّا رَأَى ٱلْيَهُودُ ٱلْجُبُوعَ أَمْتَلُّوا غَيْرَةً وَجَعَلُوا يُقَاوِمُونَ مَا قَالَهُ بُولُسُ مُنَاقِضِينَ وَمُجَدَّفِينَ \* فَجَاهَرَ بُولُسُ وَيَرْنَابًا وَقَالاَ كَانَ عَجِبُ أَنْ تُكَلَّمُوا أَنْتُمْ أَوَّلاً بِكَلَّمَة ٱللهِ وَلَكِنْ إِذْ دَفَعَتْمُوهَا عَنْكُمْ وَحَكَمْتُمْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُسْتَحَقِّينَ ٧٤ الْعَيْوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ هُوذَا نَتُوجَّهُ إِلَى ٱلْأُمَم \* لِأَنْ هَكَذَا أُوْصَانَا ٱلرَّبُّ. قَدْ أَقَهْتُكَ نُورًا للْأُمَ لِتَكُونَ أَنْتَ خَلَاصًا إِلَى أَقْصَى الْأُرْضِ \* فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْأَمَرُ ذُلكَ كَانُوا يَفْرَحُونَ وَيُعَجَّدُونَ كَلِّمَةَ ٱلرَّبِّ وَآمَنَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مُعَيَّدِنَ لِعُيْوةِ الْأُبَديَّة \* وَأَنْتَشَرَتْ كَلَّمَهُ ٱلرَّبِّ فِي كُلَّ ٱلْكُورَةِ \* وَلَكُونَ \* ٱلْيَهُودَ حَرَّكُوا ٱلنَّسَاءَ ٱلْمُتَعَبِّدَاتِ ٱلشَّرِيفَاتِ وَوُجُوهَ ٱلْمَدينَة وَأَثَارُوا أَضْطَهَادًا عَلَى بُولُسَ وَبَرْنَابَا وَأَخْرَجُوهُمَا مِنْ تَخُومِهُمْ \* أَمَّا هُمَا فَنَفَضًا غُبَارَ أَرْجُلِهِمَا عَلَيْهُ وَأَتَّيَا إِلَى إِيقُونِيةً \* ٥٠ وَأَمَّا ٱلتَّلَامِيذُ فَكَانُوا يَمْتَلِنُونَ مِنَ ٱلْفَرَحِ وَٱلرُّوحِ ٱلْقُدُس الاصحاج الرابع عشر وَحَدَثَ فِي إِيُّونِيةً أَنَّهُمَا دَخَلاً مَعًا إِلَى تَجْبَعِ ٱلْيَهُود وَتَكُلَّمَا حَتَّى آمَنَ جُهُورٌ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْيَهُودِ وَٱلْيُونَانِيِّينَ \*

ا عِنْدَ ٱلْأَبْوَابِ مَعَ ٱلْجُبُهُوعِ وَكَانَ يُرِيدُ أَنْ يَذْجَجَ \* فَلَمَّا سَمِعَ ٱلرَّسُولَان بَرْنَابَا وَبُولُسُ مَرَّقًا ثَيَابَهُمَا وَأُنْدَفَعَا إِلَى ٱلْجَمْع صَارِخَيْنِ \* وَقَائِلَيْنِ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ لِمَاذَا تَفْعَلُونَ هٰذَا . نَحْنُ أَيْضًا بَشُرْ تَحْتَ آلَامٍ مِثْلُكُمْ نُبَشِّرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا مِنْ هَذِهِ ٱلْأَباطيل إِلَى ٱلْإِلِهِ ٱلْحَيّ ٱلَّذِي خَلَوْ رَ ٱلسَّمَاء . وَٱلْأَرْضَ وَ الْجُرْ وَكُلُّ مَا فَيَهَا \* ٱلَّذِيهِ فِي ٱلْأَجْيَالِ ٱلْمَاضِيَةِ تَرَكَ جمِيعَ ٱلْأُمْمِ يَسْلُكُونَ فِي طُرُقَهِمْ \* مَعْ أَنَّهُ لَمْ يَتُوكُ نَفْسَهُ بِلاَ شَاهِدٍ وَهُو يَفْعَلُ خَيْرًا يُعْطِينًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ أَمْطَارًا وَأَرْمِنَةً مُثْمِرةً ويَهْلا قُلُوبَنَّا طَعَامًا وَسُرُورًا \* وَبَقَوْلُهُمَا هٰذَا كَفَّا ٱلْجَمُوعَ بِالْجَهْدِ عَنْ أَنْ يَذْ بَحُوا لَهُمَا \* ثُمَّ أَتَى يَهُودُ مِنْ أَنْظَاكَيةً وَ إِيقُونَيَةً وَأَقْنَعُوا ٱلْجِهُوعَ فَرَجَهُوا بُولُسَ وَجَرُّوهُ خَارِجَ ٱلْمَدينَة ظَانَّينَ أَنَّهُ قَدْمَاتَ \* وَلَكِنْ إِذْ أَحَاطَ بِهِ ٱلتَّلَامِيذُ قَامَ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينةَ وَفِي ٱلْفَدِ خَرَجَ مَعْ بَرْنَابَا إِلَى دَرْبَةً \* فَبَشَّرًا فِي تُلْكَ ٱلْمَدينَة وَتَلْمَذَا كَثيرِينَ. ثُمَّ رَجَعًا إِلَى لِسْتُرَةً وَ إِيُّهُونَيَةً وَأَنْطَاكَيةً \* يُشَدُّدَانِ أَنْفُسَ ٱلتَّلَامِيذِ وَيَعظَانِهِ مُنْ يَثْبِتُوا فِي ٱلْإِيَانِ وَأَنَّهُ بِضَيْقَاتٍ كَثِيرَةٍ يُنْبَعِي أَنْ نَدْخُلَّ

رُونَهُمْ بِرُجُوعِ ٱلْأُمْ وَكَانُوا يُسَبِّبُونَ سُرُورًا عَظِيمًا لِجَمِيعِ

الْإِخْوَةِ \* وَلَمَّا حَضَرُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ قَيِلَتْهُمُ ٱلْكَنِيسَةُ وَٱلرُّسُلُ وَالْمِشَلِيمَ قَيلَتْهُمُ ٱلْكَنِيسَةُ وَٱلرُّسُلُ وَ وَالْمِنْ مَا صَنَعَ ٱللهُ مَعَهُمْ \* وَلَكِنْ قَامَ أَنْاسُ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانُوا قَدْ آمَنُوا مِنْ مَذْهَبِ ٱلْفَرِيسِيِّبِنَ وَقَالُوا إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ بُخْنَنُوا وَيُوصَوْا بِأَنْ بَخْفَظُوا نَامُوسَ مُوسَى

فَأَجْنَمَعَ ٱلرُّسُلُ وَٱلْمَشَائِ ۚ لِيَنْظُرُوا فِي هٰذَا ٱلْأَمْرِ \* فَبَعْدَمَا حَصَلَتْ مُبَاحَثَةً كَثِيرَةً قَامَ بُطْرُسُ وَقَالَ لَهُمْ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ أَنْهُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْذُ أَيَّامٍ قَدِيمَةٍ ٱخْلَارَ أَلَّهُ بَيْنَا أَنَّهُ بِفَمِي يَسْمَعُ ٱلْأُمْ كَلِمَةَ ٱلْإِنْجِيلِ وَيُؤْمِنُونَ \* وَ اللهُ الْعَارِفُ ٱلْقُلُوبَ شَهِدَ لَهُمْ مُعْطِيًا لَهُمُ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ كَمَا لَنَا أَيْضًا \* وَلَمْ يُمَيِّزُ بَيْنَا وَبِينَمْ بِشَيْ ۗ إِذْ طَهَّر بِالْإِيمَانِ قُلُوبَهُمْ \* فَأَلَّانَ لَمَادًا تُحَبِّرٌ بُونَ أَللَّهَ بِوَضْعٍ نِيرٍ عَلَى عُنْقٍ ٱلتَّلَامِيذِ لَمْ يَسْتَطِعْ آبَاؤُنَا وَلَا نَحْنُ أَنْ نَحْمِلَهُ \* لَكُنْ بنعْمَة ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ نُوْمِنُ أَنْ يَخْلُصَ كَمَا أُولِئَكَ أَيْضًا \* فَسَكَتَ ٱلْجِهْرُورُ كُلُّهُ. وَكَانُوا يَسْمَعُونَ بَرْنَابَا وَبُولُسَ بَحَدَّثَان بَجِمِيعِ مَا صَنَعَ ٱللهُ مِن َ ٱلْآيَاتِ وَٱلْعَجَائِبِ فِي ٱلْأُمِّمِ

بِوَاسِطَتِهِمْ

وَبَعْدَ مَا سَكَتَا أَجَابَ يعْقُوبُ قَائلًا أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ إِخْوَةُ أَسْمُو نِي \* سِمْعَانُ قَدْ أُخْبَرَ كَيْفَ أَفْتَقَدَ ٱللهُ أَوَّلًا إِ لْأُمْمَ لِيَأْخُذُ مِنْهُمْ شَعْبًا عَلَى أَسْمِهِ \* وَهٰذَا تُوَافِقُهُ أَقُوالُ لْأَنْبِيَاءُكُمَا هُوَ مَكْتُوبٌ \* سَأَرْجِعُ بَعْدَ هٰذَا وَأَبْنِي أَيْضًا ١٦ خَيْمَةَ دَاوُدَ ٱلسَّاقطَةَ وَأَبْنِي أَيْضًا رَدْمَهَا وَأَقِيمُهَا تَانيَةً لِلَّيْ ١٧ يَطْلُبَ ٱلْبَاقُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ ٱلرَّبَّ وَجَمِيعُ ٱلْأَمَ ٱلَّذِينَ دُعِيَ سَمِي عَلَيْهِ \* يَعُولُ ٱلرَّبُّ ٱلصَّانِعُ هٰذَا كُلَّهُ \* مَعْلُومَةٌ عِنْدَ ٱلرَّبِّ ١١ مُنذُ ٱلْأَزَلِ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ \* لَذُلكَ أَنَا أَرَى أَنْ لَا يُتَقَلَّ عَلَى ١٩ الرَّاجِعِينَ إِلَى ٱللهِ مِنَ ٱلْأَمَمِ \* بَل يُرْسَلُ ۚ إِلَيْهِمْ أَنْ يَمْتَنِعُوا ٢٠ عَنْ نَجَاسَاتِ ٱلْأَصْنَامِ وَٱلزَّنَا وَٱلْعَنْنُوقِ وَٱلدَّمِ \* لِأَنَّ مُوسَى الْ مُنْذُ أُجْيال قَدِيمَةٍ لَهُ فِي كُلُّ مَدِينَةٍ مَنْ يَكْرِزُ بِهِ إِذْ يُقْرَأُ فِي

حِينَيْدٍ رَأْى ٱلرُّسُلُ وَٱلْمَشَاجِ ُ مَعْ كُلِّ ٱلْكَنيسَةِ أَنْ الْكَنيسَةِ أَنْ الْكَنْ الْكَنْ الْكَنْ الْمُشَاجِ ُ مَعْ كُلِّ ٱلْكَنِيسَةِ أَنْ الْمُكَنِّ مَعْ بُولُسَ وَبُوْنَا اللَّهُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ وَلَيْنِ مُتَقَدِّمَيْنِ فِي وَبُرْنَابَا يَهُوذَا ٱلْمُلَقَّبَ بَرْسَابًا وَسِيلاً رَجُلَيْنِ مُتَقَدِّمَيْنِ فِي

٢٦ ٱلْإِخْوَة \* وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ هَكَذَا . ٱلرُّسُلُ وَٱلْمَشَاجِ ُ وَٱلْإِخْوَةُ يُدُونَ سَلَامًا إِلَى ٱلْاخْوَةِ ٱلَّذِينَ مِنَ ٱلْأُمَ فِي أَنْطَاكَيَةَ وَسُورِيَّةَ وَكِيلِيكَيَّةَ \* إِذْ قَدْ سَمِعْنَا أَنَّ أَناًسًا خَارِحِينَ مِر . ` عِنْدِنَا أَرْعَجُوكُمْ بِأَقْوَال مُقَلِّبِينَ أَنْفُسَكُمْ وَقَائِلِينَ أَنْ تَخْنَتُهُمْ وَتَحْفَظُوا ٱلنَّامُوسَ. ٱلَّذِينَ نَحْنُ لَمْ نَأْمُرُهُمْ ﴿ رَأَيْنَا وَقَدْ صِرْنَا بِنَفْسِ وَإِحِدَةٍ أَنْ نَخْنَارَ رَجُلَيْنِ وَنُرْسِلَهُمَا إِلَيْكُمْ مَعْ حبيبَيْنَا بَرْنَابًا وَبُولُسَ \* رَجُلَيْنِ قَدْ بَذَلَا أَنْفُسَهُمَا لأَجْلِ أَسْمِ رَبُّنَ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ \* فَقَدْ أَرْسَلْنَا يَهُوذَا وَسِيلًا وَهُمَا نُخْبِرَانِكُمْ بِنَفْسِ ٱلْأُمُورِ شَفَاهًا \* لِأَنَّهُ قَدْ رَأَى ٱلرُّوحُ ٱلْقُدْسُ وَنَحْنُ أَنْ لَا نَضَعَ عَلَيْكُمْ ثَقْلًا أَكْثَرَ غَيْرَ هٰذِهِ ٱلْأَشْيَاءِ ٱلْوَاحِبَة \* أَنْ تَمْنَعُوا عَمَّا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ وَعَنِ ٱلدَّمِ وَٱلْعَنْوَقِ وَٱلزَّنَا ٱلَّتِي إِنْ حَفظْتُمْ أَنفُسُكُمْ مِنْهَا فَنعِمَّا تَفْعَلُونَ. كُونُوا مُعَافَيْنَ فَهُولًا عَلَمًا أَطْلَقُوا جَاءُ وَإِلَى أَنْطَاكِيةً وَجَمَعُوا أَنْجُمْهُورَ وَدَفَعُوا ٱلرَّسَالَةَ \* فَلَمَّا قَرَأُوهَا فَرحُوا لسَّبَ ٱلتَّعْزِيَة \* وَيَهُوذَا وَسِيلًا إِذْ كَانَا هُمَا أَيْضًا نَبِيَّهُنِ وَعَظَا ٱلْإِخْوَةَ بِكَلَّامٍ كَثِيرٍ وَشَدَّدَاهُمْ \* ثُمَّ بَعْدَ مَا صَرَفَا زَمَانًا أَطْلِقًا بِسَلَامٍ مِنَ ٱلْاخْوَةِ

فَأَرَادَ بُولُسُ أَنْ يَخْرُجَ هَٰذَا مَعَهُ فَأَخَذَهُ وَخَلَنْهُ مِنْ ٱلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ فِي تُلْكَ ٱلْأَمَاكِنِ لِأَنَّ ٱلْجَمِيعَ كَانُوا يَعْرِفُونَ أَبَاهُ أَنَّهُ يُونَانِيُّ \* وَ إِذْ كَانُوا يَجْنَازُ ونَ فِي ٱلْمُدْنِ كَانُوا يُسَلِّمُونُهُمُ ٱلْقَضَايَا ٱلَّتِي حَكَمَ بَهَا ٱلرُّسُلُ وَٱلْمَشَائِخُ ٱلَّذِينَ فِي أُورُشَلِيمَ لِيَحْفَظُوها \* فَكَانَتِ ٱلْكَنَائِسُ نَتَشَدَّدُ فِي ٱلْإِمَانِ وَتَزْدَادُ فِي ٱلْعَدَدِ كُلَّ يَوْمٍ \* وَبَعْدَ مَا ٱجْنَازُولِ فِي فريحِيَّةً وَكُورَةِ عَلَاطِيَّةَ مَنعَهُمُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ أَنْ يَتَكَلَّهُوا بِٱلْكَلِّمَةِ فِي أُسِيًّا \* فَلَمَّا أَتَوْا إِلَى مِيسيًّا حَاوَلُوا أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى بيثينيَّةَ فَكُمْ يَدَعْهُمُ ٱلرُّوحُ \* فَمَرُّوا عَلَى مِيسِيًّا وَأَنْحُدَرُوا إِلَى تَرُوَاسَ\* وَظَهَرَتْ لِبُولُسَ رُوْيَا فِي ٱللَّيْلِ رَجُلْ مَكُدُونِيٌّ قَائم مَ يَطْلُبُ إِلَيْهِ وَيَعُولُ أَعْبُرْ إِلَى مَكْدُونِيَّةَ وَأَعَنَّا \* فَلَمَّا رَأْمِ ٱلرُّوْيَا لِلْوَقْتِ طَلَبْنَا أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ مُتَحَقِّقِينَ أَنَّ ٱلرَّبَّ قَدْ دَعَانَا لَنْشَرَهُمْ

فَأَ قُلَعْنَا مِنْ تَرُوَاسَ وَتَوَجَّهْنَا بِٱلْاِسْتِقَامَة إِلَى سَامُوثْرَاكِي وَ فِي ٱلْغَدِ إِلَى نِيَابُولِسَ \* وَمِنْ هُنَاكَ إِلَى فِيلِبِي ٱلَّتِي هِيَ أَوَّلُ مَدِينةٍ مِنْ مُقَاطَعةِ مَكِدُونِيَّةَ وَهِيَ كُولُونِيَّةُ . فَأَقَمْنَا فِي هٰذِهِ

المَدِينَةِ أَيَّامًا \* وَفِي يَوْمِ ٱلسَّبْتِ خَرَجْنَا إِلَى خَارِجِ ٱلْمَدينَةِ نَهُر حَيْثُ جَرَتِ ٱلْمَادَةُ أَنْ تُكُونَ صَلْوَةٌ فَجَلَسْنَا وَكُنَّا كُلِّيرُ ٱلنِّسَاءَ ٱللَّوَاتِي ٱجْنَهَعُو ٠ ﴾ فَكَانَتْ تَسْمَعُ أَمْراً هُ ٱسْمُهَا ١٤ يِدِيَّةُ بَيَّاعَةُ أَرْجُوان مِنْ مَدِينَةِ تَيَاثِيرَا مُتَعَبِّدَةٌ لِلهِ فَفَتَحَ ٱلرَّبُ بَهَا لِتُصْغِيَ إِلَى مَا كَانَ يَقُولُهُ بُولُسُ \* فَلَمَّا أَعْنَهَدَتْ هِيَ ١٠ وَأَهْلُ بَيْتِهَا طَلَبَتْ قَائِلَةً إِنْ كُنتُمْ قَدْ حَكَمْتُمْ أَنِّي مُؤْمِنَّةٌ بِٱلرَّبِّ فَأَدْخُلُوا بَيْتِي وَأَمْكُثُوا. فَأَلْزَمَتْنَا وَحَدَثَ بَيْنَمَا كُنَّا ذَاهِبِينَ إِلَى ٱلصَّلَوةِ أَنَّ جَارِيَّةً بِهَا رُوحُ عَرَافَةِ أَسْتَقْبَلَتْنَا. وَكَانَتْ تُكْسِبُ مَوَالِيهَا مَكْسَبًا كَثِيرًا بعِرَافَتِهَا \* هٰذِهِ ٱتَّبَعَتْ بُولُسَ وَ إِيَّانَا وَصَرَخَتْ قَائِلَةً هُؤُلَا ۗ ١٧ ٱلنَّاسُ هُمْ عَبِيدُ ٱللهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَ لَّكُمْ بِطَرِيقِ كْخَلَاصِ \* وَكَانَتْ تَفْعَلُ هَٰذَا أَيَّامًا كَثِيرَةً. فَضَعِرَ بُولُسُ ١١ وَٱلْتَفَتَ إِلَى ٱلرُّوحِ وَقَالَ أَنَا آمُرُكَ بِٱسْمِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا فَغَرَجَ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ فَلَمَّا رَأَى مَوَالِيهَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ رَجَاء مَكْسَبِهِ ٱلْمُسْكُوا ١٩ بُولُسَ وَسِيلًا وَجَرُّوهُمَا إِلَى ٱلسُّوقِ إِلَى ٱلْحُكَّامِ \* وَإِذْ

أَتَوْا بِهِمَا إِلَى ٱلْوُلَاةِ قَالُوا هٰذَانِ ٱلرَّجُلَانِ يُبَلْبِلَانِ مَدِينَتَنَا وَهُمَا يَهُودِيَّان \* وَيُنَادِيَان بِعَوَائِدَ لَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَقْبُلُهَا وَلَا نَعْمَلَ بِهَا إِذْ نَحْنُ رُومَانِيُّونَ \* فَقَامَ ٱلْجَمْعُ مَعًا عَلَيْهِما وَمَرَّقَ الْوُلَاةُ ثِيَابِهُمَا وَأُمَرُوا انْ يُضْرَبَا بِٱلْعِصِيِّ \* فَوَضَعُوا عَلَيْهُمَا ضَرَبَاتٍ كَثيرةً وَأَنْقَوْهُمَا فِي ٱلسِّنْ وَأَوْصَوْا حَافِظَ ٱلسِّين الن يَحْرُسَهُمَا بِضَبْطٍ \* وَهُوَ إِذْ أَخَذَ وَصِيَّةً مِثْلَ هٰذه أَلْقَاهُمَا فِي ٱلسِّجْنِ ٱلدَّاخِلِيِّ وَضَبَطَ أَرْجُلَهُمَا فِي ٱلْمَعْطَرَةِ وَنَحُو نِصْفِ ٱللَّيْلِ كَانَ بُولُسْ وَسِيلاً يُصَلِّيان وَيُسَعِّان الله وَ الْمُسْجِونُونَ يَسْمَعُونُهُمَا \* فَحَدَثَ بِغَيَّةً زَلْزَلَةٌ عَظِيمَةً حَتَّى تَزَعْزَعَتْ أَسَاسَاتُ ٱلسِّجْبِرِ. . فَأَنْفَتَحَتْ فِي ٱلْحَالِ ٱلْابْوَابُ كُلُّهَا وَأَنْفَكَتْ قُيُودُ ٱلْحَبِمِيعِ \* وَلَمَّا ٱسْتَيْفَظَ حَافِظُ ٱلسِّين وَرَأْى أَبُوابَ ٱلسِّعْرِ . مَفْتُوحَةً ٱسْتَلَّ سَيْفَهُ وَكَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَقِتُلَ نَفْسَهُ ظَانًا أَنَّ ٱلْمَسْجُونِينَ قَدْ هَرَبُولِ \* فَنَادَى بُولُسُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلًا لَا تَفْعَلْ بِنَفْسِكَ شَيْئًا رَدِيًّا لِأَنَّ جَبِيعَنَا هُمُناً \* فَطَلَبَ ضَوْءًا وَأَنْدَفَعَ إِلَى دَاخِل وَخَرَّ لِبُولُسَ وَسِيلًا وَهُوَ مُرْتَعِدُ \* ثُمُّ أَخْرَجَهُمَا وَقَالَ يَا سَيِّدَيَّ مَاذَا يَنْبَغِي

أَنْ أَفْعَلَ لِكُنْ أَخْلُصَ \* فَقَالًا آمِنْ بِٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فَتَخْلُصَ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيتك \* وَكُلَّمَاهُ وَجَمِيعَ مِنْ فِي بَيْتِهِ بِكَلَّمَة ٢٦ ٱلرَّبِّ \* فَأَخَذَهُمَا فِي تلكَ ٱلسَّاعَةِ مِنَ ٱللَّيْلِ وَغَسَّلَهُمَا مِنَ الْحِرَاحَاتِ وَأَعْنَمَدَ فِي أَلْحَالِ هُو وَٱلَّذِينَ لَهُ أَجْمَعُونَ \* وَلَهًا أَصْعَدُهُمَا إِلَى بَيْتِهِ قَدَّمَ لَهُمَا مَائِدةً وَتَهَلَّلَ مَعْ جبيع بَيْتِهِ إِذْ كَانَ قَدْ آمَنَ بِأَلَّهِ وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ أَرْسَلَ ٱلْوُلاَةُ ٱلْحِلاَّدِينَ فَائِلِينَ أَطْلَقْ ذَيْنِكَ ٱلرَّجُلَيْن ﴿فَأَخْبَرَ حَافِظُ ٱلسِّجْنِ بُولُسَ بَهِذَا ٱلْكَلَامِ أَنَّ ٱلْوُلَاةَ قَدْ أَرْسَلُوا أَرِثُ تُطْلَقاً فَٱخْرُجَا ٱلْآن وَأَذْهَبَا بسَلَامٍ \* فَقَالَ لَهُمْ بُولُسُ ضَرَبُونَا جَهْرًا غَيْرَ مَقْضَى عَلَيْنَا ١٧ وَنَحْنُ رَجُلان رُومَانِيَّان وَأَلْقَوْنَا فِي ٱلسِّجْنِ. أَفَأَلْارَ ـَ يَطْرُدُونَنَا سِرًّا . كَلَّا . بَلْ لِيَأْتُوا هُمْ أَنْفُسِهُ ۚ وَيُخْرِجُونَا \* فَأَ خَبَرَ ٢٨ ٱلْجَلَّادُونَ ٱلْوُلَاةَ بَهِذَا ٱلْكَلَّمِ فَأَخْنَسَوْ اللَّا سَمِعُوا أَنَّهُمَا رُومَانيَّان \* فَجَاءُول وَتَضَرَّعُوا إِلَيْهَمَا وَأَخْرَجُوهُمَا وَسَأَلُوهُمَا أَنْ يَغْرُجَا مِنَ ٱلْمَدِينَةِ \* فَغَرَجَا مِنَ ٱلسِّيْنِ وَدَخَلاَ عِنْدَ لِيدِيَّةَ فَأَ بْصَرَا ٱلْإِخْوَةَ وَعَزَّيَاهُمْ ثُمُّ خَرَجا

الاصحاج السابع عشر

فَأَجْنَازَا فِي أَمْفِيبُولِيسَ وَأَبُولُونيَّةَ وَأَتَيَا إِلَى تَسَالُونيكِي حَيْثُ كَانَ مَحْمَعُ ٱلْيَهُودِ \* فَدَخَلَ بُولُسُ إِلَيْمِ مَسَبَ عَادَتِهِ وَكَانَ يُحَاجُهُمْ تَلْنَةُ سَبُوتٍ مِنَ ٱلْكُتُبِ \* مُوضِعًا وَمُبِيًّا أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ ٱلْمَسِيحَ يَتَأَلَّمُ وَيَقُومُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. وَأَنَّ هٰذَا هُو ٱلْمَسِيخِ يَسُوعُ ٱلَّذِي أَناَ أَنَادِبِ لَكُمْ بِهِ \* فَٱقْتَنَعَ قَوْمْ مِنْهُ ۚ وَأَنْحَازُوا إِلَى بُولُسَ وَسِيلًا وَمِر : ٱلْيُونَانِيِّينَ ٱلْمُتَعَبِّدِينَ جُمُورٌ كَثِيرٌ وَمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلْمُتَقَدِّمَاتِ عَدَدُ لَيْسَ بِقَلِيل \* فَغَارَ ٱلْيَهُودُ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَتَّخَذُوا رِجَالًا أَشْرَارًا مِنْ أَهْلِ ٱلسُّوقِ وَتَجَبَّعُوا وَسَجَّسُوا ٱلْمَدِينَةَ وَقَامُوا عَلَ بَيْتِ يَاسُونَ طَالْبِينَ أَنْ يُخْضُرُوهُمَا إِلَى ٱلشَّعْبِ \* وَلَمَّا لَمْ تَجِدُوهُمَا جَرُّولِ يَاسُونَ وَأَنَاسًا مِنَ ٱلْإِخْوَةِ إِلَى حُكَّام ٱلْمَدينَة صَارِخِينَ إِنَّ هُؤُلا ۚ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا ٱلْمَسُّكُونَةَ حَضَرُوا إِلَى هَٰهُنَا أَيْضًا \* وَقَدْ قَبَلَهُ ۚ يَاسُونَ . وَهُؤُلاً ۚ كُلُّهُ ۗ يَعْمَلُونَ ضِدَّ أَحْكَام قَيْصَرَ قَائِلينَ إِنَّهُ يُوجِدُ مَلِكُ آخَرُ يَسُوعُ \* فَأَ وْعَجُوا ٱلْجَمْعَ وَحُكَّامَ ٱلْمَدِينَةِ إِذْ سَمِعُوا هٰذَا \* فَأَخَذُوا

كَفَالَةً مِنْ يَاسُونَ وَمِنَ ٱلْبَاقِينَ ثُمَّ أَطْلَقُوهُمْ وَأُمَّا ٱلْإِخْوَةُ فَلِلْوَقْتِ أَرْسَلُوا بُولُسَ وَسِيلًا لَيْلًا إِلَى بيريَّةً وَهُمَا لَمَّا وَصَلَا مَضَيَا إِلَى مَجْمَعِ ٱلْيَهُودِ \* وَكَانَ هُؤُلاً إِلَّا شُرْفَ مِنَ ٱلَّذِينَ فِي تَسَالُونِيكِي فَقَبِلُوا ٱلْكَلِمَةَ بَكُلِّ نَشَاطٍ عِصِينَ ٱلْكُتُبَ فِي كُلَّ يَوْمٍ هَلْ هٰذِهِ ٱلْأُمُورُ هَكَنَا \* فَا مَنَ مِنْهُ ۚ كَثِيرُ وِنَ وَمِنَ ٱلنِّسَاءُ ٱلْيُونَانِيَّاتِ ٱلشَّرِيفَاتِ وَمِنَ أَلرِّجَالِ عَدَد لَيْسَ بَقَليل فَكُمَّا عَلِيرَ ٱلْيَهُودُ ٱلَّذِينَ مِنْ تَسَالُونِيكِي أَنَّهُ في بيريَّةً يْضًا نَادَى بُولُسُ بَكَلَمَة ٱللهِ جَاءُ ولَ يُفَيِّجُونَ ٱلْجُبُوعَ هُنَاكَ يْضًا \* فَحِينَئذِ أَرْسَلَ ٱلْإِخْوَةُ بُولُسَ لِلْوَقْتِ لِيَذْهَبَ كَمَا إِلَى اللهِ لَجُوْرٍ. وَأُمَّا سِيلًا وَتِيهُونَاوُسُ فَبَقِيَا هُنَاكَ \* وَٱلَّذِينَ صَاحَبُوا ١٠ بُولُسَ جَاءُولِ بِهِ إِلَى أَثْيِنَا • وَلَهَّا أَخَذُولِ وَصِيَّةً إِلَى سِيلًا وَتَيْمُونَا وُسَ أَنْ يَأْتِيَا إِلَيْهِ بِأَسْرَعٍ مَا يُمْكُنُ مَضَوا وَبَيْنَهَا بُولُسُ يَنْتَظِرُهُمَا فِي أَثِينَا أَحْدَّتْ رُوحَهُ فيهِ إِذْ رَأَى ٱلْهَدِينَةَ مَمْلُقَةً أَصْنَامًا \* فَكَانَ يُكَلِّمُ فِي ٱلْعَجْمَعِ لْيُهُودَ ٱلْمُتَعَبِّدِينَ وَٱلَّذِينَ يُصَادِفُونَهُ فِي ٱلسُّوقِ كُلَّ يَوْمٍ \*

١٨ فَقَابَلَهُ قَوْمٌ مِنَ ٱلْفَلَاسِفَةِ ٱلْأَبِيكُورِيِّنِ وَٱلرُّ وَاقْيِينَ وَقَالَ بَعْضٌ تُرَى مَاذَا يُريدُ هٰذَا ٱلْمِهْذَارُ أَنْ يَقُولَ. وَبَعْضٌ إِنَّهُ يَظْهُرُ مُنَادِيًا بِاللَّهِ غَرِيبَةِ. لأَنَّهُ كَانَ يُبَشِّرُهُمْ بِيسُوعَ وَ الْقَيَامَةِ \* فَأَخَذُوهُ وَذَهَبُوا بِهِ إِلَى أُرْيُوسَ بَاغُوسَ قَائِلِينَ هَلْ يُهْكُنَّنَا أَنْ نَعْرِفَ مَا هُوَ هٰذَا ٱلتَّعْلَمِ ٱلْحَدِيدُ ٱلَّذِي نَتَكَلَّمُ بِهِ \* لِأَنَّكَ تَأْتِي إِلَى مسَامِعِنَا بِأُمُورِ غَرِيبَةٍ فَنُرِيدُ أَنْ نَعْلَمَ مَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هٰذِه \* أَمَّا ٱلْأَتْيَنُونَ أَجْمَعُونَ وَٱلْغُرَبَاءُ ٱلْمُسْتَوْطِنُونَ فَلَا يَتَفَرَّغُورَ الشِي عَلَ حَرَ إِلاَّ لِأَنْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَسْمَعُوا شَيْئًا حَديثًا فَوَقَفَ بُولُسُ فِي وَسَط أُريُوسَ بَاغُوسَ وَقَالَ. أَيُّهَا ٱلرِّجالُ ٱلْأَثِينَويُّونَ أَرَاكُمْ مِنْ كُلِّ وَجُهِ كَأَنَّكُمْ مُتَدَّيِّنُونَ كَثيرًا \* لا نَّني بينهَا كُنتُ أَجْتَازُ وَأَنظُرُ إِلَى مَعْبُودَاتُمْ وَحَدْثُ أَيْضًا مَذْكًا مَكْتُوبًا عَلَيْهِ. لإلهِ مَعْهُولٍ. فَٱلَّذِ ع نَتَّقُونَهُ وَأَنْهُ تَجْهَلُونَهُ هٰذَا أَنَا أَنَادِي لَكُمْ بِهِ \* ٱلْإِلَهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْعَالَمَ وَكُلَّ مَا فِيهِ هَذَا إِذْ هُوَ رَبُّ ٱلسَّمَا ۚ وَٱلْأَرْضِ لا يَسْكُنُ فِي هَيَا كُلِّ مَصْنُوعَةِ بِٱلْأَيْادِي \* وَلا بُخْدَمُ بِأَيَادِي ٱلنَّاسِ كَأَنَّهُ مُحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ. إِذْ هُوَ يُعْطِي ٱلْجَبِمِيعَ حَيْوةً وَنَفْسًا

اعال الرسل ١٧ وَكُلَّ شَيْءٍ \* وَصَنَّعَ مِنْ دَم ٍ وَاحِدٍ كُلَّ أُمَّةٍ مر -يَسْكُنُونَ عَلَى كُلَّ وَجْهِ ٱلْأَرْضِ وَحَتَّمَ بِٱلْأَوْقَاتِ ٱلْمُعَيِّ وَبَحُدُودِ مَسْكَنِيمٌ \* لِكَيْ يَطْلُبُولِ أَلَّهُ لَعَلَّهُ ۚ يَتَلَبَّسُونَهُ فَيَجِدُوهُ ا أَنَّهُ عَنْ كُلِّ وَإِحدٍ مِنَّا لَيْسَ بَعِيدًا \* لِأَ نَّنَا بِهِ نَحْياً وَتَعَرَّكَ وَنُوجِدُ كَمَا قَالَ بَعْضُ شَعْرَائِكُمْ أَيْضًا لِأَنَّنَا أَيْضًا ذُرِّيَّتُهُ \* فَإِذْ نَحْنُ ذُرَّيَّةُ ٱللهِ لَا يَسْغِي أَنْ نَظُنَّ أَنَّ ٱللَّاهُوتَ شَبِيةٌ بِذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ خَجَر نَقْش صِناعَةٍ وَأَخْتِرَاعٍ إِنْسَانٍ \* فَأَلَّهُ ٱلْآنَ يَأْمُرُ جَمِيعَ ٱلنَّاسِ فِي كُلِّ مَكَانِ أَنْ يَتُوبُوا ٢٠ مُتَعَاضِيًا عَنْ أَزْمِنَةِ ٱلْحِهْلِ \* لِأَنَّهُ أَقَامَ يَوْمًا هُوَ فِيهِ مُزْمَعُ ١٦ أَنْ يَدِينَ ٱلْمَسْكُونَةَ بِٱلْعَدْلِ بِرَجُلِ قَدْ عَيَّنَهُ مُقَدِّمًا لِلْجَمِيعِ إِيمَانًا إِذْ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ وَلَمَّا سَمِعُوا بِٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَمُواتِ كَانَ ٱلْبَعْضُ يَسْتَهُرْ ثُونَ وَٱلْبَعْضُ يَقُولُونَ سَنَسْمَعُ مِنْكَ عَنْ هَٰذَا أَيْضًا \* وَهَكَذَا خَرَجَ بُولُسُ مِنْ وَسُطِهِمْ \* وَلَكِنَّ أَنَاسًا ٱلْتَصَفُولِ بِهِ فَآمَنُول . مِنْهُمْ دِيُونِيسِيُوسُ ٱلْأُرِيوِبَاغِيُّ وَأُمْرَأَةُ ٱسْمِهَا دَامَرِسُ أَوَا خَرُونَ

## الاصحاج الثامن عشر

وَبَعْدَ هٰذَا مَضَى بُولُسُ مِنْ أَثْيِنَا وَجَاءَ إِلَى كُورِنْتُوسَ \* فَوَجَدَ يَهُودِيًّا أَسْمُهُ أَكِيلًا بُنطيَّ ٱلْحِنْسِ كَانَ قَدْجَاءً حَديثًا منْ إيطَاليةَ وَبريسْكلاً أَمْراأَتَهُ. لأَنَّ كُلُوديُوسَ كَانَ قَدْ أَمَرَ أَنْ يَمْضِي جَمِيعُ ٱلْيَهُودِ مِنْ رُومِيَةً فَجَاءً إِلَيْهِما \* وَلَكُوْنِهِ مِنْ صِنَاعَتِهِمَا أَقَامَ عِنْدَهُمَا وَكَانَ يَعْمَلُ لانَّهُمَا كَأَنَا في صنَاعَتهمَا خِيَامِيَّانِ \* وَكَانَ يُحَاجُ فِي أَلْهَجْمَع كُلَّ سَبْتِ وَيُقْنعُ يَهُودًا وَيُونَانيِّبنَ \* وَلَمَّا أَنْحُدَرَ سِيلًا وَتِيمُوثَاوُسُ مِنْ مَكْدُونيَّةَ كَانَ بُولُسُ مُنْحُصِرًا بِٱلرُّوحِ وَهُوَ يَشْهَدُ للْيَهُودِ بِٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ \* وَ إِذْ كَانُوا يُقَاوِمُونَ وَتَجَدُّنُونَ نَفَضَ ثِيَابَهُ وَقَالَ لَهُمْ دَمُكُمْ ۗ عَلَى رُؤُوسِكُمْ أَنَا بَرِي ع مِنَ ٱلْآنَ أَذْهَبُ إِلَى ٱلْأَمَ \* فَأُنْتَقَلَ مِنْ هُنَاكَ وَجَاء إِلَى بَيْتِ رَجُلِ أَسْمُهُ يُوسْنُسُ كَانَ مُتَعَبِّدًا لله وَكَانَ بَيْنَهُ مُلَاصِقًا لِلْعَجْبَعِ \* وَكِرِيسْبُسْ رَئِيسُ ٱلْعَجْبَعِ آمَرَ بِٱلرَّبِّ مَعُ جَبِيعِ بَيْتُهِ. وَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلْكُورِنْثِيَّبِنَ إِذْ سَمِعُو منوا واعتمدوا فَقَالَ ٱلرَّبُّ لِبُولُسَ بِرُؤْيًا فِي ٱللَّيْلِ لَا تَخَفُّ بَلْ تَكَلَّمَ

9

أَفْسَسَ وَتُرَكُّهُمَا هُنَاكَ. وَأُمَّا هُوَ فَدَخَلَ ٱلْعَجْمَعَ وَحَاجَّ الْيَهُودَ \* وَإِذْ كَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَمِكُثَ عَنْدُهُمْ زَمَانًا أَطْوَلَ اللُّمْ يُجِبْ \* بَلْ وَدُّعَهُمْ قَائِلاً يَنْبَغِي عَلَى كُلُّ حَالَ أَنْ أَعْمَلَ ٱلْعِيدُ ٱلْقَادِمَ فِي أُورُسَلِمَ. وَلَكِنْ سَأَرْجِعُ إِلَيْكُمْ أَيْضًا اللهُ مَا اللهُ . فَأَقْلَعَ مِنْ أَفَسُسَ \* وَلَمَّا نَزَلَ فِي قَيْصَرِيَّة " صَعَدَ وَسَلَّمَ عَلَى ٱلْكَنيسَةِ ثُمَّ ٱنْحُدَرَ إِلَى أَنْطَاكَيَةً \* وَبَعْدَ مَا صَرَفَ زَمَانًا خَرَجَ وَأَجْنَازَ بِٱلتَّنَّابُعِ فِي كُورَةِ غَلَاطِيَّة وَفِرِ عِيَّةً يُشَدِّدُ جَمِيعَ ٱلتَّلَامِيذِ خُمَّ أَقْبِلَ إِلَى أَفْسَسَ يَهُودِيُّ أَسْمَهُ أَبِلُوسُ إِسْكَنْدَرِيُّ أَلْجِنْسِ رَجُلُ فَصِيحٍ مُقْتَدِرٌ فِي ٱلْكُتُبِ \* كَانِ مَذَا خَبِيرًا في طَريق ٱلرَّبِّ وَكَانَ وَهُوَ حَارٌّ بِٱلرُّوحِ يَتَكَلُّمُ وَيُعَلَّمُ بتَدْقيق مَا يَخْنُصُ بِٱلرَّبِّ عَارِفًا معْمُودِيَّة يُوحَنَّا فَقَطْ ﴿ وَ إِبْدَا هٰذَا بُجَاهِرُ فِي ٱلْمَجْمَعِ. فَلَمَّا سَمِعَهُ ٱكِيلًا وَبِرِيسْكلًّا أَخَذَاهُ إِلَيْهِمَا وَشَرَحَا لَهُ طَرِيقَ ٱلرَّبِّ بِأَحُثْرِ تَدْقيقٍ ﴿ وَ إِذْ كَانَ رِيدُ أُرِ \* تَجْنَازَ إِلَى أَخَائِيةَ كَتَبَ ٱلْإِخْوَةُ إِلَى ٱلتَّلَامِيد نُصْوِبُهُمْ أَنْ يَقْبِلُوهُ . فَلَمَّا جَاءَ سَاعَدَ كَثِيرًا بِٱلنَّعْمَةِ ٱلَّذِينَ

كَانُوا قَدْ آمَنُوا \* لِأَنَّهُ كَانَ بِٱشْتِدَادٍ نَغِيْرُ ٱلْيَهُودَ جَهْرًا مُبَيِّنًا ١٨ بِٱلْكُنْبِ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلْمَسِيخُ

فَحَدَثَ فِيمَا كَانَ أَبْلُوسُ فِي كُورِنْنُوسَ أَنَّ بُولُسَ بَعْدَ مَا أَجْنَازَ فِي ٱلنَّوَاحِي ٱلْعَالَيَةِ جَاءٍ إِلَى أَفَسُسَ. فَإِذْ وَجَدَ تَلَامِيذَ \* قَالَ لَهُمْ هَلْ قَيلْتُمْ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدْسَ لَمَّا آمَنْمُ . قَالُوا ا وَلا سَمِعْنَا أَنَّهُ يُوجَدُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ \* فَقَالَ لَهُمْ فَسِمَادًا ٢ لْتُمَدُّتُمْ . فَعَالُوا بِمَعْمُودِيَّةِ يُوحَنَّا \* فَقَالَ بُولُسُ إِنَّ يُوحَنَّا ا عَبَّدَ بِمَعْمُودِيَّةِ ٱلتَّوْبَةِ قَائِلًا لِلشُّعْبِ أَنْ يُوْمِنُوا بِٱلَّذِي يَأْتِي بَعْدَهُ أَيْ بِأَلْمُسِيحِ يَسُوعَ \* فَلَمَّا سَمِعُوا أَعْتَمَدُولِ بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ يسُوع \* وَلَمَّا وَضَعَ بُولُسُ يَدَبُّهِ عَلَيْمٌ حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدْسُ عَلَيْهُ فَطَفِقُوا يَتَكُلُّهُونَ بِلُغَاتٍ وَيَتَنَّا وَن \* وَكَانَ جَمِيعُ ٱلرِّجَالِ نَحْوَ ٱثْنَىٰ عَشَرَ

ثُمُّ دَخَلَ ٱلْعَجْمَعَ وَكَانَ بُجَاهِرُ مُدَّةَ تَلْنَةَ أَشْهُرُ مُعَاجًا مُ وَمُعْنِعًا فِي مَا يَخْتَصُّ بِمَلَكُوتِ ٱللهِ \* وَلَمَّا كَانَ قَوْمٌ يَتَعَسَّوْنَ وَ وَمُعْنِعًا فِي مَا يَخْتَصُّ بِمَلَكُوتِ ٱللهِ \* وَلَمَّا كَانَ قَوْمٌ يَتَعَسُّونَ وَمُعْنَعُونَ عَنْمُ وَلَا يَعْنَعُونَ شَاتِمِينَ ٱلطَّرِيقَ أَمَامَ ٱلْجُبْهُورِ ٱعْتَزَلَ عَنْمُ وَلَا يَعْنَعُونَ اللّهِ عَنْمُ وَلَا يَعْنَعُونَ الْعَلَى عَنْمُ وَلَا يَعْنَعُونَ الْعَلَى عَنْمُ وَلَا يَعْنَعُونَ عَنْمُ وَلَا يَعْنَعُونَ اللّهِ عَلَى إِلَيْهِ فَلَا يَعْنَعُونَ وَمُ اللّهُ عَنْمُ وَلَا يَعْنَعُونَ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْنَعُونَ وَلَا يَعْنَعُونَ وَاللّهُ عَنْمُ وَلَا يَعْنَعُونَ الْعَلَى عَنْمُ وَلَا يَعْنَعُونَ الْعَلْمِ لَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَنْمُ وَلَا يَعْنَعُونَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَنْمُ وَلَا لَهُ عَلَيْ عَنْمُ وَلَا يَعْنَعُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْ إِلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَنْمُ وَلَا يَعْنَعُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلْمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ

فُرْزَ ٱلتَّلَامِيذَ مُحَاجًّا كُلَّ يَوْمِ فِي مَدْرَسَةِ إِنْسَانِ ٱسْهُهُ التيرانُسُ \* وَكَانِ ذُلكَ مُدَّةً سَنْتَيْنِ حَتَّى سَمِعَ كَلَّمَةً أَلْرَّبّ يَسُوعَ جَمِيعُ ٱلسَّاكِنِينَ فِي أُسيًّا مِنْ يَهُودٍ وَيُونَانِيِّينَ \* وَكَانَ اللهُ يَصنعُ عَلَى يَدَيْ بُولُسَ قُوَّاتٍ غَيْرَ ٱلْمُعْتَادَةِ \* حَتَّى كَانَ يُوْتَى عَنْ جَسَدِه بِمَنَادِيلَ أَوْ مَا زَرَ إِلَى ٱلْمَرْضَى فَتَزُولُ عَنْهُمْ ٱلْأُمْرَاضُ وَتَغْرُجُ ٱلْأُرْوَاحُ ٱلشِّرِّيرَةُ مِنْهُمْ فَشَرَعَ قَوْمْ مِنَ ٱلْيُهُودِ ٱلطَّوَّافِينَ ٱلْمُعَزِّمِينَ أَنْ يُسَمُّوا عَلَى ٱلَّذِينَ بهم ٱلْأَرْوَاحُ ٱلشَّرِّيرَةُ بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ قَائِلينَ نُقْسِمُ عَلَيْكَ بِيسُوعَ ٱلَّذِي يَكُرزُ بِهِ بُولُسُ \* وَكَانَ سَبْعَةُ بَنينَ لِسَكَاوَا رَجُل يَهُودِيٍّ رئيس كَهَنَّةِ ٱلَّذِينَ فَعَلُوا هٰذَا \* فَأَجَابَ ٱلرُّوحُ ٱلشَّرِيرُ وَقَالَ أَمَّا يَسُوعُ فَأَنَا أَعْرِفُهُ وَبُولُسُ أَنَا أَعْلَمْهُ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَمَنْ أَنْتُمْ \* فَوَتَبَعَلَيْهُ ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي كَانَ فِيهِ ٱلرُّوحُ ٱلشِّرِّيرُ وَغَلَبَهُ ۚ وَقُويَ عَلَيْهُ ۚ حَتَّى هَرَبُوا مِنْ ذلك ٱلْبَيْتِ عَرَاةً وَمُجَرَّحِينَ \* وَصَارَ هٰذَا مَعْلُومًا عَنْدَ جَمِيعَ ٱلْيَهُود وَٱلْيُونَانِيِّينَ ٱلسَّاكِينَ فِي أَفَسُسَ. فَوَقَعَ خَوْفُ عَلَى جَمِيعِهِ ۚ وَكَانَ أَسْمُ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ يَتَعَظَّرُ \* وَكَانَ كَثِيرُونَ

مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يَأْ تُونَ مُقِرِّينَ وَهُخْبِرِينَ بِأَفْعَالِهِمْ \* وَكَانَ الْأَ كَثْيِرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْمِلُونَ ٱلسِّحْرَ جَبْمَغُونَ ٱلْكُتُبَ وَجُرِّقُونَهَا أَمَامَ ٱلْجَمِيعِ. وَحَسَبُوا أَثْمَانَهَا فَوَجَدُوهَا خَمْسِينَ أَلْفًا مِنَ الْفَضَّةِ \* هَكَذَا كَانَتْ كَلْمَةُ ٱلرَّبِ تَنْمُو وَأَقُوى ٢٠

وَلَمَّا كَمَلَتْ هٰذِهِ ٱلْأُمُورُ وَضَعَ بُولُسُ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ بَعْدَ الْمُ مَا يَجْنَازُ فِي مَكِدُونيَّةَ وَأَخَائِيَةَ يَذْهُبُ إِلَى أُورُشِلِيمَ قَائِلًا إِنِّي بَعْدَ مَا أُصِيرُ هُنَاكَ يَنْبَغِي أَنْ أَرَى رُومِيَةً أَيْضًا \* فَأَرْسِلَ ٢٢ إِلَى مَكْدُونيَّةَ ٱثْنَيْنِ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَخْدُمُونَهُ تِيمُوثَاوُسَ وَأُرَسْطُوسَ وَلَبْتَ هُوَ زَمَانًا فِي أُسِيًّا \* وَحَدَثَ فِي ذُلِكَ لُوَقْتِ شَغَبْ لَيْسَ بِعَلِيلِ بِسَبِ هَٰذَا ٱلطَّريق ﴿ لأَنَّ إِنْسَانًا ١٠ أَسْهُ دِيتْرِيُوسُ صَائِخٌ صَانعُ هَيَاكِل فَضَّةٍ لأَرْطَاميسَ كَانَ يُكَسِّبُ ٱلصُّنَّاعَ مَكْسَبًا لَيْسَ بِقَلِيل \* فَجَمَعَهُمْ وَٱلْفَعَلَةَ فِي مِثْلِ ذَٰلِكَ ٱلْعَمَلِ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ أَنْهُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ سَعَتَناً إِنَّهَا هِيَ مِنْ هَٰذِهِ ٱلصِّنَاعَةِ \* وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَتَسْمَعُونَ أُنَّهُ ٢٦ لَيْسَ مِنْ أَفَسُسَ فَقَطْ بَلْ مِنْ جَمِيعِ أَسِيًّا نَقْرِيبًا ٱسْتَمَالَ

وَأَزَاغَ بُولُسُ هٰذَا جَمْعًا كَثِيرًا قَائِلاً إِنَّ ٱلَّتِي تُصْنَعُ بِٱلْأَيَادِي لَيْسَتْ آلَهَةً \* فَلَيْسَ نَصِيبُناً هَٰذَا وَحْدَهُ فِي خَطَر مِنْ يَحْصُلَ فِي إِهَانَةِ بَلْ أَيْضًا هَيْكُلُ أَرْطَامِيسَ ٱلْإِلَهَةُ ٱلْعَظيمَة أَنْ يُحْسَبَ لَا شَيْءَ وَأَنْ سَوْفَ تَهْدُمْ عَظَمَتُهَا هِيَ ٱلَّتِي يَعْبُدُهَا ١٨ جَمِيعُ أُسيًّا وَٱلْمَسْكُونَةُ \* فَلَمَّا سَمِعُوا أَمْتُلَأُولِ غَضَبًا وطَفَقُوا يَصْرُ خُونَ قَائِلِينَ عَظِيمةٌ هِيَ أَرْطَامِيسُ ٱلْأَفْسُسِيِّنَ \* ٢٩ فَأَمْتَكُلَّتُ ٱلْمَدينَةُ كُلُّهَا ٱضطرَابًا وَأَنْدَفَعُوا بِنَفْس وَاحِدَةٍ إِلَى ٱلْمَشْهَدِ خَاطِفِينَ مَعَهُ عَالَيْوسَ فَأَ رَسْتُرْخُسَ ٱلْمُكْدُونِيِّين رَفيقَيْ بُولُسَ فِي ٱلسَّفَر وَلَهَّا كَانَ بُولُسُ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلُ بِينَ ٱلشَّعْبِ لَمْ يَدَّعُهُ

وَلَمَّا كَانَ بُولُسُ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْنَ ٱلشَّعْبِ لَمْ يَدَعُهُ السَّلَامِيدُ \* مَأْنَاسَ مِنْ وُجُوهِ أَسِيًّا كَانُوا أَصْدِقَاءُهُ أَرْسَلُوا يَطْلُبُونَ إِلَيْهِ أَنْ لاَ يُسَلِّرَ نَفْسَهُ إِلَى ٱلْمَشْهَدِ \* وَكَانَ ٱلْبَعْضُ يَطْلُبُونَ إِلَيْهِ أَنْ لاَ يُسَلِّرَ نَفْسَهُ إِلَى ٱلْمَشْهَدِ \* وَكَانَ ٱلْبَعْضُ يَطْلُبُونَ إِلَيْهِ أَنْ لاَ يُسَلِّرَ نَفْسَهُ إِلَى ٱلْمَشْهَدِ \* وَكَانَ ٱلْبُعْضُ يَطْلُبُونَ إِلَيْهِ أَنْ لاَ يَشْعُ \* وَالْبَعْضُ بِشَيْ \* آخَرَ لاَنَّ ٱلْهَعْفِلَ كَانَ مُضْطَر بًا وَإَكْثَرُهُ \* لاَ يَدْرُونَ لاَ يَتْ شَيْ \* كَانُوا قَدِ أَجْلَعُوا \* مُضْطَر بًا وَإِكْثَرُهُ \* لاَ يَدْرُونَ لاَيْ شَيْ \* كَانُوا قَدِ أَجْلَعُوا \*

فَأَجْتَذَبُوا إِسْكَنْدَرَ مِنَ أَنْجَهُم . وَكَانَ ٱلْمَهُودُ يَدْفَعُونَهُ. فَأَشَارَ

إِسْكَنْدَرُ بِيدِهِ يُرِيدُ أَنْ يَحْتَجَ لِلشَّعْبِ \* فَلَمَّا عَرَفُوا أَنَّهُ يَهُودِيُّ

صَارَ صَوْتُ وَاحِدُ مِنَ ٱلْجَبِيعِ صَارِخِينَ نَحُو مُدَّةِ سَاعَتَيْنِ عَظِيمَةُ هِيَ أَرْطَامِيسُ ٱلْأَفَسُسِيَّبِنَ

عطيمه في ارطاميس الا فسسيان أثم من هُو الْإِنْسَانُ الْكَاتِبُ الْكَهِمْ وَقَالَ الْمَالِّ الْرَجَالُ الْاَفْسَيْنِ مُتَعَبِّدَةُ مَنْ هُو الْإِنْسَانُ الَّذِي لاَ يَعْلَمُ الَّنَّ مَدينَةَ الْاَفْسَيِيْنَ مُتَعَبِّدَةُ لَا رُظَامِيسَ الْإِلْهَةِ الْعَظِيمَةِ وَالْتَهْ الْ الْقَاوَمُ يَنْبَعِي أَنْ تَكُونُوا اللَّ رُفْسَ \* فَإِذْ كَانَتْ هٰذِهِ الْاَشْيَاءُ لاَ نُقَاوَمُ يَنْبَعِي أَنْ تَكُونُوا اللَّ مُلِينَ وَلاَ تَفْعَلُوا شَيْعًا الْقَيْعَامًا \* لاَ نُقَاوَمُ يَنْبَعِي أَنْ تَكُونُوا اللَّ مُلَا يَنْ وَلاَ تَفْعَلُوا شَيْعًا الْقَيْعَامًا \* لاَ نَقَاوَمُ يَنْبَعِي أَنْ تَكُونُوا اللَّ مُلَا عَلَى وَلاَ تَفْعَلُوا شَيْعًا اللَّهُ الْقَيْعَامًا \* لاَ نَقَاوَمُ اللَّذِينَ عَلَى اللَّهِ الْمَعْمُ \* اللَّهُ مَا لَيْسَا سَارِقَيْ هَيَا كُلُ وَلاَ مُجَدِّفَيْنِ عَلَى الْهُمْ وَعُوى عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلَى اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

أَحَدٍ فَإِنَّهُ نَقَامُ أَيَّامُ لِلْقَضَاءِ وَيُوجَدُ وُلَانٌ فَلْيُرَافِعُوا بَعْضُمُ الْعَضَاءِ وَيُوجَدُ وُلَانٌ فَلْيُرَافِعُوا بَعْضُمُ الْعَضَاءِ وَيُوجَدُ وُلَانٌ فَلْيُرَافِعُوا بَعْضُمُ الْعَضَاءِ وَإِنْ كُنتُمُ تَطْلُبُونَ شَيْئًا مِنْ جِهَةِ أُمُورِ أُخَرَ فَإِنَّهُ لِيَّالًا مِنْ جَهَةِ أُمُورِ أُخَرَ فَإِنَّهُ لِيَّالًا مِنْ جَهَةٍ أُمُورِ أُخَرَ فَإِنَّهُ لِيَّالًا لِمُنْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّلْمُ اللللَّهُ الللللَّالَّةُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

يُقضَى فِي مَحْفِلِ شَرْعِي \* لاَ نَّنَا فِي خَطَرِ أَنْ نَحَاكُمَ مِنْ أَجْلِ فِتْنَةِ هٰذَا ٱلْيَوْمِ وَلَيْسَ عِلَّهُ يُمْكِنُنَا مِنْ أَجْلِهَا أَنْ نُقَدِّمَ حِسَابًا

عَنْ هٰذَا ٱلتَّجَمُّعِ \* وَلَمَّا قَالَ هٰذَا صَرَفَ ٱلْعَيْفِلَ

الاضحاح العشرون

وَبَعْدَمَا أَنْتَهَى ٱلشَّغْبُ دَعَا بُولُسُ ٱلتَّلَامِيذَ وَوَدَّعَهُمْ

وَخَرَجَ لِيَذْهَبَ إِلَى مَكْدُونِيَّةَ \* وَلَمَّا كَانَ قَدِ أَجْتَازَ فِي تِلْكَ لْنَوَاحِي وَوَعَظُمُ ، بِكَلَامٍ كَثِير جَاء إِلَى هَلَّاسَ \* فَصَرَفَ تَلْتَهَ أَشْهُرٍ . ثُمَّ إِذْ حَصَلَتْ مَكِيدَةٌ مِنَ ٱلْيَهُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُزْمَعُ أَنْ يَصْعَدَ إِلَى سُورِيَّةَ صَارَ رَأْيُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى طَرِيقِ مَكِدُونِيَّةَ \* فَرَافَقَهُ إِلَى أَسِيًّا سُوبَاتُرُسُ ٱلْبِيرِيُّ. وَمِنْ أَهْلِ تَسَالُونِيكِي أَرَسْتُرْخُسُ وَسَكُونُدُسُ وَعَالِيوسُ ٱلدَّرِبِيُّ وَتَيْمُونَاوْسُ. وَمَنْ أَهْلِ أَسِيًّا تِيخِيكُسُ وَتُرُوفِيهُسُ \* هُؤُلاً عَسَقُولَ وَأَنْتَظَرُونَا فِي تَرُوَ إِسِّ عَأَمَّا نَحُنُ فَسَافَرْنَا فِي ٱلْبَحْرِ بَعْدَ أَيَّامِ ٱلْفَطِيرِ مِنْ فِيلَتِي وَوَافَيْنَاهُمْ فِي خَيْسَةِ أَيَّامٍ إِلَى تَرُواسَ حَيثُ

وَفِي أُوّلِ ٱلْأَسْبُوعِ إِذْ كَانَ ٱلتَّلَامِيذُ مُجْتَمِعِينَ لِيَكْسُرُوا خُبْرًا خَاطَبَهُمْ بُولُسُ وَهُو مُزْمِجُ أَنْ يَهْضِيَ فِي ٱلْغَدِ وَأَطَالَ ٱلْكَلَامَ إِلَى نِصْفُ ٱللَّيْلِ \* وَكَانَتْ مَصَابِعِ كَثِيرَةٌ فِي ٱلْعِلِيَّةِ ٱلتِّي كَانُوا مُجْتَمِعِينَ فِيهَا \* وَكَانَ شَابُ ٱسْهُهُ أَفْتِيخُوسُ جَالِسًا فِي ٱلطَّاقَةِ مُتَتَقَلًا بِنَوْمٍ عَمِيقٍ • وَإِذْ كَانَ بُولُسُ بُخَاطِبُ خِطَابًا طَوِيلًا غَلَبَ عَلَيْهِ ٱلنَّوْمُ فَسَقَطَ مِنَ ٱلطَّبَقَةِ ٱلثَّالِيَةِ

اعال الرسل إِلَى أَسْفَلُ وَحُمِلَ مَيَّنَّا \* فَنَزَلَ بُولُسُ وَوَقَعَ عَلَيْهِ وَٱعْتَنَقَهُ الْ قَائِلًا لَا تَضْطَرِبُوا لِأَنَّ نَفْسَهُ فيهِ \* ثُمَّ صَعِدَ وَكُسَّرَ خُبْزًا ١١ وَأَكُلُ وَتَكُلُّمُ كَثِيرًا إِلَى ٱلْفَجْرِ. وَهَكَذَا خَرَجَ \* وَأَتَوْا بِٱلْفَتِي حَيًّا وَتَعَزُّوا تَعْزَيَّةً لَيْسَتْ بِقَلْيَلَةٍ وَأَمَّا نَحْرِثُ فَسَبَقْنَا إِلَى ٱلسَّفينَةِ وَأَقْلَعْنَا إِلَى أَسُّوسَ مُزْمِعِينَ أَنْ نَأْخُذَ بُولُسَ مِنْ هُنَاكَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ رَتَّبَ هُكَذَا مُرْمِعًا أَنْ يَهشَى \* فَلَمَّا وَإِفَانَا إِلَى أُسُّوسَ أَخَذْنَاهُ وَأَتَيْنَا إِلَى اللهِ سِتِيلِينِي ﴿ ثُمَّ سَافَرْنَا مِر ﴿ هُنَاكَ فِي ٱلْجُرْ وَأَقْبَلْنَا فِي ٱلْغَدِ ١٠ لَى مُعَايِل خِيُوسَ. وَ فِي ٱلْيُومِ ٱلْآخَرِ وَصَلْنَا إِلَى سَامُوسَ وَأَقَمْنَا فِي تُرُوجِيلِيُّونَ ثُمَّ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلتَّالِي جَنْنَا إِلَى مِيليتُسَ\* أَنَّ بُولُسَ عَزَمَ أَنْ تَتِجَاوَزَ أَفَسُسَ فِي ٱلْجَوْرِ لِتَلَّا يَعْرِضَ لَهُ ١٦ نْ يَصْرِفَ وَقْتًا فِي أُسِيًّا. لأَنَّهُ كَانَ يُسْرِعُ حَتَّى إِذَا أُمْكَنَهُ يَكُونُ فِي أُورُسَلِمَ فِي يَوْمِ ٱلْخَمْسِينَ وَمِنْ مِيلِيتُسَ أَرْسَلَ إِلَى أَفْسُسَ وَأُسْتُدْعَى قُسُوسَ لْكَنِيسَةِ \* فَلَمَّا جَامُ إِلَيْهِ قَالَ لَهُمْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مِنْ أَوَّل يَوْمِ دَخَلْتُ أُسِيًّا كَيْفَ كُنْتُ مَعْكُمْ كُلَّ ٱلزَّمَانِ \* أَخْدُمْ

ٱلرَّبَّ بِكُلِّ تَوَاضُعِ وَدُمُوعٍ كَثِيرَةٍ وَبِتَجَارِبَ أَصَابَتُهُ بِمَكَايِدِ ٱلْيَهُودِ \* كَيْفَ لَمْ أَوْخَرْ شَيْئًا مِنَ ٱلْفَوَائِدِ إِلَّا ا وَأَخْبَرْتُكُمْ وَعَلَّمْتُكُمْ بِهِ جَهْرًا وَفِي كُلَّ بَيْتٍ \* شَاهِدًا لِلْيُهُودِ وَٱلْيُونَانِيْبِنَ بِٱلتَّوْبَةِ إِلَى ٱللهِ وَٱلْإِيَانِ ٱلَّذِي بِرَبَّنَا يَسُوعَ ٢٦ ٱلْمَسِيعِ \* وَٱلْآنَ هَا أَنَا أَذْهَبُ إِلَى أُورُشَلِيمَ مُقَيَّدًا بِٱلرُّوحِ لَا أَعْلَمُ مَاذَا يُصَادِفُني هُنَاكَ \* غَيْرَ أَنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ يَشْهُدُ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ قَائِلًا إِنَّ وُثُقًا وَشَدَائِدَ تَنْتَظِرُنِي \* وَلَكُنَّني كَسْتُ أَحْنَسِبُ لِشَيْءٌ وَلَا نَفْسِي تَمِينَةٌ عِنْدِي حَتَّى ا تَمِّم بِفَرَحٍ سَعْي وَ الْخِدْمَةُ أَلَّتِي أَخَذَتُهَا مِنَ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ لأَشْهَدَ بِيشَارَة نِعْبَةُ ٱلله ﴿ وَٱلْآنَ هَا أَنَا أَعْلَمُ أَنَّكُمُ ۚ لَا تَرَوْنَ وَجْهِي أَيْضًا أَنْتُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِينَ مَرَرْتُ بَيْنَكُمْ ۚ كَارِزًا بِمَلَّكُوتِ ٱللهِ ﴿لِذَٰ إِلَّكَ أَشْهِدُكُمْ ٱلْيُومَ هٰذَا أَنِّي بَرِي عِ مِر . وَمِ ٱلْجَبِيعِ \* لأَنِّي لَمْ أَوْخَرْ أَنْ أَخْبِرَكُم بَكُلْ مَشُورَة ٱلله \* إِحْتَرِزُوا إِذًا لِأَنْفُسِكُمْ وَلِجَمِيعِ ٱلرَّعِيَّةِ ٱلَّتِي أَقَامَكُمْ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدْسُ فيهَا أَسَاقَفَةً لِتَرْعَوْ كَنِيسَةَ أَلَّهِ ٱلَّتِي أَفْتَنَاهَا بِدَمِهِ \* لِأَنِّي أَعْلَمْ هٰذَا أَنَّهُ بَعْدَ ذَهَابِي سَيَدْخُلُ بَيْنَكُمْ فِئَابٌ خَاطِفَةٌ لَا تُشْفِقُ عَلَى ٱلرَّعِيّةِ \*

اعال الرسل ٢٠و١٦ وَمِنْكُمْ أَنْتُمْ سَيْقُومُ رِجَالٌ يَتَكَلَّمُونَ بِأُمُورِ مُلْتُويَةٍ لِيَجْتَذِبُولَ التَّلَامِيذَ وَرَاءِهُمْ \* لِذٰلِكَ أَسْهُرُولَ مُتَذَكِّرِينَ أَنِّي ثَلَاثَ سِنِينَ ١٦ لَيْلاً وَيَهَارًا لَمْ أَفْتِر عَنْ أَنْ أَنْذِرَ بِدُمُوعٍ كُلَّ وَاحِدٍ \* وَٱلْا نَ أَسْتُودِ عَكُمْ يَا إِخْوَتِي لِلهِ وَلِكَلِّمَة نَعْمَتِهِ ٱلْقَادِرَةِ أَنْ تَبْنَيْكُمْ وَتُعْطِيكُمْ مِيرَانًا مَعْ جَمِيعِ ٱلْمُقَدَّسِينَ \* فَضَّةً أَوْ دَهَبَ أَوْ لَبَاسَ أَحَدٍ لَمْ أَشْتُهِ \* أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ حَاجَاتِي وَحَاجَاتٍ ؟ النَّذِينَ مَعِي خَدَمَتُهَا هَاتَانِ ٱلْيُدَانِ \* فِي كُلِّ شَيْءً أَرَيْتُكُمُ ٥٠ أَنَّهُ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنَّكُمْ تَتَعَبُونَ وَتَعْضُدُونَ ٱلْضُّعْفَاء مُتَذَّكِّرِينَ كَلَّمَاتِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ أَنَّهُ قَالَ مَغْبُوظٌ هُوَ ٱلْعَطَّاءُ أَكْثَرُ مِنَ ٱلْأَخْذِ \* وَلَهَّا قَالَ هٰذَا جَنَّا عَلَى رُكْبَتَيْهِ مَعْ جَبِيعِهِمْ ٢٦ وصلَّى \* وَكَانَ بُكَانِهُ عَظِيمٌ مِنَ ٱلْحَبِيعِ وَوَقَعُوا عَلَى عُنُق ١٧ بُولُسَ يُقَبِّلُونَهُ \* مُتَوَجِّعِينَ وَلاَ سِيَّمَا مِنَ ٱلْكَلِمَةِ ٱلَّتِي قَالَهَا ٢٨ إِنَّهُ ۚ لَنْ يَرُوْا وَجْهَهُ أَيْضًا . ثُمَّ شَيَّعُوهُ إِلَى ٱلسَّفينة الاصحاح الحادي والعشرون وَلَمَّا ٱنْفَصَلْنَا عَنْهُمْ أَقْلَعْنَا وَجِئْنَا مُتَوجِّهِينَ بِٱلْأَسْتَقَامَة إِلَى كُوسَ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلتَّالِي إِلَى رُودُسَ. وَمِنْ هُنَاكَ إِلَى

إِبَاتِرًا \* فَإِذْ وَجَدْنَا سَفِينَةً عَابِرَةً إِلَى فِينِيقِيَةَ صَعِدْنَا إِلَيْكَ وَ أَقْلَعْنَا \* ثُمَّ ٱطَّلَعْنَا عَلَى قُبْرُسَ وَتَرَكْنَاهَا يَسْرَةً وَسَافَوْنَا إِلَى سُوريَّةً وَأَقْبَلْنَا إِلَى صُورَ لِأَنَّ هُنَاكَ كَانَتِ ٱلسَّفِينَةُ تَضَعُ وَسْقَالِهِ وَإِذْ وَجَدْنَا ٱلتَّلَامِيذَ مَكَثْنَا هُنَاكَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ . وَكَانُوا يَقُولُونَ لِبُولُسَ بِٱلرُّوحِ انْ لَا يَصْعَدَ إِلَى أُورُسَلِيمَ \* وَلَكِنْ لَمَّا أَسْتُكُمْلُنَا ٱلْأَيَّامَ خَرَجْنَا ذَاهِبِينَ وَهُمْ جَبِيعًا يُشَيِّعُونَنَا مَعَ ٱلنِّسَاءُ وَٱلْأُوْلَادِ إِلَى خَارِجِ ٱلْهِدِينَةِ . فَجَنَّوْنَا عَلَى رُكِّبِنَا عَلَى ٱلشَّاطِيُّ وَصَلَّيْنَا \* وَلَهَّا وَدَّعْنَا بَعْضُنَا بَعْضًا صَعَدْنَا إِلَى ٱلسَّفينَةِ. وَأَمَّا هُمْ فَرَجَعُوا إِلَى خَاصَّتِهِمْ وَلَمَّا أَكْمَانَا ٱلسَّفَرَ فِي ٱلْبَحْرِ مِنْ صُورَ أَقْبَلْنَا إِلَى

وَلَمَّا أَكْمَانُنَا ٱلسَّفَرَ فِي ٱلْجُورِ مِنْ صُورَ أَقْبَلْنَا إِلَى الْجُورِ مِنْ صُورَ أَقْبَلْنَا إِلَى الْمُورِ مِنْ صُورَ أَقْبَلْنَا إِلَى الْمُورِيَّةَ الْإِخْوَةِ وَمَكَثْنَا عِنْدَهُمْ يَوْمًا وَاحِدًا \* فَمَّ خَرَجْنَا فِي ٱلْغَدِ نَحْنُ رُفَقَاء بُولُسَ وَجِئْنَا إِلَى قَيْصَرِيَّة فَدَ خَلْنَا بَيْتَ فِيلُبُسَ ٱلْمُبَشِّرِ إِذْ كَانَ وَاحِدًا مِنَ ٱلسَّبْعَة وَلَّذَا بَيْتَ فِيلُبُسَ ٱلْمُبَشِّرِ إِذْ كَانَ وَاحِدًا مِنَ ٱلسَّعَة وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ \* وَكَانَ لِهٰذَا أَرْبِعُ بَنَاتٍ عَذَارَى كُنَّ يَتَنَبَّأْنَ \* وَأَقْمَنَا عِنْدَهُ \* وَكَانَ لِهٰذَا أَرْبِعُ بَنَاتٍ عَذَارَى كُنَّ يَتَنَبَّأْنَ \* وَبَيْنَمَا نَحْنُ مُعْتَمُونَ أَيَّامًا كَثِيرَةً ٱنْعَدَر مِنَ ٱلْيُهُودِيَّة نَبَيْ

أَسْمُهُ أَغَابُوسُ \* فَجَاء إلَيْنا وَأَخَذَ مِنْطَقَة بُولُسَ وَرَبَطَ يَدِيْ

نَفْسِهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالَ هَٰذَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ . ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي لَهُ هَذِهِ ٱلْمِنْطَقَةُ هَكَنَا سَيَرْ بُطُهُ ٱلْيَهُودُ فِي أُورُسَلِمَ وَيُسَلِّمُونَهُ إِلَى أَيْدِي ٱلْأُمَمِ \* فَلَمَّا سَمِعْنَا هٰذَا طَلَبْنَا إِلَيْهِ نَحْنُ وَٱلَّذِينَ " مِنَ ٱلْمَكَانِ أَنْ لَا يَصْعَدَ إِلَى أُورُسَلِيمَ \* فَأَجَابَ بُولُسُ مَاذَا ١٢ تَفْعَلُونَ تَبْكُونَ وَتَكْسِرُونَ قَلْبِي لِأَنِّي مُسْتَعِدُ لَيْسَ أَنْ أُرْبَطَ فَقَطْ بَلْ أَنْ أَمُوتَ أَيْضًا فِي أُورُسَلِيمَ لِأَجْلِ أَسْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ \* وَلَمَّا لَمْ يَقْنَعْ سَكَتْنَا قَائِلِينَ لِتَكُنْ مَشِيئَةُ ٱلرَّبِّ \* وَبَعْدَ تِلْكَ اللَّهِ ال ٱلْأَيَّامِ تَأَهَّبْنَا وَصَعِدْنَا إِلَى أُورُسَلِيمَ \* وَجَاءَ أَيْضًا مِعَنَا مِنْ قَيْصَرِيَّةَ أَنَاسُ مِنَ ٱلتَّلَامِيذِ ذَاهِبِينَ بِنَا إِلَى مَنَاسُونَ وَهُوَ رَجُلُ قَبْرُسِيُّ تَلْمِيذُ قَدِيمٌ لِنَانْزِلَ عِنْدُهُ وَلَمَّا وَصَلْنَا إِلَى أُورُسَلِيمَ قَبِلَنَا ٱلْإِخْوَةُ بِفَرَحٍ \* وَفِي ١٧ ٱلْغَددَخُلَ بُولُسُ مَعَنَا إِلَى يَعْقُوبَ وَحَضَرَ جَمِيعُ ٱلْمُشَايِخِ \* فَبَعْدَمَا سَلَّمْ عَلَيْمُ طَفِقَ يُحِدِّثُهُمْ شَيْئًا فَشَيْئًا بِكُلِّ مَا فَعَلَهُ ١٩ اللهُ بَيْنَ ٱلْأَمَ بِوَاسِطَةِ خِدْمَتِهِ \* فَلَمَّا سَمِعُوا كَانُوا يُعَجِّدُونَ ٱلرَّبَّ. وَقَالُوا لَهُ أَنْتَ تَرَى أَيُّهَا ٱلْأَخْكُم ، يُوجَدُ رَبْوَةٌ مِنَ ٱلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ جَمِيعًا غَيُورُونَ لِلنَّامُوسِ \* وَقَدْ الْمَ

أُخْبِرُ لِ عَنْكَ أَنَّكَ تُعَلِّمُ جَمِيعَ ٱلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ بَيْنَ ٱلْأُحَمَ ٱلاِّرْتِدَادَ عَنْ مُوسَى قَائلًا أَنْ لاَ يَخْتَنُوا أَوْلَادَهُمْ وَلاَ يَسْلُكُم الله حَسَبَ ٱلْعَوَائِد \* فَإِذًا مَاذَا يَكُونُ لَا بُدَّ عَلَى كُلَّ حَالَ أَنْ المجتمع أجبهور لأنَّهُ سيسمعونَ أَنَّكَ قَدْ جِئْتَ \* فَأَفْعَلْ هَٰذَا ٱلَّذِي نَقُولُ لَكَ. عَنْدَنَا أَرْبَعَةُ رَجَالِ عَلَيْمُ نَذْرٌ \* خُذْ هُؤُلًا وَتَطَهَّرُ مَعَهُمْ وَأَنْفِقُ عَلَيهُمْ لِيَعْلَقُولَ رُؤُوسَهُمْ فَيَعْلَمَ ٱلْجَبِيعُ أَنْ لَيْسَ شَيْءٍ مِمَّا أَخْبُرُ وَا عَنْكَ بَلْ تَسْلُكُ أَنْتَ وَ أَيْضًا حَافِظًا لِلنَّامُوسِ \* وَأُمَّا مِنْ جِهَةِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ ٱلْأُمْمِ فَأَرْسَلْنَا نَحُنْ إِلَيْهِمْ وَحَكَمْنَا أَنْ لَا يَحْفَظُوا شَيْئًا مِثْلَ ذُلكَ سَوَى أَنْ يُحَافِظُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِمَّا ذُبِحَ للْأَصْنَامِ وَمِنَ ١٦ ٱلدُّم وَٱلْعَفْنُوق وَٱلزَّنَا \* حِينَئِذٍ أَخَذَ بُولُسُ ٱلرَّجَالَ فِي ٱلْغَدِ وَتَطَهَّرَ مَعَهُمْ وَدَخَلَ ٱلْهَيْكُلَ مُخْبِرًا بِكَمَالِ أَيَّامِ ٱلتَّطْهِيرِ إِلَى أَنْ يُقَرَّبَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ ٱلْقُرْبَانُ وَلَمَّا قَارَبَتِ أَلْأَيَّامُ ٱلسَّبْعَةُ أَنْ نَتِمَّ رَآهُ ٱلْيَهُودُ ٱلَّذِينَ مِنْ أُسيًّا فِي ٱلْهَيْكُلِ فَأَهَاجُوا كُلَّ أَنْجَبْع وَأَلْقُوا عَلَيْهِ ٱلْأَيَادِي \* صَارِخِينَ يَاأَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ أَعِينُوا.

هٰذَا هُوَ ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي يُعَلِّمُ ٱلْحَجِمِيعَ فِي كُلِّ مَكَانِ ضِدًّا لِلشُّعْبِ وَٱلنَّامُوسِ وَهٰذَا ٱلْمَوْضِعِ حَتَّى أَدْخَلَ يُونَانِيِّنَ أَيْضًا إِلَى ٱلْهَيْكُلِ وَدَنَّسَ هَٰذَا ٱلْمَوْضِعَ ٱلْمُقَدَّسَ \* لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ أَوْا مَعَهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ تُرُوفِيهُسَ ٱلْأَفْسُيَّ فَكَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ بُولُسَ أَدْخَلَهُ إِلَى أَلْهَيْكُل \* فَهَاجَتِ ٱلْمَدِينَةُ كُلُّهَا وَتَرَاكَضَ ٱلشَّعْبُ وَأَمْسَكُوا بُولُسَ وَجَرُّوهُ خَارِجَ ٱلْهَيْكُلِ وَلِلْوَقْتِ غُلْقَتِ ٱلْأَبْوَابُ \* وَبَيْنَهَا هُمْ يَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ نَهَا خَبَرُ ١٦ إِلَى أَمِيرِ ٱلْكَتِيبِةِ أَنَّ أُورُشَلِيمَ كُلَّهَا قَدِ ٱضْطَرِبَتْ \* فَلِلْوَقْتِ أَخَذَ عَسْكُرًا وَقُوَّادَ مِنَاتٍ وَرَكُضَ إِلَيْهُ • فَلَمَّا رَأُوْ الْامِيرَ وَ الْعَسْكُرَ كَفُوا عَنْ ضَرْبِ بُولُسَ حِينَيْذِ أَقْتَرَبَ ٱلْأَمِيرُ وَأَمْسَكَهُ وَأَمْرَ أَنْ يُقِيَّدَ بسلسلَتَيْن ٢٢ وَطَفِقَ يَسْتُغْبِرُ تُرَى مَنْ يَكُونُ وَمَاذَا فَعَلَ \* وَكَانِ ٱلْبُعْضُ ٢٠ يَصْرُخُونَ بِشَيْ ۗ وَٱلْبَعْضُ بِشَيْ ۗ آخَرَ فِي ٱلْجَمْعِ • وَلَمَّا لَمْ يَقْدِرُ أَنْ يَعْلَمُ ٱلْيَقِينَ لِسَبِ ٱلشَّغْبِ أَمَرَ أَنْ يُذْهَبَ بِهِ إِلَى ٱلْمُعَسْكُر \* وَلَمَّا صَارَ عَلَى ٱلدَّرَجِ ٱتَّفَقَ أَنَّ ٱلْعَسْكَرَ حَمِلَهُ بسبب عنف أنجَمْع \* لأَنَّ جَمُورَ ٱلشَّعْبِ كَأْنُوا يَتْبَعُونَهُ

صَارِخِينَ خُذْهُ

الاصحاج الثاني والعشرون

أَيْهَا الرِّجَالُ الْإِخْوَةُ وَالْا بَاءِ اَسْمَعُوا اَحْتِجَاجِي الْا نَ لَكُمْ لِللَّهَ الْمُعُوا اَحْتِجَاجِي الْا نَ لَكَمْ \* بِاللَّغَةِ الْعِبْرَانِيَّةِ اعْطَوْا لَكُوتًا الْحَرَى . فَقَالَ \* أَنا رَجُلُ يَهُودِيُّ وُلِاثُ فِي طَوْسُوسَ كَلِيكِيَّةَ وَلَكِن رَبَيْتُ فِي هٰذِهِ الْهَدِينَةِ مُؤَدَّبًا عِنْدَ رَجْلَيْ كَيلِيكِيَّةَ وَلَكِن رَبَيْتُ فِي هٰذِهِ الْهَدِينَةِ مُؤَدَّبًا عِنْدَ رَجْلَيْ غَمَالاَئِيلَ عَلَى تَعْقِيق النَّامُوسِ الْأَبُويِّ . وَكُنْتُ غَيُورًا للهِ عَمَالاَئِيلَ عَلَى تَعْقِيق النَّامُوسِ الْأَبُويِّ . وَكُنْتُ غَيُورًا لله

كَمَا أَنْتُمْ جَمِيعُكُمْ ٱلْيُومَ \* وَأَضْطَهَدْتُ هٰذَا ٱلطَّرِيقَ حَتَّى لْمُوْتِ مُقَيِّدًا وَمُسَلَّمًا إِلَى ٱلسُّجُون رَجَالًا وَنسَاءً \* كَمَا يَشْهَدُ أَيْضًا رَئِيسُ ٱلْكُهَنَةِ وَجَمِيعُ ٱلْمَشْيَخَةِ ٱلَّذِينَ إِذْ أَخَذْتُ يْضًا مِنْهُ ْ رَسَائِلَ لِلْإِخْوَةِ إِلَى دِمِشْقَ ذَهَبْتُ لِآتِيَ بِٱلَّذِينَ هُنَاكَ إِلَى أُورُشَلِيمَ مُقَيَّدِينَ لِكَيْ يُعَاقَبُوا \* فَحَدَثَ لِي وَأَنَا ذَاهِبْ وَمُتَقِرَّبْ إِلَى دَمَشْقَ أَنَّهُ نَحْوَ نصْفِ ٱلنَّهَار بَعْتَةً أَبْرَقَ حَوْلِي مِنَ ٱلسَّمَاءِ نُورٌ عَظِيمٌ \* فَسَقَطْتُ عَلَى ٱلْأَرْض وَسَمِعْتُ ٧ صَوْتًا قَائِلًا لِي شَاوُلُ شَاوُلُ لِمَاذَا تَضْطَهِدُنِي \* فَأَجَبْتُ مَنْ أَنْتَ يَاسَيَّدُ وَقَالَ لِي أَنا يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ ٱلَّذِي أَنْتَ تَضْطَهَدُهُ \* وَٱلَّذِينَ كَانُوا مَعِي نَظَرُوا ٱلنُّورَ وَٱرْتَعَبُوا وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَشْمَعُوا صَوْتَ ٱلَّذِي كَلَّمَنِي \* فَقُلْتُ مَاذَا أَفْعَلُ يَا رَبُّ. فَقَالَ لِي ٱلرَّبُّ قُمْ وَأَذْهَبْ إِلَى دِمَشْقَ وَهُنَاكَ يُقَالُ لَكَ عَنْ جَمِيعٍ مَا تَرَبُّ لِكُ أَنْ تَفْعَلَ \* وَإِذْ كُنْتُ لَا أَبْصِرُ مِنْ أَجْل بَهَاءُ ذُلِكَ ٱلنُّورِ ٱقْتَادَنِي بِيَدِي ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعِي فَحَبُّتُ إِلَى ثُمُّ إِنَّ حَنَابِيًّا رَجُلًا نَقِيًّا حَسَبَ ٱلنَّامُوس وَمَشْهُودًا لَهُ

منْ جبيع ٱلْيَهُود ٱلشُّكَّانِ ﴿ أَتَى إِلَى وَوَقَفَ وَقَالَ لِي أَيُّكِ ٱلْأَخُ شَاوُلُ أَبْصِرْ . فَفِي تلْكَ ٱلسَّاعَةِ نَظَرْتُ إِلَيْهِ \* فَقَالَ . إِلَّهُ آبَائِنَا ٱنْتَخَبَكَ لِتَعْلَمَ مَشْيئَتَهُ وَتُبْصِرَ ٱلْبَارَّ وَتَسْمَعَ صَوْتًا مَنْ فَهِهِ \* لِأَنَّكَ سَتُكُونُ لَهُ شَاهِدًا لَجَهِيعِ ٱلنَّاسِ بِهَا رَأَيْتَ وَسَمِعْتَ \* وَ الْأَنَّ لَمَاذَا نَتُوانَى . فَمْ وَأَعْنَمِدْ وَأَغْسِلْ خَطَايَاكَ دَاعيًا بأسم ٱلرَّبّ وَحَدَثَ لِي بَعْدَ مَا رَجِعْتُ إِلَى أُورْشَلِيمَ وَكُنْتُ أَصَلِّي فِي ٱلْهَيْكُلِ أَنِّي حَصَلْتُ فِي غَيْبَةٍ \* فَرَأَيْنُهُ قَائِلًا لِي أَسْرِعْ وَأُخْرُجْ عَاجِلًا مِنْ أُورُشِلِيمَ لاَّ نَّهُمْ لا يَقْبَلُونَ شَهَادَتَكَ عَنِّي ﴿ فَتُلْتُ يَارَبُ هُمْ يَعْلَمُونَ أَنِّي كُنْتُ أَحْبِسُ وَأَضْرِبُ فِي كُلّ عَجْمَعِ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِكَ \* وَحِينَ سُفِكَ دَمُ ٱسْتَفَانُوسَ شَهِيدكَ كُنْتُ أَنا وَإِقاً وَرَاضِيًا بِقَتْلِهِ وَحَافظًا ثَيَابَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوهُ \* فَقَالَ لِي أَذْهَبْ فَإِنِّي سَأَرْسِلُكَ إِلَى ٱلْأَمَ بَعِيدًا فَسَمِعُوا لَهُ حَتَّى هٰذِهِ ٱلْكَلَّمَةَ أُخْمَّ رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ قَائِلِينَ خُذْ مثْلَ هٰذَا مِنَ ٱلْأَرْضِ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعِيشَ \*

٢٦ وَ إِذْ كَانُوا يَصِيْحُونَ وَيَطْرُحُونَ ثِيَابَهُمْ وَيَرْمُونَ غُبَارًا إِلَى

حَنَانيَّا رَئِيسُ ٱلْكَهَنَة ٱلْوَاقِفِينَ عِندُهُ أَنْ يَضِرِبُوهُ عَلَى فَهِ \* حِينَاذٍ قَالَ لَهُ بُولُسُ سَيَضُرِ بُكَ أَلَّهُ أَيُّما ٱلْحَائِطُ ٱلْمِيضَ أَفَأَنْتَ جَالِسْ تَحْكُمْ عَلَى حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ وَأَنْتَ تَأْمُرُ بِضَرْ بِي هُخَالِفًا لِلنَّامُوسِ \* فَعَالَ ٱلْوَاقِفُونَ أَنَّشُمُ رَئِيسِ كَهَنَّةِ أَلَّهِ \* فَقَالَ بُولُسُ لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَّهُ رَ ئِيسُ كُهَنَّةٍ لاَّنَّهُ مَكْتُوبُ رَئِيسُ شَعْبِكَ لاَ نَقُلْ فِيهِ سُوًّا وَلَمَّا عَلِمَ بُولُسُ أَنَّ قِسْمًا مِنْهُ ۚ صَدُّوقِيُّونَ وَٱلْاَ خَرَ فَرّيسِيُّونَ صَرَحَ فِي ٱلْعَجْمَعِ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ أَنَا فَرّيسيٌّ أَبْنُ فَرّيسي على رَجَاء قيامَة ٱلأُمْوَاتِ أَنَا أَحَاكُمُ \* وَلَمَّا قَالَ هٰذَا حَدَثَتْ مُنَازَعَةُ بَيْنَ ٱلْفَرِّيسِيِّبِنَ وَٱلصَّدُوقِيِّينَ وَأَنْشَقَّتِ ٱلْجَمَاعَةُ \* لِأَنَّ ٱلصَّدُّوقِيِّينَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَيْسَ قِيَامَةٌ وَلاَ مَلاَكُ وَلَا رُوخٌ. وَإِمَّا ٱلْفَرِّيسِيُّونَ فَيُقِرُّونَ بِكُلَّ ذَٰلِكَ \* فَحَدَثَ صِيَاحٌ عَظِيمٌ وَنَهُضَ كُتَبَةٌ قِسْمُ ٱلْفَرِّيسِيَّانَ وَطَفَتُوا يُخَاصِمُونَ قَائِلِينَ لَسْنَا نَجَدُ شَيْئًا رَدِيًّا فِي هَٰذَا ٱلْإِنْسَان. وَإِنْ كَانَ رُوحٌ أَوْ مَلَاكُ قَدْ كَلَّهَ فَلَا نُحَارِبَنَّ ٱللهَ وَلَمَّا حَدَثَتْ مُنَازَعَةُ كَثِيرَةً أَخْنَشَى ٱلْأَمِيرُ أَنْ يَفْسَخُو

بُولُسَ فَأَمَرَ ٱلْعَسْكَرَ أَنْ يَنْزِلُوا وَيَخْنَطِفُوهُ مِنْ وَسْطِهِ وَيَأْتُوا بِهِ إِلَى ٱلْمُعَسَّكُر \* وَ فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلتَّالِيَةِ وَقَفَ بِهِ ٱلرَّبُّ وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ثَقْ يَا بُولُسُ لِا نَّكَ كَمَا شَهِدْتَ بِمَا لِي فِي أُورُشَلِيمَ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَشْهَدَ فِي رُومِيَةً أَيْضًا وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ صَنَّعَ بَعْضُ ٱلْيَهُودِ ٱلْيِّفَاقًا وَحَرَّمُوا ١٢ نْفُسَهُمْ قَائِلِينَ إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ حَتَّى يَقْتُلُولَ بُولُسَ \* وَكَانَ ٱلَّذِينَ صَنَعُوا هٰذَا ٱلتَّحَالُفَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ \* ١٢ فَتَقَدُّمُوا إِلَى رُؤَسَا ۚ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلشُّيُوخِ وَقَالُوا قَدْ حَرَمْنَا أَنْفُسَنَا اللَّه عِرْمًا أَنْ لَا نَذُوقَ شَيْئًا حَتَّى نَقْتُلَ بُولُسَ\* وَأَلْآتَ أَعْلَمُوا ١٠ لْأُمِيرَ أَنْتُمْ مَعَ ٱلْعَجْمَعِ لِكَيْ يُنْزِلَهُ إِلَيْكُمْ عَدًا كَأَنَّكُمْ مُزْمِعُونَ أَنْ تَغْصُوا بِأَكْثَرِ تَدْقِيقِ عَمَّا لَهُ. وَنَعْنُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَرِبَ مُسْتَعَدُّونَ لَقَتْلُهِ \* وَلَكنَّ أَبْنَ أَخْتِ بُولُسَ سِمِعَ بِأَلْكَمِينِ فَجَاءً ١٦ وَدَخَلَ ٱلْمُعَسَّكُرَ وَأَخْبَرَ بُولُسَ \* فَٱسْتَدْعَى بُولُسُ وَاحِدًا مِنْ قُوَّادِ ٱلْمَنَاتِ وَقَالَ ٱذْهِبْ بِهِذَا ٱلشَّابِّ إِلَى ٱلْأَمِيرِ لِأَنَّ عِندُهُ شَيئًا يُخِبُرُهُ بِهِ \* فَأَخَذَهُ وَأَحْضَرَهُ إِلَى ٱلْأَمِيرِ وَقَالَ ١٨

سُتُدْعَانِي ٱلْأُسِيرُ بُولُسُ وَطَلَبَ أَنْ أَحْضِرَ هٰذَا ٱلشَّابَّ إِلَيْكَ

وَهُوَ عِنْدُهُ شَيْءٍ لِيَقُولَهُ لَكَ \* فَأَخَذَ ٱلْأَمِيرُ بِيَدِهِ وَتَنْعَى بِهِ مَنْفُردًا وَأُسْتَغْبَرُهُ مَا هُوَ ٱلَّذِي عِنْدَكَ لِتُغْبِرَ نِي بِهِ \* فَقَالَ إِنَّ ٱلْهُودَ تَعَاهَدُولِ أَنْ يَطْلُبُولِ مِنْكَ أَرِثْ تُنْزِلَ بُولُسَ غَدًا إِلَى ٱلْعَجْبُعِ كَأَنَّهُمْ مُزْمِعُونَ أَنْ يَسْتَخْبُرُوا عَنْهُ بِأَكْثَر تَدْقيقٍ \* اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْ مُ كَامِنُونَ لَهُ قَدْ حَرَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ لا يَأْ كُلُوا وَلاَ يَشْرَبُوا حَتَّى يَقْتُلُوهِ. وَهُمْ ٱلْانَ مُسْتَعِدُّونَ مُنتَظِرُونَ ٱلْوَعْدَ مِنْكَ فَأَطْلَقَ ٱلْأَمِيرُ ٱلشَّابَّ مُوصِيًّا إِيَّاهُ أَنْ لَا تَقُلْ لأَحَدِ إِنَّكَ أَعْلَمْ تَنِي بِهٰذَا \* ثُمَّ دَعَا ٱثْنَيْنِ مِنْ قُوَّادِ ٱلْمِثَاتِ وَقَالَ أُعدًّا مئتَى عَسْكُرِيّ ليَذْهَبُوا إِلَى قَيْصَرِيَّةَ وَسَبْعِينَ فَارِسًا وَمِئْتَىٰ رَاجِ مِنَ ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّالِيَّةِ مِنَ ٱللَّيْلِ ﴿ وَأَنْ يُقَدِّمَا دَوَابَّ لَيُؤْكِما بُولُسَ وَيُوصِلانُ سَالِمًا إِلَى فِيلَكُسَ ٱلْوَالِي \* وَكُتَبَ رِسَالَةً حَاوِيَةً هٰذِهِ ٱلصُّورَةَ كُلُوديُوسُ ليسيّاسُ يُدِي سَلاَهًا إِلَى ٱلْعَزيزِ فيلكُسَ ٱلْوَالِي \* هٰذَا ٱلرَّجُلُ لَمَّا أَمْسَكُهُ ٱلْيَهُودُ وَكَانُوا مُزْمِعِينَ أَنْ يَقْتُلُونُ أَقْبُلْتُ مَعَ ٱلْعَسْكُرِ وَأَنْقَذْتُهُ إِذْ أَخْبُرْتُ أَنَّهُ رُومَانِيُّ\*

إِلَى ٱلْهُ عَسْكُرِ \* وَأُولِئِكَ لَمَّا دَخَلُوا قَيْصَرِيَّةَ وَدَفَعُوا ٱلرِّسَالَةَ ٢٠ إِلَى ٱلْوَالِي أَحْضَرُوا بُولُسَ أَيْضًا اليهِ \* فَلَمَّا قَرَأَ ٱلْوَالِي ٱلرِّسَالَةَ ٢٠ وَسَأَلَ مِنْ أَيَّةِ وَلاَيَةٍ هُوَ وَوَجَدَ أَنَّهُ مِنْ كِيلِيكِيَّةَ \* قَالَ ٢٠ سَأَسْمَعُكَ مَتَى حَضَرَ ٱلْهُ شُتَكُونَ عَلَيْكَ أَيْضًا • وَأَمَرَ أَنْ بَعُرْسَ فِي قَصْر هِيرُودُسَ

الاصحاح الرابع والعشرون

وَبَعْدَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ الْنُحْدَرَ حَنَانِيًّا رَئِيسُ الْحَهَنَةِ مَعَ الْمُنْ وَبَعْدَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ الْنُحْدَرَ حَنَانِيًّا رَئِيسُ الْحَهَنَةِ مَعَ الْمُنْ وَعَرَضُوا لِلْوَالِي ضِدَّ بُولُسَ \* الشُّيُوخِ وَخَطِيبٌ أَسْهُ مَرْتُلُسُ فَعَرَضُوا لِلْوَالِي ضِدَّ بُولُسَ \*

فَلَمَّا دُعَيَ ٱبْتَدَأَ تَرْتُلُسْ فِي ٱلشَّكَآيَةِ قَائِلًا ﴿ إِنَّنَا حَاصِلُونَ بِوَاسِطَتِكَ عَلَى سَلَامٍ جَزِيلٍ وَقَدْ صَارَتْ لَهٰذِهِ ٱلْأُمَّةُ مَصَالِحُ بِتَدْبِيرِكَ فَنَقْبُلُ ذَلِكَ أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ فِيلَكُسُ بِكُلِّ شُكْرٍ فِي كُلِّ زَمَانِ وَكُلِّ مَكَان \* وَلَكِنْ لِيَلاَّ أُعَوِّقَكَ أَكْثَرَأَ لَتَهُ سُ أَنْ تَسْمَعَناً بِٱلْإِخْيْصَارِ بَجِلْمِكَ \* فَإِنَّنَا إِذْ وَجَدْنَا هَٰذَا ٱلرَّجُلَ مُفْسِدًا وَمُقَبِّ فِينَةٍ بَيْنَ جَمِيعِ ٱلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمَسُكُونَة وَمِقْدَامَ شِيعَةِ ٱلنَّاصِرِيِّينَ \* وَقَدْ شَرَعَ أَنْ نُجِّسَ ٱلْهَيْكُلَ أَيْضًا أَمْسَكْنَاهُ وَأُرَدْنَا أَنْ نَحْكُمُ عَلَيْهِ حَسَبَ نَامُوسِنَا \* فَأَقْبَلَ لِيسيَاسُ ٱلْأَمِيرُ بِعُنْفِ شَديدٍ وَأَخَذَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِينَا ﴿ وَأَمَرَ ٱلْمُشْتَكِينَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتُوا الَيْكَ. وَمِنْهُ يَمْكُنُكَ إِذَا فَحَصْتَ أَنْ تَعْلَمَ جَمِيعَ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ ٱلَّتِي نَشْتَكِي بَهَا عَلَيْهِ \* ثُمَّ وَإِفَقَهُ ٱلْيَهُودُ أَيْضًا قَائِلِينَ إِنَّ هَٰذِهِ ٱلْأُمُورَ هَٰكَذَا فَأَجَابَ بُولُسُ إِذْ أَوْمَأُ إِلَيْهِ ٱلْوَالِي أَنْ يَتَكَلَّمَ . إِنِّي

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ قَاضِ لِهٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ أَحْبَحُ عَمَّا فِي أَمْرِي بِأَكْثَرِ سُرُورٍ \* وَأَنْتَ قَادِرْ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّهُ لَيْسَ لِي أَمْرِي بِأَكْثَرِ سُرُورٍ \* وَأَنْتَ قَادِرْ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّهُ لَيْسَ لِي أَحْبُرُ مِن أُثْنَى عَشَر يَوْمًا مُنذُ صَعِدْتُ لِأَسْجَدَ فِي لَيْسَ لِي أَحْبُرُ مِن أُثْنَى عَشَر يَوْمًا مُنذُ صَعِدْتُ لِأَسْجَدَ فِي

\* وَلَمْ يَجِدُونِي فِي ٱلْهَيْكُلِ أُحَاجُ أَحَدًا أَوْ أَصْنَعُ ال مُّعًا مِنَ ٱلشَّعْبِ وَلَا فِي ٱلْعَجَامِعِ وَلَا فِي ٱلْمَدِينَةِ \* وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُثْبِتُوا مَا يَشْتَكُونَ بِهِ ٱلْآنَ عَلَيَّ \* وَلَكُنَّني أُقِرُ لَكَ بِهٰذَا أَنَّنِي حَسَبَ ٱلطَّريقِ ٱلَّذِي يَعُولُونَ لَهُ شِيعَةٌ هَكَنَا أَعْبُدُ إِلَٰهَ آبَائِي مُؤْمِنًا بِكُلِّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي ٱلنَّامُوسِ وَٱلْأَنْيَاء \* وَلِي رَجَاء بِٱللهِ فِي مَا هُمْ أَيْضًا يَنْتَظُرُونَهُ أَنَّهُ اللهِ سَوْفَ تَكُونُ قِيَامَةٌ لِلْأَمْوَاتِ ٱلْأَبْرَارِ وَٱلْأَثَمَةِ \* لِذَٰلِكَ أَنَا ١٦ يْضًا أُدَرّ بُ نَفْسَى لِيَكُونَ لِي دَائِهًا ضَمِيرٌ بِلاَ عَثْرَةٍ مِنْ نَحْو اللهِ وَالنَّاسِ \* وَبَعْدَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ جَنْتُ أَصْنُعُ صَدَقَاتٍ إِمَّتِي وَقَرَابِينَ \* وَفِي ذَٰلِكَ وَجَدَنِي مُتَطَهِّرًا فِي ٱلْهَيْكُل يُسَ مَعُ جَمْعٍ وَلَا مَعُ شَغْبِ قَوْمٌ هُمْ يَهُودُ مِنْ أُسيًّا \* كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْضُرُولِ لَدَيْكَ وَيَشْتَكُولِ إِنْ كَانَ لَهُمْ عَلَيَّ شَيْءٍ \* أَوْ لِيَقُلْ هُؤُلَاءً أَنْفُسُمْ مَاذَا وَجَدُوا فِيَّ مِنَ ٱلذَّنْبِ وَأَنَّا قَائِمٌ أَمَامَ ٱلْعَجْمَعِ \* إِلَّا مِنْ جِهَةِ هٰذَا ٱلْقَوْلِ ٱلْوَاحِدِ الَّذِي صَرَخْتُ بِهِ وَاقِفًا بَيْنَهُمْ إِنِّي مِنْ أَجْلِ قِيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِ أَحَاكُمُ مِنْكُمُ ٱلْيُوْمَ.

وَ اللَّهُ الل

المَعَهُ ﴿ وَلَكِنْ لَمَّا كَمِلَتْ سَنَتَانِ قَبِلَ فِيلِكُسْ بُورْكُيُوسَ فَسَنُوسَ فَرَوْسَ فَسَنُوسَ فَخَلِيفَةً لَهُ وَ إِذْ كَانَ فِيلِكُسْ يُرِيدُ أَنْ يُودِعَ ٱلْيَهُودَ مِنَّةً تَرَكَ بُولُسَ مُقَيَّدًا

الاصحاح الخامس والعشرون فَدَمَ فَسْتُوسُ إِلَى ٱلْوِلَايَةِ صَعِدَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

مِنْ قَيْصَرِيَّةَ إِلَى أُورْسَلِيمَ \* فَعَرَضَ لَهُ رئيسُ ٱلْكَهَنَّةِ وَوْجُوهُ الْيَهُودِ ضِدٌّ بُولُسَ وَالْتُمَسُولِ مِنْهُ \* طَالِينَ عَلَيْهِ مِنَّةً أَنْ ٢ سَّعْضِرَهُ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَهُمْ صَانِعُونَ كَمِينًا لِيَقْتُلُوهُ فِي ٱلطَّرِيقِ فَأَجَابَ فَسَتُوسُ أَنْ يَحْرَسَ بُولُسُ فِي قَيْصَرِيَّةً وَأَنَّهُ هُوَ اللَّهِ مُزْمِعُ أَنْ يَنْطَلَقَ عَاجِلاً \* وَقَالَ فَلْيَنْزِلْ مِعِي ٱلَّذِينَ هُمْ بَيْنَكُمْ ٥ مُقْتَدِرُونَ . وَ إِنْ كَانَ فِي هٰذَا ٱلرَّجُلِ شَيْءٌ فَلْيَشْتُكُوا عَلَيْهِ وَ بَعْدَ مَا صَرَفَ عِنْدَهُمْ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ أَيَّامٍ ٱنْحَدَرَ -إِلَى قَيْصَرِيَّةَ. وَفِي ٱلْغَدِ جَلَسَ عَلَى كُرْسِيِّ ٱلْوِلاَيةِ وَأَمَرَ أَنْ يُوْتَى بِبُولُسَ \* فَلَمَّا حَضَرَ وَقَفَ حَوْلَهُ ٱلْيَهُودُ ٱلَّذِينَ كَانُوا ٧ قَدِ آنْحُدَرُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ وَقَدَّمُوا عَلَى بُولُسَ دَعَاوِيَ كَثِيرَةً وَتَقِيلَةً لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يُبَرُهِنُوهَا \* إِذْ كَانَ هُوَ يَخْتُحُ أُنِّي مَا ١ أَخْطَأْتُ بِشَيْءٍ لَا إِلَى نَامُوسِ ٱلْيَهُودِ وَلَا إِلَى ٱلْهَيْكُلِ وَلَا إِلَى قَيْصَرَ \* وَلَٰكِنَّ فَسْنُوسَ إِذْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُودِعَ ٱلْيَهُودَ ا مِنَّةً أَجَابَ بُولُسَ فَائلًا أَتَشَاءُ أَنْ تَصْعَدَ إِلَى أُورُسَليمَ لِتُعَاكِم مُناكَ لَدَيَّ مِنْ جِهَةِ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ \* فَقَالَ بُولُسُ أَنَا وَاقِفْ لَدَى كُوسِيّ وَلاَيَةٍ قَيْصَرَ حَيْثُ يَنْبَغِي أَنْ أَحَاكُمَ.

١١ أَنَا كُمْ أَظْلِمِ ٱلْيَهُودَ بِشَيْءً كَمَا تَعْلَمُ أَنْتَ أَيْضًا جَيِّدًا \* لأَنِّي إِنْ كُنْتُ آثِمًا أَوْصَنَعْتُ شَيْئًا كَيْسَكُونُ ٱلْمَوْتَ فَلَسْتُ أَسْتَعْفِي مِنَ ٱلْمَوْتِ. وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٍ مِمَّا يَشْتَكِي عَلَى بِهِ هُولًا ۗ فَكُيْسَ أَحَدُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُسَلِّمِنِي لَهُمْ . إِلَى قَيْصَرَ أَنَا اللهُ وَافْعُ دَعْوَاي \* حِينَيْذٍ تَكُلُّم فَسْنُوسُ مَعُ أَرْبَابِ ٱلْمَشُورَةِ فَأَجابَ إِلَى قَيْصَرَ رَفَعْتَ دَعْوَاكَ. إِلَى قَيْصَرَ تَذْهِبُ وَ بَعْدَمَا مُضَتْ أَيَّامْ أَقْبَلَ أَغْرِيبَاسُ ٱلْمَلِكُ وَبَرْنِيكِي إِلَى قَيْصَرِيَّةَ لَيُسَلِّمَا عَلَى فَسْتُوسَ \* وَلَمَّا كَانَا يَصْرِفَانِ هُنَاكَ أَيَّامًا كَثِيرًا عَرَضَ فَسْتُوسُ عَلَى ٱلْمَلْكِ أَمْرَ بُولُسَ قَائِلاً يُوجِدُ رَجِلْ تَرَكَهُ فيلكُسُ أُسِيرًا ﴿ وَعَرَضَ لِي عَنْهُ رُوَّسَاءُ ٱلْكُهَنةِ وَمشَاجِ أُلْيَهُودِ لَمَّا كُنْتُ فِي أُورُشَلِيمَ طَالِينَ حُكْمًا عَلَيْهِ \* فَأَجَبْتُهُمْ أَنْ لَيْسَ لِلرُّومَانِيِّينَ عَادَةٌ أَنْ يُسلَّمُوا أَحَدًا لِلْمَوْت قَبْلَ أَنْ يَكُونَ ٱلْمَشْكُو عَلَيْهِ مُوَاجَهَةً مَعَ ٱلْهُشَّكِينَ فَيَعْصُلُ عَلَى فُرْصَةٍ لِلاِّحْتِجَاجِ عَن ٱلشَّكُوى \* اللهُ اللهُ الْمُنْمَعُوا إِلَى هُنَا جَلَسْتُ مِنْ دُونِ إِمْهَالِ فِي ٱلْغَدِ عَلَى كُرْسِيِّ ٱلولاَيَةِ وَأَمَرْتُ أَنْ يُؤْتَى بِٱلرَّجُلِ \* فَلَمَّا وَقَفَ

لْمُشْتَكُونَ حَوْلَهُ لَمْ يَأْتُوا بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ مِمَّا كُنْتُ أَظُنَّ \* لَكُنْ كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِ مَسَائِلُ مِنْ جِهَةِ دِيَانَتِهِمْ وَعَنْ وَاحِدٍ ١٩ أَسْمُهُ يَسُوعُ قَدْ مَاتَ وَكَانَ بُولُسُ يَقُولُ إِنَّهُ حَيُّ \* وَ إِذْ كُنْتُ ٢٠ مُوْتَابًا فِي ٱلْمَسْئَلَةِ عَنْ هٰذَا قُلْتُ أَلَعَلَّهُ يَشَاءُ أَنِ ۚ يَذْهَبَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَنُجَاكَمَ هُنَاكَ مِنْ جِهَةِ هَٰذِهِ ٱلْأُمُورِ \* وَلَكُنْ لَمَّا رَفَعَ بُولُسْ دَعْهَاهُ لِكَيْ بَحِفَظَ لِفَحْصِ أُوغُسُطُسَ أُمَوْتُ بِعِفْظِهِ إِلَى أَنْ أَرْسَلَهُ إِلَى قَيْصَرَ \* فَقَالَ أَغْرِيبَاسُ لِفَسْتُوسَ ٢٦ كُنْتُ اريدُ أَنَا أَيْضًا أَنْ أَسْمَعَ ٱلرَّجُلَ. فَعَالَ عَدًا تَسْمَعُهُ فَفِي ٱلْغَدِ لَمَّا جَاء أَغْرِيبَاسُ وَبَرْنِيكِي فِي ٱحْنِفَال عَظِيمٍ وَدَخَلا إِلَى دَارِ ٱلاِّسْتِمَاعِ مَعَ ٱلْأَمْرَاءُ وَرَجَالِ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمُقَدَّمِينَ أَمَرَ فَسَتُوسُ فَأَتِيَ بِبُولُسَ \* فَقَالَ فَسَتُوسُ أَيُّهَا ٢٤ ٱلْمَلْكُ أَغْرِيبَاسُ وَٱلرِّجَالُ ٱلْحَاضِرُونَ مَعَنَا أَجْمَعُونَ أَنْهُمْ تَنْظُرُونَ هٰذَا ٱلَّذِي تَوسَّلَ إِلَيَّ مِنْ جِهَتِهِ كُلُّ جُهُورِ ٱلْيَهُودِ فِي أُورُشَليمَ وَهُنَا صَارِخِينَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَعِيشَ بَعْدُ \* وَأَمَّا أَنَا فَلَمَّا وَجَدْتُ أَنَّهُ لَمْ وَفَعَلَ شَيْئًا يَسْتَحِقُّ ٱلْمَوْتَ وَهُوَ قَدْ رَفَعَ دَعْوَاهُ إِلَى أُوغُسْطُسَ عَزَمْتُ أَنْ أَرْسَلَهُ \*

مَ وَلَيْسَ لِي شَيْءَ يَقِينَ مِنْ جِهَتِهِ لاَّ حُتُبَ إِلَى ٱلسَّيِّدِ. لِذَلِكَ أَتَيْتُ بِهِ لَدَيْكُمْ وَلاَ سِيَّمَا لَدَيْكَ أَيْهَا ٱلْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ حَتَّ الْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ حَتَّ اللَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللِ

الاصحاح السادس والعشرون

فَقَالَ أَغْرِيبَاسُ لَبُولُسَ مَأْذُونَ لَكَ أَنْ نَتَكَلَّمَ لأَ نَفْسكَ. حينَئذِ بَسَطَ بُولُسُ يَدَهُ وَجَعَلَ يَحْتَجُ \* إِنِّي أُحْسِم نَفْسِي سَعِيدًا أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ أَغْرِيباسُ اذْ أَنَا مُزْمَعُ أَرِثِ أَخْتِجً الْيُومَ لَدَيْكَ عَنْ كُلِّ مَا يُحَاكِمْنِي بِهِ ٱلْيَهُودُ \* لَاسِيَّمَا وَأَنْتَ عَالِمْ بَجِيمِيعِ ٱلْعَوَائِدِ وَٱلْمَسَائِلِ ٱلَّتِي بَيْنَ ٱلْيَهُودِ لِذَٰلِكَ أَلْتَهِسُ منْكَ أَنْ تَسْمَعَني بِطُولِ ٱلْأَنَاةِ \* فسيرَتي مَنْذُ حَدَاتَتِي ٱلَّتِي مِنَ ٱلْبُدَاءَةِ كَانَتْ بَيْنَ أُمَّتِي فِي أُورُسَلِيمَ يَعْرُفُهَا جَمِيعُ ٱلْيَهُودِ عَالَمِينَ بِي مِنَ ٱلْأُوَّلِ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَشْهَدُوا أَنِّي حَسبَ مَذْهَب عَبَادَتنَا ٱلْأَضْيَق عَشْتُ فَرّيسيًّا \* وَٱلْآنَ أَنا وَاقِفْ أَحَاكُمُ عَلَى رَجَاءُ ٱلْوَعْدِ ٱلَّذِي صَارَ مِنَ ٱللهِ لِآبَائِنَا \* ٱلَّذِي أَسْبَاطُنَا ٱلَّاثْنَا عَشَرَ يَرْجُونَ نَوَالَهُ عَابِدِينَ بِٱلْحَبَهْدِ لَيْلًا وَيَهَارًا.

مِنْ أَجْلِ هٰذَا ٱلرَّجَاءِ أَنَا أَحَاكُم مِنَ ٱلْيَهُودِ أَيُّهَا ٱلْمَلكُ غُرِيبَاسُ \* لَمَاذَا يُعَدُّ عَنْدَكُمْ أَمْرًا لَا يُصَدَّقُ إِنْ أَقَامَ ٱللهُ ١ مُوَاتًا \* فَأَنَا ٱرْتَأَيْثُ فِي نَفْسِي أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ أَصْنَعَ أُمُورًا كَثْيَرَةً مُضَادَّةً لأَسْم يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ \* وَفَعَلْتُ ذٰلِكَ أَيْضًا فِي أُورُشَلِيمَ فَحَبَسْتُ فِي سَجُون كَثيرِينَ مِنَ ٱلْقِدِّيسِينَ آخِذًا ٱلسُّلْطَانَ مِنْ قِبَلِ رُؤَسًا ۗ ٱلْكَهِّنَةِ . وَلَهَّا كَانُوا يَقْتَلُونَ أَلْقَيْتُ قُرْعَةً بِذَٰلِكَ \* وَ فِي كُلِّ ٱلْهَجَامِعَ كُنْتُ أَعَاقَبُهُ مِرَارًا كَثِيرَةً ١١ نَصْطَرُهُمْ إِلَى ٱلتَّجْدِيفِ. وَإِذْ أَفْرَطَ حَنَّقِي عَلَيْمٌ كُنْتُ أَطْرُدُهُمْ إِلَى ٱلْمُدُنِ ٱلَّتِي فِي ٱلْخَارِجِ وَلَمَّا كُنْتُ ذَاهِبًا فِي ذُلِكَ إِلَى دِمَشْقَ بِسُلْطَانِ وَوَصِيَّةٍ نْ رُؤَسًا ۚ ٱلْكُهَنَّة \* رَأَيْتُ فِي نِصْفِ ٱلنَّهَارِ فِي ٱلطَّرِيقِ يُّهَا ٱلْمَلِكُ نُورًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ أَفْضَلَ مِنْ لَمَعَانِ ٱلشَّمْسِ قَدْ بُرَقَ حَوْلِي وَحَوْلَ ٱلذَّاهِبِينَ مَعِي \* فَلَمَّا سَقَطْنَا جَبِيعُنَا عَلَى اللَّهُ رْض سَمِعْتُ صَوْتًا يُكَلِّمِي وَيَقُولُ بِٱللُّغَةِ ٱلْعِبْرَانيَّة شَاوُلُ شَاوُلُ لِمَاذَا تَضْطَهِدُني. صَعْبٌ عَلَيْكَ أَنْ تَرْفُسَ مَنَاخسَ \* فَقُلْتُ أَنَّا مَنْ أَنْتَ ياسيَّدُ فَقَالَ أَنَّا يَسُوعُ ٱلَّذِي أَنْتَ تَضْطَهَدُهُ \*

وَلَكِنْ قُرْ وَقَفْ عَلَى رَجْلَيْكَ لاَّ نَّى لَهٰذَا ظَهَرْتُ لَكَ لاَّ نُتَخِلَكَ ٧ خَادِمًا وَشَاهِدًا بِهَا رَأَيْتَ وَبِهِ اللَّهِ اللَّهِ \* مِنْقَذًا إِيَّاكَ مِنَ ٱلشَّعْبِ وَمِنَ ٱلْأَمْمِ ٱلَّذِينَ أَنَا ٱلْآرَ أَرْسِلُكَ إِلَيْهُ \* لِتَفْتَحَ عُيُونَهُمْ ۚ كَيْ يَرْجِعُوا مِنْ ظُلْمَاتٍ إِلَى نُورٍ وَمَنْ سُلْطَانِ ٱلشَّيْطَانِ إِلَى ٱللهِ حَتَّى يَنَا لُوا بِٱلْإِيمَانِ بِي غُفْرَانِ ٱلْخَطَايَا وَنَصِيبًا مَعَ ٱلْمُقَدَّسِينَ منْ ثَمَّ أَيُّمَا ٱلْمَلَكُ أَغْرِيبَاسُ لَمْ أَكُنْ مُعَانِدًا لِلرُّولَيَا ٱلسَّمَاوِيَّة \* بَلْ أَخْبَرْتُ أَوَّلًا ٱلَّذِينَ فِي دِمَشْقَ وَ فِي أُورْسَلِمَ حَتَّى جَمِيعَ كُورَةِ ٱلْيَهُودِيَّةِ ثُمَّ ٱلْأُمْمَ أَنْ يَتُوبُوا وَيَرْجِعُو إِلَى ٱللهِ عَامِلِينَ أَعْمَالًا تَلِيقُ بِٱلنَّوْبَةِ \* مِنْ أَجْلِ ذُلكَ المُسكِّني ٱلْيَهُودُ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَشَرَعُوا فِي قَتْلَى \* فإذْ حَصَلْتُ عَلَى مَعُونَةٍ مِو . وَ اللهِ بَقِيتُ إِلَى هَذَا ٱلْيَوْمِ شَاهِدًا للصَّغير وَٱلْكَبِيرِ وَأَنَا لَا أَقُولُ شَيْئًا غَيْرَ مَا تَكُلُّمَ ٱلْأَنْبِيَاءِ وَمُوسَى أَنَّهُ عَنيدٌ أَنْ يَكُونَ \* إِنْ يُؤَلِّم ٱلْمَسِيخُ يَكُنْ هُو أُوَّلَ قِيَامَةِ ٱلْأُمْوَاتِ مُزْمِعًا أَنْ يُنَادِيَ بِنُورِ لِلشَّعْبِ وَللْأَمْمِ وَبَيْنَهَا هُوَ بَخْتَجُ بَهِٰذَا قَالَ فَسْتُوسُ بِصَوْتٍ عَظيمٍ أَنْتَ

مَنْ يَا بُولُسُ . ٱلْكُتُبُ ٱلْكَثِيرَةُ تَحُوّلُكَ إِلَى ٱلْهَذَيانِ ﴿ فَعَالَ ١٠٠ لَسْتُ أَهْذِي أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ فَسْتُوسُ بَلْ أَنْطِقُ بِكَلِّمَاتِ ٱلصَّدْق وَ الصَّحُو \* لأَنَّهُ منْ جِهَةِ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ عَالَمْ ٱلْملكُ ٱلَّذِي ٢٦ حَلَّمُهُ جِهَارًا إِذْ أَنَا لَسْتُ أُصَدِّقُ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ. لِأَنَّ هَٰذَا لَمْ يُفْعَلُ فِي زَاوِيَةٍ \* أَتُوْمِنُ أَيُّهَا ٱلْمَاكُ ٢٧ غُرْيِيَاسُ بِٱلْأَنْبِيَاءِ. أَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ تُؤْمِنُ \* فَقَالَ أَغْرِيبَاسُ ١٨ الْبُولُسَ بِقَلِيلِ نُقْنِعِنِي أَنْ أَصِيرَ مَسِيحِيًّا \* فَقَالَ بُولُسُ كُنْتُ ٢٩ صلِّي إِلَى أَنَّهِ أَنَّهُ بِعَلِيلَ وَبَكَثِيرِ لَيْسَ أَنْتَ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا جمِيعُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَنِي ٱلْيَوْمَ يَصِيرُونَ هَٰكَذَا كَمَا أَنا مَا خَلاَّ هذه ألقيود

فَلَمَّا قَالَ هٰذَا قَامَ ٱلْمَلِكُ وَٱلْوَالِي وَبَرْنيكِي وَٱلْجَالِسُونَ مَعَمُ \* وَأَنْصَرَفُوا وَهُمْ يُكَلِّمُونَ بَعْضُمُ ۚ بَعْضًا قَائِلِينَ إِنَّ هٰذَا أَلْإِنْسَانَ لَيْسَ يَفْعَلُ شَيْئًا يَسْتَحَقُ ٱلْمَوْتَ أُو ٱلْقَيْوِدَ \* وَقَالَ

أَغْرِيبَاسُ لِفَسْتُوسَ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُطْلَقَ هٰذَا ۖ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ لَمْ

يَكُنْ قَدْ رَفَعَ دَعْوَاهُ إِلَى قَيْصَرَ

الاصحاج السابع والعشرون

فَكُمَّا ٱسْتَقَرَّ ٱلرَّأْنِي أَنْ نُسَافِرَ فِي ٱلْبَحْرِ إِلَى إِيطَالِيَا سَلَّمُوا بُولُسَ وَأَسْرَى آخَرِينَ إِلَى قَائِدِ مِئَةٍ مِر . ۚ كَتيبَة أُوغُسُطُسَ أَسْمُهُ يُولِيُوسُ \* فَصَعَدْنَا إِلَى سَفِينَةٍ أَدْرَامِيتِينَيَّةٍ وَأَقْلَعْنَا مُزْمِعِينَ أَنْ نُسَافِرَ مَارِّينَ بِٱلْهَوَاضِعِ ٱلَّتِي فِي أُسَيًّا. وَّكَانَ مَعَنَا أَرَّسْتُرْخُسُ رَجُلْ مَكْدُونِيٌّ مِنْ تَسَالُونِيكِي ﴿ وَفِي ٱلْيُوْمُ ٱلْآخَرِ أَقْبَلْنَا إِلَى صَيْدَاءً فَعَامَلَ يُولْيُوسُ بُولُسَ بِٱلرِّفْقِ وَأَدِنَ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أَصْدَقَائِهِ لِيَحْصُلَ عَلَى عَنَايَةِ منهُمْ \* ثُمُّ أَقْلَعْنَا مِنْ هُنَاكَ وَسَافَوْنَا فِي ٱلْبَحْرِ مِنْ تَحْتِ قُبْرَسَ لْأَنَّ ٱلرِّيَاحَ كَانَتْ مُضَادَّةً \* وَبَعْدَ مَا عَبَرْنَا ٱلْجُورَ ٱلَّذِبِ بِجَانب كيلنكيَّةَ وَبَمْفيليَّةَ مَزَلْنَا إِلَى ميرًا ليكيَّةَ \*فَإِذْ وَجَدَ قَائدُ ٱلْهِئَةِ هُنَاكَ سَفِينَةً إِسْكَنْدَرِيَّةً مُسَافِرَةً إِلَى إِيطَالَيَا أَدْخَلَنَا فِيهَا \* وَلَمَّا كُنَّا نُسَافِرُ رُوَيْدًا أَيَّامًا كَثْيَرَةً وَبِٱلْجَهْدِ صِرْنَا بَقُرْبِ كِنيدُسَ وَلَمْ تُمَكِّنَّا ٱلرِّيحُ ٱكْثَرَ سَافَوْنَا مِنْ تَحْتِ كَرِيتَ بِقُرْبِ سَلْمُونِي \* وَلَمَّا تَجَاوَزْنَاهَا بِٱلْحَبَقِدِ جَنْنَا إِلَى مَكَانِ يُقَالُ لَهُ ٱلْمَوَانِي ٱلْحَسَنَةُ ٱلَّتِي بِقُرْبِهَا مَدِينَةُ لَسَائِيةً

وَلَمَّا مَضَى زَمَانُ طَوِيلُ وَصَارَ ٱلسَّفَرُ فِي أَلْبَحْر خَطرًا ٩ ذْ كَانَ ٱلصُّومُ أَيْضًا قَدْ مَضَى جَعَلَ بُولُسُ يُنْذُرُهُمْ \* قَائلًا ١٠ يُّهَا ٱلرَّجَالُ أَنَّا أَرَى أَنَّ هَٰذَا ٱلسَّفَرَ عَنيدٌ أَنْ يَكُونَ بِضَرَر وَخَسَارَةٍ كَثِيرَةٍ لَيْسَ لِلشَّفِن وَٱلسَّفِينَةِ فَقَطْ بَلْ لَأَنْفُسِنَكَ يْضًا \* وَلَكِنْ كَانَ قَائِدُ ٱلْمِئَةِ يَنْقَادُ إِلَى رُبَّانِ ٱلسَّفِينَةِ وَ إِلَى صَاحِبِهَا أَكْثَرَ مِمَّا إِلَى قَوْل بُولُسَ \* وَلَإِنَّ ٱلْمِينَا لَمْ يَكُنْ مَوْقِعُهَا صَالِحًا لِلْمَشْتَى أَسْتَقَرَّ رَأْيُ أَكْثَرِهِمْ إِنْ يُقْلِعُوا من هُنَاكَ أَيْضًا عَسَى أَنْ يُمكِّنَهُ ٱلْإَقْبَالُ إِلَى فِينِكُسَ لِيَشْتُوا فِيهًا . وَهِيَ مِينًا فِي كُرِيتَ تَنْظُرُ نَحْوَ ٱلْجَنُوبِ وَٱلشَّمَال لْغَرْبِيِّبْنِ \* فَلَمَّا نَسَّمَتْ رَبِحْ جَنُوبْ ظَنُّوا أَنَّهُ \* قَدْ مَلَّكُوا ١٢ مَقْصَدَهُمْ فَرَفَعُوا ٱلْمِرْسَاةَ وَطَفِقُوا لَيْجَاوَزُونَ كُريتَ عَلَى أَكْثَر قُرْبِ وَلَكِنْ بَعْدَ قَلِيلِ هَاجَتْ عَلَيْهَا رَجْ زَوْبَعِيَّةٌ يُقَالُ لَهَا ورُوكُليدُونُ \* فَلَمَّا خُطِفَتِ ٱلسَّفِينَةُ وَلَمْ يُمْكِنْهَا أَنْ نُقَابِلَ ١٠ لَرِّجَ سَلَّمْنَا فَصِرْنَا نُحْمَلُ \* فَجَرَيْنَا تَحْتَ جَزِيرَةٍ يُقَالُ لَهَا ١٦ كَلُّودِي وَبِالْمُجَهَدِ قَدَرْنَا أَنْ نَبُلْكَ ٱلْقَارِبَ \* وَلَمَّا رَفَعُوهُ

طَفَقُوا يَسْتَعْمِلُونَ مَعُونَاتِ حَارِمِينَ ٱلسَّفِينَةَ وَ إِذْ كَانُوا خَائِفِينَ أَنْ يَعْمُونَ \* أَنْ يَعْمُولَ فِي ٱلسِّيرْتِسِ أَنْزَلُوا الْقُلُوعَ وَهَكَذَا كَانُوا بُحْمَلُونَ \* وَإِذْ كُنَّا فِي نُوْ عَنِيفِ جَعَلُوا يُفَرِّغُونَ فِي ٱلْغِدِ \* وَ فِي ٱلْيُومِ النَّالِثِ رَمَيْنَا بِأَيْدِينَا أَنَّا النَّ ٱلسَّفِينَةِ \* وَ إِذْ لَمْ تَكُنِ ٱلشَّمْسُ وَلَا ٱلنَّالِثِ رَمَيْنَا بِأَيْدِينَا أَنَّا النَّ ٱلسَّفِينَةِ \* وَ إِذْ لَمْ تَكُنِ ٱلشَّمْسُ وَلَا ٱلنَّالِثِ رَمَيْنَا بِأَيْدِينَا أَنَّ كَذِيرَةً وَٱشْتَدَ عَلَيْنَا نَوْ عَلَيْلِ لِي النَّمْسُ بِقَلِيلِ الْنَّذِعَ أَخِيرًا كُلُّ رَجَاء فِي نَجَاتِنَا الْنَوْمِ الْمَاكُونِ وَهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا نَوْمُ كُنْ اللَّهُ وَا فَي نَجَاتِنَا الْنَوْمَ عَلَيْنَا نَوْمُ لَيْ وَالْمَاكُونِ وَالْمَالُ وَعَلَيْلَ لَا مَا كُذِيرَةً وَٱشْتَدَ عَلَيْنَا نَوْمُ لَيْسَ بِقَلِيلِ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمَاكُونَ وَجَاء فِي نَجَاتِنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا نَوْمُ عَلَيْنَا مَوْمُ لَكُونَ الْمَاكِنِيرَةَ وَالْشَكَالُ اللَّهُ الْمَاكُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ وَمُ لَيْ اللَّهُ وَمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فِي الْمُعْلِقِ مَا اللَّهُ الْمُونَ وَيَعْلَعُونَ الْمَالُونَ وَمِي الْمُؤْمِ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَلَا الللْهُ اللَّهُ وَلَا اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلِيلِ اللْمُعْلِيلِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ا

اَ فَلَمَّا حَصَلَ صَوْمُ كَثِيرٌ حِيتَيْدٍ وَقَفَ بُولُسُ فِي وَسُطِمُ وَقَالَ كَانَ يَنْبَغِي أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ أَنْ تُذَعِنُوا لِي وَلاَ نُقْلِعُوا مِنْ اللَّهُ وَقَالَ كَانَ يَنْبَغِي أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ أَنْ تُذَعِنُوا لِي وَلاَ نُقْلِعُوا مِنْ أَنْ ذَرُكُمْ أَلَا تُحْرِيتَ فَتَسْلَمُوا مِنْ هَذَا ٱلضَّرَرِ وَأَنْخَسَارَةُ نَفْسِ وَاحِدة مِنْكُمْ إِلاَّ أَنْ تُسَرُّولَ لاَّنَّهُ لَا تَكُونُ خَسَارَةُ نَفْسِ وَاحِدة مِنْكُمْ إِلاَّ السَّفِينَة لِلاَّنَّة وَقَفَ بِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَة مَلَاكُ ٱلْإِلهِ ٱلَّذِي أَنَّ لَهُ وَقَفَ بِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَة مَلَاكُ ٱلْإِلهِ ٱلَّذِي أَنَّ لَهُ وَقَفَ بِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَة مَلَاكُ ٱلْإِلهِ ٱلَّذِي أَنْ نَقِفَ أَنْ نَقِفَ وَاللَّذِي أَعْبَدُهُ \* فَائِلاً لاَ تَغَفْ يَا بُولُسُ . يَنْبَغِي لَكَ أَنْ نَقِفَ أَنْ نَقِفَ أَمَامَ فَيْصَرَ . وَهُوذَا قَدْ وَهَبَكَ ٱللهُ جَمِيعَ ٱللْهُ أَنْ يَعْفَ مَلَاكُ اللهِ أَنَّذِي اللّهِ أَنَّ لَكُونُ مَعْكَ \* لِذَلِكَ سُرُّولً أَيُّمَ ٱلرِّجَالُ لِا نِي أُومِنُ بِاللهِ أَنَّهُ يَكُونُ مَعَكَ \* لِذَلِكَ سُرُّولً أَيْهَا ٱلرِّجَالُ لِا نِي أُومِنُ بِا لللهِ أَنَّهُ يَكُونُ مَعَكَ \* لِذَلِكَ سُرُّولً أَيْهًا ٱلرِّجَالُ لِا نِي أُومِنُ بِا لللهِ أَنَّهُ يَكُونُ مَا مُعَكَ \* لِذَلِكَ سُرُولً أَيْهًا ٱلرِّجَالُ لِا أَنْ نَقَعَ عَلَى جَزِيرَةٍ وَلَكُ لاَ بُدَّ أَنْ نَقَعَ عَلَى جَزِيرَةٍ وَلَكُونُ لاَ بُدَّ أَنْ نَقَعَ عَلَى جَزِيرَةٍ

فَلَمَّا كَانَتِ ٱللَّيْلَةُ ٱلرَّابِعَةُ عَشْرَةً وَنَعْنُ نَحْمَلُ تَائِهِينَ

فِي بَجْرِ أُدْرِيَا ظَنَّ النُّوتيَّةُ نَحْوَ نِصْفِ ٱللَّيْلِ أَنَّهُمْ ٱفْتَرَبُوا إِلَى \* فَقَاسُوا وَوَجَدُوا عشرينَ قَامَةً . وَلَمَّا مَضَوْا قَليلاً قَاسُوا ٢٨ يْضًا فَوَجَدُوا خَمْسَ عَشْرَةَ قَامَةً \* وَإِذْ كَانُوا يَخَافُونَ أَنْ ٢٩ يَقَعُوا عَلَى مَوَاضِعَ صَعْبَةِ رَمَوْا مِنَ ٱلْمُؤَخِّرِ أَرْبَعَ مَرَاسٍ وَكَانُوا يَطْلُبُونِ أَنْ يَصِيرَ ٱلنَّهَارُ \* وَلَمَّا كَانَ ٱلنُّوتِيَّةُ يَطْلُبُونَ أَنْ " يَهُرُبُوا مِنَ ٱلسَّفِينَةِ وَأَ مُزَلُوا ٱلْقَارِبَ إِلَى ٱلْبُحُر بِعِلَّةِ أَنَّهُمْ مُزْمِعُونَ أَنْ يَهُدُّوا مَرَاسِيَ مِنَ ٱلْمُقَدَّم ﴿قَالَ بُولُسُ لِقَائِدِ ٱلْمِتَّةِ وَٱلْعَسْكُرِ ١٦ إِنْ لَمْ يَبْقَ هُؤُلًا فِي ٱلسَّفِينَةِ فَأَنْتُمْ لَا نَقْدِرُونَ أَنْ نَغْبُوا \* حِينَئِذِ قَطَعَ ٱلْعَسْكُرُ حِبَالَ ٱلْقَارِبِ وَتَرَكُوهُ يَسْقُطُ \* وَحَتَّى ٣٢ قَارَبَ أَنْ يَصِيرَ ٱلنَّهَارُ كَانَ بُولُسُ يَطْلُبُ إِلَى ٱلْجَمِيعِ أَنْ يَتَنَاوَلُوا طَعَامًا قَائِلًا هٰذَا هُوَ ٱلْيُومُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ وَأَنْهُ مُنتَظِرُونَ لَا تَزَالُونَ صَائِمِينَ وَلَمْ تَأْخُذُوا شَيْئًا \* لِذَٰلِكَ أَلْنَمِسُ مِنْكُرٌ ؟ أَنْ تَلْنَاوَلُوا طَعَامًا لِأَنَّ هٰذَا يَكُونُ مُفيدًا لِنَجَاتَكُمْ ۚ لِأَنَّهُ لَا تَسْقُطُ شَعْرَةٌ مِنْ رَأْسِ وَاحِدٍ مِنْكُرْ \* وَلَمَّا قَالَ هٰذَا أَخَذَ خُبْزًا وَشَكَّرَ ٥٠ أَلُّهُ أَمَامَ ٱلْحَبِيغِ وَكُسَّرَ وَٱبْتَدَأَ يَأْكُلُ \* فَصَارَ ٱلْحَبِيعُ ٢٦ مَسْرُورِينَ وَأَخَذُوا هُمْ أَيْضًا طَعَامًا \* وَكُنَّا فِي ٱلسَّفينَةِ جَمِيعُ ٱلْأَنْفُسِ مِتَيْنِ وَسِيَّةً وَسَبْعِينَ

وَلَمَّا شَبِعُوا مِنَ ٱلطَّعَامِ طَفِقُوا نُخِفُّونَ ٱلسَّفِينَةَ طَارِحِينَ ٱلْحُنْطَةَ فِي ٱلْمُجْرِ \* وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ ٱلاَّرْضَ وَلَكُنَّهُ أَ بُصَرُولَ خَلْعَا لَهُ شَاطِي ۚ فَأَجْمَعُوا أَنْ يَدْفَعُوا إِلَيْهِ ٱلسَّفِينَةَ إِنْ أَمْكُنْهُمْ \* فَلَمَّا تَزَعُوا ٱلْمَرَاسِيَ تَارِكِينَ إِيَّاهَا فِي ٱلْبَحْرِ وَحَلُّوا رُبُطُ ٱلدَّفَّةِ أَيْضًا رَفَعُوا قِلْعًا لِلرِّيحِ ٱلْهَابَّةِ وَأَقْبَلُوا إِلَى ٱلشَّاطِيءَ \* وَإِذْ وَقَعُوا عَلَى مَوْضِعٍ بَيْنَ بَحْرَيْنِ شَطَّطُوا ٱلسَّفينةَ فَأَرْتَكَزَ ٱلْمُقَدَّمُ وَلَبِثَ لَا تَتَّحَرَّكُ. ٤٢ وَأَمَّا ٱلْمُؤخَّرُ فَكَانَ يَنْحَلُّ مِنْ عُنْفِ ٱلْأَمْوَاجِ \* فَكَانَ رَأْيُ ٱلْعَسْكُرِ أَنْ يَقْتُلُوا ٱلْأَسْرَى لِتَلَّا يَسْجَ أَحَدٌ مِنْهُ ۚ فَيَهُرْبَ \* وَلَكِنَّ قَائِدَ ٱلْمِئَةِ إِذْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ بُخَلِّصَ بُولُسَ مَنْعَهُ مِنْ هٰذَا ٱلرَّأْي وَأَمَرَ أَنَّ ٱلْقَادِرِينَ عَلَى ٱلسِّبَاحَةِ يَرْمُونَ أَنْفُسَهُمُ أُوَّلًا فَيَخْرُجُونَ إِلَى ٱلْبَرِّ \* وَٱلْبَاقِينَ بَعْضُمْ عَلَى أَلْوَاحٍ وَبَعْضُمْ عَلَى قِطَعٍ مِنَ ٱلسَّفِينَةِ. فَهَكَذَا حَدَثَ أَنَّ ٱلْحَبِمِيعَ نَجُوْ إِلَى ٱلْبُرّ

وَلَمَّا نَجُوْ إِ وَجَدُوا أَنَّ ٱلْجَزِيرَةَ تُدْعَى مَلِيطَةً \* فَقَدَّمَ أَهْلُهَا ا ٱلْبَرَابِرَةُ لَنَا إِحْسَانًا غَيْرَ ٱلْمُعْتَادِ لِأَنَّهُمْ أَوْقَدُوا نَارًا وَقَبْلُوا جَبِيعَنَا مِنْ أَجْلِ ٱلْمَطَرِ ٱلَّذِي أَصَابَنَا وَمِنْ أَجْلِ ٱلْبَرْدِ

فَجَمَعَ بُولُسُ كَثِيرًا مِنَ ٱلْقُضْاَنِ وَوَضَعَهَا عَلَى ٱلنَّارِ ٢

فَغَرَجَتْ مِر مَ ٱلْحَرَارَةِ أَفْعَى وَنَشَبَتْ فِي يَدِهِ \* فَلَمَّا رَأَى إِ ٱلْبَرَابِرَةُ ٱلْوَحْشَ مُعَلَّقًا بِيَدِهِ قَالَ بَعْضُهُ ۚ لِبَعْضِ لَا بُدَّ أَنَّ

هٰذَا ٱلْإِنْسَانَ قَاتِلُ لَمْ يَدَعُهُ ٱلْعَدْلُ يَحْياً وَلَوْ نَجَا مِنَ ٱلْجُوبِ فَنَفَضَ هُوَ ٱلْوَحْشَ إِلَى ٱلنَّارِ وَلَمْ يَتَضَرَّرْ بِشَيْ ﴿ رَدِيٍّ \*

وَأَمَّا هُمْ فَكَانُوا يَنتَظِرُونَ أَنَّهُ عَنِيدٌ أَنْ يَنْتَغَغَ أَوْ يَسْقُطَ بَغْتَةً ٦ مَيْنًا . فَإِذِ ٱنْ تَظَرُوا كَثِيرًا وَرَأْوْا أَنَّهُ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ شَيْءٍ مُضِرٌّ

تَغَيَّرُوا وَقَالُوا هُوَ إِلَّهُ

وَكَانَ فِي مَا حَوْلَ ذَٰلِكَ ٱلْمَوْضِعِ ضِيَاعٌ لِمُقَدَّم ٱلْحَزِيرَة ٱلَّذِي أَسْمُهُ بُوبْلِيُوسُ. فَهِٰذَا قَبَلَنَا وَأَضَافَنَا بِهُلاَطَفَةِ ثَلْثَةَ أَيَّامٍ \* فَعَدَتَ أَنَّ أَبَا بُوبِلْيُوسَ كَانَ مُضْطَعِعًا مُعْتَرًى بَجْمَى وَسَجْمٍ. فَدَخَلَ إِلَيْهِ بُولُسُ وَصَلَّى وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ فَشَفَاهُ \* فَلَمَّا ا

صَارَ هٰذَا كَانَ ٱلْبَافُونَ ٱلَّذِينَ بِهِمْ أَمْرَاضٌ فِي ٱلْجَزِيرَةِ ا يَأْتُونَ وَيُشْفُوْنَ \* فَأَكْرَمَنَا هُؤُلاَ ۚ إِكْرَامَاتٍ كَثِيرَةً. وَلَمَّا أَقْلُعْنَا زَوَّدُونَا مَا يُحْنَاجُ إلَيْهِ

وَبَعْدَ تَلْنَةِ أَشْهُرٍ أَقْلَعْنَا فِي سَفِينَةٍ إِسْكَنْدَرِيَّةٍ مَوْسُومةٍ بِعَلَامَةِ ٱلْجَوْرَاءِ كَانَتْ قَدْ شَتَتْ فِي ٱلْجَزِيرَةِ \* فَنَزَلْنَا إِلَى

سَرِآكُوسَا وَمَكَثْنَا لَلْنَهُ أَيَّامٍ \* ثُمَّ مِنْ هُنَاكَ دُرْنَا وَأَقْبَلْنَا إِلَى

ريغيُونَ. وَبَعْدَ يَوْم وَاحِدِ حَدَثَتْ رِجْ جَنُوبُ فَعِيْناً فِي الْيُومِ ٱلنَّانِي إِلَى بُوطِيُولِي \* حَيْثُ وَجَدْنَا إِخْوَةً فَطَلَبُوا

المِيْنَا أَنْ نَهُكُتُ عِنْدَهُمْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ. وَهَكَذَا أَتَيْنَا إِلَى رُومِيةً \*

وَمَنْ هُنَاكَ لَمَّا سَمِعَ ٱلْإِخْوَةُ بِجَابِرِنَا خَرَجُوا لِأَسْتَقْبَالِنَا إِلَى فُورُن أَبِيُوسَ وَٱلثَّلَاثَةِ ٱلْحَوَانِيتِ . فَلَمَّا رَآهُرْ بُولُسُ شَكَرَ

ألله وتشجع

وَلَمَّا أَتَيْنَا إِلَى رُومِيَةَ سَلَّرَ قَائِدُ ٱلْمِئَةِ ٱلْأَسْرَ فِإِلَى رُومِيَةَ سَلَّرَ قَائِدُ ٱلْمِئَةِ ٱلْأَسْرَ فِإِلَى رُومِيَةً سَلَّرَ فَائِدُ ٱلْهُ أَنْ يُقْيِمَ وَحْدَهُ مَعَ ٱلْغَسْكُرِيِّ ٱلَّذِي كَانَ يَحْرُسُهُ

وَبَعْدَ لَلَّهِ أَيَّامٍ أَسْتَدْعَى بُولُسُ ٱلَّذِينَ كَانُوا وُجُوهَ

لْيَهُودٍ. فَلَمَّا أَجْنَمَعُوا قَالَ لَهُمْ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ مَعْ لَمْ أَفْعَلَ شَيْئًا ضِدَّ ٱلشَّعْبِ أَوْ عَوَائِدِ ٱلْآبَاءِ أَسْلَمْتُ مُقَيَّدًا مِنْ أُورُسُلِيمَ إِلَى أَيْدِي ٱلرُّومَانِيِّينَ \* ٱلَّذِينَ لَمَّا فَحَصُوا كَانُوا يُريدُونَ أَنْ يُطْلِقُونِي لِأَنَّهُ لَمْ تَكُرِ ﴿ فِي عَلَّهُ وَإِحدَةٌ الْمَوْت \*وَلَكُنْ لَمَّا قَاوَمَ ٱلْيَهُودُ أَضْطُرِرْتُ أَنْ أَرْفَعَ دَعْوَلِيَ إِنَّا كَى قَبْصَرَ. لَيْسَ كَأَنَّ لِي شَيْئًا لَأِشْتَكِيَ بِهِ عَلَى أُمَّتِي \* فَلَهٰذَا ٢٠ لسَّبَ طَلَبْتُكُمْ لأَرَاكُمْ وَأَحَلَّمُمُ لأنِّي مِنْ أَجْل رَجَاءً إسرَائِيلَ مُوْتَقُ بَهِذِهِ ٱلسِّلْسِلَةِ \* فَقَالُوا لَهُ نَحْر . كُمْ تَقْبَلْ كَتَابَاتِ فيكَ مَنَ ٱلْبُهُودِيَّةِ وَلاَ أُحَدُّ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ جَاءً فَأَخْبَرَنَا أَوْ تَكُلُّم عَنْكَ بِشَيْ ﴿ رَدِي \* وَلَكِنَّنَا نَسْتَحْسِنُ أَنْ نَسْمَعَ مِنْكَ مَاذَا تَرَبِ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ عِنْدَنَا مِنْ جَهَةِ هَذَا لْمَذْهَبِ اللَّهُ يُقَاوَمَ فِي كُلِّ مَكَانِ فَعَيَّنُوا لَهُ يَوْمًا فَجَاءَ إِلَيْهِ كَثِيرُونَ إِلَى ٱلْمَنْزِلِ فَطَفِقَ يَشْرَحُ لَهُمْ شَاهِدًا بِمَلَكُوتِ أَللهِ وَمُقْنِعًا إِيَّاهُمْ مِنْ نَامُوس مُوسَى وَٱلْأَنْبِيَاءُ بِأَمْر يَسُوعَ مِنَ ٱلصَّبَاحِ إِلَى ٱلْمَسَاءُ \* فَأَقْتُنَّعَ بَعْضُهُ ۚ بِمَا قِيلَ وَبَعْضُهُ ۚ لَمْ يُوْمِنُوا \* فَأَنْصَرَفُوا وَهُمْ "

غَيْرُ مُتَّقِينَ بَعْضُهُمْ مَعُ بَعْضِ لَمَّا قَالَ بُولُسُ كَلَمَةً وَاحِدَةً إِنَّهُ حَسَنًا كَلَّرَ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ آبَاءَنَا بِإِشَعْيَاءَ ٱلنَّبِيِّ \* قَائِلاً أَدْهَبُ إِنَّهُ حَسَنًا كَلَّرَ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ آبَاءَنَا بِإِشَعْيَاءَ ٱلنَّبِيِّ \* قَائِلاً وَكُلْ سَنَسْمَعُونَ سَمْعًا وَلاَ تَفْهُمُونَ وَسَنَظُرُونَ \* لِأَنَّ قَلْبَ هَذَا ٱلشَّعْبِ وَقُلْ سَنَسْمَعُونَ \* لِأَنَّ قَلْبَ هَذَا ٱلشَّعْبِ وَسَنَظُرُونَ \* لِللَّا قَالَ مَنْ اللَّهُ وَلَا تَعْبَهُمْ وَيَعْهُمُوا بِقُلْمَ وَهُمْ سَيْسُمُعُولَ بِأَذَانِمِ وَيَعْهُمُوا بِقُلْومَ ٱللهِ قَدْ أُرْسِلَ يَنْهُمُ وَلَا مَا عَنْدَكُمْ أَنَّ خَلاصَ ٱللهِ قَدْ أُرْسِلَ فَا أَنْ فَلَا مَنِي ٱللهِ فَذَ أُرْسِلَ فَا أَنْ فَلَا مَنَى ٱللهِ فَدُ أُرْسِلَ وَلَهُمْ مُبَاحَثَةٌ كَثِيرَةٌ فِيما بَيْنَمُ وَلَا مَا مَنَ مَا أَنْ مَا مَا مَلَى اللّهِ مَا مَنْ مَا أَنَا مَا اللّهُ مَا مَا أَنْ اللّهُ وَلَا مَالْمَا وَلَا هُذَا مَنَى الْيَهُودُ وَلَهُمْ مُبَاحَثَةٌ كَثِيرَةٌ فِيما بَيْنَمُ وَلَا اللّهُ مَا مَا أَنْ اللّهُ مَا مَا أَنْ أَلّا مَا مَا مَا أَنْ أَلُولُ مَا مَا أَنْ أَلَا مَا أَلْهُ مَا أَنْ أَلَا مَا مَا أَنْ أَنْ أَلَا مَا أَنْ أَلْهُ وَلَا مَا أَلَا مَا أَنْ أَلَا مَا مَا أَلْهُ أَلَا مُنْ مَا أَنْ أَلَا مَا أَنْ أَلَا اللّهُ مَا أَنْ أَلَا مَا أَنْ أَلَا مَا أَلَا اللّهُ اللّهُ الْمَا أَلَا مَا أَنْ أَلَا لَا أَلْهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ أَلَا مَا مَا أَنْ أَلَا مُلْهُ مَا أَنْ أَلَا مُنْ أَلَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُنْ أَلْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

وَأَقَامَ بُولُسُ سَنَتَيْنِ كَامِلَتَيْنِ فَي بَيْتِ ٱسْتَأْجَرَهُ لِنَفْسِهِ . وَكَانَ يَقْبَلُ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ إِلَيْهِ \*كَارِزًا بِمَلَكُوتِ ٱللهِ وَمُعَلِّمًا بِأَمْرِ الرَّبِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ بِكُلِّ

مُجَاهَرَةِ بِلاَ مَانِعٍ

رسالة بولس الرسول الى اهل رومية الاصحاج الاول بُولُسُ عَبْدٌ لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلْمَدْعُولُ رَسُولًا ٱلْمُفْرَنِي بِيلِ ٱللهِ \* ٱلَّذِبِ سَبَّقَ فَوَعَدَ بِهِ بِأَنْبِيَائِهِ فِي ٱلْكُتُب لْمُقَدَّسَةِ \* عَن أَبْنِهِ . أُلَّذِي صَارَ مِنْ نَسْل دَاوُدَ مِنْ جِهَةٍ كُجِسَدِ ﴿ وَتَعَيَّنَ أَبْنَ ٱللهِ بِقُوَّةٍ مِنْ جِهَةٍ رُوحٍ ٱلْقَدَاسَةِ بِٱلْقِيَامَةِ ٤ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ . يَسُوعَ ٱلْمَسِيخِ رَبِّناً \* ٱلَّذِي بِهِ لِأَجْلِ ٱسْمِهِ فَبِلْنَا نِعْمَةً وَرِسَالَةً لِإِطَاعَةِ ٱلْإِيمَانِ فِي جَبِيعِ ٱلْاَمَ \* ٱلَّذِينَ بِينْمُ أَنْمُ أَيْضًا مَدْعُوْو يَسُوعَ ٱلْمَسِعِ \* إِلَى جَمِيعِ ٱلْمَوْجُودِينَ فِي رُومِيةَ أُحِبَّاء أُللهِ مَدْعُوينَ قِدِّيسِينَ. نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلَامْ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أُوَّلًا أَشْكُرُ إِلَى بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مِنْ جِهَةِ جَمِيعِكُمْ أَنَّ إِيَمَانَكُمْ ۚ يُنَادَى بِهِ فِي كُلِّ ٱلْعَالَمِ \* فَإِنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَعْبِدُهُ بِرُوحِي فِي إِنْحِيلِ ٱبْنِهِ شَاهِد لِي كَيْفَ بِلَا ٱنْقِطَاعٍ أَذْكُرُكُمْ \*

مَشْعُونِينَ حَسَدًا وَقَتْلًا وَخِصَامًا وَمَكُرًا وَسُواً \* نَبَّامِينَ مُفْتَرِينَ مُبْعُونِينَ شُرُورًا غَيْرً طَائِعِينَ لِلْوَالِدِيْنِ \* بِلاَ فَمْ وَلاَ عَهْدِ وَلاَ حُنُو وَلاَ رِضًى وَلاَ عَهْدِ وَلاَ حُنُو وَلاَ رِضًى وَلاَ مَرْدَةً \* أَلَّذِينَ إِذْ عَرَفُوا حُكْمَ أَللهِ أَنَّ أَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِثْلَ مَدْهِ يَسْتُونِ مَثْلَ مَنْ أَلْدِينَ يَعْمَلُونَ مَثْلَ هَذِهِ يَسْتُوجِبُونَ ٱلْمَوْتَ لاَ يَفْعَلُونَهَا فَقَطْ بَلْ أَيْضًا يُسَرُّونَ بِاللّهِ بِاللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

الاصحاح الثاني

لِذُلِكَ أَنْتَ بِلَا عُدْرِ أَيُّمَا ٱلْإِنْسَانُ كُلُّمَنْ يَدِينُ. لِأَ نَّكَ أَلْتِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِكَ. لِأَنَّكَ أَنْتَ ٱلَّذِي تَدِينُ تَفْعَلُ تِلْكَ أَنْتَ ٱلَّذِي تَدِينُ تَفْعَلُ تِلْكَ ٱلْأَمُورَ بِعَيْنَهَا \* وَخَوْنُ نَعْلَمُ أَنَّ دَيْنُونَةَ ٱللهِ هِي تَفْعَلُ وَلَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اللَّذِي سَيْجًازِي كُلَّ وَإِحِدٍ حَسَبَ أَعْمَالِهِ \* أَمَّا ٱلَّذِينَ بِصَبْر ا فِي ٱلْعَمَلِ ٱلصَّالِحِ يَطْلُبُونَ ٱلْعَجْدَ وَٱلْكَرَامَةَ وَٱلْبَقَاءَ فَبِٱلْحَيْدِةِ لْأَبِدِيَّة \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ ٱلتَّحَرُّبِ وَلا يُطَاوِعُونَ ١ لِلْحَقِّ بَلْ يُطَاوِعُونَ لِلْإِثْمِ فَسَخَطْ وَغَضَبْ \* شَدَّةٌ وَضَيْقٌ عَلَى كُلِّ نَفْسِ إِنْسَانِ يَفْعَلُ ٱلشَّرَّ ٱلْيَهُودِيِّ أُوَّلًا ثُمَّ ٱلْيُونَانِيِّ \* وَحَجْدٌ وَكُرَامَةٌ وَسَلَامٌ لِكُلِّ مَنْ يَفْعَلُ ٱلصَّلَاحَ ٱلْيَهُودِيِّ وُّلَّا ثُمَّ ٱلْيُونَانِيِّ \* لِأَنْ لَيْسَ عَنْدَ ٱلله مُحَابَأَةُ الأَنَّ كُلَّ مَنْ أَخْطَأُ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ فَبِدُونِ ٱلنَّامُوسِ يَهُاكُ. وَكُلُّ مِنْ أَخْطَأُ فِي ٱلنَّامُوسِ فِيٱلنَّامُوسِ يُدَانُ \* لِإِنْ ١٢ يُسِ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ٱلنَّامُوسَ هُمْ أَبْرَارٌ عِنْدَ ٱللهِ بَلِ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِٱلنَّامُوسِ هُمْ يُبَرَّرُونَ \* لِأَنَّهُ ٱلْأَمَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ عَنْدُهُمْ ٱلنَّامُوسُ مَتَّى فَعَلُوا بِٱلطَّبِيعَةِ مَا هُوَ فِي ٱلنَّامُوسِ فَهُ وَلا وَإِذْ لَيْسَ لَهُمُ ٱلنَّامُوسُ هُمْ نَامُوسٌ لِأَنْفُسِمِ \* ٱلَّذِينَ ١٠ يُظْهِرُونَ عَمَلَ ٱلنَّامُوسِ مَكْتُوبًا فِي قُلُوبِهِمْ شَاهِدًا أَيْضًا ضِيرُهُ وَأَفْكَارُهُمْ فِيمَا بَيْهَا مُشْكَيَّةً أَوْ مُحْتَجَّةً \* فِي ٱلْيُومِ ١٦ ٱلَّذِي فِيهِ يدِينُ ٱللهُ سَرَائِرَ ٱلنَّاسِ حَسَبَ إِنْجِيلِي بِيَسُوعَ

المسيح

هُوِذَا أَنْتَ تُسَمَّى يَهُوديًّا وَنَتَّكُلُ عَلَى ٱلنَّامُوسِ وَنَفْتَخُرُ بِالله \* وَتَعْرِفُ مَشْيِئَتُهُ وَتُمِيِّزُ ٱلْأُمُورَ ٱلْمُتَخَالَفَةَ مُتَعَلَّمًا مِنَ ٱلنَّامُوسِ \* وَنَشِقُ أَنَّكَ قَائِدُ الْعُمْيَانِ وَنُورُ اللَّذِينَ فِي ٱلظُّلْمِةِ \* وَمْ يَذَّبْ لَلْأَغْبِياء وَمُعَلِّم للأَطْفَالِ وَلَكَ صُورَةُ ٱلْعِلْمِ وَٱلْحَقّ فِي ٱلنَّامُوسِ ﴿ فَأَنْتَ إِذًا ٱلَّذِي تَعَلِّمُ غَيْرَكَ أَكَسْتَ تَعَلِّمُ ٢٢ نَفْسَكَ. ٱلَّذِي تَكُورُ أَنْ لَا يُسْرَقَ أَنَّسْرِقُ \* ٱلَّذِي نَقُولُ أَرِنْ لَا يُزْنَى أَتَوْنِي . أَلَّذِي تَسْتَكُرُهُ ٱلْأَوْتَانَ أَتَسْرِقُ ٱلْهَيَاكِلَ \* ٱلَّذِي نَفْتَخِرُ بِٱلنَّامُوسِ أَبْتَعَدِّي ٱلنَّامُوسِ تُهِينِ ٱللَّهَ \* لِأَنَّ أَسْمَ ٱلله يَجْدُّفُ عَلَيْهِ بِسَبِكُمْ بَيْنَ ٱلْأُمْ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ \* فَإِنَّ ٱلْخِنَانَ يَنْفَعُ إِنْ عَمِلْتَ بِٱلنَّامُوسِ. وَلَكُنْ إِنْ كُنْتَ مُتَعَدِّيًا ٱلنَّامُوسَ فَقَدْ صَارَ خِنَانُكَ غُرْلَةً \* إِذًا إِنْ كَانِ ٱلْأَغْرَلُ يَحْفَظُ أَحْكَامَ ٱلنَّامُوسِ أَفَهَا تُحْسَبُ غُرْكَتُهُ خَنَانًا \* ٢٧ وَتَكُونُ ٱلْغُرْلَةُ ٱلَّتِي مِنَ ٱلطَّبِيعَةِ وَهِيَ تُكَبِّلُ ٱلنَّامُوسَ تَدِينُكَ مَ النَّذِي فِي ٱلْكِتَابِ وَأَكْخِنَانِ أَتَعَدَّى ٱلنَّامُوسَ \* لِأَنْ َ النَّامُوسَ \* لِأَنْ ٱلْهُودِيُّ فِي ٱلظَّاهِرِ لَيْسَ هُوَ يَهُودِيًّا وَلَا ٱلْخِنَانُ ٱلَّذِي فِي

ٱلظَّاهِرِ فِي اللَّهُم خِيَانًا ﴿ بَلِ ٱلْبَهُودِيُّ فِي ٱلْخَفَا ۚ هُوَ ٱلْبَهُودِيُّ. وَخِيَانُ ٱلْفَلْبِ بِٱلرُّوحِ لَا بِٱلْكَتَابِ هُوَ ٱلْخِيَانُ · ٱلَّذِي مَدْحُهُ لَيْسَ مِنَ ٱلنَّاسِ بَلْ مِنَ ٱللهِ

## الاصعاح الثالث

إِذًا مَا هُو فَضْلُ ٱلْيَهُودِيِّ أَوْ مَا هُو نَفْعُ ٱلْخِنَانِ \* كَثِيرٌ عَلَى كُلِّ وَجَهِ أَمَّا أُوَّلًا فَلاَنَّهُمُ ٱسْتُوْمِنُوا عَلَى أَقُوالِ مَ كَثِيرٌ عَلَى كُلِّ وَجَهِ أَمَّا أُوَّلًا فَلاَنَّهُمُ ٱسْتُوْمِنُوا عَلَى أَقُوالِ مَ كُلِّ عَلَى أَنْهُ عَلَى أَقُوالِ مَا اللهِ \* فَمَاذَا إِنْ كَانَ قَوْمُ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاء أَفَلَعَلَّ عَدَمَ مَ اللهِ \* فَمَاذَا إِنْ كَانَ قَوْمُ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاء أَلله عَلَى الله عَلَى اللهُ ع

إِنْسَانِ كَاذِبًا .كَمَا هُوَ مَكْتُونِ لِكَيْ نَتَبَرَّرَ فِي كَلَامِكَ وَتَعْلِبَ مَتَى حُوكِمْتَ

وَلَكِنْ إِنْ كَانَ إِنْهُنَا يُبِيِّنُ بِرَّ ٱللهِ فَهَاذَا نَقُولُ أَلَعَلَّ وَلَكُونَ إِنْ كَانَ إِنْهُنَا يَبِينُ بِرَّ ٱللهِ فَهَاذَا نَقُولُ أَلَعَلَىٰ إِنْهُ اللهَ ٱللهَ ٱللهَ ٱلْإِنسَانِ \* حَاشًا فَكَيْفَ يَدِينُ ٱللهُ ٱلْعَالَمَ إِذْ ذَاكَ \* فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ حَاشًا فَكَيْفَ يَدِينُ ٱللهُ قَدِ ٱزْدَادَ بِكَذِبِي لِحَجْدِهِ فَلْهَاذَا أَدَانُ أَنَا بَعْدُ صَدْقُ ٱلله قَدِ أَزْدَادَ بِكَذِبِي لِحَجْدِهِ فَلْهَاذَا أَدَانُ أَنَا بَعْدُ مَصْدَقُ ٱلله قَدِ أَزْدَادَ بِكَذِبِي لِحَجْدِهِ فَلْهَاذَا أَدَانُ أَنَا بَعْدُ مَعْدُ أَنَّا مَعْدُ أَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

لَيْسَ لَدَى أَلَّهُ \* لأَنَّهُ مَاذَا يَقُولُ ٱلْكَتَابُ. فَا مَر - َ إِبْرُهِيمُ بِأَلَّهِ فَحُسَبَ لَهُ بِرًّا \* أَمَّا ٱلَّذِي يَعْمَلُ فَلَا تُحْسَبُ لَهُ ٱلْأُجْرَةُ عَلَى سَبِيلَ نِعْمَةٍ بَلْ عَلَى سَبِيلَ دَيْن \* وَأُمَّا ٱلَّذِي لَا يَعْمَلُ

وَلَكُنْ يُؤْمِنُ بِٱلَّذِي بِيُرِّرُ ٱلْفَاجِرَ فَإِيَانُهُ يُحْسَبُ لَهُ بِرًّا \* كَمَا يَقُولُ دَاوُدُ أَيْضًا فِي تَطُويبِ أَلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي تَحْسَبُ لَهُ ٱللهُ برًّا بِدُونِ أَعْمَالٍ \* طُوبَى للَّذِينَ غُفِرَتْ آثَامُهُمْ وَسُتِرَتْ خَطَايَاهُمْ \* طُوبَى للرَّجُلِ ٱلَّذِي لاَ يَحْسبُ لَهُ ٱلرَّبُ خَطيَّةً \* أَفَهٰذَا ٱلتَّطْوِيبُ هُوَ عَلَى ٱلْحُنَانِ فَقَطْ أَمْ عَلَى ٱلْغُرْلَة أَيْضًا. لأَنَّنَا نَقُولُ إِنَّهُ حُسِبَ لِإِبْرُهِيمَ ٱلْإِيَانُ بِرًّا \* فَكَيْفَ حُسبَ. أُوِّ هُوَ فِي ٱلْخَنَانِ أُمْ فِي ٱلْغُرْلَةِ . لَيْسَ فِي ٱلْخَنَانِ بَلْ فِي ٱلْغُرْلَة \* وَأَخَذَ عَلَامَةَ ٱلْخِنَانِ خَنْهَا لَبِرَّ ٱلْإِيَانِ ٱلَّذِي كَانَ فِي ٱلْغُرْلَةِ لِيَكُونَ أَبًا لَجَبِيعِ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَهُمْ فِي ٱلْغُرْلَة كَيْ نُحْسَبَ لَهُمْ أَيْضًا ٱلْبُرْ \* وَأَبًّا لِلْخَنَانِ للَّذِينِ لَيْسُوا مِنَ ٱلْخْنَانِ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا يَسْلُكُونَ فِي خُطُوَاتٍ إِيَانِ أَبِينَا إِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي كَانَ وَهُو فِي ٱلْغُرْلَة \* فَإِنَّهُ لَيْسَ بِٱلنَّامُوسِ كَانَ ٱلْوَعْدُ لِإِبْرُهِيمَ أَوْ لِنَسْلِهِ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا لِلْعَالَمِ بَلْ بَبِرّ ٱلْإِيَانِ \* لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلَّذِينَ مِنَ ٱلنَّامُوسِ هُمْ وَرَثَةً فَعَدْ تَعَطَّلَ ٱلْإِيَانُ وَبَطَلَ ٱلْوَعْدُ \* لأَنَّ ٱلنَّامُوسَ يُشِئُّ غَضَبًا إِذْ حَيْثُ لَيْسَ نَامُوسُ لَيْسَ أَيْضًا تَعَدِّ \* لِهٰذَا هُوَ مِنَ ٱلْإِيمَان

كَيْ يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ ٱلنَّعْمَةِ لَيَكُونَ ٱلْوَعْدُ وَطِيدًا لَجَمِيع ٱلنَّسْلِ لَيْسَ لَمَنْ هُوَ مِنَ ٱلنَّامُوسِ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا لَمَنْ هُوَ مِنْ إِيمَانِ إِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي هُوَ أَبْ لِجَبِيعِنَا ﴿ كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ إِنِّي قَدْ جَعَلْنُكَ أَبًا لِأَمْ كَثيرَةٍ . أَمَامَ ٱللهِ ٱلَّذِي آمَنَ بِهِ الَّذِي بَحِي ٱلْمُوْتَى وَيَدْعُو ٱلْأَشْيَاءَ غَيْرَ ٱلْمُوْجُودَة كَأَنَّهَا مَوْجُودَةُ \* فَهُوَ عَلَى خِلَاف ٱلرَّجَاء آمَنَ عَلَى ٱلرَّجَاء لَكُو ٠ ١٨ يَصِيرَ أَبًا لِأَمْ كَثِيرَة كَمَا قيلَ هَكَذَا يَكُونُ نَسْلُكَ \* وَإِذْكُ ١٩ يكُنْ ضعيفًا فِي ٱلْإِيمَان لَمْ يَعْتَبِرْ جَسَدَهُ وَهُوَ قَدْ صَارَ مُهَاتًا إِذْ كَانَ أَبْنَ نَحْو مِئَةِ سَنَةٍ وَلَا مُمَاتِيَّةَ مُسْتَوْدَعِ سَارَةً \* وَلَا ٢٠ بِعدَم إِيمَان أَرْتَابَ فِي وَعْد أَللهِ بَلْ نَعَوَّى بِٱلْإِيمَانِ مُعْطيًا مُعْدًا لِلهِ \* وَتَيَقَّنَ أَنَّ مَا وَعَدَ بِهِ هُوَ قَادِرْ أَنْ يَفْعَلَهُ أَيْضًا \* لذلك أيْضًا حُسِبَ لَهُ بِرًّا \* وَلَكُنْ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ أَجْلِهِ وَحْدَهُ أَنَّهُ حُسبَ لَهُ \* بَلْ مِنْ أَجْلِنَا نَحْنُ أَيْضًا ٱلَّذِينَ سَعِيسَبُ لَنا ٱلَّذِينَ نُوْمِنُ بِهَنْ أَقَامَ يَسُوعَ رَبَّنَا مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ ﴿ٱلَّذِي أَسْلِمَ مِنْ أَجْل خَطَايَانَا وَأَقِيمَ لِأَجْل تَبْرِيرِنَا

## الاصحاح الخامس

فَإِذْ قَدْ تَبَرَّوْنَا بِٱلْإِيمَانِ لَناَ سَلَامْ مَعَ ٱللهِ بِرَبَّناً يَسُوعَ أَنْمَسِيعٍ \* ٱلَّذِي بِهِ أَيْضًا قَدْ صَامَ لَنا ٱلدُّخُولُ بِٱلْإِيَانِ إِلَى هٰذه ٱلنِّعْمَة ٱلَّتِي نَحُنُ فيهَا مُعْيِمُونَ وَنَفْتَخُرُ عَلَى رَجاء مَجْدِ ٱلله \* وَلَيْسَ ذَلِكَ فَقَطْ بَلْ نَفْتَخِرُ أَيْضًا فِي ٱلضَّيْقَاتِ عَالِمِينَ أَنَّ ٱلضَّيْقَ يُنشَى صَبْرًا \* وَٱلصَّبْرُ تَزْكِيَةً وَٱلتَّزَكِيةُ رَجَاءً \* وَٱلرَّجَاءِ لَا يُخْزِبِ لِأَنَّ مَحَبَّةَ ٱللهِ قَدِ ٱنْسَكَبَتْ فِي قُلُوبِنَا بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٱلْمُعْطَى لَناً \* لِأَنَّ ٱلْمَسِيحِ إِذْ كُناً بَعْدُ ضُعَفَاء مَاتَ فِي ٱلْوَقْتِ ٱلْمُعَيِّنِ لِأَجْلِ ٱلْفُجَّارِ \* فَإِنَّهُ بِٱلْجَهْدِ يَمُوتُ أُحَدُ لِأَجْلِ بَارٌ. رُبَّهَا لِأَجْلِ ٱلصَّالِحِ تَجْسُرُ أُحَدُ أَيْضًا أَنْ يَهُوتَ \* وَلَكَنَّ أَلَّهُ بَيَّنَ تَحَبَّتُهُ لَنَا لِأَنَّهُ وَنَحْنُ بَعْدُ خُطَأَةٌ مَاتَ ٱلْمَسِيخُ لِأَجْلِنَا \* فَبِٱلْأُوْلَى كَثِيرًا وَنَحْنُ مُتَابَرِّ رُونَ ٱلْآنَ بِدَمِهِ نَخْلُصُ بِهِ مِنَ ٱلْغَضَبِ \* لِأَنَّهُ إِنْ كُنَّا وَنَحُن أَعْدَا الْ قَدْ صُولِحْنَا مَعَ ٱللهِ بِمَوْتِ ٱبْنِهِ فَبِٱلْأُوْلِي كَثِيرًا وَنَحْنُ مُصَالِحُونَ نَخْلُصُ بَجَيَاتِهِ \* وَلَيْسَ ذُلكَ فَقَطْ بَلْ نَفْتَخِرُ أَيْضًا بِٱللهِ برَبّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي نِلْنَا بِهِ ٱلْآنَ ٱلْمُصَاكِحَةَ

الْمُ اللَّهُ الْمُواحِد اللَّهُ الْمُأْحِد اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُوامِ اللْمُولِمُ اللَّهُ الللْمُوامِ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِ

الاضحاح السادس

فَهَاذَا نَقُولُ أَنَّهُ فِي الْخَطِيَّةِ لِكَيْ تَكْثُرُ الْنِعْمَةُ \* حَاشًا . نَحْنُ الَّذِينَ مُتَنَا عَنِ الْخَطِيَّةِ كَيْفَ نَعِيشُ بَعْدُ فِيهَا \* أَمْ تَجْهَلُونَ أَنَّنَا كُلَّ مَنِ اعْنَمَدَ لِيسُوعَ الْمُسْجِ اعْنَمَدُنا مَعْهُ بِلَا لَمْوَتِهِ يَلْمَوْتِ حَتَّى كَمَا أَقِيمَ الْمُسِعِ الْمُسْعِ لَلْمَوْتِ حَتَّى كَمَا أَقِيمَ الْمُسِعِ الْمُسْعِ مِنَ الْالْمُواتِ بِعَبْدُ الْآبِ هَكَذَا نَسْالُكُ نَحْنُ أَيْضًا فِي جِدَّةِ الْكَيْوةِ \* لِأَنَّهُ إِنْ كُنَّا قَدْ صَرْنَا ثُتَعَدينَ مَعَهُ بِشِيهِ مَوْتِهِ نَصِيرُ الْحَيْوة \* لِأَنَّهُ إِنْ كُنَّا قَدْ صَرْنَا ثُتَعَدينَ مَعَهُ بِشِيهِ مَوْتِهِ نَصِيرُ الْمُعْلَقِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَقِ عَلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ عَلَى الْمُعْلَقِ عَلَى الْمُعْلَعِ الْمُعْلَقِ عَلَى الْمُعْلَقِ عَلَى الْمُعْلَقِ عَلَى الْمُعْل

٤Vo

مِنْ أَجْلِ ضِعْفِ جَسَدِكُمْ وَلَاّنَّهُ كَمَا قَدَّمْنُ أَعْضَاءً مُ عَيِدًا لِلنَّجَاسَةِ وَالْإِنْمُ لِلْلِانْمُ لِمَكَذَا إِلَّالَ قَدِّمُوا أَعْضَاءً مُ عَيِدًا لِلنَّجَاسَةِ وَالْإِنْمُ لِلْأَنْ لَكَ الْآلَ وَلَا اللَّهِ لِلْقَدَاسَةِ \* لِأَنَّكُمْ لَمَّا كُنْتُمْ عَيِدَ الْخَطِيَّةِ كُنْتُمْ أَحْرَارًا مِنَ الْلَمُورِ اللَّيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْلَمُورِ اللَّيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا الللللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللللْلِولَا الللْهُ وَلِمُ اللللْهُ وَلِلْمُ الللللْهُ وَلَا الللْهُ ا

أَمْ تَعَهُلُونَ أَيُّا ٱلْإِخْوَةُ . لِأَنِّي أُكَلِّرُ ٱلْعَارِفِينَ بِالنَّامُوسِ . أَنَّ ٱلنَّامُوسَ يَسُودُ عَلَى ٱلْإِنسَانِ مَا دَامَ حَيًّا \* فَإِنَّ ٱلْبَالَهُوسِ بِٱلنَّامُوسِ بِٱلرَّجُلِ فَإِنَّ ٱلْبَرْأَةَ ٱلنَّيْ تَعْتَ رَجُلِ فِي مُرْتَبِطَةٌ بِٱلنَّامُوسِ بِٱلرَّجُلِ فَإِنَّ ٱلْمُوسِ الْحَرِّ فَلَا تَعَرَّرَتْ مِنْ نَامُوسِ الْحَرَّ فَلَا تَحَيِّرَتْ مِنْ نَامُوسِ الرَّجُلِ \* فَإِذًا مَا دَامَ ٱلرَّجُلُ خَيًّا تُدْعَى زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُلِ آخَرَ فَيَ وَلَكُنْ إِنْ مَاتَ ٱلرَّجُلُ فَهِيَ حُرَّةً مِنَ ٱلنَّامُوسِ لِرَجُلِ آخَرَ \* وَلَكُنْ إِنْ مَاتَ ٱلرَّجُلُ فَهِيَ حُرَّةً مِنَ ٱلنَّامُوسِ لَرَجُلُ آخَرَ \* إِذًا يَا إِخُوتِي حَرَّةً مِنَ ٱلنَّامُوسِ حَرَّةً مِنَ ٱلنَّامُوسِ مَنَّ النَّامُوسِ لَرَجُلُ آخَرَ \* إِذًا يَا إِخُوتِي اللَّهُ فَا يَا لَكُولُ آخَرَ \* إِذًا يَا إِخُوتِي اللَّهُ مِلَ الْحَرِ \* إِذًا يَا إِخُوتِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَا لَا عَلَى الْحَرِ فَلَا الْمَالَاتُ الْرَجُلُ الْمَرْقُ لِلْمُ الْحَرِ \* إِذًا يَا إِخُوتِي اللَّهُ الْمَالَاتُ الْمُؤْلِقُ لَا خَرَ \* إِذًا يَا إِخُوتِي الْمَالِقُ لَا عَرَالُهُ الْمَالَاتُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُ الْمَالَاتُ الْمُؤْلِقُ لَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَا عَلَى الْمُؤْلِقُ لَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَهُ الْمُؤْلِقُ لَا عَلَى الْمُؤْلِقُ لَا عَلَيْكُ الْمُؤْلِقُ لَا عَلَى الْمُؤْلِقُ لَا عَلَى الْمُؤْلِقُ لَا عَلَيْكُولُ الْمُؤْلِقُ لَا عَلَى الْمُؤْلِقُ لَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَا عَلَالْمُؤْلِقُ لَا عَلَى الْمُؤْلِقُ لَا عَلَى الْمُؤْلِقُ لَا عَلَى اللْمُؤْلِقُ لَا عَلَى الْمُؤْلِقُ لَا اللْمُؤْلِقُ لَا عَلَالِ الْمُؤْلِقُ لَا اللْمُؤْلِقُ لَا اللْمُؤْلِقُ لَا اللْمُؤْلِقُ لَا عَلَى اللْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لَا اللْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لَا عَلَالِهُ اللْمُؤْلِقُ لَا عَلَى اللْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لَا اللْمُؤْلِقُ لَا اللْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَا عَلَالِهُ لِلْمُؤْلِقُ لَا اللْمُولِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لَا اللْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لَاللَّالِمُ لَالْمُؤْلِقُ لَا اللْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَا لَالْمُؤْلِقُو

أَنْتُمْ أَيْضًا قَدْمُتُمْ لِلنَّامُوسِ بَجِسَدِ ٱلْمَسِيحِ لِكَيْ تَصِيرُوا لِآخَرَ لِلَّذِي قَدْ أُقْيَمَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ لِنُشْهِرَ لِللهِ \* لِأَنَّهُ لَمَّا كُنَّا فِي اللَّذِي قَدْ أُقْيَمَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ لِنُشْهِرَ لِللهِ \* لِأَنَّهُ لَمَّا كُنَّا فِي الْخَصَادِ اللَّهُ عَلَيْ الْمَوْتِ \* وَأُمَّا ٱلْآنَ فَقَدْ تَحَرَّرُنَا مِنَ النَّامُوسِ إِذْ مَاتَ ٱلَّذِي كُنَّا مُهْكِينَ فِيهِ حَتَّى نَعْبُدُ بِجِدَّةِ النَّامُوسِ إِذْ مَاتَ ٱلَّذِي كُنَّا مُهْكِينَ فِيهِ حَتَّى نَعْبُدُ بِجِدَّةِ اللَّهُ وَحِر لَا بِعِيْتَقُ ٱلْحَرْفِ

فَهَاذَا نَقُولُ. هَلِ ٱلنَّامُوسُ خَطَّيَّةً. حَاشًا. بَلْ لَهُ أَعْرِف ٱلْخَطِيَّةَ إِلَّا بِٱلنَّامُوسِ فَإِنَّنِي لَمْ أَعْرِفِ ٱلشَّهُوَّةَ لَوْ لَمْ يَقُل ٱلنَّامُوسُ لَا تَشْتُهِ \*وَلَكِنَّ ٱلْخَطْيَّةَ وَهِيَ مُتَّخَّذَةٌ فُرْصَةً بِٱلْوَصِيَّةِ ١ أَنْشَأَتْ فِي كُلَّ شَهْوَةٍ . لَإِنْ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ ٱلْخَطَّيَّةُ مَيَّتَةً \* أُمَّا أَنَا فَكُنْتُ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ عَائِشًا قَبْلًا. وَلَكِنْ لَمَّا جَاءَتِ الْوَصِيَّةُ عَاشَتِ ٱلْخُطَّيَّةُ فَهُتُّ أَنَا \* فَوْجِدَتِ ٱلْوَصِيَّةُ ٱلَّتِي لْحَيْوةِ هِيَ نَفْسُهَا لِي لِلْمَوْتِ \* لأَنَّ ٱلْخَطْيَّةَ مُتَّخَذَةٌ فُرْصَةً وَ لَوَصِيَّةِ خَدَعَنْنِي بِهَا وَقَتَلَتْنِي ﴿ إِذًا ٱلنَّامُوسُ مُقَدَّسٌ وَٱلْوَصِيَّةُ السَّامُوسُ مُقَدَّسٌ وَٱلْوَصِيّةُ مُقَدَّسَةٌ وَعَادِلَةٌ وَصَاكِحَةٌ \* فَهَلْ صَارَ لِي ٱلصَّالِحُ مَوْتًا . حَاشًا . بَلِ ٱلْخَطَّيَّةُ. لَكَيْ تَظْهَرَ خَطيَّةً مُنْشِئَةً لِي بِٱلصَّالِحِ مَوْتًا لِكَيْ

تَصِيرَ ٱلْخَطَيَّةُ خَاطئةً حِدًّا بِٱلْوَصِيَّة فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ ٱلنَّامُوسَ رُوحِيٌّ وَأَمَّا أَنَا فَجَسَدِيٌّ مُبِيعٌ تَحْتَ ٱلْخَطِيَّة \* لأَنَّى لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُهُ بَلْ مَا أُبِنضُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ \* فَإِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ مَا لَسْتُ الريدُهُ فَإِنِّي أَصَادِقُ ٱلنَّامُوسَ أَنَّهُ حَسَنْ \* فَالْآنَ لَسْتُ بَعْدُ أَفْعَلُ ذُلِكَ أَنَا بَلِ ٱلْخَطِيَّةُ ٱلسَّاكَنَةُ فِي ﴿ فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ ليْسَ سَاكُنْ فِي ۗ أَيْ فِي جَسَدِي شَيْءٍ صَالِحٌ. لأِنَّ ٱلْإِرَادَة حَاضِرَةٌ عندي وَأَمَّا أَنْ أَفْعَلَ ٱلْحُسْنَى فَلَسْتُ أُجِدُ \* لأَنَّى لَسْتُ أَفْعَلُ ٱلصَّالِحَ ٱلَّذِي أُرِيدُهُ بَلِ ٱلشَّرَّ ٱلَّذِي لَسْتُ أُرِيدُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ \* فَإِنْ كُنتُ مَا لَسْتُ أُرِيدُهُ إِيَّاهُ أَفْعِلُ فَلَسْتُ ا يَعْدُ أَفْعَلُهُ أَنَا بَلِ ٱلْخَطِيَّةُ ٱلسَّاكَنَةُ فِي \* إِذًا أَجِدُ ٱلنَّامُوسَ لى حينَمَا أُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ أَنْجُسُنَى أَنَّ ٱلشَّرَّ حَاضَرْ عندي \* فَإِنِّي أَسَرُّ بِنَامُوسِ ٱللهِ بَحِسَبِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْبَاطِنِ \* وَلَكُنِّي أَرَى نَامُوسًا آخَرَ فِي أَعْضَائِي بُجَارِبُ نَامُوسَ ذِهْنِي وَيَسْبِيني إِلَى اللَّهُ وَسُوسُ ٱلْمُخَطِّيَّةِ ٱلْكَائِنِ فِي أَعْضَائِي \* وَمْحِي أَنَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلشَّقِيُّ . مَنْ يُنْقِذُنِي مِنْ جَسَدِ هٰذَا ٱلْمَوْتِ \* أَشْكُرُ ٱللَّهَ بِيسُوعَ

المُسيح رَبّناً وإِذًا أَنا نفْسِي بِذِهْنِي أَخْدُمُ نَامُوسَ ٱللهِ وَلَكِنْ بِٱلْحَسْدِ نَامُوسَ ٱلْخَطْيَة

الاصحاج الثامن

إِذًا لَا شَيْءَ مِنَ ٱلدَّيْنُونَةِ ٱلْآنَ عَلَى ٱلَّذِينَ هُمْ فِي ٱلْمُسِجِ يَسُوعَ ٱلسَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ ٱلْحِسَدِ بَلْ حَسَبَ ٱلرُّوحِ \* لأنَّ نَامُوسَ رُوحِ ٱلْحَيْوةِ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ قَدْ أَعْنَقَنِي مِنْ نَامُوسِ ٱلْخَطِيَّةِ وَٱلْمَوْتِ لِإِنَّهُ مَا كَانَ ٱلنَّامُوسُ عَاجِزًا عَنْهُ فِي مَا كَانَ ضعِيفًا بِٱلْحَبِسِدِ فَأَلَّهُ ۚ إِذْ أَرْسَلَ ٱبْنَهُ فِي شَبْهِ جَسَدِ ٱلْخَطِيَّةِ وَلاَّجْلِ ٱلْخَطِيَّةِ دَانَ ٱلْخَطِيَّةَ فِي ٱلْحَسَدِ \* لِكَيْ يَتِمَّ حُكُمْ ٱلنَّامُوسِ فِينَا نَحْنُ ٱلسَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ ا ٱلْجَسَدِ بَلْ حَسَبَ ٱلرُّوحِ \* فَإِنَّ ٱلْأَذِينَ هُمْ حَسَبَ ٱلْجَسَد فَبِمَا لِخُسَدِ يَهْ مُونَ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ حَسَبَ ٱلرُّوحِ فَبِمَا للرُّوحِ \* لأنَّ أَهْتِمَامَ ٱلْجَسَدِ هُوَ مَوْتُ وَلَكِنَّ أَهْتِمَامَ ٱلرُّوحِ هُوَ حَيْوةً ٢ وَسَلَامْ ﴿ لِأَنَّ آهُمُمَامَ أَكْتِسَدِ هُوَ عَدَاوَةٌ للهِ إِذْ لَيْسَ هُوَ خَاضِعًا لَنَامُوسِ ٱللهِ لِأَنَّهُ أَيْضًا لَا يَسْتَطِيعُ \* فَٱلَّذِينَ هُمْ فِي الْجَسَدِ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُرْضُوا ٱللهَ \* وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَسْتُمْ فِي

ٱلْجَسَدِ بَلْ فِي ٱلرُّوحِ إِنْ كَانَ رُوحُ ٱللهِ سَاكِنًا فِيكُمْ • وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَيْسَ لَهُ رُوحُ ٱلْمَسِيحِ فَذَٰلِكَ لَيْسَ لَهُ \* وَإِنْ كَانَ ٱلْمَسِيحُ فِيكُمْ فَٱلْجَسَدُ مَيِّتُ بِسَبَبِ ٱلْخَطِيَّةِ وَأَمَّا ٱلرُّوحُ فَحَيْوَةُ بِسَبَبِ ٱلْبِرِ \* وَإِنْ كَانَ رُوحُ ٱلَّذِي أَقَامَ يَسُوعَ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ سَاكِنًا فيكُمْ فَٱلَّذِي أَقَامَ ٱلمَسِيحِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ سَيْعِي أَجْسَادَكُمُ ٱلْمَائِيَّةَ أَيْضًا بِرُوحِهِ ٱلسَّاكِن فيكُمْ \* فَإِذًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ نَحِنُ مَدْيُونُونَ لَيْسَ لِلْجُسَدِ لِنَعِيشَ حَسَبَ ٱلْجُسِدِيدِ لأَنَّهُ إِنْ عِشْتُمْ حَسَبَ ٱلْحَبَدِ فَسَتَهُوتُونَ. وَلَكِنْ إِنْ كُنتُمْ بِٱلرُّوحِ تُمِيتُونَ أَعْمَالَ ٱلْحَسَدِ فَسَتَحْيُوْنَ \*لأَنَّ كُلَّ ٱلَّذِينَ يَنْقَادُونَ بِرُوحِ ٱللهِ فَأُولِئِكَ هُمْ أَبْنَاءُ ٱللهِ \* إِذْ كَمْ تَأْخُذُوا رُوحَ ٱلْعُبُودِيَّةِ أَيْضًا لِلْخَوْفِ بَلْ أَخَذْتُمْ رُوحَ ٱلتَّبَنِّي ٱلَّذِي بِهِ نَصْرُخُ يَا أَبَا ٱلْآبُ \* ٱلرُّوحُ نَفْسُهُ أَيْضًا يَشْهُدُ لِأَرْوَاحِنَا أَنَّنَا أَوْلاَدُ ٱللهِ \* فَإِنْ كُنَّا أَوْلاَدًا فَإِنَّنَا وَرَتَهُ أَيْضًا وَرَتَهُ ٱللهِ وَوَارِثُونَ مَعَ ٱلْمَسِيحِ . إِنْ كُنَّا نَتَأَلَّهُ مَعَهُ لِكَيْ نَتَعَجَّد أُنضًا مَعَهُ فَإِنِّي أُحْسِبُ أَنَّ آلَامَ ٱلزَّمَانِ ٱلْكَاضِرِ لَا نُقَاسُ بِٱلْعَجْدِ

رسالة بولس الرسول الى اهل رومية ٱلْعَتيد أَنْ يُسْتَعْلَنَ فينَا \* لِأَنَّ ٱنْتِظَارَ ٱلْخُلِيقَةِ يَتَوَقَّعُ ٱسْتِعْلَانَ ١٩ بْنَاءُ ٱللهِ \* إِذْ أَخْضَعَتِ ٱلْخَلِيقَةُ لِلْبُطْلِ. لَيْسَ طَوْعًا بَلْ مِنْ أَجْلِ ٱلَّذِي أَخْضِعَهَا عَلَى ٱلرَّجَاء \* لأَنَّ ٱلْخَلِيقَةَ نَفْسَهَا أَيْضًا سَتُعْتَقُ مِنْ عَبُوديَّة ٱلْفُسَاد إِلَى حُرِّيَّة مَجْد أُولَاد ٱلله \* فَإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ كُلُّ ٱلْخَلِيقَةِ تَأَنَّ وَنَتَعَيَّضُ مَعًا إِلَى ٱلْآنَ \* وَلَيْسَ ٢٢ هَٰكَذَا فَعَطْ بَلْ نَحْنُ ٱلَّذِيرِ لَنَا بَا كُورَةُ ٱلرُّوحِ نَحْنُ أَنْفُسْنَا أَيْضًا نَبْنُ فِي أَنْفُسِنَا مُتُوقِيِّينَ ٱلتَّبَنِّي فِدَاء أَجْسَادِنَا \* لِأَنَّنَا ٢٠ بِٱلرَّجَاءُ خَلَصْناً. وَلَكِنَّ ٱلرَّجَاءَ ٱلْمَنْظُورَ لَيْسَ رَجَاءً. لأَنَّ مَا يَنظُرُهُ أَحَدُ كَيْفَ يَرْجُوهُ أَيْضًا \* وَلَكَنْ إِنْ كُنَّا نَرْجُو مَا ٥٠ لَسْنَا نَنْظُرُهُ فَإِنَّنَا نَتَوَقَّعُهُ بِٱلصَّبْرِ \* وَكَذٰلِكَ ٱلرُّوحُ أَيْضًا ٢٦ عِينُ ضَعِفاتِنَا لِأَنَّنَا لَسْنَا نَعْلَمُ مَا نُصَلِّي لِأَجْلِهِ كَمَا يَسْغِي لَكِنَّ ٱلرُّوحَ نَفْسَهُ يَشْفَعُ فِينَا بِأَنَّاتٍ لَا يُنطَقُ بِهَا \* وَلَكِنَّ لَكُنَّ ٱلرُّوحَ نَفْسَهُ يَشْفَعُ فِينَا بِأَنَّاتٍ لَا يُنطَقُ بِهَا \* وَلَكِنَّ لَّذِي مَغْصُ ٱلْقُلُوبَ يَعْلَمُ مَا هُوَ أَهْتَمَامُ ٱلرُّوحِ . لِأَنَّهُ بَجَسَب مَشْيِئَةِ ٱللهِ يَشْفَعُ فِي ٱلْقِدِيسِينَ \* وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ ٱلْأَشْيَاءُ ٢٨ تَعْمَلُ مَعًا لِلْخَيْرِ لِلَّذِينَ مُحِبُّونَ اللَّهَ ٱلَّذِينَ هُمْ مَدْعُوونَ حَسَبَ قَصْدِهِ \* لِأَنَّ ٱلَّذِينَ سَبِّقَ فَعَرَفَهُ \* سَبَّقَ فَعَيْنُهُ \* لِيَكُونُوا

مُشَابِهِينَ صُورَةَ أَبْنِهِ لَيَكُونَ هُوَ بَكُرًا بَيْنَ إِخْقَةِ كَثْيِرِينَ \* ٢٠ وَٱلَّذِينَ سَبَقَ فَعَيَّمُمْ فَهُولًا وَعَاهُمْ أَيْضًا. وَٱلَّذِينَ دَعَاهُمْ فَهُولًا ١١ بَرَّرُهُمْ أَيْضًا . وَإلَّذِينَ بَرَّرُهُمْ فَهُولًا عَجَّدَهُمْ أَيْضًا \* فَمَاذَا نَعُولُ ٢٦ لَمُذَا . إِنْ كَانَ ٱللهُ مَعَنَا فَهَنْ عَلَيْنَا \* ٱلَّذِي لَمْ يُشْفُق عَلَى أَبْنِهِ بَلْ بَذَلَهُ لِأَجْلِنَا أَجْمَعِينَ كَيْفَ لَا يَهِبْنَا أَيْضًا مَعَهُ كُلَّ ٢٣ شيء \* مَنْ سَيَشْتَكِي عَلَى مُخْنَارِي أَللهِ . اَللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُبرُّرُ \* مَنْ هُو ٱلَّذِي يَدِينُ. ٱلْمَسِيخُ هُوَ ٱلَّذِي مَاتَ بَلْ بِٱلْحَرِيِّ قَامَ أَيْضًا ٱلَّذِي هُوَ أَيْضًا عَنْ يَهِينِ ٱللهِ ٱلَّذِي أَيْضًا يَشْفَعُ فِينَا \* منْ سَيَفْصِلْنَا عَنْ مَحَبَّةِ ٱلْمَسِيحِ . أَشِدَّةُ أَمْ ضَيْقُ أَمْ أَضْطِهَادُ ٢٦ أَمْ جُوعٌ أَمْ عُرْيُ أَمْ خَطَرْ أَمْ سَيْفٌ \* كَمَا هُوَ مَكْتُوبْ إِنَّنَا مِنْ أَجْلِكَ نُمَاتُ كُلَّ ٱلنَّهَارِ. قَدْ حُسِبْنَا مِثْلَ عَنَّم لِلذَّبِي \* وَلَكَّنَّا فِي هٰذِهِ جَمِيعِهَا يَعْظُمُ ٱنْتَصَارُنَا بِٱلَّذِهِ أَحَبَّنَا \* فَإِنِّي مُتَيِّقُنْ أَنَّهُ لَا مَوْتَ وَلَا حَيْوةَ وَلَا مَلائكةً وَلَا رُؤَسَاء ٢٩ وَلاَ قُوَّاتَ وَلاَ أُمُورَ حَاضِرَةً وَلاَ مُسْتَقْبِلَةً \* وَلاَ عُلْوَ وَلاَ عُمْقَ وَلاَ خَلِيقَةَ أُخْرَى نَقْدِرُ أَنْ تَفْصِلْنَا عَنْ جَعَبَّةِ ٱللهِ ٱلَّتِي في ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ رَبَّنَا

يْسَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ مِنْ إِسْرَائِيلَ هُمْ إِسْرَائِيلَيُونَ \* وَلَا لَأَنَّهُمْ ٧ نَسْل إِبْرُهِيمَ هُمْ جَمِيعًا أَوْلَادٌ. بَلْ بِإِسْخَتَى يُدْعَى لَكَ

مْلْ ﴿ أَيْ لَيْسَ أُوْلَادُ ٱلْحَبْسَدِهُمْ أَوْلَادَ أَلَّهِ بَلْ أَوْلَادُ ٱلْمَوْعِدِ

عُسَبُونَ نَسْلًا \* لِأَنَّ كَلَّمَةَ ٱلْمَوْعِدِ هِيَ هٰذِهِ . أَنَا آتِي نَحْوَ هٰذَا لُوَقْتِ وَيَكُونُ لِسَارَةَ أَنْ \* وَلَيْسَ ذَلِكَ فَقَطْ بَلْ رِفْقَةُ أَيْضًا

وَهِيَ حُبْلَ مِنْ وَاحِدٍ وَهُوَ إِسْ عَنْ أَبُونَا \* لِأَنَّهُ وَهُمَا لَمْ يُولَدَا بَعْدُ وَلَا فَعَلَا خَيْرًا أَوْ شَرًّا لِكَيْ يَثْبُتَ قَصْدُ ٱللهِ حَسَب

713

ا إِنَا ۗ الْكَرَامَةِ وَآخَرَ اللَّهَوَانِ \* فَمَاذَا إِنْ كَانَ ٱللهُ وَهُوَ لَيْهُ وَهُوَ لَيْهُ وَهُوَ لَي يُرِيدُ أَنْ يُظْهِرَ غَضَبَهُ وَيُبَيِّنَ قُوَّتَهُ ٱحْنَمَلَ بِأَنَاةٍ كَثِيرَةٍ آنيَةً

ا غَضَبِ مُهِيًّا أَمَّ اللَّهَلَاكِ \* وَلَكَيْ يُهِيِّنَ غِنَى مَعْدِهِ عَلَى آنِية رَحْمَةٍ

اللَّهُ عَدْ سَبَقَ فَأَعَدُّهَا لِلْعَجْدِ \* ٱلَّتِي أَيْضًا دَعَاناً نَحْنُ إِيَّاهَا لَيْسَ

## الاصحاح العاشر

أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنَّ مَسَرَّةً قَلْبِي وَطَلَّبْتِي إِلَى ٱللَّهِ لِأَجْلِ إِسْرَائِيلَ هِي لِلْخَلَاصِ لِأَنِّي أَشْهَدُ لَهُمْ أَنَّ لَهُمْ غَيْرَةً لِلَّهُ وَلَكُنْ لَيْسَ حَسَبَ ٱلْمَعْرَفَةِ \* لِأُنَّهُمْ إِذْ كَانُوا يَجْهَلُونَ برَّأَلَّهُ وَيَطْلُبُونَ أَنْ يُثْبَتُوا بِرَّ أَنْفُسِمُ لَمْ يَخْضَعُوا لِبِرِّ ٱللهِ \* لَانَّ غَايَةَ ٱلنَّامُوسِ هِيَ ٱلْمَسِيمُ لِلْبِرِّ لَكُلِّ مَنْ يُؤْمِنُ \* لَإِنَّ مُوسَى يَكْتُبُ فِي ٱلْبِرِّ ٱلَّذِي بِٱلنَّاهُوسِ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي يَفْعَلُهَا سَيَحْيَا جَا \* وَأَمَّا ٱلْبِرُ ٱلَّذِي بِٱلْإِيمَانِ فَيَقُولُ هَٰكَذَا لَا نَقُلْ فِي قَلْبِكَ مَنْ يَصْعَدُ إِلَى ٱلسَّمَاءِ أَيْ لَيُحدرَ ٱلْمَسِيعِ \* أَوْ مَنْ يَهِبُطُ إِلَى ٱلْهَاوِيْةِ أَيْ لِيُصْعِدَ ٱلْمَسِيعِ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ \* لَكُونَ مَاذَا يَقُولُ اَلْكَلَمْةُ قَرِيبَةٌ مِنْكَ فِي فَمِكَ وَفِي قَلْبِكَ أَيْ كَلِّمَةُ ٱلْإِيمَانِ ٱلَّتِي نَكْرِزُ بِهَا \* لِأَنَّكَ إِن ٱعْتَرَفْتَ بِفَهِكَ بِٱلرَّبِّ يَسُوعَ وَ آمَنْتَ بَعَلْمِكُ أَنَّ ٱللَّهَ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأُمُواتِ خَلَصْتَ \* لِأَنَّ ٱلْقُلْبَ يُؤْمَنُ بِهِ للْبِرِّ وَٱلْهَمَ يُعْتَرَفُ بِهِ لِلْخَلَاصِ \* لأَنَّ ٱلْكِتَابَ يَقُولُ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ لَا يُخْزَى \* لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ ٱلْيَهُودِيِّ وَٱلْيُونَانِيِّ لأَنَّ رَبًّا وَاحِدًا لِلْعَبِيعِ غَنِيًّا لَجِبِيهِ

شَعْبَهُ ٱلَّذِي سَبَقَ فَعَرَفَهُ . أَمْ لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ مَاذَا يَقُولُ ٱلْكِتَابُ فِي إِيليًّا كَيْفَ يَتُوسَّلُ إِلَى أَللهِ ضدَّ إِسْرَائيلَ قَائلًا \* يَا رَبُّ قَتَلُوا أَنْبِيَاء كَ وَهَدَمُوا مَذَا بِحَكَ وَبَقِيتُ أَناً وَحْدِي وَهُمْ يَطْلَبُونَ نَفْسِي \* لَكُنْ مَاذَا يَقُولُ لَهُ ٱلْوَحْيُ. أَبْقَيْتُ لَنفْسِي سَبْعَةَ آلَا فِ رَجُلُ لَمْ يَحِنُوا رُكْبَةً لِبَعْلِ \* فَكَذْلِكَ فِي ٱلزَّمَانِ ٱلْحَاضِر أَيْضًا قَدْ حَصَلَتْ بَقِيَّةٌ حَسَبَ ٱخْنَيَارِ ٱلنَّعْبَةِ \* فَإِنْ كَارِ : بِٱلنَّعْمَةِ فَلَيْسَ بَعْدُ بِٱلْأَعْمَالِ. وَ إِلَّا فَلَيْسَتِ ٱلنَّعْمَةُ بَعْدُ نِعْمَةً . وَإِنْ كَانَ بِٱلْأَعْمَالِ فَلَيْسَ بَعْدُ نَعْمَةً . وَ إِلَّا فَٱلْعَمَلُ لَا يَكُونُ بَعْدُ عَمَلًا ﴿ فَمَاذَا . مَا يَطْلُبُهُ إِسْرَائِيلُ ذُلِكَ لَمْ يَنَلْهُ. وَلَكُنِ ٱلْفُخْنَارُونَ نَالُوهُ. وَأَمَّا ٱلْبَاقُونَ فَتَقَسَّوا \* كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ أَعْطَاهُمُ ٱللهُ رُوحَ سُبَاتٍ وَعَيُونًا حَتَّى لَا يُبْصِرُوا وَ آذَانًا حَتَّى لَا يَسْمَعُوا إِلَى هَذَا ٱلَّيُومِ \* وَدَاوْدُ يَعُولُ لِتَصِرْ مَائِدَتْهُمْ فَخُمَّا وَقَنَصًا وَعَثْرَةً وَمُجَازَاةً لَهُمْ \* لِتُظٰلِمْ أَعْيِنْهُ كَيْ لا يُبْصِرُوا وَلْتَحْن ظُهُورَهُمْ فِي كُلّ حِين فَأْقُولُ أَلْعَلَّهُمْ عَثِرُ وَ لِكَيْ يَسْقُطُوا . حَاشًا . بَلْ بِزَلْتِمِمْ صَارَ ٱلْخُلَاصُ لِلْأَمْ لِإِغَارَتِهِ \* فَإِنْ كَانَتْ زَلْتُهُ عَنِّي

الة بولس الرسول الى اهل رومية لِلْعَالَمِ وَنَقْصَانُهُمْ غِنِّي لِلْأَمْ فَكُمْ بِٱلْكُرِيِّ مِلْةُ هُمْ \* فَانِّي قُولُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْأَمَ . بِمَا أَنِّي أَنَا رَسُولُ لِلْأُمَ أُعَدُّ خِدْمَتِي \* لَعَلَّى أُغِيرُ أَنْسَائِي وَأَخَلُّصُ أَنَّاسًا منْ مُ \* لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ رَفْضُهُمْ هُوَ مُصَاكَّحَةَ ٱلْعَالَمِ فَمَاذَا يَكُونُ أَقْتَبَالُهُمْ إِلَّا حَيْوةً مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ \* وَإِنْ كَانَتِ ٱلْبَاكُورَة مُقَدَّسَةً فَكَذُلكَ ١٦ لْعَجِينُ. وَإِنْ كَانَ ٱلْأَصْلُ مُقَدَّسًا فَكَذَٰ لِكَ ٱلْأَعْصَانُ \* فَإِنْ كَانَ قَدْ قُطِعَ بَعْضُ ٱلْأَغْصَانِ وَأَنْتَ زَيْتُونَةُ بَرِّيةً طُعَيْبَ فَيهَا فَصِرْتَ شَرِيكًا فِي أَصْلِ ٱلزَّيْتُونَةِ وَدَسَمِهَا \* فَلاَ تَفْتَخُوْ عَلَى ١٨ ٱلْأَغْصَانِ. وَإِنِ ٱفْتَخَرْتَ فَأَنْتَ لَسْتَ تَحْمِلُ ٱلْاصْلِ بَلِ ٱلْأَصْلُ إِيَّاكَ يَحْمِلُ \* فَسَتَقُولُ قُطِعَت أَلاَّغْصَانُ لاُّطَعَّمَ أَناً \* حَسَنًا. مِنْ أَجْلِ عَدَمِ ٱلْإِيمَانِ قُطعَتْ وَأَنْتَ بِٱلْإِيمَانِ تَبَتَّ الْآيَانِ تَبَتَّ الْآتَسْتَكُبْرُ بَلْ خَفْ \* لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱللهُ لَمْ يُشْفَقْ عَلَى ٱلْأَغْصَان ٱلطَّبِيعِيَّة فَلَعَلَّهُ لَا يُشْفَقُ عَلَيْكَ أَيْضًا ﴿ فَهُوذَا لُطْفُ ٱللهِ وَصَرَامَتُهُ . أَمَّا ٱلصَّرَامَةُ فَعَلَى ٱلَّذِينَ سَقَطُوا . وَأَمَّا ٱللَّطْفُ فَلَكَ إِنْ تَبَتَّ فِي ٱللُّطْفِ وَإِلَّا فَأَنْتَ أَيْضًا سَتَقْطَعُ \* وَهُمْ ٢٦ إِنْ لَمْ يَثْبُتُوا فِي عَدَم أَلْإِمَان سَيْطَعَمُونَ . لأَنَّ أَلَلهُ قَادِرْ أَنْ

ا يُطَعِّمَهُمْ أَيْضًا \* لِأَنَّهُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَدْ قُطِعْتَ مِنَ ٱلزَّيْهُ وِنَةِ الْطَبِيعةِ فِي زَيْهُونَةٍ الْلَبِيَّةِ حَسَبَ ٱلطَّبِيعةِ فِي زَيْهُونَةٍ حَبِيَّدَةً فَكُمْ بِٱلْحُرِيِّ يُطَعَّمُ هُولًا ٱلَّذِينَ هُمْ حَسَبَ ٱلطَّبِيعةِ فِي زَيْهُونَتِهِمُ الْخُاصَةِ

فَإِنِّي لَسْتُ أُرِيدُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تَجْهَلُوا هٰذَا ٱلسَّرِّ. لِيَلَّا تَكُونُوا عِنْدَ أَنْفُسِكُمْ حُكَّمَاء . أَنَّ ٱلْقَسَاوَةَ قَدْ حَصَلَتْ جُزْئِيًّا لِإِسْرَائِيلَ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ مِلْؤُ ٱلْأَمَمِ ﴿ وَهَٰكَذَا سَيَخْلُصُ جَمِيعُ إِسْرَائِيلَ. كَمَا هُوَ مَكْتُوبْ سَيَخْرُجُ مِنْ صَهْيُونَ ٱلْمُنْقِذُ وَيُرُدُّ ٱلْفُجُورَ عَنْ يَعْتُوبَ \* وَهٰذَا هُوَ ٱلْعَهْدُ مِنْ قِبلِي لَهُ. مَّتَى نَزَعْتُ خَطَايَاهُمْ \* مِنْ جَهَةِ ٱلْإِنْحِيلِ هُمْ أَعْدَانُ مِنْ أَجْلِكُمْ وَأُمَّا مِنْ جِهَةِ ٱلْإُخْنِيَارِ فَهُمْ أُحَبَّا ۗ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَبَاءِ \* لِأَنَّ هِبَاتِ ٱللهِ وَدَعُوتَهُ هِيَ بِلاَ نَدَامَةٍ \* فَإِنَّهُ كَمَا كُنْتُمْ أَنْتُمْ مَرَّةً لَا تُطِيعُونَ ٱللهَ وَلَكِن ٱلْآنَ رُحِيثُمْ بِعِصْيَانِ هُؤُلاً \* هَكَذَا هُولًا أَيْضًا ٱلْآنَ لَمْ يُطِيعُوا لِكَيْ يُرْحَمُوا هُمْ أَيْضًا بِرَحْمِيكُمْ \* لأَنَّ ٱللهَ أَغْلَقَ عَلَى ٱلْحَبِيعِ مَعًا فِي ٱلْعِصْيَانِ لِكَيْ يَرْحَمَ

عُنْلَفَةٌ بَحِسَبِ ٱلنَّعْمَةِ ٱلْمُعْطَاةِ لَنَا. أَنْبِقَ ۚ فَبِٱلنِسْبَةِ إِلَى

ٱلْإِيَانِ \* أَمْ خَدْمَةُ فَفِي ٱلْخِدْمَةِ . أَمْ ٱلْمُعَلِّمْ فَفِي ٱلتَّعْلَمِ \* أَم ٱلْوَاعظُ فَفِي ٱلْوَعْظِ. ٱلْمُعْطِي فَسِخَا ﴿ ٱلْمُدَبِّرُ فَيَا جْتَهَادِ. ٱلرَّاحِمْ فَبِسُرُورِ \* ٱلْعَجَبَّةُ فَلْتَكُو ۚ بِلاَ رِيَا ۗ .كُونُولِ كَارِهِينَ ٱلشُّرُّ. مُلْتُصَمِّينَ بِٱلْخَيْرِ \* وَإِدِّينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِٱلْعَبَّةَ ٱلْأَخُويَّةِ . مُقَدِّمينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي ٱلْكَرَامَةِ \* غَيْرَ مُتَكَاسِلِينَ فِي ٱلاَّجْتِهَادِ. حَارِّينَ فِي ٱلرُّوحِ . عَابِدِينَ ٱلرَّبَّ \* فَرحينَ فِي ٱلرَّجَاءِ. صَابِرِينَ فِي ٱلضَّيْقِ. مُوَاظِيِينَ عَلَى ٱلصَّلُوةِ \* مُشْتُرِكِينَ فِي أَحْنَيَاجَاتِ ٱلْقِدِّيسِينَ • عَاكَفِينَ عَلَى إِضَافَة الْغُرَبَاء \* بَارِكُوا عَلَى ٱلَّذِينَ يَضْطَهِدُونَكُمْ . بَارِكُوا وَلاَ تَلْعَنُوا \* وا فَرَحًا مَعَ ٱلْفَرِحِينَ وَبُكَاءً مَعَ ٱلْبَاكِينَ \* مُهْمَيِّنَ بَعْضُكُمْ لِبَعْض أَهْتِمَامًا وَإِحدًا غَيْرَ مُهْتَمِينَ بِٱلْأُمُورِ ٱلْعَالِيةِ بِلْ مُنْقَادِينَ إِلَى ٱلْمُتَّضِعِينَ . لَا تُكُونُوا حُكَمَاء عَنْدَ أَنْفُسِكُمْ \* لَا تُجَازُوا أُحَدًا عَنْ شَرٌّ بِشَرٌّ مُعْتَنينَ بِأُمُورِ حَسَنَّةٍ قُدًّامَ جَمِيع ٱلنَّاسِ إِنْ كَانَ مُمْكَّنَّا فَعَسَبَ طَاقَتِكُمْ سَالَمُوا جَمِيعَ ٱلنَّاسِ \* لَا تَنْتَقَهُوا لِأَنْفُسِكُمْ أَيُّهَا ٱلْأُحبَّاءُ بِلْ أَعْطُوا مَكَانًا لِلْعَضَبِ . لِأَنَّهُ مَكْتُوبُ لِيَ ٱلنَّقَمَةُ أَنَا أَجَازِي يَقُولُ ٱلرَّبُّ \*

فَإِنْ جَاعَ عَدُوُّكَ فَأَطْعِمْهُ. وَ إِنْ عَطِشَ فَأَسْقِهِ. لَأَنَّكَ إِنْ ٢٠ فَعَلْتَ هَذَا تَحْبُمَعْ جَهْرَ نَارٍ عَلَى رَأْسِهِ \* لَا يَعْلِبَنَّكَ ٱلشَّرُّ بَلِ ٢١ أَغْلِبَ ٱلشَّرُّ بَالْخَيْرِ

الاصحاج الثالث عشر لِتَغْضَعُ كُلُّ نَفْسِ لِلسَّلَاطِينِ ٱلْفَائِقَةِ . لَأَنَّهُ لَيْسَ سُلْطَانُ إِلَّا مِنَ ٱللهِ وَٱلسَّلَاطِينُ ٱلْكَائِنَةُ هِيَ مُرَتَّبَةً مِنَ ٱلله \* حَتَّى إِنَّ مَنْ يُقَاوِمُ ٱلسُّلْطَانَ يُقَاوِمُ تَرْتيبَ ٱللهِ وَٱلْمُقَاوِمُونَ سَيَأْ خُذُونَ لِأَنْفُسِمْ دَيْنُونَةً \* فَإِنَّ ٱلْحُكَّامَ لَيْسُوا خَوْفًا ٢ لِلْأَعْمَالِ ٱلصَّاكِحَةِ بَلْ لِلشِّرِّيرَةِ • أَفَتُرِيدُ أَنْ لَا تَخَافَ ٱلسُّلْطَانَ . أَفْعَل ٱلصَّلاحَ فَيَكُونَ لَكَ مَدْخُ مِنْهُ \* لِأَنَّهُ خَادِمُ ا أَللهِ لِلصَّالَاحِ . وَلَكِنْ إِنْ فَعَلْتَ ٱلشَّرَّ فَخَفْ. لأَنَّهُ لاَ يَحْمِلُ ٱلسَّيْفَ عَبَنًا إِذْ هُوَ خَادِمُ ٱللهِ مُنْتَقِيرٌ لِلْغَضَبِ مِنَ ٱلَّذِي يَفْعَلُ ٱلشُّرَّ \* لِذٰلِكَ يَلْزَمْ أَنْ يُخْضَعَ لَهُ لَيْسَ بِسَبَبِ ٱلْغَضَبِ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا بِسَبِ ٱلضَّميرِ \* فَإِنَّكُمْ لِأَجْلِ هٰذَا تُوفُونَ الْمُجْزِيَّةَ أَيْضًا . إِذْ هُمْ خُدًّامُ ٱللهِ مُواطِبُونَ عَلَى ذَٰلِكَ بِعَيْنِهِ \* فَأَعْطُوا ٱلْجَبِيعَ حُقُوفَهُمْ . ٱلْجِزْيَةَ لِلَمِنْ لَهُ ٱلْجِزْيَةُ . ٱلْجَبَايَة

لِمَنْ لَهُ ٱلْحِيَالَيةُ . وَٱلْخُوفَ لِمَنْ لَهُ ٱلْخُوفُ وَٱلْإِكْرَامَ لِمَنْ لَهُ ٱلْخُوفُ وَٱلْإِكْرَامَ لِمَنْ لَهُ ٱلْخُوفُ وَٱلْإِكْرَامُ لِمَنْ لَهُ ٱلْإِكْرَامُ

اا هُذَا وَإِنَّكُمْ عَارِفُونَ ٱلْوَقْتَ أَنَّهَا ٱلْآنَ سَاعَةُ لِنَسْتَيْفَظَ مِنَ ٱلنَّوْمِ. فَإِنَّ خَلَاصَنَا ٱلْآنَ أَقْرَبُ مِبَّاكَانَ حِينَ آمَنَّا \* مِنَ ٱلنَّوْمِ. فَإِنَّ خَلَاصَنَا ٱلْآنَ أَلْاَنَ أَقْلَابُهُ مِبَّاكَانَ حِينَ آمَنَّا \* القَّدْ تَنَاهَى ٱللَّيْلُ وَتَعَارَبَ إِلَّانَهَارُ فَلْنَخْلُع أَعْمَالَ ٱلظُّلْمَةِ وَنَلْبَسْ اللَّهُ اللَّهُ وَنَلْبَسْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْبَسُوا اللَّهُ اللْمُعَامِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِ

ٱلشَّهَوَاتِ

الاصحاح الرابع عشر

وَمَنْ هُوَ ضَعِيفٌ فِي ٱلْإِيَانِ فَأَقْبُلُوهُ لَا لِهُ كَاكَمَة لْأَفْكَارِ \* وَاحِدْ يُؤْمِنُ أَنْ يَأْكُلُ كُلُّ شَيْ ۗ وَأُمَّا ٱلضَّعيفُ فَيَأْكُلُ بُقُولًا \* لاَ يَزْدَرِ مَنْ يَأْكُلُ بِمَنْ لاَ يَأْكُلُ . " وَلاَ يَدِنْ مَنْ لاَ يَأْكُلُ مَنْ يَأْكُلُ . لأَنَّ ٱللهَ قَبِلَهُ \* مَنْ ا نْتَ ٱلَّذِي تَدِينُ عَبْدَ غَيْرِكَ . هُوَ لَمَوْلَاهُ يَثْبُثُ أَوْ يَسْقُطُ. وَلَكُنَّهُ سَيْنَبُّتُ لِأَنَّ ٱللَّهُ قَادِرٌ أَنْ يُنْبِّنَهُ \* وَاحِدٌ يَعْتَبُرْ يَوْمًا • دُونَ يَوْمٍ وَ آخَرُ يَعْتَبِرُ كُلَّ يَوْمٍ. فَلْيَتَيَّنَّنَّ كُلُّ وَاحِدٍ فِي عَقْلُهِ لَّذِي يَهُمُّ بِٱلْيَوْمِ فَلِلرَّبِّ يَهُمُّ . وَٱلَّذِب لَا يَهُمُّ بِٱلْيَوْمِ فَللرَّبِّ لَا يَهُمُّ. وَٱلَّذِي يَأْكُلُ فَللرَّبِّ يَأْكُلُ لَأَنَّهُ يَشْكُرُ لله - وَٱلَّذِي لَا يَأْكُلُ فَلِلرَّبِّ لَا يَأْكُلُ وَيَشْكُرُ ٱلله \* نَ لَيْسَ أَحَدُ مِنَّا يَعِيشُ لِذَاتِهِ وَلَا أَحَدُ يَمُوتُ لِذَاتِهِ \* لأَنَّنَا إِنْ عَشْنَا فَللرَّبِّ نَعِيشُ وَ إِنْ مُتْنَا فَللرَّبِّ نَمُوتُ. فَإِنْ عِشْنَا وَإِنْ مِتْنَا فَلِلرَّبِّ نَحْنُ ﴿ لِأَنَّهُ لِهِذَا مَاتَ ٱلْمَسِيخُ ۗ ا وَقَامَ وَعَاشَ لَكُنْ يَسُودَ عَلَى ٱلْأَحْيَاءِ وَٱلْأُمُوَاتِ \* وَأَمَّا ١٠ نْتَ فَلَمَاذَا تَدِينُ أَخَاكَ. أَوْ أَنْتَ أَيْضًا لِمَاذَا تَزْدَرِي

خِيكَ . لأَنَّنَا حَمِيعًا سَوْفَ نَقْفُ أَمَامَ كُرْسِيِّ ٱلْمُسِيحِ \* لأَنَّهُ مَكْتُهُ بِ أَنَا حَيْ يَقُولُ ٱلرَّبُّ إِنَّهُ لِي سَتَعْبُو كُلُّ رَ وَكُلُّ لَسَانِ سَعَيْهَدُ ٱللَّهُ \* فَإِذًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا سَيُعْطَى عَنْ نَفْسِهِ حَسَابًا لله \*فَلا نَحَاكُم أَيْضًا بَعْضَنَا بَعْضًا بَلْ بِأَكْمِ يَ أَحْكُمُولَ بِهٰذَا أَنْ لَا يُوضَعَ لِلْأَخِ مَصْدَمَةٌ أَوْ مَعْاَرَةً \* إِنَّي عَالَمْ وَمُتَيَقَّنْ فِي ٱلرَّبِّ يَسُوعَ أَنْ لَيْسَ شَيْءٍ نَحِسًا بِذَاتِهِ إِلَّا مَنْ يَحْسِبُ شَيْئًا نَجِسًا فَلَهُ هُو نَجِسْ ﴿ فَإِنْ كَانَ أُخُوكَ بِسَبِ طَعَامِكَ يَحْزَنُ فَلَسْتَ تَسْلُكُ بَعْدُ حَسَبَ ٱلْعَكِيَّةِ . لَا تَهْلَكُ بِطَعَامِكَ ذُلِكَ ٱلَّذِي مَاتَ ٱلْمَسِيخُ لِأَجْلِهِ \* فَلَا يُفْتَرَ عَلَى صَلَاحِكُمْ \* لِأَنْ لَيْسَ مَلَكُوتُ أَللهِ آكُلاً وَشُرْبًا . بَلْ هُو بِرُّ وَسَلَامْ وَفَرْحُ فِي ٱلرُّوحِ ٱلْقَدُسِ \* لِأَنَّ مَنْ خَدَمَ ٱلْمُسِيحِ في هذه فَهُو مَوْضِيٌ عَنْدَ ٱللهِ وَمُزَكَّى عِنْدَ ٱلنَّاسِ \*فَلْنَعْكُفْ إِذًا عَلَى مَا هُوَ لِلسَّلَامِ وَمَا هُوَ لِلْبُنَّانِ بَعْضُنَا لَبَعْضِ \* لَا تَنْقُضْ لَاجُلِ ٱلطُّعَامِ عَمَلَ ٱللهِ • كُلُّ ٱلْأَشْيَاءُ طَاهِرَةٌ لَكُنَّهُ شَرِّ لِلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي يأْكُلُ بِعَثْرَةٍ \* حَسَنْ أَنْ لاَ تَأْكُلُ كَمُ وَلا تَشْرَبَ خَبْرًا وَلا شَيْئًا يَصْطَدِم بِهِ أَخُوكَ أَوْ يَعْبُر

أَوْ يَضْعُفُ\* أَلَكَ إِيَانَ . فَلْيَكُنْ لَكَ بِنَفْسِكَ أَمَامَ ٱللهِ . وَاللهِ مَا اللهِ . وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ ال

الاصحاح الخامس عشر

فَعَبِ عَلَيْنَا نَحْنُ ٱلْأَقُويَاءَ أَنْ نَحْنَمِلَ أَضْعَافَ ٱلضُّعَفَاءِ وَلاَ نُرْضِيَ أَنْفُسَنَا \*فَلْيُرْضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا قَريبَهُ لِلْغَيْرِ لِأَجْل لْبُنْيَانِ \* لِأَنَّ ٱلْمُسِيحِ أَيْضًا لَمْ يُرْضَ نَفْسَهُ بَلْ كَمَا هُو ٢ مَكْتُوبْ تَعْيِيرَاتُ مُعَيِّرِيكَ وَقَعَتْ عَلَى ﴿ لاِّنَّ كُلُّ مَا سَبَقٍ } فَكُتِبَ كُتِبَ لِأَجْلِ تَعْلِيمِنَا حَتَّى بِٱلصَّبْرِ وَٱلتَّعْزِيَةِ بِهَا في الْكُتُبِ يَكُونُ لَنا رَجَانِهِ وَلْيُعْطِكُمْ إِلَهُ ٱلصَّبْرِ وَٱلتَّعْزَيةِ أَنْ مَرْتُهُوا أَهْمَامًا وَإِحِدًا فِيمَا بَيْنُكُمْ بَحَسَبِ ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ \* لَكَيْ تُعَيِّدُوا ٱللهَ أَبَا رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ بِنَفْس وَاحِدَةٍ وَفَم وَاحدٍ \* لذٰلكَ أَقْبَلُوا بَعْضُكُمْ فَعْضًا كَمَا إِنَّ ٱلْمَسِيحِ أَيْضًا قَبِلَناً لِعَبْدِ ٱللهِ \* وَأَقُولُ إِنَّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجَ قَدْ صَارَ خَادِمَ ١ كُنِكَانِ مِنْ أَجْلِ صِدْقِ ٱللهِ حَتَّى يُنْبِّتَ مَوَاعِيدَ ٱلْا بَاء \* وَأُمَّا ١٩

ٱلْأُمْ وَفَعَيْدُوا ٱللهَ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّحْمَةِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ مِنْ أَحْلُ ذَٰلِكَ سَأَحْبَدُكَ فِي ٱلْأُمَ وَأَرَتَّلُ لِأُسْمِكَ \* وَيَقُولُ أَيْضاً صَلَّلُوا أَيُّهَا ٱلْأُمْ مَعَ شَعْبُهِ ﴿ وَأَيْضاً سَجُّوا ٱلرَّبَّ يَا جَبِيعَ أَلْأُمْ وَأُمْدُحُوهُ يَاجَمِيعَ ٱلشُّعُوبِ \* وَأَيْضًا يَقُولُ إِشْعَياهُ سَيْكُونُ أَصْلُ يَسَّى وَٱلْقَاعِمُ لَيَسُودَ عَلَى ٱلْأَمَ عَلَيْهِ سَيْكُورِ ` ١٢ رَجَاءِ ٱلْأَمَم \* وَلَيْمَلَأْكُمْ " إِلَهُ ٱلرَّجَاء كُلَّ سُرُور وَسَلَامٍ في ألإيمان لتَزْدَادُ في ٱلرَّجَاء بقُقَّة ٱلرُّوح ٱلْقُدُس وَأَناَ نَفْسِي أَيْضًا مُتَيَقِّنْ مِنْ جِهَتَكُمْ ۚ يَا إِخْوَتِي أَنَّكُمْ أَنْتُمُ مَشْخُونُونَ صَلَاحًا وَمَمْلُوؤُونَ كُلَّ عِلْمٍ. قَادرُونَ أَنْ يُنْذِرَ إَعْضَكُمْ وَعْضًا \* وَلَكَنْ بِأَكْثُ بِأَكْثُرُ جَسَارَةً كُتَبْتُ الْكُمْ جُزْئِيًّا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ كَمُذَكِّر لَّكُمْ بِسَبِّبِ ٱلنِّعْمَةِ ٱلَّتِي وُهبتْ لي مِنَ ٱلله \* حَتَّى أَكُونَ خَادِمًا لِيسُوعَ ٱلْمَسِيحِ لِأَجْلِ ٱلْأَمْمِ مُبَاشِرًا لا نِحْيِلِ ٱللهِ كَكَاهِنِ لِيَكُونَ قُرْبَانُ ٱلْأُمَ مَقْبُولًا مُقَدَّسًا بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ \* فَلَى ٱفْتَخَارْ ۚ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ مِنْ جَهَة مَا لِله \* لأَنِّي لَا أُجْسُرُ أَنْ أَتَكَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا لَمْ يَفْعَلْهُ ٱلْمُسِيحُ بِوَاسِطَتِي لِأَجْلِ إِطَاعَةِ ٱلْأَمْمِ بِٱلْفَوْلِ وَٱلْفَعْلِ \*

رسالة بولس الرسول الى اهل رومية بِعُونَ اللَّهِ وَعَجَائِبَ بِعُونَ وَرُوحِ ٱللهِ . حَتَّى إِنِّي مِنْ أُورُشَلِيمَ ١٩ حَوْلَهَا إِلَى اللَّبِرِيكُونَ قَدْ أَكْمَلْتُ ٱلتَّبْشِيرَ بإنْجِيل لْمَسِعِ \* وَلَكُنْ كُنْتُ مُحْتَرِصًا أَنْ أَبَشَّرَ هَكَنَا . لَيْسَ حَيثُ سُمَّى ٱلْمَسِيخُ لِتَالَّا أَبْنِيَ عَلَى أَسَاسِ لِآخَرَ \* بَلْ كَمَا هُو مَكْتُوبُ لَذِينَ لَمْ يَخْبِرُوا بِهِ سَيْبِصرُونَ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْمَعُوا سَيْفِهُونَ\* لذلكَ كُنْتُ أُعَاقُ ٱلْمِرَارَ ٱلْكَثِيرَةَ عَنِ ٱلْعَيْءِ إِلَيْكُمْ \* وَأَمَّا " لا نَ فَإِذْ لَيْسَ لِي مَكَانْ بَعْدُ فِي هٰذِهِ ٱلْأَقَالِيمِ وَلِي ٱشْتِيَاقَ ۖ إِلَى ٱلْهَيِّ إِلَيْكُمْ مُنْذُ سِنِينَ كَثيرَةٍ \* فَعَنْدَمَا أُذْهَبُ إِلَى ١٤ سْبَانِيَا آتِي إِلَيْكُمْ. لِأَنِي أَرْجُو أَنْ أَرَاكُمْ فِي مُرُورِي وَتُشَيِّعُونِي إِلَى هُنَاكَ إِنْ تَمَلَّأْتُ أُوَّلًا مِنْكُمْ جُزْئِيًّا \* وَلَكِنِ ٱلْآنَ أَنَا ١٠٠ ذَاهِبُ إِلَى أُورُسَلِيمَ لأَخْدُمَ ٱلْقَدِّيسِينَ \* لأَنَّ أَهْلَ مَكْدُونيَّةَ [7] وَأَخَائِيةَ ٱسْتَحْسَنُوا أَنْ يَصْنَعُوا تَوْزِيعًا لَفْقَرَاءِ ٱلْقَدِّيسِينَ ٱلَّذِينَ فِي أُورُشَلِيمَ \* أُسْتَعْسَنُوا ذُلكَ وَ إِنَّهُمْ لَهُمْ مَدْيُونُونَ. لِأَنَّهُ ٢٧ إِنْ كَانَ ٱلْأُمَ ُ قَدِ ٱشْتَرَكُوا فِي رُوحِيَّاتِهِمْ بَجِبُ عَلَيْهِۥ أَنْ عَيْدُمُوهُمْ فِي ٱلْجَسَدَيَّاتِ أَيْضًا \* فَمَتَى أَكْ مَلْتُ ذُلِكَ وَخَنَمْتُ ٢٨ هُمْ هَذَا ٱلنَّهَرَ فَسَأَمْضِي مَارًّا بِكُمْ إِلَى ٱسْبَانِيَا \* وَأَنَا أَعْلَمُ

أَنِي إِذَا جِئْتُ إِلَيْكُمْ سَأَحِيُّ فِي مِلْ عَرَكَة إِنْجِيلِ ٱلْمَسِيحِ \*

أَفَا طُلُبُ إِلَيْكُمْ اللَّهِ الْإِخْوَةُ بِرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَبِمَعَبَةً اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَي

الاصحاح السادس عشر

أُوصِي إِلَيْكُمْ بِأُخْنِنَا فِيبِي ٱلَّتِي هِي خَادِمَةُ ٱلْكَيْسِةِ ٱلَّتِي فِي خَادِمَةُ ٱلْكَيْسِةِ ٱلَّتِي فِي كَنْفَرِياً \* كَيْ نَعْبَلُوهَا فِي ٱلرَّبِّ كَمَا يَجِقُ لِلقِدِيسِينَ وَنَعُومُوا لَهَا فِي أَيِّ شَيْءُ أَحْنَاجَنْهُ مِنْكُمْ . لَالْمَا صَارَتُ الْمُسَاعِدةً لِكَثْيِرِينَ وَلِي أَنَا أَيْضًا

سَلِّمُوا عَلَى بِرِيسُّكِلاً وَأَكِيلاً ٱلْعَامِلَيْنِ مَعِي فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ \* ٱللَّذَيْنِ وَضَعَا عُنْقَيْهِمَا مِنْ أَجْلِ حَيَاتِي ٱللَّذَيْنِ وَضَعَا عُنْقَيْهِمَا مِنْ أَجْلِ حَيَاتِي ٱللَّذَيْنِ لَسُتُ أَنَا وَحْدِي أَشْكُرُهُمَا بَلْ أَيْضًا جَمِيعُ كَنَائِسِ ٱلْأَمْمِ \* لَسَتُ أَنَا وَحْدِي أَشْكُرُهُمَا بَلْ أَيْضًا جَمِيعُ كَنَائِسِ ٱلْأَمْمِ \* وَعَلَى الْبَيْنُوسَ حَبِيي وَعَلَى الْبَيْنُوسَ حَبِيي

4

تُسلِّمُ عَلَيْكُمُ "

وَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ ۚ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تُلَاحِظُوا ٱلَّذِينَ يَصْنَعُورَ ٱلشَّقَاقَات وَٱلْعَثَرَات خَلَاقًا لِلتَّعْلِيمِ ٱلَّذِي تَعَلَّمْتُمُوهُ وَأَعْرِضُوا عَنْهُ \* لأَنَّ مثلَ هُؤُلًا ۚ لَا يَخْدِمُونَ رَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ بَلْ بُطُونَهُمْ . وَبِا لْكَلَامِ ٱلطَّيِّبِ وَٱلْأَقْوَالِ ٱلْحَسَنَةِ بَخْدَعُونَ قُلُوبَ ٱلسُّلَمَاء \* لأنَّ طَاعَنَكُم ْ ذَاعَتْ إِلَى ٱلْحَبِمِيعِ . فَأُفْرَحُ أَناً بِكُم وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونُوا حُكَمَاء لِلْغَيْرِ وَبُسَطَاء لِلشَّرِ \* وَإِلَّهُ ٱلسَّلَامِ سَيَسْحَقُ ٱلشَّيْطَانَ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ سَرِيعًا وَ نِعْمَةُ رَبَّنَا يَسُوعَ أَلْمَسِيحِ مَعَكُمْ . آمِينَ يُسلِّرُ عَلَيْكُمْ تِيمُونَاوُسُ ٱلْعَامِلُ مَعِي وَلُوكُيُوسُ وَيَاسُونُ وَسُوسِيبَاتُرُسُ أَنْسِبَائِي \* أَنا تَرْتِيُوسُ كَاتِبُ هٰذِهِ ٱلرِّسَالَةِ ٢٦ أَسَلِّم عَلَيْكُم في ٱلرَّبِّ \* يُسَلِّمُ عَلَيْكُم غَايْسُ مِضَيِّفي وَمُضَيِّفُ ٱلْكَنيسَةِ كُلُّهَا . يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ أَرَاسْتُسُ خَازِنُ ٱلْمَدينَةِ وَكُوارْتُسُ ٱلْأَخُ \*نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعْ جَبِيعِكُمْ • آمِينَ

وَلِلْقَادِرِ أَنْ يُنْبِيَّكُمْ حَسَبَ إِنْجِيلِي وَالْكَرَازَة بِيَسُوعَ وَلِلْقَادِرِ أَنْ يُنْبِيَّكُمْ حَسَبَ إِنْجِيلِي وَالْكَرَازَة بِيَسُوعَ الْمُرْمِنَة وَلَانَ مَكْتُومًا فِي ٱلْأَرْمِنَة وَلَا لَيْسِرِ ٱلَّذِي كَانَ مَكْتُومًا فِي ٱلْأَرْمِنَة وَالْمَاسِعِ حَسَبَ إِعْلَانِ ٱلسِّرِ ٱلَّذِي كَانَ مَكْتُومًا فِي ٱلْأَرْمِنَة وَالْمَاسِعِ حَسَبَ إِعْلَانِ أَلْسِيرٍ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ ا

ٱلْازَلِيَّةِ \* وَلَكِنْ ظَهَرَ ٱلْآنَ وَأَعْلِرَ بِهِ جَمِيعُ ٱلْامَ بِٱلْكُتُبِ

وَلِنَا \*نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلَامْ مِنَ اللهِ أَبِينَا وَالرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيمِ

7

أَشْكُرُ إِلَى فِي كُلِّ حِينَ مِنْ جَهَيْكُمْ عَلَى نِعْمَةِ ٱللهِ }

ٱلْمُعْطَاةِ لَكُمْ فِي يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ \* إِنَّكُمْ فِي كُلِّ شَيْءً ٱسْتَغْنَيْتُمْ .

فِيهِ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ وَكُلِّ عِلْمٍ \* كَمَا ثُبِيَّتْ فِيكُرْ شَهَادَهُ ٱلْمَسِيحِ \*

حَتَّى إِنَّكُمْ لَسْنُمْ نَاقِصِينَ فِي مَوْهِبَةٍ مَّا وَأَنْتُمْ مُتُوقِّعُونَ السِّيعُ لِأَنْتُمْ مُتُوقِّعُونَ السِّيعُ لِأَلَّذِي سَيْنَبِنَكُمْ أَيْضًا إِلَى ٱلنِهَايَةِ لِللَّا لَوْمَ فِي يَوْمِ رَبِنَا يَسُوعَ الْمَسِيعِ لِللَّالَوْمَ هُوَ ٱللهُ ٱلَّذِي بِهِ لِللَّا لَوْمَ فِي يَوْمِ رَبِنَا يَسُوعَ الْمَسِيعِ لِللَّالَوْمَ اللهُ ٱللَّذِي بِهِ لَكُونَ هُو ٱللهُ ٱللَّذِي بِهِ لَكُونَ هُو اللهُ ٱللَّذِي بِهِ لَكُونَ هُو اللهُ اللهِ يَسُوعَ الْمَسِيعِ رَبِنَا لَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيَّا الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَلٰكَنَّنِي أَطْلُبُ الَّيْكُمْ أَيُّكَ ٱلْإِخْوَةُ بِأَسْمٍ رَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ انْ نَتُولُوا جَمِيعُكُمْ قَوْلًا وَاحِدًا وَلَا يَكُونَ بَيْنُكُمْ أُنْشَعَاقَاتُ بَلْ كُونُول كَامِلِينَ فِي فَكْرِ وَإِحدِ وَرَأَي وَاحدٍ \* الْأَنِي أَخْبِرْتُ عَنْكُمْ يَا إِخْوَتِي مِنْ أَهْلِ خُلُوي أَنَّ بَيْنَكُمْ خُصُومَاتٍ \* فَأَنا أَعْنَى هٰذَا أَنَّ كُلَّ وَإِحدٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَناً لَبُولُسَ وَأَنَّا لِأَبْلُوسَ وَأَنَّا لَصَفًا وَأَنَّا لِلْمَسِيعِ \* هَلِ ٱنْقَسَمَ ٱلْمَسِيخِ. أَلْعَلَ بُولُسَ صُلِبَ لِأَجْلَكُمْ أَمْ بِأَسْمِ بُولُسَ أَعْنَهَدْتُمْ \* أَشْكُرُ ٱللهَ إِنِّي لَمْ أَعَبَّدُ أَحَدًا مِنكُمْ إِلَّا كريسْبُسَ وَغَايُسَ\* حَتَّى لاَ يَعُولَ أَحَدُ إِنَّى عَمَّدْتُ بأسمى \* وَعَمَّدْتُ أَيْضًا بَيْتَ أَسْتِفَانُوسَ. عَدَا ذُلِكَ لَسْتُ أَعْلَمْ هَلْ عَمَّدْتُ أَحَدًا آخَرَ \* لأِنَّ ٱلْمَسِيجَ لَمْ يُرْسِلْنِي لأَعَهِّدَ بَلْ لاِّ بَشِّرَ. لَا بِحِكْمَةِ كَلَامٍ

لَئُلَّا يَتَعَطَّلَ صَلِيبُ ٱلْمُسِيعِ \* فَإِنَّ كَلَّمَةَ ٱلصَّلِيبِ عِنْدَ

رسالة بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس ٱلْهَالَكِينَ جَهَالَةٌ وَأُمَّا عَنْدَنَا نَعْنُ ٱلْفَخَلُّصِينَ فَهِيَ قُوَّةُ ٱللهِ \* لأنَّهُ مَكْتُوبٌ سَأْبِيدُ حِكْمَةَ ٱلْحُكَمَاءِ وَأَرْفِضُ فَهُمَ ٱلْفَهْمَاءِ ١١ أَيْنَ ٱلْكَكِيمُ أَيْنَ ٱلْكَاتِبُ . أَيْنَ مُبَاحِثُ هٰذَا ٱلدُّهْرِ . أَكُمْ ٢٠ يَجُهِّلُ ٱللهُ حِكْمَةَ هٰذَا ٱلْعَالَمِ \* لأَنَّهُ إذْ كَانَ ٱلْعَالَمُ فِي الْ حِكْمَةِ ٱللهِ لَمْ يَعْرُفِ ٱللهَ بِٱلْحِكْمَةِ ٱسْتَحْسَنَ ٱللهُ أَنْ يُخَلَّصَ ٱلْمُوْمِنِينَ بِجَهَالَةِ ٱلْكَرَازَةِ \* لأَنَّ ٱلْيَهُودَ يَسْأُلُونَ آيَّةً " وَٱلْيُونَانِيِّنَ يَطْلُبُونَ حِكْمَةً \* وَلَكُنَّنَا نَحْرُ ` نَكُوزُ بِٱلْمَسِيحِ ٢٦ مَصْلُوبًا لِلْيَهُودِ عَثْرَةً وَللْيُونَانيِّينَ جَهَالَةً \* وَأُمَّا للْمَدْعُوِّينَ ٢٤ يُهُودًا وَيُونَانِيِّينَ فَبِأَلْمَسِيحِ قُوَّةِ ٱللهِ وَحَكَّمَةِ ٱللهِ \* لأَنَّ ٥٠ جَهَالَةَ ٱللهِ أَحْكُمُ مِنَ ٱلنَّاسِ. وَضَعْفُ ٱللهِ أَقْوَى مِنَ ٱلنَّاسِ فَٱنْظُرُوا دَعْوَتُكُمْ أَيُّما ٱلْإِخْوَةُ أَنْ لَيْسَ كَثِيرُونَ ٢٦ حُكَمَاءِ حَسَبَ ٱلْحِسَدِ لَيْسَ كَثيرُونَ أَقُويَاء لَيْسَ كَثِيرُونَ شُرَفَا \* \* بَلِ أَخْنَارَ أَلَّهُ جُهَّالَ ٱلْعَالَمِ لِيُخْرِبِ ٱلْمُحَكَمَاء . وَأَخْنَارَ ٱللهُ ضُعَفَاءَ ٱلْعَالَمِ لِنُخْرِيَ ٱلْأَقْوِيَاءَ \* وَأَخْنَارَ ٱللهُ مُمَّ أَدْنِيَاءَ ٱلْعَالَمِ وَ ٱلْمُزْدَرَى وَغَيْرَ ٱلْمَوْجُودِ لَيُبْطِلَ ٱلْمَوْجُودِ لِكِي لَا يَفْتَخِرَ كُلُّ ذِي جَسَدٍ أَمَامَهُ \* وَمِنْهُ أَنْتُمْ بِٱلْمَسِيحِ [1

ا يسُوعَ ٱلَّذِي صَارَ لَنا حِكْمَةً مِنَ ٱللهِ وَبِرًّا وَقَدَاسَةً وَفِدَا ۗ \* حَكَمَةً مِنَ ٱللهِ وَبِرًّا وَقَدَاسَةً وَفِدَا ۗ \* حَتَّى كَمَا هُو مَكْتُوبُ مَن ٱفْتَخَرَ فَلْيَفْتَخِرْ بِٱلرَّبِ

الاصحاج الثاني

وَأَنَا لَمَّا أَتَيْتُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَهُ أَتَيْتُ لَيْسَ بِسَمُوِّ الْحَكَامِ أُو ٱلْحَكَمِ أَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ أَعْزِمْ أَلْكُمْ إِلّا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ وَإِيّاهُ مَصْلُوبًا \* وَأَنّا كُنْتُ عِنْدَكُمْ فِي ضُعْفُ وَخَوْفٍ وَرَعْدَةٍ كَثِيرَةٍ \* وَكَلّامِي وَأَنّا كُنْتُ عِنْدَكُمْ فِي ضُعْفٍ وَخَوْفٍ وَرَعْدَةٍ كَثِيرَةٍ \* وَكَلّامِي وَأَنّا كُنْتُ عِنْدَكُمْ فِي ضُعْفٍ وَخَوْفٍ وَرَعْدَةٍ كَثِيرَةٍ \* وَكَلّامِي وَأَنّا كُنْتُ عَنْدَكُمْ فَي ضُعْفٍ وَخَوْفٍ وَرَعْدَةٍ ٱلنّاسِ بَلْ وَكَرَازِتِي لَمْ يَكُونَا بِكَلّامِ ٱلْحُكْمَةِ ٱلإِنسَانِيَّةِ ٱلْمُغْفِي بَلْ بِبُرْهَانِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَتَعْمَلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا إِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

لَكُنَّنَا نَتَكَلَّمُ بِحِكْمَةٍ بِيْنَ ٱلْكَامِلِينَ وَلَكُنْ بِحِكْمَةٍ لَيْسَتْ مِنْ فَلْمَا ٱلدَّهْرِ ٱلَّذِينَ يُعْلَمُونَ \* بَلْ فَذَا ٱلدَّهْرِ ٱلَّذِينَ يُعْلَمُونَ \* بَلْ فَتَكَلَّمُ بِحِكْمَةِ ٱللهِ فِي سِرِّ . ٱلْحُكْمَةِ ٱلْمَكْتُومَةِ ٱلنِّي سَبَقَ ٱللهُ فَعَيْنَهَا قَبْلَ ٱلدُّهُورِ لِعَبْدِنَا \* ٱلنِّي لَمْ يَعْلَمُهَا أَحَدُ مِنْ عُظَمَا اللهُ فَورِ لِعَبْدِنَا \* ٱلنِّي لَمْ يَعْلَمُهَا أَحَدُ مِنْ عُظَمَا فَعَيْنَهَا قَبْلَ ٱلدُّهُورِ لِعَبْدِنَا \* ٱلنِّي لَمْ يَعْلَمُهَا أَحَدُ مِنْ عُظَمًا فَعَلَيْهَا اللهُ وَعَرَفُوا لَهَا صَلَبُوا رَبَّ ٱلْعَبْدِ \* بَلْ كَمَا هُو مَكْتُوبُ مَا لَمْ تَرَ عَيْنَ وَلَمْ تَسْمَعْ أَذُنْ وَلَمْ يَخُطُرُ عَلَى هُو مَكْتُوبُ مَا لَمْ تَرَ عَيْنَ وَلَمْ تَسْمَعْ أَذُنْ وَلَمْ يَخُطُرُ عَلَى اللهَا عَلَيْهُا أَذُنْ وَلَمْ يَخْطُرُ عَلَى اللهَا عَلَيْهِ اللهَا عَلَيْهِ اللهَا عَلْمَا اللهَا عَلَيْهِ اللهَا عَلَيْهُا أَذُنْ وَلَمْ يَعْطُوا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُا أَذُنْ وَلَمْ يَعْطُوا عَلَيْهِ عَيْنَ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ

رسالة بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس ٢و٤ عَلَيْهِ فَسَيَأْخُذُ أُجْرَةً \* إِن ٱحْتَرَقَ عَمَلُ أُحَدٍ فَسَيَغْسَرُ وَأُمَّا ١٥ هُوَ فَسَيَوْلُصُ وَلَكِنْ كُمَا بِنَارِ \* أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ هَيْكُلُ ١٦ للهِ وَرُوحُ ٱللهِ يَسْكُنُ فِيكُمْ \* إِنْ كَانَ أَحَدُ يُفْسِدُ هَيْكُلُ اللهِ أَلَّهِ فَسَيْفُسُدُهُ أَلَّهُ لِأَنَّ هَيْكُلَ أَلَّهِ مُقَدَّسُ أَلَّذِي أَنتُمْ هُوَ؞ لَا يَخْدَعَنَّ أَحَدُ نَفْسَهُ . إِنْ كَانَ أَحَدُ يَظُنُّ أَنَّهُ حَكِيمٌ بَيْنَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ فِي هَذَا ٱلدَّهْرِ فَلْيُصِرْ جَاهِلاً لَكَيْ يَصِيرَ حَكِيمًا \* لأَنَّ حَكْمَةً ١٩ هَذَا ٱلْعَالَمِ هِيَ جَهَالَةٌ عِنْدَ ٱللهِ لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ ٱلْآخِذُ ٱلْحُكَمَاء بِمَكْرُهُمْ \* وَأَيْضًا ٱلرَّبُّ يَعْلَمُ أَفْكَارَ ٱلْمُكْكَمَاءُ أَنَّهَا بَاطْلَةُ \* ٢٠ إِذَا لَا يَفْتَخِرَنَّ أَحَدْ بِٱلنَّاسِ : فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ لَّكُمْ \* أَبُولُسُ اللَّهِ اللَّهِ أُمْ أَبْلُوسُ أَمْ صَفَا أَم ٱلْعَالَمُ أَم ٱلْحَيْوةُ أَمِ ٱلْمَوْتُ أَمِ ٱلْأَشْيَاءُ ٱلْحَاضِرَةُ أَم ٱلْمُسْتَقْبِلَةُ كُلُّ شَيْءً لَكُمْ \* وَأَمَّا أَنْتُمْ ٢٢ فَلْمُسِيحٍ وَأَنْمُسِيحٌ لِلهِ الاصحاح الرابع هَكَذَا فَلْيَحْسِبْنَا ٱلْإِنْسَانُ كَغُدَّامٍ ٱلْمَسِيحِ وَوُكَلَاء سَرَاعِر أَلُّهُ \* ثُمُّ يُسْأَلُ فِي ٱلْوُكَلَا ۚ لَكَىْ يُوجَدَ ٱلْإِنْسَانُ أَمِينًا \* اللهُ \* ثُمُّ يُسْأَلُ فَي ٱلْوُكَلَا ۚ لَكَىٰ يُوجَدَ ٱلْإِنْسَانُ أَمِينًا \* وَأُمَّا أَنَا فَأَقَلُّ شَيْءٌ عِنْدِي أَنْ بَحِكُم فِي مِنْكُم أَوْ مِنْ يَوْمٍ

بَشَرِ . بَلْ لَسْتُ أَحْكُمُ فِي نَفْسِي أَيْضًا \* فَإِنِّي لَسْتُ أَسْعُرُ السَّيُ السَّتُ أَسْعُرُ السَّيُ السَّتُ اللَّذِي السَّيُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّهِ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ الللْمُولِلْمُ اللللْمُولِلْمُ اللل

فَهَٰذَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ حَوَّلْتُهُ تَشْبِيهًا إِلَى نَفْسِي وَإِلَى أَبْلُوسَ مِنْ أَجْلِكُمْ لِكُنْ نَتَعَلَّمُوا فِينَا أَنْ لَا تَفْتَكُرُوا فَوْقَ مَا هُوَ مُكْتُوبٌ كَيْ لَا تَسْتَفَعَ أَحَدُ لِأَجْلِ ٱلْوَاحِدِ عَلَى ٱلْآخِرِ \* الْإِنَّهُ مَنْ يُهَيِّزُكَ . وَأَيُّ شَيْءً لَكَ لَمْ تَأْخُذُهُ . وَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَخَذْتَ فَلِمَاذَا تَفْتَخِرُ كَأَنَّكَ لَمْ تَأْخُذْ \* إِنَّكُمْ قَدْ شَبِعْتُمْ قَد أُسْتَغْنَيْتُمْ . مَلَكْتُمْ بِدُونِناً . وَلَيْتَكُمْ مَلَكْتُمْ لِنَمْلِكَ نَحْرِنُ أَيْضًا مَعَكُم \* خَالِي أَرَى أَنَّ ٱللهَ أَبْرَزَنَا نَحْنُ ٱلرُّسُلَ آخِرِينَ كَأْنَّنَا مَحْكُومْ عَلَيْنَا بِٱلْمَوْتِ. لِأَنَّنَا صِرْنَا مَنْظَرًا لِلْعَالَمِ ١٠ لِلْمَلَائِكَةِ وَٱلنَّاسِ بَعَنْ جُهَّالٌ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَسِيحِ وَأُمَّا أَنْتُمْ فَحُكُمَا ۗ فِي ٱلْمَسِيحِ . نَحْنُ ضُعَفَا ۗ وَأُمَّا أَنْهُ ۚ فَأَقُّو يَا ۗ . أَنْهُ مُكَرَّمُونَ وَأَمَّا نَحْنِ ثُنَهِلا كَرَامَةٍ \* إِلَى اللَّهِ أَلَى اللَّاعَة نَجُوعُ

رسالة بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس وَنَعْطُشُ وَنَعْرَى وَنُلْكُمُ وَلَيْسَ لَنَا إِقَامَةٌ \* وَنَتْعَبُ عَامِلِينَ الْ أَيْدِينَا . نَشْتُمْ فَنْبَارِكُ . نَصْطَهَدُ فَنَحْنَمِلُ \* يَفْتَرَى عَلَيْنَا فَنَعِظُ . ١٢ صِوْنَا كَأْ قُذَارِ ٱلْعَالَمِ وَوَسَخِ كُلُّ شَيْءً إِلَى ٱلْآنَ \* لَيْسَ لِكَيْ إِنَّا خَجِّلُكُمْ أَكْتُبُ بِهِٰذَا بَلْ كَأَوْلَادِي ٱلْأَحِبَّاء أَنْذِرُكُمْ \* لِأَنَّهُ الْمُ وَ إِنْ كَانَ لَكُمْ رَبُواتْ مِنَ ٱلْمُرْشِدِينَ فِي ٱلْمَسِيحِ لَكُنْ لَيْسَ آبَانِهُ كَثِيرُونَ . لِأَنِّي أَنَا وَلَدْتُكُمْ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ بِٱلْإِنْجِيلِ \* فَأَ طْلُبُ إِلَيْكُمْ أَنْ تَكُونُوا مُتَمَيِّلِينَ بِي \* لِذَلكَ ١٦ رُسَلْتُ إِلَيْكُمْ تِيمُونَاوُسَ ٱلَّذِي هُوَ أَبْنِي ٱلْحَبِيبُ وَٱلْأَمِينُ فِي ٱلرَّبِّ ٱلَّذِي أَنْذَكِّرُكُمْ بِطُرُقِي فِي ٱلْمَسِيحِ كَمَا أُعَلَّمُ فِي كُلُّ مَكَانِ فِي كُلِّ كَنِيسَةٍ \*فَأَنْتَفَخَ قَوْمْ ۚ كَأَنِّي لَسْتُ آتِيًا إَلَيْكُمْ \* ١٨ وَلَكُنِّي سَآتِي إِلَيْكُمْ سَرِيعًا إِنْ شَاءَ ٱلرَّبُّ فَسَأَعْرِفُ لَيْسَ ١٩ كَلَامَ ٱلَّذِينَ ٱنْتَفَخُوا بَلْ قُوَّتَهُمْ ﴿ لِأَنَّ مَلَكُوتَ ٱلله لَيْسَ بِكَلَّامٍ اللهِ اللهِ بَلْ بِقُوَّةٍ \* مَاذَا تُريدُونَ . أَ بِعَصًا آتِي إِلَيْكُمْ أُمْ بِٱلْعَجَبَّةِ ١٦ وَرُوحِ ٱلْوَدَاعَة الاصحاح الخامس يُسْمَعُ مُطْلَقًا أَنَّ بَيْنَكُمْ زِنَّا وَزِنَّا هَكَذَا لَا يُسَمَّى بَيْنَ ٱلْامَم

حَتَّى أَنْ تَكُونَ لِلْإِنْسَانِ أَمْرَأَهُ أَبِيهِ \* أَفَأَنْتُمْ مِنْتَغِنُونَ وَبِٱلْحَرِيِّ لَمْ تَنُوحُوا حَتَّى يُرْفَعَ مِنْ وَسُطِّكُمْ الَّذِي فَعَلَ هٰذَا ٱلْفعْلَ \* فَإِنِّي أَنَا كَأَنِّي غَائِبٌ بِٱلْحَبَسَدِ وَلَكِنْ حَاضِرْ بِٱلرُّوحِ قَدْ حَكَمْتُ كَأَنِّي حَاضِرٌ فِي ٱلَّذِي فَعَلَ هٰذَا هٰكَذَا \* بأَسْم رَبَّنَّا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ إِذْ أَنْتُمْ وَرُوحِي حَجْنَبِعُونَ مَعَ قُوَّةٍ رَبِّنَا يَسُوع ٱلْمَسِيجِ عِدْأَنْ يُسَلَّمَ مِثْلُ هَٰذَا لِلشَّيْطَانِ لِهَلَاكِ ٱلْجَسَدِ لِكَيْ تَخْلُصَ ٱلرُّوحُ فِي يَوْمِ ٱلرَّبِّ يسُوعَ لِيْسَ ٱفْتَخَارُكُمْ حَسَنًا. أَكَسْمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ خَمِيرَةً صَغِيرةً تُخْمِرُ ٱلْعَجِينَ كُلَّهُ \* إِذًا نَقُوا مِنْكُمْ ٱلْخَبِيرَةَ ٱلْعَتِيقَةَ لِكُنْ تَكُونُوا عَجِينًا جَدِيدًا كَمَا أَنْتُمْ فَطِيرٌ. لَانَّ فِصْحَنَا أَيْضًا ٱلْمَسِيحَ قَدْ ذُبِحَ لأَجْلِناً \* إِذًا لِنُعَيِّدُ لَيْسَ بَخَبِيرَةٍ عَنِيقَةٍ وَلَا بَخَبِيرَة ِ ٱلشَّرِّ وَٱلْخُبْثُ بَلْ بِفَطِير ألاخلاص وآنحق

11

رسالة بواس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس طَمَّاعًا أَوْ عَابِدَ وَثَن أَوْ شَتَّامًا أَوْ سِكِّيرًا أَوْ خَاطْفًا أَنْ لَا تُخَالِطُوا وَلاَ ثُوَّاكُلُوا مِثْلَ هٰنَا \* لأَنَّهُ مَاذَا لِي أَنْ أَدِينَ ٱلَّذِينَ مِنْ خَارِجٍ أَلَسْتُمْ أَنْتُمْ تَدِينُونَ ٱلَّذِينَ مِنْ دَاخِلِ \* أَمَّا ١٢ الَّذِينَ مِنْ خَارِجٍ فَأَلَّهُ يَدِينُهُ \* فَأَعْزِلُوا ٱلْحَبِيثَ مِنْ بَيْنَكُمْ الاضحاح السادس أَتَعَجَاسَرُ مِنْكُمْ أَحَدُ لَهُ دَعْدِي عَلَى آخَرَ أَنْ نُجَاكُمْ عِنْدَ لظَّالِمِينَ وَلَيْسَ عِنْدَ ٱلْقِدِّيسِينَ \* أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ لْقَدِّ يسينَ سَيَدِينُونَ ٱلْعَالَمَ. فَإِنْ كَانَ ٱلْعَالَمُ يُدَانُ بَكُمْ فَأْنَتُمْ غَيْرُ مُسْتَأْ هِلِينَ لِلْعَجَاكِمِ ٱلصَّغْرَى \* أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّنَا سَنَدينُ مَلَائِكَةً فَبِٱلْأُوْلَى أُمُورَ هٰذِهِ ٱلْحُيْوةِ \* فَإِنْ كَانَ لَكُمْ عَمَاكِمْ فِي أَمُورِ هَذِهِ ٱلْحَيْوةِ فَأَجْلُسُوا ٱلْمُعْنَقَرِينَ فِي ٱلْكَنيسَةِ قُضَاةً ﴿ لِتَغْجِيلُكُمْ ۚ أُقُولُ أَهْكَنَا لَيْسَ بَيْنَكُمْ حَكِيمْ وَلَا وَاحِدْ يَقْدِرُ أَنْ يَقْضِي بَيْنَ إِخْوَتِهِ \* لَكِنَّ ٱلْأَخَ بُحَاكِمُ ٱلْأَخَ } وَذٰلِكَ عِنْدَ غَيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ \* فَٱلْا نَ فِيكُمْ عَيْبُ مُطْلَقًا لِأَنَّ ٧ عِندَكُمْ فَعَاكَمَاتٍ بَعْضَكُمْ مَعْ بَعْضٍ وَلِمَاذَا لَا تُظْلَمُونَ ٱلْحَرِيِّ . لِمَاذَا لَا تُسْلَبُونَ بِٱلْحَرِيِّ \* لَكِن ۚ أَنْهُ ۚ تَظْلِمُونَ

وَتَسْلُبُونَ وَذَٰلِكَ للإخْوَةِ \* أَمْ لَسْمُ ۚ تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَا يَرِثُهِنَ مَلَّكُوتَ أَلله . لَا تَضِلُّول . لَا زُنَاهُ وَلَا عَبَدَهُ أَوْثَان وَلاَ فَاسْقُونَ وَلاَ مَأْ بُونُونَ وَلاَ مُضَاجِعُو ذُكُورِ \* وَلاَ سَارِقُونَ وَلاَ طَمَّاعُونَ وَلاَ سكَّيْرُونَ وَلاَ شَتَّامُونَ وَلاَ خَاطَفُونَ يَرثُونَ مَلُّكُوتَ ٱلله \* وَهٰكَذَا كَانَ أَنَاسٌ مِنْكُمْ . لَكُنْ ٱغْنَسَلْتُمْ بَلْ نَقَدَّسَتُمْ بَلْ تَبَرَّرُتُمْ بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ وَبِرُوحٍ إِلْهِنَا كُلُّ ٱلْأَشْيَاء تَحِلُّ لِي لَكَنْ لَيْسَ كُلُّ ٱلْأَشْيَاء تُوَافِقُ كُلُّ ٱلْأَشْيَاءِ تَحِلُّ لِي لَكُنْ لَا يَتَسَلَّطُ عَلَى َّشَيْءٍ \* ٱلْأَطْعَمَةُ لْجُوْفِ وَٱلْجُوْفُ للْأَطْعِمَةِ وَٱللَّهُ سَيْبِيدُ هٰذَا وَتِلْكَ. وَلَكَّنَّ الْحَسَدَ لَيْسَ لِلزِّنَا بَلْ لِلرَّبِّ وَأَلْرَّبُّ لِحَبَّسَدِ \* وَأَلَّهُ قَدْ أَقَامَ ٱلرَّبُّ وَسَيْقِيمُنَا نَحِنُ أَيْضًا بَقُو تَعِيمُ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ أَجْسَادَكُمْ هِيَ أَعْضَاءِ ٱلْمَسِيحِ . أَفَا خُذُ أَعْضَاءَ ٱلْمَسِيحِ وَأَجْعَلُهَا أَعْضَاء زَانِيَةٍ. حَاشًا \* أُمْ لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أُنَّ مَن ٱلْتَصَقَ بِزَانِيَةٍ هُوَ جَسَدٌ وَاحِدٌ لَأَنَّهُ يَعُولُ يَكُونُ ٱلْأَثْنَانَ جَسَدًا وَاحدًا \* وَأَمَّا مَن ٱلْتَصَقَ بِٱلرَّبِّ فَهُو رُوخٌ وَاحِدٌ \* أَهْرَبُوا مِنَ ٱلزِّنَا . كُلُّ خَطِيَّةٍ يَفْعَلُهَا ٱلْإِنْسَانُ هِيَ خَارِجَةٌ عَن ٱلْجَسَدِ. لَكِنَّ ٱلَّذِي

أَنَا. لَكِنَّ كُلَّ وَإِحِدٍ لَهُ مَوْهِبَتُهُ ٱلْخَاصَّةُ مِنَ ٱلله . ٱلْوَاحِدُ

هَكُنَا قَ الْآخَرُ هَكُذَا

وَلَكُنْ أَقُولُ لِغَيْرِ ٱلْمُتَزَوِّجِينَ وَلِلْأَرَامِلِ إِنَّهُ حَسَنُ لَهُمْ إِذَا لَبِثُوا كَمَا أَناً \* وَلَكُنْ إِنْ لَمْ يَضْبِطُوا أَنفُسِمُ فَلْيَتَزَوَّجُوا لِأَنَّ ٱلتَّزَوُّجَ أَصْلَحُ مِنَ ٱلتَّعَرُّق \* وَأَمَّا ٱلْمُتَزَوِّ جُونَ فَأُوصِيم لَا أَنَا بَلِ ٱلرَّبُ أَنْ لَا تُفَارِقَ ٱلْمَرْأَةُ رَجُلَهَا \* وَإِنْ فَارَقَتْهُ فَلْتَلْبَثْ غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ أَوْ لَتُصَالِحٌ رَجُلَهَا. وَلاَ يَتْرُكُ ٱلرَّجُلُ ٱمْراً تَهُ \* وَأَمَّا ٱلْبَاقُونَ فَأَقُولُ لَهُمْ أَنا لا ٱلرَّبُ إِنْ كَارِ مَ أَخِ لَهُ أَمْرًأَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ وَهِي تَرْتَضِي أَنْ ١١ تَسْكُنَ مَعَهُ فَلَا يَتْزُكُهَا \* وَإِلْمَرَأَةُ ٱلَّتِي لَهَا رَجُلُ غَيْرُ مُؤْمِن وَهُوَ يَرْتَضِي أَنْ يَسْكُنَ مَعَهَا فَلَا نَتْزُكُهُ \* لِأَنَّ ٱلرَّجُلَ غَيْرً ٱلْمُؤْمِن مُقَدَّسْ فِي ٱلْمَرْأَةِ وَٱلْمِرْأَةُ عَيْرِ ٱلْمُؤْمِنة مُقَدَّسَةً فِي ٱلرَّجُل. وَإِلَّا فَأَوْلاَدُكُمْ نَجِسُونَ. وَأَمَّا ٱلْآنَ فَهُمْ مُقَدَّسُونَ \* وَلَكِنْ إِنْ فَارَقَ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِ فَلْيُفَارِقْ. لَيْسَ ٱلْأَخْ أَق ٱلْأَحْتُ مُسْتَعَبِدًا فِي مِثْلَ هَذِهِ ٱلْأَحْوَالِ. وَلَكُنَّ ٱللَّهَ قَدْ ١٦ دَعَانَا فِي ٱلسَّلَامِ \* لِأَنَّهُ كَيْفَ تَعْلَمِينَ أَيَّتُهَا ٱلْمَوْأَةُ هَلْ تَخُلُّصِينَ ٱلرَّجُلَ أَوْ كَيْفَ تَعْلَمُ أَيُّهَا ٱلرَّجُلُ هَلْ تَخُلُّصُ

رسالة بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس ٱلْمَرْأَةَ \* غَيْرَ أَنَّهُ كَمَا قَسَمَ ٱللهُ لَكُلِّ وَإِحدِكُمَا دَعَا ٱلرَّبُّ ١٧ كُلَّ وَإِحدِ هَكَذَا لَيسْلُكُ وَهَكَذَا أَنَا آمْرُ فِي جَمِيعِ ٱلْكَائِسِ\* دُعِيَ أُحَدُ وَهُو عَنْهُونَ فَلَا يَصِرْ أَغْلَفَ . دُعِيَ أُحَدُ فِي ٱلْغُرْلَة ١٨ فَلاَ يَخْنَتُنْ ﴿ لَيْسَ ٱلْخُنَانُ شَيْئًا وَلَيْسَتِ ٱلْغُرْلَةُ شَيْئًا بَلْ حَفْظُ ١٩ وَصَايَا ٱلله \* ٱلدَّعْوَةُ ٱلَّتِي دُعِيَ فِيهَا كُلُّ وَاحِدٍ فَلْيُلْبَثْ فِيهَا \* ٢٠ دُعِيتَ وَأَنْتَ عَبْدُ فَلَا يَهُمَّكَ . بَلْ وَإِن ٱسْتَطَعْتَ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ اللّ تَصِيرَ حُرًّا فَأُسْتَعْمِلُهَا بِٱلْحَرِيِّ \* لِأَنَّ مَنْ دُعَيَ فِي ٱلرَّبِّ " وَهُو عَبْدُ فَهُو عَنْيِقُ ٱلرَّبِّ . كَذَٰلكَ أَيْضًا ٱلْحُرُ ٱلْمَدْعُو هُو عَبْدُ لِلْمَسِيحِ \* قَدِ أَشْتُرِيتُمْ بِنَهَن فَلاَ تَصِيرُوا عَبِيدًا لِلنَّاسِ \* ٢٣ مَا دُعِيَ كُلُّ وَإِحِدٍ فِيهِ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَلْيَلَّبَتْ فِي ذَلكَ مَعَ ٱللهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ وَأُمَّا ٱلْعَذَارَ مِ فَلَيْسَ عندي أَمْرُ مِنَ ٱلرَّبِّ فيهنَّ ٥٠ وَلَكُنَّنِي أَعْطِي رَأْيًا كُمَنْ رَحِمَهُ ٱلرَّبُّ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا \* فَأَظُنُّ ٢٦ أَنَّ هَٰذَا حَسَنُ لَسَبَبِ ٱلضَّيْقِ ٱلْحَاضِرِ أَنَّهُ حَسَنُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ هَكَنَا \* أَنْتَ مُرْتَبِطُ بِأُمْرَأَةٍ فَلَا تَطْلُبُ ٱلْأَنْفَصَالَ. ٢٧ أَنْتَ مُنْفَصِلٌ عَن أَمْرَأَةٍ فَلَا تَطْلُبِ أَمْرًأَةً \* لَكُنَّكَ وَإِنْ ٢٨ تَزَوَّجْتَ لَمْ تُخْطِئْ . وَ إِنْ تَزَوَّجَتِ ٱلْعَذْرَا ۗ لَمْ تُخْطِئْ . وَلَكِنَّ

مثلَ هُؤُلاً يَكُونُ لَهُمْ ضَيْقُ فِي ٱلْجَسَدِ. وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَشْفَقُ ٢٠ عَلَيْكُمْ \* فَأَقُولُ هَذَا أَيُّهَا ٱلإِخْوَةُ ٱلْوَقْتُ مَنْذُ ٱلْآنَ مُقَصَّرْ ٢٠ لِكُنْ يَكُونَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ نِسَائِهِ كَأَنْ لَيْسَ لَهُمْ \* وَٱلَّذِينَ يَبِكُونَ كَأُنَّهُمْ لَا يَبِكُونَ وَٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ كَأُنَّهُمْ لَا يَفْرَحُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ كَأُنَّهُ ۚ لَا يَمْلَكُونَ \* وَٱلَّذِينَ يَسْتَعْمِلُونَ هٰذَا ٱلْعَالَمَ كَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَعْمِلُونَهُ لِأَنَّ هَيْئَةَ هٰذَا ٱلْعَالَمِ تَزُولُ \* فَأُرِيدُ أَنْ تَكُونُوا بِلاَ هُمْ مِ. غَيْرُ ٱلْمُتَزَوِّج مِهُمُّ فِي مَا لِلرَّبِّ كَيْفَ يُرْضِي ٱلرَّبَّ \* وَأَمَّا ٱلْمُتَزَوِّ خُ فَيَهْتُمُ فِي مَا لِلْعَالَمِ كَيْفَ يُرْضِي أَمْراً تَهُ \* إِنَّ بَيْنَ ٱلزَّوْجَةِ وَٱلْعَذْرَاء فَرْقًا عَيْرُ ٱلْمُتَزَوِّ جَةِ تَهُمُّ فِي مَا لِلرَّبِّ لِتَكُونَ مُقَدَّسَةً جَسَدًا وَرُوحًا. وَأُمَّا ٱلْمُتَزَوِّجَةُ فَتَهُمُّ فِي مَا لِلْعَالَمِ كَيْفَ تُرْضِي رَجُلُهَا هٰذَا أَقُولُهُ لِخَيْرِكُمْ لَيْسَ لِكَيْ أَلْقِي عَلَيْكُمْ وَهَمَّا بَلْ لِأَجْل ٢٦ ٱللِّيَاقَةِ وَٱلْمُنَابَرَةِ لِلرَّبِّ مِنْ دُونِ أَرْتَبَاكٍ \* وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أُحَدُ يَظُنُّ أَنَّهُ يَعْمَلُ بدُونِ لَيَاقَةٍ نَحْوَ عَذْرَائِهِ إِذَا تَجَاوَزَتِ ٱلْوَقْتَ وَهُكَذَا لَزِمَ أَنْ يَصِيرَ فَلْيَفْعَلْ مَا يُرِيدُ. إِنَّهُ لَا يُخْطِئُ. فَلْيَتَرَوَّجَا \* وَأَمَّا مَنْ أَقَامَ رَاسِخًا فِي قَلْبِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَضْطِرَارُ

019

بَلْ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى إِرَادَتِهِ وَقَدْ عَزَمَ عَلَى هٰذَا فِي قَلْبِهِ أَنْ كَوْفَظُ عَذْرَاءُ فَحَسَنًا يَفْعَلُ وَمَنْ لَهِ إِذًا مَنْ رَوَّجَ فَحَسَنًا يَفْعَلُ وَمَنْ لا يَغْفَلُ وَمَنْ لا يُزُوِّجُ يَفْعَلُ أَحْسَنَ \* ٱلْمَرْأَةُ مُرْتَبِطَةٌ بِٱلنَّامُوسِ مَا دَامَ الله رَجُهُكًا خَرَقٌ لِكُنْ يَتَزُوَّجَ رَجُهُكًا فَهِي حُرَّةٌ لِكُنْ نَتَزُوَّجَ بِمَنْ تُرِيدُ فِي ٱلرَّبِ فَقَطْ \* وَلَكُنَّهَا أَكُنْ غِبْطَةً إِنْ لَيْتَ نَعَلَ \* وَلَكُنَّهَا أَكُنْ غِبْطَةً إِنْ لَيْتَتْ نَعَمَ مِنْ تُرِيدُ فِي ٱلرَّبِ فَقَطْ \* وَلَكُنَّهَا أَكْثَرُ غِبْطَةً إِنْ لَيْتَتْ نَعَمَ مُوحَ الله هَا عَنْدي رُوحُ ٱلله هَا عَنْدي رُوحُ ٱلله عَنْدي رُوحُ ٱلله

الاصحاج الثامن

وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ مَا ذُبِحِ لِلْأُوْنَانِ فَنَعْلَمْ أَنَّ لِجَبِيعِنَا عِلْمًا وَالْعِلْمُ مَنْ فَخُ وَلَكِنَّ الْعَجَبَّةَ تَبْنِي \* فَإِنْ كَانَ أَحَدُ يَظُنُ أَنَّهُ الْعَرْفُ شَيْئًا بَعْدُ كَمَا بَجِبُ أَنْ يَعْرِفَ \* يَعْرِفُ شَيْئًا بَعْدُ كَمَا بَجِبُ أَنْ يَعْرِفَ \* وَلَكُنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ بَجِبُ الله فَهِذَا مَعْرُوفَ عَنْدُهُ \* فَمِنْ الله وَلَكُنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ بَجِبُ الله فَهِذَا مَعْرُوفَ عَنْدُهُ \* فَمِنْ الله وَلَكُنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ بَجِبُ الله وَلَا يَعْمِ وَلَيْ وَإِنْ وَجِدَ مَا يُسَمَّى وَأَنْ لَيْسَ وَلَنْ فُجِدَ مَا يُسَمَّى وَأَنْ لَيْسَ وَلَنْ وَجِدَ مَا يُسَمَّى وَأَنْ لَيْسَ إِلَهُ آخَرُ إِلَّا وَاحِدًا \* لِأَنَّهُ وَإِنْ وُجِدَ مَا يُسَمَّى وَأَنْ لَيْسَ وَلِنْ وَجِدَ مَا يُسَمَّى وَأَنْ لَيْسَ وَلِنْ وَجِدَ مَا يُسَمَّى وَأَنْ لَيْسَ وَلَا كَانَ فِي السَّمَاءِ أَوْ عَلَى اللَّرْضِ كَمَا يُوجِدَ اللهَ وَحَدُ اللهَ وَاحِدًا \* لَكُنْ لَنَا إِلَهُ وَاحِدُ اللهَ وَحَدُ اللهَ وَحَدُ اللهَ وَحَدُ الله وَحَدُ اللهَ وَحَدُ اللهَ وَحَدُ اللهَ وَحِدُ الله وَحَدُ الله وَاحِدُ وَرَبُ وَاحِدُ وَرَبُ وَاحِدُ الله وَاحِدُ الله وَاحْدُ الله وَاحِدُ وَرَبُ وَاحِدُ وَرَبُ وَاحِدُ الله وَاحِدُ الله وَاحِدُ الله وَاحْدُ الله وَاحْدُ الله وَاحِدُ الله وَاحِدُ وَاحِدُ الله وَاحْدُ الله وَاحِدُ الله وَاحْدُ الله وَاحْدُ الله وَاحْدُ الله وَاحِدُ الله وَاحْدُ الله وَ

الْمُسِيخُ ٱلَّذِي بِهِ جَمِيعُ ٱلْأَشْيَاءِ وَنَحْنُ بِهِ \* وَلَكِنْ لَيْسَ ٱلْعِلْمُ فِي ٱلْحَبِيعِ . بَلْ أَنَاسُ بِٱلضَّمِيرِ نَحْوَ ٱلْوَثَنِ إِلَى ٱلْآنَ يَأْكُلُونَ كَأَنَّهُ مِمَّا ذُبِحَ لَوْتَنِ . فَضَمِيرُهُمْ إِذْ هُوَ ضَعِيفٌ يَتَنَجُّسُ \* وَلَكنَّ ٱلطَّعَامَ لَا يُقِدِّمُنَا إِلَى ٱلله . لأَنَّنَا إِنْ أَكُلْنَا لَا نَزيدُ وَإِنْ لَمْ نَأْكُلُ لَا نَنْقُصْ \* وَلَكِن ٱنْظُرُوا لِئَلَّا ا يَصِيرَ سُلْطَانُكُم هُذَا مَعْثَرَةً لِلضَّعَفَاء \* لِأَنَّهُ إِنْ رَآكَ أَحَدْ يَامَنْ لَهُ عِلْمُ مُتَّكَّمًا فِي هَيْكُل رَثَنِ أَفَلاَ يَتَّقَوَّى ضَمِيرُهُ إِذْ اا هُو ضَعِيفٌ حَتَّى يَأْكُلُ مَا ذُلِجَ لِلْأَوْتَانِ \* فَيَهْلِكَ بِسَبِ عَلَمُكَ ٱلْأَخُ ٱلضَّعِيفُ ٱلَّذِبِ مَاتَ ٱلْمُسِيحُ مِنْ أَجْلِهِ \* وَهَكَذَا إِذْ تُخْطِئُونَ إِلَى ٱلْإِخْوَةِ وَتَجْرَحُونَ ضَيرَهُمُ ٱلضَّعيفَ تَخْطِئُونَ إِلَى ٱلْمَسِيعِ \* لِذَٰلِكَ إِنْ كَانَ طَعَامْ ۖ يُعْثِرُ أَخِي فَكَنْ آكُلَ كُمًّا إِلَى ٱلْأَبِدِ لِئَلَّا أُعْثِرَ أَخِي

الاصحاح التاسع

أَلَسْتُ أَنَا رَسُولًا . أَلَسْتُ أَناَ حُرًّا . أَمَا رَأَيْتُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعَ رَبَّناً . أَلَسْتُمْ أَنْتُمْ عَمَلِي فِي ٱلرَّبِّ \* إِنْ كُنْتُ لَسْتُ رَسُولًا إِلَى آخَرِينَ فَإِنَّهَا أَناَ إِلَيْكُمْ رَسُولُ لِأَنْتُمْ أَنْتُمْ خَمْمُ

رسالة بولس الرسول الاوليالي اهل كورنثوس رِسَالَتِي فِي ٱلرَّبِّ \* هٰذَا هُو ٱحْتِجَاجِي عِنْدَ ٱلَّذِينَ يَفْعَصُونَنِي \* لَّعَلَّنَا لَيْسَ لَنَا سُلْطَانُ أَنْ نَأْكُلَ وَنَشْرَبَ \* أَلَعَلَّنَا لَيْسَ لَنَا سُلْطَانُ أَنْ نَجُولَ بِأَخْتِ زَوْجَةً كَبَاقِي ٱلرُّسُلِ وَإِخْوَةٍ ٱلرَّبِّ وَصَفَا \* أَمْ أَنا وَبَرْنَابَا وَحْدَنَا لَيْسَ لَنا سُلْطَانُ أَنْ لَا نَشْتَعْلَ \* مَنْ تَجَنَّدُ قَطُّ بِنَفَقَة نَفْسِهِ . وَمَنْ يَغْرِسُ كَرْمًا ٧ وَمِنْ تَهُرِهِ لَا يَأْكُلُ أَوْ مَنْ يَرْعَى رَعِيَّةً وَمِنْ لَبَنِ ٱلرَّعِيَّةِ لَا يَأْكُلُ \* أَلَعَلَى أَتَكَلَّمُ بَهٰذَا كَإِنْسَانِ أَمْ لَيْسَ ٱلنَّامُوسُ أَيْضًا يَقُولُ هٰذَا \* فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي نَامُوس مُوسَى لَا تَكُمَّ نَوْرًا ١ دَارِسًا وَأَلْعَلَ ٱللَّهَ مَهُ ٱلنَّيْرَانُ ﴿ أَمْ يَقُولُ مُطْلَقًا مِنْ أَجْلَنا. ١٠ إِنَّهُ مِنْ أَجْلِنَا مَكْتُوبٌ. لِأَنَّهُ يَنْبَغِي الْغَرَّاتِ أَنْ يَجْرُتَ عَلَى رَجَاءً وَلِلدَّارِسِ عَلَى ٱلرَّجَاءُ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا فِي رَجَائِهِ \* إِنْ كُنَّا نَحْنُ قَدْ زَرَعْنَا لَكُمْ ٱلرُّوحِيَّاتِ أَفَعَظِيمْ إِنْ حَصَدْناً ال مِنْكُمُ ٱلْجَسَدِيَّاتِ \* إِنْ كَانَ آخَرُونَ شُرِّكَاءً فِي ٱلسُّلْطَانِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَفَلَسْنَا نَحْنُ بِٱلْأُولِي. لَكُنَّنَا لَمْ نَسْتَعْبِلْ هٰذَا ٱلسُّلْطَانَ بَلْ نَتَحَمَّلُ كُلَّ شَيْءً لِيَلَّا نَجْعَلَ عَائِقًا لِإِنْجِيلِ ٱلْمَسِيعِ \* أَلَسْتُمْ ١٢ تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْأَشْيَاءِ ٱلْمُقَدَّسَةِ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ

يَأْكُلُونَ . ٱلَّذِينَ يُلاَرِمُونَ ٱلْمَذْيَحَ يُشَارِكُونَ ٱلْمَذْيَحَ \* ا هَكَذَا أَيْضًا أُمَرَ ٱلرَّبُّ أَنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَ بِٱلْإِنْجِيلِ مِنَ الْإِنْجِيلِ يَعِيشُونَ \* أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَسْتَعْمِلْ شَيْئًا مِنْ هٰذَا. وَلَا كَتَبْتُ هٰذَا لَكُنْ يَصِيرَ فِيَّ هٰكَذَا . لأَنَّهُ خَيْرٌ لِي أَنْ أُمُوتَ ١٦ مِنْ أَنْ يُعَطِّلَ أَحدُ فَخْرِي \* لِأَنَّهُ إِنْ كُنتُ أَبْشُرُ فَلَيْسَ لِي فَخُور إِذِ ٱلضَّرُورَةُ مَوْضُوعَةُ عَلَى قَوَيْلُ لِي إِنْ كُنتُ لَا أَبْشَرُ \* فَإِنَّهُ إِنْ كُنتُ أَفْعَلُ هٰذَا طَوْعًا فَلِي أَجْرٌ . وَلَكَنْ إِنْ كَانَ كَرْهًا فَقَدِ أَسْتُوْمِنْتُ عَلَى وَكَالَةٍ \* فَمَا هُوَ أَجْرِي إِذْ وَأَنَا أَبْشُرُ أَجْعَلُ إِنْجِيلَ ٱلْمَسِيحِ بِلاَ نَفَقَةٍ حَتَّى لَمْ أَسْتَعْبِلْ سُلْطَانِي فِي ٱلْإِنْجِيلِ \* فَإِنِّي إِذْ كُنْتُ حُرًّا مِنَ ٱلْجَبِيعِ ٱسْتَعْبَدْتُ نَفْسِي لِلْجَمِيعِ لِأَرْبَحَ ٱلْأَكْثَرِينَ \* فَصِرْتُ لِلْيَهُود كَيْهُوديٌ لِأَرْبَحَ ٱلْهَهُدَ. وَلِلَّذِينَ تَحْتَ ٱلنَّامُوسِ كَأَنِّي تَحْتَ ٱلنَّامُوسِ لِأَرْجَجَ ٱلَّذِينَ تَحْتَ ٱلنَّامُوسِ \* وَلِلَّذِينَ أَبِلاَ نَامُوسِ كَأَنِّي بِلاَ نَامُوسِ. مَعُ أَنِّي لَسْتُ بِلاَ نَامُوسِ لِلَّهِ بَلْ تَحْتَ نَامُوسِ الْمُسِيحِ لِأَرْجَ ٢٦ ٱلَّذِينَ بِلاَ نَامُوس \* صِرْتُ لِلضُّعَفَاء كَضَعِيفِ لاُّ رْبَحَ ٱلضُّعَفَاء. ٢٦ صِرْتُ لِلْكُلِّ كُلُّ شَيْءً لِأَخَلِّصَ عَلَى كُلِّ حَالِ قَوْمًا \* وَهٰذَا

خَبْرُ وَاحِدُ جَسَدُ وَاحِدُ لاَّ نَّنَا جَبِيعَنَا نَشْتَرِكُ فِي ٱلْخَبْرِ

رسالة بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس لُوَاحِد \* أَنْظُرُوا إِسْرَائِيلَ حَسَبَ ٱلْحَسَد. أَكَيْسَ ٱلَّذِيرِ -لُونَ ٱلذَّبَائِعَ هُمْ شُرَكَاءَ ٱلْمَذْجَ \* فَمَاذَا أَقُولُ. أَإِنَّ ١٩٠ وَثَنَ شَيْءٍ أَوْ إِنَّ مَا ذُبِحَ للْوَثِّن شَيْءٍ \* بَلْ إِنَّ مَا يَذْبَحُهُ ٠٠ أُمَّمُ فَإِنَّهَا يَذْبَحُونَهُ للشَّيَاطِينِ لاَ لله . فَلَسْتُ أَرِيدُ أَنْ تَكُونُوا أَنْهُ شُرَكاء ٱلشَّيَاطِينِ \* لاَ نَقْدِرُونَ أَنْ تَشْرَبُوا كَأْسَ ٱلرَّبِّ وَكَأْسَ شَيَاطِينَ . لَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَشْتَرِكُوا فِي مَائِدَة ٱلرَّبِّ وَفِي مَائِدَةِ شَيَاطِينَ \* أَمْ نُغِيرُ ٱلرَّبَّ. أَلَعَلَّنَا ٢٠ أقوى مِنْهُ كُلُّ ٱلْأَشْيَاءِ تَحِيلُ لِي لَكِنْ لَيْسَ كُلُّ ٱلْأَشْيَاءِ تُوَافِقُ. ٢٦ كُلُّ ٱلْأَشْيَاء تَحِلُّ لِي وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّ ٱلْأَشْيَاء تَبْنى \* لاَيَطْلُبْ الْمَ أُحَدُ مَا هُوَ لَنَفْسِهِ بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مَا هُوَ لِلْآخَرِ \* كُلُّ مَا يُبَاعُ فِي ٱلْمَلْحُهُ عَلِمُوهُ غَيْرَ فَاحصينَ عَنْ شَيْ ﴿ مِنْ أَجْل لْضَّمِيرِ \* لأَنَّ للرَّبِّ ٱلْأَرْضَ وَمِلْلُهَا \* وَإِنْ كَانَ أَحَدُ مِنْ غَيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يَدْعُوكُمْ وَتُريدُونَ أَنْ تَذْهَبُوا فَكُلُّ مَا يُقَدَّمُ كُمْ كُلُوا مِنْهُ غَيْرَ فَاحِصِينَ مِنْ أَجْلِ ٱلضَّمِيرِ \* وَلَكُنْ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدُ هَٰذَا مَذْبُوحٌ لِوَتَن فَلَا تَأْ كُلُوا مِنْ أَجْل

رسالة بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس شَيْءٍ وَاحِدٌ بِعَيْنِهِ \* إِذِ ٱلْمَرْأَةُ إِنْ كَانَتْ لَا نَتَغَطَّى فَلْيَقُصَّ شَعَرُهَا . وَ إِنْ كَانَ قَبِيعًا بِٱلْمَرْأَةِ أَنْ نَقَصَّ أَوْ تُحْلَقَ فَلَتَتَغَطَه فَإِنَّ ٱلرَّجُلَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُغَطِّي رَأْسَهُ لِكُونِهِ صُورَةَ ٱلله وَهَجْدَهُ . وَأَمَّا ٱلْمَرْأَةُ فَهِيَ هَجْدُ ٱلرَّجُلِ \* لِأَنَّ ٱلرَّجُلَ لَيْسَ مِنَ ٱلْمَرْأَةِ بَلْ ٱلْمَرْأَةُ مِنَ ٱلرَّجُلِ \* وَلاِّنَّ ٱلرَّجُلَ لَمْ يُغْلَقْ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَرْأَةِ بَلِ ٱلْمَرْأَةُ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّجُلِ \* لِهٰذَا يَنْبَغِي للْمَرْأَة أَنْ يَكُونَ لَهَا سُلْطَانُ عَلَى رَأْسِهَا مِنْ أَجْلِ ٱلْمَلَائِكَةِ \* غَيْرَ أَنَّ ٱلرَّجُلَ لَيْسَ مِنْ دُونِ ٱلْمَرْأَةِ وَلَا ٱلْمَرْأَةُ مِنْ دُونِ ٱلرَّجُلِ فِي ٱلرَّبِّ \* لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ هِيَ مِنَ ٱلرَّجُلِ اللَّهُ هَكَذَا ٱلرَّجُلُ أَيْضًا هُوَ بِٱلْمَرْأَةِ. وَلَكنَّ جَمِيعَ ٱلْأَشْيَاءِ هِيَ مِنَ ٱلله \* أَحَكُمُوا فِي أَنْفُسَكُمْ . هَلْ يَلِيقُ بِٱلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلَّيَ إِلَى الله وَهِيَ غَيْرُ مُغَطَّاةٍ \* أَمْ لَيْسَتِ ٱلْطَّبِيعَةُ نَفْسُمَا تُعَلَّمُهُمْ الْ أَنَّ ٱلرَّجُلَ إِنْ كَانَ يُرْخِي شَعْرَهُ فَهُو عَيْثِ لَهُ \* وَأَمَّا ٱلْمُواْةُ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ تُرْخِي شَعْرَهَا فَهُو مَجْدٌ لَهَا لِأَنَّ ٱلشَّعْرَ قَدْ أَعْطَى لَهَا عِوْضَ بُرْقُعٍ \* وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ يُظْهِرُ أَنَّهُ نُحِبُّ ١٦ لْخْصَامَ فَلَيْسَ لَنَا نَحْنُ عَادَةٌ مِثْلُ هَذِهِ وَلَا لَكَنَائِسِ ٱللهِ

رسالة بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس هٰذَا ٱلْخُبْرَ أَوْ شَرِبَ كَأْسَ ٱلرَّبِّ بِدُونِ ٱسْتَحْقَاقِ يَكُونُ مُجْرِمًا فِي جَسَدِ ٱلرَّبِّ وَدَمِهِ \* وَلَكُنْ لِيَمْتَحِن ٱلْإِنْسَانُ نَفْسَهُ ١٨ وَهُكَذَا يَأْ كُلُ مِنَ ٱلْخُبْرُ وَيَشْرَبُ مِنَ ٱلْكَأْسِ لِأَنَّ ٱلَّذِي إِنَّ كُلُ وَيَشْرَبُ بِدُونِ أُسْتِحِقًا قِي كَأَكُلُ وَيَشْرَبُ دَيْنُونَةً لِنَفْسِهِ غَيْرَ مُمَيِّز جَسَدَ ٱلرَّبِّ \* مِنْ أَجْل هٰذَا فِيكُمْ ۚ كَثِيرُونَ ضُعَفَا ﴿ وَمَرْضَى وَكَثِيرُ وِنَ يَرْقُدُونَ \* لِأَنَّا لَوْ كُنَّا حَكَمْنَا الْمُ عَلَى أَنْفُسْنَا لَمَا حُكُمَ عَلَيْنَا \* وَلَكِنْ إِذْ قَدْ حَكِمَ عَلَيْنَا نُؤَدُّبُ منَ ٱلرَّبِّ لَكَيْ لَا نُدَانَ مَعَ ٱلْعَالَمِ \* إِذًا يَا إِخْوَتِي حِينَ تَجْنَبِعُونَ ٢٦ للأَكْلُ أَنْتَظِرُوا بَعْضَكُمْ بَعْضًا \* إِنْ كَانَ أَحَدُ بَجُوعُ ٢٠ فَلْيَأْكُلُ فِي ٱلْبَيْتِ كَيْ لَا تَحْنَى عُولِ للدَّيْنُونَة . وَأَمَّا ٱلْأُمُورُ ٱلْبَاقِيَةُ فَعِنْدَمَا أَجِيُّ أُرَتِّبِهَا الاصحاج الثاني عشر وَأُمَّا مِنْ جِهَةِ ٱلْمُوَاهِبِ ٱلرُّوحِيَّةِ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَلَسْتُ ا يِدُ أَنْ تَجْهَلُوا \* أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ كُنتُمْ أُمَّا مُنقَادِينَ إِلَى ٱلْأُوْتَانِ ٱلْبُكُم كَمَا كُنْتُمْ تُسَاقُونَ \*لذٰلكَ أَعَرَّفُكُمْ ۚ أَنْ لَيْسَ حَدْ وَهُوَ يَتَكُمُّرُ بِرُوحِ ٱللهِ يَقُولُ يَسُوعُ أَنَاثِيمًا. وَلَيْسَ أَحَدُ

رسالة بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس ١٢و١٤ بَلْ تَفْرَحُ بِٱلْحَقِ \* وَتَحْنَبِلُ كُلُّ شَيْ ﴿ وَتُصَدِّقُ كُلُّ شَيْ ۗ إِ وَتَرْجُو كُلَّ شَيْءٌ وَتُصِبْرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ \* ٱلْعَكِيَّةُ لَا تَسْقُطُ ١ أَبِدًا. وَأَمَّا ٱلنُّبُوَّاتُ فَسَتَبْطَلُ وَٱلْأَلْسَنَةُ فَسَنَتْهِي وَٱلْعِلْمُ فَسَيْبِطَلُ \* لِأَنَّنَا نَعْلَمُ بَعْضَ ٱلْعِلْمِ وَنَتْنَبَّأَ بَعْضَ ٱلتَّنَبُّوء \* وَلَكِنْ مَتَّى جَاءَ ٱلْكَامِلُ فَحِينَئِذِ يُبْطَلُ مَا هُوَ بِعْضٌ \* لَمَّا كُنْتُ طِفْلاً كَطِفْل كُنْتُ أَتَكَلَّمْ وَكَطِفْل كُنْتُ أَفْطَنُ وَكَطِفْل كُنْتُ أَفْتَكُرُ. وَلَكِنْ لَهَّا صِرْتُ رَجُلًا أَبْطَلْتُ مَا للطَّفْلِ \* فَإِنَّنَا نَنْظُرُ ٱلْآنَ فِي مِرْآةِ فِي لُغْزِ لَكِنْ حِينَئِذٍ وَجُهَّا لِوَجْهِ. لْآنَ أَعْرِفُ بَعْضَ ٱلْمَعْرِفَةِ لَكُنْ حِينَيْدٍ سَأَعْرِفُ حَكَمًا عُرِفْتُ \* أَمَّا ٱلْآنَ فَيَنْبُتُ ٱلْإِيمَانُ وَٱلرَّجَاءُ وَٱلْعَحَبَّةُ هٰذِهِ ١٢ ٱلتَّلَيْةُ وَلَكُونَ أَعْظَمِينَ ٱلْعَجْبَةُ الاصحاح الرابع عشر اتبعُوا ٱلْعَجبَّةَ وَلَكَنْ جدُّوا للْمَوَاهِبِ ٱلرُّوحيَّةِ وَبِٱلْأُوْلِي نَتُنَّا فَلْ \* لَانَّ مَنْ يَتَكُلُّهُ بِلِسَانِ لَا يُكُلِّمُ ٱلنَّاسَ بَلِ ٱللَّهُ نْ لَيْسَ أُحَدُ يَسْمَعُ. وَلَكِنَّهُ بِٱلرُّوحِ يَتَكَلَّمُ بِأَسْرَارِ \* وَأُمَّا ٢ مَنْ يَتَنَّأُ فَيُكُلِّمُ ٱلنَّاسَ بِبُنيان وَوَعْظٍ وَتَسْلِيةٍ \* مَنْ يَتَكَّلُّمُ ا

بلسَان يَبْنِي نَفْسَهُ. وَأُمَّا مَنْ يَتَنَبَّأَ فَيَبْنِي ٱلْكَنِيسَةَ \* إِنِّي أُرِيدُ نَّ حَمِيعَكُمْ ۚ نَتَكَلَّمُونَ بِأَ لْسَنَّةِ وَلَكُنْ بِأَلَّاوُ لَى أَرِ ` نَتَنَبًّأُ وَلِي لأَنَّ مَنْ يَتِنْبًا أَعْظَمُ مَمَّنْ يَتَكُلُّمُ بِأَلْسَنَةٍ إِلَّا إِذَا تَنَالَ ٱلْكَنيسَةُ بُنْيَانًا \* فَٱلْآنَ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنْ جَنْتُ إِلَيْكُمْ مُتَكَلِّمًا بِأَ لْسِنَةٍ فَمَاذَا أَنْفَعُكُمْ إِنْ لَمْ أُحَلِّمُكُمْ إِمَّا بِإِعْلَان أَوْ بِعِلْمِ أَوْ بِنْبُوَّةٍ أَوْ بِتَعْلِيمٍ \* ٱلْأَشْيَاءُ ٱلْعَادِمَةُ ٱلنَّفُوسِ الِّي تُعْطَى صَوْمًا مِزْمَارٌ أَوْ قِيتَارَةٌ مَعْ ذَلِكَ إِنْ لَمْ تُعْطِ فَرْقًا للنَّغَمَات فَكَيْفَ يُعْرَفُ مَا زُمِّرَ أَوْ مَا عُزِفَ بِهِ \* فَإِنَّهُ إِنْ أَعْطَى ٱلْبُوقُ أَيْضًا صَوْتًا غَيْرَ وَإِضْحِ فَمَنْ يَتَهَيَّأُ لَلْقَتَالِ \* هَكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا إِنْ لَمْ تُعْطُوا بِٱللِّسَانَ كَلَامًا يُفْهُمْ فَكَيْفَ يُعْرَفُ مَا تُكُلِّرً بِهِ . فَإِنَّكُمْ تَكُونُونَ نَتَكُلُّهُونَ فِي ٱلْهُوَا \* رُبَّمًا تَكُونُ أَنْوَاءُ لُغَاتِ هٰذَا عَدَدُهَا فِي ٱلْعَالَمِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا بِلاَ مَعْنًى \* فَإِنْ كُنْتُ لاَ أَعْرِفُ قُوَّةَ ٱللُّغَةِ أَكُونُ عِنْدَ ٱلْمُتَكِّلِّم أُغْبَهِيًّا وَٱلْمُتَكَلِّمُ أَعْجَمِيًّا عِنْدي \* هَٰكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا إِذْ إِنَّكُمْ غَيُورُونَ لِلْمَوَاهِبِ ٱلرُّوحِيَّةِ ٱطْلُبُوا لِأَجْلِ بْنِيانِ ٱلْكَنيسَة أَنْ تَزْدَادُوا \* لِذَٰلِكَ مَنْ يَتَكَلَّمُ لِلسَّانِ فَلْيُصَلِّ لَكَيْ يُتَرْجِمَ \*

رسالة بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس نَّهُ إِنْ كُنْتُ أُصلِّي بِلِسَانِ فَرُوحِي تُصَلِّي وَأُمَّا ذِهْنِي فَهُو بِالْا إِنْ رَ \* فَمَا هُوَ إِذًا. أُصلِّي بِٱلرُّوحِ وَأُصَلِّي بِٱلذِّهْنِ أَيْضًا. ) بِٱلرُّوحِ وَأَرِتِّلُ بِٱلذِّهْنِ أَيْضًا \* وَ إِلاَّ فَإِنْ بَارَكْتَ لرُّوح فَٱلَّذِي يُشْغِلُ مَكَانَ ٱلْعَامِيِّ فَكَيْفَ يَقُولُ آمير : عِنْدَ شُكْرِكَ. لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ مَاذَا نَقُولُ \* فَإِنَّكَ أَنْتَ تَشْكُرُ ١٧ حَسَنًا وَلَكُنَّ ٱلْآخَرَ لَا يُبْنَى \* أَشْكُرُ إِلَى إَنِّي أَتَّكُلُّهُ بِأَلْسَنَةِ ١٠ اَكْثَرَ مِنْ جَمِيعِكُمْ \* وَلَكُنْ فِي كَنيسةٍ أَرِيدُ أَنْ أَتَكَلَّمَ خَمْسَ كَلْمَاتِ بِذِهْنِي لِكُنْ أَعَلِّرَ آخَرِينَ أَيْضًا أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَة آلَافِ كَلِينةٍ بِلِسَانِ \* أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ لَا تَكُونُوا أَوْلَادًا فِي أَذْهَانَكُمْ · · · لْ كُونُوا أُولَادًا فِي ٱلشَّرِّ. وَأَمَّا فِي ٱلْأَذْهَارِ فَكُونُوا كَامِلِينَ \* مَكْتُوبٌ فِي ٱلنَّامُوسِ إِنِّي بِذَوبِ ٱلْسَنَةِ أُخْرَى وَبشْفَاهِ أَخْرَى سَأَكَلِّمَ هٰذَا ٱلشَّعْبَ وَلَا هَٰكَذَا يَسْمُعُونَ لِي يُّولُ ٱلرَّبِّ \* إِذًا ٱلْأَلْسَنَةُ آيَةٌ لَاللَّهُ فِينِينَ بَلْ لَغَيْرِ ٱلْمُوْمِنِينَ. مَّا ٱلنُّورَةُ فَلَيْسَتْ لَغَيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بَلْ للْمُؤْمِنِينَ \* فَإِن جُنْمَعَتِ ٱلْكَنِيسَةُ كُلُّهَا فِي مَكَانِ وَاحِدٍ وَكَانَ ٱلْحَبِيعُ يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَةٍ فَدَخَلَ عَامِّيُّونَ أَوْ غَيْرُ مُؤْمِنِينَ أَفَلَا

# رسالة بولس الرسول الاولى الى الها كورنثوس يْضًا \* وَلَكُنْ انْ كُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يَتَعَلَّمْنَ شَيْئًا فَلْيَسْأَلْنَ ١٠٠ جَالَهَنَّ فِي ٱلْبَيْتِ لَأَنَّهُ قَبِيخٌ بِٱلنِّسَاءِ أَنْ نَتَكَلَّمَ فِي كَنِيسَةٍ \* مِنْكُمْ خَرَجَتْ كُلِّمَةُ ٱللهِ أَمْ إِلَيْكُمْ وَحْدَكُمْ ٱنْتَهَتْ \* إِنْ كَانَ أَحِدْ بَجْسَبْ نَفْسَهُ نَبِيًّا أَوْ رُوحِيًّا فَلْيَعْلَمْ مَا أَكْتُبُهُ لَيْكُمْ أُنَّهُ وَصَالَيا ٱلرَّبِّ \* وَلَكِنْ إِنْ يَجْهَلْ أُحَدُّ فَلْيَحْهَلْ \* إِذًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ جِدُّولِ لِلتَّنْبُو ۚ وَلَا تَمْنَعُوا ٱلتَّكَلُّم بِأَلْسَلَةٍ \* ٢٩ وَلْيَكُنْ كُلُّ شَيْءٌ بِلِيَاقَةٍ وَبِحَسَبِ تَرْتِيبٍ الاصحاح الخامس عشر وَأُعَرِّفُكُمْ ۚ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ بِٱلْإِنْجِيلِ ٱلَّذِبِ بَشَّوْتُكُمْ بِهِ التهوهُ وَتَقُومُونَ فِيهِ \* وَبِهِ أَيْضًا تَخْلُصُونَ إِنْ كُنتُمْ تَذْكُرُونَ أَيُ كَلَامٍ بَشَّرْتُكُمْ بِهِ إِلَّا إِذَا كُنتُمْ قَدْ آمَنتُمْ عَبْنًا ﴿ فَإِنَّنِي سَلَّمْتُ إِلَيْكُمْ فِي ٱلْأُوَّلِ مَا قَبِلْتُهُ أَنَا أَيْضًا أَنَّ ٱلْمُسِيحَ مَاتَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا حَسَبَ ٱلْكُتُبِ \* وَأَنَّهُ دُفِنَ وَأَنَّهُ إِ قَامَ فِي ٱلْيُوْمِ ٱلنَّالِثِ حَسَبَ ٱلْكُتُبِ \* وَأَنَّهُ ظَهَرَ لَصَفَا ثُمَّ لِلْأَثْنَىٰ عَشَرَ \* وَبَعْدَ ذُلكَ ظَهَرَ دَفْعَةً وَإِحدةً لأَكْثَرَ ١ مِنْ خَمْسِمِيَّةِ أَخْ إِثْكُثَرُهُمْ بَاقِ إِلَى ٱلْآنَ وَلَكِنَّ بَعْضُهُمْ قَدْ

رسالة بولس الرشول الاولىالى اهل كورنثوس ١٥ إِنْ كَانَ لَنَا فِي هٰذِهِ ٱلْحَيْوةِ فَقَطْ رَجَانِهِ فِي ٱلْمَسِيحِ فَإِنَّنَا ١٩ أَشْقَى جَمِيعِ ٱلنَّاسِ ﴿ وَلَكِنِ ٱلْآنَ قَدْ قَامَ ٱلْمُسِيحُ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ ١٠ وَصَارَ بَاكُورَةَ ٱلرَّاقِدِينَ \* فَإِنَّهُ إِذِ ٱلْمَوْتُ بِإِنْسَانِ بِإِنْسَانِ الْمُ يْضًا قِيَامَةُ ٱلْأَمْوَاتِ ﴿ لِأَنَّهُ كَمَا فِي آدَمَ يَمُوتُ ٱلْجَمِيعُ هَكَذَا فِي ٱلْمَسِيحِ سَيْعُيا ٱلْجَمِيعُ \* وَلَكِنَّ كُلَّ وَإِحِدٍ فِي رُتْبَتِهِ . ٱلْمَسِيخُ ٢٦ بَاكُورَةُ ثُمَّ ٱلَّذِينَ لِلْمَسِيحِ فِي مَجِيئِهِ \* وَبَعْدَ ذُلِكَ ٱلنَّهَايَةُ مَتَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا سَلَّمَ الْمُلْكَ لِلهِ ٱلْآبِ مَتَى أَبْطَلَ كُلَّ رِيَاسَةٍ وَكُلَّ سُلْطَان وَكُلَّ قُوَّةٍ \* لَأَنَّهُ بَجِبُ أَنْ يَمُلكَ حَتَّى يَضَعَ جَمِيعَ ٱلْأَعْدَاءِ ٥٠ تَعْتَ قَدَمِيهِ \* آخِرُ عَدُو يُبْطَلُ هُو ٱلْمُوْتُ \* لِأَنَّهُ أَخْضَعَ كُلَّ اللَّهِ شَيْ ﴿ تَحْتَ. قَدَمَيْهِ • وَلْكِنْ حِينَمَا يَقُولُ إِنَّ كُلَّ شَيْ ﴿ قَدْ أَخْضِعَ فَوَاضِحِ ۗ أَنَّهُ غَيْرُ ٱلَّذِي أَخْضَعَ لَهُ ٱلْكُلُّ \* وَمَتَى أَخْضَعَ ١٦ ٱلْكُلُّ فَحَيِنَيْدٍ ٱلْإِبْنُ نَفْسُهُ أَيْضًا سَيَخْضَعُ لِلَّذِي أَخْضَعَ لَهُ ٱلْكُلَّ كَيْ يَكُونَ ٱللهُ ٱلْكُلَّ فِي ٱلْكُلِّ وَ إِلَّا فَمَاذَا يَصْنَعُ ٱلَّذِينَ يَعْتَمِدُونَ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَمْوَاتِ. إِنَّ إِنْ كَانَ ٱلْأُمْوَاتُ لَا يَقُومُونَ ٱلْبَتَّةَ فَلِمَاذَا يَعْتَبِدُونَ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَمْوَاتِ \* وَلِمَاذَا نُخَاطِرُ نَحْنُ كُلُّ سَاعَةٍ \* إِنِّي بِٱفْتِخَارُكُمُ

٤٠ مَوْتِ \* وَمَتَى لَبِسَ هُذَا ٱلْفَاسِدُ عَدَمَ فَسَادِ وَلَبِسَ هُذَا ٱلْمَائِثُ عَدَمَ مَوْتٍ فَعِينَاذِ تَصِيرُ ٱلْكَالَمَةُ ٱلْكُنْدِيةُ ٱبْتُلَعِ ٱلْمَوْتُ إِلَى غَلَبَةٍ \* أَيْنَ شُوْكَتُكَ يَا مَوْتُ . أَيْنَ غَلَبَتُك يَا هَاويَةُ \* ٥٠ أُمَّا شَوْكَةُ ٱلْمَوْتِ فَهِيَ ٱلْخَطِيَّةُ. وَقُوَّةُ ٱلْخَطِيَّة هِيَ ٱلنَّامُوسُ\* ٥٠ وَلْكِنْ شُكْرًا لِللهِ ٱلَّذِي يُعْطِينَا ٱلْغَلَبَةَ بِرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ \* إِذًا يَا إِخْوِتِي ٱلْأُحِبَّاءَ كُونُوا رَاسِخِينَ غَيْرَ مُتَزَعْزِعينَ مُكْثِرِينَ فِي عَمَلِ ٱلرَّبِّ كُلَّ حِينِ عَالِمِينَ أَنَّ تَعَبُّكُمْ لَيْسَ بَاطلًا في ألرَّبِّ

وَأُمَّا مِنْ جِهَةِ ٱلْحَبْمِ لِأَجْلِ ٱلْقِدِّيسِينَ فَكَمَا أَوْصَيْتُ كَنَائِسَ غَلَاطِيَّةَ هَكَذَا أَفْعَلُوا أَنْهُمْ أَيْضًا \* فِي كُلِّ أَوَّال أَسْبُوعٍ لِيَضَعُ كُلُّ وَإِحِدٍ مِنْكُمْ عِنْدَهُ. خَازِنًا مَا تَيسُّرُ حَتَّى إِذَا جِئْتُ لَا يَكُونُ جَمْعٌ حِينَئذٍ \* وَمَتَى حَضَرْتُ فَٱلَّذينَ تَسْتَحْسِنُونَهُ ۚ أُرْسِلُهُ بِرَسَائِلَ لِيَحْمِلُوا إِحْسَانَكُمُ ۚ إِلَى أُورْسَلِيمَ \* وَ إِنْ كَانَ يَسْتَحِقُ أَنْ أَذْهَبَ أَنَا أَيْضًا فَسَيَذْهَبُونَ مَعى \* وَسَأْجِيُ إِلَيْكُمْ مَتَى أَجْتَرْتُ بِمَكْدُونِيَّةً. لأَنِّي أَجْنَازُ بِمَكْدُونِيَّةً \*

رسا لة بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس ١٦ وَرَبُّهَا أَمْكُتُ عِندَكُمْ أَوْ أُسْتِي أَيْضًا لَكَيْ تُسْيِعُونِي إِلَى حَيْبُهَا نُدْهَبُ \* لأَنِّي لَسْتُ أُرِيدُ ٱلْآنَ أَنْ أَرَاكُمْ فِي ٱلْعُبُورِ لأَنِّي ارْجُو أَنْ أَمْنُتَ عِنْدَكُمْ زَمَانًا إِنْ أَذِنَ ٱلرَّبُّ \* وَلَكِنَّنِي أَمْكُثُ فِي أَفْسُسَ إِلَى يَوْمِ ٱلْخَبْسِينَ \* لِأَنَّهُ قَدِ ٱنْفَتَحَ لِي بَابُ عَظِيمٌ فَعًا لُ وَيُوجَدُ مُعَانِدُونَ كَثِيرُونَ ثُمَّ إِنْ أَتَى تِيمُونَاوُسُ فَٱنْظُرُوا أَنْ يَكُونَ عِنْدَكُمْ بِلاَ خَوْفٍ . لِأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ ٱلرَّبِّ كَمَا أَنَا أَيْضًا \* فَلاَ تَحْنَقُرُهُ حَدْ بَلْ شَيِّعُوهُ بِسَلاَم لِيَأْتِي إِلَى لِأَنِّي أَنْتَظُرُهُ مَعَ ٱلْاحْوَةِ \* وَأُمَّا مِنْ جِهَةٍ أَبْلُوسَ ٱلْأَخِ فَطَلَبْتُ إِلَيْهِ كَثِيرًا أَنْ يَأْتِي الَّيْكُمْ مَعَ ٱلْإِخْوَةِ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ إِرَادَةٌ ٱلْبَتَّةَ أَنْ يَأْتِيَ ٱلْآنَ. وَلَكِنَّهُ سَيَأْتِي مَنَّى تَوَفَّقَ ٱلْوَقْتُ إِسْهُرُولَ. أَثْبِتُوا فِي ٱلْإِيمَانِ . كُونُولَ رِجَالًا . تَقَوَّوا \* ١٢ لِتَصِوْ كُلُّ أُمُورِكُمْ فِي مَحَبَّةٍ وَأَطْلُبُ الْيُكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْتُمْ تَعْرِفُونَ بَيْتَ ٱسْتَفَانَاسَ ١٥ أَنَّهُمْ بَاكُورَةُ أَخَائِيةً وَقَدْ رَتَّبُولِ أَنْفُسَهُمْ لِخِدْمَةِ ٱلْقِدِّيسِينَ \* كَيْ تَخْضَعُوا أَنْهُمْ أَيْضًا لِمِثْلَ هُؤُلَّا ۚ وَكُلَّ مَنْ يَعْمَلُ مَعْهُمْ ١٦

رسالة بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس ١٦ وَيَتْعَبُ \* ثُمَّ إِنِّي أَفْرَحُ بِهِي أَسْتَفَانَاسَ وَفُرْتُونَاتُوسَ وَأَخَائِيكُوسَ لِأَنَّ نَقْصَانَكُمْ ۚ هَوُلَا ۚ قَدْ جَبَرُوهُ \* إِذْ أَرَاحُوا رُوحي وَرُوحَكُمْ . فَأَعْرِفُوا مثْلَ هَؤُلاَ عِلَا مِنْلَ هَؤُلاَ عِلَا عَرِفُوا مثْلَ هَؤُلاَ عَلَيْهِ تُسَكِّمْ عَلَيْكُمْ كَنَائِسُ أَسِيًّا لَيُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلرَّبِّ كَثِيرًا ٠٠ أَكِيلًا وَبريسُكلًا مَعَ ٱلْكَنيسَةِ ٱلَّتِي فِي بَيْتِهِمَا \* يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ ٱلْاحْوَةُ أَجْمَعُونَ وسَلَّمُولَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضَ بِقْبِلَةٍ مُقَدَّسَةٍ \* اَلسَّلَامُ بِيدِي أَنا بُولُسَ \* إِنْ كَانَ أُحَدُ لَا يُحِبُّ ٱلرَّبَّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ فَلْيَكُنْ أَنَاتُهِمَا . مَارَانْ أَثَا \* نَعْمَةُ ٱلرَّبّ يسوع المسيح معكم \* تحبتي مع جبيعكم في أنْسَبِح يَسُوع. آمين َ

# رسالة بولس الرسول الثانية الى اهل كورنثوس

الاصحاج الاول

بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ بِمَشِيئَةِ ٱللهِ وَتِيمُونَاوُسُ لْأَخُ إِلَى كَنيسَةِ ٱللهِ ٱلَّتِي فِي كُورِنتُوسَ مَعَ ٱلْقِدِّيسِينَ جْمِعِينَ ٱلَّذِينَ فِي جَمِيعٍ أَخَائِيةً \* نِعَمَةٌ لَكُمْ وَسَلَامٌ مِنَ للهِ أَبِينَا وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ مُبَارَكُ ٱللهُ أَبُو رَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَبُو ٱلرَّأَفَةِ وَإِلَّهُ كُلِّ تَعْزِيَةٍ \* ٱلَّذِي يُعَزِّينَا فِي كُلِّ ضِيقَتِنَا حَتَّى نَسْتَطِيعَ أَنْ نُعَزِّيَ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي كُلِّ ضِيقَةٍ بِٱلتَّعْزِيَةِ ٱلَّتِي نَتَعَزَّى نَحْنُ بَهَا نَ ٱلله \* لأَنَّهُ كَمَا تَكُثُرُ آلَامُ ٱلْمَسِيحِ فِينَا كَذَٰ لِكَ بِٱلْمَسِيحِ تَكْثُرُ تَعْزِيتُنَا أَيْضًا \* فَإِنْ كُنَّا نَتَضَايَقُ فَلَاجُل تَعْزِيتَكُمْ وَخَلَاصِكُمْ لُلْعَامِلِ فِي أَحْبِمَال نَفْسِ ٱلْآلَامِ ٱلَّتِي نَتَأَلَّمُ بِهَا نَعْنُ أَيْضًا أَوْ نَتَعَزَّى فَلاَّجْل تَعْزِيَتُكُمْ وَخَلاصِكُمْ ﴿فَرَجَاوُنَا

من أُجْلِكُم عَابِتُ. عَالَمِينَ أَنَّكُم كَمَا أَنْتُم شُرِكَا إِنْ الْأَلَالَام كَذٰلِكَ فِي ٱلتَّعْزَيَةِ أَيْضًا \* فَإِنَّنَا لَا نُريدُ أَنْ تَجْهَلُوا أَيُّ إِخْوَةُ مِرِ . ۚ جِهَة ضَيْقَتَنَا ٱلَّتِي أَصَابَتْنَا فِي أُسَيًّا أَ نَّنَا لَتُقَلَّنَا جِدًّا فَوْقَ ٱلطَّاقَةِ حَتَّى أَيسْنَا مِنَ ٱلْحَيْوِةِ أَيْضًا ﴿ لَكُنَّ كَانَ لَنَا فِي أَنْفُسنَا حُكُمْ ٱلْمَوْتِ لَكُنْ لَا نَكُونَ مُتَّكَلِينَ عَلَى أَنْفُسنَا بَلْ عَلَى أَللهِ ٱلَّذِي يُعِبِمُ ٱلْأَمْوَاتَ \* ٱلَّذِي نَجَّانَا مِنْ مَوْتٍ مثْل هٰذَا وَهُو نُبُعِّي. ٱلَّذِي لَناَ رَجَاءٌ فيهِ أَنَّهُ سَيُعَبِّي أَيْضًا فيمَا بَعْدُ \* وَأَنْهُ أَيْضًا مُسَاعِدُونَ بِٱلْصَّلُوةِ لأَجْلِنَا لَكُنْ يُؤِدَّى شُكُرْ لِأَجْلِنَا مِنْ أَشْخَاص كَثِيرِينَ عَلَى مَا وُهِبَ لَنَا بِوَاسِطَةِ

رسالة بولس الرسول الثانية الى اهل كورنثوس او ٦ وَ بِهٰذِهِ ٱلنِّقَةِ كُنْتُ أَشَاءُ أَنْ آنِيَ إِلَيْكُمْ ۚ أُوَّلًا لِتَكُونَ لَكُمْ ۗ ا نِعْمَةُ تَانِيةٌ \* وَأَنْ أَمْرً بِكُمْ إِلَى مَكْدُونِيَّةً وَآتِيَ أَيْضًا مر . " ١٦ مَكُدُونِيَّةَ إِلَيْكُمْ وَأَشَيَّعَ مِنْكُمْ إِلَى ٱلْيَهُودِيَّةِ \* فَإِذْ أَنَا عَازِمْ اللهِ عَلَى هٰذَا أَلَعَلَى ٱسْتَعْمَلْتُ ٱلْخُفَّةَ أَمْ أَعْزِمْ عَلَى مَا أَعْزِمُ بَجَسَبِ ٱلْجَسَدِكَيْ يَكُونَ عِنْدِي نَعَمْ أَعَمْ وَلَا وَلَا \* لَكُنْ أَمِينَ هُوَ ٱللهُ ١٨ إِنَّ كَلَامَنَا لَّكُمْ لَمْ يَكُنْ نَعَمْ وَلَا \* لِأَنَّ أَبْنَ أَلَّهِ يَسُوعَ ١٩ ٱلْمَسِيحَ ٱلَّذِي كُرزَ بِهِ بَينَكُمْ بِوَاسِطَيْنَا أَنَا وَسِلْوَانُسَ وَتِيمُونَاوُسَ لَمْ يَكُنْ نَعَمْ وَلَا بَلْ قَدْ كَانَ فِيهِ نَعَمْ \* لَإِنْ ٢٠ مَهْمَا كَانَتْ مَوَاعِيدُ ٱللهِ فَهُوَ فِيْهِ ٱلنَّعَمْ وَفِيهِ ٱلْآمِينُ لِحَجْدِ أَلَّهُ بِوَاسِطَتِنَا \* وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يُتَّبِّنَا مَعَكُم ۚ فِي ٱلْمَسِيحِ وَقَدْ ١٦ مَسَحَنَا هُوَ ٱللهُ \* ٱلَّذِي خَنَّمَنَا أَيْضًا وَأَعْطَى عُرَّبُونَ ٱلرُّوحِ فِي قُلُوبِنَا \* وَلَكِنِّي أَسْتَشْهِدُ أَلَّهَ عَلَى نَفْسِي أَنِّي إِشْفَاقًا عَلَيْكُمْ ۗ ٢٢ لَمْ آتِ إِلَى كُورِنْتُوسَ \* لَيْسَ أَنَّنَا نَسُودُ عَلَى إِيمَانَكُمْ ۚ بَلْ نَحْنُ إِيمَا مُوَازِرُونَ لِسُرُورِكُمْ لَأُنَّكُمْ بِٱلْإِيمَانِ نَتْبَتُونَ الاصحاح الثاني وَلَٰكُنَّى جَزَّمْتُ بَهٰذَا فِي نَفْسِي أَنْ لَا آتِيَ إِلَيْكُمْ ۚ أَيْضًا فِي

حُزْن \* لأَنَّهُ إِنْ كُنْتُ أُحِرْنِكُمْ أَنَا فَمَنْ هُوَ ٱلَّذِي يُفَرِّحْنِي إِلاَّ ٱلَّذِي أَحْزَنْتُهُ \* وَكَتَبْتُ لَكُمْ ۚ هٰذَا عَيْنَهُ حَتَّى إِذَا جِنْتُ لَا يَكُونُ لِي حُزْنُ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانَ يَجِبُ أَنْ أَفْرَحَ بِهِمْ وَإِثْقًا تجميعكُم أُنَّ فَرَحي هُوَ فَرَحُ جَمِيعكُم \* لِأَنِّي مِنْ حُزْن كَثير وَكَأْبَةِ قَلْبِ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ بِدُمُوعِ كَثِيرَةِ لاَ لَكَيْ تَحْزَنُوا بَلْ لَكُنْ تَعْرِفُوا ٱلْعَمِبَّةَ ٱلَّتِي عندي وَلاسيَّمَا مِنْ نَحُوكُمْ وَلَكُنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ قَدْ أَحْزَنَ فَإِنَّهُ لَمْ بُحْزِنِّي بَلْ أَحْزَنَ جَمِيعَكُمْ ۚ بَعْضَ ٱلْحُزْنِ لِكَيْ لَا أَ ثَقَّلَ \* مِثْلُ هَٰذَاً يَكْفيهِ هَٰذَا ٱلْقُصَاصُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْأَكْثَرِينَ \* حَتَّى تَكُونُوا بِٱلْعَكْسِ تُسَامِحُونَهُ بِٱلْحَرِيِّ وَتُعَزُّونَهُ لَئِلَّا يَبْتَلَعَ مِثْلُ هَٰذَا مِنَ ٱلْحُزْنِ ٱلْمُفْرِطِ \* لذٰلكَ أَطْلُبُ أَنْ تُمَكَّنُوا لَهُ ٱلْحَبَّةَ \* لأَنَّى لهٰذَا كَتَبْتُ لِكَيْ أَعْرِفَ تَزْكَيْتُكُمْ ۚ هَلْ أَنْهُ ۚ طَائِعُونَ فِي كُلِّ شَيْ اللهِ وَإِلَّذِي تُسَامِحُونَهُ بِشَيْءٍ فَأَنَا أَيْضًا . لأَنِّي أَنَا مَا سَامَحْتُ بِهِ إِنْ كُنْتُ قَدْ سَاتَحْتُ بَشَيْءٌ فَهِنْ أَجْلُكُمْ بِحَضْرَة ٱلْمَسِيعِ \* لَئَلَّا يَطْمَعَ فينَا ٱلشَّيْطَانُ لأَنَّنَا لَا نَجْهَلُ أَفْكَارَهُ وَلَكُنْ لَمَّا جِنْتُ إِلَى تَرُوَاسَ لِأَجْلِ إِنْجِيل

رسالة بولس الرسول الثانية الى اهل كورنثوس ٦و٢ نْفَتَحَ لِي بَابُ فِي ٱلرَّبِّ \* لَمْ تَكُنْ لِي رَاحَةٌ فِي رُوحِي لِأُنِّي ١١ لَمْ أَجِدْ تِيطُسَ أَخِي. لَكِنْ وَدَّعْتُهُمْ فَغَرَجْتُ إِلَّى مَكِدُونِيَّةَ وَلَكُنْ شُكُرًا للهِ ٱلَّذِي يَقُودُنَا فِي مَوْكِبِ نُصْرَتِهِ فِي لْمَسِيحِ كُلَّ حِين وَيُظْهِرُ بِنَا رَائِحَةً مَعْرَفَتِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ \* لأَنَّنَا رَائِحَةُ ٱلْمَسِيمِ ٱلذَّكِيَّةُ لِلهِ فِي ٱلَّذِينَ يَخْلُصُونَ وَفِي لَّذِينَ يَهْلُكُونَ \* لَمُؤْلَا ۚ رَائِحَةُ مَوْتِ لِمَوْتِ وَلِأُولِيكَ رَائِحَةُ ١٦ حَيْوة عِلَيْهِ . وَمَنْ هُو كُفُو لِهُذِهِ ٱلْأَمُورِ \* لِأَنَّنَا لَسْنَا ١٧ كَالْكَثيرِينَ غَاشّينَ كَلمَةَ أَللهِ لَكِنْ كُمَّا مِنْ إِخْلَاصِ بَلْ كَمَا مِنَ ٱللهِ نَتَكَلَّمُ أَمَّامَ ٱللهِ فِي ٱلْمَسِيحِ فَنَبْتَدِئُ نَمْدَحُ أَنْفُسَنَا أَمْ لَعَلَّنَا نَحْنَاجُ كَقَوْمٍ رَسَائِلَ تَوْصِيَةِ إِلَيْكُمْ أَوْ رَسَائِلَ تَوْصِيَةٍ مِنْكُمْ ﴿ أَنَّمْ رِسَالَتُنَا مَكْتُوبَةً قُلُوبِنَا مَعْرُوفَةً وَمَقْرُقَةً مِنْ جَبِيعِ ٱلنَّاسِ ﴿ ظَاهِرِينَ أَنَّكُمْ ۗ سَالَةُ ٱلْمَسِيحِ مَخْدُومَةً مِنَّا مَكْتُوبَةً لَا مِجْبِر بَلْ بِرُوحِ ٱللهِ لْحَيِّ لَا فِي أَلْوَاحٍ خَجَريَّةٍ بَلْ فِي أَلْوَاحٍ قَلْبِ كَمْبِيَّةٍ وَلَكِنْ لَنَا ثِقَةٌ مِثْلُ هٰذِهِ بِأَنْسَبِجِ لَدَى ٱللهِ \* لَيْسَ أَنَّنَا ا

كُفَاةً مِنْ أَنْفُسَنَا أَنْ نَفْتَكُرَ شَيْئًا كُأْ نَهُ مِنْ أَنْفُسِنَا بَلْ كَفَايْتِنا مِنَ أَنَّهُ \* أَلَّذِي جَعَلْنَا كُفَاةً لأَنْ نَكُونَ خُدَّامَ عَهْدِ جَديدٍ. لَا ٱلْحَرْفِ بَلِ ٱلرُّوحِ . لأَنَّ ٱلْحُرْفَ يَقْتُلُ وَلَكِنَّ ٱلرُّوحَ بُحْي \* ثُمَّ إِنْ كَانَتْ خَدْمَةُ ٱلْمَوْتِ ٱلْمَنْفُوشَةُ بِأَحْرُفِ فِي حَجَارَةٍ قَدْ حَصَلَتْ فِي مَجْدِ حَتَّى لَمْ يَقْدِرْ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى وَجْهِ مُوسَى لسَبَبِ عَبْدِ وَجْهِهِ ٱلزَّائِلِ \* فَكَيْفَ لَا تَكُونُ بِٱلْأُولَى خِدْمَةُ ٱلرُّوحِ فِي عَبْدٍ \* لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتْ خِدْمَةُ ٱلدَّيْنُونَةِ مَجْدًا فَبِٱلْأُوْلَى كَثِيرًا تَزيدُ خِدْمَةُ ٱلْبِرِّ فِي مَجْدٍ \* فَإِنَّ ٱلْمُعَجَّدَ أَيْضًا لَمْ بُعَجَّدُ مِنْ هَٰذَا ٱلْقَبِيلِ لِسَبَبِ ٱلْعَجْدِ ٱلْفَائِقِ ﴿ لاَّ نَّهُ إِنْ كَانَ ٱلزَّائِلُ فِي مَجْدٍ فَبِٱلْأُولَى كَثِيرًا يَكُونُ ٱلدَّائِمُ فِي مَجْدِ

فَإِذْ لَنَا رَجَامُ مِثْلُ هَٰذَا نَسْتَعْمِلُ مُجَاهَرَةً كَثِيرَةً \* وَلَيْسَ كَمَا كَانَ مُوسَى يَضَعُ بُرْقُعًا عَلَى وَجْهِهِ لِكَيْ لَا يَنْظُرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى بَهَايَةِ ٱلزَّائِلِ \* بَلْ أَغْلِظَتْ أَذْهَانُهُمْ لِأَنَّهُ حَتَى الْيُوْمِ ذَلِكَ ٱلْبُرْقُعُ نَفْسُهُ عِنْدَ قِرَاءَةِ ٱلْعَهْدِ ٱلْعَتِيقِ بَاقِ غَيْرُ أَلْيُومِ ذَلِكَ ٱلْبُرْقُعُ نَفْسُهُ عِنْدَ قِرَاءَةِ ٱلْعَهْدِ ٱلْعَتِيقِ بَاقِ غَيْرُ مَنْكُشْفِ ٱلّذِي يُبطَلُ فِي ٱلْمَسِيعِ \* لَكِنْ حَتَى ٱلْيَوْمِ حِينَ يُقْرَأً مَنْكُشْفِ ٱلّذِي يُبطَلُ فِي ٱلْمَسِيعِ \* لَكِنْ حَتَى ٱلْيَوْمِ حِينَ يُقْرَأً مَنْكُمْ فَيْ أَنْهُ مَا مُنْكُشْفِ ٱلّذِي يُبطَلُ فِي ٱلْمَسِيعِ \* لَكِنْ حَتَى ٱلْيَوْمِ حِينَ يُقْرَأً مَنْ مُنْكُشْفِ ٱللّذِي يُبطَلُ فِي ٱلْمَسِيعِ \* لَكِنْ حَتَى ٱلْيَوْمِ حِينَ يُقْرَأً فَيْ الْمُسْعِ عَلَى الْعَلَاثُ فَي الْمَسْعِ عَلْمُ لَيْنَ مَنْ الْمُعْلِدِ اللّذِي اللّذِي الْمُعْلَى فِي ٱلْمَسِيعِ \* لَكِنْ حَتَى ٱلْيَوْمِ حِينَ يُقْرَأً لَيْنَا لَهُ لَهُ لَهُ مَا لَهُ لَهُ عَلَيْهُ لَعْلَالُ فِي الْمُسْعِ عَلَى الْمُعْلِلُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ لَهُ الْمُسْعِ عَلَى اللّهُ مُنْكُنْ عَلَى الْفُومُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

رسالة بولس الرسول الثانية الى اهل كورنثوس ٢و٤ مُوسَى ٱلْبُرْفَعُ مَوْضُوعٌ عَلَى قَلْيِهِمْ \* وَلَكِنْ عِنْدَ مَا يَرْجِعُ إِلَى لُرَّبِّ يُرْفَعُ ٱلْبُرْقُعُ \* وَأَمَّا ٱلرَّبُّ فَهُو ٱلرُّوحُ وَحَيْثُ رُوجُ ٱلرَّبِّ هُنَاكَ حُرِّيَّةٌ \* وَنَحْنُ جَمِيعًا نَاظِرِينَ مَحْدَ ٱلرَّبِّ بوَجْهِ مَكْشُوفِ كُمَّا فِي مِرْآةٍ تَتَغَيَّرُ إِلَى تِلْكَ ٱلصُّورَة عَينهَا مِنْ عَجْدِ إِلَى مَجْدِكُمَا مِنَ ٱلرَّبِّ ٱلرُّوحِ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ إِذْ لَنَا هٰذِهِ ٱلْخِدْمَةُ كَمَا رُحِمْنَا لَانَفْسَلُ \* بَلْ قَدْ رَفَضْنَا خَفَايَا ٱلْخِزْي غَيْرُ سَالِكِينَ فِي مَكْرِ وَلَا غَاشِينَ كَلِمَةَ أَللَّهِ بَلْ بِإِظْهَارِ ٱلْحَقِّ مَادِحِينَ أَنْفُسَنَا لَدَى فَمِيرِ كُلَّ إِنْسَانِ قُدًّامَ ٱللهِ \* وَلَكِنْ إِنْ كَانَ إِنْجِيلُنَا مَكْتُومًا فَإِنَّهَا هُوَ مَكْتُومٌ فِي ٱلْهَالِكِينَ \* ٱلَّذِينَ فِيهِ ۚ إِلَّهُ هٰذَا ٱلدَّهْرِ قَدْ أُعْمَى أَذْهَانَ غَيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَئَلَّا تُضِيَّ لَهُمْ ۚ إِنَارَةُ إِنْجِيل مَجْدِ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي هُوَ صُورَةُ ٱللهِ \*فَإِنَّنَا كَسْنَا نَكُرزُ بِأَ نَفْسِنَا بَلْ لْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبًّا وَلَكِنْ بِأَ نَفْسِنَا عَبِيدًا لَّكُمْ مِنْ أَجْل يَسُوعَ \* إِنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي قَالَ أَنْ يُشْرِقَ نُورٌ مِنْ ظُلْمَةِ هُوَ ٱلَّذِي أَشْرَقَ فِي قُلُوبِنَا لاَنَارَةً مَعْرِفَةٍ مَجْدِ ٱللهِ فِي وَجْهِ يَسُوعَ

المسع

وَلَكُنْ لَنَا هَٰذَا ٱلْكَ نُزُ فِي أَوَان خَزَفِيَّةٍ لِيَكُونَ فَضْلُ لْقُوَّةِ لِلَّهِ لَا مِنَّا \* مُكْتَدِّبِينَ فِي كُلِّ شَيْءٌ لَكُنْ غَيْرَ مُتَضَايِقِينَ لَكُنْ غَيْرً يَائِسِينَ \*مُضْطَهَدِينَ لَكُنْ غَيْرً مَثْرُوكِينَ لْرُوحِينَ لَكَنْ غَيْرَ هَالِكِينَ \* حَامِلِينَ فِي أَكْجَسَدَكُلُّ حِين إِمَاتَةَ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ لِكَيْ تُظْهَرَ حَيْوةٌ يَسُوعَ أَيْضًا فِي جُسَدِنَا \* الْأَنَّنَا نَحْنُ ٱلْأَحْيَاءُ نُسَلَّمُ دَائِمًا الْمَوْتِ مِنْ أَجْلِ يَسُوعَ لِكُيْ تَظْهَرَ حَيْوةُ يَسُوعَ أَيْضًا فِي جَسَدِنَا ٱلْمَائِتِ \* إِذًا ٱلْمَوْتُ يَعْمَلُ فِينَا وَلَكُنِ ٱلْحَيْوَ ۚ فِيكُمْ \* فَإِذْ لَنَا رُوحُ ٱلْإِيَانِ عَيْنُهُ حَسَبَ ٱلْمَكْتُوبِ آمَنْتُ لِذَٰلِكَ تُكَلَّمْتُ. نَحْنُ أَيْضًا نَوْمِنُ وَلَذَٰلِكَ نَتَكَلَّمُ أَيْضًا \* عَالَمِينَ أَنَّ ٱلَّذِي أَقَامَ ٱلرَّبَّ يَسُوعَ سَيَقِيمُنَا نَحُنُ أَيْضًا بِيَسُوعَ وَيُحْضُرُنَا مَعَكُمْ \* لِأَنَّ جَمِيعَ أَشْيَاءِ هِيَ مِنْ أَجْلُكُمْ لَكُنْ تَكُونَ ٱلنَّعْبَةُ وَهِيَ قَدْكُثُرَتْ بِٱلْأَكْثِرِينَ تَزيدُ ٱلشُّكْرَ لِعَجْدِ ٱللَّهِ \* لَذَٰلِكَ لَا نَفْشَلَ بَلْ وَ إِنْ كَانَ إِنْسَانُنَا ٱلْخَارِجُ يَفْنَي فَٱلدَّاخِلُ بَعْجَدُّدُ يَوْمًا فَيَوْمًا \* لأَنَّ خِنَّةَ ضِيقَتنا ٱلْوَقْتِيَّةَ تُنشِئُ لَنَا أَكْثَرَ فَأَكُثَرَ فَأَكُثَرَ فَلَ مَجْدٍ

بَدِيًّا \* وَنَحْنُ غَيْرُ نَاظِرِينَ إِلَى ٱلْأَشْيَاءِ ٱلََّتِي تُرَى بَلْ إِلَى المَ لَّتِي لاَّ يُرِي. لِأَنَّ ٱلَّذِي تُرَى وَفَتْيَةٌ وَأَمَّا ٱلَّتِي لاَ يُرَى فَأَ بَدِيَّةٌ

لأَنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ نُقْضَ بَيْتُ خَيْمَتِنَا ٱلْأَرْضِيُّ فَلَنَا في ٱلسَّمُواتِ بِنَافِ مِنَ ٱللهِ بَيْتُ غَيْرُ مَصْنُوعٍ بِيدٍ أَبَدِيُّ\* فَإِنَّنَا فِي هٰذِهِ أَيْضًا نَبْنُ مُشْتَاقِينَ إِلَى أَنْ نَلْبَسَ فَوْقَهَا مَسْكَنَا ا لَّذِي مِنَ ٱلسَّمَاءِ \* وَ إِنْ كُنَّا لَابِسِينَ لَا نُوجَدُ عُرَاةً \* فَإِنَّنَا ٢ نَحْنُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْحَيْمَةِ نَبْنُ مُثْقَلِينَ إِذْ لَسْنَا نُريدُ أَنْ نَخْلُعَهَا بَلْ أَنْ نَلْبَسَ فَوْقَهَا لِكُنْ يُبْلَعَ ٱلْمَائِتُ مِنَ ٱلْحَيْوةِ \* وَلَكُنَّ • لَّذِي صَنَّعَنَا لَهٰذَا عَيْنِهِ هُوَ ٱللهُ ٱلَّذِي أَعْطَانَا أَيْضًا غُرْ بُونَ ٱلرُّوحِ \* فَإِذًا نَعْنُ وَاثْقُونَ كُلَّ حِينِ وَعَالِمُونَ أَنَّنَا وَنَعْنُ ٦ مُسْتُوْطِنُونَ فِي ٱلْحَبِسَدِ فَنَعْنُ مُتَعَرَّبُونَ عَنِ ٱلرَّبِّ \* لَأَنْنَا الْإِيمَانِ نَسْلُكُ لَا بِٱلْعِيَانِ ﴿ فَنَتْقُ وَنُسَرُ بِٱلْأُوْلِي أَنْ نَتَعَرَّبَ ٨ عَنِ ٱلْمُجَسَدِ وَنُسْتَوْطِنَ عِنْدَ ٱلرَّبِّ \* لذٰلكَ نَحْتُرصُ أَيْضًا

مُسْتُو طِنِينَ كُنَّا أَوْ مُتَغَرِّبِينَ أَنْ نَكُونَ مَرْضِيِّنَ عِنْدَهُ \* لِأَنَّهُ ١٠

لَا بُدَّ أَنَّنَا جَهِيعًا نُظْهَرُ أَمَامَ كُرْسِيِّ ٱلْمَسِيخِ لِيَناَلَ كُلَّ

وَإِحدِ مَا كَانَ بِأَكْبَسِدِ بَعِسَبِ مَا صَنَعَ خَيْرًا كَانَ أَمْ شَرًّا فَإِذْ نَحْنُ عَالِمُونَ عَخَافَةَ ٱلرَّبِّ ثَقْنَعُ ٱلنَّاسَ. وَأَمَّا ٱللهُ فَقَدْ صرْنَا ظَاهِرِينَ لَهُ وَأَرْجُو أَنَّنَا قَدْ صرْنَا ظَاهِرِينَ فِي ضَائِرِكُمْ أَيْضًا \* لِأَنَّنَا لَسْنَا نَمْدَحُ أَنْفُسَنَا أَيْضًا لَدَيْكُمْ بَلْ نُعْطِيكُمْ فُرْصَةً لِلاَّفْتِخَارِ مِنْ جَهَيْنَا لِيَكُونَ أَكُمْ جَوَابٌ عَلَى ٱلَّذِينَ يَفْغُورُونَ بِٱلْوَجْهِ لَا بِٱلْقَلْبِ لِأَنَّنَا إِنْ صِرْنَا نُخْتَلِّينَ فَلِلَّهِ. أَوْكُنَّا عَافِلِينَ فَلَكُمْ \* لِأَنَّ عَجَّبَّةَ ٱلْمَسِيعِ تَعْصُرُنَا. إِذْ نَحْنُ نَحْسَبُ هَٰذَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ وَإِحِدٌ قَدْ مَاتَ لِأَجْلِ ٱلْحَجِمِيعِ فَٱلْحَمِيعُ إِذًا مَانُوا \* وَهُو مَاتَ لِأَجْلِ ٱلْحَمِيعِ كَيْ يَعِيشَ ٱلْأَحْيَا ۗ فِيمَا بَعْدُ لَا لِأَنْفُسِمْ بَلْ لِلَّذِي مَاتَ لِأَجْلِهِمْ ١١ وَقَامَ \* إِذًا نَحْنُ مِنَ ٱلْآنَ لَا نَعْرِفُ أَحدًا حَسَبَ ٱلْحِسَدِ. وَ إِنْ كُنَّا قَدْ عَرَفْنَا ٱلْمَسِيحِ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ لَكِنِ ٱلْآنَ لِآنَ لَا نَعْرِفُهُ ٧ بَعْدُ \* إِذًا إِنْ كَانَ أَحَدُ فِي ٱلْمَسِيحِ فَهُو خَلِيقَةُ جَدِيدَةُ أَلْأَشْيَا الْمُسْتِعِ فَهُو خَلِيقَةٌ جَدِيدَةُ أَلْأَشْيَا الْمُسْتِعِ فَهُو خَلِيقَةٌ جَدِيدَةُ أَلْأَشْيَا ا ١١ ٱلْعَتِيغَةُ قَدْ مَضتْ . هُوَذَا ٱلْكُلُّ قَدْ صَارَ جَديدًا \* وَلَكنَّ ٱلْكُلُّ مِنَ ٱللهِ ٱلَّذِي صَالِّحَنَا لِنَفْسِهِ بِيسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَأَعْطَانَا خِدْمَةَ ٱلْمُصَاكِّةِ ﴿ أَيْ إِنَّ ٱللهَ كَانَ فِي ٱلْمَسِيحِ مُصَاكِمًا

ذَوَاتِنَا مِنْ كُلِّ دَنَسِ ٱلْحَسَدِ وَٱلرُّوحِ مُكَيِّلِينَ ٱلْقَدَاسَةَ في

إِفْبَلُونَا . لَمْ نَظْلُم ْ أَحَدًا . لَمْ نَفْسَدْ أَحَدًا . لَمْ نَظْمَعْ في تَحدِ \* لاَ أَقُولُ هٰذَا لاَ جُل دَيْنُونَةٍ لأَنِّي قَدْ قُلْتُ سَابِقًا إِنَّكُمْ ٢ فِي قُلُوبِنَا لِنَهُوتَ مَعَكُمْ وَنَعِيشَ مَعَكُمْ \* لِي ثِقَةٌ كَثِيرَةٌ بِكُمْ. ١ لِي ٱفْتِخَارْ كَثِيرْ مِنْ جِهَيْكُمْ . قَدِ أَمْتَالَأَتُ تَعْزِيَّةً وَأَرْدَدْتُ فَرَحًا جِدًّا فِي جَمِيعِ ضَيْقًاتِنَا \* لِأَنَّنَا لَهَّا أُتَيْنًا إِلَى مَكْدُونِيَّةً ٥ لَمْ يَكُنْ لِحَسَدِنَا شَيْءٍ مِنَ ٱلرَّاحَةِ بَلْ كُنَّا مُكْتَنبِينَ فِي كُلِّ شَيْءٌ. مِنْ خَارِجٍ خُصُومَاتْ مِنْ دَاخِلِ مَخَاوِفُ ﴿ لَكِنَّ ٱللَّهُ ٦ الَّذِي يُعَزِّي الْمُنَّضِعِينَ عَزَّالَنَا بِهَجِي ۚ تِيطُسَ \* وَلَيْسَ بِهَجِيئِهِ v فَقَطْ بَلْ أَيْضًا بِٱلتَّعْزِيَةِ ٱلَّتِي تَعَرَّى بِهَا بِسَبِيكُمْ وَهُوَ بُخْبِرْنَا بِشَوْقِكُمْ وَنَوْحَكُمْ وَغَيْرَتَكُمْ لأَجْلِى حَتَّى إِنِّي فَرِحْتُ أَكْثَرَ \* ِ إِنْ كُنْتُ قَدْ أَحْزَنْتُكُمْ بِٱلرِّسَالَةِ لَسْتُ أَنْدَمَ مَعْ أَنِّي <sup>٨</sup> نَدِمْتُ ۚ فَإِنِّي أَرَى أَنَّ تِلْكَ ٱلرِّسَالَةَ أَحْزَنَتُكُمْ وَلَوْ إِلَى سَاعَة \* أَلْآنَ أَنَا أَفْرَحُ لَا لأَنَّكُم ْ حَزِنْتُمْ بَلْ لِأَنَّكُمْ وَزِنْتُمْ بَلْ لِأَنَّكُمْ وَزِنْتُمْ

اللَّهُ بَهُ لَا نَّكُمْ حَزِنتُمْ بَحِسَبِ مَشِيئَةِ ٱللهِ لِكَيْ لَا نَتَخَسَّرُ مِنَّا فِي شَيْءٍ \* لَأَنَّ أَكُونَ ٱلَّذِي بَحَسَبِ مَشْيِئَةِ ٱللَّهِ يُنشَئُّ تَوْبَةً لِخَلَاصِ بِلَا نَدَامَةٍ . وَأُمَّا حُزْنُ ٱلْعَالَمِ فَيُنْشِئُ مَوْتًا \* ال فَإِنَّهُ هُوَذَا حُزْنُكُمْ هُذَا عَيْنُهُ بَحِسَبِ مَشْيِئَةِ ٱللَّهِ كُمْ أَنْشَأَ فِيكُم مِنْ ٱلإَّجْبَهَادِ بَلْ مِنْ ٱلإَّحْتِجَاجِ بَلْ مِنَ ٱلْغَيْظِ بَلْ مِنَ ٱلْخَوْف بَلْ مِنَ ٱلشُّوق بَلْ مِنَ ٱلْغَيْرَةِ بَلْ مِنْ ٱلْأَنْتَقَامِ. فِي كُلِّ شَيْءً أَظْهَرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ أَنَّكُمْ أَبْرِيَا ۗ فِي هٰذَا ٱلْأَمْرِ \* إِذًا وَإِنْ كُنْتُ قَدْ كَتَبْتُ إَلَيْكُمْ فَلَيْسَ لِأَجْلِ ٱلْمُذْنَب وَلَا لِأَجْلِ ٱلْمُذْنَبِ إِلَيْهِ بَلْ لِكَيْ يَظْهَرَ لَكُمْ أَمَامَ ٱللهِ أَجْتِهَادُنَا لِأَجْلِكُمْ \* مِنْ أَجْلِ هٰذَا قَدْ تَعَزَّيْنَا بِتَعْزِيتُكُمْ . وَلَكِنْ فَرِحْنَا أَكُ أَرَ جِدًا بِسَبِ فَرَح بِيطُسَ لِأَنَّ رُوحَهُ قَدِ أُسْتَرَاحَتْ بَكُمْ جَمِيعًا \* فَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَفْتُخُرْتُ شَيْعًا لَدَيْهِ مَنْ جَهَتُكُمْ لَمْ أُخْجَلْ بَلْ كَمَا كَلَّمْنَاكُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ بِٱلصِّدْق كِذُلِكَ ٱفْتِغَارُنَا أَيْضًا لَدَى تيطُسَ صَارَ صَادِقًا \* وَأَحْشَاقُهُ هِيَ نَحْوُكُمْ بِأَلزَّيَادَة مُتَذَكِّرًا طَاعَةَ جَمِيعكُمْ كَيْفَ قَبِلْتُمُوهُ بَخَوْفٍ وَرَعْدَةٍ \* أَنَا أَفْرَحُ إِذًا إِنِّي أَثِقُ بِكُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ

### الاصحاج الثامن

ثُمَّ نُعَرِّفُكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ ٱلْمُعْطَاةَ فِي كَنَائِس مَكِدُونيَّةَ \* أُنَّهُ فِي آخْبِبَارِ ضَيَّةٍ شَدِيدَةٍ فَاضَ وُفُورُ فَرَحِمْ وَفَقُرهِمِ ٱلْعَبِيقِ لِغِنَى سَخَائِهِمْ \* لاَّنَّهُمْ أَعْطُوا حَسَبَ ٱلطَّاقَةِ نَا أَشْهَدُ وَفَوْقَ ٱلطَّاقَةِ مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهُ \* مُلْتَمِسِينَ مِنَّا طَلْبَةٍ كَثِيرَةٍ إِنْ نَقْبَلَ ٱلنِّعْمَةَ وَشَوْكَةَ ٱلْخِدْمَةِ ٱلَّتِي لِلْقِدِّيسِينَ ﴿ وَلَيْسَ كَمَا رَجَوْنَا بَلْ أَعْطَوْا أَنْفُسَهُمْ أُوَّلًا لِلرَّبِّ وَلَناً بِمَشْيَتَة الله \* حَتَّى إِنَّنَا طَلَبْنَا مِنْ تِيطُسَ أَنَّهُ كَمَا سَبَقَ فَأَبْتَدَأً ٢ كَذَٰلِكَ يُتَمِّمُ لَكُمْ هَٰذِهِ ٱلنِّعْمَةَ أَيْضًا ﴿ لَكِنْ كَمَا تَزْدَادُونَ ٧ فِي كُلُّ شَيْءً فِي ٱلْإِيَانِ وَٱلْكَلَامِ وَٱلْعِلْمِ وَكُلَّ ٱجْتِهَادِ عَجَبُّكُمْ لَنَا لَيْتَكُمْ تَزْدَادُونَ فِي هٰذِهِ ٱلنَّعْمَةِ أَيْضًا ﴿ لَسْتُ ٨ قُولُ عَلَى سَبِيلِ ٱلْأَمْرِ بَلْ بِأَجْتِهَادِ آخَرِينَ مُخْنَبِرًا إِخْلَاصَ عَجْبَرُكُمْ أَيْضًا \* فَإِنَّكُمْ تَعْرِفُونَ نِعْمَةً رَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَنَّهُ مِنْ أَجْلُمُ أَفْتَقَرَ وَهُوَ غَنِي لَكَيْ تَسْتَغْنُوا أَنْتُمْ بِفَقْرِهِ \* أَعْطَى رَأْيًا فِي هَٰذَا أَيْضًا ولأَنَّ هَٰذَا يَنْفَعَكُم أَنْهُم ٱلَّذِينَ سَبِقَتُمْ فَأَ بُتِداً ثُمْ مُنذُ ٱلْعَامِ ٱلْهَاضِي لَيْسَ أَنْ تَفْعَلُوا فَقَطْ بَلْ

رسالة بولس الرسول الثانية الى اهل كورنثوس ١٠و٦

الْمَسِيحِ \* فَبَيِّنُولَ لَهُمْ وَقُلَّامَ ٱلْكَنَائِسِ بَيِّنَةَ عَجَبَّرِكُمْ وَأَفْتَخَارِنَا مِ

الاصحاح التاسع فَإِنَّهُ مِنْ جِهَة ٱلْخُدْمَةِ للْقَدِّيسِينَ هُوَ فُضُولٌ مِنِّي أَنْ أَحْتُبَ إِلَيْكُمْ \* لأَنِّي أَعْلَمُ نَشَاطَكُمُ ٱلَّذِي أَفْتَخِرُ يِهِ مِنْ جِهَيْكُمْ لَدَى ٱلْمَكِدُونِيِّينَ أَنَّ أَخَائِيةَ مُسْتَعَدَّةٌ مُنذُ ٱلْعَامِ ٱلْمَاضِي. وَغَيْرَتُكُمْ قَدْ حَرَّضَتِ ٱلْأَكْثِرِينَ \* وَلَكِنْ أَرْسَلْتُ ٢ ٱلْإِخْوَةُ لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ ٱفْتِغَارُنَا مِنْ جِهَيِّكُمْ مِنْ هَٰذَا ٱلْقَبِيلِ كَيْ تَكُونُوا مُسْتَعِدِّينَ كَمَا قُلْتُ \* حَتَّى إِذَا جَاءَ مَعِي مَكْدُونِيُّونَ إِذَا حَاءً مَعِي مَكْدُونِيُّونَ وَوَجَدُوكُمْ غَيْرَ مُسْتَعِدِّينَ لَا نَخْبَلُ نَحْنُ حَتَّى لَا أَقُولُ أَنْمُ فِي جَسَارَةِ ٱلْافْتَخَارِ هٰذِهِ فَرَأَيْتُ لَازِمًا أَنْ أَطْلُبَ إِلَى ٱلْإِخْوَةِ أَنْ يَسْبِعُوا إِلَيْكُمْ وَبُهِيِّنُوا قَبْلاً بَرَّكَتَّكُمْ ٱلَّتِي سَبَقَ ٱلتَّخْبِيرُ بِهَا لِتَكُونَ

الاصحاح العاشر أُمَّ أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ بِوَدَاعَةِ ٱلْمَسِيحِ وَحِلْمِهِ أَنَا نَفْسِي بُولُسُ ٱلَّذِي فِي ٱلْحَضْرَةِ ذَلِيلٌ بَيْنَكُمْ وَأُمَّا فِي ٱلْغَيْبَةِ فَمْتَعَاسِرْ عَلَيْكُمْ \* وَلَكِنْ أَطْلُبُ أَنْ لَا أَتَجَاسَرَ وَأَنَا حَاضِرْ بِٱلنَّقَة ٱلَّتِي بِهَا أَرَى أَنِّي سَأَجْتَرِئَ عَلَى قَوْمٍ بَجْسِبُونَنَا كَأَنَّنَا نَسْلُكُ عَسَبَ ٱلْحَسِدِ لِأُنَّنَا وَإِنْ كُنَّا نَسْلُكُ فِي ٱلْحُسِدَلَسْنَا حَسَبَ كَجَسَد نُحَارِبُ \* إِذْ أُسْلِحَةُ مُحَارَبَيْنَا لَيْسَتْ جَسَدِيَّةً بَلْ قَادِرَةٌ بِٱللهِ عَلَى مَدْم حُصُون \* هَادِمِينَ ظُنُونًا وَكُلَّ عُلُو يَرْتَفَعُ مدَّ مَعْرَفَة ٱللهِ وَمُسْتَأْسِرِينَ كُلَّ فِكْرِ إِلَى طَاعَةِ ٱلْمَسِيحِ \* وَمُسْتَعِدِّينَ لأَنْ نَسْتَمِرَ عَلَى كُلِّ عِصْيَانِ مَتَى كَمِلَتْ

أَ تَنْظُرُونَ إِلَى مَا هُوَ حَسَبُ ٱلْحَضْرَة . إِنْ وَثِقَ أَحَدُ ٧ بَنَفْسِهِ أَنَّهُ لِلْمَسِيحِ فَلْيَحْسَبْ هَٰذَا أَيْضًا مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ كَمَا هُوَ للْمَسِيحِ كَذَٰ لِكَ نَحُنُ أَيْضًا لِلْمَسِيحِ \* فَإِنِّي وَ إِنْ ٱفْتَخَرْتُ شَيْئًا ^ أَحْثَرَ بِسُلْطَانِنَا ٱلَّذِي أَعْطَانَا إِيَّاهُ ٱلرَّبُّ لِبُنْيَانِكُم لَا لِهَدْمِكُمْ لَا أَخْجَلُ \* لِئَلَّا أَظْهَرَ كَأَ نِي أَخِيفُكُمْ بِأَلرَّسَائِل \* لِأَنَّهُ يَقُولُ ا

اللَّسَائِلُ تَقِيلَهُ وَقُويَّةُ وَأُمَّا حُضُورُ الْحَبِسَد فَضَعِيفٌ وَٱلْكَلامُ ال حَقيرُ \* مِثْلُ هٰذَا فَلْيَعْسَبْ هٰذَا أَنَّنَا كَمَا نَحْنُ فِي ٱلْكَلَام بِٱلرَّسَائِلِ وَنَحْنُ غَائِبُونَ هَكَذَا نَكُونُ أَيْضًا بِٱلْفَعْلِ وَنَحْرُ ' ا حَاضِرُونَ \* لِأَنَّنَا لَا نَحْبَرَئُ أَنْ نَعْدٌ أَنْفُسَنَا بَيْنَ قَوْم مزَ ٱلَّذِينَ يَهْدَحُونَ أَنْفُسِهُمْ وَلَا أَنْ نَقَابِلَ أَنْفُسَنَا بِهِمْ. بَلُّ هُمْ إِذْ يَقْيِسُونَ أَنْفُسَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهُمْ وَيْقَايِلُونَ أَنْفُسَهُمْ بِأَنْفُسِهِم لاَ يَفْهَمُونَ \* وَلَكُنْ نَحُنُ لاَ نَفْتَخُرُ إِلَى مَا لاَ ثِمَاسُ بَلْ حَسَبَ قَيَاسِ ٱلْقَانُونِ ٱلَّذِي قَسَمَهُ لَنَا ٱللهُ قِيَاسًا لِلْبُلُوغِ إِلَيْكُمْ أَيْضًا \* لِأَنَّنَا لَا نُهَدِّدُ أَنْفُسَنَا كَأَنَّنَا لَسْنَا نَبْلُغُ إِلَيْكُمْ وَإِذْ قَدْ ١٠ وَصَلْنَا إِلَيْكُمْ أَيْضًا فِي إِنْحِيلِ ٱلْمَسِيحِ \* غَيْرَ مُفْتَخِرِينَ إِلَى مَا لَا يُقَاسُ فِي أَتْعَابِ آخَرِينَ بَلْ رَاجِينَ إِذَا نَهَا إِيَّانُكُمْ ۚ أَنْ الْتَعَظَّمُ بَيْنَكُمْ حَسَبَ قَانُونَنَا بِزِيَادَةٍ \* لِنُبَشِّرَ إِلَى مَا وَرَاءَكُمْ. الْأَلْنَفْتُخِرَ بِالْأُمُورِ الْلْمُعَدَّةِ فِي قَانُونِ غَيْرِنَا \* وَأُمَّا مَن ٱفْتَخَرَ فَلْنَفْتَخِرْ بِٱلرَّبِّ \* لِأَنَّهُ لَيْسَ مَنْ مَدَّحَ نَفْسَهُ هُوَ ٱلْمُزَّكَّى بَلْ مَنْ يَهْدُحُهُ ٱلرَّبُّ

الاصحاح الحادي عشر

لَيْتُكُمْ تَحْنَمِلُونَ غَبَاوَتِي قَلِيلًا. بَلْ أَنْتُمْ مُحْنَمِليَّ \* فَإِنِّي أَغَارُ ا عَلَيْكُمْ عَيْرَةَ ٱللهِ لأَنِّي خَطَبْتُكُمْ لِرَجُل وَاحِدٍ لأَقَدِّمَ عَذْرَاء عَفِيفَةً لِلْمَسِيعِ \* وَلَكُنَّنِي أَخَافُ أَنَّهُ كَمَا خَدَعَتِ ٱلْحَيَّةُ حَوَّاءً ٢ بِمَكْرِهَا هٰكَذَا تُفْسَدُ أَذْهَانُكُمْ عَنِ ٱلْبَسَاطَةِ ٱلَّتِي فِي ٱلْمَسِيجِ \* فَإِنَّهُ ۚ إِنْ كَانَ ٱلْآتِي يَكُرِزُ بِيَسُوعِ ٓ آخَرَ لَمْ نَكْرِزْ بِهِ أَوْكُنتُمْ تَأْخُذُونَ رُوحًا آخَرَ لَمْ تَأْخُذُوهُ أَوْ إِنْجِيلًا آخَرَ لَمْ نَقْبَلُوهُ فَحَسَنًا كُنتُمْ تَحْنَمِلُونَ \* لِأَنِي أَحْسِبُ أَنِي لَمْ أَنْفُصْ شَيْئًا عَنْ فَاتِقِي ٱلرُّسُلِ \* وَإِنْ كُنْتُ عَامِيًّا فِي ٱلْكَلَامِ فَلَسْتُ فِي ٱلْعِلْمِ بَلْ نَحْنُ فِي كُلِّ شَيْءٌ ظَاهِرُونَ لَكُمْ بَيْنَ ٱلْجَبِمِيعِ \* أَهْ أَخْطَأْتُ ٧ خَطِيَّةً إِذْ أَذْلَلْتُ نَفْسِي كَيْ تَرْتَفَعُوا أَنْهُمْ لِإِنِّي بَشَّرْتُكُمْ مَجَّانًا بِإِنْجِيلِ أَللَّهِ \* سَلَبْتُ كَنَائِسَ أَخْرَى آخِذًا أُجْرَةً لِأَجْل خِدْمَتِكُمْ . وَإِذْ كُنْتُ حَاضِرًا عِنْدَكُمْ وَأَحْتَجْتُ لَمْ أَتَقَلْ عَلَى أَحَدٍ \* لِأَنَّ أَخْيَاجِي سَدَّهُ ٱلْإِخْوَةُ ٱلَّذِينَ أَتَوْا مِنْ مَكُدُونِيَّةً. ١ وَ فِي كُلُّ شَيْءٌ حَفِظْتُ نَفْسِي غَيْرَ ثَقِيلَ عَلَيْكُمْ وَسَأَحْفَظُهَا \* حَقُ ٱلْمَسِيحِ فِي . إِنَّ هٰذَا ٱلْأُفْتَخَارَ لَا يُسَدُّ عَنِّي فِي أَقَالِمِم ا

رسالة بولس الرسول الثانية الى اهل كورنثوس ١١ قُولُ فِي غَبَاوَةٍ أَنَا أَيْضًا أَجْتَرِئُ فيهِ \* أَهُمْ عَبْرَانيُونَ فَأَنَا ٢٢ يضًا . أَهُمْ إِسْرَائِيلَيُّونَ فَأَنَا أَيْضًا . أَهُمْ نَسْلُ إِبْرُهِيمَ فَأَنَا يَضًا ﴿ أَهُمْ خُدًّا مُ ٱلْمَسِيجِ . أَقُولُ كَفُخْنَلُ ٱلْعَقْلِ. فَأَنَا أَفْضَلْ. فِي ٱلْأَتْعَابِ أَكْثَرُ فِي ٱلضَّرَبَاتِ أَوْفَرُ فِي ٱلسُّجُونِ أَكْثَرُ . فِي لْمِيتَاتِ مِرَارًا كَثِيرَةً \*منَ ٱلْيَهُودِ خَمْسَ مَرَّاتٍ قَبِلْتُ أَرْبَعِينَ ٢٠ جَلْدَةً إلا وَإِحدةً \* تَلْتَ مَرَّاتِ ضُرِبْتُ بِٱلْعِصِيِّ. مَرَّةً رُجِبْتُ. ٥٠ ثَلَثَ مَرَّاتٍ أَنْكُسَرَتْ بِيَ ٱلسَّفِينَةُ لَيْلاً وَنَهَارًا قَضَّيْتُ فِي ٱلْعُمْقِ \* سْفَار مِرَارًا كَثِيرَةً. بِأَخْطَار سُيُول. بِأَخْطَار لُصُوص. ٢٦ خُطَار مِنْ جِنْسِي. بِأَخْطَارِ مِنَ ٱلْأُمَرِ. بِأَخْطَار فِي ٱلْمَدِينَةِ. خُطَارَ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ . بِأَخْطَارِ فِي ٱلْجُرْ . بِأَخْطَارِ مِنْ إِخْوَةٍ كَذَبَةٍ \* فِي تَعَبِ وَكُدٍّ. فِي أَسْهَار مِرَارًا كَثِيرَةً. فِي جُوعٍ إلا وَعَطَشْ فِي أَصْوَامٍ مِرَارًا كَثِيرَةً . فِي بَرْدٍ وَعُرْيٍ \* عَدَا مَا هُوَ دُونَ ذُلِكَ. ٱلتَّرَاكُمُ عَلَى كُلَّ يَوْمٍ. ٱلاَّهْتِمَامُ بَجِمِيعٍ كَنَائِس \* مَنْ يَضْعُفُ وَأَنَا لاَ أَضْعُفُ. مَنْ يَعْثُرُ وَأَنَا لاَ أَضْعُفُ. مَنْ يَعْثُرُ وَأَنَا لاَ لْتَهِبُ \* إِنْ كَانَ يَجِبُ ٱلاِقْتَخَارُ فَسَأَقْتَخُو بِأُمُورِ ضَعْفَى \* ٱللهُ ٢٠ بُو رَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي هُوَ مُبَارَكُ إِلَى ٱلْأَبَدِ يَعْلَمُ أَنِّي

٢٢ كَسْتُ أَكْذِبُ \* فِي دِمَشْقَ وَالِي ٱلْحَارِثِ ٱلْمَلِكِ كَانَ يَحْرُسُ اللهِ الْمَلِكِ كَانَ يَحْرُسُ مَدينَةَ ٱلدِّمَشْقِيِّنَ يُرِيدُ أَنْ يُمْسِكَنِي \* فَتَدَلَّيْتُ مِنْ طَاقَةٍ فِي رَبْدِ لَا يُمْسِكَنِي \* فَتَدَلَّيْتُ مِنْ طَاقَةٍ فِي رَبْدِ لَا يُسْفِر وَنَجُوْتُ مِنْ يَدَبْدِ

الاصحاج الثاني عشر

إِنَّهُ لَا يُوافِقُني أَنْ أَفْتَخِرَ. فَإِنِّي آتِي إِلَى مَنَاظِرِ ٱلرَّبِّ وَ إِعْلَانَاتِهِ \* أَعْرِفُ إِنْسَانًا فِي ٱلْمَسِيحِ قَبْلَ أَرْبِعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَفِي ٱلْحَبِسِدِ لَسْتُ أَعْلَمُ أَمْ خَارِجَ ٱلْحَبَسَدِ لَسْتُ أَعْلَمُ. اللهُ يَعْكُمُ . أُخْنُطفَ هٰذَا إِلَى ٱلسَّمَاءِ ٱلثَّالثَة \* وأَعْرِفُ هٰذَا ٱلْإِنْسَانَ أَفِي ٱلْحَسَدِ أَمْ خَارِجَ ٱلْحَسَدِ لَسْتُ أَعْلَمُ . أَلَهُ يَعْلَمُ \* أَنَّهُ أَخْنُطِفَ إِلَى ٱلْفِرْدُوْسِ وَسَمِعَ كَلِمَاتِ لَا يُنْطَقُ بِهَا وَلَا يَسُوغُ لإِنْسَانِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَهَا \* مِنْ جِهَةِ هٰذَا أَفْتَغِرُ. وَلَكُنْ مِنْ جِهَةِ نَفْسِي لاَ أَفْتَخِرُ إِلاَّ بِضَعَفَاتِي\* فَإِنِّي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَفْتَخِرَ لَا أَكُونُ غَبِيًّا لِأَنِّي أَقُولُ ٱلْحَقَّ. وَلَكِنِّي أَتَحَاشَى لِئَلَّا يَظُنَّ أَحَدْ مِنْ جِهَتِي فَوْقَ مَا يَرَانِي أَوْ يَسْمَعُ مِنِّي \* وَلَئَلَّا أَرْتَفَعَ بِفَرْطِ ٱلْإعْلاَنَاتِ أَعْطِيتُ شَوْكَةً فِي ٱلْحَبَسَدِ مَلَاكَ ٱلشَّيْطَانِ لْطِهَنِي لِئَلًّا أَرْتَفَعَ \* مِنْ جِهَةِ هَٰذَا تَضَرَّعْتُ إِلَى ٱلرَّبِّ ثَلَاتُ

رسالة بولس الرسول الثانية الى اهل كورنثوس ١٢ مَرَّاتِ أَنْ يُفَارِقَني \* فَقَالَ لِي تَكْفِيكَ نِعْمَتِي لِأَنَّ قُوَّتِي فِي لضَّعْفِ تُكْمَلُ فَبِكُلُّ سُرُورِ أَفْتَغِرُ بِٱلْحَرِيِّ فِي ضَعَفَاتِي لَكَيْ يَحُلُّ عَلَى قُوَّةُ ٱلْمَسِيعِ \* لِذَٰلِكَ أُسَرُ بِٱلْضَعَفَاتِ وَٱلشَّتَاعِ ٱلضَّرُورَات وَٱلْإِضْطِهَادَاتِ وَٱلضَّيْقَاتِ لِأَجْلِ ٱلْمَسِيعِ. لِأَنِّي حِينَمَا أَنَا ضَعِيفٌ فَجِينَئِذٍ أَنَا قُويٌّ قَدْ صِرْتُ غَبِيًّا وَأَنا أَفْتَخِرُ أَنْهُ أَلْزَمْتُمُونِي لِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ أَمْدَحَ مِنْكُمْ إِذْ لَمْ أَنْقُصْ شَيْئًا عَنْ فَائِقِي ٱلرُّسُلِ وَ إِنْ كُنْتُ لَسْتُ شَيْئًا \*إِنَّ عَلَامَاتِ ٱلرَّسُولِ صُنعَتْ بَيْنَكُمْ اللَّهِ فِي كُلُّ صَبْرِ بِآيَاتٍ وَعَجَائِبَ، وَقُوَّاتٍ \* لِأَنَّهُ مَا هُوَ ٱلَّذِي ١٦ نَقَصْتُمْ عَنْ سَائِرِ ٱلْكَنَائِسِ إِلاَّ أَنِّي أَنَا لَمْ أَتَقَّلْ عَلَيْكُمْ. سَامِحُونِي بِهِذَا ٱلظُّلْمِ \* هُوَذَا ٱلْمَرَّةُ ٱلثَّالَثَةُ أَنَا مُسْتَعَدُّ أَنْ إِنَّا لِّيَ إِلَيْكُمْ وَلَا أَنَقِلَ عَلَيْكُمْ . لِأَنِّي لَسْتُ أَطْلُبُ مَا هُوَ لَكُمْ نِلْ إِيَّاكُمْ ۚ ، لِإَّنَّهُ لَا يَسْبَغِي أَنَّ ٱلْأَوْلَادَ يَذْخَرُونَ لِلْوَالِدِينَ لَ الْوَالِدُونَ لِلْأُولَادِ \* وَأَمَّا أَنَا فَيِكُلُّ سُرُورِ أَنْفِقُ وَأَنْفَقُ اللَّهِ اللَّهِ جُلِ أَنْفُسِكُمْ وَإِنْ كُنْتُ كُلَّمَا أُحَبُّكُمْ أُكُثُرُ أُحَبُّ أُقُلَّ \* فَلْيَكُنْ . أَنَا لَمْ أَتَقَلْ عَلَيْكُمْ لَكِنْ إِذْ كُنْتُ مُحْنَالًا ١٦

سَيَّكُونَ مَعَكُمْ \* سَلِّمُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِقُبْلَةٍ مُقَدَّسَةٍ \* يَسْلِمْ عَلَى بَعْضٍ بِقُبْلَةٍ مُقَدَّسَةٍ \* يُسَلِّمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ جَمِيعُ ٱلْقِدِيسِينَ فَيْسَاكُمْ وَمَعَيَّةُ ٱللهِ وَشَوْكَةَ ٱللهُوحِ الْمَسِيحِ وَمَعَيَّةُ اللهِ وَشَوْكَةً ٱللهُوحِ الْمَيْنَ اللهُ مَعْ جَمِيعِكُمْ آمِينَ

## رسالة بولس الرسول الى اهل غلاطية

الاصحاح الاول

بُولُسُ رَسُولُ لاَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ بِإِنْسَانِ بَلْ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَلَيْ الْإِخْنَةِ وَاللهِ الْآذِي أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ \* وَجَمِيعُ ٱلْإِخْنَةِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلاَطِيَّةً \* نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلامٌ مِنَ ٱللهِ اللهِ مَن اللهِ عَلاَطِيَّةً \* نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلامٌ مِنَ ٱللهِ اللهِ وَمِنْ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ \* ٱلَّذِي بَذَلَ نَفْسَهُ لاَّجْلِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا لَيْنَقَذَنَا مِنَ ٱلْعَالَمِ ٱلْحَالَمِ الْمُنْ اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ وَمِن اللهِ اللهِ اللهِ وَمِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

المَّنْ إِلَى دِمَشْقَ \* ثُمَّ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ صَعِدْتُ إِلَى أُورُسَلِيمَ
 المَّ تَعَرَّفَ بِيُطِرُسَ فَمَكَثْتُ عِنْدَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا \* وَلَكِنَّنِي اللهُ الرَّبِ \* وَالَّذِي اللهُ الرَّبِ \* وَالَّذِي اللهُ الرَّبِ \* وَالَّذِي اللهُ اللهِ إِنِّي لَسْتُ أَكْدِبُ فِيهِ \* أَكْدِبُ فِيهِ \* أَكْدِبُ بِهِ إِلَيْكُمْ هُوذَا قُدَّامَ اللهِ إِنِي لَسْتُ أَكْدِبُ فِيهِ \* أَكْدِبُ بِهِ إِلَيْكُمْ هُوذَا قُدَّامَ اللهِ إِنِي لَسْتُ أَكْدِبُ فِيهِ \* أَكْدِبُ فِيهِ \* أَلَيْ لَمْ عَرُوفِ بِالْوَجْهِ عِنْدَ كَنَائِسِ الْيُهُودِيَّةِ الَّتِي فِي الْمَسْعِ \* غَيْرَ أَنَّهُمْ وَفِي بِالْوَجْهِ عِنْدَ كَنَائِسِ الْيُهُودِيَّةِ الَّتِي فِي الْمَسْعِ \* غَيْرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ أَنَّ الَّذِي كَانَ يَضْطَهِ لُنَا لَكُونَ قَبْلًا يُنِيْفُهُ \* فَكَانُوا يَسْمَعُونَ أَنَّ اللّهِ يَنْ اللهُ \* فَكَانُوا يَسْمَعُونَ أَنَّ اللّهِ يَعْفَى كَانَ يَضْطَهُ فَعَالُولُهُ \* فَكَانُوا يَسْمَعُونَ أَنَّ اللّهِ يَعْفَلُا يُنْلِغُهُ \* فَكَانُوا يَسْمَعُونَ أَنَّ اللّهِ يَعْفَى كَانَ يَضْطُولُهُ \* فَكَانُوا يَسْمَعُونَ أَنَّ اللّهُ يَشِرُ أَنَّهُ \* فَكَانُوا يَسْمَعُ فَيْ أَنْ اللّهُ عَيْرَا أَنَّهُ \* فَكَانُوا يَسْمَعُ مَا أَنْ اللّهُ عَيْرَا أَنَّالُهُ \* فَكَانُوا يَسْمَعُ وَلَ أَنَّ اللّهُ عَيْرَا أَنَّهُ \* فَكَانُوا يَسْمَعُ وَلَ أَنَّ اللّهُ عَيْرَا أَنْهُ \* فَكَانُوا يَسْمَعُ وَنَ أَنَّالُهُ هُ فَكَانُوا يَسْمَعُ وَنَ أَنَّالُهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَيْرَا أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الاصحاح الثاني

ثُمَّ بَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً صَعِدْتُ أَيْضًا إِلَى أُورُسَلِيمَ مَعْ بَرْنَابَا آخِذًا مَعِي تِيطُسَ أَيْضًا \* وَ إِنَّمَا صَعِدْتُ بِمَوْجَبِ اِعْلَانِ وَعَرَضْتُ عَلَيْمٍ الْاغْيِلَ الَّذِي أَكُونَ بِهِ بَيْنَ الْأَنْمَ وَلَّذِي أَكُونَ بِهِ بَيْنَ اللَّامَ وَلَّذِي الْكُونَ بِهِ بَيْنَ اللَّامَ وَلَّذِي اللَّانْفِرَادِ عَلَى اللَّهُ تَبْرِينَ التَّلَّا أَكُونَ أَسْعَى اللَّهُ مَ وَلَكُنْ بِالْإِنْفِرَادِ عَلَى اللَّهُ تَبْرِينَ التَّلَّا أَكُونَ أَسْعَى اللَّهُ الللللللللللَّهُ الللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولِللْمُ الللللْمُولِقُولِي اللللللْمُولِي الللللْم

أَيْضًا حَتَّى إِنَّ بَرْنَابَا أَيْضًا أَنْقَادَ إِلَى رِيَائِهُمْ \* لَكِنْ لَمَّ يَتُ أَنَّهُمْ لَا يَسْلُكُونَ بِٱسْتَقَامَةٍ حَسَبَ حَقَّ ٱلْإِنْحِبِلِ قُلْتُ لْبُطْرُسَ قُدَّامَ ٱلْجَمِيعِ إِنْ كُنْتَ وَأَنْتَ يَهُودِيٌّ تَعِيشُ أَمَّهِيًّا لَا يَهُودِيًّا فَلِمَاذَا ثُلْامُ ٱلْأَمْ أَنْ يَتَهَوَّدُوا \* نَحْنُ بِٱلطَّبِيعَة يَهُودٌ ١٦ وَلَسْنَا مِنَ ٱلْأُمْمَ خُطَاةً ﴿ إِذْ نَعْلَمُ أَنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَا يَتَابَّرُ رُبِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ بَلْ بِإِيَانِ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ آمَنَّا نَحْنُ أَيْضًا بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ لِنَتَابَرُّرَ بِإِيَان يَسُوعَ لَا بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ لَأَنَّهُ بأُعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ لاَ يَتْبُرَّ رُجَسَدُ مَا \* فَإِنْ كُنَّا وَنَحْنُ طَالْبُونَ أَنْ نَتَبَرَّرَ فِي ٱلْمَسِيمِ نُوجَدُ نَحْنُ أَنفُسْنَا أَيْضًا خُطَاةً أَفَا لْمَسِيحُ خَادِمْ لِلْخَطِيَّةِ. حَاشَا \* فَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَبْنِي أَيْضًا هٰذَا ٱلَّذِي قَدْ هَدَمْتُهُ فَإِنِّي أُظْهِرُ نَفْسِي مُتَعَدِّيًّا \* لأَنَّى مُتُ بِٱلنَّامُوسِ لِلنَّامُوسِ لِأَحْيَا لِللهِ \*مَعَ ٱلْمَسِيحِ صُلْبُتُ فَأَحْيَا لَا أَنَا بَلِ ٱلْمُسِيخُ يَحْيَا فِيَّ . فَمَا أَحْيَاهُ ٱلْآنَ فِي ٱلْحَسَد فَإِنَّهَا أَحْيَاهُ فِي ٱلْإِيَانِ إِيَانِ ٱبْنِ ٱللهِ ٱلَّذِي أَحَبُّنِي وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لِأَجْلِي \*لَسْتُ أَبْطِلُ نِعْمَةَ ٱللهِ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِٱلنَّامُوسِ بِرْ فَأَلْمَسِيمُ إِذًا مَاتَ بِلَا سَبَبِ

أَيُّهَا ٱلْغَلَاطِيُّونَ ٱلْأُغْبِيَا ﴿ مَنْ رَفَاكُمْ حَتَّى لَا تُدْعَنُوا ا لِحَقَّ أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ أَمَامَ عَيُونِكُمْ قَدْ رُسِمَ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ بَينَكُمْ مصْلُوبًا \* أُرِيدُ أَنْ أَ تَعَلَّم مِنكُمْ هَذَا فَقَطْ أَبِأَ عَمَالِ ٱلنَّامُوسِ أَخَذْتُمُ ٱلرُّوحَ أَمْ بَخَبِرِ ٱلْإِيمَانِ \* أَهْكَذَا أَنْتُمْ أَغْبِيَا ۗ . أَبَعْدً ٢ مَا ٱبْتَدَأْتُمْ بِٱلرُّوحِ تُكَمَّلُونَ ٱلْآنَ بِٱلْجَسَدِ \* أَهٰذَا ٱلْمِقْدَارَ } أَحْمَلُتُمْ عَبَنًا إِنْ كَانَ عَبَنًا \* فَأَلَّذِي يَمْنَكُمُ ٱلرُّوحَ وَيَعْمَلُ . قُوَّاتٍ فِيكُمْ أَبِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ أَمْ بَخَبَرِ ٱلْإِيمَانِ ﴿ كَمَا آمَنَ ١ إِبْرُهِيمُ بِأَلَّهِ فَحُسِبَ لَهُ بِرًّا \* أَعْلَمُوا إِذًا أَنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنَ ٧ ٱلْإِيَمَانِ أُولِيكَ هُمْ بَنُو إِبْرُهِيمَ \* وَٱلْكِتَابُ إِذْ سَبَقَ فَرَأَى أَنَّ ١ الله بِالْإِيمَانِ يُبَرِّرُ ٱلْأَمْمَ سَبَقَ فَبَشَّرَ إِبْرُهِيمَ أَنْ فِيكَ نَتَبَارِكُ جَمِيعُ ٱلْأَمَ \* إِذًا ٱلَّذِينَ هُوْ مِنَ ٱلْإِيمَانِ يَتَبَارَكُونَ مَعَ إِبْرُهِيمَ ا ٱلْمُؤْمِن \* لِأَنَّ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ أَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ هُمْ تَحْتَ لَعْنَةِ لِأَنَّهُ مَكْتُوبُ مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ لَا يَثْبُتُ فِي جَمِيعٍ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي كِتَابِ ٱلنَّامُوسِ لِيَعْبَلَ بِهِ \* وَلَكُنْ أَنْ لَيْسَ أُحَدُ يَتَبَرَّرُ بِٱلنَّامُوسِ عَنْدَ ٱللهِ فَظَاهِرٌ لَأِنَّ ٱلْبَارَّ

بِٱلْاَمَانِ تَحْياً \* وَلَكِنَّ ٱلنَّامُوسَ لَيْسَ مِنَ ٱلْإِمَّانِ بَلِ ٱلْإِنْسَانُ اللَّذِي يَفْعَلُهَا سَيِّحِياً بِهَا \* ٱلْمَسِيحُ أَفْتَدَانَا مِنْ لَعْنَةِ ٱلنَّامُوسِ إِذْ صَارَ لَعْنَةً لِأَجْلِنَا لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ عُلَّقَ عَلَى خَشَبَةٍ \* لتَصِيرَ بَرَكَةُ إِبْرُهِيمَ لِلْأَمَمِ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ لَنَالَ بألْإِيمَان مَوْعدَ ٱلرُّوحِ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ بَجَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ أَقُولُ لَيْسَ أَحَدُ يُبْطَلُّ عَهْدًا قَدْ تَمَكَّنَ وَلَوْ مِنْ إِنْسَانِ أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهِ ﴿ وَأَمَّا ٱلْمُواعِيدُ فَقِيلَتْ فِي إِبْرُهِيمَ وَفِي نَسْلِهِ. لَا يَقُولُ وَفِي ٱلْأَنْسَالَ كَأَنَّهُ عَنْ كَثِيرِينَ بَلْ كَأْنَّهُ عَنْ وَاحِدٍ وَ فِي نَسْلِكَ ٱلَّذِي هُوَ مَسِيحُ \* وَإِنَّهَا أَقُولُ هَٰذَا إِنَّ ٱلنَّامُوسَ ٱلَّذِے صَارَ بَعْدُ أُرْبِعِمِيَّةِ وَتَلَاثِينَ سَنَّةً لَا يَنْسَخُ عَهْدًا قَدْ سَبَّقَ فَتَمَكَّنَ مِنَ الله نَحْو ٱلْمَسِيحِ حَتَّى يُبَطِّلَ ٱلْمَوْعِدَ \* لأَنَّهُ إِنْ كَانَتِ ٱلْوِرَائَةُ مِنَ ٱلنَّامُوسِ فَلَمْ تَكُنْ أَيْضًا مِنْ مَوْعِدٍ. وَلَكِنَّ ٱللهَ وَهَبَهَا لإبرهم بهوعد

قَلْمَاذَا ٱلنَّامُوسُ. قَدْ زِيدَ بِسَبِ ٱلتَّعَدِّياَتِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ التَّعَدِّياَتِ إِلَى أَنْ يَأْتِي النَّسُلُ ٱلَّذِي قَدْ وُعِدَ لَهُ مُرَتَّبًا بِمَلَائِكَةٍ فِي يَدِ وَسِيطٍ \* النَّسُلُ ٱلَّذِي قَدْ وُعِدَ لَهُ مُرَتَّبًا بِمَلَائِكَةٍ فِي يَدِ وَسِيطٍ \*

رسالة بولس الرسول الى اهل غلاطية عوع وَأُمَّا ٱلْوَسِيطُ فَلَا يَكُونُ لِوَاحِدٍ . وَلَكِنَّ ٱللَّهَ وَاحِدٌ \* فَهَل . ٱلنَّامُوسُ ضدُّ مَوَاعِيد أَللهِ . حَاشًا . لأَ نَّهُ لَوْ أَعْطَى نَامُوسُ قَادرْ أَنْ يُحِيِّي لَكَانَ بِٱلْحَقِيقَةِ ٱلْبِرُ بِٱلنَّامُوسِ \* لَكِنَّ ٱلْكِتَابَ أَعْلَقَ " عَلَى ٱلْكُلِّ تَحْتَ ٱلْخَطِيَّةِ لِيُعْطَى ٱلْمَوْعِدُ مِنْ إِيَانِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ \* وَلَكُنْ قَبْلَهَا جَاءَ ٱلْإِيَانِ كُنَّا مَحْرُوسِينَ تَحْتَ ٱلنَّامُوسِ مُعْلَقًا عَلَيْنَا إِلَى ٱلْإِيمَانِ ٱلْعَتيدِ أَنْ يُعْلَنَ \* إِذًا قَدْ كَانَ ٱلنَّامُوسُ مُؤَدِّ بَنَا إِلَى ٱلْمَسْيِحِ لِكُنْ ٢٤ نَتَهَرَّرَ بِٱلْإِيمَانِ \* وَلَكُنْ بَعْدَ مَا جَاءَ ٱلْإِيمَانُ لَسْنَا بَعْدُ تَحْتَ ٥٠ مُؤَدِّب \* لأَنَّكُمْ جَمِيعًا أَبْنَاءُ أَللهِ بِٱلْإِيمَانِ بِٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ \* ٢٦ لِأَنَّ كُلُّكُمْ اللَّذِينَ أَعْنَمَدْتُمْ بِالْمَسِيجِ قَدْ لَبِسْتُمْ ٱلْمَسِيجِ \* ٢٧ لَيْسَ عَهُوديُّ وَلاَ يُونَانيُّ . لَيْسَ عَبْدُ وَلاَ حُرُّ . لَيْسَ ذَكَرْ المَّ وَأُنْتِي لِأَنَّكُمْ جَمِيعًا وَاحِدٌ فِي ٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ \* فَإِنْ كُنتُمْ ١٩ لِلْمَسِيجِ فَأَنْتُمْ إِذًا نَسْلُ إِبْرُهِيمَ وَحَسَبَ ٱلْمَوْعِدِ وَرَثَةٌ الاصحاح الرابع وَ إِنَّهَا أَقُولُ مَا دَامَ ٱلْوَارِثُ قَاصِرًا لَا يَفْرُقُ شَيْعًا عَن لْعَبْدِ مَعْ كُونِهِ صَاحِبَ ٱلْحَجِيعِ \* بَلْ هُوَ تَحْتَ أُوْصِيَاءً وَوْ كَلاَءً

رسالة بولس الرسول الى أهل غلاطية ٤ تَزْدَرُوا بِهَا وَلَا كُرِهْتُهُوهَا بَلْ كَمَلَاكِ مِرْ - أَللَّهِ قَبِلْتُهُونِي كَٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ \* فَمَاذَا كَانَ إِذًا تَطُوبِيكُمْ . لِأَنِي أَشْهَدُ لَكُمْ اللهِ أَنَّهُ لَوْ أَمْكُنَ لَقُلَعْتُمْ عَيُونَكُمْ وَأَعْطَيْتُمُونِي \* أَفَقَدْ صِرْتُ إِذًا ١٦ عَدُوًّا لَكُمْ لَأَنِّي أَصْدُقُ لَكُمْ \* يَغَارُونَ لَكُمْ لَيْسَ حَسَنًا بَلْ ١٧ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّوكُمْ لِكَيْ تَغَارُ فِي لَهُمْ \* حَسَنَةٌ هِيَ ٱلْغَيْرَةُ فِي ١٨ المُعْسَىٰ كُلَّ حِينَ وَلَيْسَ حِينَ حُضُورِي عِنْدُكُمْ فَقَطْ \* يَا أُولَادِي ٱلَّذِينَ أَتَعَيَّضُ بِكُمْ أَيْضًا إِلَى أَنْ يَتَصُوَّرَ ٱلْمَسِيخُ ١٩ فِيكُمْ \* وَلَكِنَّى كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكُونَ حَاضِرًا عِنْدَكُمْ ٱلْآنَ ١٠ وَأُغَيِّرَ صَوْتِي لا نِي مُعَيِّرٌ فيكُمْ قُولُوا لِي أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ تُريدُونَ أَنْ تَكُونُوا تَحْتَ ٱلنَّامُوسِ الْمَ أُلَسْتُمْ تَسْمَعُونَ ٱلنَّامُوسَ \* فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ أَنَّهُ كَانَ لَا بْرُهِمَ ٢٦ أَبْنَان وَإِحِدٌ مِنَ ٱلْحُبَارِيَة وَٱلْآخَرُ مِنَ ٱلْحُرَّةِ \* لَكُنَّ ٱلَّذِي ٢٦ مِنَ ٱلْحُبَارِيَةِ وُلِدَ حَسَبَ ٱلْحُبِسَدِ وَأَمَّا ٱلَّذِي مِنَ ٱلْحُرَّةِ فَبِٱلْمَوْعِدِ \* وَكُلُّ ذٰلِكَ رَمْزُ لأَنَّ هَاتَيْنِ هُمَا ٱلْعَهْدَارِ . أُحَدُهُمَا مِنْ جَبَل سِينَاءَ ٱلْوَالِدُ لِلْعُبُودِيَّةِ ٱلَّذِي هُوَ هَاجَرُ\* لْإِنَّ هَاجَرَ جَبَلُ سِينَاء فِي ٱلْعَرَبِيَّةِ. وَلَكُنَّهُ يُعَابِلُ أُورُشَلِمَ ٢٠

رسالة بولس الرسول الى اهل غلاطية ٥ يَسُوعَ لَا ٱلْخِنَانُ يَنْفَعُ شَيئًا وَلَا ٱلْغُرْلَةُ بَلِ ٱلْإِيمَانُ ٱلْعَامِلُ بِٱلْعَجَّبَّةِ \* كُنتُم تَسْعُونَ حَسَنًا . فَمَنْ صَدَّكُم حَتَّى لَا تُطَاوِعُوا ٧ الْحَقّ \* هٰذِهِ ٱلْمُطَاوَعَةُ لَيْسَتْ مِنَ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ \* خَمِيرَةُ ١ صَغَيْرَةٌ يُخَمِّرُ ٱلْعَجِينَ كُلَّهُ \* وَلَكُنَّنِي أَنْقُ بِكُمْ فِي ٱلرَّبِّ أَنَّكُمْ اللَّهِ لَا تَفْتُكُرُونَ شَيْئًا آخَرَ. وَلَكُنَّ ٱلَّذِي يُزْعِبُكُم سَعِيمِلُ اللَّينُونَةَ أَيَّ مَنْ كَانَ \* وَأَمَّا أَنَا أَيُّمَا ٱلْإِخْوَةُ فَإِنْ كُنتُ بَعْدُ ال أَحْرِزُ بِٱلْخِنَانِ فَلْمَاذَا أَضْطَهَدُ بَعْدُ. إِذًا عَثْرَةُ ٱلصَّليب قَدْ بَطَلَتْ \* يَالَيْتَ ٱلَّذِينَ يَقْلَقُونَكُمْ ۚ يَقْطَعُونَ أَيْضًا فَإِنَّكُمْ إِنَّهَا دُعِيتُمْ الْمُحُرِّيَّةِ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ. غَيْرَ أَنَّهُ لَا ١٢ تَصِيرُوا أَنْحُرِيَّةً فُرْصَةً لِجُسِدِ بَلْ بِٱلْعَجْبَةُ أَحْدُمُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا \* لِأَنَّ كُلُّ ٱلنَّامُوسِ فِي كَلَّمَةِ وَإِحدَةٍ يُكْمَلُ. تَحِبُّ ١٤ قَرِيبِكَ كَنَفْسِكَ \* فَإِذَا كُنتُمْ تَنْهَشُونَ وَتَأْكُلُونَ بَعْضُكُمْ ٥٠ بَعْضًا فَأَنْظُرُوا لِتَلاَّ تَفْنُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإِنَّهَا أَقُولُ ٱسْلَكُوا بِٱلرُّوحِ فَلَا تُكَبِّلُوا شَهْوَةَ ٱلْجَسَدِ ١٦ لِإِنَّ ٱلْجَسَدَ يَشْتَهِي ضِدَّ ٱلرُّوحِ وَٱلرُّوحُ ضِدَّ ٱلْجَسَدِ. وَهٰذَانِ ١٧ يْقَاوِمُ أَحَدُهُمَا ٱلْآخَرَ حَتَّى تَفْعَلُونَ مَا لَا تُريدُونَ \* وَلَكِنْ ١٨

ا إِذَا أَنْقَدْتُمْ بِٱلرُّوحِ فَلَسْتُمْ تَحْتَ ٱلنَّامُوسِ \* وَأَعْمَالُ ٱلْحَسَد ٢٠ ظَاهِرَةُ ٱلَّتِي هِيَ زِنِّي عَهَارَةٌ نَجَاسَةٌ دَعَارَةٌ \* عَبَادَةُ ٱلْأُوْتَانِ المسحود عَدَاوَة خصام عَيرة سَخَطْ تَحَرُّبُ شَعَاقٌ بدَعَة \* حَسَدُ قَتْلْ سُكُوْ مُ بَطَرْ وَأَمْثَالُ هَذِهِ ٱلَّتِي أَسْبِقُ فَأَقُولُ لَكُمْ عَنْهَا كَمَا سَبَقْتُ فَقُلْتُ أَيْضًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هٰذِهِ الكير ثُونَ مَلَكُوتَ أَلله \* وَأُمَّا تَهَرُ ٱلرُّوحِ فَهُو مَحْبَةً فَرَحْ ٢٦ سَلَامْ طُولُ أَنَاةٍ لُطْفُ صَلَاحٌ إِيَانٌ \* وَدَاعَةُ تَعَفَّفُ. ضِدَّ ا أَمْنَال هٰذِه لَيْسَ نَامُوسُ \* وَلَكُنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ لِلْمَسِيعِ قَدْ صَلَبُوا ٱلْحَسَدَ مَعَ ٱلْأُهُوا وَٱلشَّهُوَاتِ ﴿ إِنْ كُنَّا نَعِيشُ بِٱلرُّوحِ وَ لَنُسُلُكُ أَيْضًا بَحَسَبِ ٱلرُّوحِ \* لَا نَكُنْ مُعْجِبِينَ لِمُعَاضِبُ بَعْضُنا بعضًا وتحسد بعضناً بعضًا

الاصحاح السادس

أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنِ ٱنْسَبَقَ إِنْسَانٌ فَأُخِذَ فِي زَلَّةٍ مَا فَأَصْلِحُوا أَنْهُمُ ٱلْإُوحَانِيِّينَ مِثْلَ هَٰذَا بِرُوحِ ٱلْوَدَاعَةَ نَاظِرًا إِلَى نَفْسِكَ لَئَلًا تُجُرَّبَ أَنْهُ أَنْهُ أَكْمُ أَثْهُ أَكْمُ أَثْهُ اللَّهُ فَيَ الْمُوسَ وَهَكَذَا لَيْسَالُ اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ اللْمُولِلْ الللْمُلِيْمُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

الَّذِي بِهِ قَدْ صُلِبَ ٱلْعَالَمُ لِي وَأَنَّا لِلْعَالَمِ \* لِأَنَّهُ فِي ٱلْمَسِعِ لَيْسُوعَ لَيْسَ ٱلْخِنَانُ يَنْعَ شَيْعًا وَلَا ٱلْغُرْلَةُ بَلِ ٱلْخَلِيقَةُ أَلَّا لِيَسُوعَ لَيْسَ الْخِنَانُ يَنْعَ شَيْعًا وَلَا ٱلْغُرْلَةُ بَلِ ٱلْخَلِيقَةُ الْخَلِيقَةُ الْخَلِيقَةُ وَكَلَيْمُ الْخَلِيقَةُ وَعَلَيْمِ اللّهِ \* فَي مَا بَعْدُ لَا يَجْلِبُ سَلَامٌ وَرَحْمَةٌ وَعَلَى إِسْرَائِيلِ ٱللّهِ \* فِي مَا بَعْدُ لَا يَجْلِبُ سَلَامٌ وَرَحْمَةٌ وَعَلَى إِسْرَائِيلِ ٱللّهِ \* فِي مَا بَعْدُ لَا يَجْلِبُ اللّهِ عَلَى إِسْرَائِيلِ ٱللّهِ \* فِي مَا بَعْدُ لَا يَجْلِبُ أَحَدُ عَلَى أَتْعَابًا لأَنِي حَامِلُ فِي جَسَدِي سَمَاتِ ٱلرَّبِ يَسُوعَ أَحَدُ عَلَى أَلْا يَعْمَةُ رَبِنَا يَسُوعَ الْمَسِعِ مَعْ رُوحِكُمْ أَيُّمَا ٱلْإِحْوَةُ وَآمِينَ نِعْمَةُ رَبِنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِعِ مَعْ رُوحِكُمْ أَيُّما ٱلْإِحْوَةُ وَآمِينَ

## رسالة بولس الرسول الى اهل افسس

الاصحاج الاول

مُبَارَكُ ٱللهُ أَبُو رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي بَارَكَنَا بِكُلِّ بَرَكَةٍ رُوحِيَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوِيَّاتِ فِي ٱلْمَسِيعِ \* كَمَا ٱخْنَارَنَا فِيهِ قَبْلَ تَأْسِيسَ ٱلْعَالَمِ لِنَكُونَ قَدِّيسِينَ وَبِلَا لَوْمٍ فُدَّامَهُ فِي

لَعْجَةً \* إِذْ سَبْقَ فَعَيْنَنَا لِلتَّبْنَى بِيسُوعَ ٱلْمَسِيحِ لِنَفْسِهِ حَسَبَ سَرَّةِ مَشْيئَتِهِ \* لَمَدْح حَجْد نَعْمَتِهِ ٱلَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْنَا فِي لَعْجَبُوبِ \* أَلَّذِي فيهِ لَنَا ٱلْفِدَاءِ بِدَمِهِ غُفْرَانُ ٱلْخَطَايَا حَسَبَ غِنَى نَعْمَتِهِ \* أُلَّتِي أُجْزَلَهَا لَنَا بَكُلٌّ حِكْمَةٍ وَفِطْنَةٍ \* إِذْ عَرَّفَنَا ١ بسرٌ مَشيئتهِ حَسَبَ مَسَرَّتِهِ أَلَّتِي قَصَدَهَا فِي نَفْسَهِ \* لِتَدْبِيرِ ١٠ مَلْ ۚ ٱلْأَزْمِنَةِ لِيَجْمَعَ كُلُّ شَيْ ۗ فِي ٱلْمَسِيحِ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَمَا عَلَى ٱلْأَرْضِ فِي ذَاكَ \* ٱلَّذِي فِيهِ أَيْضًا نِلْنَا نَصِيبًا مُعَيَّنينَ ١١ سَابِقًا حَسَبَ قَصْدِ ٱلَّذِي يَعْبَلُ كُلَّ شَيْءٍ حَسَبَ رَأْي مَشْيِئَتِهِ \* لِنَكُونَ لِمَدْحِ مَجْدِهِ نَحْنُ ٱلَّذِينَ قَدْ سَبَقَ رَجَاؤُنَا في ال ٱلْمَسِيجِ \* ٱلَّذِي فِيهِ أَيْضًا أَنْتُمْ إِذْ سَمِعْتُمْ كَلِمَةَ ٱلْحَقّ إِنْجِيلَ خَلَاصُكُمْ ٱلَّذِي فِيهِ أَيْضًا إِذْ آمَنتُمْ خَيْمَتُمْ بِرُوحِ ٱلْمَوْعِدِ لَقُدُّوس \* ٱلَّذِي هُوَ عَرَبُونُ مِيرَاثَنَا لِفَدَاءُ ٱلْمُقْتَنِي لِمَدْحِ مَجْدِهِ إِ لذُلكَ أَنا أَيْضًا إِذْ قَدْ سَمِعْتُ بِإِمَانِكُمْ بِٱلرَّبِّ يَسُوعَ وَحَعَبَّتُكُمْ نَعُو جَمِيعِ ٱلْقِدِّيسِينَ \* لَا أَزَالُ شَاكِرًا لِأَجْلِكُمْ إِلَّا ذَا كُرًّا إِنَّاكُمْ فِي صَلَوَانِي \* كَيْ يُعْطِيكُمْ إِلَّهُ رَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ أَبُو ٱلْعَبْدِ رُوحَ ٱلْحِكْمَةِ وَٱلْإِعْلَانِ فِي مَعْرُفَتِهِ \* مُسْتَنيرَةً

الاصحاج الثاني

وَأَنْهُمْ إِذْ كُنْهُمْ أَمُواتًا بِاللّٰهُ وَسِ وَأَنْخَطَايَا \* التِّي سَلَكُمُمْ فَيهَا قَبْلاً حَسَبَ رَئِيسِ سُلْطَانِ فَيهَا قَبْلاً حَسَبَ رَئِيسِ سُلْطَانِ الْهُوَا الْهُوَا اللّٰهُوَا اللّٰهُوَا اللّٰهُوَا اللّٰهُوَا اللّٰهُوَا اللّٰهُوا اللّهُونِ اللّٰهُوا اللّٰهُونَ فَي أَبْنَا وَ اللّٰهُولِ اللّٰهُ اللّٰهُ فَي أَبْنَا وَ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الل

المُعْدُلُقُ الْاِثْنَيْنِ فِي نَفْسِهِ إِنْسَانًا وَاحِدًا جَدِيدًا صَانِعًا سَلَامًا \* الْوَيْسَائِحَ الْاِثْنَيْنِ فِي جَسَدٍ وَاحِدٍ مَعَ اللهِ بِالصَّلِيبِ قَاتِلًا الْعَدَاوَةَ بِهِ \* فَجَاءَ وَبَشَّرَكُمْ بِسَلَامٍ أَنْهُمُ الْبَعِيدِينَ وَالْقريبِينَ \* الْعَدَاوَةَ بِهِ \* فَجَاءَ وَبَشَّرَكُمْ بِسَلَامٍ أَنْهُمُ الْبَعِيدِينَ وَالْقريبِينَ \* الله لَانَ بِهِ فَلَسْهُمُ الْعَدَّقِ بِهِ لَنَا كُلَيْنَا فَدُومًا فِي رُوحٍ وَاحِدٍ إِلَى اللهِ اللهِ بِهِ فَلَسْهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بِهِ فَلَسْهُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

الاصحاج الثالث

بِسَبِ هٰذَا أَنَا بُولُسُ أَسِيرُ ٱلْمَسِعِ يَسُوعَ لِأَجْلِكُمْ أَيُّهَا الْأُمْ مُ \* إِنْ كُنْتُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بِتَدْبِيرِ نِعْبَةِ ٱللهِ ٱلْمُعْطَاةِ لِي لِأَجْلِكُمْ \* أَنَّهُ بِإِعْلَانِ عَرَّفْنِي بِٱلسِّرِ . كَمَا سَبَقْتُ فَكَتَبْتُ بِالْإِيجَازِ \* ٱلَّذِي بَحِسَبِهِ حِينَمَا تَقْرَأُونَهُ نَقْدُرُونَ أَنْ تَمْمُوا بِالْإِيجَازِ \* ٱلَّذِي بَحِسَبِهِ حِينَمَا تَقْرَأُونَهُ نَقْدُرُونَ أَنْ تَمْمُوا بِالْإِيجَازِ \* ٱلَّذِي بَحِسَبِهِ \* الَّذِي فِي أَجْيَالِ أُخْرَ لَمْ يُعرَّفْ بِهِ دِرَايَتِي بِسِرِ ٱلْمَسِعِ \* ٱلَّذِي فِي أَجْيَالِ أُخْرَ لَمْ يُعرَّفْ بِهِ دِرَايَتِي بِسِرِ ٱلْمَسِعِ \* ٱلَّذِي فِي أَجْيَالِ أُخْرَ لَمْ يُعرَّفْ بِهِ بَنُو ٱلْبَشِرِ كَمَا قَدْ أَعْلِنَ ٱلْأَنَ لِرُسُلِهِ ٱلْقِدِيسِينَ وَأَنْبِيائِهِ بَنُو ٱلْبَشِرِ كَمَا قَدْ أَعْلِنَ ٱلْأَنْ لِرُسُلِهِ ٱلْقِدِيسِينَ وَأَنْبِيائِهِ مِنْ الْمُسْرِ كَمَا قَدْ أَعْلِنَ ٱلْأَنْ لِرُسُلِهِ الْقِدِيسِينَ وَأَنْبِيائِهِ

رسا لة بولس الرسول الى اهل افسس ٢ بِٱلرُّوحِ \* أَنَّ ٱلْأُمْمَ شُرِكًا \* فِي ٱلْمِيرَاثِ وَٱلْجَسَدِ وَنَوَال مَوْعِدِهِ فِي ٱلْمُسِيحِ بِٱلْإِنْجِيلِ \* ٱلَّذِي صِرْتُ أَنا خَادِمًا لَهُ حَسَبَ مَوْهَبَة نِعْمَة أَلله ٱلْمُعْطَاةِ لِي حَسَبَ فَعْل قُوَّتِهِ \* لِي أَنَا أَصْغَرَ جَمِيعِ ٱلْقَدِّيسِينَ أَعْطَيتْ هَذِهِ ٱلنَّعْمَةُ أَنْ أَبَشِّرَ بَيْنَ ٱلْأُمْ بِغِنَى ٱلْمُسِعِ ٱلَّذِي لَا يُسْتَقْضَى \* وَأَنْيِرَ ٱلْحَبِمِيعَ فِي مَا هُوَ شَرِكَةُ ٱلسِّرِّ ٱلْمَكْتُومِ مُنْذُ ٱلدُّهُورِ فِي ٱللهِ خَالَق أَنْجَمِيعِ بِيسُوعَ ٱلْمَسِيجِ \* لِكَيْ يُعَرَّفَ ٱلْآنَ عِنْدَ ٱلرُّوَّسَاءُ ١٠ وَٱلسَّلَاطِينَ فِي ٱلسَّمَاوِيَّاتِ بِوَاسِطَةِ ٱلْكَنِيسَةِ بِحَكْمَةِ ٱللهِ ٱلْمَتْنُو عَةِ \* حَسَبَ قَصْدِ ٱلدُّهُورِ ٱلَّذِي صَنَّعَهُ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبِّناً \* ٱلَّذِي بِهِ لَنا جَرَاءً ﴿ وَقُدُومْ بِإِيمَانِهِ عَنْ ثَقَةٍ \* ١١ لذٰلِكَ أَطْلُبُ أَنْ لَا تَكُلُّوا فِي شَدَائِدِي لِأَجْلُكُمْ ٱلَّتِي هِيَ ١٢ مَعْدُكُمْ \* بِسَبِ هٰذَا أَحْنِي زُكْبَتَى لَدَى أَبِي رَبِّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ \* إِنَّا ٱلَّذِي مِنْهُ تُسَمَّى كُلُّ عَشيرَةٍ فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ لِكَيْ ١٠ يُعْطِيكُمْ بَحِسَبِ غِنَى مَجْدِهِ أَنْ نَتَأَيَّدُوا بِٱلْقُونَ برُوحِهِ في ٱلْإِنْسَانِ ٱلْبَاطِنِ لِيُحِلُّ ٱلْمَسِيحُ بِٱلْإِيَانِ فِي قُلُوبِكُمْ \* وَأَنْتُمْ اللَّهِ اللَّهِ مَنَا صَلُونَ وَمُنَا سِسُونَ فِي ٱلْفَعَبَّةِ حَتَى تَسْتَطِيعُوا أَنْ تُدْرِكُوا

مَعْ جَمِيعِ ٱلْقَدِّيسِينَ مَا هُوَ ٱلْعَرْضُ وَٱلطُّولُ وَٱلْعُمْقُ وَٱلْعُلُو\*

وَتَعْرِفُوا هَجَبَّةَ ٱلْمَسِعِ ٱلْفَائِقَةِ ٱلْمَعْرِفَةِ لَكَيْ تَمْتَلِنُوا إِلَى كُلِّ

مِلْ اللهِ \* وَٱلْقَادِرُ أَنْ يَفْعَلَ فَوْقَ كُلِّ شَيْ ۗ أَكُ تُمْتَلِنُوا إِلَى كُلِّ

مَا عَلَا اللهِ \* وَٱلْقَادِرُ أَنْ يَفْعَلَ فَوْقَ كُلِّ شَيْ ۗ أَكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الاصحاح الرابع

فَأَطْلُبُ اللَّكُوْ أَنَا ٱلْأُسِيرَ فِي ٱلرَّبِ أَنْ تَسْلُكُوا كَمَا يَحِقُ لِلدَّعْوَةِ اللَّهِ وَوَدَاعَةٍ وَبِطُولِ يَحَقُّ لِلدَّعْوَةِ ٱلنَّيْ دُعِيتُمْ بَهِ عَمَّا فِي ٱلْعَبَّةِ \* هُنْهِدِينَ أَنْ تَعْفَظُوا وَحْدَانِيَّة الرُّوحِ بِرِبَاطِ ٱلسَّلَامِ \* جَسَدُ وَاحِدُ وَرُوحُ وَاحِدُ وَحُدَانِيَّة الرُّوحِ بِرِبَاطِ ٱلسَّلَامِ \* جَسَدُ وَاحِدُ وَرُوحُ وَاحِدُ كَمَا دُعِيتُمْ أَلْوَاحِدِ \* رَبُّ وَاحِدُ وَاحِدُ وَرُوحُ وَاحِدُ كَمَا دُعِيتُمْ أَلْوَاحِدِ \* رَبُ وَاحِدُ وَاحِدُ لَكُلُّ اللَّذِي وَحْدَانِيَّة وَاحِدُ لَكُلِّ اللَّذِي اللَّهُ وَاحِدُ لَكُلُّ الَّذِي عَلَى اللَّهُ وَاحِدُ لِلْكُلِّ الَّذِي عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاحِدُ لِلْكُلِّ الَّذِي عَلَى اللَّهُ وَاحِدُ اللَّكُلِّ اللَّذِي عَلَى اللَّهُ وَفِي كُلِّكُمْ \* وَلَكُنْ لَكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا وَفِي كُلِّكُمْ \* وَلَكُنْ لَكُلِّ وَاحِدُ مِنَّا وَفِي كُلِّكُمْ \* وَلَكُنْ لَكُلِّ وَاحِدُ مِنَّا وَفِي كُلِّكُمْ \* وَلَكُنْ لَكُلِّ وَاحِدُ مِنَّا وَعِي كُلِّكُمْ \* وَلَكُنْ لَكُلِّ وَاحِدُ مِنَّا أَعْطِيتُ النَّعْمَةُ حَسَبَ قِياسِ هِبَةِ ٱلْمَسِيعِ \* لِذَلِكَ يَقُولُ. الْفُودُ مَعِدَ إِلَى ٱلْفَلَاءِ سَبَى سَبْياً وَأَعْطَى ٱلنَّاسَ عَطَايا \* وَأَمَّا اللَّهُ وَالْمَالِ فَالْعَالَةُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَالْمَلَاءُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَلَاءُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

رسالة بولس الرسول الى اهل افسس ٤

790

أَنَّهُ صَعَدَ فَهَا هُوَ إِلَّا إِنَّهُ نَزَلَ أَيْضًا أُوَّلًا إِلَى أَفْسَامِ ٱلْأَرْضِ ٱلسُّفْلَ \* ٱلَّذِي نَزَلَ هُوَ ٱلَّذِي صَعَدَ أَيْضًا فَوْقَ جَبِيعِ ٱلسَّهَا اللهِ لَكَيْ يَهْلَأُ ٱلْكُلُّ \* وَهُوَ أَعْطَى ٱلْبَعْضَ أَرِثْ يَكُونُوا رُسُلًا ١١ وَٱلْبَعْضَ أَنْبِيَاءً وَٱلْبَعْضَ مُبَشِّرِينَ وَٱلْبَعْضَ رُعَاةً وَمُعَلَّمِينَ \* لأَجْلِ تَكْمِيلِ ٱلْقَدِّيسِينَ لَعَمَلِ ٱلْخُدْمَة لِبُنْيَانِ جَسَدِ ٱلْمَسِيحِ \* إِلَى أَنْ نَنتَهِيَ جَمِيعُنا إِلَى وَحْدَانِيَّةِ ٱلْإِيمَانِ وَمَعْرَفَةِ ٱبْن لله ِ إِلَى إِنْسَانِ كَامِلِ . إِلَى قياسِ قَامَةِ مِلْ ۗ ٱلْمَسِيحِ \* كَيْ لَا نَكُونَ فِي مَا بَعْدُ أَطْفَالًا مُضْطَر بينَ وَمَعْمُولينَ بكُلّ ربح لِم يَجِيلَةِ ٱلنَّاسِ بِمَكْرِ إِلَى مَكيدةِ ٱلضَّلَالِ \* بَلْ صَادِقَينَ ١٠ ٱلْعَجَبَّةِ نَنْمُو فِي كُلِّ شَيْءَ إِلَى ذَاكَ ٱلَّذِبِ هُوَ ٱلرَّأْسُ مَسِيحُ \* ٱلَّذِي مِنْهُ كُلُّ ٱلْجَسَدِ مُرَكَّبًا مَعًا وَمُقَارِنًا بِمُوَازَرَةِ ١٦ كُلُّ مَفْصِلِ حَسَبَ عَمَلِ عَلَى قِيَاسِ كُلُّ جُزْ ﴿ يُحَصُّلُ نَمُقَّ فَأَقُولُ هٰذَا وَأَشْهَدُ فِي ٱلرَّبِّ أَنْ لَا تَسْلُكُوا فِي مَا بَعْدُ ١٧ كَمَا يَسْلُكُ سَاعِرُ ٱلْأَمَمِ أَيْضًا بِبُطْل ذِهْنِمْ \* إِذْ هُرْ مُظْلِمُو ١١ نْفَكُرْ وَمُتَّجِّنَّهُونَ عَنْ حَيْوةٍ ٱللهِ لِسَبَبِ ٱلْحَجْمُلِ ٱلَّذِي فِيهِمْ

بِسَبِ عَلَاظَةِ قُلُوبهم مُ \* ٱلَّذِينَ إِذْ هُمْ قَدْ فَقَدُوا ٱلْحُسَّ أَسْلَمُوا نُفُوسَهُمْ للدِّعَارَةِ لِيعْمَلُوا كُلَّ نَجَاسَةٍ فِي ٱلطَّبَعِ \* وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَمْ نَتَعَلَّمُوا ٱلْمَسِيحَ هَكَذَا ﴿ إِنْ كُنْتُمْ قَدْسَمِعْتُمُوهُ وَعُلَّمْتُمْ فِيهِ كَمَا هُوَ حَقُّ فِي يَسُوعَ \* أَنْ تَخْلَعُوا مِنْ جِهَةٍ ٱلتَّصَرُّفِ ٱلسَّابِقِ ٱلْإِنْسَانَ ٱلْعَتِيقَ ٱلْفَاسِدَ بَعِسَبِ شَهْوَاتِ ٱلْغُرُور \* وَتَعَجَدُّ دُول برُوح فِهْنكُم \* وَتَلْبَسُول ٱلْإِنْسَانَ ٱلْجَدِيدَ ٱلْعَنْلُوقَ يَحَسَبِ ٱلله فِي ٱلْبِرِّ وَقَدَاسَةِ ٱلْحُقِّ لذُلكَ ٱطْرَحُوا عَنْكُمْ ٱلْكَذبَ وَتَكَلَّمُوا بِٱلصَّدْقِ كُلُّ وَ حد مَعُ قَريبِهِ لأَنَّنَا بَعْضَنَا أَعْضَاءُ ٱلْبَعْضِ \* اغْضَبُوا وَلاَ تُخْطِئُوا. لَا تَغْرُب ٱلشَّيْسُ عَلَى غَيْظُكُمْ \* وَلَا تُعْطُوا إِبْلِيسَ مَكَانًا \* لاَ يَسْرِق ٱلسَّارِقُ فِي مَا بَعْدُ بَلْ بِٱلْحُرِيِّ يَتْعَبُ عَامِلًا ٱلصَّا لِحَ بِيَدَبِهِ لِيَكُونَ لَهُ أَنْ يُعْطِي مَنْ لَهُ ٱحْنِيَاجُ \* لَا تَخْرُجْ كَلَّمَةُ رَدِّيَّةُ مِنْ أَفْوَاهِكُمْ بَلْ كُلُّ مَا كَانَ صَاكِمًا الْبُنْيَانِ حَسَبَ ٱلْحَاجَةِ كَيْ يُعْطَى نَعْمَةً لِلسَّامِعِينَ \* وَلَا تُحْزِنُوا رُوحَ ٱللهِ ٱلْقُدُّوسَ ٱلَّذِي بِهِ خُدِيثُمْ لِيَوْمِ ٱلْفِدَاءَ لِمُرْفَعُ مِنْ بَيْنِكُمْ كُلُّ مَرَارَةٍ وَسَخَطٍ وَغَضَبٍ وَصِيَاحٍ وَتَجْدِيفٍ مَعَ

رسالة بولس الرسول الى اهل افسس نسَاء كُمْ كُمَا أُحَبَّ ٱلْمُسِيحُ أَيْضًا ٱلْكَنيسَةَ وَأَسْلُمَ نفْسَهُ جُلِهَا \* لِكُنْ يُقِدِّسَهَا مُطَهِّرًا إِيَّاهَا بِغَسْلِ ٱلْمَاءِ بِٱلْكَلَّمَةِ \* ٢٦ كَيْ يُحْضِرَهَا لَنَفْسِهِ كَنيسَةً مَجيدَةً لَا دَنسَ فيهَا وَلَا غَضْنَ أَيْ ٧٠ شَيْءٍ مِنْ مِثْلُ ذَٰلِكَ بَلْ تَكُونُ مُقَدَّسَةً وَبِلَا عَيْبٍ \* كَذَٰلكَ ٢٨ بِ عَلَى ٱلرِّجَالِ أَنْ يُحِبُّوا نِسَاءَهُمْ ۚ كَأَجْسادِهِمْ • مَنْ يُحِبُّ مِرَأَ يَهُ يُحِبُّ نَفْسَهُ \* فَإِنَّهُ لَمْ يَبْغَضْ أَحَدُ جَسَدَهُ قَطَّ بَلْ ١٩ يَتُونُهُ وَيرَبِّيهِ كَمَا ٱلرَّبُّ أَيْضًا لِلْكَنيسَة \* لِأَنَّنَا أَعْضَا وَصْمِهِ مِنْ كَمْهِ وَمِنْ عَظَامِهِ مِنْ أَجْلِ هَٰذَا يَتْرُكُ ٱلرَّجُلُ أَبَاهُ وَأَمَّهُ ١١ وَيَلْتَصِقُ بِأُمْرَأَتِهِ وَيَكُونُ ٱلْإِثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا \* هَذَا السِّرُ ٢٢ يمْ وَلَكُنَّنِي أَنَا أَقُولُ مِنْ نَحْو ٱلْمَسِيحِ وَٱلْكَنِيسَةِ \* وَأَمَّا ٢٢ نْتُمُ ٱلْأَفْرَادُ فَلْيُحِبَّ كُلُّ وَإِحِدٍ أَمْراً تَهُ هَكَذَا كَنَفْسِهِ وَأَمَّا لْمَرْأَةُ فَلْتَهَبُ رَجُلْهَا أَيُّهَا ٱلْأُولَادُ أَطِيعُوا وَالدِيكُمْ فِي ٱلرَّبِّ لِإِنَّ هٰذَا حَقٌّ \* عُرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ. أَلَّتِي هِيَ أُوَّلُ وَصِيَّةٍ بِوَعْدٍ \* لِكَيْ يَكُونَ خَيْرٌ وَتَكُونُوا طَوَالَ ٱلْأَعْمَارِ عَلَى ٱلْأَرْضِ ﴿ وَإِنُّهُمْ أَيُّهَا

الْا بَهُ لَا تَغيظُوا أَوْلَادَكُمْ بَلْ رَبُّوهُ بِتَأْدِيبِ الرَّبِّ وَإِنْدَارِهِ \* الْلَّبِ الْمَسِعِ عَاملِينَ مَشْيئَةَ اللهِ مِنَ الْقَلْبِ الْمَسِعِ عَاملِينَ مَشْيئَةَ اللهِ مِنَ الْقَلْبِ الْمَسِعِ عَاملِينَ مَشْيئَةَ اللهِ مِنَ الْقَلْبِ اللهِ مَنَ الْقَلْبِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُله

أَخِيرًا يَا إِخْوَتِي نَقَوَّوْا فِي ٱلرَّبَّ وَفِي شَدَّةِ قُوَّتِهِ \* ٱلْبَسُوا سَلَاحَ ٱللهِ ٱلْكَامِلَ لِكَيْ أَقْدِرُوا أَنْ نَثْبَتُوا ضَدَّ مَكَايِدِ إِبْلِيسَ \* فَإِنَّ مُصَارَعَنَنَا لَيْسَتْ مَعْ دَم وَكُمْ بَلْ مَعَ ٱلرُّوَسَاءِ مَعَ السَّلَاطِينِ مَعْ وُلَاةِ ٱلْعَالَمِ عَلَى ظُلْمَةِ هَذَا ٱلدَّهْرِ مَعْ أَجْنَادِ السَّلَاطِينِ مَعْ وُلَاةِ ٱلعَالَمِ عَلَى ظُلْمَةِ هَذَا ٱلدَّهْرِ مَعْ أَجْنَادِ السَّلَاطِينِ مَعْ وُلَاةِ السَّاوِيَّاتِ \* مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ٱحْمِلُوا الشَّرِّ اللَّهِ اللَّيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ ال

رسالة بولس الرسول الى اهل افسس ٦ حَقَاءً كُمْ بِٱلْحَقّ وَلَابِسِينَ دِرْعَ ٱلْبِرِّ \* وَحَاذِينَ أَرْجُلُّكُمْ اللَّهِ سَتُعْدَادِ إِنْجِيلِ ٱلسَّلَامِ \* حامِلِينَ فَوْقَ ٱلْكُلِّ تُرْسَ ١٦ لْإِيَانِ ٱلَّذِي بِهِ نَقْدِرُونَ أَنْ تُطْفَئُوا جَمِيعَ سَهَامِ ٱلشَّرِّيرِ ٱلْمُلْتَهَبَّة \* وَخُذُول خُوذَةَ ٱلْخَلَاصِ وَسَيْفَ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي هُوَ كَلَّمَةُ ٱللهِ ﴿مُصَلِّينَ بِكُلِّ صَلُوةٍ وَطِلْبَةٍ كُلَّ وَقْتِ فِي ٱلرُّوحِ ١٨ وَسَاهِرِينَ لِهٰذَا بِعَيْنِهِ بِكُلِّ مَوَاظَبَةٍ وَطِلْبَةٍ لِأَجْلِ جَمِيعٍ لْقَدُّ يسينَ \* وَلاَّجْلِ لَكَيْ يُعْطَى لِي كَلاَّمْ مَعْنَدَ أَفْتِنَاحٍ فَمِي لِأَعْلِمَ ١٩ جِهَارًا بِسِرٌ ٱلْانْجِيلِ \* ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ أَنَا سَفِينُ فِي سَلَاسِلَ. ٢٠ لَكُنْ أُجَاهِرَ فيهِ كَمَا يَجِبُ أَنْ أَيَكُلُّمَ وَلَكُنْ لَكُيْ تَعْلَمُوا أَنْهُمْ أَيْضًا أَحْوَالِي مَاذَا أَفْعَلْ يُعَرِّفُكُمْ بِكُلِّ شَيْ ﴿ تَعِيكُسُ ٱلْأَخُ ٱلْخَبِيبُ وَ ٱلْخَادِمُ ٱلْأَمِينُ فِي ٱلرَّبِّ ﴿ٱلَّذِي ١٦ رُسَلْتُهُ إِلَيْكُمْ لِهٰذَا بِعَيْنِهِ لَكَيْ تَعْلَمُوا أَحْوَالَنَا وَلِكَيْ يُعَزِّيَ قُلُوبُكُمْ سَلَامْ عَلَى ٱلْإِخْوَة وَعَجَّبَّهُ بِإِيمَانِ مِنَ ٱللهِ ٱلْآبِ وَٱلرَّبِّ ٢٠ ٱلْمُسِيجِ \* ٱلنَّهْمَةُ مَعْ جَمِيعِ ٱلَّذِينَ نُجِبُّونَ رَبَّنَا يَسُوعَ ١٠ لْمَسِيجَ فِي عَدَم فَسَادٍ. آمِينَ كُتبَتْ إِلَى أَهْلِ أَفْسُنَ مِنْ رُومِيَةَ عَلَى يَدِ تَغِيكُسَ

## رسالة بولس الرسول الى اهل فيلبي

الاصحاح الاول

المسيح

أَشْكُرُ إِلَهِي عِنْدَكُلِّ ذِكْرِي إِيَّاكُمْ \* دَائِمًا فِي كُلِّ الْمُعْتِي مُعْدِي مُعْدِي بِفَرَحٍ \* لِسَبِ الْمُعْتِي مُعْدِي مُعْدِي مُ الْمُعْتِي مُعْدِي الْمَالَةُ لَا أَوْلِ يَوْمِ إِلَى الْلاَنَ \* وَإِنْقًا بِهِذَا مُشَارَكَتِكُمْ فِي الْإِنْجِيلِ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ إِلَى الْلاَنَ \* وَإِنْقًا بِهِذَا عَيْنِهِ أَنَّ الَّذِي أَبْتَكَأَ فِيكُمْ عَمَلًا صَالِحًا يُكَبِّلُ إِلَى يَوْمِ عَيْنِهِ أَنَّ الَّذِي أَبْتَكَأَ فِيكُمْ عَمَلًا صَالِحًا يُكَبِّلُ إِلَى يَوْمِ عَيْنِهِ أَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنِ اللهَ عَنِ اللهَ عَنِ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

رسالة بولس الرسول الى اهل فيلبي ا شَاهِدٌ لِي كَيْفَ أَسْتَاقُ إِلَى جَمِيعِكُمْ فِي أَحْشَاءُ يَسُوعَ نُمْسِيعٍ \* وَهٰذَا أُصَلِيهِ أَنْ تَزْدَادَ مَحْبَتُكُمْ أَيْضًا أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ ا فِي ٱلْمَعْرِفَةِ وَ فِي كُلِّ فَهُم \* حَتَّى تُمَيِّزُولِ ٱلْأُمُورَ ٱلْمُتَّعَالَقَةَ لَكُنْ ١٠ تَكُونُوا مُخْلَصِينَ وَبِلاً عَثْرَةٍ إِلَى يَوْمِ ٱلْمَسِيعِ \* مَهْلُوئِينَ مِنْ ال نَهُرِ ٱلْبُرِّ ٱلَّذِي بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ لِعَجْدِ ٱللهِ وَحَمْدِهِ رُمَّ أُريدُ أَنْ تَعْلَمُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَّ أُمُورِي قَدْ ٱلَّتْ الْ كُنْرَ إِلَى نَقَدُّم ٱلْانْجِيل \* حَتَّى إِنَّ وُثْقِي صَارَتْ ظَاهِرَةً فِي لْمَسِيحِ فِي كُلِّ دَارِ ٱلوَلَايَةِ وَفِي بَاقِي ٱلْأَمَاكِن أَجْمَعَ \* وَأَكْثِرُ ٱلْإِخْوَةِ وَهُمْ وَاتْقُونَ فِي ٱلرَّبِّ بِوَثْقِي يَجْتَرِئُونَ كُثْرَ عَلَى ٱلتَّكَلُّم بِٱلْكُلَمَة بِلاَ خَوْفٍ \* أَمَّا قَوْمٌ فَعَنْ حَسَدٍ خصَام يَكُرزُونَ بِٱلْمَسِيحِ وَأَمَّا قَوْمٌ فَعَنْ مَسَرَّةٍ \* فَهَا لَا عَنْ إِدَّا تَحَرُّبِ يُنَادُونَ بِٱلْمَسِيجِ لَا عَنْ إِخْلَاصِ ظَانِينَ أُنَّهُمْ يُضِيفُونَ إِلَى وُثْقِي ضِيْقًا \* وَأُولِئكَ عَنْ تَحَبَّةٍ عَالَمِينَ أَنِّي مَوْضُوعٌ ١٧ لِحِمَايَةِ ٱلْإِنْجِيلِ \* فَمَاذَا . غَيْرَ أُنَّهُ عَلَى كُلِّ وَجْهِ سِوَا فِ كَانَ ١١ عِلَّةٍ أَمْ بِحَقِّ يُنَادَى بِٱلْمَسِيحِ وَبِهٰذَا أَنَا أَفْرَخُ. بَلْ سَأْفْرَحُ يْضًا \* لِأَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا يَؤُولُ لِي إِلَى خَلَاصِ بِطَلْبَتِكُم ١٠٠

زَرَةِ رُوح يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ \* حَسَبَ ٱنْتَظَارِي وَرَجَائِي أَنَّى لَا أَخْرَى فِي شَيْءٍ بَلْ بَكُلٌّ مُجَاهَرَةً كُمَا فِي كُلُّ حين ٱلْآنَ يَتَعَظُّرُ ٱلْمَسِيمُ فِي جَسَدِي سَوَافِ كَانَ بَجِيوةٍ بَمُوْتِ \* لأَنَّ لَيَ ٱلْحَيْوةَ هِيَ ٱلْمَسِيخُ وَٱلْمُوْتُ هُو رَجْ \* وَلَكُنْ إِرِ \* كَانَت ٱلْحَيْوةُ فِي ٱلْجَسَدِ هِيَ لِي نَمَرُ عَمَلِي فَمَاذًا ٢٢ أَخْنَارُ لَسْتُ أُدْرِي \* فَإِنِّي مَحْصُورْ مِنْ ٱلْأُثْنَيْنِ . لِيَ ٱشْتَهَامِهِ ا أَنْ أَنْطَلِقَ وَأَكُونَ مَعَ ٱلْمَسِيحِ . ذَاكَ أَفْضَلُ جدًّا \* وَلَكَنْ وَ أَنْ أَبْقَى فِي ٱلْحَبَدِ أَلْزَمْ مِنْ أَجْلِكُمْ \* فَإِذْ أَنَا وَإِنْ بَهِذَا أَعْلَمُ أَنِّي أَمْكُتُ وَأَبْقَى مَعْ جَمِيعِكُمْ لِأَجْلِ نَقَدُّمكُمْ وَفَرَحِكُمْ فِي ٱلْإِيَمَانِ \* لِكُنْ يَزْدَادَ ٱفْتِغَارُكُمْ ۚ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ فِيَّ بوَاسطَةِ حُضُورِي أَيْضًا عَندَكُمْ فَقَطْ عَيْشُوا كُمَّا يَحِقُّ لِلنَّحِيلِ ٱلْمَسِيحِ حَتَّى إِذَا جِئْتُ وَرَأْ يَتُكُمْ أَوْ كُنْتُ غَائِبًا أَسْمَعُ أُمُورَكُمْ أَنْكُمْ لَتْبَتُونَ رُوحٍ وَاحدِ مُجاهدينَ مَعا بنَفْس وَاحِدة لِإِيمَانِ ٱلْإِنْجِيلِ \* غَيْرُ مُخَوَّفِينَ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْمُقَاوِمِينَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي هُوَ لَهُمْ بَيِّنَةً لِلْهَلَاكِ وَأَمَّا لَكُمْ فَلِلْعَلَاصِ وَذَٰلِكَ مِنَ ٱللهِ \* لِأَنَّهُ قَدْ وُهِبَ

لَكُمْ لِأَجْلِ ٱلْمَسِعِ لَا أَنْ تُوْمِنُوا بِهِ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا أَنْ أَنْ اللَّهِ عَيْنُهُ ٱلَّذِي رَأَيْتُمُوهُ فِي " ٢٠ وَمَا لَأَجْلِهِ \* إِذْ لَكُمْ ٱلْحِهَادُ عَيْنُهُ ٱلَّذِي رَأَيْتُمُوهُ فِي " ٢٠ وَأَلْاَنَ تَسْمَعُونَ فِي " وَلَا لَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُلَّاللَّا الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّ

الاصحاح الثاني

فَإِنْ كَانَ وَعْظُ مَا فِي ٱلْمَسِيحِ إِنْ كَانَتْ تَسْلِيَةٌ مَا الْمُعَبَّة إِنْ كَانَتْ شَرِكَةٌ مَا فِي ٱلرُّوحِ إِنْ كَانَتْ أَحْشَا الْعُمَا الْعُمَا الْعُمَا الْعُمَا الْ وَرَاْ عَهُ \* فَتَيِّهُ وَا فَرَحِي حَتَّى تَفْتَكُرُوا فِكُرًا وَاحِدًا وَلَكُمْ مُعَيَّةً ٢ وَاحِدَةُ بِنَفْس وَاحِدَةٍ مُفْتَكِرِينَ شَيْئًا وَاحِدًا \* لَا شَيْئًا بِعَجَزُّب وْ بِعَجْبِ بَلْ بِتَوَاضُعُ حَاسِبِينَ بَعْضُكُمْ ٱلْبَعْضَ أَفْضَلَ مِنْ نَّفُسِمْ \* لَا تَنظُرُوا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا هُوَ لِنَفْسِهِ بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا هُوَ لِآخِرِينَ أَيْضًا \* فَلْيَكُنْ فِيكُمْ هُذَا ٱلْفِكْرُ • لَّذِي فِي ٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ أَيْضًا \* ٱلَّذِي إِذْ كَانَ فِي صُورَة لله كُمْ يَحْسَبْ خُلْسَةً أَنْ يَكُونَ مُعَادِلًا لِلهِ \* لَكُنَّهُ أَخْلَى نَفْسَهُ ٧ خِذًا صُورَةَ عَبْدٍ صَائِرًا فِي شِبْهِ ٱلنَّاسِ \* وَإِذْ وُجِدَ فِي ٱلْهَيَّةِ كَإِنْسَانِ وَضَعَ نَفْسَهُ وَأَطَاعَ حَتَّى ٱلْمَوْتَ مَوْتَ ٱلصَّليب \* لذلكَ رَفَّعَهُ ٱللهُ أَيْضًا وَأَعْطَاهُ ٱسْمًا فَوْقَ كُلِّ

رسالة بولس الرسول الى اهل فيلبي أَيْسَ لِي أُحَدُ آخَرُ نَظِيرُ نَفْسِي يَهْتُمُ الْأَحْوَالِكُمْ الْإِخْلَاصِ \* إِذِ ٱلْجَهِيعُ يَطْلُبُونَ مَا هُوَ لِأَنْفُسِمْ لَامَا هُوَ لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ \* ١١ وَأُمَّا أَخْنَبَارُهُ فَأَنْتُمْ تَعْرِفُونَ أَنَّهُ كُولَدٍ مَعْ أَبِ خَدَمَ مَعِي لأَجْلِ ٱلْإِنْجِيلِ \* هٰذَا أَرْجُو أَنْ أَرْسِلَهُ أَوَّلَ مَا أَرَى أَحْوَالِي حَالاً \* وَأُثِقُ بِٱلرَّبِّ أَنِّي أَنَا أَيْضًا سَآتِي إِلَيْكُمْ سَرِيعًا \* وَلَكِنَّى حَسَبْتُ مِنَ ٱللَّازِمِ أَنْ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ أَبَفْرُودِتُسَ ٥٠ أُخِي وَٱلْعَامِلَ مَعِي وَٱلْمُتَجَبُّدُ مَعِي وَرَسُولُكُمْ وَٱلْخَادِمَ لِحَاجَتِي ﴿ إِذْ كَانَ مُشْتَاقًا إِلَى جَمِيعِكُمْ وَمَغْمُومًا لَأُنَّكُمْ سَمِعْتُمْ أُنَّهُ ٢٦ كَانَ مَرِيضًا \* فَإِنَّهُ مَرِضَ قَرِيبًا مِنَ ٱلْمَوْتِ لَكُنَّ ٱللَّهَ رَحِمَهُ ٢٧ وَلَيْسَ إِيَّاهُ وَحْدَهُ بَلْ إِيَّايَ أَيْضًا لَئَلَّا يَكُونَ لِي حُزْنُ عَلَى حُزْنِ \* فَأَرْسَلْتُهُ إِلَيْكُمْ بِأَوْفَر سُرْعَةٍ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُوهُ ٢٨ تَفْرَحُونَ أَيْضًا وَأَكُونُ أَنَا أَقَلُّ حُزْنًا \*فَأَقْبَلُوهُ فِي ٱلرَّبِّ ٢٩ بِكُلِّ فَرَحٍ وَلْيَكُنْ مِثْلُهُ مُكَرَّمًا عِنْدَكُمْ \* لِأَنَّهُ مِنْ أَجْلِ عَمَلِ ٢٠ الْمَسِيعِ قَارَبَ ٱلْمَوْتَ فَخَاطِرًا بِنَفْسِهِ لِكَيْ بَجِبْرَ نَقْصَانَ خِدْمَتِكُمْ لِي

## الاصحاج الثالث

خيرًا يَا إِخْوَتِي أَفْرَحُوا فِي ٱلرَّبِّ . كَتَابَةُ هذهِ ٱلْأُمُور إِلَيْكُمْ لَيْسَتْ عَلَى تَقيلَةً وَأَمَّا لَكُمْ فَهِيَ مُؤُمِّنَةٌ \* أَنْظُرُوا ٱلْكِلَابَ ٱنْظُرُولِ فَعَلَةَ ٱلشَّرِّ ٱنْظُرُولِ ٱلْقَطْعَ \* لأَنَّنَا نَحْنُ ٱلْخَنَانُ ٱلَّذِينَ نَعْبُدُ ٱللَّهَ بِٱلرُّوحِ وَنَفْتَخُرُ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ وَلَا نَتَّكِلُ عَلَى ٱلْحَسَدِ \* مَعْ أَنَّ لِي أَنْ أَتَّكُلَ عَلَى ٱلْحَسَد أَيْضًا وإِنْ ظَنَّ وَإِحِدْ آخَرُ أَنْ يَتَّكَلُّ عَلَى ٱلْجَسَدِ فَأَنَا بِٱلْأُولَى \* مِنْ جِهَةِ ٱلْخِنَانِ مَخْنُونَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلنَّامِنِ مِنْ جِنْسِ إِسْرَائِيلَ مِنْ سَبْطِ بِنْيَامِينَ عَبْرَانِيٌّ مِنَ ٱلْعِبْرَانِيَّينَ. مِنْ جَهَةِ ٱلنَّامُوس فَرِّيسِيٌّ \* منْ جَهَةِ ٱلْغَيْرَةِ مُضْطَهِدُ ٱلْكَنِيسَةِ. مِنْ جَهَة ٱلْبِرِّ أُلَّذِي فِي ٱلنَّامُوسِ بِلاَ لَوْمٍ \* لَكِنْ مَا كَانَ لِي رَجًّا فَهِذَا قَدْ حَسَبْتُهُ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَسِيحِ خَسَارَةً \* بَلْ إِنِّي ٱحْسَبُ كُلُّ شَيْءٍ أَيْضًا خَسَارَةً مِنْ أَجْلِ فَضْلِ مَعْرَفَةِ ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبِّي الذي مِنْ أَجْلِهِ خَسِرْتُ كُلَّ الْأَشْيَاءُ وَأَنَا أَحْسَبُهَا نَفَايَةً لَكُنْ أَرْجَحَ ٱلْمَسِيحَ \* وَأُوجَدَ فِيهِ وَلَيْسَ لِي بِرِّي ٱلَّذِي مِنَ ٱلنَّامُوس بَلِ ٱلَّذِي بِإِيمَانِ ٱلْمَسِيجِ ٱلبِرُّ ٱلَّذِي مِنَ ٱللهِ بِٱلإِيمَانِ \* لاِّ عُرِفَهُ

رسالة بولس الرسول الى اهل فيلبي ٢ وَقُوَّةَ قِيَامَتِهِ وَشُرِكَةَ آلَامِهِ مُتَشْبِّهَا بِمَوْتِهِ \* لَعَلِّي أَبْلُغُ إِلَى ال قَيَامَة ٱلْأُمْوَاتِ \* لَيْسَ أَنِّي قَدْ نِلْتُ أَوْصِرْتُ كَامِلًا وَلْكِنِي اللَّهِ عَلَا عَلَى سَعَى لَعَلَّى أُدْرِكُ ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ أَدْرَكَنِي أَيْضًا ٱلْمُسِيحُ يَسُوعُ\* يُّمَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَا لَسْتُ أَحْسِبُ نَفْسِي أَنِي قَدْ أَدْرَكْتُ. وَلَكَنِّي فَعَلُ شَيئًا وَاحِدًا إِذْ أَنَا أَنْسَى مَا هُوَ وَرَا \* وَأَمْتَدُ إِلَى مَا هُوَ قُدًّامُ \* أَسْعَى نَحْوَ ٱلْغَرَضِ لِأَجْلِ جَعَالَةِ دَعْقَ ٱللهِ اللهِ ٱلْعُلْيَا فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ \*فَلْيَفْتَكِرْ هَٰذَا جَمِيعُ ٱلْكَامِلِينَ مِنَّا وَإِن أَفْتَكُوْتُمْ شَيْئًا بَخِلَافِهِ فَأَلَّهُ سَيُعْلِنْ لَكُمْ هَٰذَا أَيْضًا \* وَأَمَّا ١٦ مَا قَدْ أَدْرَكْنَاهُ فَلْنَسْلُكُ بَحِسَبِ ذَٰلِكَ ٱلْقَانُونِ عَيْنِهِ وَنَفْتَكُرْ ذُلكَ عَيْنَهُ كُونُوا مُتَمَثِّلِينَ بِي مَعًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ وَلاَحِظُوا ٱلَّذِينَ ١٧ يَسِيرُونَ هَكَذَا كَمَا نَحْنُ عِنْدَكُمْ قُدُونَ \* لِأَنَّ كَثِيرِينَ يَسِيرُونَ ١٨ مِينَ كُنْتُ أَذْكُرُهُ ۚ لَكُمْ مِرَارًا وَالْآنَ أَذْكُرُهُ أَيْضًا بَاكِيًا وَهُمْ أَعْدَاء صَلِيبِ ٱلْمَسِيجِ \* ٱلَّذِينَ نَهَايَتُهُمُ ٱلْهَلَاكُ ١٩ ٱلَّذِينَ إِلَهُمْ بَطْنُهُ ۚ وَعَجْدُهُمْ فِي خِزْيِهِمِ ٱلَّذِينَ يَفْتَكُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِيَّاتِ \* فَإِنَّ سِيرَتَنَا نَحْنُ هِيَ فِي ٱلسَّهُوَاتِ ٱلَّتِي ٢٠

مِنْهُ أَيْضًا نَتْظُرُ مُخَلِّصًا هُوَ ٱلرَّبُّ يَسُوعُ ٱلْمَسِعُ \* ٱلَّذِي مَنْهَ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللهُ اللهُ

الاصحاح الرابع

إِذًا يَا إِخْوَتِي ٱلْأَحِبَّاءَ وَٱلْهُشْتَاقَ إِلَيْهِمْ يَاسُرُورِ هِ وَإِكْلِيلِي ٱثْبَتُوا هَٰكَذَا فِي ٱلرَّبِّ أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّاءُ

أَطْلُبُ إِلَى أَفُودِيَةً وَأَطْلُبُ إِلَى سِنتِينِي أَنْ تَفْتَكِرَا فَكُرًا وَاحِدًا فِي ٱلرَّبِ \* نَعَمْ أَسْأَلُكَ أَنْتَ أَيْضًا يَا شَرِيكِي أَلْكُ أَنْتَ أَيْضًا يَا شَرِيكِي الْمُخْلِصَ سَاعِدْ هَاتَيْنِ ٱللَّتَيْنِ جَاهَدَتَا مَعِي فِي ٱلْإِنْجِيلِ مَعْ ٱلْفُخْلِصَ سَاعِدْ هَاتَيْنِ ٱللَّتَيْنِ جَاهَدَتَا مَعِي فِي ٱلْإِنْجِيلِ مَعْ ٱلْفُخْلِصَ سَاعِدْ هَاتَيْنِ ٱلْعَامِلِينَ مَعِي ٱلَّذِينَ أَسْمَاؤُهُمْ فِي الْعَامِلِينَ مَعِي ٱلَّذِينَ أَسْمَاؤُهُمْ فِي سَفْر ٱلْحَيْنَ أَسْمَاؤُهُمْ فِي سَفْر ٱلْحَيْنَ أَسْمَاؤُهُمْ فِي سَفْر ٱلْحَيْنَ قَالَمُ لِينَ مَعِي اللَّذِينَ أَسْمَاؤُهُمْ فِي سَفْر ٱلْحَيْنَ قَالَمُ لِينَ مَعْنِي اللَّهُ عَلَيْنَ مَعْنِي اللَّهُ عَلَيْنَ أَسْمَاؤُهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْنَ مَعْنِي اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عِلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْ

إِفْرَحُوا فِي ٱلرَّبِ كُلَّ حِينٍ وَأَفُولُ أَيْضًا ٱفْرَحُوا \* لِيَكُنْ حِلْمَكُمْ مَعْرُوفًا عِنْدَ جَمِيعِ ٱلنَّاسِ ٱلرَّبُ قَرِيبُ \* لَيَكُنْ حِلْمُكُمْ مَعْرُوفًا عِنْدَ جَمِيعِ ٱلنَّاسِ ٱلرَّبُ قَرِيبُ \* لَا تَهْتُمُوا بِشَيْءٍ بَلْ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِٱلصَّلَوةِ وَٱلدُّعَاءِ مَعَ ٱللهِ \* وَسَلَامُ ٱللهِ ٱلَّذِي يَفُوقُ ٱللهِ مُوسَلَامُ ٱللهِ ٱلَّذِي يَفُوقُ كُلَّ عَقْلِ بَحِنَظُ قُلُوبَكُمْ وَأَفْكَارَكُمْ فِي ٱلْمُسِجِ يَسُوعَ لَكُلَ عَقْلِ بَحِنَظُ قُلُوبَكُمْ وَأَفْكَارَكُمْ فِي ٱلْمُسِجِ يَسُوعَ لَكُلَ عَقْلِ بَحِنَظُ قُلُوبَكُمْ وَأَفْكَارَكُمْ فِي ٱلْمُسِجِ يَسُوعَ لَكُلُ عَقْلِ بَحِنَظُ قُلُوبَكُمْ وَأَفْكَارَكُمْ فِي ٱلْمُسِجِ يَسُوعَ لَكُوبَكُمْ وَأَفْكَارَكُمْ فِي ٱلْمُسِجِ يَسُوعَ

رسالة بولس الرسول الى اهل فيلي ٤ أَخِيرًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ كُلُّ مَا هُوَ حَقُّ كُلُّ مَا هُوَ جَليلًا ٨ كُلُّ مَا هُوَ عَادِلْ كُلُّ مَا هُوَ طَاهِرْ كُلُّ مَا هُوَ مُسرُّ كُلُّ مَا هُوَ مُسرُّ كُلُّ مَا صِيتُهُ حَسِنُ إِنْ كَانَتْ فَضِيلَةٌ وَ إِنْ كَانَ مَدْحُ فَفِي هٰذه فَتَكُرُوا \* وَمَا تَعَلَّمْتُمُوهُ وَتُسَلَّمْتُمُوهُ وَسَمِعْتُمُوهُ وَرَأْ يَتَّمُوهُ فِي الْ فَهِذَا أَفْعَلُوا وَ إِلَّهُ ٱلسَّلَامِ يَكُونُ مَعَكُمْ " أُمَّ إِنِّي فَرحْتُ بِٱلرَّبِّ جِدًّا لِأَنَّكُمْ ٱلْآنَ قَدْ أَزْهَرَ يْضًا مَرَّةً أَعْنَىٰا وُكُمْ بِي ٱلَّذِي كُنْتُمْ تَعْتَنُونَهُ وَلَكِنْ لَمْ تَكُنْ كُمْ وُصَةً \* لَيْسَ أَنِّي أُقُولُ مِنْ جَهَةِ أُحْنِيَاجٍ فَإِنِّي قَدْ ال تَعَلَّمْتُ أَنْ أُكُونَ مُكْتَفَيًا بِهَا أَنَا فِيهِ \* أَعْرِفُ أَنْ أَتَّضِعَ ١٢ وَأَعْرِفُ أَيْضًا أَنْ أَسْتَفْضِلَ . فِي كُلِّ شَيْءٍ وَفِي جَمِيع ٱلأُشْيَاءُ قَدْ تَدَرَّبُتُ أَنْ أَشْبَعَ وَأَنْ أَجُوعَ وَأَنْ أَسْتَفْضَلَ وَإِنْ أَنْقُصَ \* أَسْتَطِيعُ كُلَّ شَيْءً فِي ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي يُقَوِّينِي \* غَيْرَ أَنَّكُمْ فَعَلَّتُمْ حَسَنًا إِذِ ٱشْتَرَكْتُمْ فِي ضَيْقَتِي ﴿ وَأَنْتُمْ أَيْضًا اللَّهِ عَلَيْهُ مَ تَعْلَمُونَ أَيْهَا ٱلْفيلبيُّونَ أَنَّهُ فِي بَدَاءَةِ ٱلْإِنْجِيل لَمَّا خَرَجْتُ مِنْ مَكِدُونَيَّةَ لَمْ تُشَارِكُنِي كَنيسَةٌ وَاحِدَةٌ فِي حِسَابِ ٱلْعَطَاءُ وَالْأَخْذِ إِلَّا أَنْهُ ۚ وَحْدَكُمْ \*فَإِنَّكُمْ فِي تَسَالُونِيكِي أَيْضًا أَرْسَلْتُمْ ١٦

١٧ إِلَيَّ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ لِحَاجِتِي \* لَيْسَ أَنِّي أَطْلُبُ ٱلْعَطَيَّةَ بَلْ أَطْلُبُ ٱلشَّمَرَ ٱلْمُتَكَاثِرَ لِحِسَابِكُمْ \* وَلْحِنَّى قَدِ ٱسْتَوْفَيْتُ كُلُّ شَيْ ﴿ وَأَسْتَفْضَلْتُ . قَدِ أَمْتَكُلْتُ إِذْ فَبِلْتُ مِنْ أَبَفْرُودِتُسَ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلَّتِي مِنْ عِنْدِكُمْ نَسِيمَ رَائِحَةٍ طَيِّيَّةٍ ذَبِيحَةً مَقْبُولَةً مَرْضِيَّةً عندًا لله \*فَيهُ لأَ إِلَى كُلَّ أَحْنِيَا جَكُمْ بَعَسَبِ عَنَاهُ فِي ٱلْعَجْدِ فِي ٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ \* وَ لِلَّهِ وَأَبِينَا ٱلْعَجْدُ إِلَى دَهْرِ ٱلدَّاهِرِينَ . آمينَ سَلِّمُوا عَلَى كُلِّ قِدِّيسِ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ . يُسَلِّمُ عَلَيْكُمُ ٱلْإِخْوَةُ ٱلَّذِينَ مَعِي \* يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ جَمِيعُ ٱلْقِدِّيسِينَ وَلاَ سِيَّهَا ٱلَّذِينَ مِنْ بَيْتِ قَيْصَرَ \* نعمة ربّناً يَسوع أَلْمَسِيحٍ معَ جَمِيعِكُمْ . آمينَ

كُتِبَتْ إِلَى أَهْلِ فِيلِبِي مِنْ رُومِيَةً عَلَى يَدِ أَبَفْرُودِتُسَ

### رسالة بولس الرسول الى اهل كولوسي

الاصحاج الاول

بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ بِمَشْيِئَةِ ٱللهِ وَتِيمُونَاوُسُ لْأُخُ ﴿ إِلَى ٱلْقَدِّيسِينَ فِي كُولُوسِي وَٱلْإِخْوَةِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلْمَسِيخِ نعبة لَكُمْ وَسَلَامْ مِنَ أَلَهِ أَبِينَا وَأَلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ نَشْكُرُ ٱللهَ وَأَبَا رَبّنا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ كُلَّ حِينِ مُصَلِّينَ ٢ لأَجْلُكُو \* إِذْ سَمِعْنَا إِيَانَكُمْ بِٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ وَمَعَبَّتُكُمْ لِجَبِيعِ لِقِدِّيسِينَ \* مِنْ أَجْلِ ٱلرَّجَاءُ ٱلْمَوْضُوعِ لَكُمْ فِي ٱلسَّهُوَاتِ لَّذِي سَمِعْتُمْ بِهِ قَبْلًا فِي كُلِمَةِ حَقّ ٱلْإِنْجِيلِ ﴿ ٱلَّذِي قَدْ حَضَرَ ٦ لَيْكُمْ كُمَا فِي كُلِّ ٱلْعَالَمِ أَيْضًا وَهُوَ مُثْمِرُ كُمَا فِيكُمْ أَيْضًا مُنذُ يَوْمَ سَمِعْتُمْ وَعَرَفْتُمْ نِعْمَةَ ٱللهِ بِٱلْحَقِيقَةِ \* كَمَا تَعَلَّمْتُمْ ٧ أَيْضًا مِنْ أَبَفْرَاسَ الْعَبْدِ ٱلْحَبِيبِ مَعَنَا ٱلَّذِي هُوَ خَادِمْ أَمِينَ لْمَسِيعِ لِأَجْلِكُمْ \* ٱلَّذِي أَخْبَرَنَا أَيْضًا بِعَعَبَّتِكُمْ فِي ٱلرُّوحِ \* ١

مِنْ أَجُلُ ذَٰلِكَ نَحُنُ أَيْضًا مُنذُ يَوْمَ سَمِعْنَا لَمْ نَزَلُ مُصَلِّينَ وَطَالبِينَ لا جُلِكُمْ أَنْ تَهْتَلِنُوا مِنْ مَعْرِفَةِ مَشْيِئَتِهِ فِي كُلِّ حَكْمَة وَفَهُمْ رُوحِي \* لتَسْلُكُوا كَمَا يَحِقُّ لِلرَّبِّ فِي كُلِّ رضًى مُنْمِرِينَ فِي كُلُّ عَمَلَ صَالِحٍ وَنَا مِينَ فِي مَعْرَفَةِ اللهِ \* مُتَقَوِّينَ بِكُلُّ قُوَّةٍ بِحَسَبِ قُدْرَةٍ مَجْدِهِ لِكُلُّ صَبْرٍ وَطُولٍ أَنَاةٍ بِفَرَحٍ إِنْ شَاكرينَ أَلْآبَ ٱلَّذِي أَهَّلْنَا لِشَرِكَةِ مِيرَاثِ ٱلْقَدِّيسِينَ فِي النُّور \* الَّذِي أَ ثُقَدَنَا مِنْ سُلْطَانِ الظُّلْكَةِ وَتَقَلَّنَا إِلَى مَلَّكُوتِ أَبْنِ مَحَبَّتِهِ \* ٱلَّذِي لَنا فِيهِ ٱلْفِدَا \* بِدَمِهِ غُفْرَانُ ٱلْخَطَايَا \* ٱلَّذِي هُوَ صُورَةُ ٱللهُ غَيْرِ ٱلْمَنْظُورِ بِكُرُ كُلِّ خَلِيقَةٍ \* فَإِنَّهُ فِيهِ خُلِقَ ٱلْكُلُّ مَا فِي ٱلسَّهْ وَإِن وَمَا عَلَى ٱلْأَرْضِ مَا يُرَى وَمَا لاَيْرَى سَوَا ﴿ كَانَ عُرُوشًا أَمْ سَيَادَاتٍ أَمْ رِيَاسَاتٍ أَمْ سَلَاطِينَ. ٧ ٱلْكُلُّ بِهِ وَلَهُ قَدْ خُلقَ \* ٱلَّذِي هُوَ قَبْلَ كُلُّ شَيْ ۗ وَفِيهِ يُعُومُ ٱلْكُلُّ \* وَهُوَ رَأْسُ ٱلْحَسَدِ ٱلْكَنيسَةِ . ٱلَّذِي هُوَ ٱلْبُدَاءَةُ بَكْرْ مِنَ ٱلْامْوَاتِ لِكَيْ يَكُونَ هُوَ مُتَقَدِّمًا فِي كُلِّ شَيْ ﴿ \* لِأَنَّهُ فيهِ سُرَّ أَنْ يَجُلَّ كُلُّ ٱلْمِلْ \* وَأَنْ يُصَالِحَ بِهِ ٱلْكُلَّ لِنَفْسِهِ عَامِلًا ٱلصُّلْحَ بِدَم صَلِيبِهِ بِوَاسِطَتِهِ سَوَاء كَانَ مَا عَلَى ٱلْأَرْض

رسا لة بولس الرسول الى اهل كولوسى ا أُمْ مَا فِي ٱلسَّهَ وَاتِ \* وَأَنْتُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ قَبْلًا أَجْنَبِيِّنَ وَأَعْدَا ۗ [1] فِي ٱلْفَكْرِ فِي ٱلْأَعْمَالِ ٱلشِّرِّيرَةِ قَدْ صَاكَّكُمُ ٱلْآنَ ﴿ فِي بَشَرِيَّهِ بِٱلْهَوْتِ لِلْمُحْضِرَكُمْ قِدِّيسِينَ وَبِلَا لَوْمٍ وَلَا شَكُوَے مُمَامَهُ \* إِنْ تَبَتُّمْ عَلَى ٱلْإِيمَانِ مُتَأْسِّسِينَ وَرَاسِخِينَ وَغَيْرَ ٢٦ مُنْقَلِينَ عَنْ رَجَاءُ ٱلْإِنْحِيلِ ٱلَّذِي سَمِعْتُمُوهُ ٱلْمَكْرُوزِ بِهِ فِي كُلِّ ٱلْخَلِيقَةِ ٱلَّتِي تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ ٱلَّذِي صِرْتُ أَنَا بُولُسَ خَادِمًا لَهُ \* ٱلَّذِي ٱلْآنَ أَفْرَحُ فِي ٱلَّامِي لِأَجْلِكُمْ وَأَحَمَّلُ ١٢ نَقَائِصَ شَدَائِدِ ٱلْمُسِيحِ فِي جِسْمِي لِأَجْلِ جَسَدِه ٱلَّذِي هُوَ الْكَنيسةُ \* اللَّي صرْتُ أَنا خَادِمًا لَهَا حَسَبَ تَدْبِيرِ اللهِ ١٠ لْمُعْطَىٰ لِي لِأَجْلِكُمْ لِتَتْهِيمِ كَلِمَةِ ٱللهِ \*ٱلسِّرَّ ٱلْمَكْتُومِ مُنْذُ ٢٦ ٱلدُّهُورِ وَمَنْذُ ٱلْأَجْيَالِ لَكُنَّهُ ٱلْآرِ قَدْ أَظْهِرَ لِقِدِّيسِيهِ \* ٱلَّذِينَ أَرَادَ ٱللهُ أَنْ يُعَرِّفَهُمْ مَا هُوَ عَنِي حَجْدِ هٰذَا ٱلسِّرِّ فِي ٱلْأَحْمِ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْمَسِيحُ فِيكُمْ رَجَاءِ ٱلْعَجْدِ \* ٱلَّذِي نُنَادِي بِهِ مُنْذِرِينَ كُلَّ إِنْسَانِ وَمُعَلَّمِينَ كُلَّ إِنْسَانِ بَكُلِّ حِكْمَةٍ لَكَيْ نَعْضِرَ كُلَّ إِنْسَانَ كَامِلًا فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ \* ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي ٢٩ لأَجْلِهِ أَتْعَبُ أَيْضاً مُجَاهِدًا بَحِسَبِ عَمَلِهِ ٱلَّذِي يَعْمَلُ فِيَّ بِقُوَّةٍ

الاصعاج الثاني

فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَعْلَمُوا أَيُّ جِهَادٍ لِيْ لِأَجْلِكُمْ وَلِأَجْل ٱلَّذِينَ فِي آلُوُدكيَّةَ وَجَمِيعِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَرَوْ إِ وَجْهِي فِي ٱلْحَبَسَدِ لِكِيْ نَتَعَزَّى قُلُوبُهُ مُقْتَرِنَةً فِي ٱلْفَعَبَّةِ لِكُلِّ غَنِي يَقِينِ ٱلْفَهْمِ لِمَعْرِفَة سرّ أَللهِ ٱلْآبِ وَٱلْمَسِيعِ \*ٱلْمُذَّخَرِ فيهِ جَمِيعُ كُنُوز ٱلْحُكْمَةِ وَٱلْعِلْمِ \* وَإِنَّمَا أَقُولُ هَذَا لِئِلًّا يَخْدَعَكُمْ أَحَدُ بِكَلَّامٍ مَلِق \* فَإِنِّي وَ إِنْ كُنْتُ غَائِبًا فِي ٱلْحَبَسَدِ لَكُنِّي مَعَكُمْ ۚ فِي ٱلرُّوح فَرِحًا وَنَاظِرًا تَوْتِيكُمْ وَمَتَانَةً إِيمَانِكُمْ فِي ٱلمَسِيحِ \* فَكَمَا قَبِلْتُمُ ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ ٱلرَّبَّ ٱسْلُكُوا فِيهِ \* مُتَأْصِّلِينَ وَمَبْنِيِّينَ فِيهِ وَمُوطِّدِينَ فِي ٱلإِيَانِ كَمَا عُلَّمْتُمْ مُتَفَاضِلينَ فيهِ بِٱلشُّكْرِ \* أَنْظُرُوا أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدُ يَسْبِيكُمْ بِٱلْفَلْسَفَةِ وَبِغُرُورِ بَاطِلِ حَسَبَ نَقْليد ٱلنَّاسِ حَسَبَ أَرْكَانِ ٱلْعَالَمِ وَلَيْسَ حَسَبَ سِيحٍ \* فَإِنَّهُ فيهِ نَحُلُ كُلُّ ملْ ۚ ٱللَّاهُوتِ جَسَديًّا \* وَأَنْتُمْ مَمْلُوؤُونَ فيهِ ٱلَّذِي هُوَ رَأْسُ كُلَّ رِيَاسَةٍ وَسُلْطَانِ \* وَبِهِ أَيْضًا خُنْتُمْ خِنَانًا غَيْرَ مَصْنُوعٍ بِيَدٍ بِخَلْعٍ جِسْمٍ خَطَايَا ٱلْبُشَرِيَّةِ يَخِنَانِ ٱلْمَسِيحِ \* مَدْفُونِينَ مَعَهُ فِي ٱلْمَعْمُودِيَّةِ ٱلَّتِي فِيهَا أَقْمَتُمْ

أَيْضًا مَعَهُ بِإِمِّانِ عَمَلِ ٱللهِ ٱلَّذِي أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ \* وَ إِذْ كُنتُمْ أُمْوَاتًا فِي ٱلْخَطَايَا وَغَلَفِ جَسَدِكُمْ أُحْيَاكُمْ مَعَهُ ١٢ مُسَامِعًا لَكُمْ بَجَبِيعِ ٱلْخَطَايَا \* إِذْ مَحَا ٱلصَّكَّ ٱلَّذِي عَلَيْنَا فِي اللَّهِ ٱلْفَرَائِضِ ٱلَّذِي كَانَ ضِدًّا لَنا وَقَدْ رَفَعَهُ مِنَ ٱلْوَسَطِ مُسَمِّرًا إِيَّاهُ بِٱلصَّلِيبِ \* إِذْ جَرَّدَ ٱلرِّيَاسَاتِ وَٱلسَّلَاطِينَ أَشْهَرَهُمْ الْمُ جَهَارًا ظَافِرًا بِمْ فِيهِ فَلَا يَحْكُمُ عَلَيْكُمُ أَحَدُ فِي أَكْلُ أَوْ شُرْبٍ أَوْ مِنْ جِهَةِ عِيدٍ أَوْ هِلَالِ أَوْ سَبْتٍ \* ٱلَّتِي هِيَ ظِلُّ ٱلْأُمُورِ ٱلْعَتِيدَةِ ٧ وَأُمَّا ٱلْحَبِسَدُ فَلِلْمَسِيعِ \* لَا يُخْسَرُّكُمْ أَحَدُ ٱلْحُبِعَالَةَ رَاغبًا في ١٨ ٱلتَّوَاضُع وَعِبَادَةِ ٱلْمَلَائِكَةِ مُتَدَاخِلًا فِي مَا لَمْ يَنْظُرُهُ مُنْتَفِيًّا بَاطِلًا مِنْ قِبَلِ ذِهْنِهِ ٱلْحُسَدِيِّ \* وَغَيْرَ مُتَمَسَّكِ بِٱلرَّاس لَّذِي مِنْهُ كُلُّ ٱلْحَسَدِ بِمَفَاصِلَ وَرُبُطٍ مُتَوَازِرًا وَمُقْتَرِنًا يَنْمُو

إِذًا إِنْ كُنْتُمْ قَدْ مُثُمْ مَعَ ٱلْمَسِيحِ عَنْ أَرْكَانِ ٱلْعَالَمِ اللهِ الْمَاذَا كَأَنَّكُمْ قَرَائِضُ \* فَرَائِضُ \* فَرَائِضُ \* فَرَائِضُ \* فَرَائِضُ \* فَرَائِضُ \* لَا تَمْسَ وَلَا تَكُسُ \* وَلَا تَكُسُ \* التَّي هِيَ جَمِيعُهَا لِلْفَنَا \* فِي الْمَانَا \* فِي الْمَانَا \* فِي الْمَانَا \* فِي الْمَانَا \* فِي اللهَ تَكُسُ \* التَّي هِيَ جَمِيعُهَا لِلْفَنَا \* فِي اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

رُهُ الْاَسْتِعْمَالِ. حَسَبَ وَصَايَا وَتَعَالِيمِ النَّاسِ \* الَّتِي لَهَا حِكَايَةُ الْحِكَايَةُ حِكَايَةُ حِكَايَةُ حِكَايَةً حِكَايَةً حِكْمَةٍ بِعِبَادَةٍ بَافِلَةٍ وَتَوَاضُعٍ وَقَهْرِ ٱلْجَسَدِ لَيْسَ بِقِيمَةٍ مَا مِنْ جِهَةِ إِشْبَاعِ الْبُشَرِيَّةِ

الاصحاح الثالث

فَإِنْ كُنتُمْ قَدْ قُهُمْ مَعَ ٱلْمَسِعِ فَٱطْلُبُوا مَا فَوْقُ حَيْثُ الْمَسِعِ فَاطْلُبُوا مَا فَوْقُ حَيْثُ الْمَسِعِ فَالْمُسِعِ فَالْمُسْعِ فَالْمَسِعِ عَلَى الْأَرْضِ \* لِأَنَّكُمْ قَدْ مُثَمْ وَحَيَاتُكُمْ مُسْتَرَةٌ مَعَ الْمَسِعِ عَلَى الْأَرْضِ \* لِأَنَّكُمْ قَدْ مُثُمّ وَحَيَاتُكُمْ مُسْتَرَةٌ مَعَ الْمَسِعِ فَي اللهِ \* مَتَى أُطْهِرَ الْمَسِعِ حَيَاتُنَا فَحَيِنَئِذٍ تَظْهَرُونَ أَنْهُمْ فَي اللهِ \* مَتَى أُطْهِرَ الْمَسِعِ حَيَاتُنَا فَحَيِنَئِذٍ تَظْهَرُونَ أَنْهُمْ أَيْفُ اللهِ عَمْ فِي اللهِ عَلَى الْمَعْدِ

فَأَمِيتُوا أَعْضَاءَ ثُمُ الَّتِي عَلَى الْأَرْضِ الزِّنَا النَّجَاسَةَ الْهُوَى الشَّهُوةَ الْرَّدِيَّةَ الطَّمَعَ الَّذِي هُو عِبَادَةُ الْأَوْتَانِ \* الْأُمُورَ الشَّهُوةَ الْرَّدِيَّةَ الطَّمَعَ الَّذِي هُو عِبَادَةُ الْأَوْتَانِ \* الْأُمُومِيَّةِ \* اللَّذِينَ اللَّهِ عَلَى أَبْنَا \* الْمُعْصِيَّةِ \* الَّذِينَ اللَّيْ مِنْ أَجْلِهَا يَأْتِي غَضَبُ اللهِ عَلَى أَبْنَا \* الْمُعْصِيَّةِ \* الَّذِينَ اللَّهُ مَنْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُ أَنْهُمُ أَنْهُ أَنْهُمُ أَا

١٠ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ أُحِبُّوا نِسَاءَكُم وَلاَ تَكُونُوا قُسَاةً عَلَيْهِنَّ ﴿ أَيُّهَا ٱلْأُوْلَادُ أَطِيعُوا وَالدِيكُمْ فِي كُلِّ شَيْءً لِأَنَّ هٰذَا مَرْضِيٌّ فِي ٱلرَّبِّ \* أَيُّهَا ٱلْآبَاءُ لَا تُغيظُوا أَوْلَادَكُمْ لِيَلَّا يَفْسَلُوا \* أَيُّهَا الْعَبِيدُ أَطِيعُوا فِي كُلِّ شَيْءً سَادَتَكُمْ حَسَبَ ٱلْحَسَد لَا يخدْمَة ٱلْعَيْنِ كَمَنْ يُرْضِي ٱلنَّاسَ بَلْ ببِسَاطَةِ ٱلْقَلْبِ خَائِفِينَ ٢٢ ٱلرَّبُّ \* وَكُلُّ مَا فَعَلْتُمْ فَأَعْمَلُوا مِنَ ٱلْقَلْبِ كَمَا لِلرَّبِّ لَيْسَ الِلنَّاس \* عَالِمِينَ أُنَّكُم مِنَ ٱلرَّبِّ سَتَأْخُذُونَ جَزَاءَ ٱلْمِيرَاثِ. الْأِنَّكُمْ تَخْدُمُونَ ٱلرَّبَّ ٱلْمَسِيحِ \* وَأَمَّا ٱلظَّالِمُ فَسَيَّنَالُ مَا ظَلَمَ بهِ وَلَيْسَ مُحَابَاةً

الاصحاح الرابع

أَيُّمَا ٱلسَّادَةُ قَدِّمُوا لِلْعَبِيدِ ٱلْعَدْلَ وَٱلْمُسَاوَاةَ عَالِمِينَ أَنَّ لَكُمْ أَنْهُمْ أَيْضًا سَيِّدًا فِي ٱلسَّمُوَاتِ

وَاظِبُوا عَلَى ٱلصَّلُوة سَاهِرِينَ فِيهَا بِٱلشُّكْرِ \* مُصَلِّينَ فِي ذُلِكَ لِأَجْلِنَا نَحْنُ أَيْضًا لِيَفْتُحَ ٱلرَّبُّ لَنَا بَابًا لِلْكَلَامِ لِنَتَّكَّلَمَ بسرٌ ٱلْمَسِيجِ ٱلَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنَا مُونَقُ أَيْضًا \* كَيْ أَظْهَرَهُ كَمَا بَجِبُ أَنْ أَتَكُلَمَ \* أُسْلُكُوا بَحِكْمَةٍ مِنْ جَهَةِ ٱلَّذِين هُمْ مِنْ

كُتِبِتْ إِلَى أَهْلِ كُولُوسِي مِنْ رُومِيَةً بِيَدِ تِيخِيكُسَ وَانِسِيهُسَ

# رسالة بولس الرسول الاولى الى اهل تسالونيكي

الاصحاح الاول

بُولُسُ وَسِلْوَانُسُ وَتِيمُونَاوُسُ إِلَى كَنِيسَةِ ٱلتَّسَالُونِيكِيِّبِنَ فِي ٱللهِ ٱلْآبِ وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ. نِعْمَةُ لَكُرْ وَسَلَامْ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ

نَشْكُرُ ٱللهَ كُلَّ حِينِ مِنْ جِهَةِ جَهِيعِكُمْ ذَاكِرِينَ إِيَّاكُمْ فِي صَلَّوَاتِنَا \* مُتَذَكِّرِينَ إِلَا ٱنقطاع عَمَلَ إِيَانِكُمْ وَتَعَبَ عَمَلَ إِينَا \* فَي اللهِ عَلَيْنَا \* فَي اللهِ عَلَيْنَا \* فَي اللهِ عَلَيْنَا \* فَي اللهُ عَلَيْنَا \* فَي اللهِ عَلَيْنَا \* فَي اللهِ عَلَيْنَا \* فَي اللهُ عَلَيْنَا \* فَي اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا \* فَي اللهِ عَلَيْنَا \* فَي اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلْمَانِهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِهِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَ

كَثِيرِ \* لِّأَنَّ وَعْظَنَا لَيْسَ عَنْ ضَلَالِ وَلاَ عَنْ دَنُس وَلاَ بهُمْر \* بَلْ كَمَا ٱسْتُحْسنًا مِنَ ٱللهِ أَنْ نُوْتَمِنَ عَلَى ٱلْإِنْجُيل هَٰكَذَا نَتَكَلَّمُ لَا كَأَ نَنَا نُرْضِي ٱلنَّاسَ بَلِ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَخْنَبُرُ قُلُو بَنَا \* فَإِنَّنَا لَمْ نَكُنْ قَطُّ فِي كَلَامٍ تَمَلُّق كَمَا تَعْلَمُونَ وَلَا فِي عَلَّة طَمَع . أَللهُ شَاهِدٌ \* وَلاَ طَلَبْناً مَجْدًا مِنَ ٱلنَّاسِ لاَمِنْكُمْ وَلاَ مِنْ غَيْرُكُمْ مَعُ أَنَّنَا قَادِرُونَ أَنْ نَكُونَ فِي وَقَارِكُرْسُلِ ٱلْمَسِيجِ \* بَلْ كُنَّا مُتَرَفِّقِينَ فِي وَسَطَكُمْ كَمَا يُرَبِّي ٱلْمُرْضَعَةُ أَوْلاَدَهَا \* هٰكَذَا إِذْ كُنَّا حَانِّينَ إِلَيْكُمْ كُنَّا نَرْضَى أَنْ نُعْطِيَكُمْ لَا إِنْجِيلَ ٱللهِ فَقَطْ بَلْ أَنْفُسَنَا أَيْضًا لَأَنَّكُمْ صِرْتُمْ مَحْبُوبِينَ إِلَيْنَا \* فَإِنَّكُمْ ۚ تَذْكُرُونَ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ تَعَبَّنَا وَكَدَّنَا . إِذْ كُنَّا نَكُم زُ لَكُمْ بِإِنْجِيلِ ٱللهِ وَنَحْنُ عَامِلُونَ لَيْلاً وَنَهَارًا كَيْ لَانْتَقَّلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ \* أَنْتُمْ شُهُودٌ وَ لِلهُ كَيْفَ بِطَهَارَةِ وَبِبِرٌ وَبِلاَ لَوْمِ كُنَّا البَيْكُمْ أَنْتُمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ \* كَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ كُنَّا نَعِظُ كُلَّ وَ حِدِ مَنْكُمْ كَأَلَّابِ لَّإِوْلَادِهِ وَنُشَجِّعُكُمْ \* وَنُشْهَدُكُمْ لَكَيْ تَسْلُكُوا كَمَا يَحِقُّ لِلهِ ٱلَّذِي دَعَاكُم ْ إِلَى مَلَكُوتِهِ وَمَجْدِهِ مِنْ أَجْلِ ذُلكَ نَعْنُ أَيْضًا نَشْكُرُ أَللَّهَ بِلاَ أَنْقِطَاعٍ لِلْأَنْكُمُ

#### الاصحاج الثالث

لذٰلِكَ إِذْ لَمْ نَحْدَ إِلْ أَيْضًا ٱسْتَعْسَنَّا أَنْ نُتْرَكَ فِي أَنْيَنَا وَحْدَنا \* فَأَرْسَلْنا تِيمُوثَاوُسَ أَخَانَا وَخَادِمَ ٱلله وَٱلْعَامِلَ مَعَنَا فِي إِنْحِيلِ ٱلْمُسِيحِ حَتَّى يُتِبِّكُمْ وَيَعْظَكُمْ لِأَجْلِ إِمَانَكُمْ \* كَيْ لَا يَتَزَعْزَعَ أَحَدُ فِي هٰذِهِ ٱلضَّيْقَاتِ فَإِنَّكُمْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّنَا مَوْضُوعُونَ لِهٰذَا \* لَأَنَّنَا لَمَّا كُنَّا عَنْدَكُمْ سَبِّقْنَا فَقُلْنَا لَكُمْ إِنَّنَا عَنيدُونَ أَنْ تَتَضَايَقَ كَمَا حَصَلَ أَيْضًا وَأَنْمُ تَعْلَمُونَ \* مر . \* أَجْل هٰذَا إِذْ لَمْ أَحْسَمِلْ أَيْضًا أَرْسَلْتُ لَكَيْ أَعْرِفَ إِيَانَكُمْ لَعَلَّ ٱلْمُجَرَّبَ يَكُونُ قَدْ جَرَّبَكُمْ فَيَصِيرَ تَعَبْنَا بَاطِلًا \* وَأَمَّا ٱلْآنَ فَاإِذْ جَاءَ إِلَيْنَا تَيِمُونَاوُسُ مِنْ عَنْدُكُمْ وَبَشَّرَنَا بِإِيَانُكُمْ وَحَمَّيِّكُمْ وَبِأَنَّ عِنْدَكُمْ ذِكْرًا لَنَا حَسَنًا كُلَّ حِين وَأَنْهُ مُشْتَاقُونَ أَنْ تَرَوْنَا كَمَا نَحْنُ أَيْضًا أَنْ نَرَاكُمْ \* فَمِنْ أَجْلِ هَٰذَا تَعَزَّيْنَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ مِن جَهَتَكُم ۚ فِي ضَيْقَتَنَا وَضُرُورَتِنَا بِإِيمَانِكُمْ \* لُأَنَّنَا ٱلْآنَ نَعِيشُ إِنْ تَبَتُّمْ أَنْتُمْ فِي ٱلرَّبِّ \* لَأَنَّهُ أَيَّ شُكُر نَسْتَطِيعُ أَنْ نُعَوِّضَ إِلَى ٱللهِ مِنْ جِهَتُكُمْ عَنْ كُلِّ ٱلْفَرِحِ ٱلَّذِي نَفْرَحُ بِهِ مِنْ أَجْلِكُمْ قُدَّامَ إِلْهَنَا \*

طَالِيِينَ لَيْلاً وَبَهَارًا أَوْفَرَ طَلَبِ أَنْ نَرَى وُجُوهَكُمْ وَنُكَيِّلَ الْمُسَيِّ الْمُسِيِّ الْمُسَيِّ الْمُسْتِي اللَّهِ الْمَسِيِّ الْمُسَيِّ الْمُسَيِّ مَعْ جَمِيعِ قَدِيسِيهِ

فَمِنْ ثُمَّ أَيُّما ٱلْإِخْوَةُ نَسْأَلُكُمْ وَنَطْلُبُ إِلَيْكُمْ فِي ٱلرَّبّ يَسُوعَ أُنَّكُمْ ۚ كَمَا تَسَلَّمْتُم مِنَّا كَيْفَ يَجِبُ أَنْ تَسْلُكُوا وَتُرْضُوا الله تَزْدَادُونَ أَكْثَرَ \* لأَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَيَّةً وَصَايَا أَعْطَيْنَاكُمْ ا بِٱلرَّبِّ يَسُوعَ \* لأَنَّ هٰذِهِ إِرَادَةُ ٱللهِ قَدَاسَتُمُ \* أَنْ تَمْتَنعُوا ٢ عَنِ ٱلزِّنَا \* أَنْ يَعْرِفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُرْ أَنْ يَقْتَنَى إِنَاءَهُ بِقَدَاسَةٍ ا وَكُرَامَةٍ \* لَا فِي هُوَى شَهْوَةٍ كَالْأُمَ ِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ ٱللهَ \* أَنْ ٥ لَا يَتَطَاوَلَ أَحَدُ وَيطمَعَ عَلَى أُخِيهِ فِي هٰذَا ٱلْأُمْرِ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ مُنْتَقِمْ لِهٰذِهِ كُلُّهَا كُمَا قُلْنَا لَكُمْ قَبْلًا وَشَهِدْنَا \* لِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ ٧ يَدْعُنَا لِلنَّجَاسَةِ بَلْ فِي ٱلْقَدَاسَةِ \* إِذًا مَنْ يُرْذِلُ لَايُرْذِلُ إِنْسَانًا بَلِ أَللهُ ٱللَّذِي أَعْطَانَا أَيْضًا رُوحَهُ ٱلْقُدُّوسَ

وَأَمَّا ٱلْعَعَبَّةُ ٱلْأَخُوبَّةُ فَلاَحَاجَةَ لَكُمْ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكُم عَنْهَا لِأَنَّكُمْ أَنْفُسَكُمْ مُتَعَلَّمُونَ مِنَ ٱللَّهِ أَنْ يُحِبَّ بَعْضُكُمْ اَبَعْضًا \* فَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذٰلِكَ أَيْضًا لَجَبِيعِ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ في مَكْدُونيَّةَ كُلُّهَا . وَ إِنَّهَا أَطْلُبُ النُّكُمْ أَيُّهَا ٱلْاحْوَةُ أَنْ ال تَزْدَادُولِ أَكْثَرَ \* وَأَنْ تَحْرَصُوا عَلَى أَنْ تَكُونُول هَادئينَ وَتُمَارِسُوا أُمُورَكُمُ ٱلْخَاصَّةَ وَتَشْتَعْلُوا بِأَيْدِيكُمْ أَنْتُمْ كَمَا أَوْصَيْنَاكُمْ \* ا لِكَيْ تَسْلُكُوا بِلِيَاقَةٍ عِنْدَ ٱلَّذِينَ هُوْ مِنْ خَارِجٍ وَلَا تَكُونَ لَكُمْ حَاجَةٌ إِلَى أُحَدِ

حُمَّ لَا أُرِيدُ أَنْ تَجْهَلُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ مِنْ جِهَةِ ٱلرَّاقِدِينَ لِكُنْ لَا تَحْزَنُوا كَالْبَاقِينَ ٱلَّذِينَ لَا رَجَاءً لَهُمْ \* لِأَنَّهُ إِنْ كُنَّا نُؤْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ مَاتَ وَقَامَ فَكَذَٰلِكَ ٱلرَّاقِدُونَ بِيَسُوعَ سَنْحُضْرُهُ اللهُ أَيْضًا مَعَهُ \* فَإِنَّنَا نَقُولُ لَكُمْ هَذَا بِكَلِّمَةِ ٱلرَّبِّ إِنَّنَا نَحْنُ ٱلْأَحْيَاءَ ٱلْبَاقِينَ إِلَى مَجِيَّ ٱلرَّبِّ لَا نَسْبِقُ ٱلرَّاقِدِينَ \*

الأَنَّ ٱلرَّبَّ نفْسَهُ مِهُ اَفِ بِصَوْتِ رَئِيس مَلَائكَةٍ وَبُوقِ ٱللهِ سَوْفَ يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَمْوَاتُ فِي ٱلْمَسِيحِ سَيْقُومُونَ

رسالة بواس الرسول الاولى الى اهل تسالونيكي عُوه وَّلًا \* ثُمَّ نَحْنُ ٱلْأَحْيَاءَ ٱلْبَاقِينَ سَخُطُفُ جَمِيعًا مَعَهُ ۚ فِي ١٧ السُّخُب لَهُلَاقَاةِ ٱلرَّبِ فِي ٱلْهَوَاءِ. وَهٰكَذَا نَكُونُ كُلَّ حِين مَعَ ٱلرَّبِّ \* لِذَٰ لِكَ عَزُّوا بَعْضُكُمْ ۚ بَعْضًا بَهٰذَا ٱلْكَلَّا وَأَمَّا ٱلْأَرْمِنَةُ وَٱلْأَوْقَاتُ فَلاَ حَاجَةَ لَكُمْ أَيُّا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكُمْ عَنْهَا \* لِأَنَّكُمْ أَنْهُمْ تَعْلَمُونَ بِٱلتَّحْقِيقِ أَنَّ يوْمَ ٱلرَّبِّ كَلِّص فِي ٱللَّيْلِ هَكَنَا يَعِيُّ \* لأَنَّهُ حِينَهَا يَعُولُونَ سَلَامْ وَأَمَانُ حِينَيْدٍ يُفَاجِئُهُمْ هَلَاكُ بَغْتَةً كَأَلْهَخَاضِ لِلْحُبْلَى فَلَا يَنْجُونَ \* وَأَمَّا أَنْتُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَلَسْتُمْ فِي ظُلْمَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكُمْ ذٰلِكَ ٱلْيَوْمُ كَلِصٌ \* جَمِيعُكُمْ أَبْنَا ۗ نُورٍ وَأَبْنَا ۗ وَ نَهَارٍ . لَسْنَا مِنْ لَيْلِ وَلاَ ظُلْمَةٍ \* فَلاَ نَنَمْ ۚ إِذًا كَالْبَاقِينَ بَلْ لَنْسَهُرْ وَنَصِحُ \* لِأَنَّ ٱلَّذِينَ يَنَامُونَ فَبِٱللَّيْلِ يَنَامُونَ وَٱلَّذِينَ يَسْكُرُونَ فَبِأَ للَّيْلِ يَسْكُرُونَ \* وَأَمَّا نَحْنُ ٱلَّذِينَ مِنْ نَهَارِ فَلْنَصْحُ السِينَ دِرْعَ ٱلْإِيَانِ وَٱلْعَجَبَّةِ وَخُوذَةً هِيَ رَجَا ۗ ٱلْخَلَاصِ \* لأَنَّ أَللَّهُ لَمْ تَجْعَلْنَا لِلْغَضَبِ بَلْ لِأَقْتَنَاءُ ٱلْخَلَاصِ بِرَبِّنَا يَسُوعَ ا ٱلْمَسِيحِ \* ٱلَّذِي مَاتَ لِأَجْلِنَا حَتَّى إِذَا سَهِرْنَا أَوْ نَهْنَا نَحْيَا

الْ جَمِيعًا مَعَهُ \* لِذُلِكَ عَزُّولَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَٱبْنُولَ أَحَدُكُمْ اللَّهِ الْحَدَكُمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالِمُ اللَالِمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّل

ا بَيْنَكُمْ وَيُدَبِّرُونَكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تَعْرِفُوا ٱلَّذِينَ يَتْعَبُونَ اللَّهِ الْإِخْوَةُ أَنْ تَعْرِفُوا ٱلَّذِينَ يَتْعَبُرُوهُمْ اللَّهُ وَيُنْذِرُونَكُمْ \* وَيَنْذِرُونَكُمْ \* وَيُنْذِرُونَكُمْ \* وَيَعْذِرُونَكُمْ \* وَيُعْذِرُونَكُمْ \* وَيُعْذِرُونَكُمْ \* وَيُعْذِرُونَكُمْ \* وَيَعْذِرُونَكُمْ \* وَيَعْذِرُونَكُمْ \* وَيُعْذِرُونَكُمْ \* وَيَعْذِرُونَكُمْ \* وَيَعْذِرُونَكُمْ \* وَيَعْذِرُونَكُمْ \* وَيَعْذِرُونَكُمْ \* وَيُعْذِرُونَكُمْ \* وَيَعْذِرُونَكُمْ \* وَيُعْذِرُونَكُمْ \* وَيُعْذِرُونَكُمُ \* وَيُعْذِرُونَكُمْ \* وَيُعْذِرُونَكُمْ \* وَيُعْذِرُونَكُمْ \* وَيُعْذِرُونَكُمْ \* وَيُعْذِرُونَكُمْ فَعْنَاكُمْ وَيَعْذِرُونَكُمُ وَيَعْذِرُونَا وَلَيْنَاكُمْ وَيَعْزِعُ فَعْنَاكُمْ وَيَعْزِعُونَا وَيَعْفَاءُ وَيَعْفِي وَالْمُعْنَاكُمْ وَالْمُعْمِلِعُ فَا عَلَى الْمُعْمِعُ فَا عَلَى الْمُعْمِعُ فَعْلَامُ وَلَاكُمُ والْمُعْلَامُ وَلَاكُمُ وَلَاكُمُ وَلَاكُمُ وَلَاكُمُ وَلَامُ وَلَالْمُعْمُ وَلَامُ وَلَالْمُوالُونَا وَلَامُ وَلَامُونُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُوا وَلَامُونَا وَلَامُونَا وَلَامُونَا وَلَامُ وَلَامُوا وَلِمُوا لَالْمُعْلِقُولُوا لَالْمُعْلِقُولُوا لَالْمُعْلِقُوا لَالْمُعْلِقُوالِلْمُ وَلِلْمُوا لَالْمُولُولُوا لَالْمُعْلِقُولُوال

وَ الْنَظُرُوا أَنْ لَا يُجَازِيَ أَحَدُ أَحَدُ أَحَدًا عَنْ شَرِّ بِشَرِّ بَلْ كُلَّ حِينَ الْعُلْ حِينَ الْعُلْ حِينَ الْعُلُ عِينَ الْعُلْ عِينَ الْعُلْ عِينَ الْعُلْ عِينَ الْعُلْ عِينَ الْعُلْ عَينَ الْعُلْ عَينَ الْعُلْ عَينَ الْعُلْ عَينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم

١٨ بِلَا ٱنقطاع \* ٱشْكُرُولَ فِي كُلِّ شَيْءٌ . لَأِنَّ هٰذِهِ هِي مَشْيَئَةُ ٱللهِ

مَمَّ كُلِّ شَيْهِ شَرِّ \* وَ إِلَهُ ٱلسَّلَامِ نَفْسُهُ يُقَدِّسُكُمْ ۚ بِأَ لَتَّمَامِ وَاتْخُفَظْ رُوحَكُمْ وَأَنْخُفَظْ رُوحَكُمْ وَأَنْخُونَا اللهِ مَا اللهُ وَعَنْدَ مَعِي مَرَبّناً وَوَخَمُ وَجَسَدَكُمُ كَامِلَةً بِلَا لُومٍ عِنْدَ مَعِي مَربّناً

أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ صَلُّوا لِأَجْلِنَا \* سَلِّمُوا عَلَى ٱلْإِخْوَةِ جَمِيعًا بِقُبْلَةٍ

مُقَدَّسَةٍ \* أَنَاشِدُكُمْ وَبِٱلرَّبِّ أَنْ نُقْرَأَ هٰذِهِ ٱلرِّسَالَةُ عَلَى جَمِيعِ ٢٧ أَنْ نُقْرَأَ هٰذِهِ ٱلرِّسَالَةُ عَلَى جَمِيعِ ٢٨ الْإِخْقَةِ ٱلْقِيدِيسِينَ \* نِعْمَةُ رَبِنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعَكُمْ . آمِينَ ٢٨

## رسالة بولس الرسول الثانية الى اهل تسالونيكي

#### الاصحاح الاول

بُولُسُ وَسِلْوَانُسُ وَتِيمُونَاوُسُ إِلَى كَنِيسَةِ ٱلتَّسَالُونِيكِيِّينَ ا فِي ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ \* نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلَامْ مَ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ

نَتَأَلَّمُونَ أَيْضًا \* إِذْ هُوَ عَادِلْ عَنْدَ أَلَّهُ أَنَّ ٱلَّذِينَ يُضَايِقُونَكُمْ بُجَازِيهِمْ ضَيْقًا \* وَ إِيَّاكُمُ ٱلَّذِينَ نَتَضَايَقُونَ رَاحَةً مَعْنَا عِنْدَ أَسْتِعْالَانِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَعْ مَلَائِكَة قُوَّتِهِ \* في نَارِ لَهِيبٍ مُعْطِيًا تَقْمَةً لِلَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ ٱللهَ وَٱلَّذِينَ لا يُطِيعُونَ إِنْجِيلَ رَبَّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ \* ٱلَّذِينَ سَيْعَاقَبُونَ ١٠ بَهِ لَاكِ أَبَدِي مِنْ وَجُهِ أَلرَّبٌ وَمِنْ مَجْدِ قُوَّتِهِ \* مَتَّى جَاءَ لِيَتَّهَجَّدُ فِي قَدِّيسِيهِ وَيُتَّعَجَّبَ مِنْهُ فِي جَمِيعِ ٱلْمُؤْمِنِينَ. لِأَنَّ ال شَهَادَ تَنَا عِنْدَكُمْ صُدَّقَتْ. فِي ذَلِكَ ٱلْيُوْم \* ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي لَا جُلِهِ نُصَلِّي أَيْضًا كُلُّ حِين مِنْ جِهَتَكُمْ ۚ أَنْ يُؤَهِّلُكُمْ ۚ إِلَٰهُنَا للدُّعْقَة وَيُكَمِّلُ كُلُّ مَسَرَّةِ ٱلصَّلَاحِ وَعَمَلَ ٱلْإِمَانِ بَقَوَّةٍ \* ١١ لَكُيْ يَتَمَعِّدُ أَسْمُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ فِيهِ بِنَعْمَة إِلْهِنَا وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ

الاصحاج الثاني

ثُمَّ نَسْأَلُكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ مِنْ جِهَةِ تَحِيَّ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَصْيِعِ وَأَجْنِمَاعِنَا إِلَيْهِ \* أَنْ لَا نَتَزَعْزَعُوا سَرِيعًا عَنْ ذِهْنَكُمْ وَلَا سَرِيعًا عَنْ ذِهْنَكُمْ وَلَا سَرِيعًا عَنْ ذِهْنَكُمْ وَلَا سَرِيعًا عَنْ أَيْ اللّهِ عَلَيْمَةٍ وَلَا بِرِسَالَةٍ كَأَنَّهَا مِنَّا أَيْ

رسالة بولس الرسول الثانية الى اهل تسا لونيكي ٢ نَّ يَوْمَ ٱلْمَسِيحِ قَدْ حَضَرَ \* لَا يَخْدَعَنَّكُمْ أَحَدْ عَلَى طَرِيقَةٍ ٢ مَا لَأَنَّهُ لَا يَأْتِي إِنْ لَمْ يَأْتِ ٱلْإُرْتِدَادُ أُوَّلًا وَيُسْتَعْلَنَ إِنْسَانُ ٱلْخَطِيَّةِ ٱبْنُ ٱلْهَلَاكِ \* ٱلْمُقَاوِمُ وَٱلْمُرْتَفَعُ عَلَى كُلُّ مَا يُدْعَى ا إِلَّهَا أَوْ مَعْبُودًا حَتَّى إِنَّهُ يَجُلِسُ فِي هَيْكُلِ ٱللهِ كَالِهِ مُظْهِرًا نَفْسَهُ أَنَّهُ إِلَّهُ \* أَمَا تَذْكُرُونَ أُنِّي وَأَنَا بَعْدُ عِنْدَكُمْ كُنْتُ أَقُولُ لَكُمْ هُذَا \* وَأَلْانَ تَعْلَمُونَ مَا يَحْبُرُ حَتَّى يُسْتَعْلَنَ فِي وَقْتِهِ \* ١ إِنَّ سرَّ ٱلْأَثْمِ ٱلْآنَ يَعْهَلُ فَقَطْ إِلَى أَنْ يُرْفَعَ مِنَ ٱلْوَسَطِ ٱلَّذِي ٧ جَعْزُ ٱلْآنَ \* وَحِينَئِذٍ سَيْسَعْكُنُ ٱلْأَثِيمُ ٱلَّذِي ٱلرَّبُّ بَيِيدُهُ ٨ بَنْغُنَّةَ فَمِهِ وَيُنْطِلُهُ بِظُهُورِ مَجِيئِهِ \* ٱلَّذِي مَجِيئَهُ بِعَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ١ بِكُلُّ قُوَّةٍ وَبِآ يَاتٍ وَعَجَائِبَ كَاذِبَةٍ \* وَبِكُلٌّ خَدِيعَةِ ٱلْإِثْمِ ال فِي ٱلْهَالِكِينَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقْبِلُوا حَعَبَّةَ ٱلْحَقّ حَتَّى يَخْلُصُوا \* وَلِأَجْلِ ١١ هٰذَا سَيْرْسِلُ إِلَيْهُمُ ٱللهُ عَمَلَ ٱلضَّلَالَ حَتَّى يُصَدِّقُوا ٱلْكَذبَ \* لِكَيْ يُدَانَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ لَمْ يُصَدِّقُوا ٱلْحَقَّ بَلْ سُرُّوا بِٱلْإِثْمِ وَأُمَّا نَعْنُ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَشْكُرَ ٱللهَ كُلَّ حين لِأَجْلَكُمْ ١٢ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْمَعْبُوبُونَ مِنَ ٱلرَّبِّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱخْنَارَكُمْ مِنَ ٱلْبَدْ ِ الْخَلَاصِ بِتَقْدِيسِ ٱلرُّوحِ وَتَصْدِيقِ ٱلْحَقِّ \* ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي اللَّهِ الْمُعْرَ

وَنَتَعَبَّدَ كَمَا عِنْدَكُمْ أَيْضًا \* وَلِكَيْ نَنْقَدَ مِنَ ٱلنَّاسِ ٱلْأَرْدِيَاءُ وَنَتَعَبَّدَ كَمَا عِنْدَكُمْ أَيْضًا \* وَلِكَيْ نَنْقَدَ مِنَ ٱلنَّاسِ ٱلْأَرْدِيَاءُ الْأَشْرَارِ. لاِّنَ ٱلْإِيمَانَ لَيْسَ لِلْجَمِيعِ \* أَمِينُ هُو ٱلرَّبُ ٱلَّذِي سَيْشَبِّنَكُمْ وَيَعْفَكُمْ مِنَ الشِّرِيرِ \* وَتَشِقُ بِالرَّبِ مِنْ جَهَيْكُمْ أَنْ وَيَعْفَكُمْ مِنَ الشِّرِيرِ \* وَتَشِقُ بِالرَّبِ مِنْ جَهَيْكُمْ أَنْ وَيَعْفَكُمُ مِنَ الشِّرِيرِ \* وَتَشِقُ بِالرَّبِ مِنْ جَهَيْكُمْ أَنْ وَصِيكُمْ بِهِ وَسَتَفْعَلُونَ أَيْضًا \* وَالرَّبُ مَهْدِي

قُلُوبُكُمْ إِلَى عَجَبَّةِ ٱللهِ وَإِلَى صَبْرِ ٱلْمَسِيحِ

ثُمَّ نُوصِيكُمْ أَيُّا ٱلْإِخْوَةُ بِأَسْمِ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَنْ لَتَحَبَّبُوا كُلَّ أَخٍ يَسْلُكُ بِلا تَرْتِيبِ وَلَيْسَ حَسَبَ ٱلتَّعْلِيمِ لَنَّخَبُوا كُلَّ أَخَ مِنَّا \* إِذْ أَنْهُمْ تَعْرِفُونَ كَيْفَ يَجِبُ أَنْ يُتَمَثَّلَ بِلَا تَرْتِيب بَيْنَكُمْ \* وَلا أَكُلْنَا خُبْزًا مَجَّانًا بِنَا لِأَنَّنَا لَمْ نَسْلُكُ بِلا تَرْتِيب بَيْنَكُمْ \* وَلا أَكُلْنَا خُبْزًا مَجَّانًا

### رسالة بولس الرسول الاولى الى تيموثاوس

#### الاصحاج الاول

بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ بِحَسَبِ أَمْرِ ٱللهِ مُخَلِّصِنَا وَرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ مِحَسَبِ أَمْرِ ٱللهِ مُخَلِّصِنَا وَرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيمِ رَجَائِنَا \* إِلَى تِيمُونَاوُسَ ٱلْاِبْنِ ٱلصَّرِيمِ فِي أَلْهِ مَنَ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلْمَسِيمِ لَيُسُوعَ رَبِّنَا فَالْمَسِيمِ يَسُوعَ رَبِّنَا فَالْمَسِيمِ لَيُسُوعَ رَبِّنَا

كَمَا طَلَبْتُ إِلَيْكَ أَنْ تَمْكُثَ فِي أُفَسُسَ إِذْ كُنْتُ أَنا فَالْمِا إِلَى مَكْدُونِيَّةً لِكَيْ تُوصِيَ قَوْمًا أَنْ لَا يُعَلِّمُوا تَعْلِيمًا الْحَرِّ وَلَا يُصغُوا إِلَى خُرَافَاتٍ وَأَنْسَابٍ لِاحَدَّ لَهَا تُسَبِّبُ مُبَاحَثَاتٍ دُونَ بُنْيَانِ ٱللهِ ٱلَّذِي فِي ٱلْإِيمَانِ \* وَأَمَّا غَلَيةُ مُبَاحَثَاتٍ دُونَ بُنْيَانِ ٱللهِ ٱلَّذِي فِي ٱلْإِيمَانِ \* وَأَمَّا غَلَيةُ الْوَصِيَّةِ فَهِي ٱلْعَجَبَّةُ مِنْ قَلْبٍ طَاهِرٍ وَضَمِيرِ صَالِحٍ وَ إِيمَانِ بِلِلا رِيَا \* فَأَلْأُمُورُ ٱلَّتِي إِذْ زَاغَ قَوْمٌ عَنْهَا ٱلْخُرَفُولُ إِلَى كَلامٍ بِللا رِيَا \* \* أَلْأُمُورُ ٱلَّتِي إِذْ زَاغَ قَوْمٌ عَنْهَا ٱلْخُرَفُولُ إِلَى كَلامٍ بِلا رَبَا \* فَوْمُ عَنْهَا ٱلْخُرَفُولُ إِلَى كَلامٍ بِلا رِيَا \* \* يُريدُونَ أَنْ يَكُونُوا مُعَلِّمِي ٱلنَّامُوسِ وَهُمْ لاَ يَعْهَمُونَ بَاطلَ \* يُريدُونَ أَنْ يَكُونُوا مُعَلِّمِي ٱلنَّامُوسِ وَهُمْ لاَ يَعْهَمُونَ بَاطلَ \* يُريدُونَ أَنْ يَكُونُوا مُعَلِّمِي ٱلنَّامُوسِ وَهُمْ لاَ يَعْهَمُونَ

رسالة بولس الرسول الاولى الى تيموثاوس ا مَا يَقُولُونَ وَلاَ مَا يُقِرَّرُونَهُ \* وَلَكَّنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ ٱلنَّامُوسَ ٨ عَالِحٌ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَسْتَعْمِلُهُ نَامُوسِيًّا \* عَالِمًا هٰذَا أَنَّ ا النَّامُوسَ لَمْ يُوضَعُ لِلْبَارِ بَلْ لِلْأَثْمَةِ وَٱلْمُتَمِرِّدِينَ لِلْفُجُّارِ وَأَنْخُطَاة للدُّنسينَ وَأَلْمُسْتَسِينِ لِقَاتِلِي ٱلْآبَاء وَقَاتِلِي ٱلْأُمُّهَاتِ لِقَاتِلِي ٱلنَّاسِ \* لِلزُّنَاةِ لِمُضَاجِعِي ٱلذَّكُورِ ١٠ لَسَارِ قِي ٱلنَّاسِ لِلْكُذَّابِينَ لِلْحَانِثِينَ وَ إِنْ كَانَ شَيْءٍ آخَرُ يْقَاوِمُ ٱلتَّعْلَيمَ ٱلصَّحِيجَ \* حَسَبَ إِنْجِيلَ مَجْدِ ٱللهِ ٱلْمُبَارَكِ " الَّذِي أُوْتُهِنْتُ أَنَّا عَلَيْهِ \* وَأَنَّا أَشْكُرُ ٱلْمَسِيحَ يَسُوعَ رَبَّنَّا ١١ الَّذِي قَوَّانِي أَيَّهُ حَسَبَنِي أُمِينًا إِذْ جَعَلَنِي الْخِدْمَةِ \* أَنَا ٱلَّذِي ١٢ كُنْتُ قَبْلًا مُجَدِّفًا وَمُضْطَهِدًا وَمُفْتَرِيًا . وَلَكُنَّنِي رُحِمْتُ لِأَنِّي فَعَلْتُ بِجَهْلِ فِي عَدَم إِيمَانِ \* وَتَفَاضَلَتْ نِعْمَةُ رَبّناً جدًّا ١٤ مَعَ ٱلْإِيَانِ وَٱلْعَقَبَّةِ ٱلَّتِي فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ \* صَادِقَةٌ هِيَ ١٠ لْكُلَّمَةُ وَمُسْتَحِقَّةً كُلُّ قُبُولِ أَنَّ ٱلْمَسِيحَ يَسُوعَ جَاءً إِلَى ٱلْعَالَمِ لِيخُلِّصَ ٱلْخُطَاةَ ٱلَّذِينَ أَوَّلُهُمْ أَنَا \* لَكِنَّني لِهٰذَا رُحِمْتُ ١٦ لِيُظْهِرَ يَسُوعُ ٱلْمَسِيخُ فِيَّ أَنَا أُوَّلًا كُلَّ أَنَاةٍ مِثَالًا لِلْعَتيدينَ نْ يُوْمِنُوا بِهِ لِلْحَيْوةِ ٱلْأَبْدِيَّةِ \* وَمَلِكُ ٱلدُّهُورِ ٱلَّذِي لَا يَفْنَى ١٧

وَلاَ يُرَى ٱلْإِلهُ ٱلْحَكِيمُ وَحْدَهُ لَهُ ٱلْكَرَامَةُ وَٱلْعَجْدُ إِلَى دَهْرِ ٱلدُّهُورِ. آمِينَ

الله هُذِهِ الْوَصِيَّةُ أَيُّهَا اللهِ بنُ تِيمُونَاوُسُ أَسَوْدَعُكَ إِيَّاهَا حَسَبَ النَّبُوَّاتِ الْقِيَّةُ أَيُّهَا اللهِ بَنْ تِيمُونَاوُسُ أَسْتُوْدَعُكَ إِيَّاهَا حَسَبَ النَّبُوَّاتِ النَّيَ سَبَقَتْ عَلَيْكَ لِكَيْ تُحَارِبَ فِيهَا الْعُحَارَبَةَ الْحُسَنَةَ \* وَلَكَ إِيمَانُ وَضَمِيرُ صَالِحُ الَّذِي إِذْ رَفَضَهُ قَوْمُ النَّكَسَرَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ مِنْ جِهَةِ الْإِيمَانِ أَيْضًا \* الَّذِينَ مِنْمُ مَا النَّكَسَرَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ مِنْ جِهَةِ الْإِيمَانِ أَيْضًا \* الَّذِينَ مِنْمُ هُمُ هَيمِينَايُسُ وَ الْإِسْكَنْدَرُ اللَّذَانِ أَسْلَمْتُهُمَ اللَّيْعَانِ لِكَيْ يُؤَدِّباً حَتَّى لَا يُحِدِّفًا لِلشَّيْطَانِ لِكَيْ يُؤُدِّباً حَتَّى لَا يُحِدِّفًا

الاصحاح الثاني

فَأَطْلُبُ أُوّلَ كُلِّ شَيْ ﴿ أَن نُقَامَ طَلَبَاتُ وَصَلَواتُ وَصَلَواتُ وَالْمُلُوكِ وَآبَةُ مِالاَتْ وَتَشَكُّرَاتُ لَأَجْلِ جَمِيعِ ٱلنَّاسِ \* لِأَجْلِ ٱلْمُلُوكِ وَجَمِيعِ ٱلنَّاسِ \* لِأَجْلِ ٱلْمُلُوكِ وَجَمِيعِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي مَنْصِبِ لِكَيْ نَقْضِيَ حَيْوةً مُطْمَئَنَةً هَادِئَةً فَادِئَةً فِي كُلِّ نَقْوَى وَوَقَارٍ \* لِأَنَّ هَذَا حَسَنْ وَمَقْبُولُ لَدَى خُلِصنا أَللهِ \* ٱلَّذِي يُرِيدُ أَنَّ جَمِيعَ ٱلنَّاسِ بَخْلُصُونَ وَ إِلَى مَعْرَفَة اللهِ \* ٱلَّذِي يُرِيدُ أَنَّ جَمِيعَ ٱلنَّاسِ بَخْلُصُونَ وَ إِلَى مَعْرَفَة اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

رسالة بولس الرسول الاولى الى تيموثاوس اوع لِأَجْلِ ٱلْحَبِمِيعِ ٱلشَّهَادَةُ فِي أَوْقَاتِهَا ٱلْخَاصَّةِ \* ٱلَّتِي جُعِلْتُ أَنَا ٧ لَهَا كَارِزًا وَرَسُولًا. أَنْحَقَّ أَقُولُ فِي ٱلْمَسِيحِ وَلَا أَكْذِبُ. مُعَلَّمًا لِلْأَمَمِ فِي ٱلْإِيَانِ وَٱلْحَقَّ فَأْرِيدُ أَنْ يُصَلِّي ٱلرِّجَالُ فِي كُلِّ مَكَان رَافِعِينَ أَيَادِي طَاهِرَةً بِدُونِ غَضَبٍ وَلا جِدَالِ \* وَكَذٰلِكَ أَنَّ ٱلنِّسَاءُ يُزَيِّنَّ ذَقَ إِينَ بِلِبَاسِ ٱلْحِشْمَةِ مَعَ وَرَعٍ وَتَعَقَّل لَا بِضَفَاعِرَ أَوْ ذَهَبِ أُوْ لَا لَيْ أَوْ مَلاَبِسَ كَثِيرَةِ ٱلنَّهَن \* بَلْ كَمَا يَلِيقُ بِنسَا ۗ مُتَعَاهِدَاتٍ بِتَقُوى أللهِ بِأَعْمَالِ صَاكِمَةٍ \* لِتَتَعَلَّم أَلْمَرْأَةُ بسُكُوتٍ فِي كُلِّ خُضُوعٍ \* وَلَكُنْ لَسْتُ آذَنُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَلِّم اللَّهِ وَلاَ نَتَسَلُّطَ عَلَى ٱلرَّجُلِ بَلْ تَكُونُ فِي سَكُوتٍ \* لأنَّ آدَمَ ١١ جُبِلَ أَوَّلًا ثُمَّ حَوَّا \* \* وَآدَمُ لَمْ يُغْوَ لَكُنَّ ٱلْمَرْأَةَ أَغُويَتْ الْمَرْأَةَ أَغُويَتْ فَحَصَلَتْ فِي ٱلتَّعَدِّي \* وَلَكُنَّهَا سَتَغْلُصُ بِولَادَةِ ٱلْأَوْلَادِ إِنْ ١٠ تُبَثَّنَ فِي ٱلْإِيمَانِ وَٱلْعَجَبَّةِ وَٱلْقَدَاسَةِ مَعَ ٱلتَّعَمُّلُ صَادِقَةٌ هِيَ ٱلْكَلَمَةُ إِن ٱبْتَغَى أَحَدُ ٱلْأُسْقَفَيَّةَ فَيَشْرَ عَمَلًا صَاكِمًا \* فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ ٱلْأَسْقُفُ بِلاَ لَوْمِ بَعْلَ أَمْرَأًةً وَاحِدَةٍ صَاحِيًا عَاقِلًا مُحْنَشِهًا مُضِيفًا لِلْغُرَبَاءِ صَاحِيًا لِلتَّعْلِيمِ \* عَيْرَ مُدُمنِ ٱلْخَهْرِ وَلَا ضَرَّابٍ وَلَا طَامِعٍ بِأَ لرِّجُ ٱلْقَبِيمِ بَلْ عَيْرَ مُدُمنِ ٱلْخَهْرِ وَلَا ضَرَّابٍ وَلَا طَامِعٍ بِأَ لرِّجُ الْقَبِيمِ بَلْ حَلِيمًا غَيْرَ مُدَمنَا لَهُ أَوْلِادَ فَي الْمَالِ \* يُدَبِّرُ بَيْنَهُ حَسنًا لَهُ أَوْلاَدُ فَي الْمَالِ \* يَدَبِّرُ بَيْنَهُ حَسنًا لَهُ أَوْلاَدُ فَي الْمَالِ \* يَدَبِّرُ بَيْنَهُ مَنْ أَدُ لَا يَعْرِفُ فَي اللّهِ عَيْرَ حَدِيثِ ٱلْإِيمَانِ فَي اللّهِ عَيْرَ حَدِيثِ ٱلْإِيمَانِ لَوْ اللّهُ اللّهِ عَيْرَ حَدِيثِ ٱلْإِيمَانِ لَوْ اللّهُ اللّهِ عَيْرَ حَدِيثِ ٱلْإِيمَانِ لَكُونَ لَهُ شَهَادَةُ حَسنَةٌ مِنَ ٱللّذِينَ هُمْ مِنْ خَارِجٍ لِعَلّا يَسقُطُ فَي دَيْدُونَةً إِبْلِيسَ \* وَكِيمِبُ أَيْضًا أَنْ اللّهُ عَيْمِ وَخِيمِ وَخِيمِ وَخِيمِ اللّهِ عَيْمِ وَخِيمٍ إِبْلِيسَ فَي اللّهُ عَلَيْكُ مَنْ خَارِجٍ لِعَلّا يَسقُط فَي مَنْ عَالِم اللّهُ عَلَيْمِ وَخِيمِ وَخِيمِ اللّهُ عَلَيْمَ مَنْ خَارِجِ لِعَلّا يَسقُلُمُ فَي اللّهُ عَلَيْمِ وَخِيمِ وَخِيمِ وَخِيمٍ وَخِيمٍ إِبْلِيسَ مِنْ خَارِمِ الْمُؤْمِلُونَ لَهُ مُهُ مِنْ خَارِمِ لِعَلَا يَسْقُلُمُ اللّهُ عَلَيْمِ وَخِيمِ وَخِيمٍ وَخِيمِ وَخِيمٍ وَخِيمٍ إِبْلِيسَ

كَذُلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ٱلشَّهَامِسَةُ ذَوِي وَقَارٍ لَا ذَوِي السَّانَيْنِ غَيْرَ مُولَعِينَ بِٱلْخَيْرِ وَلَا طَامِعِينَ بِٱلرِّبِجِ السَّانَيْنِ غَيْرَ مُولَعِينَ بِٱلْخَيْرِ وَلَا طَاهِرِ \* وَإِنَّمَا هَوُلا أَيْضًا الْقَيْجِ \* وَلَهُم ْ سِرُ ٱلْإِيَانِ بِضَمِيرٍ طَاهِرِ \* وَإِنَّمَا هَوُلا أَيْضًا لِيُغْنَبِرُ وَا أَوْلا أَيْمَا هَوُلا أَيْضًا لِيَعْنَبِرُ وَا أَوْلا أَيْمَا فَوْلا عَيْرَ ثَالِبَاتٍ صَاحِيَاتٍ أَمِينَاتٍ أَنْ تَكُونَ ٱلنِيسَا \* ذَوَاتٍ وَقَارٍ غَيْرَ ثَالْبَاتٍ صَاحِيَاتٍ أَمِينَاتٍ فِي كُلِّ شَيْ \* لِيكُنِ ٱلشَّهَامِسَةُ كُلُّ بَعْلَ آمْرَأَةً وَاحِدَةٍ فِي كُلِّ بَعْلَ آمْرَأَةً وَاحِدَةٍ فَي كُلِّ بَعْلَ آمْرَأَةً وَاحِدَةٍ مَدبَرِينَ ٱلشَّهَامِينَ السَّهَامُ لَيْنَ ٱللَّذِينَ تَشَمَّسُوا حَسَنًا \* لِأَنَّ ٱلَّذِينَ تَشَمَّسُوا حَسَنًا وَتَعَةً كَثِيرَةً فِي ٱلْإِيانِ ٱلَّذِي لَ يَعْنَفُونَ لِأَنْفُهِم وَرَجَةً حَسَنَةً وَتَعَةً كَثِيرَةً فِي ٱلْإِيانِ ٱلَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللْهُ الْعَلَى الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرَالِي اللْهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُعْلَى الْمُعْلَقِيلَةً الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْرَالِي الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَقُ ال

هٰذَا أَكْتُبُهُ إِلَيْكَ رَاحِيًا أَنْ آتِيَ إِلَيْكَ عَنْ قَريبٍ \*وَلَكِنْ ١٤ إِنْ كُنْتُ أَبْطِئُ فَلِكُنْ تَعْلَمَ كَيْفَ بَجِبُ أَنْ لَتَصَرَّفَ فِي بَيْتِ اللهِ ٱلَّذِي هُوَ كَنِيسَةُ ٱللهِ ٱلْحَيِّ عَمُودُ ٱلْحَقّ وَقَاعَدَنَهُ \* وَ بِٱلْاجْمِاعِ عَظِيمٌ هُوَ سِرُّ ٱلتَّهُوَى ٱللهُ ظَهَرَ فِي ٱلْمُبَسَدِ تَبَرَّرَ ١٦ فِي ٱلرُّوحِ تَرَاءَى لِمَلاَئِكَةٍ كُرزَ بِهِ بَيْنَ ٱلْأُمَ اومِن بِهِ فِي ٱلْعَالَمِ رُفِعَ فِي ٱلْعَجْدِ

وَلَكِنَّ ٱلرُّوحَ يَقُولُ صَرِيحًا إِنَّهُ فِي ٱلْأَرْمِنَةِ ٱلْآَخِيرَةِ يَرْتَدُّ ا قَوْمْ عَنِ ٱلْإِيَانِ تَابِعِينَ أَرْوَاهًا مُضلَّةً وَتَعَالِيمَ شَيَاطِينَ \* فِي ا رِياءُ أَقْوَال كَاذِبَةِ مَوْسُومَةً ضَمَاءُرُهُمْ \* مَانِعِينَ عَن ٱلزَّوَاجِ ٢ وَآمِرِينَ أَنْ يُمْتَنَعَ عَنْ أَطْعِمَةٍ قَدْ خَلَقَهَا ٱللهُ لِتُتَنَاوَلَ بِٱلشُّكْرِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَعَارِ فِي ٱلْحَقُّ \* لَأِنَّ كُلَّ خَلِيقَةِ ٱللهِ جَيَّدَةُ ۗ وَلَا ٤ يُرْفَضُ شَيْءٍ إِذَا اخِذَ مَعَ ٱلشُّكُر \* لِأَنَّهُ يُقَدَّسُ بِكَلَّمَةِ ٱلله ، وَٱلصَّلُوة \* إِنْ فَكَّرْتَ ٱلْإِخْقَ بِهِذَا تَكُونُ خَادِمًا صَاكِمًا لِيسُوعَ ٢ لْمُسِيحِ مُتَرَبِيًا بِكَلَّامِ ٱلْإِيمَانِ وَٱلتَّعْلِيمِ ٱلْحُسَنِ ٱلَّذِي نَتَبَّعْتُهُ \*

وَأُمَّا ٱلْخُرَافَاتُ ٱلدَّنسَةُ ٱلْعَجَاءِزِيَّةُ فَأَرْفُضُهَا وَرَوِّضْ نَفْسَكَ للتَّقْوَى \* لَأَنَّ ٱلرِّيَاضَةَ ٱلْحُبَسَدِيَّةَ نَافَعَةٌ لِقَليل وَلَٰكِنَّ ٱلتَّقْوَى نَافِعَةُ لِكُلِّ شَيْءٍ إِذْ لَهَا مَوْعَدُ ٱلْحَيْوةِ ٱلْحَاضِرَةِ وَٱلْعَتيدَة \* صَادِقَةٌ هِيَ ٱلْكَلَمَةُ وَمُسْتَعَقَّةٌ كُلَّ قُبُولٍ \* لأَنَّنَا لَهٰذَا نَتْعَبُ وَنُعَيْرُ لَأَنَّنَا قَدْ أَلْقَيْنَا رَجَاءَنَا عَلَى ٱللهِ ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي هُو مُخَلِّصُ جَمِيعِ ٱلنَّاسِ وَلا سِيَّمَا ٱلْمُؤْمِنِينَ \* أَوْصَ بَهٰذَا وَعَلَّمْ لَا يَسْتَهَنْ أَحَدُ بَجَدَانَتِكَ بَلْ كُنْ قُدْوَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلْكَلَامِ فِي ٱلتَّصَرُّفِ فِي ٱلْحَجَبَّةِ فِيٱلرُّوحِ فِي ٱلْإِيمَانِ فِي ١١ ٱلطَّهَارَة ﴿ إِلَى أَنْ أَجِيَّ أَعْدُفْ عَلَى ٱلْقَرَاءَةِ وَٱلْوَعْظِ وَٱلتَّعْلَمِ ﴿ الْأَرْمُ إِلَا ٱلْمُوْهَبَةَ ٱلَّتِي فيكَ ٱلْمُعْطَاةَ لَكَ بِٱلنَّبِوَّةِ مَعْ وَضَع أَيْدِي ٱلْمَشْيَخَةِ \* أَهْتُمَ مِلْذَا كُنْ فِيهِ لِكُيْ يَكُونَ نَقَدُّمُكَ ظَاهِرًا ١٦ فِي كُلُّ شَيْءٍ \* لَاحِظَ نَفْسَكَ وَٱلتَّعْلَيْمَ وَدَاومْ عَلَى ذُلكَ. لأَنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ هَٰذَا تُخُلُّصُ نَفْسَكَ وَٱلَّذِينَ يَسْمُعُونَكَ أَيْضًا الاصحاج الخامس لاَتَوْجُو شَعْاً بَلْ عِظْهُ كَأْبِ وَالْأَحْدَاتَ كَاخُوةٍ \* وَ الْعَجَائِزَ كَا مَّهَاتٍ وَأَلْحُدَثَاتِ كَأَخُواتٍ بِكُلُّ طَهَارَةٍ

أَكْرِمِ ٱلْأَرَامِلَ ٱللَّوَانِي هُنَّ بِٱلْحَقِيقَةِ أَرَامِلُ \* وَلَكِنْ إِنْ كَانَتْ أَرْمَلَةٌ لَهَا أَوْلاَدْ أَوْ حَفَدَةٌ فَلْيَتَعَلَّمُوا أَوَّلاً أَنْ يُوقِرُول هُلَ بَيْتِهِمْ وَيُوفُوا وَالدِيهِمُ ٱلْمُكَافَأَةَ . لَأِنَّ هٰذَا صَالِحُ وَمَقْبُولْ أَمَاحَ ٱلله \* وَلَٰكِنَّ ٱلَّتِي هِيَ بِٱلْحُقِيقَةِ أَرْمَلَةٌ وَوَحِيدَةٌ فَقَدْ أَلْقَتْ رَجَاءَهَا عَلَى ٱللهِ وَهِيَ تُوَاظِبُ ٱلطَّلْبَاتِ وَٱلصَّلَوَاتِ لَيْلًا وَنَهَارًا \* وَأُمَّا ٱلْهَتَنَعْبَهُ فَقَدْ مَاتَتْ وَهِيَ حَيَّةٌ \* فَأُوْصِ بَهِذَا ٢ لِكُنْ يَكُنَّ بِلاَ لَوْمِ \* وَإِنْ كَانَ أَحَدُ لاَ يَعْتَنَى بَخَاصَّتِهِ وَلا سَيَّمَا أُهْلُ بَيتهِ فَقَدْ أَنْكُرَ ٱلْإِيمَانَ وَهُوَ شُرُّمِنْ غَيْرِ ٱلْمُؤْمِن لِلكُّتَّبُ أَرْمَلَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُمْرُهَا أَقَلَ مِنْ سِتِّينَ سَنَّةً أَمْرَأَةً رَجُل وَاحِدٍ \* مَشْهُودًا لَهَا فِي أَعْمَال صَاكِمَةٍ إِنْ تَكُنْ قَدْ رَبَّتِ ٱلْأُوْلَادَ أَضَافَتِ ٱلْغُرَبَاءَ غَسَّلَتْ أَرْجُلَ ٱلْقدّيسينَ سَاعَدَت ٱلْمُتَضَايِقِينَ آتَبَعَتْ كُلُّ عَمَلِ صَالِحٍ \* أُمَّا ٱلْأَرَامِلُ ٱلْحُدَثَاتُ فَا رْفُضْهُنَّ لِّذَيَّهُنَّ مَتَى بَطِرْنَ عَلَى ٱلْمَسِيحِ يُردْنَ أَنْ يَتَزَوَّجْنَ \* وَلَهُنَّ دَيْنُونَهُ لِأَنَّهُنَّ رَفَضْنَ ٱلْإِيَانَ ٱلْأُوَّلَ \* وَمَعْ ذَٰلِكَ أَيْضًا يَتَعَلَّمْنَ أَنْ يَكُنَّ بَطَّالَاتٍ يَطُفْنَ فِي ٱلْبِيُوتِ وَلَسْنَ بَطَّالَاتٍ فَقَطْ بَلْ مِهْذَارَاتُ أَيْضًا وَفُضُوليَّاتُ يَتَكَّلَّمْنَ بِمَا لَا يَجِبُ \*

رسالة بولس الرسول الاولى الى تيموثاوس ٥و٦ خَطَايَا بَعْضِ ٱلنَّاسِ وَاضِحَةُ نُتَّقَدُّمْ إِلَى ٱلْقَضَاءِ وَأَمَّا ٱلْبَعْضُ ١٤ فَتَنْبَعْهُمْ \* كَذَٰلِكَ أَيْضًا ٱلْأَعْمَالُ ٱلصَّاكِحَةُ وَاضِعَةٌ وَٱلَّتِي هِيَ ٥٠ خِلَافُ ذٰلِكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُخْفَى الاصحاج السادس جَمِيعُ ٱلَّذِينَ هُمْ عَبِيدٌ تَحْتَ نِيرٍ فَلْيُحْسِبُوا سَادَتُهُمْ مُسُمَّ كُلُّ إِكْرَامِ لِتَلَّا يُفْتَرَى عَلَى أَسْمِ أَللهِ وَتَعْلِيمِهِ \* وَٱلَّذِينَ لَمْمُ سَادَةُ مُؤْمِنُونَ لِآيَسَتَهِينُوا بِهِمْ لِإِنَّهُمْ إِخْوَةٌ بَلْ لِيَغْذِمُوهُمْ كُثَرَ لَّإِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَشَارَكُونَ فِي ٱلْفَائِدَةِ هُمْ مُوْمِنُونَ كُثَرَ لِّنَّ ٱلْفَائِدَةِ هُمْ مُوْمِنُونَ وَعَجْبُوبُونَ . عَلَّمْ وَعِظْ بَهٰذَا إِنْ كَانَ أَحَدُ يُعَلِّمُ تَعْلِيمًا آخَرَ وَلاَ يُوافِقُ كُلِمَاتِ رَبَّناً ٢ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ ٱلصَّحِيعَةَ وَٱلتَّعْلِيمَ ٱلَّذِي هُوَ حَسَبُ ٱلتَّقُوى \* فَقَد تَصَلُّفَ وَهُوَ لَا يَفْهُمُ شَيْئًا بَلْ هُوَ مُتَعَلِّلْ بَمُبَاحَثَاتٍ ا وَمُهَاحَكَاتِ ٱلْكَلَامِ ٱلَّتِي مِنْهَا يَغْصُلُ ٱلْحَسَدُ وَٱلْخِصَامُ وَ الْإِفْتِرَا \* وَٱلظُّنُونُ ٱلرَّدِيَّةُ \* وَمُنَازَعَاتُ أَنَاسَ فَاسِدِي ٱلذِّهْنِ وَعَادِمِي أَلْحَقّ يَظُنُّونَ أَنَّ ٱللَّقُوى تِجَارَة . تَجَنَّبْ مِثْلَ هُؤُلاً \* وَأُمَّا ٱلتَّقُوى مَعَ ٱلْقَنَاعَةِ فَهِي تِجَارَةٌ عَظِيمَةٌ \* لَا نَّنَا كَمْ نَدْخُل ا

ٱلْعَالَمَ بِشَيْءٍ وَوَاضِعُ أَنَّنَا لَا نَقْدِرُ أَنْ نَخْرُجَ مِنْهُ بِشَيْءٍ \* فَإِنْ كَانَ لَنَا قُوتُ وَكُسُونَ فَلْنَكْتَف بِهِمَا \* وَأُمَّا ٱلَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ يَكُونُوا أَغْنَيَاءَ فَيَسْقُطُونَ فِي تَجْرِبَةِ وَفَخَّ وَشَهَوَاتٍ كَثْيَرَةٍ غَبِيَّةٍ وَمُضرَّةِ تُغَرِّقُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْعَطَبِ وَٱلْهَلَاكِ \* لَأَنَّ مَعَبَّةً ٱلْمَالِ أَصْلُ لِكُلِّ ٱلشُّرُورِ ٱلَّذِي إِذِ ٱبْتَغَاهُ قَوْمُ صَلُّوا عَن ١١ ٱلْإِمَانِ وَطَعَنُوا أَنْفُسَمُ مُ بِأَوْجَاعِ كَثِيرَةٍ \* وَأُمَّا أَنْتَ يَا إِنْسَانَ ٱللهِ فَأَ هُرُبْ مِنْ هَٰذَا وَأَتْبَعِ ٱلْبِرَّ وَٱللَّقَوَى وَٱلْإِيمَانَ وَٱلْعَجَبَّةَ ١١ وَٱلصُّبْرَ وَٱلْوَدَاعَةُ \* جَاهِدْ جِهَادَ ٱلْإِيَانِ ٱلْحُسَنَ وأُمْسِكُ بِٱلْحَيْوةِ ٱلْأَبْدِيَّةِ ٱلَّتِي إِلَيْهَا دُعِيتَ أَيْضًا وَأَعْتَرَفْتَ ٱلْأَعْتِرَافَ ٱلْحُسَنَ أَمَامَ شُهُودِ كَثَيْرِينَ \* أُوصِيكَ أَمَامَ ٱللهِ ٱلَّذِي تَحْيَى ٱلْكُلُّ وَٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ ٱلَّذِي شَهِدَ لَدَى بِيلاَطُسَ ٱلْبُنْطِيِّ بِٱلْاعْتِرَافِ ٱلْحَسَنِ \* أَنْ تَحْفَظَ ٱلْوَصِيَّةَ بِلاَ دَنُس وَلاَ لَوْمِ إِلَى ظُهُور رَبّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ \* ٱلَّذِي سَيْبِينَّهُ فِي أَوْقَاتِهِ ٱلْمُبَارَكُ الْعَزِيزُ ٱلْوَحِيدُ مَلِكُ ٱلْمُلُوكِ وَرَبُّ ٱلْأَرْبَابِ \* ٱلَّذِي وَحْدُهُ لَهُ عَدَمُ ٱلْمَوْتِ سَا كِنَا فِي نُورِ لَا يُدْنَى مِنْهُ ٱلَّذِي لَمْ يَرَهُ أَحَدُ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَرَاهُ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْكُرَامَةُ وَٱلْقُدْرَةُ

720 رسالة بولس الرسول الاولى الى نيموثاوس ٦ لأبدية . أمين أَوْصِ ٱلْأَغْنِيَاءَ فِي ٱلدَّهْرِ ٱلْحَاضِرِ أَنْ لاَ يَسْتُكْبِرُوا وَلا اللهِ يُلْقُوا رَجَاءَهُمْ عَلَى غَيْرِ يَقِينيَّةِ ٱلْغَنَّى بَلْ عَلَى ٱللهِ ٱلْحَيّ ٱلَّذِي يَمْنَعُنَا كُلَّ شَيْ ﴿ بِغِنِّي لِلتَّهَتُّعِ \* وَأَنْ يَصْنَعُوا صَلَاحًا وَأَنْ ١٨ يَكُونُوا اغْنِيَاء فِي أَعْمَال صَالِحَةٍ وَأَنْ يَكُونُوا أَسْخِيَاء فِي ٱلْعَطَاءُ كُرْمَاء فِي ٱلتَّوْزِيعِ \* مُدَّخِرِينَ لِأَنْفُسِمْ أَسَاسًا حَسَنًا للْمُسْتَقَبِّلِ لِكَيْ يُمْسِكُوا بِٱلْحَيْوةِ ٱلْأَبْدِيَّةِ يَا تيبُوتَاوُسُ أَحْفَظِ ٱلْوَدِيعَةَ مُعْرِضًا عَنِ ٱلْكَلَامِ ٱلْبَاطِلِ ٱلدَّنس وَمُخَالَفاتِ ٱلْعِلْمِ ٱلْكَاذِبِ ٱلْأَسْمِ \* ٱلَّذي إِذْ تَظَاهَرَ بِهِ قَوْمٌ زَاغُوا مِنْ جِهَة ٱلْإِيَانِ \* ٱلنَّعْبَةُ مَعَكَ .

## رسالة بولس الرسول الثانية الى تيموثاوس

#### الاصحاح الاول

بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ بِمَشْيِئَةِ ٱللهِ لَأَجْلِ وَعْدِ ٱلْحَيْوةِ ٱلَّتِي فِي يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ \* إِلَى تيمُونَاوُسَ ٱلَّابْنِ ٱلْحَبِيبِ نِعْمَةٌ وَرَحْمَةٌ وَسَلَامٌ مِنَ أَلَّهِ ٱلْآبِ وَٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبِّناً إِنَّىٰ أَشْكُرُ ٱللهَ ٱلَّذِي أَعْبُدُهُ مِنْ أَجْدَادِي بِضَمِيرِ طَاهِر كَمَا أَذْكُرُكَ بِلاَ ٱنْقطَاعِ فِي طَلَبَاتِي لَيْلاً وَنَهَارًا \* مُشْتَاقًا أَنْ أَرَاكَ ذَاكِرًا دُمُوعَكَ لِكُنْ أَمْتَكِيَّ فَرَحًا \* إِذْ أَتَذَكُّرُ ٱلْإِيَانَ ٱلْعَدِيمَ ٱلرِّيَاءُ ٱلَّذِي فيكَ ٱلَّذِي سَكَنَ أَوَّلًا فِي جَدَّتِكَ لَوْئِيسَ وَأُمِّكَ أَفْنِيكِي وَلَٰكِنِّي مُوقِنْ أَنَّهُ فِيكَ أَيْضًا \* فَلِهٰذَا ٱلسَّب أَذْكُرُكَ أَنْ تُضِرِمَ أَيْضًا مَوْهِبَةَ أَللهِ ٱلَّتِي فِيكَ بِوَضْعِ يَدَيَّ\* لِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يُعْطِنَا رُوحَ ٱلْفَشَلِ بَلْ رُوحَ ٱلْقُوَّةِ وَٱلْفَعَبَّةِ وَٱلنَّصْحِ فَلَا تَخْجُلْ بِشَهَادَةِ رَبِّناً وَلا بِي أَنَا أَسِيرَهُ بَلِ ٱشْتَرِكْ فِي

أَحْدِمَالِ ٱلْمُشَقَّاتِ لِأَجْلِ ٱلْإِنْجِيلِ بِحَسَبِ قُوَّةِ ٱللهِ الَّذِي اللهِ الْمُقَتَّضَى وَمَّانَا وَمَعَانَا وَعُوةً مُقَدَّسَةً لَا بِمُقْتَضَى أَعْمَالِنَا بَلْ بِمُقْتَضَى الْقَصْدِ وَٱلنِّعْمَةِ ٱلتِّي أَعْطِيتْ لَنَا فِي ٱلْمَسِعِ يَسُوعَ قَبْلَ الْقَصْدِ وَٱلنِّعْمَةِ ٱلْآزَلَيَّةِ \* وَإِنَّمَا أَطْهُرَتِ ٱلْآنَ بِظُهُورِ مُخَلِّصِنَا يَسُوعَ الْأَرْمِيةِ ٱلْأَرْمِيةِ ٱلْآزَلِيَّةِ \* وَإِنَّمَا أَطْهُرَتِ ٱلْآنَ بِظُهُورِ مُخَلِّصِنَا يَسُوعَ الْآرَا الْمُوسِةِ وَالْعَلَى اللهُوتَ وَأَنَارَ ٱلْحَيْوةَ وَٱلْخُلُودَ بِوَاسِطَةِ الْآنِي أَنْهُ اللهُوتَ وَأَنَارَ ٱلْحَيْوةَ وَٱلْخُلُودَ بِوَاسِطَةِ الْإِنْجِيلِ \* ٱلَّذِي أَبْطُلُ ٱلْمُوتَ وَأَنَارَ ٱلْحَيْوةَ وَٱلْخُلُودَ بِوَاسِطَةِ الْإِنْجِيلِ \* ٱللّذِي أَبْطُلُ ٱلْمُوتَ وَأَنَارَ ٱلْحَيْوةَ وَٱلْخُلُودَ بِوَاسِطَةِ الْإِنْجِيلِ \* ٱللّذِي أَبْطُلُ ٱلْمُورَ أَنْ اللّذَى اللّذِي اللهُ اللهُ اللّذِي اللّذَي اللّذِي اللّذِي اللّذَي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذَا اللّذِي اللّذِي اللّذَا اللّذَي اللّذِي اللّذَا اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذِي اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذِي اللّذَاتِ الللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذِي الللّذَاتِ الللّذَاتِ اللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ اللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ اللّذَاتِ الللّذِي الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ اللللّذَاتِ اللللّذَاتِ اللللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللللّذَاتِ

تَمَسَّكُ بِصُورَةِ ٱلْكَلَامِ ٱلصَّجِعِ ٱلَّذِي سَمِعْتَهُ مِنِّي فِي اللهِ الْهَودِيعَةَ الْهَودِيعَةَ الْهَودِيعَةَ الْهَودِيعَةَ الْهَودِيعَةَ الْهَاكِنِ فِينَا اللهَ الرُّوحِ الْقُدُسِ ٱلسَّاكِنِ فِينَا اللهَ الرُّوحِ الْقُدُسِ ٱلسَّاكِنِ فِينَا

أَنْتَ تَعْلَمُ هٰذَا أَنَّ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ فِي أُسِيًّا ٱرْتَدُّولَ عَنِّي ١٥ لَذِينَ مِنْهُمْ فِيَجِلُّسُ وَهَرْمُوجَانِسُ \* لِيُعْطِ ٱلرَّبُّ رَحْمَةً لِبَيْتِ

أَنِيسِيفُورُسَ لأَنَّهُ مِرَارًا كَثِيرَةً أَرَاحَنِي وَلَمْ تَجْخَلْ بِسِلْسِلَتِي \* الْمِيسُلِيِي \* بِالْ لَمَّا كَانِ فِي رُومِيَةَ طَلَبَنِي بِأَ وْفَر أَجْتِهَادٍ فَوَجَدَنِي \* اللهُ لَمَّا كَانِ فِي رُومِيَةَ طَلَبَنِي بِأَ وْفَر أَجْتِهَادٍ فَوَجَدَنِي \*

الْ يُعْطِهِ ٱلرَّبُ أَنْ بَجِدَ رَحْمَةً مِنَ ٱلرَّبِّ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ.
 وَكُلُّ مَا كَانَ بَغْذُمُ فِي أَفَسُسَ أَنْتَ تَعْرِفُهُ جَيِّدًا

الاصحاج الثاني

فَتَقَوَّ أَنْتَ يَا ٱبنى بِٱلنَّعْمَةِ ٱلَّتِي فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ \* وَمَا سَمِعْتُهُ مِنَّي بشْهُودِ كَثيرِينَ أُودِعهُ أُنَاسًا أُمَّنَاءً يَكُونُونَ أَكْفَاءً أَنْ يُعَلِّمُوا آخَرِينَ أَيْضًا \*فَأَشْتَرِكُ أَنْتَ فِي ٱحْتِمَالِ ٱلْمَشَقَّاتِ كَجُنْدِيّ صَالِحِ لِيسُوعَ ٱلْمَسِعِ لِلِيسَ أَحَدُ وَهُو لَتَجَنَّدُ يرْتَبكُ بِأَعْمَالِ ٱلْحَيْوةِ لِكُنْ يُرْضِيَ مَنْ جَنَّدَهُ ﴿ وَأَيْضًا إِنْ كَانَ أَحَدُ يُجَاهِدُ لَا يُكَلَّلُ إِنْ لَمْ يُجَاهِدْ قَانُو نِيًّا \* يَجِبُ أَنَّ ٱلْحَرَّاتَ ٱلَّذِي يَتْعَبُ يَشْتَرِكُ هُوَ أُوَّلًا فِي ٱلْأَثْمَارِ \* أَفْهُمْ مَا أَقُولُ. فَلْيُعْطَكَ ٱلرَّبُّ فَهُمَّا فِي كُلِّ شَيْءٍ \* أَذْكُرْ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلْمُقَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ مِنْ نَسْلُ دَاوُدَ بَحِسبِ إِنْجِيلِي \* ٱلَّذِي فِيهِ أَحْمَلُ ٱلْمَشَقَّاتِ حَتَّى ٱلْقُيُودَ كَهُدْنبِ لَكِنَّ كَلْمَةَ ٱلله لَا تُقيَّدُ \* لِأَجْلِ ذَٰلِكَ أَنَا أَصْبُرُ عَلَى كُلِّ شَيْ ۗ لأَجْلِ ٱلْفُعْنَارِينَ لَكَيْ تَحْصُلُوا هُمْ أَيْضًا عَلَى ٱلْخَلَاصِ ٱلَّذِي فِي ٱلْمَسِيعِ يَسُوعَ مَعَ عَبْدِ أَبَدِي \* صَادِقَةٌ هِيَ ٱلْكُلِّمَةُ أَنَّهُ إِنْ كُنَّا قَدْ مُتْنَا مَعَهُ

أَمَّا ٱلشَّهُ وَإِنَّ ٱلشَّبَابِيَّةُ فَأَهْرُبْ مِنْهَا وَأَنْبَعِ ٱلْبِرَّ وَٱلْإِيَانَ

وَٱلْهَابَّةَ وَٱلسَّلَامَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ٱلرَّبَّ مِنْ قَلْبِ نَقِيٍّ \* وَٱلْمُبَاحَثَاتُ ٱلْغَبِيَّةُ وَٱلسَّخِيفَةُ ٱجْنَبْهَا عَالِمًا أَنَّهَا أَنَّها أَنَّها أَنَّها أَنَّها أَنَّها أَنَّها لَهُ اللهَا أَنَّها لَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

الله عَبْ الله عَبْدُ الرَّبِّ لا يَجِبُ أَنْ يُخَاضِمَ بَلْ يَكُونُ مُتَرَفِّقًا اللهُ عَبْدُ أَنْ يُخَاضِمَ بَلْ يَكُونُ مُتَرَفِّقًا

بِٱلْجَبِيعِ صَالِحًا لِلتَّعْلِيمِ صَبُورًا عَلَى ٱلْمَشَقَّاتِ \*مُؤَدِّبًا بِٱلْوَدَاعَةِ

الْمْقَاوِمِينَ عَسَى أَنْ يُعْطِيهِمُ اللهُ تَوْبَةً لِمَعْرِفَةِ الْحَقِ \* اللهُ تَوْبَةً لِمَعْرِفَةِ الْحَقِ \*

فَيَسْتَفِيقُوا مِنْ فَحِرٌ إِبْلِيسَ إِذْ قَدِ أَقْتَنَصَهُمْ لِإِرَادَتِهِ

الاصحاح الثالث

وَلَكِنِ أَعْلَمُ هَٰذَا أَنَّهُ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْأَخِيرَةِ سَتَأْتِي أَرْمِنَةُ صَعْبَةٌ \* لَإِنَّ ٱلنَّاسَ يَكُونُونَ مُحِبِّينَ لِأَنْفُسِهِمْ مُحِبِّينَ لِلْمَالِ

مُتَعَظِّمِينَ مُسْتَكْبِرِينَ مُعَدِّفِينَ غَيْرَ طَائِعِينَ لِوَالِدِيمْ عَيْرَ

شَاكِرِينَ دَنسِينَ \* بِلَا حُنُو بِلاً رِضًى ثَالِبِينَ عَدِيمِي ٱلنَّزَاهَةِ

أَسْرِسِينَ غَيْرَ مُحِيِّينَ لِلصَّلَاحِ \* خَائِينَ مُتَعَجِينَ مُتَصَلَّفِينَ مُتَصَلَّفِينَ مُتَصَلَّفِينَ مُعَيِّدِينَ مُتَصَلَّفِينَ اللَّذَاتِ دُونَ مَحَبَّةٌ لله \* لَهُمْ صُورَةُ ٱلتَّقُوى وَلَكَنَّهُ

مَحْبِينَ لِلدَّاتِ دُونِ مُحْبَةً لِلهِ \* لَهُمْ صُورة التَقُوى ولَكِينَمُ مُنْ مُؤُلاً عُمُ مُنْ مُؤُلاً عُمُ

اللَّذِينَ يَدْخُلُونَ ٱلْبِيوتَ وَيَسْبُونَ نُسِيَّاتٍ مُحَمَّلَاتٍ خَطَايَا

منساقاتِ بشَهَوَاتِ مُخْلَفَةٍ \* يَتَعَلَّمْنَ فِي كُلَّ حِين وَلاَ يَسْتَطِعْنَ نُّنْ يَقْبِلْنَ إِلَى مَعْرِفَةِ ٱلْحَقِّ أَبِدًا \* وَكَمَا قَاوَمَ يَنِّيسُ وَيَهْبُرِيسُ مُوسَى كَذَٰلكَ هُؤُلا ۚ أَيْضًا يُقاومُونَ ٱلْحُقَّ. أَنَاسُ فَاسَدَةٌ نُهُ أَنْهُمْ وَمِنْ جِهَةِ ٱلْإِيمَانِ مَرْفُوضُونَ \* لَكُنَّهُمْ لَا يَتَقَدَّمُونَ عُثْرَ لِأَنَّ حُمْقُهُمْ سَيَكُونُ وَاضِعًا لِلْجَمِيعِ كَمَا كَانَ حُمْقُ ذَيْنِكَ أَيْضًا

وَأَمَّا أَنْتَ فَقَدْ تَبعْتَ تَعْلَيْي وَسِيرَتِي وَقَصْدِي وَإِيمَانِي وَأَنَاتِي وَمَعَبَّتَى وَصَبْرِي \* وَأَضْطِهَادَ اتِي وَآلَامِي مثلَ مَا أَصَابَنِي فِي أَنْطَاكِيةً وَ إِيقُونيَّةً ولسَّرَةً. أَيَّةً أَضْطَهَادَاتٍ أَخْمَلْتُ. وَمَنَ ٱلْحَبِيعِ أَنْقَذَنِي ٱلرَّبُ \* وَجِمِيعُ ٱلَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ يَعِيشُوا بِٱلتَّقُومَى فِي ٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ يُضْطَهَدُونَ \* وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ ٱلْأَشْرَارَ ٱلْمُزَوِّ رِينَ سَيَتَقَدَّمُونَ إِلَى أَرْدَأَ مُضِلِّينَ وَمُضَلِّينَ \* وَأَمَّا أَنْتَ فَأَنْبُتْ عَلَى مَا تَعَلَّمْتَ وَأَيْقَنْتَ عَارِفًا مِمَّنْ تَعَلَّمْتَ \* إِنَّا وَأَ نَّكَ مُنْذُ ٱلطُّفُوليَّةِ تَعْرِفُ ٱلْكُتُبَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلْقَادِرَةَ أَنْ

يُحَكِّمُكَ الْخُلَاصِ بِٱلْإِيمَانِ ٱلَّذِي فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ \* كُلُّ ١٦ لَكِتَابِ هُوَ مُوحًى بِهِ مِنَ ٱللهِ وَنَافَعُ لِلتَّعْلِيمِ وَٱلتَّوْ بِيخِ لِلتَّقْويمِ

705

" وَٱلتَّأْدِيبِ ٱلَّذِي فِي ٱلْبِرِّ \* لِكَيْ يَكُونَ إِنْسَانُ ٱللهِ كَامِلاً مُتَأَهِبًا لِكُلِّ عَمَل صَالِحٍ

الاصحاح الرابع

فَإِنِّي أَنَا ٱلْآنَ أَسْكَبُ سَكِيبًا وَوَقْتُ ٱخْلِلَالِي قَدْ حَضَرَ \* فَإِنِّي أَنَا ٱلْآنَ أَسْكَبُ سَكِيبًا وَوَقْتُ ٱخْلِلَالِي قَدْ حَضَرَ \* فَذَ جَاهَدْتُ ٱلْإِيمَانَ \* فَذَ جَاهَدْتُ ٱلْإِيمَانَ \* فَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِ ٱلَّذِي يَهَبُهُ لِي فِي ذَلِكَ فَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِ ٱلَّذِي يَهَبُهُ لِي فِي ذَلِكَ اللَّهِ وَلَيْسَ لِي فَقَطْ بَلْ لَجَهِمِيعِ ٱلَّذِينَ ٱلْيَوْمِ اللَّهَ الدَّيَّانُ ٱلْعَادِلُ وَلَيْسَ لِي فَقَطْ بَلْ لَجَمِيعِ ٱلَّذِينَ اللَّهُ وَلَيْسَ لِي فَقَطْ بَلْ لَجَمِيعِ ٱلَّذِينَ

بِيُونَ ظَهُورَهُ أَيْضًا

بَادِرْ أَنْ تَحَى إِلَيَّ سَرِيعًا \* لِأَنَّ دِيمَاسَ قَدْ تَرَكَّمي إِذْ حَبُّ ٱلْعَالَمَ ٱلْحَاضِرَ وَذَهَبَ إِلَى تَسَالُونِيكِي وَكِريسْكِسَ إِلَى عَلَاطيَّةَ وَتبطُسَ إِلَى دَلْمَاطيَّةَ \* لُوقًا وَحْدَهُ مَعى . خُذْ مَرْقُسَ وَأَحْضَرْهُ مَعَكَ لِأَنَّهُ نَافِعْ لِي الْخِدْمَةِ \* أَمَّا تَعِيكُسُ فَقَدْ أَرْسَلْتُهُ إِلَى أَفْسُسَ \* اَلرَّدَاءَ ٱلَّذِي تَرَّكْتُهُ فِي تَرْوَاسَ عِنْدَ كَارْبُسَ أَحْضُرْهُ مَتَى جَنْتَ وَٱلْكُتُبَ أَيْضًا وَلَاسِيَّمَا ٱلرُّقُوقُ \* إِسْكَنْدَرُ ٱلنَّحَاسُ أَظْهَرَ لِي شُرُورًا كَثَيْرَةً. لَيُجَازِهِ ١٤ ٱلرَّبُّ حَسَبَ أَعْمَا لِهِ \* فَأَحْنَفِظْ مِنْهُ أَنْتَ أَيْضًا لاَّنَّهُ قَاوَمَ أَقْوَالَناَ جِدًّا \* فِي أُحْتِجَاجِي ٱلْأُوَّلِ لَمْ بَخْضُرْ أُحَدُّ مَعِي بَلِ ١٦ أَكْجِبِيعُ تَرَكُونِي. لَا يُجْسَبْ عَلَيْهِمْ \* وَلَكِنَّ ٱلرَّبَّ وَقَفَ مَعِي وَقَوَّانِي لِكَيْ نُتُمَّ بِي ٱلْكُرَازَةُ وَيَسْمَعَ جَمِيعُ ٱلْأُمْمِ فَأَنْقَذْتُ مِنْ مَمِ ٱلْأُسَدِ \* وَسَيْنُقِذُنِي ٱلرَّبُّ مِنْ كُلٌّ عَمَل رَدِي ۗ وَيُخَلِّصُنِي ١٨ مَلُّكُوتِهِ ٱلسَّمَاوِيِّ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْعَجْدُ إِلَى دَهْرِ ٱلدُّهُورِ . آمينَ سَلِّمْ عَلَى فِرسْكَا وَأَكِيلًا وَبَيْتِ أَنِيسِيفُورُسَ \* أَرَاسْتُسُ ١٩ فِي كُورِ نُتُوسَ. وَأُمَّا تُرُفَيُوسُ فَتَرَّكْتُهُ فِي مِيلينُسَ

ا مَرِيضًا \* بَادِرْ أَنْ تَجِيَّ فَبْلَ ٱلشِّيَّا ﴿ يُسَلِّرُ عَلَيْكَ أَفْبُولُسُ وَكُلُونُ عَلَيْكَ أَفْبُولُسُ وَكُلَافِدِيَّةُ وَٱلْإِخْوَةُ جَمِيعًا \* ٱلرَّبُ يَسُوعُ الْوَرْيَةُ وَٱلْإِخْوَةُ جَمِيعًا \* ٱلرَّبُ يَسُوعُ الْمَيْنَ الْمَسِيحُ مَعُ رُوحِكَ • ٱلنِّعْمَةُ مَعَكُمْ • آمينَ

# رسالة بولس الرسول الى تيطس

#### الاصحاح الاول

بُولُسُ عَبْدُ اللهِ وَمَعْرِفَةِ الْحُقِّ اللَّذِي هُوَ حَسَبُ النَّهُ وَمَعْرِفَةِ الْحُقِّ اللَّذِي هُوَ حَسَبُ النَّهُ وَمَعْرِفَةِ الْحُقِّ اللَّذِي هُوَ حَسَبُ النَّهُ وَكَهَ عَلَى رَجَاءً الْحُيَوةِ الْكَلْدِيةِ النَّهِ اللَّهُ الْمُنْزَّهُ عَنِ الْكَذِبِ قَبْلَ اللَّهُ الْمُنْزَّةُ عَنِ الْكَذِبِ قَبْلَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي أَوْقَاتِهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله اللهُ اللَّهُ اللّهُ الل

هذه ٱلشَّهَادَةُ صَادِقَةٌ . فَلَهٰذَا ٱلسَّبَبِ وَجُّنَّهُمْ بِصَرَامَةِ لَكَيْ ١٢

يَكُونُوا أُصِحًّا عِنِي ٱلْإِيمَانِ \* لَا يُصْغُونَ إِلَى خُرَافَاتٍ يَهُوديَّةٍ إِنَّا

وَوَصَايَا أَنَاسٍ مُرْتَدِّينَ عَنِ ٱلْحَقِّ \* كُلُّ شَيْ ۗ طَاهِرْ لِلطَّاهِرِينَ ١٠

وَأُمَّا لِلْغَيِسِينَ وَغَيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ شَيْءَ طَاهِرًا بَلْ قَدْ اللَّهَ مَا لِلْغَيِسِينَ وَغَيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ شَيْءَ طَاهِرًا بَلْ قَدْ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْسَ وَهُنْ أَيْضًا وَضَمِيرُهُمْ \* يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ اللَّهَ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَلِكَنَّهُمْ بِأَلْأَعْمَالِ يُنْكُرُونَهُ إِذْ هُمْ رَجِسُونَ غَيْرَ طَائِعِينَ وَمِنْ جَهَةً كُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ مَرْفُوضُونَ جَهَةً كُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ مَرْفُوضُونَ

الاصحاح الثاني

وَأَمَّا أَنْتَ فَتَكَلَّمُ بِمَا يَلِيقُ بِأَلْتَعْلِيمِ ا يَكُونَ ٱلْأَشْيَاخُ صَاحِينَ ذَوِي وَقَارِ مُتَعَقِّلِينَ أُصِحًّاء فِي ٱلْإِيمَانِ وَٱلْعَكِبَّةِ وَٱلصَّبْرِ \* كَذٰلِكَ ٱلْعَجَاءُرُ فِي سيرة تَلْيَةُ بِٱلْقَدَاسَةِ غَيْرَ مَالَبَاتِ غَيْرَ مُسْتَعْبَدَاتٍ لِلْخَبْرِ ٱلْكَثْيْرِمُعَلَّمَاتِ ٱلصَّلاحَ \* لِكُنْ يَنْصَعْنَ ٱلْحَدَثَاتِ أَنْ يَكُنَّ مُحِبَّاتٍ لِرجَالَهِنَّ وَ يُحْبِنَ أُولَادَهُر . ﴿ مُتَعَقَّلَاتٍ عَفِيفَاتٍ مُلَّازِمَاتٍ بَيُوتَهُنَّ صَاكِمَاتِ خَاضِعَاتٍ لرجَالهِنَّ لَكَيْ لاَ يُجِدَّفَ عَلَى كَلْمَة ٱلله \* كَذَٰلِكَ عَظِ ٱلْأَحْدَاتَ أَنْ يَكُونُوا مُتَعَقَّلِينَ \* مُقَدِّمًا نَفْسَكَ فِي كُلِّ شَيْءُ قُدْوَةً للْأَعْمَالِ ٱلْحَسَنَةِ وَمُقَدِّمًا فِي ٱلتَّعْلَيْم نَقَاوَةً وَوَقَارًا وَ إِخْلَاصًا \* وَكَلَامًا صَعِيمًا غَيْرَ مَلُومٍ لِكَيْ يُخْزَى ٱلْهُضَادُّ إِذْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ رَدِي ﴿ يَقُولُهُ عَنْكُمْ ﴿ وَٱلْعَبِيدَأُنْ يَخْضَعُو

لسَادَتِهِ وَيُرْضُوهُ فِي كُلُّ شَيْءٍ غَيْرَ مُنَاقَضِينَ \* غَيْرَ مُخْلَسينَ بَلْ مُقَدِّمِينَ كُلَّ أَمَانَةٍ صَالِحَةٍ لِكَيْ يُزِينُوا تَعْلَيْمَ فَخَلَّصِنَا ٱللهِ فِي كُلُّ شَيْءٌ \* لِأَنَّهُ قَدْ ظَهَرَتْ نِعْمَةُ ٱللهِ ٱلْهُخَلُّصَةُ لَجَمِيعِ ١١ ٱلنَّاسِ \* مُعَلَّمَةً إِنَّانَا أَنْ نَنْكُرَ ٱلْفَجُورَ وَٱلشَّهَوَاتِ ٱلْعَالَمِيَّةَ ١٢ وَنَعِيشَ بِٱلتَّعَقُّلِ وَٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوبِ فِي ٱلْعَالَمِ ٱلْحَاضِرِ \* مُنْتَظِرِينَ ٱلرَّجَاءَ ٱلْمُبَارَكَ وَظُهُورَ عَبْدُ ٱلله ٱلْعَظيمِ وَمُخَلَّصِنَا ١٢ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ \* ٱلَّذِي بَذَلَ نَفْسَهُ لِأَجْلِنَا لِكَيْ يَفْدِينَا مِنْ كُلُّ إِنَّا إِنْمُ وَيُطَهِّرُ لِنَفْسِهِ شَعْبًا خَاصًّا غَيُورًا فِي أَعْمَال حَسَنة \* تَكُلُّمْ بِهٰذِهِ وَعِظْ وَوَجِنَّ بِكُلُّ سُلْطَانٍ. لَا يَسْتَهِنْ بِكَ أُحَدُّ الْ الاصحاج الثالث ذُكُّرُهُمْ أَنْ يَخْضِعُوا لِلرِّيَاسَاتِ وَٱلسَّلَاطِينِ وَيُطِيعُوا ا وَيَكُونُوا مُسْتَعِدِّينَ لِكُلِّ عَمَلِ صَالِحٍ \* وَلاَ يَطْعَنُوا فِي أُحَدٍ وَيَكُونُوا غَيْرَ هُخَاصِمِينَ كُلِّمَاء مُظْهِرِينَ كُلُّ وَدَاعَةٍ لَجَمِيع ٱلنَّاسِ \* لأَنَّا كُنَّا نَحْر ﴿ } أَيْضًا قَبْلًا أَعْبِيَاء غَيْرَ طَائِعِينَ

25

وَالْحَسَدِ مَهْ قُوتِينَ مُبغضينَ بَعْضُنَا بَعْضًا \* وَلَكِنْ حِينَ ظَهَرَ ا

ضَالِّينَ مُسْتَعْبَدِينَ لِشَهُوَإِتِ وَلَذَّاتِ مُخْنَلَفَةٍ عَائشينَ فِي ٱلْخُبْثِ

الُطْفُ مُخَلَّصْنَا ٱللهِ وَ إِحْسَانُهُ \* لَا بِأَعْمَالِ فِي برِّ عَمَلْنَاهَا بَحْنُ بَلْ بِمُقْتَضَى رَحْمَتِهِ خَلَّصَنَا بِغُسْلِ ٱلْمِيلَادِ ٱلثَّانِي وَتَحْدِيد ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ \* ٱلَّذِبِ سَكَبَهُ بِغِنَى عَلَيْنَا بِيسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مُخَلِّصنَا \* حَتَّى إِذَا تَبَرَّوْنَا بنعبَتهِ نَصِيرُ وَرَثَةً حَسَبَ رَجَاءٍ ٱلْحَيْوةِ ٱلْأَبَديَّة \* صَادِقَةٌ هِيَ ٱلْكَلَمَةُ. وَأُرِيدُ أَنْ نُقُرَّرَ هٰذِهِ ٱلْأُمُورَ لَكَيْ يَهُمَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ أَنْ يُهَارِسُوا أَعْمَالًا حَسَنَةً . فَإِنْ هٰذِهِ ٱلْأُمُورَ هِيَ ٱلْحَسَنَةُ وَٱلنَّافِعَةُ لِلنَّاسِ \* وَأُمَّا ٱلْمُبَاحَثَاتُ ٱلْعَبِيَّةُ وَٱلْأَنْسَابُ وَٱلْخُصُومَاتُ وَٱلْمُنَازَعَاتُ ٱلنَّامُوسِيَّةُ فَأَجْنَبُهَا لأَنَّهَا غَيْرُ نَافِعَةٍ وَبَاطِلَةٌ ﴿ٱلرَّجُلُ ٱلْمُبْتَدعُ بَعْدَ ٱلْإِنْذَارِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ أَعْرِضْ عَنْهُ \* عَالِمًا أَنَّ مثلَ هٰذَا قَد أَنْحُرَفَ وَهُوَ يُخْطئ مُحَكُومًا عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ حينَمَا أَرْسُلُ إِلَيْكَ أَرْتيمَاسَ أَوْ تِعِيكُسَ بَادِرْ أَنْ تَأْتِيَ إِلَيَّ إِلَى نِيكُوبُوليسَ لأَنِّي عَزَمْتُ أَنْ أُسِّتَّى هُنَاكَ \* جَهِّزْ زِينَاسَ ٱلنَّامُوسِيَّ وَأَبْلُوسَ بِٱجْتِهَادٍ لِلسَّفَرِ حَتَّى لَا

يُعْوِزُهُمَا شَيْءٍ \* وَلْيَتَعَلَّمُ مَنْ لَنَا أَيْضًا أَنْ يُمَارِسُوا أَعْمَالًا

حَسَّنَّةً الْحَاجَاتِ ٱلضَّرُورِيَّةِ حَتَّى لَا يَكُونُوا بِلَا تَمَرٍ \* يُسَلِّمُ

عَلَيْكَ ٱلَّذِينَ مَعِي جَمِيعًا سَلِّرْ عَلَى ٱلَّذِينَ بُحِبُّونَنَا فِي ٱلْذِينَ بُحِبُّونَنَا فِي ٱلْإِيمَانِ النِّعْمَةُ مَعْ جَمِيعِكُمْ آمِينَ

## رسالة بولس الرسول الى فليمون

بُولُسُ أَسِيرُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَتِيمُونَاوُسُ ٱلْأَخُ إِلَى فِلِيمُونَ ٱلْعَجْبُوبِ وَٱلْعَامِلِ مَعَنَا \* وَ إِلَى أَبْفِيَّةَ ٱلْمُحْبُوبَةِ وَأَرْخَبُسَ ٱلْمُتَجَنَّدِ مَعَنَا وَ إِلَى ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي بَيْنِكَ \* نِعْمَةُ لَكُمْ ْ وَسَلَامْ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَالرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ أَشْكُرُ إِلَى كُلَّ حِين ذَاكِرًا إِيَّاكَ فِي صَلَوَاتِي ﴿ سَامِعًا } بِعَجَبَّتُكَ وَأُلْإِمَانِ ٱلَّذِي لَكَ نَحْوَ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ وَلِجِبِيعِ الْقِدِيسِينَ \* لِكَيْ تَكُونَ شَرِكَةُ إِيمَانِكَ فَعَّالَةً فِي مَعْرَفَة كُلَّ ٦ ٱلصَّلَاحِ ٱلَّذِي فِيكُمْ لِأَجْلِ ٱلْمَسِيحِ يِسُوعَ \*لِإِنَّ لَنَا فَرَحًا ٧ كَثِيرًا وَتَعْزِيَّةً بِسَبِ عَجَّبَتُكَ لأَنَّ أَحْشَاءَ ٱلْقِدِّيسِينَ قَد

أَسْتَرَاحَتْ بِكَ أَيُّهَا ٱلْأَخُ

الْذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لِي بِٱلْمَسِيحِ ثِقَةٌ كَثِيرَةٌ أَنْ آمْرَكَ بِمَا يَلِيقُ \* مِنْ أَجْلِ ٱلْعَجَبَّةِ أَطْلُبُ بِٱلْحَرِيِّ إِذْ أَنَا إِنْسَانُ هَٰكَذَا نَظِيرُ بُولُسَ ٱلشَّيْخِ وَٱلْآنَ أَسِيرُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ أَيْضًا \* أَطْلُبُ " الَيْكَ لأَجْل أَبْنِي أُنسِيمُسَ ألَّذِي وَلَدْتُهُ فِي قُيُودِي \* ٱلَّذِي كَانَ قَبْلاً غَيْرَ نَافِعِ لَكَ وَلَكُنَّهُ ٱلْآنَ نَافِعُ لَكَ وَلِي \* ا ٱلَّذِي رَدْتُهُ. فَأَ قَبْلُهُ ٱلَّذِي هُوَ أَحْشَائِي \* ٱلَّذِي كُنْتُ أَشَاء أَنْ أَمْسِكَهُ عندي لِكَيْ يَخْدِمْني عَوْضًا عَنْكَ فِي قُيُودِ ٱلْإِنْجِيلِ \* وَلَٰكِنْ بِدُونِ رَأْيِكَ لَمْ أُرِدْ أَنْ أَفْعَلَ شَيْئًا لِكَيْ لاَ يَكُونَ خَيْرُكَ كَأُنَّهُ عَلَى سَبِيلِ ٱلْأَصْطِرَارِ بَلْ عَلَى سَبِيلِ ٱلْأَخْيَارِ \* لْأَنَّهُ رُبَّهَا لأَجْلِ هَٰذَا أَفْتَرَقَ عَنْكَ إِلَى سَاعَةٍ لِكَيْ يَكُونَ لَكَ إِلَى ٱلْأَبِدِ \* لَا كَعَبْدِ فِي مَا بَعْدُ بَلْ أَفْضَلَ مِنْ عَبْدٍ أُخًا مَحْبُوبًا وَلَا سِيَّمَا إِلَيَّ فَكُمْ ۚ بِٱلْحَرِيِّ إِلَيْكَ فِي ٱلْحِسَدِ وَ ٱلرَّبِّ جَمِيعًا \* فَإِنْ كُنْتَ تَحْسَبْنِي شُرِيكًا فَٱقْبُلُهُ نَظِيرِي \* ثُمَّ إِنْ كَانَ قَدْ ظَلَمَكَ بِشَيْءً أَوْ لَكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَحْسُبْ

ذُلِكَ عَلَى ﴿ أَنَا بُولُسَ كَتَبْثُ بِيَدِي . أَنَا أُوفِي . حَتَّى لاَ أَفُولُ

171

لَكَ إِنَّكَ مَدْيُونَ لِي بِنَفْسِكَ أَيْضًا \* نَعَمْ أَيُّهَا ٱلْأَخُ لِيكُنْ لِي اللَّهُ اللَّخُ لِيكُنْ لِي أَنْ فَوَحُ بِكَ فِي ٱلرَّبِّ \* إِذْ أَنَا وَاثِقُ اللَّهِ فِي ٱلرَّبِّ \* إِذْ أَنَا وَاثِقُ اللَّهِ إِلَا أَنَّكَ تَفْعَلُ أَيْضًا أَكْثَرَ اللَّهُ أَنَّكَ تَفْعَلُ أَيْضًا أَكْثَرَ

مِمَّا أَقُولُ

وَمَعْ هٰذَا أَعْدِدْ لِي أَيْضًا مَنْزِلًا لأَنِي أَرْجُو أَنَّنِي بِصَلَوَاتِكُمْ سَأُوهَ بُ لَكُمْ \* يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَبَغْرَاسُ ٱلْمَأْسُورُ مَعِي فِي

المسيح يَسُوع \* وَمَرْقُسُ وَأَرْسَتُرْخُسُ وَدِيَاسُ

وَلُوقَا ٱلْعَامِلُونَ مَعِي \* نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ وَلُوقَا ٱلْعَامِلُونَ مَعِي \* نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمُسِيحِ مَعْ رُوحِكُمْ .

آمين

إِلَى فِلِيمُونَ كُتِبَتْ مِنْ رُومِيَةً عَلَى يَدِ أُنسِيمُسَ ٱلْخَادِمِ

۲۲

....

### الرسالة الى العبرانيين

الاصحاح الاول

لَا نَهُ لِمَنْ مِنَ ٱلْمَلائِكَةِ قَالَ قَطُّ أَنْتَ ٱبْنِي أَنَا ٱلْيَوْمَ وَلَا نَكُونُ لِي ٱبْنِي أَنَا ٱلْيَوْمَ وَلَا نُكُونُ لِي ٱبْنَا \* وَأَيْضًا وَهُو يَكُونُ لِي ٱبْنَا \* وَأَيْضًا مَتَى أَدْخَلَ ٱلْمِكْرَ إِلَى ٱلْعَالَمِ يَقُولُ وَلْنَسْجُدْ لَهُ كُلُّ مَلائِكَةِ مَتَى أَدْخَلَ ٱلْمَلائِكَةِ يَقُولُ ٱلصَّانِعُ مَلائِكَتَهُ رِيَاحًا وَخُدَّامَهُ أَلِّهُ \* وَعَنِ ٱلْمَلائِكَةِ يَقُولُ ٱلصَّانِعُ مَلائِكَتَهُ رِيَاحًا وَخُدَّامَهُ

هِيبَ نَارِ \* وَأُمَّا عَنْ ٱلْأَبْنِ كُوْسِيُّكَ يَاأَلُهُ إِلَى دَهْرِ ٨ ٱلدَّهُورِ.قَضِيبُ أُسْتِقَامَةٍ قَضِيبُ مُلْكِكَ ﴿أَحْبَبْتَ ٱلْبِرَّ وَأَبْغَضْتَ ا لَإِثْمَ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ مَسَعَكَ أَللهُ إِلَهُكَ بِزَيْتِ ٱلاَّبْتَهَاجِ عُثْرَ مِنْ شُرَكَائِكَ \* وَأَنْتَ يَا رَبُّ فِي ٱلْبَدْ ۚ أُسَّتْ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمُواتُ هِي عَمَلُ يَدَيْكَ \* هِيَ تَبِيدُ وَلَكُنْ أَنْتَ تَبْقَى وَكُلُّهَا كَنُوبِ تَبْلَى \* وَكُردا اللهِ عَطْوِيهَا فَتَنَعَيَّرُ وَلَكُنْ أَنْتَ نْتَ وَسِنُوكَ لَنْ تَفْنَى \* ثُمُّ لِمَنْ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ قَالَ قَطُّ ٱجْلِسْ ١٢ عَنْ يَمِينِي حَتَّى أَضَعَ أَعْدَاءكَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ \* أَلَيْسَ جَمِيعُهُمْ أُرْوَاحًا خَادِمَةً مُرْسَلَةً لِلْخِدْمَةِ لِأَجْلِ ٱلْعَتيدِينَ أَنْ يَرْبُوا المخالاص

### الاصحاج الثاني

لِذُلِكَ بَجِبُ أَنْ نَتَنَبَّهَ أَكُثَرَ إِلَى مَا سَمِعْنَا لِمَلَّا نَفُوتَهُ \* الْحَنَّهُ إِنْ كَانَتِ ٱلْكُلِمَةُ ٱلَّتِي تَكَلَّمَ بِهَا مَلَائِكَةٌ قَدْ صَارَتْ الْكَلِمَةُ وَكُلُّ تَعَدَّ وَمَعْصَبَةٍ نَالَ مُجَازَاةً عَادِلَةً \* فَكَيْفَ نَغُوهُ \* فَابِيَةً وَكُلُّ تَعَدَّ وَمَعْصَبَةٍ نَالَ مُجَازَاةً عَادِلَةً \* فَكَيْفَ نَغُوهُ \* فَابِيَةً وَكُلُّ تَعَدَّ وَمَعْصَبَةٍ نَالَ مُجَازَاةً عَادِلَةً \* فَكَيْفَ نَغُوهُ \* فَابِيَةً فَكُلُ إِنْ أَهْمَلُنَا خَلَاصًا هَذَا مِقْدَارُهُ فَدِ ٱبْتَدَأَ ٱلرَّبُ بِٱلتَّكَلُّمِ بِعَنْ إِنْ أَهْمَانُ أَلْوَبُ بِالتَّكُلُمِ فَي أَنْ اللهِ مُعَمَّمُ اللهِ مَعَمَمُ الله مَعَمُ أَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا \* شَاهِدًا ٱللهُ مَعَمُ أَلْهُ مَعَمُ \* بِآيَاتٍ \* فَلَا أَلْهُ مَعَمُ أَلَا اللهُ مُعَمَّ أَلَا اللهُ مُعَمَّ أَلَا اللهُ مَعَمُ \* بِآيَاتٍ \* فَاللهُ مُعَمَّ أَلَا مِنَ ٱللّٰذِينَ سَمِعُوا \* شَاهِدًا ٱللهُ مُعَمَّ أَلَا مَنَ اللّٰذِينَ سَمِعُوا \* شَاهِدًا اللهُ مُعَمَّ أَلَا مُعَمَّ أَلَا مِنَ ٱللّٰذِينَ سَمِعُوا \* شَاهِدًا اللهُ مُعَمَّ أَلَا مُعَالًا مُعَمَّ أَلَا اللهُ مُعَلَى اللهُ اللهُ مُعَمَّ أَلَا اللهُ مُعَلَى اللّٰهُ مُعَمَّ أَلَا اللهُ اللهُ مُعَالًا اللهُ مُعَلَى اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ مُعَمَّ أَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

وَعَجَائِبَ وَقُوَّاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ وَمَوَاهِبِ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ حَسَبَ إِرَادَتِهِ

فَإِنَّهُ لَمَلَائِكَةٍ لَمْ يُخْضِعِ ٱلْعَالَمَ ٱلْعَتِيدَ ٱلَّذِي نَتَكَلَّمْ عَنْهُ \* لَكِنْ شَهِدَ وَإِحِدٌ فِي مَوْضِعِ قَائِلًا مَا هُوَ ٱلْإِنْسَانُ حَتَّى تَذْكُرُهُ أُو أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ حَتَّى تَفْتَقَدَهُ \* وَضَعْتَهُ قَليلًا عَرِ . ٱلْهَلَائِكَةِ . بِهَيْدِ وَكَرَامَةِ كَلَّالَيْهُ وَأَقَهْتُهُ عَلَى أَعْهَال يَدَيْكَ \* أَخْضَعْتَ كُلُّ شَيْءٌ تَحْتَ قَدَمَيْهِ . لِأَنَّهُ إِذْ أَخْضَعَ ٱلْكُلَّ لَهُ لَمْ يَتْرُكُ شَيْئًا غَيْرَ خَاضِعِ لَهُ أَعَلَى أَنَّنَا ٱلْآنَ لَسْنَا نَرَى ٱلْكُلَّ بَعْدُ هُخْضَعًا لَهُ \* وَلَكَنَّ ٱلَّذِي وُضعَ قَلِيلًا عَنِ ٱلْمَلَائِكَةِ يَسُوعَ بَرَاهُ مُكَلَّلًا بِٱلْعَبْدِ وَٱلْكَرَامَةِ مِنْ أَجْلِ أَلَمِ ٱلْمَوْتِ لِكَيْ يَذُوقَ بنعْمَةِ ٱللهِ ٱلْمَوْتَ لِأَجْلِ كُلِّ وَاحدٍ \* لِأَنَّهُ لَاقَ بِذَاكَ ٱلَّذِي مِنْ أَجْلِهِ ٱلْكُلُّ وَبِهِ ٱلْكُلُّ وَهُوَ آتٍ بِأَ بْنَاءً كَثْيْرِينَ إِلَى ٱلْعَجْدِ أَنْ يُكَمِّلَ رَئِيسَ خَلاصِهِ ۚ بِٱلْآلَامِ \* لِأَنَّ ٱلْمُقَدِّسَ وَٱلْمُقَدَّسِينَ جَبِيعَهُ المِنْ وَاحِدٍ فَلِهٰذَا ٱلسَّبَبِ لَا يَسْتَحِيأَنْ يَدْعُوهُمْ إِخْوَةً \* قَائِلًا أُخَبِّرُ بِأَسْمِكَ إِخْوَتِي وَفِي وَسَطِ ٱلْكَنِيسَةِ أُسَجِّكَ \* وَأَيْضًا أَنَا أَكُونُ مُتُوكَلًا عَلَيْهِ . وَأَيْضًا

هَا أَنَا وَالْأَوْلَادُ اللَّذِينَ أَعْطَانِهِمُ اللهُ \* فَإِذْ قَدْ تَشَارِكَ اللهُ وَلَادُ فِي اللَّحْمِ وَالدَّمِ الشَّرَكَ هُو أَيْضًا كَذَلِكَ فِي مِمَالِكَيْ اللَّهُ وَلَادُ فِي اللَّحْمِ وَالدَّمِ الشَّرَكَ هُو أَيْضًا كَذَلِكَ فِي مِمَالِكِي لَهُ سُلْطَانُ الْمَوْتِ أَيْ إِبْلِيسَ \* بُيدَ بِالْمَوْتِ كَانُوا جَمِيعًا كُلَّ اللَّهُ وَيُعْتَقَ أُولِئِكَ اللَّذِينَ خَوْفًا مِنَ الْمَوْتِ كَانُوا جَمِيعًا كُلَّ اللَّهُ عَيْمَ اللَّهُ وَيَعْتَقَ أُولِئِكَ اللَّذِينَ خَوْفًا مِنَ الْمَوْتِ كَانُوا جَمِيعًا كُلَّ اللَّهُ عَيْمًا لَيْسَ يَهْسِكُ الْمَلائِكَة اللَّهُ عَيَاتِهِمْ قَعْتَ الْعَبُوديَّةِ \* لاَ نَّهُ حَمًّا لَيْسَ يَهْسِكُ الْمَلائِكَة اللَّهُ بَلْ يُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

#### الاصحاج الثالث

مِنْ ثُمَّ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْقِدِّيسُونَ شُرَّكَاءُ ٱلدَّعْوَةِ ٱلسَّمُويَّة

لاحظُوا رَسُولَ أَعْتَرَافِنَا وَرَئِيسَ كَهَنَّهِ ٱلْمَسِيحَ يَسُوعَ \* حَالَ كَوْنِهِ أَمْنِنًا لِلَّذِي أَقَامَهُ كَهَا كَانَ مُوسَى أَيْضًا فِي كُلِّ بَيْتِهِ \* فَإِنَّ هُذَا قَدْ حُسِبَ أَهْلًا لِحَيْدٍ أَكُنَّ مِنْ مُوسَى بِيقْدَارِ مَا عَلَيْ الْبَيْتِ \* لَأَنَّ مُنْ مُوسَى بِيقْدَارِ مَا عَلَيْ الْبَيْتِ \* لَأَنَّ مُنَ مُوسَى بِيقَدَارِ مَا عَلَيْ الْبَيْتِ \* لَأَنَّ مُنَ الْبَيْتِ \* لَأَنَّ كُلَّ بَيْتِ بَيْنِيهِ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

كُلِّ بَيْنِهِ كَخَادِم شَهَادَةً لِلْعَتِيدِ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِهِ \* وَأَمَّا ٱلْمَسِيخُ فَكَا بُن عَلَى بَيْنِهِ \* وَبَيْنُهُ نَحُنُ إِنْ تَمَسَّكُنَا بِشِقَةِ ٱلرَّجَاءَ وَٱفْتَخِارِهِ فَكَا بُن عَلَى بَيْنِهِ وَبَيْنُهُ نَحُنُ إِنْ تَمَسَّكُنَا بِشِقَةِ ٱلرَّجَاءَ وَٱفْتَخِارِهِ قَالَتَهً إِلَى ٱلنَّهَا يَة

لِذُلِكَ كَمَا يَتُولُ ٱلرُّوحُ ٱلثَّدُسُ ٱلْيَوْمَ إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتَهُ \*

فِي قُلُومِمْ وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا سُبُلِي \* حَتَّى أَفْسَمْتُ فِي غَضَبِي

" لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَتِي ﴿ أَنْظُرُوا أَيُّهَا ٱلْإِحْقَةُ أَنْ لاَ يَكُونَ فِي

أَحَدِكُمْ قَلْبُ شِرِّ بِنُ يِعَدَم إِيمَانِ فِي ٱلاِّرْتِدَادِ عَنِ ٱللهِ ٱلْحَيِّ \* اللهِ الْحَيِّ \* اللهُ عَفُوا أَنْفُسَكُمْ كُلَّ يَوْم مَا دَّامَ ٱلْوَقْتُ يُدْعَى ٱلْيُوْمَ لِكَيْ \* اللهُ عَفُوا أَنْفُسَكُمْ كُلَّ يَوْم مَا دَّامَ ٱلْوَقْتُ يُدْعَى ٱلْيُوْمَ لِكَيْ

الاَ يُقَسَّى أَحَدُ مِنْكُرْ بِغُرُورِ ٱلْخَطِيَّةِ \* لاَ نَّنَا قَدْ صِرْنَا شُرَكَاء

ا ٱلْمُسِيعِ إِنْ تَمَسَّكُنَا بِبَدَاءَةِ ٱلنَّقَةِ ثَابِتَةً إِلَى النَّهَالَيَةِ \* إِذْ قَيِلَ الْيَهَالَيَةِ \* إِذْ قَيِلَ الْيَهَا فِي ٱلْإِسْخَاطِ \* الْيَوْمَ إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتَهُ فَلَا نُقَسُّوا قُلُو بَكُمْ كُمَا فِي ٱلْإِسْخَاطِ \*

١٦ فَمَنْ هُمْ ٱلَّذِينَ إِذْ سَمِعُوا أَسْخَطُوا . أَلَيْسَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ خَرَجُوا

مِنْ مِصْرَ بِوَاسِطَةِ مُوسَى \* وَمَنْ مَقَتَ أَرْبَعِينَ سَنَةً . أَكَيْسَ

ٱلَّذِينَ أَخْطَأُ وَلِ ٱلَّذِينَ جُنَثُهُمْ سَقَطَتْ فِي ٱلْقَفْرِ \* وَلِمَنْ ١٠ أَقْسَمَ لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَنَهُ إِلَّا لِلَّذِينَ لَمْ يُطِيعُوا \*فَنَرَى أَنَّهُمْ لَمْ الْأَيْلِينَ لَمْ يُطِيعُوا \*فَنَرَى أَنَّهُمْ لَمْ الْإِيَانِ يَعْدُرُوا أَنْ يَدْخُلُوا لِعَدَمِ ٱلْإِيَانِ

فَلْغَنْ أَنَّهُ مَعُ بَقَاء وَعْدٍ بِٱلدُّخُولِ إِلَى رَاحَنِهِ يرَى أَحَدُ مِنكُمْ ۚ أَنَّهُ قَدْ خَابَ مِنْهُ \* لِأَنَّنَا نَحَنُ أَيْضًا قَدْ بُشِّرْنَا كَمَا أُولِيكَ لَكِنْ لَمْ تَنْفَعْ كَلِمَةُ ٱلْخَبَرِ أُولِيكَ إِذْ لَمْ تَكُنْ مُمْ أَرْجَةً بِٱلْإِيَانِ فِي ٱلَّذِينَ سَمِعُوا \* لاَّ نَّنَا نَحْنُ ٱلْمُؤْمِنينَ ٢ نَدْخُلُ ٱلرَّاحَةَ كَمَا قَالَ حَتَّى أَقْسَمْتُ فِي غَضَى لَنْ يَدْخُلُوا رَاحْتِي . مَعْ كُوْنِ ٱلْأَعْمَالِ قَدْ أُكْمِلَتْ مُنْذُ تَأْسِيس ٱلْعَالَمِ \* لِأَنَّهُ قَالَ فِي مَوْضِعٍ عَن ٱلسَّابِعِ هَكَذَا وَأَسْتَرَاحَ اللَّهِ عِلْمَانَا وَأَسْتَرَاحَ اللهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّابِعِ مِنْ جَمِيعِ أَعْمَالِهِ \* وَفِي هٰذَا أَيْضًا لَنْ يَدْخُلُوا رَاحِي \* فَإِذْ بَعَى أَنَّ قَوْمًا يَدْخُلُونَهَا وَٱلَّذِينَ بُشِّرُ وَا أُوَّلًا لَمْ يَدْخُلُوا لِسَبِ ٱلْعِصْيَانِ \* يُعَيِّنُ أَيْضًا يَوْمًا قَائِلًا فِي دَاوُدَ ٱلْيُومَ بَعْدَ زَمَانِ هٰذَا مَقْدَارُهُ كَمَا قِيلَ ٱلْيُومَ إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتَهُ فَلَا نُقَسُّوا قُلُوبَكُمْ \* لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَشُوعُ قَدْ

٩ أَرَاحَهُ \* لَهَا تَكُلَّمَ بَعْدَ ذَلكَ عَنْ يَوْمِ آخَرَ \* إِذًا بَقِيتْ رَاحَةٌ الشَعْبِ ٱلله \* لأَنَّ ٱلَّذِي دَخَلَ رَاحَيْهُ ٱسْتَرَاحَ هُوَ أَيْضًا مِنْ ا أَعْمَا لِهِ كَمَا أَلَهُ مِنْ أَعْمَا لِهِ \*فَلْعَبْنَهِدْ أَنْ نَدْخُلَ تِلْكَ ٱلرَّاحَةَ ١١ لِمَلَّا يَسْفُطُ أَحَدُ فِي عِبْرَةِ ٱلْعِصْيَانِ هَٰذِهِ عَيْنِهَا \* لَإِنَّ كَلِّمَةَ ٱلله حَيَّةُ وَفَعَّا لَهُ وَأَمْضَى مِنْ كُلِّ سَيْفٍ ذِي حَدَّيْنِ وَخَارِقَةٌ إِلَى مَفْرَقِ ٱلنَّفْسِ وَٱلرُّوحِ وَٱلْمَفَاصِلِ وَٱلْعَجَاخِ وَمُمَيِّزَةً ١٢ أَفْكَارَ ٱلْقَلْبِ وَنَيَّاتِهِ \* وَلَيْسَتْ خَلِيقَةٌ غَيْرَ ظَاهِرَةٍ قُدَّامَهُ بَلْ كُلُّ شَيْ ﴿ عُرْيَانٌ وَمَكْشُوفُ لَعَيْنَى ذَلِكَ ٱلَّذِي مَعَهُ أَمْرُنَا فَإِذْ لَنَا رَئِيسُ كَهَنَّةٍ عَظِيمٌ قَدِ أَجْنَازَ ٱلسَّمْوَاتِ يَسُوعُ أَبْنُ ٱللهِ فَلْنَتَكَسَّكُ بِٱلْإِقْرَارِ \* لأَنْ لَيْسَ لَنَا رَئِيسُ كَهَنَّةٍ غَيْرُ قَادِرِ أَنْ يَرْثَيَ لِضَعَفَاتِنَا بَلْ مُحَرَّبُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُناً بِلاَ خَطِيَّةٍ \* فَلْنَتَقَدُّمْ بِثِقَةٍ إِلَى عَرْشِ ٱلنَّعْمَةِ لِكَيْ نَنَالَ رَحْمَةً وَتَجَدُّ نِعْمَةً عَوْنًا فِي حِينِهِ الاصحاج اكخامس

لأَنَّ كُلَّ رئيس كَهَنَّةٍ مَأْخُوذٍ مِنَ ٱلنَّاسِ يُقَامُ لأِجْل ٱلنَّاسِ فِي مَا لِلَّهِ لَكَيْ يُقَدِّمَ قَرَابِينَ وَذَبَائِحَ عَنِ ٱلْخَطَايَا \*

قَادِرًا أَنْ يَتَرَفَّقَ بِٱلْحُبُهَّالِ وَٱلضَّالِّينَ إِذْ هُوَ أَيْضًا مُحَاطًّا بِٱلضَّعْف \* وَلهٰذَا ٱلضَّعْفُ يلْتَزِمُ أَنَّهُ كَمَا يُقدَّمُ عَنِ ٱلْخَطَايَا ٢ إَجْلِ ٱلشَّعْبِ هَكَذَا أَيْضًا لِأَجْلِ نَفْسِهِ \* وَلَا يَأْخُذُ أَحَدْ هٰذِهِ ٱلْوَظيفَةَ بِنَفْسِهِ بَلِ ٱلْمَدْعُوُّ مِنَ ٱللهِ كَمَا هُرُونُ أَيْضًا ﴿ كَذَٰلِكَ ٱلْمَسِيخُ أَيْضًا لَمْ بُعَجِدٌ نَفْسَهُ لِيصِيرَ رَئيسَ كَهَنَةٍ بَل ٱلَّذِي قَالَ لَهُ أَنْتَ أَبْنِي أَنَا ٱلْيُوْمَ وَلَدْتُكَ \* كَمَا يَقُولُ أَيْضًا فِي مَوْضِعِ آخَرَ أَنْتَ كَاهِنْ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَلَى رُنْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ \* ٱلَّذِي فِي أَيَّام جَسَدِهِ إِذْ قَدَّمَ بِصِرَاحٍ شَدِيدٍ وَدُمُوعٍ طَلَبَاتٍ وَتَضَرُّ عَاتِ للْقَادِرِ أَنْ يُخَلِّصَهُ مِنَ ٱلْمَوْتِ وَسُمِعَ لَهُ مِنْ أُجْلِ نَقُواْهُ \* مَعَ كُونِهِ أَبْنًا تَعَلَّمَ ٱلطَّاعَةَ مِمَّا تَأَلَّمَ بِهِ \* وَإِذْ كُمِّلَ صَارَ لِجَمِيعِ ٱلَّذِينَ يُطِيعُونَهُ سَبَبَ خَلاص بَدِي \* مَدْعُوا مِنَ أَللهِ رَئيسَ كَهَنَةٍ عَلَى رُنْبَةِ مَلْكِي صَادَق ١٠ ٱلَّذِي مِنْ جِهَتِهِ ٱلْكَلَامُ كَثِيرٌ عَنْدَنَا وَعَسْرُ ٱلتَّفْسير يَنْطِقَ بِهِ إِذْ قَدْ صِرْتُمْ مُتَبَاطِي ٱلْمَسَامِعِ \* لأَ تَكُمْ إِذْ كَانَ ال يَنْبَغِي أَنْ تَكُونُوا مُعَلِّمِينَ لِسَبَبِ طُولِ ٱلزَّمَانِ تَحْنَاجُونَ أَنْ يُعَلَّمُهُ ۚ أُحَدُ مَا هِيَ أَرْكَانُ بَدَاءَة أَقْوَال ٱللهِ وَصِرْتُمْ ۗ

ا مُحْنَاجِينَ إِلَى ٱللَّبِنِ لَا إِلَى طَعَامٍ قَوِيٌ \* لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَتَنَاوَلَ اللَّبِنَ هُو عَدِيمُ ٱلْخِبْرَةِ فِي كَلاَمِ ٱلْبِرِّ لِأَنَّهُ طِفْلُ \* وَأُمَّا الْطَعَامُ ٱلْقُوعِيُّ فَلِلْبَالِغِينَ ٱلَّذِينَ بِسَبَبِ ٱلنَّمَرُّنِ قَدْ صَارَتْ لَطَّعَامُ ٱلْقُوعِيُّ فَلِلْبَالِغِينَ ٱلَّذِينَ بِسَبَبِ ٱلنَّمَرُّنِ قَدْ صَارَتْ لَهُمُ ٱلْطَّعَامُ ٱلْقُومِيُّ فَلَلْبَالِغِينَ ٱلنَّهْمِينِ بَيْنَ ٱلْخَيْرِ وَٱلشَّرِّ لَلْهُمُ ٱلْمُحْمَ السَّرِ بَيْنَ ٱلْخَيْرِ وَٱلشَّرِ

لِذُلِكَ وَنَعْنُ تَارِكُونَ كَلاَمَ بَدَاءَةِ ٱلْمَسِيجِ لِنَتَقَدُّهُ إِلَى ٱلْكَهَالِ غَيْرَ وَاضِعِينَ أَيْضًا أَسَاسَ ٱلتَّوْبَةِ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ ٱلْمَيِّنَّةِ وَٱلْإِمَانِ بِاللهِ \* تَعْلِيمَ ٱلْمَعْمُودِيَّاتِ وَوَضْعَ ٱلْأَيَادِي قَيَامَةَ ٱلْأُمْوَاتِ وَٱلدَّيْنُونَةَ ٱلْأَبَدِيَّةَ \*وَهَٰذَا سَنَفَعَلَهُ إِنْ أَذِنَ ٱللهُ \* الْأِنَّ ٱلَّذِينَ ٱسْتُنبِرُولِ مَرَّةً وَذَاقُوا ٱلْمَوْهِبَةَ ٱلسَّمُويَّةَ وَصَارُوا شُرِكَاء ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ﴿ وَذَاقُوا كَلَّمَةَ ٱللهِ ٱلصَّالِحَةَ وَقُوَّاتِ ٱلدَّهْرِ ٱلْآتِي \* وَسَقَطُوا لَا يُمْكُنُ تَجْدِيدُهُمْ أَيْضًا للتَّوْبَة إِذْهُمْ يَصْلِبُونَ لِأَنْفُسِهُ أَبْنَ أَللَّهِ تَانِيَةً وَيُشَهِّرُ وَنَهُ \* لِأَنَّ أَرْضًا قَدْ شَرَبَتِ ٱلْمَطَرَ ٱلْآتَيَ عَلَيْهَا مِرَارًا كَثِيرَةً وَأُنْتَجِتْ عُشْيًا صَاكِمًا للَّذِينَ فُلِحَتْ مِنْ أَجْلِمْ تَنَالُ بَرِّكَةً مِنَ ٱللهِ \* وَلَكِنْ إِنْ أَخْرَجَتْ شَوْكًا وَحَسَكًا فَهِيَ مَرْفُوضَةٌ وَقَرِيبَةٌ مِنَ ٱللَّعْنَة

آلتي نهايتها للحريق وَلَكُنَّنَا قَدْ تَيَّقَّنَّا مِنْ جِهَيِّكُمْ ۚ أَيُّهَا ٱلْأُحِبَّا ۗ أَمُورًا أَفْضَلَ وَخُنُصَّةً بِٱلْخَلَاصِ وَ إِنْ كُنَّا نَتَكَلَّمُ هَكَذَا \* لِأَنَّ ٱللهَ لَيْسَ بِظَالِم حَتَّى يَنْسَى عَمَلَكُم وَتَعَبَ ٱلْعَجَّبَّةِ ٱلَّتِي أَظْهَرْتُمُوهَا نَحُو ٱسْمِهِ إِذْ قَدْ خَدَمْتُمُ ٱلْقِدِّيسِينَ وَتَخْدِمُونَهُمْ \* وَلَكِنَّنَا نَشْتَهِي أَنَّ كُلُّ وَإِحِدٍ مِنكُمْ يُظْهِرُ هَذَا ٱلْإِجْنِهَادَ عَيْنَهُ لِيَقِينِ ٱلرَّجَاء إِلَى ٱلنَّهَايَةِ \* لِكَنْ لَا تَكُونُوا مُتَبَاطِئِينَ بَلْ مُتَمَثِّلِينَ بِٱلَّذِينَ إِآلَّذِينَ بِٱلْإِيَانِ وَٱلْأَنَاةِ يَرِثُونَ ٱلْمُوَاعِيدَ فَإِنَّهُ لَمَّا وَعَدَ ٱللهُ إِبْرُهِيمَ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْظَمُ يُقْسِمُ بِهِ أَقْسَمَ بِنَفْسِهِ \* قَائِلًا إِنِّي لَأَبَارِكُنَّكَ بَرَكَةً وَأَكَثَّرَنَّكَ تَكْثِيرًا \* وَهٰكَذَا إِذْ تَأْنَّى نَالَ ٱلْمُوْعِدَ \* فَإِنَّ ٱلنَّاسَ يُقْسِمُونَ بِٱلْأَعْظَمِ وَنَهَايَةُ كُلُّ مُشَاجَرَةٍ عِنْدَهُمْ لِأَجْلِ ٱلتَّنْبِيتِ هِيَ الْقَسَمُ \* فَلَذُلِكَ إِذْ أَرَادَ ٱللهُ أَنْ يُظْهِرَ أَكْثَرَ كَثِيرًا لِوَرَثَةِ إِلا ٱلْمَوْعِد عَدَمَ تَغَيُّر قَضَائِهِ تَوسَّطَ بَقَسَمٍ \* حَتَّى بِأَمْرِيْنِ عِدِيمِي ١٨ ٱلتَّغَيِّرُ لَا يُمْكُنُ أَنَّ ٱللهَ يَكْذَبُ فيهِمَا تَكُونُ لَنَا تَعْزَيَةٌ قَوِيَّةٌ نَحْنُ ٱلَّذِينَ ٱلْتَجَأْنَا لِنُمْسِكَ بِٱلرَّجَاءِ ٱلْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا \* الَّذِي هُوَ لَنَا كَمِرْسَاةٍ لِلنَّفْسِ مُؤْتَمَنَةٍ وَثَابِتَةٍ تَدْخُلُ إِلَى مَا حَالِمَ اللَّهُ وَثَابِتَةٍ تَدْخُلُ إِلَى مَا حَالِمًا عَلَى اللَّهُ الْأَبْدِ الْحَجَابِ \* حَيْثُ دَخَلَ يَسُوعُ كَسَابِقٍ لِأَجْلِنَا صَائِرًا عَلَى أَنْ أَبْدِ مَلْكِي صَادَقَ رئِيسَ كَهْنَةٍ إِلَى ٱلْأَبْدِ

الاصحاج السابع

لأنَّ مَلْكَي صَادَقَ هٰذَا مَلكَ سَالِيمَ كَاهِنَ ٱللهِ ٱلْعَلَيّ ٱلَّذِي ٱسْتُقْبَلَ إِبْرُهِيمَ رَاجِعًا مِنْ كَسْرَةِ ٱلْمُلُوكِ وَبَارَكُهُ \* ٱلَّذِي قَسَمَ لَهُ إِبْرُهِيمُ عُشْرًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. ٱلْهُتَرْجَمَ أَوَّلًا مَلِكَ ٱلْبِرِّ ثُمُّ أَيْضًا مَلِكَ سَالِيمَ أَيْ مَلِكَ ٱلسَّلَامِ \* بِلَا أَبِ بِلَا أُمِّ بِلَا نَسَبِ. لَا بَدَاءَةَ أَيَّامٍ لَهُ وَلَا نَهَايَةَ حَيْوةٍ بَلْ هُو مُشَبُّهُ بِأَبْنِ ٱللهِ هَذَا يَبِقَى كَاهِنَا إِلَى ٱلْأَبِدِ \* ثُمَّ ٱنْظُرُوا مَا أَعْظَمَ هٰذَا ٱلَّذِي اعْطَاهُ إِبْرُهِيمُ رَئيسُ ٱلْآبَاءُ عُشْوًا أَيْضًا ُسُ ٱلْغَنَائِمِ \* وَأُمَّا ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ بَنِي لَاوِي ٱلَّذِينَ من را يَأْخُذُونَ ٱلْكَهَنُوتَ فَلَمْ وَصِيَّةُ أَنْ يُعَشِّرُوا ٱلشَّعْبَ بِمُعْتَضَى ٱلنَّامُوس أَيْ إِخْوَتْهُمْ مَعَ أُنَّهُمْ قَدْ خَرْجُوا مِنْ صُلْبِ إِبْرُهِيمَ \* وَلَكِنَّ ٱلَّذِي لَيْسَ لَهُ نَسَبْ مِنْهُمْ قَدْ عَشَّرَ إِبْرُهِيمَ وَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْمَوَاعِيدُ \* وَبدُون كُلُّ مُشَاجَرَةٍ ٱلْأَصْغَرُ يُبَارَكُ مِنَ الْأَكْبِيرِ \* وَهُنَا أَنَاسُ مَا يُتُونَ يَأْخُذُونَ عُشْرًا وَأَمَّا هُنَاكَ مِ فَالْمَشْهُودُ لَهُ بِأَنَّهُ حَيْ \* حَتَّى أَقُولُ كَلِمَةً إِنَّ لَا وِي أَيْضًا اللهِ فَالْمَشْهُودُ لَهُ بِأَنَّهُ حَيْ \* حَتَّى أَقُولُ كَلِمَةً إِنَّ لَا وِي أَيْضًا اللهِ عَشْرَ بِإِبْرُهِيمَ \* لِأَنَّهُ كَانَ بَعْدُ فِي صُلْبِ اللهِ حِينَ ٱسْتَقْبَلَهُ مَلْكِي صَادَقَ الْبِيهِ حِينَ ٱسْتَقْبَلَهُ مَلْكِي صَادَقَ

أَنْ فَلُوْكَانَ بِالْكُهَنُوتِ اللَّاوِيِّ كَمَالُ. إِذِ الشَّعْبُ أَخَذَ الْمَامُوسَ عَلَيْهِ مَاذَا كَانَتِ الْخَاجَةُ بَعْدُ إِلَى أَنْ يَقُومَ كَاهِنَ النَّامُوسَ عَلَيْهِ مَاذَا كَانَتِ الْخَاجَةُ بَعْدُ إِلَى أَنْ يَقُومَ كَاهِنَ الْخَاجَةُ بَعْدُ إِلَى أَنْ يَقُومَ كَاهِنَ الْخَامُوسَ عَلَيْهِ مَاذَا كَانَتِ الْخَاجَةُ يَعْدُ إِلَى أَنْ يَقُومَ كَاهِنَ الْخَارُ عَلَى رُبْبَةِ هُرُونَ \* لِأَنَّهُ اللَّامُوسِ أَيْضًا \* إِنْ تَغَيَّرُ النَّامُوسِ أَيْضًا \* لِأَنْ تَعَيَّرُ النَّامُوسِ أَيْضًا \* لِأَنَّ شَيْعَ اللَّهُ فَي سَيْطَ آخَةً لَوْ لَكَانَ شَي مَكًا فِي سَيْطَ آخَةً لَوْ لَكَانَ شَي مَكًا فِي سَيْطً آخَةً لَوْ لَكَانَ مَنْ لَكَانَ شَي مَكًا فِي سَيْطً آخَةً لَوْ لَكَانَ مَنْ مَا لَا لَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُؤْمِنِ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ الللللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِنَ اللللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ ا

لِأِنَّ ٱلَّذِي يُقَالُ عَنْهُ هَٰذَا كَانَ شَرِيكًا فِي سِبْطِ آخَرَ لَمْ يُلَازِمْ الْأَرْمُ اللَّهِ عَنْهُ الْمَذْبَحَ \* فَإِنَّهُ وَاضِحُ ۚ أَنَّ رَبَّنَا قَدْ طَلَعَ مِنْ سِبْطِ الْمَا

يَهُوذَا ٱلَّذِي لَمْ يَتَكَلَّرُ عَنْهُ مُوسَى شَيْئًا مِنْ جِهَةِ ٱلْكُهَنُوتِ \* وَذَٰلكَ أَكْبَهُ وَتُلكَ مَوْسَى شَيْئًا مِنْ جِهَةِ ٱلْكُهَنُوتِ \* وَذَٰلكَ أَكْبُرُ وَضُوحًا أَيْضًا إِنْ كَانَ عَلَى شَبْهِ مَلْكِي صَادَقَ اللهَ

يَعُومُ كَاهِنْ آخَرُ \* فَدْ صَارَ لَيْسَ بِجَسِبِ نَامُوسِ وَصِيَّةٍ اللَّهِ مَ كَاهِنْ آخَرُ \* فَدْ صَارَ لَيْسَ بِجَسِبِ نَامُوسِ وَصِيَّةٍ اللَّهِ مَا جَسَبِ قُوَّةٍ حَيْوةٍ لَا تَزُولُ \*لِأَنَّهُ يَشْهَدُ أَنَّكَ اللَّهِ اللَّهَا لَا تَعُولُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلِي اللْمُولَا اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلِي الللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّه

كَاهِنْ ۚ إِلَى ٱلْأَبِدِ عَلَى رُتْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ

فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِبْطَالُ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلسَّابِقَةِ مِنْ أَجْلِ ضَعْفِهَا ١٨

١٩ وَعَدَم نَفْعَهَا \* إِذِ ٱلنَّامُوسُ لَمْ يُكَبِّلْ شَيْئًا . وَلَكِنْ يَصِيرُ إِدْخَالُ رَجَاءً أَفْضَلَ بِهِ نَقْتُرِبُ إِلَى ٱللهِ \* وَعَلَى قَدْر مَا إِنَّهُ لَيْسَ بِدُونِ قَسَمِ \* لِأَنَّ أُولِيكَ بِدُونِ قَسَمِ قَدْ صَارُولِ كَهَنَّةً عَأْمًا هٰذَا فَيِقَسَمٍ مِنَ ٱلْقَائِلِ لَهُ أَقْسَمَ ٱلرَّبُّ وَكَنْ يَنْدَمَ أَنْتَ اللهُ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَلَى رُتْبَة مَلْكَى صَادَقَ \* عَلَى قَدْر ذَلكَ قَدْ صَارَ يَسُوعُ ضَامِنًا لِعَهْدٍ أَفْضَلَ \* وَأُولِيكَ قَدْ صَارُ وَإِكَهَنَّةً كَثِيرِينَ مِنْ أَجْلِ مَنْعِهِمْ بِٱلْمَوْتِ عَنِ ٱلْبَقَاءِ \* وَأُمَّا هٰذَا فَمِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَبِثَى إِلَى ٱلْأَبَد لَهُ كَهَنُوتُ لَا يَزُولُ \* فَمِنْ ثُمَّ يَقْدِرُ أَنْ يُخُلِّصَ أَيْضًا إِلَى ٱلتَّمَامِ ٱلَّذِينَ يَتَقَدَّمُونَ بِهِ إِلَى الله إِذْ هُوَ حَيْ فِي كُلّ حِين لِيشْفَعَ فِيهِمْ \* لِأَنَّهُ كَانَ يَلِيقُ بِنَا رَئِيسُ كَهَنَّةِ مِثْلُ هَٰذَا قُدُّوسٌ بِلاَ شَرِّ وَلاَ دَنَس قَد ١٧ أَنْفُصَلَ عَنِ ٱلْخُطَاة وَصَارَ أَعْلَى مِنَ ٱلسَّمْوَاتِ \* ٱلَّذِي لَيْسَ لَهُ أَضْطِرَارْ كُلُّ يوْم مِثْلُ رُؤْسَاءُ ٱلْكُهَنَة أَنْ يُقَدِّمَ ذَبَائِحَ أُوَّلًا عَنْ خَطَايَا نَفْسِهِ ثُمَّ عَنْ خَطَايَا ٱلشَّعْبِ لِأَنَّهُ فَعَلَ هٰذَا مَرَّةً وَاحدَةً إِذْ قَدَّمَ نَفْسَهُ \* فَإِنَّ ٱلنَّامُوسَ يُقيمُ أَناسًا بهمُ ضَعْفُ رُؤَسَاءً كَهَنَّةٍ . وَأُمَّا كُلِمَةُ ٱلْقَسَمِ ٱلَّتِي بَعْدَ ٱلنَّامُوس

فَتُقِيمُ أَبْنًا مُكَمَّلًا إِلَى ٱلْأَبَدِ

الاصحاح الثامن وَأَمَّا رَأْسُ ٱلْكَلَامِ فَهُو أَنَّ لَنا رئيسَ كَهَنَّةٍ مِثْلَ هَنَا ا قَدْ جَلَسَ فِي يَهِينِ عَرْشِ ٱلْعَظَهَةِ فِي ٱلسَّمْوَاتِ \* خَادمًا لِلْأَقْدَاسِ وَٱلْمَسْكَنِ ٱلْحَقِيقِيّ ٱلَّذِي نَصَبَهُ ٱلرَّبُ لَا إِنْسَانٌ \* لِانَّ كُلَّ رئيس كَهَنَةٍ يُقَامُ لِكُنْ يُقَدِّمَ قَرَابِينَ وَذَبَائِحَ . فَمِنْ ثُمُّ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ لِهٰذَا أَيْضًا شَيْءٍ يُقَدِّمُهُ \* فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى ٱلْأَرْضِ لَمَا كَانَ كَاهِنًا إِذْ يُوجَدُ ٱلْكُهَنَةُ ٱلَّذِينَ يُقِدِّمُونَ قَرَابِينَ حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ \* ٱلَّذِينَ يَخْدِمُونَ شِبْهَ ٱلسَّمُويَّاتِ وَظِلُّهَا كُمَا أُوحِيَ إِلَى مُوسَى وَهُو مُزْمَعْ أَنْ يَصْنَعَ ٱلْمَسْكَنَ. لِأَنَّهُ قَالَ أَنْظُرُ أَنْ تَصْنَعَ كُلَّ شَيْءٍ حَسَبَ ٱلْمِثَالِ ٱلَّذِي أَظْهِرَ لَكَ فِي ٱلْحَبَلِ \* وَلَكُنَّهُ ٱلْآنَ قَدْ حَصَلَ عَلَى خِدْمَةٍ أَفْضَلَ بهقْدَار مَا هُوَ وَسِيطْ أَيْضًا لَعَهْدِ أَعْظَمَ قَدْ أَتْبَّتَ عَلَى مَوَاعِيدَ أَفْضَلَ

فَإِنَّهُ لَو كَانَ ذَلِكَ ٱلْأَوَّلُ بِلَا عَيْبِ لَهَا طُلِبَ مَوْضِعْ ۗ اِللَّا عَيْبِ لَهَا طُلِبَ مَوْضِعْ ۗ اِللَّابُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

حِينَ أَحَـ لِلْ مَعْ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ وَمَعْ بَيْثِ يَهُوذَا عَهْدًا جَدِيدًا \* لَا كَأَلْعَهْدِ ٱلَّذِي عَمِلْتُهُ مَعُ آبَاءُمِمْ يَوْمَ أَمْسَكُتُ بِيَدِهِمْ لِأُخْرِجَهُمْ مِنْ أَرْضَ مِصْرَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَثْبَتُوا فِي عَهْدِي ١٠ وَأَنَا أَهْمَلْتُهُمْ يَقُولُ ٱلرَّبُّ \* لِأِنَّ هٰذَا هُو ٱلْعَهْدُ ٱلَّذِي أَعْهَدُهُ مَعْ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ بَعْدَ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ يَقُولُ ٱلرَّبُّ أَجْعَلُ نَوَامِيسي فِي أَذْهَانِهِمْ وَأَكْتُبُهَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَأَنَا أَكُونُ لَهُمْ ا إِلَهًا وَهُمْ يَكُونُونَ لِي شَعْبًا \* وَلَا يُعَلِّمُونَ كُلُّ وَاحِدٍ قَريبَهُ وَكُلُّ وَاحِدٍ أَخَاهُ قَائِلًا آعْرِفِ ٱلرَّبَّ لِأَنَّ ٱلْجَمِيعَ سَيَعْرِفُونَني ١٢ مِنْ صَغيرِهُمْ إِلَى كَبيرِهُمْ \* لِأَنِّي أَكُونُ صَفُوحًا عَنْ آثَامِهُمْ ١١ وَلَا أَذْكُرُ خَطَايَاهُمْ وَتَعَدِّياتِهِمْ فِي مَا بَعْدُ \* فَإِذْ قَالَ جَدِيدًا عَنَّقَ ٱلْأُوَّلَ. وَأُمَّا مَا عَنَقَ وَشَاخَ فَهُو قَريبٌ مِنْ ٱلاصعالال

الاضعاح الماسع

ثُمَّ ٱلْعَهْدُ ٱلْأَوَّلُ كَانَ لَهُ أَيْضًا فَرَائِضُ خِدْمَةٍ وَٱلْقُدْسُ الْعَالَيُّ \* لِأَنَّهُ نُصِبَ ٱلْمَسْكِنُ ٱلْأَوَّلُ ٱلنَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْقُدْسُ الْعَالَيُّ \* لِأَنَّهُ نُصِبَ ٱلْمَسْكِنُ ٱلْأَوَّلُ ٱللَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْقُدْسُ الْعَالَيُ \* وَوَرَاءَ اللَّذِي كَانَ الْفِيهِ ٱلْمَنَارَةُ وَٱلْمَائِدَةُ وَخُبْرُ ٱلتَّقْدِمَةِ \* وَوَرَاءَ اللَّذِي كَانَ الْفِيهِ ٱلْمَنَارَةُ وَٱلْمَائِدَةُ وَخُبْرُ ٱلتَّقْدِمَةِ \* وَوَرَاءَ

لِحْجَابِ ٱلنَّانِي ٱلْمَسْكَنُ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ قُدْسُ ٱلْأَقْدَاسِ \* فِيهِ مِخْرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَتَابُوتُ ٱلْعَهْدِ مُغَشَّى مِنْ كُلَّ جَهَةٍ ا لَذَّهَبِ ٱلَّذِي فِيهِ قِسْطٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ ٱلْمَنْ وَعَصَا هُرُونَ أَتِّي أُفْرَخَتْ وَلَوْحَا ٱلْعَهْدِ \* وَفَوْقَهُ كُرُوبَا ٱلْعَبْدِ مُظَلَّانِ ٥٠ ٱلْغِطَاء . أَشْيَاء لَيْسَ لَنَا ٱلْآنَ أَنْ نَتَكُلُّم عَنْهَا بِٱلتَّفْصِيلِ \* ثُمَّ إِذْ صَارَتْ هٰذِهِ مُهَيَّأًةً هَكَذَا يَدْخُلُ ٱلْكَهَنَّهُ إِلَى ٱلْمَسْكَن الْأُوَّلِ كُلَّ حِينِ صَانِعِينَ ٱلْخُدْمَةَ \* وَأُمَّا إِلَى ٱلنَّانِي فَرَئِيسُ ٧ الْكُهَنَّةَ فَقَطْ مَرَّةً فِي ٱلسَّنَة لَيْسَ بِلاَ دَمِ يُقَدِّمُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ جَهَالَاتِ ٱلشَّعْبِ \* مُعْلِنًا ٱلرُّوحُ ٱلْقُدْسُ بَهٰنَا أَنَّ طَرِيقَ ٱلْأَقْدَاسِ لَمْ يَظْهَرْ بَعْدُ مَا دَامَ ٱلْمَسْكَنُ ٱلْأُوَّلُ لَهُ إِقَامَةُ \* ٱلَّذِي هُوَ رَمْزُ لِلْوَقْتِ ٱلْحَاضِرِ ٱلَّذِي فَيهِ نُقَدُّمْ قَرَابِينُ وَذَبَائِحُ لَا يُمْكُنُ مِنْ جَهَةِ ٱلضَّمِيرِ أَنْ تُكَمَّلَ ٱلَّذِي يَخْدُمُ \* وَهِيَ قَائِمَةُ بِأَطْعِمَةٍ وَأُشْرِبَةٍ وَغَسَلَاتٍ مُخْنَلَفَةٍ وَفَرَائِضَ جسديَّةِ فَقَطْ مَوْضُوعَةٍ إِلَى وَقْتِ ٱلْإِصْلَاحِ \* وَأُمَّا ٱلْمَسِيخُ ١١ وَهُو قَدْ جَاء رئيسَ كَهَنَّةِ لِلْخَيْرَاتِ ٱلْعَتِيدَةِ فَبِٱلْمَسْكَنِ ٱلْأَعْظَمِ وَٱلْأَكْمَ مَنْ مِنْ مِنْ مَنْ عَيْرِ ٱلْمَصْنُوعِ بَيْدٍ أَي ٱلَّذِي لَيْسَ مِنْ هَذِهِ

١٢ ٱلْخَلِيقَةِ \* وَلَيْسَ بِدَمِ تُيُوس وَعَجُول بَلْ بَدَم نَفْسِهِ دَخَلَ ١٢ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى ٱلْأَقْدَاسِ فَوَجَدَ فِدَا ۗ أَبَدِيًّا \* لَإِنَّهُ إِنْ كَانَ دَمْ ثِيرَانِ وَتُيُوسِ وَرَمَادُ عِبْلَةِ مَرْشُوشٌ عَلَى ٱلْمُغَسِّينَ ١٤ يُقِدِّسُ إِلَى طَهَارَةِ ٱلْجَسَدِ \* فَكُمْ بِٱلْحُرِيِّ يَكُونُ دَمُ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي بِرُوحِ أَزَلِيَّ قَدَّمَ نَفْسَهُ لِلَّهِ بِلاَ عَيْبِ يُطَهِّرُ ضَائِرًكُمْ مِنْ أَعْمَالِ مَيْتَةٍ لِتَغْدِيمُوا ٱللهُ ٱلْحَيَّ وَلاَّ جُل هٰذَا هُو وَسِيطُ عَهْدِ جَديدٍ لِكَيْ يَكُونَ ٱلْمَدْعُوونَ إِذْ صَارَ مَوْتُ لِفِدَاء ٱلتَّعَدِّياتِ ٱلَّتِي فِي ٱلْعَهْدِ ٱلْأَوَّل ١٦ يَنَالُونَ وَعْدَ ٱلْمِيرَاثِ ٱلْأَبَدِيّ \* لِأَنَّهُ حَيْثُ تُوجَدُ وَصِيَّةُ ٧ كَلْزَمُ بَيَانُ مَوْتِ ٱلْمُوصِي \* لِأَنَّ ٱلْوَصِيَّةَ تَابِيَّةٌ عَلَى ٱلْمَوْتَى ١١ إِذْ لَا قُوَّةً لَهَا ٱلْبَيَّةَ مَا دَامَ ٱلْبُوضِي حَيًّا \* فَمِنْ ثُمَّ ٱلْأَوَّلُ ١٠ أَيْضًا لَمْ يُكَرَّسْ بِلَا إِدَمِ \* لِأَنَّ مُوسَى بَعْدَمَا كُلَّرَ جَبِيعَ ٱلشَّعْبِ بِكُلِّ وَصِيَّةٍ بَجِسَبِ ٱلنَّامُوسِ أَخَذَ دَمَ ٱلْعُجُولِ وَٱلنَّيُوسِ مَعُ مَا ﴿ وَصُوفًا قِرْمِزِيًّا وَزُوفًا وَرَشَّ ٱلْكِتَابَ نَفْسَهُ ا وَجَمِيعَ ٱلشَّعْبِ \* قَائلًا هٰذَا هُوَ دَمُ ٱلْمُد ٱلَّذِي أَوْصَاكُمُ ا الله به \* وَ الْمَسْكِنَ أَيْضًا وَجَمِيعَ آنيَة الْمُخِدْمَةِ رَشَّهَا كَذُلكَ

يُقَدِّمُونَهَا عَلَى ٱلدَّوَامِ أَنْ يُكَمِّلَ ٱلَّذِينَ يَتَقَدَّمُونَ \* وَإِلاَّ أَفَمَا زَالَتْ نُقَدَّمْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ٱلْخَادِمِينَ وَهُمْ مُطَّهُونَ مَرَّةً لَا يَكُونُ لَهُمْ أَيْضًا ضَمِيرُ خَطَايًا \* لَكِنْ فيهَا كُلَّ سَنَةِ ذَكْرُ خطَايًا \* لأَنَّهُ لَا يُمْكُنُ أَنَّ دَمَ ثِيرَانِ وَتُيُوسِ يَرْفَعُ خَطَايًا \* لِذُلِكَ عِنْدَ دُخُولِهِ إِلَى ٱلْعَالَمِ يَقُولُ ذَبِيحَةً وَقُرْبَانًا لَمْ تُردْ وَلَكُنْ هَيَّأْتَ لِي جَسَدًا \* بِعُوْرَقَاتٍ وَذَبَائِحَ لِلْخَطِيَّة لَمْ تُسرَّ \* نُمَّ قُلْتُ هَنَذَا أُجِئُ فِي دَرْجِ ٱلْكِتَابِ مَكْتُوبٌ عَنِّي لِأَفْعَلَ مَشْيئَتَكَ يَا أَللهُ \* إِذْ يَقُولُ آنِفًا إِنَّكَ ذَبِيحَةً وَقُرْبَانًا وَمُحْرَقَاتِ وَذَبَائِحَ لِلْخَطِيَّةِ لَمْ تُودُ وَلَا سُورْتَ بِهَا . ٱلَّتِي نُقَدَّمُ حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ \* ثُمَّ قَالَ هَنَذَا أَجِئَ لِأَفْعَلَ مَشْيَّتَكَ يَا أَلَّهُ . يَنْزِعُ ٱلْأُوَّلَ لِكَيْ يُبُبِّتَ ٱلثَّانِي \* فَبَهْذِهِ ٱلْمَشْيِئَةِ نَحْنُ مُقَدَّسُونَ بتَقْدِيم جَسَدِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَكُلُّ كَاهِن يَعُومُ كُلَّ يوم يَغْدُمُ وَيُقَدِّمُ مِرَارًا كَثيرَةً تِلْكَ ٱلذَّبَائِحَ عَيْنَهَا ٱلَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ ٱلْبَتَّةَ أَنْ تَنْزِعَ ٱلْخَطَّية \* وَأَمَّا هٰذَا فَبَعْدَ مَا قَدَّمَ عَن ٱلْخَطَايَا ذَبِيِّةً وَإِحِدَةً جَلَسَ إِلَى

أَلْأَبِد عَنْ يَمِينِ أَلله \* مُنتَظِّرًا بَعْدَ ذَلكَ حَتَّى تُوضَعَ أَعْدَاقُهُ

٧٧ مَعْرُفَةَ ٱلْحَقِّ لَا تَبْقَى بَعْدُ ذَبِيحَةٌ عَنِ ٱلْخَطَايَا \* بَلْ قُبُولُ دَيْنُونَةٍ مُعْيِفٌ وَغَيْرَةُ نَارِ عَنيدَةٌ أَنْ تَأْكُلَ ٱلْمُضَادِّينَ \* مَنْ خَالَفَ نَامُوسَ مُوسَى فَعَلَى شَاهِدَيْنِ أَوْ تَلْتَة شَهُودٍ يَهُوتُ بِدُونِ ٢٩ رَأْفَة \* فَكُمْ عَقَابًا أَشَرَ تَظُنُّونَ أَنَّهُ مُحِسَبُ مُسْتَحِقًا مَنْ دَاسَ أَبْنَ ٱلله وَحَسبَ دَمَ ٱلْعَهْدِ ٱلَّذِي قُدِّسَ بِهِ دَنَسًا وَٱزْدَرَى برُوحِ ٱلنِّعْمَةِ \* فَإِنَّنَا نَعْرِفُ ٱلَّذَبِ قَالَ لِيَ ٱلأَنْتَقَامُ أَنَّا أُجَازِي يَغُولُ ٱلرَّبُّ. وَأَيْضًا ٱلرَّبُّ يَدِينُ شَعْبَهُ \* مُخْيِفٌ هُوَ ٱلْوَقُوعَ فِي يَدِي ٱللهِ ٱلْحِيّ وَلَكُنْ تَذَكُّرُولِ ٱلْأَيَّامَ ٱلسَّالِفَةَ ٱلَّتِي فِيهَا بَعْدَ مَا أَزْرُتُمْ صَبَرْتُمْ عَلَى مُجَاهَدَةِ آلَامٍ كَثِيرَةٍ \* مِنْ جِهَةٍ مَشْهُورِينَ بِتَعْيِيرَاتٍ وَضَيْقَاتٍ وَمِنْ جِهَةٍ صَائِرِينَ شُرَكَاء ٱلَّذِينَ تُصُرُّفَ فِيهِمْ هَكَذَا \* لِأَنَّكُمْ رَثَيْتُمْ لِقُيُودِي أَيْضًا وَقَبِلْتُمْ سَلْبَ أَمْوَالِكُمْ بِفَرَحٍ عَالِمِينَ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ أَنَّ لَّكُمْ مَالًا أَفْضَلَ فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَبَاقِيًا \* فَلَا تَطْرَحُوا نَقَتُكُمْ ۚ ٱلَّتِي لَهَا مُجَازَاةٌ ٣ عَظْبَهُ \* لِأَنَّكُمْ تَحْنَاجُونَ إِلَى ٱلصَّبْرِ حَتَّى إِذَا صَنَعْتُمْ مَشْيِئَةَ أَلُّهُ تَنَالُونَ ٱلْمَوْعِدَ \* لِأَنَّهُ بَعْدَ قَلِيلِ جِدًّا سَيَأْتِي ٱلْآتِي

وَلَا يُبْطِئُ \* أُمَّا ٱلْبَارُ فَبِٱلْإِمَانِ يَحْياً وَإِن ٱرْتَدَّ لَا تُسَرُّ بِهِ نَفْسِي \* وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا مِنْ ٱلاِّرْتِدَادِ لِلْهَلَاكِ بَلْ مِنَ ٱلْإِيمَانِ ٢٩ لأقتناء ألتنفس

الاصعاح الحادى

وَا مَّا ٱلْإِيَانُ فَهُو ٱلنَّقَةُ بِمَا يُرْجَى وَٱلْإِيقَانُ بِأُمُورِ لَا تُرى \* فَإِنَّهُ فِي هٰذَا شُهِدَ الْقُدَمَاءِ \* بِٱلْإِيَانِ ٱلْعَالَمِينَ أَنْقَنَتْ بِكَلَّمَةِ ٱللهِ حَتَّى لَمْ يَتَكُونَ مَا يُرَى مَمَّا هُوَ ظَاهِرْ \* بِٱلْإِيَانِ قَدَّمَ هَابِيلُ لِلهِ ذَبِيِّعَةً أَفْضَلَ مِنْ قَايِبِنَ. فَبِهِ شُهِدَ لَهُ أَنَّهُ بَارٌ إِذْ شَهِدَ ٱللهُ لِقَرَابِينِهِ. وَبِهِ وَ إِنْ مَاتَ يَتَكُلُّهُ ' بَعْدُ \* بِالْايَانِ أَقِلَ أَخْنُوخُ لِكَيْ لَا يَرَى ٱلْمَوْتَ وَلَمْ . يُوجَدُ لَإِنَّ ٱللَّهَ نَقَلَهُ . إِذْ قَبْلَ نَقْلهِ شُهِدَ لَهُ بِأَنَّهُ قَدْ أَرْضَى أَللَّهُ \* وَلَكَنْ بِدُونِ إِيَانِ لاَ يُمْكُنُ إِرْضَاؤُهُ لاَّ نَّهُ تَحِبُ أَنَّ ٱلَّذِي يَأْتِي إِلَى ٱلله يُؤْمِنُ بِأَنَّهُ مَوْجُودٌ وَأَنَّهُ يُجَازِي ٱلَّذِينَ يَطْلُبُونَهُ \* بِٱلْاِيَانِ نُوحَ لَمَّا أُوجِيَ إِلَيْهِ عَنْ أُمُورِ لَمْ تُرَّ ٧ بَعْدُ خَافَ فَبَنِّي فُلْكًا لِخَلَاصِ بَيْتِهِ فَبِهِ دَانَ ٱلْعَالَمَ وَصَارَ وَإِرثًا لِلْبِرِّ ٱلَّذِي حَسَبُ ٱلْإِيمَانِ \* بِٱلْإِيمَانِ إِبْرُهِيمُ لَمَّا دُعِي

أَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي كَانَ عَنِيدًا أَنْ يَأْخُذُهُ ميرَاثًا فَخَرَجَ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ إِلَى أَيْنَ يَأْتِي \* بِٱلْإِيَانِ تَغَرَّبَ فِي أَرْضِ ٱلْمَوْعِدِ كَأَنَّهَا غَرِيبَةُ سَاكِنًا فِي خِيَامٍ مَعُ إِسْحُقَ وَيَعْقُوبَ ٱلْوَارِ تَيْنِ مَعَهُ لِهِذَا ٱلْمَوْعِدِ عَيْنِهِ \* لِأَنَّهُ كَانَ يَنتَظُرُ ٱلْمَدِينَةَ ٱلَّتِي لَهَا ٱلْأَسَاسَاتُ ٱلَّتِي صَانِعُهَا وَبَارِعُهَا ٱللهُ \* بِالْأَيْمَانِ سَارَةُ نَفْسُهَا أَيْضًا أَخَذَتْ قُدْرَةً عَلَى إِنْشَاءُ نَسْلِ وَبَعْدَ وَقْتِ ٱلسِّنِّ وَلَدَتْ إِذْ حَسَبَتِ ٱلَّذِي وَعَدَ صَادِقًا \* لذٰلكَ وُلِدَ أَيْضًا مِنْ وَإِحِدٍ وَذُلِكَ مِنْ مُهَاتٍ مِثْلُ نَجُومِ ٱلسَّمَاءِ فِي ٱلْكَثْرَةِ وَكَا لَرَّمْلِ ٱلَّذِي عَلَى شَاطِي ۗ ٱللَّهِ مِ ٱلَّذِي لَا يُعَدُّ فِي ٱلْإِيَانِ مَاتَ هُؤُلَاءً أَجْمَعُونَ وَهُمْ لَمْ يَنَالُوا ٱلْمَوَاعِيدَ بَلْ مِنْ بَعِيدٍ نَظَرُ وهَا وَصَدَّقُوهَا وَحَيُّوهَا وَأَقَرُّوا بِأُنَّهُمْ غُرَبًا ۗ وَنُزَلَا ۗ عَلَى ٱلْأَرْضِ \* فَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ مِثْلَ هٰذَا يُظْهِرُونَ أُنَّهُمْ يَطْلُبُونَ وَطَنَّا \* فَلَوْ ذَكَرُوا ذَٰلِكَ ٱلَّذِي خَرِّجُوا مِنْهُ لَكَانَ لَهُمْ فُرْصَةٌ لِلرُّجُوعِ \* وَلَكِن أَلَا نَ يَيتَغُونَ وَطَنَّا أَفْضَلَ أَيْ سَمَّاوِيًّا لِذَٰ إِلَى لَا يَسْتَعِي بِهِمُ ٱللهُ أَنْ يُدْعَى إلَهُمْ لِأَنَّهُ أَعَدَّ لَهُمْ مَدِينَةً

يَهِسُّهُمُ ٱلَّذِي أَهْلَكَ ٱلْأَبْكَارَ \* بِٱلْإِيمَانِ ٱجْنَازُول فِي ٱلْجُر

الْأَحْمَر كَمَا فِي الْيَاسِةِ الْأَمْرُ الَّذِي لَمَّا شَرَعَ فِيهِ الْمِصْرِيُّونَ مَعْ فَوْلَهَا عَرَقُوا \* بِالْإِيَانِ سَقَطَتْ أَسُوارُ أَرِيَحَا بَعْدَ مَا طَيِفَ حَوْلَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ \* بِالْإِيَانِ سَقَطَتْ أَسُوارُ أَرِيَحَا بَعْدَ مَا طَيِفَ حَوْلَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ \* بِالْإِيَانِ رَاحَابُ الزَّانِيَةُ لَمْ تَهْلِكُ مَعَ الْعُصَاةِ إِذْ قَيِلَتِ الْعَبَاسُوسَيْنِ بِسَلَامٍ فِي الْوَقْتُ إِنْ أَخْبَرْتُ عَنْ وَمَاذَا أَقُولُ أَيْضًا لَا نَّهُ يُعُوزُنِي الْوَقْتُ إِنْ أَخْبَرْتُ عَنْ جِدْعَوْنَ وَبَارَاقَ وَشَمْشُونَ وَيِفْتَاحَ وَدَاوُدَ وَصَمُونِيلَ وَالْأَنْبِيَاء \*

جِدعَوْنَ وَبِارَاقَ وَشَمْشُونَ وَيِفْتَاحَ وَدَاوُد وَصَمُوئِيلَ وَالانبِيَاعِدِ
اللَّذِينَ بِٱلْإِيَانِ فَهِرُ مِلْ مَهَالِكَ صَنَعُوا بِرًّا نَالُولَ مَوَاعِيدَ سَدُّولَ
النَّوْلَةَ أُنُودِ \* أَطْفَأُ مِلْ قُوَّةَ ٱلنَّارِ نَجَوْل مِنْ حَدِّ ٱلسَّيْفِ نَقَوَّ وْإ

مِنْ ضَعْفِ صَارُوا أَشِدَّاء فِي أَكْهُرْبِ هَزَمُوا جَيُوشَ غُرَبَاء \* اللهُ عَدْرُونَ عُذَّبُوا وَلَمْ يَقْبَلُوا الْحَذَتُ نَسَامُ أَمُوا مِنْ بَقْيَامَةٍ . وَ آخَرُونَ عُذَّبُوا وَلَمْ يَقْبَلُوا

الحدث نِسَاءُ المُواتَّهِنَ بِقَيِامُهِ. وَاحْرُونَ عَدِبُوا وَلَمْ يَقْبُلُوا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْفَضَلَ \* وَآخُرُونَ تَجَرَّبُوا فِي هُرُا

وَجَلْدٍ ثُمَّ فِي قُيُودٍ أَيْضًا وَحَبْسٍ \* رُجِمُوا نُشِرُوا جُرِّبُوا مَاتُوا قَتْلًا بِٱلسَّيْفِ طَافُول فِي جُلُودٍ عَنَمَ وَجُلُود مَعْزَى مُعْتَازِينَ

ا مَكْرُوبِينَ مُذَلِّينَ \* وَهُمْ لَمْ يَكُنِ ٱلْعَالَمِ مُسْتَحِقًا لَهُمْ. تَاعِبِينَ

ا فِي بَرَارِيَّ وَحِبَالِ وَمَغَايِرَ وَشُقُوقِ ٱلْأَرْضِ \* فَهُؤُلَاء كُلُّهُمْ \*

مَشْهُودًا لَهُمْ بِٱلْإِيمَانِ لَمْ يَنَالُوا ٱلْمَوْعِدَ \* إِذْ سَبَقَ ٱللهُ فَنظَرَ

## لَنا شَيْعًا أَفْضَلَ لِكَيْ لاَ يُكْمِلُوا بدُونِنا

لذَٰلكَ نَحْنُ أَيْضًا إِذْ لَنا سَحَابَةٌ مِنَ ٱلشُّهُود مِقْدَارُ هٰذِهِ مُعِيطَةٌ بِنَا لِنَطْرَحْ كُلَّ ثِقْلِ وَأَنْخَطِيَّةَ ٱلْمُعِيطَةَ بِنَا بِسَهُولَةٍ وَلْنُحَاضِرْ بِٱلصَّبْرِ فِي ٱلْجِهَادِ ٱلْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا \* نَاظِرِينَ إِلَى س ٱلْأَيَانِ وَمُكَمِّلُهِ يَسُوعَ ٱلَّذِي مِنْ أَجْلِ ٱلسُّرُورِ ٱلْمَوْضُوعِ أَمَامَهُ أَحْنَمَلَ ٱلصَّلِيبَ مُسْتَهِينًا بِٱلْخِزْيِ فَجَلَسَ أَفِي يَبِينِ عَرْشُ ٱللهِ \* فَتَفَكَّرُ وَا فِي ٱلَّذِي ٱحْنَمَلَ مِنَ ٱلْخُطَاة " مُعَاوِمَةً لَنَفْسِهِ مِثْلَ هَذِهِ لَئَلَّا تَكُلُّوا وَتَخُورُوا فِي نُفُوسِكُمْ \* لَمْ نُقَاوِمُوا بَعْدُ حَتَّى ٱلدَّم مُجَاهِدِينَ ضِدَّ ٱلْخُطيَّة \* وَقَدْ ا نَسِيمُ ٱلْوَعْظَ ٱلَّذِي بِخُاطِبُكُمْ كَبَنِينَ يَا ٱبْنِي لَا تَحْنَةُ وْ تَأْدِيبَ ٱلرَّبِّ وَلَا تَخُرُ إِذَا وَجُّلَكَ \* لِأَنَّ ٱلَّذِي يُحِبُّهُ ٱلرَّبُّ يُؤَدُّبُهُ ، وَ عَجِلْدُ كُلَّ أَبْنَ يَقْبَلُهُ \* إِنْ كُنتُمْ تَحْسَمِلُونَ ٱلتَّأْدِيبَ يُعَامِلُكُمْ \ أَلُّهُ كَا ٱلْبَنِينَ. فَأَيُّ أَبْنِ لَا يُؤَدِّبُهُ أَبُوهُ \* وَلَكُنْ إِنْ كُنتُمْ بِلَا تَأْدِيبٍ قَدْ صَارَ ٱلْحَبِيعُ شُرَكَاء فِيهِ فَأَنْتُمْ نَغُولٌ لَا بَنُونَ \* أُمَّ قَدْ كَانَ لَنَا آبَاءُ أَجْسَادِنَا مُؤدِّبِينَ وَكُنَّا نَهَابُهُ . أَفَلًا

١٠ خَضْعُ بِٱلْأُوْلَى جِدًّا لِأَبِي ٱلْأَرْوَاحِ فَنَعْيًا \* لِأَنَّ أُولِئِكَ أَدَّبُونَا أَيَّامًا قَليلَةً حَسَبَ ٱسْتَخْسَانِهِمْ . وَأُمَّا هٰذَا فَلِأَجْل الْمَنْفَعَة لَكَيْ نَشْتُرِكَ فِي قَدَاسَتِهِ \* وَلْكِنَّ كُلَّ تَأْدِيبٍ فِي ٱلْحَاضِ لَا يُرَى أَنَّهُ لِلْفَرَحِ بَلْ لِلْحَزَنِ . وَأَمَّا أُخِيرًا فَيُعْطَى الَّذِينَ يَتَدَرَّبُونَ بِهِ ثَمَرَ بِرَّ لِلسَّلَامِ \* لِذَٰلِكَ قَوَّمُوا ٱلْأَيَادِيَ الْلْهُ اللَّهُ وَالرُّكَبَ الْمُخَلَّعَةَ \* وَأَصْنَعُوا لِأَرْجُلِكُمْ مَسَالِكَ اللهُ مُسْتَقِيمَةً لَكَيْ لَا يَعْتَسِفَ ٱلْأَعْرِجُ بَلْ بِٱلْخَرِيِّ يُشْفَى \* إِتْبَعُوا ٱلسَّلَامَ مَعَ ٱلْحَبِيعِ وَٱلْقَدَاسَةَ ٱلَّتِي بِدُونِهَا لَنْ يَرَبِ أَحَدُ ٥ ٱلرَّبَّ \* مُلَاحِظِينَ لِمَلَّ يَخِيبَ أَحَدُ مِنْ نِعْمَةِ ٱللهِ . لِمَلَّ يَطْلُعَ أَصْلُ مَرَارَةٍ وَيَصْنَعَ ٱنْزَعَاجًا فَيَتَنَعِّسَ بِهِ كَثِيرُونَ \* لِيَلاَّ يَكُونَ أَحَدْ زَانِيًا أَوْ مُسْتَبِيعًا كَعِيسُو ٱلَّذِي لأَجْلِ أَكْلَةِ وَإِحِدَةٍ بَاعَ بَكُورِيَّتُهُ \* فَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَيْضًا بَعْدَ ذَلِكَ لَمَّا أُرَادَ أَنْ يَرِثَ ٱلْبَرِّكَةَ رُفِضَ إِذْ لَمْ تَجِدْ لِلتَّوْبَةِ مَكَانًا مَعُ أَنَّهُ طَلَّبُهَا بِدُمُوعِ لَأُنَّكُمْ لَمْ تَأْتُوا إِلَى جَبَلِ مَلْمُوسِ مُضْطَرِمٍ بِالنامِ

١٠ وَ إِلَى ضَبَابٍ وَظَلَامٍ وَزَوْبَعَةٍ \*وَهُمَافِ بُوقِ وَصَوْتِ كَلِمَاهِ

سْتَعْفَى ٱلَّذِينَ سَمِعُوهُ مِنْ أَنْ تُزَادَ لَهُمْ كَلَّمَةٌ \* لِأَنَّهُمْ لَمْ عَنْهِ أَوْ مَا أُمْرَ بِهِ وَ إِنْ مَسَّتِ ٱلْحَبِّلَ بَهِيمَةٌ تُرْجَمُ أَوْ تُرْحَى مَهُم \* وَكَانَ ٱلْمَنْظَرُ هَكَذَا مُخْيِفًا حَتَّى قَالَ مُوسَى أَنَا مُرْتَعِبُ ١٦ وَمُرْتَعِدُ \* بَلْ قَدْ أُتَيْتُمْ إِلَى جَبَل صَهْيَوْنَ وَ إِلَى مَدِينَةِ ٱللهِ ١٦ لْحَى أُورُسَلِيمَ ٱلسَّمَاوِيَّةِ وَ إِلَى رَبَّوَاتٍ هُمْ مَحْفِلُ مَلَائِكَةٍ \* كَنِيسَةُ أَبْكَارِ مَكْتُوبِينَ فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَ إِلَى ٱللهِ دَيَّانِ ٢٠ جَمِيعٍ وَ إِلَى أَرْوَاحٍ أَبْرَارٍ مُكَمَّلِينَ \* وَ إِلَى وَسِيطٍ ٱلْعَهْدِ ٢٠ بجديد يَسُوعَ وَ إِلَى دَم رَشّ يَتَكَلَّمُ أَفْضَلَ مِنْ هَابيلَ أَنْظُرُ مِلْ أَنْ لَا تَسْتَعْفُوا مِنَ ٱلْمُتَكَّلِّمِ لِأَنَّهُ إِنْ كَانِ ٢٠ وَلِيْكَ لَمْ نَخْبُوا إِذِ ٱسْتَعْفُوا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّمِ عَلَى ٱلْأَرْضِ لْأُوْلَى جِدًّا لَا نَغْبُو نَحْنُ ٱلْمُرْتِدِّينَ عَنِ ٱلَّذِي مِنَ ٱلسَّمَاءِ لَّذِي صَوْتُهُ زَعْزَعَ ٱلْأَرْضَ حِينَئِذٍ وَأُمَّا ٱلْآنَ فَقَدْ وَعَدَ قَائِلًا إِنِّي مَرَّةً أَيْضًا أَزَلْزِلُ لَا ٱلْأَرْضَ فَقَطْ بَلِ ٱلسَّمَاءَ أَيْضًا \* فَقَوْلُهُ مَرَّةً أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى تَغْيِيرِ ٱلْأَشْيَاءُ ٱلْمُتَزَعْزِعَة كَمَصْنُوعَةِ لَكُنْ تَبْقَى ٱلَّتِي لَا نَتَزَعْزَعُ \* لذٰلِكَ وَخَنْ قَابِلُونَ مَلَّكُومًا لَا مِم يَتَزَعْزُعُ لِيكُنْ عِندُنَا شُكْرْ بِهِ نَخْدُمُ أَلَّهَ خَدْمَةً مَرْضَيَّةً و المُخْشُوع وَتَقُوى \* لِأَنَّ إِلْهَنَا نَارٌ آكِلَةٌ

الاصحاح الثالث عشر

لِتَنْبُتِ ٱلْعَجَبَّةُ ٱلْأَخَوِيَّةُ \* لَا تَنسُوا إِضَافَةَ ٱلْعُرَبَاءُ لِأَنْ إِلَّا أَضَافَ أَنَاسُ مَلاَئِكَةً وَهُمْ لَا يَدْرُونَ \* أَذْكُرُ فَا أَنَاسُ مَلاَئِكَةً وَهُمْ لَا يَدْرُونَ \* أَذْكُرُ فَا أَنَمُ أَيْضًا الْمُقَيَّدِينَ كَأَ نَّكُمْ مُقَيَّدُونَ مَعَهُمْ وَٱلْمُذَلِّينَ كَأَ نَّكُمْ أَنْهُ أَيْضًا فَيْ الْمُنْ الزِّقَاجُ مُكَرَّمًا عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ وَٱلْمَضَعِعُ فَيْ الْمُجَسِدِ \* لِيَكُن الزِّقَاجُ مُكَرَّمًا عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ وَٱلْمَضَعِعُ غَيْرَ نَجِسٍ . وَأَمَّا الْعَاهِرُونَ وَٱلزُّنَاةُ فَسَيَدِينَهُمُ اللهُ \* لِتَكُنْ عَيْرَ نَجِسٍ . وَأَمَّا الْعَاهِرُونَ وَٱلزُّنَاةُ فَسَيَدِينَهُمُ اللهُ \* لِتَكُنْ عَيْرَ نَجِسٍ . وَأَمَّا الْعَاهِرُونَ وَٱلزُّنَاةُ فَسَيَدِينَهُمُ اللهُ \* لَونُوا مُكْمَفِينَ بِمَا عِنْدَكُمُ عَيْرَ نَجِسٍ . وَأَمَّا الْعَاهُرُونَ وَٱلْوَلَ اللهُ خُونُوا مُكْمَفِينَ بِمَا عِنْدَكُمُ عَيْرَ نَجِسٍ . وَأَمَّا الْعَاهُرُونَ وَٱلزُّنَاةُ فَسَيَدِينَهُمُ اللهُ عَنْدَكُمُ عَيْرَ نَجِسٍ . وَأَمَّا الْعَاهِرُونَ وَٱلزُّنَاةُ فَسَيَدِينَهُمُ اللهُ عَنْدَكُمُ عَنْ إِنَّنَا اللهُ وَلَا أَيْرُكُمُ فَي إِنَّا اللهُ وَلَا وَاتِقِينَ لِمَا عَنْدَكُمُ وَلَوْلَ وَاتِقِينَ لِمَا عَنْدَكُمُ وَلُولُ وَاتِقِينَ لِمَا لَهُ كُونُوا مُكْمَفِينَ بِمَا عَنْدَكُمُ وَلَى وَاتِقِينَ لِمَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاتِقِينَ لِمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْتَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

ٱلرَّبُّ مُعِينٌ لِي فَلَا أَخَافُ. مَاذَا يَصْنَعُ بِي إِنْسَانُ

أُذْكُرُوا مُرْشِدِيكُمْ النَّذِينَ كَلَّمُوكُمْ بِكَلِّمةِ اللهِ.

أَنْظُرُ مِلْ إِلَى بَهَايَةِ سِيرَتِهِمْ فَتَمَثَّلُوا بِإِيمَانِهِمْ

أَيْسُوعُ ٱلْمَسِيحُ هُو هُو أَمْسًا وَٱلْيَوْمَ وَ إِلَى ٱلْأَبَدِ \* لَا تُسَاقُوا بِتَعَالِيمَ مُتَنَوِّعَةٍ وَغَرِيبَةٍ لِا أَنَّهُ حَسَنُ أَنْ يُنَبَّتَ ٱلْقَلْبُ اللَّذِينَ تَعَاطَوْهَا \* لَنَا مَذْبَحُ اللَّذِينَ تَعَاطَوْهَا \* لَنَا مَذْبَحُ اللَّذِينَ تَعَاطَوْهَا \* لَنَا مَذْبَحُ اللَّهُ اللَّذِينَ تَعَاطُوْهَا \* لَنَا مَذْبَحُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لَا سُلْطَانَ لِلَّذِينَ بَخْدِمُونَ ٱلْمَسْكِنَ أَنْ يَأْ كُلُوا مِنْهُ \* فَإِنَّ

لْحَيَو إِنَاتِ ٱلَّتِي يُدْخَلُ بِدَمِهَا عَنِ ٱلْخَطِيَّةِ إِلَى ٱلْأَقْدَاسِ بِيدِ ئِيسِ ٱلْكَهَينَةِ تُحْرَقُ أُجْسَامُهَا خَارِجَ ٱلْعَكَلَّةِ \* لِذَٰلِكَ يَسُوعُ ١٢ يْضًا لَكَيْ يُقَدِّسَ ٱلشَّعْبَ بِدَم نَفْسِهِ تَأَلَّمَ خَارِجَ ٱلْبِٱبِ \* لَلْغُورُج ۚ إِذًا إِلَيْهِ خَارِجَ ٱلْعَمَلَّةِ حَامِلِينَ عَارَهُ \* لِأَنْ لَيْسَ ١٢ لَنا مُنا مَدينَة بَاقية لَكُنَّا نَطْلُبُ ٱلْعَتيدَة \* فَلْنُقدِّم بِهِ فِي كُلِّ ِ لِلَّهِ ذَبِيحَةَ ٱلتَّسْبِعِ أَيْ تَمَرَ شِفَاهِ مُعْتَرِفَةٍ بِٱسْمِهِ \* وَلَكِنْ لَا تَنْسُوا فِعْلَ ٱلْمُعَيْرِ وَٱلتَّوْزِيعَ لَأِنَّهُ بِذَبَائِحَ مِثْلِ هَذِهِ ١٦ رسري ألله أطبيعُوا مُرْشِدِيكُمْ وَأَخْضَعُوا لِأَنَّهُمْ يَسْهُرُونَ لأَجْل نْفُوسِكُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ سَوْفَ يُعْطُونَ حِسَابًا لِكَيْ يَفْعَلُوا ذٰلِكَ بِفَرَحِ لِا آنينَ لأنَّ هٰذَا غَيْرُ نَافِعِ لَكُمْ صَلُّوا لأَجْلنَا. لأَنَّنَا نَشِقُ أَنَّ لَنا ضَمِيرًا صَالِحًا رَاغبينَ أَنْ نَتَصَرَّفَ حَسَنًا فِي كُلُّ شَيْءٍ \* وَلَكِنْ أَطْلُبُ أَكُثْرَ أَنْ ١٩ تَفْعَلُوا هَٰذَا لَكُ أُرَّدُّ إِلَيْكُمْ بِأَكْثُرِ سُرْعَةٍ \* وَإِلَّهُ ٱلسَّلَامِ ٱلَّذِي أَقَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ رَاعِيَ ٱلْخِرَافِ ٱلْعَظِيمَ رَبَّنَا يَسُوعَ بِدَمِ ٱلْعَهْدِ ٱلْأَبَدِيِّ \*لِيُكَمِّلْكُمْ فِي كُلِّ عَمَل صَالِحٍ لِتَصْنَعُوا ٢١ مَشْيِئَتَهُ عَامِلًا فِيكُرْ مَا يُرْضِي أَمَامَهُ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي لَهُ الْعَبِدُ إِلَى أَبَد ٱلْآبِدِينَ . آمِينَ الْعَبِدُ إِلَى أَبَد ٱلْآبِدِينَ . آمِينَ

وَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلَّإِخْوَةُ أَنْ تَعْنَمِلُوا كَلِمَةَ ٱلْوَعْظِ

لاً نِي بِكَلْمَاتِ قَلْيَلَةٍ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ \* إِعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ

أَطْلِقَ ٱلْأَخُ تِيهُوتَاوُسُ ٱلَّذِي مَعَهُ سَوْفَ أَرَاكُمْ الَّذِي مَعَهُ سَوْفَ أَرَاكُمْ إِنْ أَتَى سَرِيعًا ﴿ سَلَّهُوا عَلَى جَمِيعِ مُرْشِدِيكُمُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّلْحُلْمُ اللَّالْمُلْمِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ ا

وَجَمِيعِ أَلْقِدِيسِينَ . بُسَلِّرُ عَلَيْكُرُ

ٱلَّذِينَ مِنْ إِيطَالِيا \* ٱلنَّعْمَةُ

مَعَ جَبِيعِكُمْ .

1

إِلَى ٱلْعِبْرَانِيِّينَ كُتِبتْ مِنْ إِيطَالِيَا عَلَى يَدِ تِيمُونَاوُسَ

50

۲۲

5

50

## رسالة يعقوب

الاصحاح الاول

يَعْقُوبُ عَبْدُ ٱللهِ وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ يُهْدِي ٱلسَّلَامَ إِلَى ٱلاَّثْنَى عَشَرَ سِبْطًا ٱلَّذِينَ فِي ٱلشَّتَاتِ

اِحْسَبُوهُ كُلَّ فَرَحٍ يَا إِخْوَتِي حِينَهَا نَقَعُونَ فِي تَجَارِبَ مَتَنَوِعَةٍ \* عَالِمِينَ أَنَّ أَمْتِعَانَ إِيمَانِكُمْ ۚ يُنشِئُ صَبْرًا \* وَأَمَّا ٱلصَّبْرُ فَمَنَا وَعَةً \* عَالْمِينَ أَنَّ ٱمْتِعَانَ إِيمَانِكُمْ ۚ يُنشِئُ صَبْرًا \* وَأَمَا الصَّبْرُ فَلَا اللَّهُ مِنْ القِصِينَ فَلْدَكُنْ لَهُ عَمَلُ تَامُ لَكِيْ تَكُونُواْ تَامِينَ وَكَامِلِينَ غَيْرَ نَاقِصِينَ فَلْدَكُنْ لَهُ عَمَلُ تَامُ لَكِيْ تَكُونُواْ تَامِينَ وَكَامِلِينَ غَيْرَ نَاقِصِينَ فَلْدَكُنْ لَهُ عَمَلُ تَامُ لَكِيْ تَكُونُواْ تَامِينَ وَكَامِلِينَ غَيْرَ نَاقِصِينَ فَلْدَكُنْ لَهُ عَمَلْ تَامُ لَكِيْ تَكُونُواْ تَامِينَ وَكَامِلِينَ غَيْرَ نَاقِصِينَ فَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَمُ مِنْ مَا مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ لَهُ عَمَلْ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ لَهُ عَمَلْ تَامُ لَكِيْ تَكُونُواْ تَامِينَ وَكَامِلِينَ غَيْرَ نَاقِصِينَ اللّهُ عَلَيْكُونُ لَهُ عَمَلْ تَامُ لَكُنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ لَهُ عَلَيْكُونُ لَهُ عَلَيْكُونُ لَهُ عَمَلْ تَامُ لَكِنْ تَكُونُواْ تَامِينَ وَكَامِلِينَ غَيْرً نَاقِطِينَ عَنِي لَهُ عَلَيْكُونُ لَهُ عَمَلْ عَلَيْكُونُ لَهُ عَمَلْ تَامُ لَكُنْ تَكُونُواْ تَامِينَ وَكُونُ اللّهُ عَمَالًا لِهُ عَمَالًا لَهُ عَلَيْكُونُ لَهُ عَلَيْكُونُ لَهُ عَلَيْكُونُ لَهُ عَلَيْكُونُ لَهُ عَلَيْكُونُ لَلْهُ عَلَيْكُونُ لَلْهُ عَلَيْكُونُ لَلْهُ عَلَيْكُونُ لَهُ عَمَلْ لَا عَلَيْكُونُ لَكُونُ لَلْهُ عَلَيْكُونُ لِينَ عَيْرَا لَعْلَالِينَ عَيْرَا لَهُ عَلَيْكُونُ لَكُونُ عَلَيْكُونُ لِينَ عَلَيْكُونُ لَكُونُ لَلْقُلْمِينَ عَلَيْكُونُ لَكُونُ لَهُ عَلَيْكُونُ لَكُونُ لَلْهُ عَلَيْكُونُ لَكُونُ لِلْمُ لَلْهُ عَلَيْكُونُ لَكُونُ لِلْهُ عَلَيْكُونُ لَكُونُ لِلْهُ لِلْكُونُ لِلْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ لَقُلْكُونُ لَكُونُ لَلْكُونُ لِي لَا لَهُ عَلَيْكُونُ لَلْكُونُ لِلْكُونُ لَكُونُ لِلْكُونُ لَلَالِهُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُولُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لِلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَالْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لِلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لَلْكُونُ

فِي شَيْ ﴿ \* وَ إِنَّهَا إِنْ كَانَ أَحَدُكُمُ ثُعُوزُهُ حِكْمَةٌ فَلْيَطْلُبُ لِنَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَهُوْ مِنْ أَلْهُوْ يَخْدِهِ مَا مُنْ عَنْدِ ٱلرَّبِحُ وَتَدْفَعُهُ \* فَلَا يَظُنَّ ذُو رَأْيَهُنِ \ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ يَنَالُ شَيْئًا مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبِ \* رَجُلُ ذُو رَأْيَهُنِ \

هُو مُتَعَلِّقِلْ فِي جَمِيعِ طُرُفِهِ \* وَلَيْفَتَخِرِ ٱلْأَخُ ٱلْمُتَّضِعُ بِٱرْتِفَاعِهِ

ا وَأَمَّا ٱلْغَنَيُ فَبِأَ تَّضَاعِهِ لِأَنَّهُ كَزَهْرِ ٱلْعُشْبِ يَزُولُ \* لأَنَّ ٱلشَّهُمْ أَشْرَقَتْ بِٱلْحَرِ فَيَبَّسَتِ ٱلْعَشْبَ فَسَقَطَ زَهْرُهُ وَفَنَى " جَمَالُ مَنْظَرهِ . هَكَذَا يَذْبُلُ ٱلْغَنَيُّ أَيْضًا فِي طُرُقِهِ \* طُوتِي لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي يَحَنَّمِلُ ٱلتَّجْرِبَةَ لِأَنَّهُ إِذَا تَزَكَّى يَنَالُ إِكْلِيلَ ٱلْحَيْوةِ ٱلَّذِي وَعَدَ بِهِ ٱلرَّبُ لِلَّذِينَ نُجِبُّونَهُ لَا يَقُلْ أَحَدُ إِذَا جُرِّبَ إِنِّي أَجَرَّبُ مِنْ قِبَلِ ٱللهِ لَا نَّ اللهُ غَيْرُ مُجَرَّبِ بِٱلشُّرُورِ وَهُوَ لَا يُجَرِّبُ أَحَدًا \* وَلَكِنَّ كُلَّ وَاحِدِ يُجَرَّبُ إِذَا ٱنْجَذَبَ وَٱنْخُدَعَ مِنْ شَهْوَتِهِ \*ثُمَّ ٱلشَّهْوَ ۗ إِذَا حَبِلَتْ تَلِدُ خَطِيَّةً وَأَنْخَطِيَّةُ إِذَا كَمَلَتْ ثُنْتِحُ مَوْتًا \* لَا تَضِلُوا يَا إِخْوَتِي ٱلْأُحِبَّاء \* كُلُّ عَطِيَّةٍ صَاكِمَةٍ وَكُلُّ مَوْهِبَةِ تَامَّةٍ هِيَ مِنْ فَوْقُ نَازِلَةٌ مِنْ عِنْدِ أَبِي ٱلْأَنْوَارِ ٱلَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ تَغْيِيرُ ١ وَلاَ ظِلُّ دُورَانِ \* شَاءَ فَوَلَدَنَا بِكَلْمَةِ ٱلْحَقَّ لِكَيْ تَكُونَ بَاكُورَةً مِنْ خَلائقهِ إِذًا يَا إِخُوتِي ٱلْأَحِبَّاءَ لِيَكُنْ كُلُّ إِنْسَانِ مُسْرِعًا فِي الأُسْتِمَاعِ مُبْطِئًا فِي ٱلتَّكَلُّم مُبْطِئًا فِي ٱلْغَضَبِ \* لِأَنَّ غَضَبَ

ٱلْإِنْسَانِ لَا يَصْنَعُ بِرَّ ٱللهِ \* لذٰلكَ ٱطْرَحُوا كُلَّ نَجَاسَةٍ وَكَثْرَةً

شَرّ فَأَ قُبِلُوا بِوَدَاعَةِ ٱلْكَلِمَةَ ٱلْمَغْرُوسَةَ ٱلْقَادِرَةَ أَنْ تُخَلُّصَ نْفُوسَكُمْ \* وَلَكِنْ كُونُوا عامِلِينَ بِٱلْكَلَمَةِ لَا سَامِعِينَ فَقَطْ خَادِعِينَ نُفُوسَكُمْ \* لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدٌ سَامِعًا لَلْكَلَمَةِ وَلَيْسَ عَامِلًا فَذَاكَ يُشْبِهُ رَجُلًا نَاظِرًا وَجْهَ خِلْقَتِهِ فِي مِرْآةٍ \* فَإِنَّهُ إِنَّهُ نَظَرَ ذَاتَهُ وَمَضَى وَلِلْوَقْتِ نَسِيَ مَا هُوَ \* وَلَكِنْ مَن أَطَّلُعَ عَلَى ٥٠ ٱلنَّامُوسِ ٱلْكَامِلِ نَامُوسِ ٱلْحُرِّيَّةِ وَتَبَتَ وَصَارَ لَيْسَ سَامِعًا نَاسِيًا بَلْ عَامِلًا بِٱلْكَلَمَةِ فَهِٰذَا يَكُونُ مَغْبُوطًا فِي عَمَلِهِ \* إِنْ ١٦ كَانَ أَحَدُ فيكُمْ يَظُنُّ أَنَّهُ دَيِّنْ وَهُوَ لَيْسَ أَبْجِمُ لِسَانَهُ بَلْ يَخْدَعُ قَلْبَهُ فَدِيَانَةُ هَذَا بَاطِلَةٌ \* الدِّيَانَةُ ٱلطَّاهِرَةُ ٱلنَّقَيَّةُ عِنْدَ أَللهِ ٱلْآبِ هِيَ هٰذِهِ ٱفْتَقَادُ ٱلْيَتَامَى وَٱلْأَرَامِلِ فِي ضِيقَتِهِمْ وَحِفْظُ ٱلْإِنْسَانِ نَفْسَهُ بِلاَ دَنُسِ مِنَ ٱلْعَالَمِ إِ الاصحاج الثاني يَا إِخْوَتِي لَا يَكُنْ لَكُمْ إِيَانُ رَبُّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ رَبِّ

ٱلْعَجْدِ فِي ٱلْفُحَابَاةِ \* فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَ إِلَى عَجْمَعِكُمْ رَجُلُ بَخِوَاتِمَ مَ الْعَجْدِ فَي لَبَاسٍ وَسِخٍ \* فَنَظَرْتُمْ مَ فَكَدَ اللَّهِسِ ٱللَّبَاسِ اللَّبَاسِ اللْلَّاسِ اللَّبَاسِ اللَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْلِبَاسِ اللَّهِ اللْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمِلْمِ الْمِلْمِ اللْمِلْمِ الللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمُلْمِ اللَّهِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمِلْم

وَقُلْتُمْ الْنَقير قَفْ أَنْتَ هُنَاكَ أَو أَجْلَسْ هُنَا تَحْتَ مَوْطَئ قَدَمي \* فَهَلْ لا تَرْتَابُونَ فِي أَنْفُسِكُم وتَصِيرُونَ قُضَاةً أَفْكَار شِرِّ بِرَةٍ \* أَسْمَعُوا يَا إِخْوَتِي ٱلْأَحبَّاءِ أَمَا ٱخْنَارَ ٱللهُ فُقَرَاء هٰذَا ٱلْعَالَمِ أُغْنِيَاءً فِي ٱلْإِيَانِ وَوَرَّنَةَ ٱلْمَلَكُونِ ٱلَّذِي وَعَدَ بِهِ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَهُ \* وَأَمَّا أَنْتُمْ فَأَهَنَّمُ ٱلْفَقِيرَ. أَلَيْسَ ٱلْأَغْنِيَا اللَّهُ عَنِيَا يَتَسَلَّطُونَ عَلَيْكُمْ وَهُمْ بَجُرُّ وَنَكُمْ ۚ إِلَى ٱلْعَاكِمِ \* أَمَا هُمْ بُجُدٌّ فُونَ عَلَمُ ٱلْأَسْمِ ٱلْكَسَنِ ٱلَّذِي دُعَيَ بِهِ عَلَيْكُمْ \* فَإِنْ كُنتُمْ تُكَمَّلُونَ ٱلنَّامُوسَ ٱلْمُلُوكَيَّ حَسَبَ ٱلْكِتَابِ. تَحُبُّ فَريبَكَ كَنَفْسكَ. فَحَسَنًا تَفْعَلُونَ \* وَلَكُنْ إِنْ كُنتُمْ تُحَابُونَ تَفْعَلُونَ خَطِيَّةً مُوجَّينَ مِنَ ٱلنَّامُوسِ كَهُتَعَدِّينَ \* لِأَنَّ مَنْ حَفِظَ كُلَّ ٱلنَّامُوسِ وَ إِنَّهَا عَثَرَ فِي وَإِحدَةِ فَقَدْ صَارَ مُجْرِمًا فِي ٱلْكُلِّ لِأَنَّ ٱلَّذِي قَالَ لاَ تَزْنِ قَالَ أَيْضًا لاَ نَقْتُلْ. فَإِنْ لَمْ تَزْن ا وَلَكُنْ قَتَلْتَ فَقَدْ صِرْتَ مُتَعَدِّيًا ٱلنَّامُوسَ \*هَكَذَا تَكَلَّمُوا وَهَكَذَا ا أَفْعَلُوا كَعَتِيدِينَ أَنْ تُحَاكَمُوا بِنَامُوسِ ٱلْحُرِّيَّةِ \* لِأَنَّ ٱلْحُكْمَ هُوَ بِلاَ رَحْمَةِ لِمَنْ لَمْ يَعْمَلُ رَحْمَةً . وَٱلرَّحْمَةُ لَفْتَخْرُ عَلَى ٱلْحُكْم

ٱلْمَنْفَعَةُ يَا إِخْوَتِي إِنْ قَالَ أَحَدٌ إِنَّ لَهُ إِمَانًا وَلَكُنْ لَيْسَ لَهُ أَعْمَالٌ. هَلْ يَقْدِرُ ٱلْإِمَانُ أَنْ يُخَلِّصَهُ \* إِنْ كَانَ أَخْ وَأَخْتُ عُرْيَانَيْنِ وَمُعْتَازَيْنِ للْقُوتِ ٱلْيُوْمِيِّ \* فَقَالَ لَهُمَا أَحَذُكُمُ ١٦ مُضِياً بِسَلام أَسْتَدْفِعًا وَأَشْبَعَا وَلَكُنْ لَمْ تُعْطُوهُمَا حَاجَات كَبَسَدِ فَمَا ٱلْمَنْفَعَةُ \* هَكَذَا ٱلْإِيَانُ أَيْضًا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَالٌ اللهِ مَيِّتُ فِي ذَاتِهِ \* لَكُنْ يَقُولُ قَائِلٌ أَنْتَ لَكَ إِيَانٌ وَأَنَّا لِي أَعْمَالٌ رِني إِيَانَكَ بِدُونِ أَعْمَا لِكَ وَأَنَا أَرِيكَ بِأَعْمَا لِي إِيَانِي ﴿ أَنْتَ إِلَّا تُوْمِنُ أَنَّ ٱللَّهَ وَإِحدُ . حَسَنًا تَفْعَلُ . وَٱلشَّيَاطِينُ يُؤْمِنُونَ وَيَقْشَعِرُّونَ \* وَلَكِنْ هِلْ تُرِيدُ أَنْ تَعْلَمَ أَيُّمَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلْبَاطِلُ ٢٠ نَّ ٱلْأِيَانَ بِدُونِ أَعْمَالِ مَيِّتْ \* أَلَمْ يَتَبَرَّرُ إِبْرُهِيمُ أَبُونَا لْأَعْمَالِ إِذْ قَدَّمَ إِسْحُقَ أَبْنَهُ عَلَى ٱلْمَذْنَجِ \* فَتَرَى أَنَّ ٱلْإِيَانَ ٢٦ عَمِلَ مَعْ أَعْمَالِهِ وَبِٱلْأَعْمَالِ أَكْمِلَ ٱلْإِيمَانُ \* وَتُمَّ ٢١ لْكِتَابُ ٱلْقَائِلُ فَآمَنَ إِبْرُهِيمُ بِٱلله فَحُسِبَ لَهُ بِرًّا وَدُعِي خَلِيلَ أَللهِ \* تَرُونَ إِذًا أَنَّهُ بِٱلْأَعْمَالِ يَتَبَرَّرُ ٱلْانسانُ لَا لْإِيَمَانِ وَحْدَهُ \* كَذٰلكَ رَاحَابُ ٱلزَّانِيَةُ ا يْضًا أَمَا تَبَرَّرَتْ بِٱلْأَعْمَالِ إِذْ فَبِلَتِ ٱلرُّسُلِ وَأَخْرَجَتْهُمْ فِي طَرِيقِ آخَرَ \* اللَّانَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْحِسَدَ بِدُونَ رُوحٍ مَيِّتُ هَكَذَا ٱلْإِيَانُ أَيْضًا بِدُونَ أَوْحٍ مَيِّتُ هَكَذَا ٱلْإِيَانُ أَيْضًا بِدُون أَعْمَال مَيِّثُ

الاصحاج الثالث

لَا تَكُونُوا مُعَلَّمِينَ كَثيرِينَ يَا إِخْوَتَى عَالَمِينَ أَنَّنَا نَأْخُذُ دَيْنُونَةً أَعْظَمَ \* لِأَنَّنَا فِي أَشْيَاءً كَثْيَرَةً نَعْثُرُ جَمِيعُنَا إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَعْثُرُ فِي ٱلْكَلَامِ فَذَاكَ رَجُلْ كَامِلٌ قَادِرٌ أَنْ لُكْجِمَ كُلُّ ٱلْحَسَد أَيْضًا \* هُوَذَا ٱلْخَيْلُ نَضَعُ ٱللَّجُبِمَ فِي أَفْوَاهِهَا لِكَيْ تُطَاوِعَنَا فَنُدِيرَ جِسْمَهَا كُلَّهُ \* هُوَذَا ٱلسُّفْرِ . ` أَيْضًا وَهِيَ عَظيمةٌ بَهٰذَا ٱلْمِقْدَامِ وَتَسُوقُهَا رِيَاحٌ عَاصِفَةٌ تُدِيرُهَا دَفَّةً صَغيرَةٌ جَدًّا إِلَى حَيْثُهَا شَاءً قَصْدُ ٱلْهُدير \* هَكَذَا ٱللَّسَانُ أَيْضًا هُوَ عُضُوْ صَغِيرٌ وَيَقْتُخُرُ مُتَعَظَّمًا. هُوَذَا نَارٌ قَليلَةٌ أَيَّ وُفُودٍ تُحْرِقُ \* فَأَللَّسَانُ نَارْ . عَالَمُ ٱلْإِثْم . هَكَذَا جُعلَ في أَعْضَائِنَا ٱللَّمَانُ ٱلَّذِي يُدَنِّسُ ٱلْحِسْمَ كُلَّهُ وَيُضْرِمُ دَائِرَةَ ٱلْكُون وَيُضْرَمُ مِنْ جَهَنَّمَ \* لِأَنَّ كُلَّ طَبْعٍ لِلْوُحُوشِ وَٱلطُّيُورِ وَٱلزَّكَّافَاتِ وَٱلْجُوريَّاتِ يُذَلَّلُ وَقَدْ تَذَلَّلَ لِلطُّبْعِ ٱلْبَشَرِيِّ \* وَأَمَّا ٱللَّسَانُ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ مِنَ ٱلنَّاسِ أَنْ يُذَلِّلُهُ. هُوَ شَرٌّ

يُضْبَطُ مَمْلُو سُمًّا مُمِيتًا \* يِهِ نُبَارِكُ أَللهَ ٱلْآبَ وَبِهِ نَلْعَنُ ا النَّاسَ ٱلَّذِينَ قَدْ تَكَوَّنُوا عَلَى شِبْهِ ٱللهِ \* مِنَ ٱلْفَمِ ٱلْوَاحِدِ تَخْرُجُ بَرَّكَةٌ وَلَعْنَةٌ . لَا يَصْلُحُ يَا إِخْوَتِي أَنْ تَكُونَ هٰذِهِ ٱلْأَمُورُ هَكَذَا ﴿ أَلَعَلَّ يَنْبُوعًا يُنْبِعُ مِنْ نَفْسِ عَيْنِ وَاحِدَةٍ ٱلْعَذْبُ وَٱلْمُرَّ \* هَلْ لَقْدِرُ يَا إِخْوَتِي تِينَةُ أَنْ تَصْنَعَ زَيْتُونًا أَوْ كَرْمَةٌ تِينًا . وَلَا كَذٰلِكَ يَنْبُوغُ يَصْنُعُ مَا ۗ مَاكِمًا وَعَذْبًا مَنْ هُوَ حَكِيمٌ وَعَالِمٌ بَيْنَكُمْ فَلْيُرِ أَعْمَالَهُ بِٱلتَّصَرُّف ٱلْحُسَنِ فِي وَدَاعَةِ ٱلْحُيْكُمَةِ \* وَلَكُنْ إِنْ كَانَ لَكُمْ غَيْرَةٌ مُوَّةٌ إِلَا وَتَحَرُّبُ فِي قُلُوبِكُم ْ فَلاَ تَفْتَخْرُوا وَتَكْذِبُوا عَلَى ٱلْحَقِّ \* لَيْسَتْ هذه أَنْحِكْمَةُ نَازِلَةً مِنْ فَوْقُ بَلْ هِيَ أَرْضِيَّةٌ نَفْسَانِيَّةٌ شَيْطَانِيَّةً \* لاَّنَّهُ حَيْثُ ٱلْغَيْرَةُ وَٱلتَّحَرُّبُ هَنَاكَ ٱلتَّشْوِيشُ وَكُلُّ أَمْر رَدِي ﴿ ١٦ وَأُمَّا ٱلْحِكْمَةُ ٱلَّتِي مِنْ فَوْقُ فَهِيَ أُوَّلًا طَاهِرَةٌ ثُمَّ مُسَالِمَةٌ إِلا مُتَرَفِيَّةُ مُذْعِنَةٌ مَمْلُوَّةٌ رَحْمَةً وَأَنْمَارًا صَاكِحَةً عَدِيمَةُ ٱلرَّيْب وَٱلرِّيَاء \* وَتَهَرُ ٱلْبِرِّ بُزْرَعُ فِي ٱلسَّلَامِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَفْعَلُونَ ١٨

ٱلسَّلاَمَ

مِنْ أَيْنَ ٱلْحُرُوبُ وَ الْخُصُومَاتُ بَيِنَكُمْ ۚ أَلَيْسَتْ مِنْ هُنَا مِنْ لَذَّا تِكُمْ الْمُحَارِبَةِ فِي أَعْضَائِكُمْ \* تَشْتَهُونَ وَلَسْتُمْ تَمْتَلُكُونَ. نَقْتُلُونَ وَتَحْسُدُونَ وَلَسْتُمْ نَقْدِرُونَ أَنْ تَنَالُوا . تَخَاصِمُونَ وَتَحَارِبُونَ وَلَسْمُ تَمْتَلَكُونَ لِأَنَّكُمْ لَا تَطْلُبُونَ \* تَطْلُبُونَ وَلَسْمُ تَأْخُذُونَ لِأَنَّكُمْ تَطْلُبُونَ رَدِيًّا لِكَيْ تُنْقَعُوا فِي لَذَّاتِكُمْ أَيُّهَا ٱلرُّنَاهُ وَٱلرَّوَانِي أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ مَحَبَّةَ ٱلْعَالَم عَدَاوَةٌ لله . فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ مُحِبًّا لِلْعَالَمِ فَقَدْ صَارَعَدُوًّا لله \* أَمْ تَظُنُّونَ أَنَّ ٱلْكِتَابَ يَقُولُ بَاطِلًا . ٱلرُّوحُ ٱلَّذِي حَلَّ فِينَا يَشْتَاقُ إِلَى ٱلْحَسَدِ \* وَلَكُنَّهُ يُعْطَى نَعْمَةً أَعْظَمَ. لذُلكَ يَقُولُ يُعَاوِمُ ٱللهُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ وَأَمَّا ٱلْمُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيهِ نَعْمَةً \* فَأَخْضَعُوا لله . قَاوِمُوا إِبْلِيسَ فَيَهُوبَ مِنْكُمْ \* إِقْتَرِبُوا إِلَى ٱللهِ فَيَقَتَرِبَ إِلَيْكُمْ . نَقُوا أَيْدِيكُمْ أَيُّهَا ٱكْخُطَاهُ وَطَهِرُوا قُلُوبَكُمْ يَا ذَوِي ٱلرَّأَيْنِ \* أَكْتَبُوا وَنُوحُوا وَأَبْكُوا لِلْتُعَوَّلْ ضَعِكُكُمْ إِلَى نَوْحٍ وَفَرَحُكُمْ إِلَى غَمِّ \* أَتَّضِعُوا قُدَّامَ ٱلرَّبِّ فَيَرْفَعَكُمْ

لْحُومَكُمْ كَنَارٍ . قَدْ كَنَزْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْأَخِيرَةِ \* هُوذَا أُجْرَةُ حَصَدُول حَقُولُكُم الْمَجْوَسَة مِنكُم تَصْرُخ وَصِيَاحُ ٱلْحُصَّادِينَ قَدْ دَخَلَ إِلَى أَذْنَيْ رَبِّ ٱلْجُنُود \* قَدْ تَرَفُّهُمْ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَتَنْعَمْمُ وَرَبِّيتُمْ قُلُوبَكُمْ كَمَا فِي يَوْمِ اللَّهِ \* حَكَمْتُمْ عَلَى الْبَارِ . قَتَلْتُمُوهُ . لا يُقاومكُمْ فَتَأَنُّوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ إِلَى تَعِيُّ ٱلرَّبِّ. هُوذَا ٱلْفَلَّاحُ يَنْتَظُرُ تَمَرَ ٱلْأَرْضِ ٱلنَّمِينَ مُمَّأَنِّيًّا عَلَيْهِ حَتَّى بَيَالَ ٱلْمَطَرَ ٱلْمُبكِّرّ وَٱلْمُتَا خُرَ \* فَتَأَنُّوا أَنْتُمْ وَتَبُّوا قُلُوبَكُمْ ۚ لَأَنَّ حِيَّ ٱلرَّبِّ قَدِ ٱقْتَرَبَ \* لَا يَئِنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ لِئِلَّا تُدَانُوا. هُوِذَا ٱلدَّيَّانُ وَإِقِفٌ قُدَّامَ ٱلْبَابِ \* خُذُوا يَا إِخْوَتِي مِثَالًا لِأَحْسَمَالِ ٱلْمَشَقَّاتِ وَٱلْأَنَاةِ ٱلْأَنْبِيَاءَ ٱلَّذِينَ تَكَلَّمُوا بِٱسْم ٱلرَّبِّ \* هَا نَحْنُ نُطَوِّبُ ٱلصَّابِرِينَ . قَدْ سَمِعْتُمْ بِصَبْرِ أَيُّوبَ وَرَأْيُهُمْ عَاقبَةَ ٱلرَّبِّ. لِأَنَّ ٱلرَّبَّ كَثيرُ ٱلرَّحْمَةِ وَرَأُوفْ وَلَكُنْ قَبْلَ كُلُّ شَيْءٌ يَا إِخْوَتِي لَا تَعْلَفُوا لَا بِٱلسَّمَاءُ وَلَا لْأَرْضِ وَلَا بِقَسَمِ آخَرَ . بَلْ لِتَكُنْ نَعَبْكُمْ ۚ نَعَمْ ۗ وَلَا كُمْ ۗ لَا لِئَلَّا نَقِعُوا تَحْتَ دَيْنُونَةِ

أَعَلَى أُحَدِ بِينَكُمْ مُشَقَّاتُ فَلْيُصَلِّ . أَمُسْرُورْ أَحَدُ فَلْيُرَتَّلْ \* ١٢ مَريضٌ أَحَدُ بَينَكُمْ فَلَيدُعُ شُيُوخَ ٱلْكَنِيسَةِ فَيُصَلُّوا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَدُّهُنُوهُ بِزَيْتِ بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ \* وَصَلُوهُ ٱلْإِيَانِ تَشْفِي ٱلْمَرِيضَ ١٠ وَٱلرَّبُ يُقِيمُهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ خَطِيَّةً تُغْفَرُ لَهُ \* اعْتَرَفُوا ١٦ بَعْضُكُمْ لَبَعْض بِٱلزَّلَّاتِ وَصَلُّوا بَعْضُكُمْ لِأَجْل بَعْض لِكَيْ تُشْفُوا . طَلَبَةُ ٱلْبَارِ نَقْتُدِرُ كَثِيرًا فِي فَعْلِهَا ﴿ كَانَ إِيلِيَّا إِنْسَانًا إِنْسَانًا تَحْتَ ٱلْآلَامِ مِثْلَناً وَصَلَّى صَلَوةً أَنْ لَا تُمْطِرَ فَلَمْ تُمْطِرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ ثَلَاثَ سِنِينَ وَسِتَّةَ أَشْهُر \* ثُمٌّ صَلَّى أَيْضًا فَأَعْطَت ١٨١ ٱلسَّمَاءُ مَطَرًا وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ تَمَرَهَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنْ ضَلَّ أَحَدُ بَيْنَكُمْ عَنِ ٱلْكُقِّ فَرَدَّهُ أَحَدُ \* فَلْيَعْلَمُ ۚ أَنَّ مَنْ رَدَّ خَاطِئًا عَنْ ضَلَالِ طَريقِهِ يُخْلِّصُ نَفْسًا مِنَ ٱلْمَوْتِ وَيَسْتُرُ كَثْرَةً مِنَ ٱلْخَطَايَا

## رسالة بطرس الرسول الاولى

الاصحاح الاول

بُطْرُسُ رَسُولُ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحِ إِلَى ٱلْمُتَغَيِّبِينَ مِنْ شَتَاتٍ بنتُسَ وَغَلَاطيَّةً وَكَبَّدُوكيَّةً وَأُسيًّا وَبِيثِينيَّةَ ٱلْغُنَّارِينَ \* بمُقْتَضَى عِلْمِ ٱللهِ ٱلْآبِ ٱلسَّابِقِ فِي نَقْدِيسِ ٱلرُّوحِ لِلطَّاعَةِ وَرَشّ دَم يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ لِتُكْثَرْ لَكُمْ ٱلنَّعْمَةُ وَٱلسَّلَامُ مُبَارَكُ ٱللهُ أَبُو رَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي حَسَبَ رَحْمَتِهِ ٱلْكَثيرَةِ وَلَدَنَا تَانِيَةً لِرَجَاءً حَيّ بِقِيَامَةِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مِزَ ٱلْأَمْوَات \* لمِيرَاثِ لاَ يَفْنَى وَلاَ يَتَدَنَّسُ وَلاَ يَضْعَعِلُ مَحْفُوظٌ فِي ٱلسَّمْوَاتِ لِأَجْلِكُمْ \* أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ بِقُوَّةٍ ٱللهِ مَحْرُوسُونَ بِإِيَمَانِ لِخَلَاصِ مُسْتَعِدٍّ أَنْ يُعْلَنَ فِي ٱلزَّمَانِ ٱلْأَخِيرِ ﴿ٱلَّذِي بِهِ تَنْتُهُجُونَ مَعُ أَنَّكُمْ ٱلْآنَ إِنْ كَانَ يَجِبُ تَحُزُّنُونَ يَسِيرًا بَعَجَارِبَ مُتَنَوِّعَةِ \* لَكَيْ تَكُونَ تَزْكِيَةُ إِيَانِكُمْ وَهِيَ أَثْمَنُ مِنَ

ٱلذَّهَبِ ٱلْفَانِي مَعُ أُنَّهُ بُعْتَعِنُ بِٱلنَّارِ تُوجَدُ لِلْمَدْحِ وَٱلْكَرَامَة وَ الْمَجْدِ عِنْدَ أَسْتِعْلَانِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ \* ٱلَّذِي وَ إِنْ لَمْ تَرَوْهُ عِبُّونَهُ . ذٰلِكَ وَ إِنْ كُنتُمْ لاَ تَرَوْنَهُ ٱلْآنَ لَكُنْ تُوْمِنُونَ بِهِ فَتُنْبُهُ هُجُونَ بِفَرَحِ لَا يُنطَقُ بِهِ وَهَجِيدٍ \* نَائِلِينَ غَايَةَ إِيمَانِكُمْ ا خَلَاصَ ٱلنُّفُوسِ الْخَلَاصَ ٱلَّذِي فَتَّشَ وَجَعَتَ عَنْهُ أَنْبِيَا ٩٠٠ ٱلَّذِينَ تَنَّالًّا وَا عَنِ ٱلنَّعْمَةِ ٱلَّتِي لِأَجْلِكُمْ \* بَاحِثِينَ أَيُّ وَقْتٍ أَوْ مَا ٱلْوَقْتُ ٱلَّذِي كَانَ يَدِلُّ عَلَيْهِ رُوحُ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي فِيهِمْ إِذْ سَبَقَ فَشَهِدَ بِٱلْآلَامِ ٱلَّتِي لِلْمَسِيجِ وَٱلْأَعْجَادِ ٱلَّتِي بَعْدَهَا \* لَّذِينَ أَعْلِنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ لَيْسَ لِأَنْفُسِمْ بَلْ لَنَا كَانُوا يَخْدِمُونَ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ ٱلنَّتِي أُخْبِرْتُمْ بِهَا أَنْتُمْ ٱلْآنَ بِوَاسِطَةِ ٱلَّذِينَ بَشَّرُ وَكُمْ فِي ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٱلْمُرْسَلِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ. ٱلَّتِي تَشْتَهِي ٱلْمَلاَئِكَةُ أَنْ تَطُّلعَ عَلَيْهَا لِذُلِكَ مَنْطِقُوا أَحْقَاء ذِهْنِكُمْ صَاحِينَ فَأَ لْقُوا رَجَاء كُمْ ١٢ بِٱلتَّمَامِ عَلَى ٱلنَّعْمَةِ ٱلَّتِي يُؤْتَى بِهَا اللَّهُ عِنْدَ ٱسْتِعْلَان يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ \* كَا وْلَادِ ٱلطَّاعَةِ لَا تُشَاكِلُوا شَهُوَ إِتَّكُمْ ٱلسَّابِقَةَ فِي اللَّهِ جَهَا لَتِكُمْ \* بَلْ نَظِيرَ ٱلْقُدُّوسِ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ كُونُوا أَنْتُمْ الْ

أَيْضًا قدِّيسِينَ فِي كُلُّ سِيرَةٍ \* لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ كُونُوا قِدِّيسِينَ ٧ لَأَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ \* وَ إِنْ كُنتُمْ تَدْعُونَ أَبًا ٱلَّذِي بَحْكُمُ بِغَيْرِ مُعَابَاةٍ حَسَبَ عَمَلَ كُلُّ وَإِحِدٍ فَسِيرُوا زَمَانَ غُرْبَتُكُمْ بَجُوفٍ \* ١١ عَالَمِينَ أَنَّكُمُ أَفْتَدِيتُمْ لَا بِأَشْيَاءَ تَفْنَى بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ مِنْ سيرَتَكُمُ ٱلْبَاطِلَةِ ٱلَّتِي نَقَلَّدْتُمُوهَا مِنَ ٱلْآبَاء \* بَلْ بِدَم كَرِيمٍ ١٠ كَمَا مِنْ حَمَل بِلَا عَيْبٍ وَلَا دَنُس دَمِ ٱلْمَسِيحِ \* مَعْرُوفًا سَابِقًا قَبْلَ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمِ وَلَكُنْ قَدْ أَظْهِرَ فِي ٱلْأَرْمِنَة ا ٱلْأَخِيرَةِ مِنْ أَجْلِكُمْ \* أَنْتُمْ ٱلَّذِينَ بِهِ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ ٱلَّذِي أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأُمُواتِ وَأَعْطَاهُ مَحْبِدًا حَتَّى إِنَّ إِيمَانَكُمْ وَرَجَاءَكُمْ " هُمَا فِي ٱللهِ \* طَهِّرُ فَل نُفُوسَكُمْ فِي طَاعَةِ ٱلْحَقِّ بِٱلرُّوحِ لِلْعَجَبَّةِ ٱلْأَخَوِيَّةِ ٱلْعَدِيمَةِ ٱلرِّيَاءِ فَأَحَبُّوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا مِر ` قَلْبِ طَاهِرِ بِشِدَّةِ \* مَوْلُودِينَ ثَانِيَةً لَا مِنْ زَرْعٍ يَفْنَي بَلْ مِمَّا لَا يَفْنَى بَكُلُّمَةِ ٱللهِ ٱلْحَيَّةِ ٱلْبَاقِيَةِ إِلَى ٱلْأَبَدِ \* لِأَنَّ كُلَّ جَسَدٍ كَعْشَبِ وَكُلُّ مَجْد إِنْسَانِ كَزَهْر عَشْبِ \* ٱلْعُشْبُ يَبِسَ وَزَهْرُهُ سَقَطَ\* وَأَمَّا كَلَمَةُ ٱلرَّبِّ فَتَنْبُثُ إِلَى ٱلْآبِد. وَهٰذه هِيَ ٱلْكَلَّمَةُ ٱلَّتِي بُشَّرٌ ثُمْ بَهَا

الإصحاج الثاني

فَأَ طُرَحُوا كُلَّ خُبْثٍ وَكُلَّ مَكْرِ وَٱلرِّيَاء فِي أَكْمَسَدَ وَكُلُّ مَذَمَّةٍ \* وَكَأَطْفَال مَوْلُودِينَ أَلْانَ أَشْتَهُوا ٱللَّبَ ٱلْعَقَلِيُّ ا ٱلْعَدِيمَ ٱلْغِشِّ لِكَيْ تَنْهُوا بِهِ \* إِنْ كُنتُمْ قَدْ ذُقْتُمْ أَنَّ ٱلرَّبَّ ٢ صَالِح ﴿ اللَّذِي إِذْ تَأْتُونَ إِلَيْهِ حَجَرًا حَيًّا مَرْفُوضًا مِنَ ٱلنَّاسِ ا وَلَكِنْ مُخْنَارٌ مِنَ ٱللهِ كَرِيمٌ \* كُونُوا أَنْتُمْ أَيْضًا مَبْنيِّينَ كَحِارَةِ حَيَّةِ بَيْنًا رُوحيًّا كَهَنُومًا مُقَدَّسًا لِتَقْدِيمِ ذَبَائِحَ رُوحِيَّةٍ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ أَلَّهِ بِيَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ \* لَذَٰلِكَ يُتَصَمِّنَ أَيْضًا فِي ٱلْكَتَابِ ٦ هَنَذَا أَضَعُ فِي صَهْبُونَ حَجَرَ رَاوِيَةٍ مُخْنَارًا كَرِيًّا وَٱلَّذِي يُوْمِنُ بِهِ لَنْ بُخْزَى \* فَلَكُمْ أَنْهُمُ ٱلَّذِينَ تُوْمِنُونَ ٱلْكَرَامَةُ وَأَمَّا ٧ للَّذِينَ لَا يُطِيعُونَ فَأَلْحَجَرُ ٱلَّذِي رَفَضَهُ ٱلْبَنَّاؤُونَ هُوَ قَدْ صَارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ \* وَحَجَرَ صَدْمَةٍ وَصَخْرَةً عَثْرَةٍ . ٱلَّذِيرِتَ ٨ يَعْثُرُونَ غَيْرَ طَائِعِينَ للْكَلَّمَةِ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي جُعِلُوا لَهُ \* وَأُمَّا ١ أَنْتُمْ فَجَنْسُ مُخْذَارٌ وَكَهَنُوتُ مُلُوكِيٌّ أُمَّةً مُقَدَّسَةً شَعْبُ أَقْتَنَاهِ لَكَيْ تُخْبِرُوا بِفَضَائِلِ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ مِنَ ٱلظُّلْمَةِ إِلَى نُورِهِ لْعَجِيبِ \* أَلَّذِينَ قَبْلًا لَمْ تَكُونُوا شَعْبًا وَأُمَّا ٱلْآنَ فَأَنَّمُ شَعْبُ ١٠

ألله . ٱلَّذِينَ كُنتُمْ غَيْرَ مَرْحُومِينَ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَمَرْحُومُونَ أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّاءُ أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ كَغُرَبَاءً وَنُزَلَاءَ أَنْ تَمْتَنِعُوا عَنِ ٱلشَّهَوَاتِ ٱلْجُسَدِيَّةِ ٱلَّتِي تَحَارِبُ ٱلنَّفْسَ \* وَأَنْ تَكُونَ سِيرَتُكُمْ ابْنَ ٱلْأَمْمَ حَسَنَةً لَكُنْ يَكُونُوا فِي مَا يَفْتَرُونَ عَلَيْكُمْ كَفَاعِلَى شَرّ يُعَجّدُونَ ألله في يَوْم ألا فتقاد من أَجْل أَعْمَا لَكُمْ أَحْسَنَة أَلَّتِي يُلاحظُونَهَا \* فَأَخْضَعُوا لَكُلُّ تَرْتيبِ بَشَرِيٌ مِنْ ا أُجْلِ ٱلرَّبِّ. إِنْ كَانَ للْمَلكُ فَكَمَنْ هُوَ فَوْقَ ٱلْكُلِّ \* أَنْ لَلُولَاةِ فَكُمْرْسَلِينَ مِنْهُ اللَّانْتَقَام مِنْ فَاعِلِي ٱلشَّرِّ وَلِلْمَدْح لِفَاعِلِي ٱلْخَيْرِ \* لِأِنَّ هَكَذَا هِيَ مَشْيَتَةُ ٱللهِ أَنْ تَفْعَلُوا الْخَيْرَ فَتُسَكِّتُوا جَهَالَةَ ٱلنَّاسِ ٱلْأَعْبِيَاء \* كَأَحْرَارِ وَلَيْسَ كَٱلَّذِينَ الْحَرِّيَّةُ عَنْدُهُمْ سَتَرَةً للشَّرِّ بَلْ كَعَبِيدِ أَللهِ \* أَكْرِمُوا أَحْجَمِيعَ. أُحَبُّوا ٱلْإِخْوَةَ . خَافُوا ٱللهَ . أَكْرُمُوا ٱلْمَلكَ يُّهَا ٱلْخُدَّامُ كُونُوا خَاضِعِينَ بَكُلٌّ هَيْبَةِ للسَّادَةِ لَيْسَ لِلصَّاكِحِينَ ٱلْمُتَرَفِّقِينَ فَقَطْ بَلْ الْعُنَفَاءِ أَيْضًا \* لأَر قَ هٰذَا فَضْلٌ إِنْ كَانَ أَحَدُ مِنْ أَجْلِ ضَمِيرِ نَحْوَ ٱللهِ بَجْنَبِلُ أَحْزَانًا ٠٠ مَنَا لَهًا بِٱلظُّلْمِ \* لِأَنَّهُ أَيُّ مَعْدٍ هُوَ إِنْ كُنتُمْ تُلْطَمُونَ عُطْئِينَ

الاصحاج الثالث

كَذَلِكُنَّ أَيَّتُهَا ٱلنِّسَاءُ كُنَّ خَاضِعَاتِ لِرِجَالِكُنَّ حَتَّى وَ إِنْ كَانَ ٱلْبَعْضُ لَا يُطِيعُونَ ٱلْكَلِمَةَ يُرْجَعُونَ بِسِيرَةِ ٱلنِّسَاءِ بِدُونِ كَلْمَةٍ \* مُلَاحِظِينَ سِيرَتَكُنَّ ٱلطَّاهِرَةَ بِخَوْفٍ \* وَلَا تَكُنْ وَ بِدُونِ كَلْمَةٍ \* مُلَاحِظِينَ سِيرَتَكُنَّ ٱلطَّاهِرَةَ بِخَوْفٍ \* وَلَا تَكُنْ وَبِيرَكُنَّ ٱلطَّاهِرَةِ بَخُوفٍ \* وَلَا تَكُنْ وَرَيْتَكُنَّ ٱلزِّينَةَ ٱلْخَارِجِيَّةَ مِنْ ضَفْرِ ٱلشَّعْرِ وَٱلتَّعَلِي بِٱلذَّهَبِ وَلَا تَكُنْ وَلُبُسِ ٱلنِّيابِ \* بَلْ إِنْسَانَ ٱلْقَلْبِ ٱلْخَفِيَّ فِي ٱلْعَدِيمَةِ ٱلْفُسَادِ ؟ وَلَهُ اللهِ عَنْ اللهِ كَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَكُنْ أَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَا

ٱلنَّهَن \* فَإِنَّهُ هَٰكَذَا كَانَتْ قَديًا ٱلنَّسَاءُ ٱلْقَدِّيسَاتُ أَيْضًا ٱلْمُتُوكِّلَاتُ عَلَى ٱلله يُزَيِّنَ أَنْفُسَهُنَّ خَاضَعَاتِ لرجَالهنَّ \* كَمَا كَانَتْ سَارَةُ تُطِيعُ إِبْرُهِيمَ دَاعَيَةً إِيَّاهُ سَيِّدَهَا . ٱلَّتِي صرْتُنَّ أَوْلاَدَهَا صَانِعَاتِ خَيْرًا وَغَيْرَ خَائفَاتٍ خَوْفًا ٱلْبَتَّةَ كَذْلَكُمْ \* أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ كُونُول سَاكِنِينَ بَحِسَبِ ٱلْفِطْنَةِ مَعَ ٱلْإِنَاءُ ٱلنَّسَائِيِّ كَٱلْأَضْعَفِ مُعْطِينَ إِيَّاهُنَّ كَرَامَةً كَا لُوَارِثَاتِ أَيْضًا مَعَكُمْ نَعْمَةَ ٱلْحَيْوةِ لَكَيْ لَا تُعَاقَ صَلُوَإِتُكُمْ \* وَٱلنَّهَايَةُ كُونُوا جَمِيعًا مُتَّعِدِي ٱلرَّأْي بَجِسٌ وَاحِدٍ ذَوبِ عَجَّبَّةِ أُخَوِيَّةٍ مُشْفَقِينَ لُطَفَاءً \* غَيْرَ هُجَازِينَ عَنْ شَرٌّ بِشَرٌّ أَقْ عَنْ شَيْمَةٍ بِشَيْمَةٍ بَلْ بِٱلْعَكْسِ مُبَارِكِينَ عَالِمِينَ أَنَّكُمْ لِهٰذَا دُعِيتُمْ لِكُنْ تَرْتُوا بَرَّكَةً \* لِأَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ بَحِبَّ ٱلْحَيْوة وَيَرَى أَيَّامًا صَاكِحَةً فَلْيَكُنْفُ لَسَانَهُ عَنِ ٱلشَّرِّ وَشَفَتَيْهِ أَنْ أَتَّكُلُّهَا بِٱلْهَكُرِ \* لِيُعْرِضْ عَنِ ٱلشَّرِّ وَيَصْنَعِ ٱلْحُيْرَ لِيَطْلُب ٱلسَّلَامَ وَبَجِدٌّ فِي أَثُرُهِ \* لِأَنَّ عَيْنَي ٱلرَّبِّ عَلَى ٱلْأَبْرَار وَأَذْنَيْهِ إِلَى طَلَبَتِهِ \* وَلَكنَّ وَجْهَ ٱلرَّبِّ ضِدُّ فَاعِلَى ٱلشَّرّ فَمَنْ يُؤْذِيكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُتَمَثِّلِينَ بِٱلْخَيْرِ \* وَلَكِنْ وَإِنْ

لَّهُمْ مِنْ أَجْلِ ٱلْبِرِّ فَطُوبَاكُمْ . وَأَمَّا خَوْفَهُمْ فَلَا تَخَافُوهُ وَلَا تَضْطَر بُوا \* بَلْ قَدِّسُوا ٱلرَّبَّ ٱلْإِلٰهَ فِي قُلُو بِكُمْ مُسْتَعِدِّينَ الْ دَائِمًا لِهُجَاوَبَةِ كُلُّ مَنْ يَسْأَلُكُمْ عَنْ سَبَبِ ٱلرَّجَاءِ ٱلَّذِي فيكُمْ بِوَدَاعَةِ وَخَوْفٍ \* وَلَكُمْ فَمِيرٌ صَالِحٌ لَكَيْ يَكُونَ ٱلَّذِينَ يَشْتُمُونَ سِيرَتُكُمْ لُلصَّاكِحَةَ فِي أَلْمَسِيجِ بُخْزُوْنَ فِي مِا يَفْتَرُونَ عَلَيْكُمْ كَفَاعِلِي شَرّ \* لِأَنَّ تَأَ لُّمُكُمْ إِنْ شَاءَتْ مَشْيِئَةُ ٱللهِ ١٧ وَأَنُّمُ صَانِعُونَ خَيْرًا أَفْضَلُ مِنْهُ وَأَنْتُمْ صَانِعُونَ شَرًّا \* فَإِنَّ ٱلْمَسِيحِ أَيْضًا تَأَلُّر مَرَّةً وَإِحِدَةً مِنْ أَجْلِ ٱلْخَطَايَا ٱلْبَارُ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَتْمَةِ لَكُنْ يُقَرِّبَنَا إِلَى ٱلله مُمَاتًا فِي ٱلْجَسَدِ وَلَكُنْ مُعْمَّ فِي ٱلرُّوحِ \* ٱلَّذِي فِيهِ أَيْضًا ذَهَبَ فَكَرَزَ للْأَرْوَاحِ ١٩ ِ أَتِّي فِي ٱلسِّجْنِ \* إِذْ عَصَتْ قَدِيمًا حِينَ كَانَتْ أَنَاهُ ٱللَّهِ تَنْتَظِرُ مَرَّةً فِي أَيَّامٍ نُوحٍ إِذْ كَانَ ٱلْفُلْكُ يَبْنَى ٱلَّذِي فِيهِ خَلَصَ قَلِيلُونَ أَيْ نَمَانِي أَنْفُس بِٱلْمَاءِ \* ٱلَّذِي مِنَالُهُ مُخَلِّصُنَا نَحْنُ ٱلْآنَ أَي ٱلْمَعْمُودِيَّةُ لَا إِزَالَةُ وَسَخِ ٱلْحَبَسَدِ بَلْ سُؤَالُ ضَمِير صَالِح عَنِ اللهِ بِقِيَامَةِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ \* ٱلَّذِي هُوَ فِي يَمِينَ الله إِذْ قَدْ مَضَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَمَلَائَكَةٌ وَسَلَاطِينُ وَقُوَّاتُ

ده ررد که گخضعة که

الاصحاح الرابع

فَإِذْ قَدْ تَأَ لَّمَ ٱلْمَسِيخُ لِأَجْلِنَا بِٱلْحُبَسَدِ تَسَلَّحُوا أَنْتُمْ أَيْضًا بَهِذِهِ ٱلنِّيَّةَ . فَإِنَّ مَنْ تَأَلَّرَ فِي ٱلْحُسَدِ كُفَّ عَنِ ٱلْخُطيَّة \* لَكَيْ لَا يَعِيشَ أَيْضًا ٱلزَّمَانَ ٱلْبَاقِيَ فِي ٱلْحَبَسَد اشَهَوَات ٱلنَّاسِ بَلْ لإِرَادَةِ ٱللهِ \* لِأَنَّ زَمَانَ ٱلْحَيْمِةِ ٱلَّذِي مَضَى يَكْفينَا لَنُّكُونَ قَدْ عَمِلْنَا إِرَادَةً ٱلْأَمْ سَالِكِينَ فِي ٱلدِّعَارَةِ وَٱلشَّهَوَاتِ وَ إِدْمَانِ ٱلْخُهُرِ وَٱلْبَطَرِ وَٱلْهُنَادَمَاتِ وَعَبَادَةِ ٱلْأَوْتَانِ ٱلْمُعَرَّمَةِ \* ٱلْأَمْرَ ٱلَّذِي فِيهِ يَسْتَغْرِبُونَ أَنَّكُمْ لَسْتُمْ تَرْكُضُونَ مَعَهُمْ إِلَى فَيْضِ هٰذِهِ ٱلْخَلَاعَة عَيْنَهَا مُجَدِّفِينَ \* ٱلَّذِينَ سَوْفَ يُعْطُونَ حسَابًا للَّذي هُوَ عَلَى ٱستعدَادِ أَنْ يَدِينَ ٱلْأَحْيَاءَ وَٱلْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُ لِأَجْلِ هٰذَا بُشِّرَ ٱلْمَوْتِي أَيْضًا لَكَيْ يُدَانُوا حَسَبَ ٱلنَّاسِ المُجَسَدِ وَلَكُنْ لِيَحْيُواْ حَسَبَ ٱللهِ بِٱلرُّوحِ

وَ إِنَّمَا نِهَا يَهُ كُلِّ شَيْءَ قَدِ ٱقْتَرَبَتْ. فَتَعَقَّلُوا وَأَصْحُوا لِلصَّلُواتِ \*وَلَكِنْ قَبْلَ كُلِّ شَيْءَ لِتَكُنْ مَعَبَّنَكُمْ بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ شَدِيدةً لِأَنَّ ٱلْمُعَلِّةُ مَنْ أَنْ كُلِّ شَيْءً لِتَكُنْ مَعَبَّنَكُمْ بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ

شَدِيدَةً لِأَنَّ ٱلْعَجَبَّةَ تَسْتُرُ كَثْرَةً مِنَ ٱلْخَطَايَا \* كُونُوا مُضِيفِينَ

آعضُكُمْ بَعْضًا بِلَا دَمْدَمَةٍ \* لِيَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ بِحِسَبِ مَا أَخَذَ الْمُوهِبَةً بَخْدُمُ بِهَا بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَوُكَلاَ صَالِحِينَ عَلَى نِعْمَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

أَوْ سَارِقِ أَوْ فَاعِلِ شَرِّ أَوْ مُتَدَاخِلِ فِي أُمُورِ غَيْرِهِ \* وَلَكِنْ ١٦ إِنْ كَانَ كَانَ كَانَ كَفِيدِهِ \* وَلَكِنْ ١٦ إِنْ كَانَ كَانَ كَفِيدِهِ \* وَلَكِنْ ١٦ إِنْ كَانَ كَانَ أَتُقِيلِ \* لِأِنْ كَانَ أَقْفِيلِ \* لِأَنْهُ ٱللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كَانَ أَوَّلًا ١٧ لِأَنْهُ ٱللهِ عَلَى كَانَ أَوَّلًا ١٧

مِنَّا فَمَا هِيَ نِهَايَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُطِيعُونَ إِنْجُبِلَ ٱللهِ \* وَإِنْ كَانَ

الْبَارُ بِأَكْبَهُدِ بَخْلُصُ فَالْفَاحِرُ وَأَنْخَاطِئِ أَيْنَ يَظْهَرَانِ \* فَإِذًا الْبَارُ بِأَكْبَا فِي اللّهِ فَلْيَسْتُودِ عُوا أَنْفُسَهُمْ كُمّا لِللّهِ فَلْيَسْتُودِ عُوا أَنْفُسَهُمْ كُمّا لِيَالِقِ أَمِينٍ فِي عَمَلِ ٱلْخَيْرِ

الاصحاج الخامس

أَطْلُبُ إِلَى ٱلشَّيُوخِ ٱلَّذِينَ بَيْنَكُمْ أَنَا ٱلشَّخْ رَفِيقَهُمْ وَٱلْذِينَ بَيْنَكُمْ أَنَا ٱلشَّخْ رَفِيقَهُمْ وَٱلشَّاهِدَ لِآلاًم ٱلْمَسِعِ وَشَرِيكَ ٱلْعَبْدِ ٱلْعَتِيدِ أَنْ يُعْلَنَ \* ٱرْعَوْا رَعِيَّةَ ٱللهِ ٱلنِّي بَيْنَكُمْ نُظَّارًا لَا عَنِ ٱصْطُرَارِ بَلْ بِالْاِحْنِيَارِ وَلَا لِرِجْ قَبِعٍ بَلْ بِنَشَاطٍ \* وَلَا كَبَنْ يَسُودُ عَلَى بِالْاحْنِيَارِ وَلَا لِرِجْ قَبِعٍ بَلْ بِنَشَاطٍ \* وَلَا كَبَنْ يَسُودُ عَلَى الْأَنْصِيَةِ \* وَمَتَّى ظَهَرَ رَئِيسُ الْرَعَاةِ تَنَا لُونَ إِكْلِيلَ ٱلْعَجْدِ ٱلَّذِي لَا يَبْلَى

كَذَٰلِكَ أَيُّا ٱلْأَحْدَاثُ ٱخْضَعُوا لِلشَّيُوخِ وَكُونُوا جَبِيعًا خَاضِعِينَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ وَتَسَرْبَلُوا بِٱلتَّوَاضُعِ لِأَنَّ ٱللهَ

يُهَاوِمُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ فَأَمَّا ٱلْمُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيهِمْ نِعْمَةً \* فَتَوَاضَعُوا فَيُعْطِيهِمْ نِعْمَةً \* فَتَوَاضَعُوا تَحْتَ يَدِ ٱللهِ ٱلْقُويَّةِ لِكَيْ يَرْفَعَكُمْ فِي حِينِهِ \* مُلْقِينَ

كُلَّ هَيِّكُمْ عَلَيْهِ لَأَنَّهُ هُو يَعْتَنِي بِكُمْ

أُصْحُواً وَأَسْهُرُوا لِأَنَّ إِبْلِيسَ خَصْمَكُمْ كَأْسَدِ زَائِرِ بَجُولُ

رسالة بطرس الرسول الاولى ٥ مُلْتَمِسًا مَنْ يَبْتَلِعُهُ هُوَ \* فَقَاوِمُوهُ رَاسِخِينَ فِي ٱلْإِيمَانِ عَالِمِينَ ١ أَنَّ نَفْسَ هٰذِهِ ٱلْآلَامِ تُجْرَبِ عَلَى إِخْوَتِكُمُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْعَالَمِ وَ إِلَّهُ كُلِّ نِعْمَةٍ ٱلَّذِي دَعَانَا إِلَى تَعْدِهِ ٱلْأَبَدِيِّ فِي ١٠ لْمُسِيحِ يَسُوعَ بَعْدَمَا تَأَلَّمْتُمْ يَسِيرًا هُوَ يُكَمِّلُكُمْ وَيُثَيِّنُكُمْ وَيُقَوِّيكُمْ وَيُمَكِّنُكُرْ \* لَهُ ٱلْعَبْدُ وَٱلسُّلْطَانُ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ. ١١ بِيدِ سِلْوَانُسَ ٱلْأَخِ ٱلْأَمِينِ كَمَا أَظُنُّ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ ١٢ بِكُلِمَاتٍ قَلِيلَةٍ وَاعِظًا وَشَاهِدًا أَنَّ هٰذِهِ هِيَ نَعْمَةُ ٱلله ٱلْحَقِيقَيَّةُ ٱلَّتِي فِيهَا نَقُومُونَ \* تُسَلِّمُ عَلَيْكُمُ ٱلَّتِي فِي بَابِلَ ٱلْفَخْنَارَةُ مَعَكُمْ وَمَرْقُسُ ٱبْنِي \* سَلَّمُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض بَقْبُلَةِ ٱلْعَجَبَّةِ . سَلَامْ لَكُمْ جَمِيعَكُمُ ٱلَّذِين في أَنْمَسِعِ يَسُوعَ آمين آ

## رسالة بطرس الرسول الثانية

الاصحاح الاول

سِمْعَانُ بُطْرُسُ عَبْدُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَرَسُولُهُ إِلَى ٱلَّذِينَ نَالُوا مَعَنَا إِيمَانًا تَمِينًا مُسَاوِيًا لَنَا بِبِرِّ إِلْهِنَا وَٱلْفَخَلُّصِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ \* لِتَكْثُرُ لَكُمْ ٱلنَّعْمَةُ وَٱلسَّلَامُ بِمَعْرِفَةِ ٱللهِ وَيَسُوعَ رَبَّنَا كَمَا أَنَّ قُدْرَتَهُ ٱلْإِلْهِيَّةَ قَدْ وَهَبَتْ لَنَا كُلَّ مَا هُوَ لِكَيْهِة وَ النَّهُوى بِمَعْرِفَةِ ٱلَّذِي دَعَانَا بِٱلْحَبْدِ وَٱلْفَضِيلَةِ \* ٱللَّذَيْن بهِمَا قَدْ وَهَبَ لَنَا ٱلْمُوَاعِيدَ ٱلْعُظْمَى وَٱلنَّمِينَةَ لِكَنْ تَصِيرُوا بَهَا شُرَكًاء ٱلطَّبِيعَةِ ٱلْإِلْهِيَّةِ هَارِبِينَ مِنَ ٱلْفَسَادِ ٱلَّذِي فِي الْعَالَم بِالشُّهُوَّة \*وَلَهُذَا عَيْنِهِ وَأَنْتُمْ بَاذِلُونَ كُلُّ أَجْتِهَادٍ قَدِّمُوا فِي إِيَانِكُمْ فَضِيلَةً وَ فِي ٱلْفَضِيلَةِ مَعْرِفَةً \* وَفِي ٱلْمَعْرِفَةِ تَعَفُّفًا وَ فِي ٱلتَّعَنُّفِ صَبْرًا وَ فِي ٱلصَّبْرِ نَقُوى \* وَ فِي ٱلتَّقُوى مُودّةً أُخُويَّةً وَفِي ٱلْمُودَّةِ ٱلْأُخُويَّةِ مَحَبَّةً \* لأَنَّ هٰذِه إِذَا كَانَتْ فيكُمْ

#### الاصحاح الثاني

وَلَٰكِنْ كَانَ أَيْضًا فِي ٱلشَّعْبِ أَنْبِيا ۗ كَذَبَة كَمَا سَيْكُونُ فِيكُمْ أَيْضًا مُعَلِّمُونَ كَذَبَة ٱلنَّذِينَ يَدُسُّونَ بِدَعَ هَلَاكِ وَ إِذْ فِيكُمْ أَيْضًا مُعَلِّمُونَ كَذَبَة ٱلنَّذِينَ يَدُسُّونَ عَلَى أَنْفُسِمْ هَلَاكًا هُمْ بَعْلِبُونَ عَلَى أَنْفُسِمْ هَلَاكًا مَرِيعًا \* وَسَيَتْبَعُ كَثِيرُونَ تَهْلُكَاتِمِ فَ الطَّمَعِ بَيْجَرُونَ بِسَبَيهِمْ بُجُدَّفُ مَصَيْعَة وَلَا كُمْ فِي ٱلطَّمَع بَيْجَرُونَ بِكُمْ بِأَقْوَالِ مَصَنَّعَة ٱلَّذِينَ بِسَبَيهِمْ فَي ٱلطَّمَع بَيْجَرُونَ بِكُمْ بِأَقْوَالِ مَصَنَّعَة ٱلَّذِينَ دَيْنُونَتُهُمْ مُنذُ ٱلْقَدِيمِ لَا نَتَوَالَى وَهَلاَ كُمْ لَا يَنْفَقُ مَلائِكَة قَدْ أَخْطَأُولَ مَنْ مُنْ أَلْقُدُم عَلَى مَلائِكَة قَدْ أَخْطَأُولَ يَنْعَسُ \* لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱللهُ لَمْ يُشْفِقْ عَلَى مَلائِكَة قَدْ أَخْطَأُولَ يَنْعَسُ \* لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱللهُ لَمْ يُشْفِقْ عَلَى مَلائِكَة قَدْ أَخْطَأُولَ

بَلْ فِي سَلَاسِلِ ٱلظَّلَامِ طَرَحَهُ ۚ فِي جَهَّمَّ وَسَلَّمَهُ مَحْرُوسِينَ لِلْقَضَا \* وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَى ٱلْعَالَمِ ٱلْقَدِيمِ بَلْ إِنَّمَا حَفِظَ نُوحًا ثَامِنًا كَارِزًا لِلْبِرِ إِذْ جَلَبَ طُوفَانًا عَلَى عَالَمِ ٱلْفَجَّارِ \* وَإِذْ رَمَّدَ مَدِينَتَيْ سَدُومَ وَعَهُورَةَ حَكَمَ عَلَيْهُمَا بِأَلَّ نَقِلابِ وَإِضِعًا عِبْرَةً لِلْعَتيدِينَ أَنْ يَغْجُرُول \* وَأَنْقَذَ لُوطًا ٱلْبَارَ مَعْلُوبًا مِنْ سِيرة اللَّارْدِيَاء فِي ٱلدَّعَارَة \* إِذْ كَانَ ٱلْبَارُ بِٱلنَّظَرِ وَٱلسَّمْعِ وَهُوَ سَاكِنْ بَينَهُمْ يُعَذِّبُ يَوْمًا فَيَوْمًا نَفْسَهُ ٱلْبَارَّةَ بِٱلْأَفْعَالِ لْأَثِيمَةِ \* يَعْلَمُ ٱلرَّبُّ أَنْ يُنْقِذَ ٱلْأَنْقِيَاءَ مِنَ ٱلتَّجْرِبَةِ وَيَحْفَظَ ٱلْاَتَمَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ مُعَاقَبِينَ \* وَلاَ سيَّمَا ٱلَّذِينَ يَذْهَبُونَ وَرَاءَ ٱلْحَبَسَدِ فِي شَهْوَةً ٱلنَّجَاسَةِ وَيَسْتَهِينُونَ بِٱلسَّيَادَة. جَسُورُونَ مُعْجِبُونَ بِأَ نَفْسَهُمْ لَا يَرْتَعِبُونَ أَنْ يَفْتُرُولَ عَلَى ذَوي لْأَعْجَاد \* حَيْثُ مَلائِكَةٌ وَهُمْ أَعْظَمْ قُوَّةً وَقُدْرَةً لَا يُقَدِّمُونَ ال عَلَيْهِ لَدَى ٱلرَّبِّ حُكْمَ ٱفْتِرَاء ﴿ أُمَّا هُؤُلَا اللَّهِ فَكَعِيوَ اناتٍ غَيْرٍ نَاطَقَةِ طَبِيعِيَّةِ مَوْلُودَةِ لِلصَّيْدِ وَ ٱلْهَلَاكِ يَفْتُرُونَ عَلَى مَا يَجْهَلُونَ فَسَيَهُ لَكُونَ فِي فَسَادِهُمْ \* آخذينَ أُجْرَةَ ٱلْإِثْم . ٱلَّذِينَ يَحْسَبُونَ تَنَعُمُ يَوْمِ لَذَّةً . أَدْنَاسُ وَعَيُوبُ يَتَنَعُمُونَ فِي غُرُورِهُمْ صانعينَ

اللَّهُمْ عَلَمْ \* لَهُمْ عَيُونَ مَمْلُوَّةٌ فِسْقًا لَا تَكُفُّ عَنِ ٱلْخَطَّيَّة خَادِعِينَ ٱلنُّهُوسَ غَيْرَ ٱلنَّابِيَّةِ . لَهُمْ قَلْبُ مُتَدِّرَّبُ فِي ٱلطَّمَعِ . وَ أَوْلَادُ ٱللَّعْنَة \* قَدْ تَرَكُولِ ٱلطَّرِيقِ ٱلْمُسْتَقِيمَ فَضَلُّوا تَابِعِينَ ١٦ طَرِيقَ بَلْعَامَ بْنِ بَصُورَ ٱلَّذِي أَحَبَّ أُجْرَةً ٱلْإِثْم \* وَلَكَّنَّهُ حَصَلَ عَلَى تَوْ بِيخِ تَعَدِّيهِ إِذْ مَنْعَ حَمَاقَةَ ٱلنَّبِيِّ حِمَارٌ أَعْجَمُ ١٧ نَاطَقًا بِصَوْت إِنْسَان \* هُؤُلَاء هُمْ آبَارْ بِلاَ مَا ﴿ غَيُومْ يَسُوقُهَا ١١ النَّوْ ٤٠ الَّذِينَ قَدْ حُفظَ لَهُمْ قَتَامُ الظَّلَامِ إِلَى الْأَبَدِ \* لأَنَّهُمْ إِذْ يَنْطَقُونَ بِعَظَامِمِ ٱلْبُطْلِ يَخْدَعُونَ بِشَهَوَات ٱلْجَسَد في ٱلدَّعَارَةِ مَنْ هَرَبَ قَلِيلًا مِنَ ٱلَّذِينَ يَسِيرُونَ فِي ٱلضَّلَالِ \* وَاعدينَ إِيَّاهُمْ بِأَكْرِيَّةً وَهُمْ أَنفُسِهُمْ عَبِيدُ ٱلْفَسادِ. لأَنَّ مَا الْنَعْلَتَ مِنْهُ أَحَدُ فَهُو لَهُ مُسْتَعْبَدُ أَيْضًا \* لأَنَّهُ إِذَا كَانُوا بَعْدَمَا هَرَبُوا مِنْ نَجَاسَاتِ ٱلْعَالَمِ بَمَعْرِفَةِ ٱلرَّبِّ وَٱلْفُخَلِّصِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ يَرْتَبَكُونَ أَيْضًا فِيهَا فَيَنْعَلَبُونَ فَقَدْ صَارَتْ لَهُمْ ١١ ٱلْأَوَاخِرُ أَشَرَّ مِنَ ٱلْأَوَائِلِ \* لِأَنَّهُ كَانَ خَيْرًا لَهُمْ لُولَمْ يَعْرِفُوا طَرِيقَ ٱلْبِرِّ مِنْ أُنَّهُمْ بَعْدَمَا عَرَفُوا يِرْتَدُّونَ عَن رِهِ الْوَصِيَّةِ ٱلْمُقَدَّسَةِ ٱلْمُسَلَّمَةِ لَهُمْ \* قَدْ أَصَابَهُمْ مَا فِي ٱلْمَثَل

ٱلصَّادِقِ كَلْبٌ قَدْ عَادَ إِلَى قَيْهِ وَخَنْزِيرَةٌ مُغْتَسِلَةٌ إِلَى مَرَاغَةِ ٱلْحَمْأَةِ

الاصحاح الثالث

هٰذِهِ أَكْتُبُهَا ٱلْآتَ إِلَيْكُمْ رِسَالَةً تَانِيَةً أَيُّهَا ٱلْأَحْبَالِهِ فِيهِمَا أَنْهُضُ بِٱلتَّذْكِرَةِ ذِهْنَكُمُ ٱلنَّقَيَّ \*لِتَذْكِرُوا ٱلْاقْوَالَ الَّتِي قَالَهَا سَابِقًا ٱلْأَنْبِيَاءُ ٱلْقِدِّيسُونَ وَوَصِيَّتُنَا نَحْنُ ٱلرُّسُلَ وَصِيَّةَ ٱلرَّبِّ وَٱلْفَخَلُّص \* عَالِمِينَ هٰذَا أُوَّلًا أَنَّهُ سَيَأْتِي في خِرِ ٱلْأَيَّامِ قَوْمْ مُسْتَهِزِئُونَ سَالَكِينَ بَحِسَبِ شَهُوَاتِ نُفْسِم \* وَقَائِلِينَ أَيْنَ هُو مَوْعِدُ هَجِيئِهِ لِأَنَّهُ مِنْ حِينَ رَقَدَ ٱلْا بَاءِ كُلُّ شَيْءٍ بَاقِ هٰكَذَا مِنْ بَدْءِ ٱلْخَلِيقَةِ \* لِأَنَّ هٰذَا يَغْفَى ٥ عَلَيْهِ إِرَادَتِهِ أَنَّ ٱلسَّمْوَاتِ كَانَتْ مُنْذُ ٱلْقَدِيمِ وَٱلْأَرْضَ بِكُلِّمَةِ ٱللهِ قَائِمَةً مِنَ ٱلْمَاءُ وَبِٱلْمَاءُ \* ٱللَّوَاتِي بِهِنَّ ٱلْعَالَمُ ٢ لَكَائِنُ حِينَيْذِ فَاضَ عَلَيْهِ ٱلْمَا ۗ فَهَلَكَ \* وَأُمَّا ٱلسَّهُوَاتُ ٧ وَ الْأَرْضُ ٱلْكَائِنَةُ ٱلْآنَ فَهِيَ عَنْزُونَةٌ بِيلْكَ ٱلْكَلِمَةِ عَيْنَهَا مَعْفُوظَةً لِلنَّارِ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ وَمَلَاكِ ٱلنَّاسُ ٱلْفُجَّارِ وَلَكِنْ لَا بَخْفَ عَلَيْكُمْ هٰذَا ٱلشَّيْ ۗ ٱلْوَاحِدُ أَيُّهَا ۗ ٱلْأَحبَّا ۗ

أَنَّ يَوْمًا وَإِحدًا عَنْدَ ٱلرَّبِّ كَأَلْف سَنَةٍ وَأَلْفَ سَنَةٍ كَيُوْم ٩ وَإِحدِ \* لاَ يَتَبَاطَأُ ٱلرَّبُ عَنْ وَعْده كَمَا يَحْسَبُ قَوْمُ ٱلتَّبَاطُةِ لَكَّنَّهُ يَتَّأَنَّى عَلَيْنَا وَهُوَ لَا يَشَاءُ أَنْ يَهْلِكَ أَنَاسٌ بَلْ أَنْ يُقْبِلَ ٱلْجَمِيعُ إِلَى ٱلتَّوْبَةِ \* وَلَكِنْ سَيَأْتِي كَلُصٌ فِي ٱللَّيْلِ يَوْمُ ٱلرَّبِ ٱلَّذِي فِيهِ تَزُولُ ٱلسَّمْوَاتُ بِضِيمِ ۗ وَتَغْمَلُ ٱلْعَنَاصِرُ مُحْتَرِقَةً وَتَعْتَرِقُ ٱلْأَرْضُ وَأَلْبَصْنُوعَاتُ ٱلَّتِي فيهَا فَبِهَا أَنَّ هٰذِه كُلُّهَا تَنْحَلُّ أَيَّ أَناس يَجِبُ أَنْ تَكُونُوا أَنْهُ فِي سِيرَةِ مُقَدَّسَةِ وَنَقُوى \* مُنتَظِرِينَ وَطَالِبِينَ سُرْعَةً مَعِي ۚ يَوْمِ ٱلرَّبِّ ٱلَّذِي بِهِ تَنْعَلُّ ٱلسَّهْوَاتُ مُلْتَهَبَّةً وَٱلْعَنَاصِرُ مُحْتَرِقَةً تَذُوبُ \* وَلَكُنَّنَا بَجَسَبِ وَعْدِهِ نَنْتَظِرُ سَمْ وَاتِ جَدِيدةً وَأَرْضًا جَدِيدَةً يَسْكُنُ فيهَا ٱلْبِرُ الذلك أيُّهَا ٱلْأَحبَّاءِ إِذْ أَنْتُمْ مُنتَظِرُونَ هَذْهُ ٱجْتَهِدُوا ١٠ لِتُوجَدُ فِي عِنْدَهُ بِلاَ دَنَس وَلاَ عَيْبٍ فِي سَلامٍ \* وَأَحْسَبُوا أَناةً رَبِّناً خَلَاصًا إِكَمَا كَتَبَ إِلَيْكُمْ أُخُونَا ٱلْمُحْبِيبُ ، بُولُسُ أَيْضًا ١٦ بَجِسَبِ ٱلْحُكْمَةِ ٱلْمُعْطَاةِ لَهُ \* كَمَا فِي ٱلرَّسَائِل كُلَّهَا أَيْضًا مُتَكَلَّمًا إِفْيَهَا عَنْ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ. ٱلَّتِي فِيهَا أَشْيَاءُ عَسِرَةُ ٱلْفُهُمِ

يُحرِّفُهَا غَيْرُ ٱلْعُلَمَا وَغَيْرُ ٱلثَّابِيِينَ كَبَاقِي ٱلْكُتُبِ أَيْضًا

لِهَالَاكِ أَنْفُسِمٍ،

فَأَنْهُ ۚ أَيُّهُا ٱلْأَحِبَّا ۚ إِذْ قَدْ سَبَقَهُ ۚ فَعَرَفَتُمُ ٱحْتَرِسُوا مِنَ اللهِ وَلَكِنِ اللهِ الْأَرْدِيَا ۚ فَتَسْقُطُوا مِنْ ثَبَاتِكُم ﴿ \* وَلَكِنِ اللهُ وَلَكُنِ اللهُ وَلَكُونِ اللهُ وَلَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ . النَّهُ وَلَي مَعْرِفَة رَبِّنَا وَمُخَلِّصِنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ . لَهُ ٱلْمَعْدُ ٱلْآنَ وَإِلَى يَوْمِ ٱلدَّهْرِ. آمِينَ

# رسالة يوحنا الرسول الاولى

الاصحاح الاول

الَّذِي كَانَ مِنَ الْبَدْ الَّذِي سَمِعْنَاهُ الَّذِي رَأَيْنَاهُ بِعْيُونَنَا الْحَيْوة بِهَ اللَّذِي رَأَيْنَاهُ بِعْيُونَنَا الْحَيْوة بِهَ الْحَيْوة بِهَ الْحَيْوة الْحَيْوة الْحَيْوة الْكَبْوة الْكَبْوق الْكَبْوق الْكَبْوق الْكَبْوق الْكَبْوق الْكَبْوق الْكَبْوق الْكُولُونَ الْكَبْوق الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكَبْوق الْكُولُونَ الْكُلْكِونَالُونُ الْكُلْكُونَانُ الْكِلْكُونَانُ الْكُلْكُونَانُ الْكُونَانُ الْكُلْكُونَانُ الْكُلْكُونَانُ الْكُلْكُونَانُ الْكُونَانُ الْكُلْكُونَانُ الْكُونَانُ الْكُونَانُ الْكُونَانُ الْكُلْكُونَانُ الْكُونَانُ الْكُلْكُونَانُ الْكُلْكُونَانُ الْكُلْكُونَانُ الْكُلْكُونَانُ الْكُلْكُونَانُ لَالْكُلْكُونَانُ الْكُونَانُ لَالْكُونَانُ الْكُلْكُونَانُ لَالْكُلْكُونَانُ لَالْكُونَانُ الْكُلْكُونَانُ الْكُلْكُونَانُ الْكُلْكُونُ الْكُونُ الْكُلْكُونُ ال

نَخْبِرُكُمْ بِهِ لِكِيْ يَكُونَ لَكُمْ أَيْضًا شَرِكَةٌ مَعَنَا . وَأَمَّا شَرِكَتُنَا نَحْنُ

فَهِيَ مَعَ ٱلْآبِ وَمَعَ ٱبْنِهِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ \* وَتَكْتُبُ إِلَيْكُمْ ْ فَالْمَسِيعِ \* وَتَكْتُبُ إِلَيْكُمْ ْ فَالْمَلِيُّ فَرَحُكُمْ ْ كَامِلًا فَذَا لِكَيْ يَكُونَ فَرَحُكُمْ ْ كَامِلًا

وَهُذَا هُو الْحَبَرُ اللَّهِ سَمِعْنَاهُ مِنْهُ وَنَحْبِرُكُمْ بِهِ إِنَّ اللّهَ نُورٌ وَلَيْسَ فِيهِ ظُلْمَةُ اللَّبَّةَ \* إِنْ قُلْنَا إِنَّ لَنَا شَرِكَةً مَعَهُ وَسَلَكْنَا فِي الطُّلْمَةِ اللَّهِ الْبَيْةَ \* إِنْ قُلْنَا إِنَّ لَنَا شَرِكَةً \* وَلَكِنْ إِنْ وَسَلَكْنَا فِي الطُّلْمَةِ الْكُذِبُ وَلَسْنَا نَعْمَلُ الْحُقَّ \* وَلَكِنْ إِنْ سَلَكُ نَا فَي النُّورِ كَمَا هُو فِي النُّورِ فَلَنَا شَرِكَةٌ بَعْضِنَا مَعْ سَلَكُ نَا فَي النُّورِ كَمَا هُو فِي النُّورِ فَلَنَا شَرِكَةٌ بَعْضِنَا مَعْ اللهُ وَكُنَا شَرِكَةٌ بَعْضِنَا مَعْ وَدَمُ يَسُوعَ الْمَسِعِ الْبَيْهِ يُطَهِّرُنَا مِنْ كُلِّ خَطِيَّةٍ \* اللهُ وَكُنَا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَطِيَّةٌ نُضِلُ أَنْفُسَنَا وَلَيْسَ الْحُقْ فِينَا \* إِنْ قُلْنَا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَطِيَّةٌ نُضِلُ أَنْفُسَنَا وَلَيْسَ الْحُقْ فِينَا \* إِنْ قُلْنَا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَطِيَّةٌ نَصْلُ أَنْفُسَنَا وَلَيْسَ الْحُقْ فِينَا \* وَيُطَهِّرَنَا مِنْ كُلِّ إِنْهُ لَيْسَ لَنَا خَطِيَّةٌ وَعَادِلُ حَتَّى يَعْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا فَهُو أَمِينَ وَعَادِلُ حَتَّى يَعْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَيُو لَنَا إِنَّ قُلْنَا إِنَّا لَمِنْ كُلِّ إِنْهُ يَعْمَلُهُ كَاذِبًا وَيُطَهِّرَنَا مِنْ كُلِّ إِنْهُ يَعْمَلُهُ كَاذِبًا وَيُسَالَعُونَا مِنْ كُلِّ إِنْهُ عَلَى الْمَا إِنَّا لَا مَنْ كُلِ الْمَا إِنَّا لَمَا إِنَّا لَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ فَلَامًا إِنَّا لَمُ لَكُنَا مِنْ كُلِّ الْحَلَى الْمَا إِنْ قُلْنَا إِنَّا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللهُ اللللللهُ اللللللللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ال

الاصحاج الثاني

يَا أُولَادِي أَكْتُبُ إِلَيْكُمْ هُذَا لِكَيْ لَا تُغْطِئُوا. وَإِنْ أَخْطِئُوا. وَإِنْ أَخْطَأً أَحَدُ فَلَنَا شَفِيعُ عِنْدَ ٱلْآبِ يَسُوعُ ٱلْمَسِيعُ ٱلبَّارُ \* وَهُو كَفَّارَةٌ لِخَطَايَانَا . ليس لِخَطَايَانَا فَقَطْ بَلْ لِخَطَايَا كُلِّ الْعَالَم أَيْضًا

وَبِهٰذَا نَعْرُفُ أَنَّنَا قَدْ عَرَفْنَاهُ إِنْ حَفظْنَا وَصايَاهُ \* مَنْ ٢ قَالَ قَدْ عَرَفْتُهُ وَهُو لَا يَحْفَظُ وَصَايَاهُ فَهُو كَاذِبْ وَلَيْسَ ٱلْحَقُّ فِيهِ \* وَأُمَّا مَنْ حَفِظَ كُلْمَتُهُ فَحَقًا فِي هٰذَا قَدْ تَكَمَّلَتْ مَحَبَّةُ ٥ ٱلله . بهذَا نَعْرَفُ أَنَّنَا فِيهِ \* مَنْ قَالَ إِنَّهُ ثَابِتٌ فِيهِ يَنْبَغِي ٦ أَنَّهُ كُمَا سَلَكَ ذَاكَ هَكَذَا يَسْلُكُ هُوَ أَيْضًا \* أَيُّمَا ٱلإِخْوَةُ ٧ لَسْتُ أَكْتُبُ إِلَيْكُمْ وَصِيَّةً جَدِيدَةً بَلْ وَصِيَّةً قَدِيمَةً كَانَتْ عِنْدَكُمْ مِنَ ٱلْبَدْءِ . ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْقَدِيَةُ هِيَ ٱلْكَلِمَةُ ٱلَّتِي سَمِعَتْمُوهَا مِنَ ٱلْبَدْء \* أَيْضًا وَصيَّةً جَدِيدَةً أَكْتُبُ إِلَيْكُمْ مَا هُوَ حَقٌّ فِيهِ وَفِيكُمْ ۚ أَنَّ ٱلظُّلْمَةَ قَدْ مَضَتْ وَٱلنُّورَ ٱلْحَقِيقِيَّ ٱلْآنَ يُضِيُّ \* مَنْ قَالَ إِنَّهُ فِي ٱلنُّورِ وَهُوَ بَيْغِضُ أَخَاهُ فَهُوٓ اللَّهِ ٱلْآنَ فِي ٱلظُّلْمَةِ \* مَنْ بُحِبُّ أَخَاهُ يَثْبُتُ فِي ٱلنُّورِ وَلَيْسَ فِيهِ عَثْرَةُ \* وَأُمَّا مَنْ يَبِغِضُ أَخَاهُ فَهُو فِي ٱلظُّلْمَة وَفِي ٱلظُّلْمَةِ يَسْلُكُ وَلَا يَعْلَمُ أَيْنَ يَمْضِي لِأَنَّ ٱلظُّلْمَةَ أَعْمَتْ

أَكْتُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ لِأَنَّهُ قَدْ غُفِرَتْ لَكُمْ ٱلْخَطَايَا ١١ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِهِ \* أَكْتُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْآبَاءُ لِأَنَّكُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ ١٢

ٱلَّذِي مِنَ ٱلْبَدْ \* . أَكْتُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْأَحْدَاثُ لِأَنَّكُمْ قَدْ عَلَبْتُمُ ٱلشِّرِيرَ • آكْتُبُ إِلَيْكُمُ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ لِأَنَّكُمُ قَدْ عَرَفْتُمُ ا اللَّبَ \* كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْآبَاءِ لِأَنَّكُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْبَدْ \* . كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْأَحْدَاثُ لِأَنَّكُمْ أَفُوكِ الْمُ و كَالِمَهُ أَلَّهِ قَابِتَهُ فِيكُم وَقَدْ غَلَبْتُم ٱلشِّرِّيرَ ﴿ لَا تَحُبُّوا ٱلْعَالَمَ وَلَا ٱلْاشْيَاءَ ٱلَّتِي فِي ٱلْعَالَمِ وَإِنْ أَحَبَّ أَحَدٌ ٱلْعَالَمَ فَلَيْسَتْ فيهِ ١٦ عَجَّبَّةُ ٱلْآبِ \* لِأَنَّ كُلَّ مَا فِي ٱلْعَالَمِ شَهْوَةَ ٱلْجَسَدِ وَشَهْوَةً ٱلْعَيُونِ وَتَعْظُرُ ٱلْمَعِيشَة لَيْسَ مِنَ ٱلْآبِ بَلْ مِنَ ٱلْعَالَمِ \* ٧ وَٱلْعَالَمُ يَهْضِي وَشَهُوتُهُ وَأُمَّا ٱلَّذِي يَصْنَعُ مَشْيِئَةَ ٱللهِ فَيَثْبُثُ إِلَى ٱلْأَبَد

الْمُ الْمُ وَلَادُهِيَ السَّاعَةُ الْأَخِيرَةُ. وَكَمَا سَمِعْتُمْ أَنَّ ضِدَّ الْمُسِيحِ يَأْتِي فَدْ صَارَ الْآنَ أَصْدَادُ لِلْمَسِيحِ كَثِيرُونَ. مِنْ الْمَسِيحِ يَأْتِي فَدْ صَارَ الْآنَ أَصْدَادُ لِلْمَسِيحِ كَثِيرُونَ. مِنْ الْمَسِيحِ يَأْتِي فَدْ صَارَ الْآنَ أَصْدَادُ لِلْمَسِيحِ كَثِيرُونَ مَنْ الْمَسْعِ عَلَيْهُونَ الْمَسْعِ كَثِيرُونَ مِنْ الْمَدْ لَيُظْهَرُوا الْمَنَّمُ لَيْسُوا جَمِيعُهُمْ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّ ال

رسالة يوحنا الرسول الاولى ٢ و٢ تَعْلَمُونَهُ وَأَنَّ كُلَّ كَذِبِ لَيْسَ مَنَ ٱلْحَقِّ \* مَنْ هُوَ ٱلْكُذَّابُ ٢٦ إِلَّا ٱلَّذِي يُنْكُرُ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ. هٰذَا هُوَ ضِدُّ ٱلْمَسِيحِ الَّذِي يَنْكُرُ ٱلْآبَ وَٱلْآبْنَ \* كُلُّ مَنْ يُنْكُرُ ٱلأَبْنَ لَيْسَ لَهُ ٢٦ ٱلآبُ أَيْضًا وَمَنْ يَعْتَرِفْ بِٱلْإِبْنِ فَلَهُ ٱلْآبُ أَيْضًا امَّا أَنْتُمْ فَهَا سَمِعتْهُوهُ مِنَ ٱلْبَدْءِ فَلْيَثْبُتْ إِذًا فِيكُمْ وَإِنْ الْمَا ثَبَتَ فِيكُمْ مَا سَمِعَتَهُوهُ مِنَ ٱلْبَدْ ۚ فَأَنْتُمْ أَيْضًا تَشْبَتُونَ فِي لأَبْن وَ فِي ٱلْآبِ \* وَهٰذَا هُوَ ٱلْوَعْدُ ٱلَّذِي وَعَدَنَا هُوَ بِهِ أُكْمَيْوهُ ٱلْأَبَدِيَّةُ \* كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ هٰذَا عَن ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَكُمْ \* ١٦ وَأُمَّا أَنتُمْ فَٱلْمَسْحَةُ ٱلَّتِي أَخَذْتُهُوهَا مِنْهُ ثَابِتَةٌ فِيكُمْ وَلاَحَاجَةً ٧ بِكُمْ إِلَى أَنْ يُعَلِّمُكُمْ أَحَدُ بَلْ كَمَا تُعَلِّمُكُمْ هٰذِهِ ٱلْمَسْحَةُ عَينُهَا عَنْ كُلُّ شَيْءٌ وَهِيَ حَقُّ وَلَيْسَتْ كَذِبًا كَمَا عَلَّمَتُكُمْ ۚ نَثْبَتُونَ فيهِ وَأَلْآنَ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ ٱثْبَتُوا فِيهِ حَتَّى إِذَا أَظْهِرَ يَكُونُ ٢٨ لَنَا نِقَةٌ وَلَا نَخْجَلُ مِنْهُ فِي مَجِيئِهِ \* إِنْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ بَارٌ هُوَ فَأَعْلَمُوا ٢٩ أَنَّ كُلُّ مَنْ يَصْنَعُ ٱلْبِرَّ مَوْلُودٌ مِنْهُ أَنْظُرُوا أَيَّةَ مَحَبَّةِ أَعْطَانَا ٱلْآبُ حَتَّى نُدْعَى أَوْلاَدَ ٱلله.

مِنْ أَجْلِ هٰذَا لاَ يَعْرِفْنَا ٱلْعَالَمُ لِأَنَّهُ لاَ يَعْرِفُهُ \* أَيُّهَا ٱلْأَحبَّا الْأَلْنَ نَحْنُ أَوْلاَدُ ٱللهِ وَلَمْ يُظْهَرْ بَعْدُ مَاذَا سَنَكُونُ . وَلَكِنْ اَعْدَمُ أَنَّهُ إِنَّا اَسْكُونُ . وَلَكِنْ اَعْدَمُ أَنَّهُ إِذَا أُظْهِرَ نَكُونُ مِثْلَهُ لاِّنَّنَا سَنَرَاهُ كَمَا هُو جُوكُلْ مَنْ عِندَهُ هٰذَا ٱلرَّجَاءُ بِهِ يُطَهِّرُ نَفْسَهُ كَمَا هُو طَاهِرْ \* كُلُّ مَنْ يَعْدَدُ هٰذَا ٱلرَّجَاءُ بِهِ يُطَهِّرُ نَفْسَهُ كَمَا هُو طَاهِرْ \* كُلُّ مَنْ يَعْعَلُ ٱلتَّعَدِّي \* يَعْعَلُ ٱلتَّعَدِّي أَيْضًا . وَٱلْخَطِيَّةُ هِي ٱلتَّعَدِّي \* وَتَعْلَمُونَ أَنَّ ذَاكَ أَظْهِرَ لَكَيْ يَرْفَعَ خَطَايَانَا وَلَيْسَ فِيهِ وَتَعْلَمُونَ أَنَّ ذَاكَ أَظْهِرَ لَكَيْ يَرْفَعَ خَطَايَانَا وَلَيْسَ فِيهِ خَطَيَةٌ \* كُلُّ مَنْ يَثْبُتُ فِيهِ لاَ نَجْطِئْ . كُلُّ مَنْ يُخْطِئُ لَمَ فَيْهِ لاَ نَجْطِئْ . كُلُّ مَنْ يُخْطِئْ لَمَ وَلَا عَرَفَهُ لَمْ وَلَا عَرَفَهُ وَلَا عَرَفَهُ لَا يَعْطِئُ . كُلُّ مَنْ يُخْطِئُ لَمَ وَلَا عَرَفَهُ لَمْ وَلَا عَرَفَهُ لَا يُخْطِئُ . كُلُّ مَنْ يُخْطِئُ لَمَ وَلَا عَرَفَهُ لَا يَعْمِلُ الْعَلَامُ وَلَا عَرَفَهُ لَا عَرَفَهُ وَلَا عَرَفَهُ وَلَا عَرَفَهُ وَلَا عَرَفَهُ وَلَا عَرَفَهُ وَلَا عَرَفَهُ لَا عَرَفَهُ وَلَا عَرَفَهُ وَلَا عَرَفَهُ وَلَا عَرَفَهُ وَلَا عَرَفَهُ وَلَا عَرَفَهُ وَلَا عَرَفَهُ اللَّهُ اللّهُ عَرَفَهُ لَا عَرَفَهُ وَلَا عَرَفَهُ اللّهُ وَلَا عَرَفَهُ فَي اللّهُ عَرَفَهُ هُو لَا عَرَفَهُ لَا عَرَفَهُ اللّهُ الْمَالَامُ اللّهُ الْعَلَالُولُولُ اللّهُ الْعَلَامُ وَلَا عَرَفَهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ لَا عَلَالًا اللّهُ الْعَلَالُهُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَالُولُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الْعَلَالُولُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

أَيْهَا ٱلْأُولادُ لَا يُضِلَّكُمْ أَحَدْ مَنْ يَفْعَلُ ٱلْبِرِ فَهُو بَارُ فَهُو بَارُ وَهُو بَارُ فَهُو مِنْ إِبْلِيسَ لِأَنَّ كَمَا أَنَّ ذَاكَ بَارُ \* مَنْ يَفْعَلُ ٱلْخُطِيَّةَ فَهُو مِنْ إِبْلِيسَ لِأَنَّ لِيْسَ لِأَنَّ إِبْلِيسَ لِأَنَّ اللهِ لِكَيْ إِبْلِيسَ مِنَ ٱللهِ لَكَيْ إِبْلِيسَ مِنَ ٱللهِ لاَ يَفْعَلُ مَنْ هُو مَوْلُودٌ مِنَ ٱللهِ لاَ يَفْعَلُ يَنْهُ ضَالًا إِبْلِيسَ \* كُلُّ مَنْ هُو مَوْلُودٌ مِنَ ٱللهِ لاَ يَفْعَلُ لَيْنَهُ خَطِيَّةً لِأَنَّ زَرْعَهُ يَتْبُتُ فِيهِ وَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ بُخُطِئَ لاَ يَفْعَلُ مَوْ مَوْلُودٌ مِنَ ٱللهِ خَيْبَ مُولُودٌ مِنَ ٱللهِ خَيْبُ مُولَودٌ مِنَ ٱللهِ خَيْبُ مُولَودٌ مِنَ ٱللهِ وَكَذَا مَنْ لاَ يَخِبُ أَنَّ عَلَى مَا اللهِ وَكَذَا مَنْ لاَ يَغْعَلُ ٱلْبِرَّ فَلِيسَ مِنَ ٱللهِ وَكَذَا مَنْ لاَ يَجِبُ أَنْ يَجِبُ أَنْ اللهِ مَنْ اللهِ وَكَذَا مَنْ لاَ يَغْعَلُ ٱلْبِرَ فَلِيسَ مِنَ ٱللهِ وَكَذَا مَنْ لاَ يَجِبُ أَنْ يُحِبُ أَنَّهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ وَكَذَا مَنْ لاَ يَعْعَلُ الْبِرَّ فَلِيسَ مِنَ ٱللهِ وَكَذَا مَنْ لاَ يَعْعَلُ الْبِرَّ فَلِيسَ مِنَ ٱللهِ وَكَذَا مَنْ لاَ يَعْعَلُ الْبِرَّ فَلِيسَ مِنْ ٱللهِ وَكَذَا مَنْ لاَ يَعْعَلُ الْبُورَ فَلِيسَ مِنْ اللهِ وَكَذَا مَنْ لاَ يَعْمَلُ أَنْ يُعِبُ أَنَّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

بِٱلْكَلَامِ وَلَا بِٱللِّسَانِ بَلْ بِٱلْعَمَلِ وَٱلْحَقّ \* وَبَهٰذَا نَعْرِفُ أَنَّا مِنَ ٱلْحُقِّ وَنُسَكِّنُ قُلُوبَنَا قُدَّامَهُ \* لَأِنَّهُ إِنْ لَامَتْنَا قُلُوبُنَا فَٱللَّهُ ٢٠

أَعْظَمُ مِنْ قُلُوبِنَا وَيَعْلَمُ كُلُّ شَيْءٍ

أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّا ﴿ إِنْ لَمْ تَلْمُنَا قُلُوبُنَا فَلَنَا ثِقَةٌ مِنْ نَحِوا الله \* ١٦ وَمَهُمَا سَأَ لْنَا نَنَالُ مِنْهُ لَأَنَّنَا نَعْفَظُ وَصَايَاهُ وَنَعْمَلُ ٱلْأَعْمَالَ "

ٱلْمَرْضِيَّةُ أَمَامَهُ \* وَهٰذِه هِيَ وَصِيَّتُهُ أَنْ نُوْمِنَ بِأَسْمِ ٱبنِهِ يسُوع ٢٢

الْمَسِيحِ وَنُحِبَّ بَعْضُنَا بَعْضًا كَمَا أَعْطَانَا وَصِيَّةً \* وَمَنْ بَحْفَظُ وَصَايَاهُ يَثْبُتُ فِيهِ وَهُوَ فِيهِ . وَبِهِذَا نَعْرِفُ أَنَّهُ يَثْبُتُ فِيما مِنَ الرُّوحِ الَّذِي أَعْطَانَا

الاصحاح الرابع

أَيُّهَا ٱلْأَحبَّا لِمُ لَا يُصدِّقُوا كُلَّ رُوحٍ بَلِ الْمُعَنُوا الْأَرْوَاحِ هَلْ هِيَ مِنَ ٱللهِ لَأَنَّ أَنْبِيَاءً كَذَبَّةً كَثيرِينَ قَدْ خَرَجُوا إِلَى ٱلْعَالَمِ \* بِهِذَا تَعْرِفُونَ رُوحَ ٱللهِ . كُلُّ رُوحٍ يَعْتَرِفُ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أُنَّهُ قَدْجَاء فِي ٱلْمُجَسَدِ فَهُو مِنَ ٱللهِ \* وَكُلُّ رُوحٍ لِلَا يَعْتَرِفُ بِيَسُوعَ ا نُمَسِيجٍ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي ٱلْمُجَسَدِ فَلَيْسَ مِنَ ٱللهِ . وَهُذَا هُوَ رُوحُ ضِدِّ ٱلْمَسِيجِ ٱلَّذِي سَمِعْتُمْ أَنَّهُ يَأْتِي وَٱلْآنَ هُوَ فِي ٱلْعَالَمِ \*أَنْتُمْ مِنَ ٱللهِ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ وَقَدْ غَلَبْتُمُوهُ ۚ لِّنَّ ٱلَّذِي فِيكُمْ أَعْظَرُ مِنَ ٱلَّذِي فِي ٱلْعَالَمِ \* هُمْ مِنَ ٱلْعَالَمِ . مِنْ أَجْل ذٰلِكَ يَتَكَّلَّمُونَ مِنَ ٱلْعَالَمِ وَٱلْعَالَمُ يَسْمَعُ لَهُمْ \* نَحْنُ مِنَ ٱللهِ فَمَنْ يَعْرِفُ ٱللهَ يَسْمُعُ لَنَا وَمَنْ لَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ لَا يَسْمُعُ لَنَا .مِنْ هَذَا نَعْرِفُ رُوحَ ٱلْحَقّ وَرُوحَ ٱلضَّلَالِ ﴿ أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّا ۗ لِنَحِبَّ بَعْضُنَا بَعْضًا لَّانَّ ٱلْمَعَبَّةَ هِيَ مِنَ ٱللهِ وَكُلُّ مَنْ يُحِبُّ فَقَدْ وُلِدَ مِنَ ٱللهِ وَيَعْرِفُ

أَلَّهُ \* وَمَنْ لَا يُحِبُّ لَمْ يَعْرِف أَلَّهَ لِأَنَّ أَلَّهَ عَجْبَةً \* بِهٰذَا أَظْهِرَتْ عَجَّةُ ٱلله فينَاأَنَّ ٱللهَ قَدْ أَرْسَلَ أَبْنَهُ ٱلْوَحِيدَ إِلَى ٱلْعَالَمِ لِكَيْ نَحْياً بِهِ \* فِي هٰذَا هِيَ ٱلْمُعَبَّةُ لَيْسَ أَنَّنَا نَحْنُ أَحْبِينَا ٱللهَ بَلْ أَنَّهُ هُو حَبَّنَا وَأُرْسَلَ أَبْنَهُ كَفَّارَةً لِخَطَايَانَا أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّا ﴾ إِنْ كَانَ ٱللهُ قَدْ أُحَبَّنَا هُكَذَا يَنْبَغِي لَناَ أَيْضًا ١١ نْ يُجِبُّ بِعَضْنَا بَعْضًا \* الله كُم ينظُرُهُ أُحَدُّ قَطُّ إِنْ أُحَبَّ بَعْضُنَا الله بَعْضًا فَأَ للهُ يَثْبُتُ فِينَا وَحَجَبُّهُ قَدْ تَكَمَّلَتْ فِينَا \* بَهٰذَا نَعْرِفُ أَنَّنَا مِ نَتْبُتُ فِيهِ وَهُوَ فِينَا أَنَّهُ قَدْ أَعْطَانَا مِنْ رُوحِهِ \*وَنَحْنُ قَدْ نَظَرْنَا إِلَّا وَنَشْهُدُ أَنَّ ٱلْآبَ قَدْ أَرْسَلَ ٱلْإِنْ ثَخَلِّصًا لِلْعَالَمِ \* مَن ٱعْتَرَفَ ١٠ نَّ يَسُوعَ هُوَ أَبْنُ أَلِّهِ فَأَلَّهُ يَثْبُتُ فِيهِ وَهُو فِي أَلَّهُ \* وَتَحَنَّى ١٦ قَدْ عَرَفْنَا وَصَدَّقْنَا ٱلْعَجَبَّةَ ٱلَّتِي لِلهِ فِينَا . ٱللهُ مَحَبَّة وَمَنْ يَثْبَتْ فِي ٱلْعَجَبَّةِ يَثْبُتْ فِي ٱللهِ وَأَللهُ فِيهِ \* بَهٰذَا تَكُمَّلَتِ ٱلْعَجَبَّةُ فِينَا أَنْ يَكُونَ لَنا يُقَةُ فِي يَوْمِ ٱلدِّينِ لِأَنَّهُ كَمَا هُوَ فِي هَٰذَا ٱلْعَالِمِ هَكَذَا نَحْنُ أَيْضًا \* لَاخَوْفَ فِي ٱلْهَجَبَّةِ بَلِ ٱلْعَجَّبُّ ٱلْكَامِلَةُ تَطْرَحُ ١١ ٱلْخُوْفَ إِلَى خَارِجِ لِأِنَّ ٱلْمُحْوْفَ لَهُ عَذَابٌ وَأَمَّا مَنْ خَافَ فَلَمْ

يَتَكَبَّلُ فِي ٱلْعَجَبُّةِ \* نَحْنُ نُحِبُّهُ لَأَنَّهُ هُوَ أَحَبَّنَا أَوَّلًا \* إِنْ قَالَ ١٩

أَحَدُ إِنِّي أُحِبُ ٱللهَ عَأَ بْغَضَ أَخَاهُ فَهُو كَاذِبُ. لَأَنَّ مَنْ لَا بَحِبُ اللهَ الَّذِي لَمْ يُبطِرُهُ\* أَخَاهُ ٱلَّذِي أَبْصَرَهُ كَيْفَ يَقْدِرُ أَنْ يُجِبَّ ٱللهَ ٱلَّذِي لَمْ يُبطِرُهُ\* وَلَنَا هٰذِهِ ٱلْوَصِيَّةُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ يُجِبُ ٱللهَ يُجِبُ أَظْهَ يُجِبُ أَخَاهُ أَيْضًا

#### الاصحاج الخامس

كُلُّ مَنْ يُوْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ فَقَدْ وُلِدَ مِنَ ٱللهِ. وَكُلُّ مَنْ يُحِبُ ٱلْهَالَا يُحِبُ ٱلْمَوْلُودَ مِنْهُ أَيْضًا \* بِهِذَا نَعْرِفُ أَنَّنَا فَحُبُ أَوْلَادَ ٱللهِ إِذَا أَحْبَبْنَا ٱللهَ وَحَفِظْنَا وَصَايَاهُ \* فِإِنَّ هَذِهِ هِي فَحِبُ ٱللهِ أَنْ نَحُفظُ وَصَايَاهُ ، وَوَصَايَاهُ لَيْسَتْ تَقيلَةً \* لِأَنَّ كُلَّ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱلله يَغْلُبُ ٱلْعَالَمَ. وَهٰذِهِ هِيَ ٱلْغَلَبَةُ ٱلَّتِي تَغْلُبُ ٱلْعَالَمَ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱللهَ يَغْلُبُ ٱلْعَالَمَ وَهٰذِهِ هِيَ ٱلْغَلَبَةُ ٱلَّتِي تَغْلُبُ ٱلْعَالَمَ إِلَّا ٱلَّذِي يُؤْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ هُو أَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهَ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ الله عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ الله

هٰذَا هُو ٱلَّذِي أَنِي بِمَا ﴿ وَدَم يَسُوعُ ٱلْمَسِيعُ. لَا بِٱلْمَا ﴿ فَقَطْ لِللَّهِ اللَّهِ ﴿ وَٱلْمَسِيعُ لَلْ اللَّهِ ﴿ وَٱلْمَتَ اللَّهِ وَالْمَتَ اللَّهِ وَٱلْمَتَ اللَّهِ وَٱللَّا اللَّهِ وَالْكَلَّمَةُ فَإِنَّ ٱللَّهِ وَٱللَّهِ وَٱللَّهِ وَالْكَلَّمَةُ فَإِنَّ ٱللَّهُ وَالْمَا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

إِنْ كُنَّا نَقْبَلُ شَهَادَةَ ٱلنَّاسِ فَشَهَادَةُ ٱللهِ أَعْظَمُ لِأَنَّ هٰذِهِ هِيَ شَهَادَةُ أَللهِ ٱلَّتِي قَدْ شَهِدَ بَهَا عَنِ ٱبْنِهِ \* مَنْ يُؤْمِنُ بِأَبْنِ ٱلله الله فَعِنْدَهُ ٱلشَّهَادَةُ فِي نَفْسِهِ مَنْ لَا يُصِدِّقُ ٱللَّهَ فَقَدْ جَعَلَهُ كَاذِبًا لَّانَّهُ لَوْ يُؤْمِنْ بِأَلْشَّهَا دَةِ ٱلَّتِي قَدْ شَهِدَ بَهَا ٱللهُ عَن ٱبنهِ \* وَهٰذه هَيَ ٱلشَّهَادَةُ أَنَّ ٱللَّهَ أَعْطَانَا حَيْوةً أَبَدِيَّةً وَهٰذِهِ ٱلْحَيْوةُ هِيَ فِي ٱبنيهِ مَنْ لَهُ ٱلْابْنُ فَلَهُ ٱلْحَيْوةُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ ٱبْنُ ٱللهِ فَلَيْسَتْ لَهُ ٱلْحَيْوةِ كَتَبْتُ هٰذَا إِلَيْكُمْ أَنْتُمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَسْمِ أَبْنِ ٱللهِ لَكَيْ ١٢ تَعْلَمُوا أَنَّ لَكُمْ حَيْوةً أَبِدِيَّةً وَلِكُنْ تُؤْمِنُوا بِأَسْمِ أَبْنِ ٱللهِ \* وَهٰذِهِ إِنَّا هِيَ ٱلنَّقَةُ ٱلَّتِي لَنَا عِنْدُهُ أَنَّهُ إِنْ طَلَبْنَا شَيْعًا حَسَبَ مَشْيئتِهِ يَسْمَعُ لَناً \* وَإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ مَهْمَا طَلَبْنَا يَسْمَعُ لَنَا نَعْلَمُ ۚ أَنَّ لَنَا ١٠ ٱلطُّلِبَاتِ ٱلَّتِي طَلَبْنَاهَا مِنْهُ \* إِنْ رَأَى أُحَدُ أُخَاهُ يُخْطَيُّ خَطَّيَّةً ١٦ لَيْسَتْ لِلْمَوْت يَطْلُبُ فَيُعْطِيَهُ حَيْوةً لِلَّذِينَ يُخْطِئُونَ لَيْسَ لِلْمَوْتِ . تُوجَدُ خَطَيَّةُ لِلْمَوْتِ . لَيْسَ لِأَجْلِ هٰذِهِ أُفُولُ أَنْ يُطْلَبَ \* كُلُّ إِثْمُ هُوَ خَطِيَّةٌ وَتُوجَدُ خَطِيَّةٌ لَيْسَتْ لِلْمَوْتِ \* ١٧ نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱللهِ لَا يُخْطِئُ بَلِ ٱلْمُوْلُودُ مِنَ ٱللهِ يَحْفَظُ نَفْسَهُ وَٱلشِّرِّيرُ لَا يَمَسُّهُ \* نَعْلَمُ لَأَنَّنَا نَحْو . مِنَ ٱلله ١٨

# رسالة يوحنا الرسول الثانية

ٱلشَّيْ إِلَى كِيرِيَّةَ ٱلْفُخْنَارَةِ وَإِلَى أَوْلاَدَهَا ٱلَّذِينَ أَنَا أُحِبُمُ اللَّذِينَ أَنَا أُحِبُمُ اللَّقِي وَلَسْتُ أَنَا فَقَطْ بَلْ أَيْضًا جَهِيعُ ٱلَّذِينَ قَدْ عَرَفُوا ٱلْحُقَّ \* فِينَا وَسَيكُونُ مَعَنَا إِلَى ٱلْأَبَدِ \* تَكُونُ مَعَنَا إِلَى ٱلْأَبَدِ \* تَكُونُ مَعَنَا إِلَى ٱلْأَبَدِ \* تَكُونُ مَعَكُم وَ فَعَهُ وَرَحْمَةُ وَسَلَامُ مِنَ ٱللهِ ٱلْآبِ وَمِنَ ٱلرَّبِ يَسُوعَ مَعَكُم وَ فَعْمَةُ وَرَحْمَةُ وَسَلَامُ مِنَ ٱللهِ ٱلْآبِ وَمِنَ ٱلرَّبِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ أَبْنِ ٱلْآبِ بِأَكْتَقِ وَٱلْمَعَبَةِ فَي الْمَسِيحِ أَبْنِ ٱلْآبِ بِأَكْتَقِ وَٱلْمَعَبَةِ فَي الْمَسِيحِ أَبْنِ ٱلْآبِ بِأَلْمَتِ مِا الْمَعْبَةِ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ

فَرِحْتُ جِدًّا لِأَنِّي وَجَدْتُ مِنْ أَوْلَادِكِ بَعْضًا سَالِكِينَ فِي الْحَقِّ كَمَا أَخَذُنا وَصِيَّةً مِنَ ٱلْآبِ \* وَٱلْآنَ أَطْلُبُ مِنْكِ مَا أَخَذُنا وَصِيَّةً مِنَ ٱلْآبِ \* وَٱلْآنَ أَطْلُبُ مِنْكِ مَا كَالِيْتُ مَا كُيريَّةُ لَا كَأْنِي أَكْتُ إِلَيْكِ وَصِيَّةً جَدِيدَةً بَلِ ٱلنِّي كَانَتْ عِنْدَنا مِنَ ٱلْبَدْءُ أَنْ يُحِبَّ بَعْضُنا بَعْضًا \* وَهٰذِهِ هِيَ ٱلْعَعَبَّةُ أَنْ عِنْدَنا مِنَ ٱلْبَدْءُ أَنْ يُحِبَّ بَعْضُنا بَعْضًا \* وَهٰذِهِ هِيَ ٱلْعَعَبَّةُ أَنْ

## رسالة يوحنا الرسول الثالثة

اَلْسَجُ إِلَى عَايُسَ اَكْبِيبِ الَّذِي أَنَا أُحِبُهُ بِاَكْمَقِ أَيُّهَا الْحُبِيبُ فِي كُلِّ شَيْ ﴿ أَرُومُ أَنْ تَكُونَ نَاجِعًا وَصَحِيعًا كَمَا أَنَّ نَفْسَكَ نَاجِعَةٌ ﴿ لَأِنِي فَرِحْتُ جِدًّا إِذْ حَضَرَ إِخُونَ وَشَهِدُوا بِالْحَقِّ الَّذِي فِيكَ كَمَا أَنَّكَ تَسْلُكُ بِالْحُقِّ \* لَيْسَ لِي فَرَحْ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا أَنْ أَسْمَعَ عَنْ أَوْلَادِي أَنَّهُمْ فَيسُلُكُونَ بِالْحُقِّ

أَيُّهَا ٱلْحَبِيبُ أَنْتَ. تَفْعَلُ بِٱلْأَمَانَةِ كُلَّ مَا تَصْغَهُ إِلَى الْإِخْوَةِ وَ إِلَى ٱلْغُرَبَاءِ ﴿ ٱلَّذِينَ شَهِدُولَ بِعَجَبَّيْكَ أَمَامَ ٱلْكَنيسَةِ ﴿ ٱلَّذِينَ شَهِدُولَ بِعَجَبَّيْكَ أَمَامَ ٱلْكَنيسَةِ ﴿ ٱللَّذِينَ تَفْعَلُ حَسَنًا إِذَا شَيَّعْتَهُم ۚ كَمَا يَحِقُ لِللهِ ﴿ لَأَنَّهُم مِنْ اللّهِ مِنَ اللّهُ مِلَا تَمْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَ لَا يَأْخُذُونَ شَيْئًا مِنَ ٱللّهُ مَ ﴿ فَنَحُنْ أَنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ مَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللل

رسالة يوحنا الرسول الثالثة يَكُونَ ٱلْأَوَّلَ بَيْنَهُ ۚ لَا يَقْبَلْنَا \* مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ إِذَا جِئْتُ فَسَادً وَلَا عَلَيْنَا بِأَقْوَالَ خَبِيثَةٍ . فَسَأَذَ كِرْهُ بِأَعْمَالِهِ ٱلَّتِي يَعْمَلُهَا هَاذِرًا عَلَيْنَا بِأَقْوَالَ خَبِيثَةٍ . وَإِذْ هُوَ غَيْرُ مُكْتَفِ بِهٰذِهِ لَا يَقْبَلُ ٱلْإِخْوَةَ وَيَهْمُ أَيْضًا ٱلَّذِينَ بُرِيدُونَ وَيَطْرُدُهُمْ مِنَ ٱلْكَنِيسَةِ \* أَيُّهَا ٱلْحَبِيبُ لَاَنْتَمَثَّلْ بِٱلشَّرِ " بَلْ بِالْمُخَيْرِ لِإِنَّ مَنْ يَصْنَعُ ٱلْمُخَيْرَ هُوَ مِنَ ٱللهِ وَمَنْ يَصْنَعُ ٱلشَّرَّ فَلَمْ يَبْصِر أَلله ديمتريوس مشهود لَهُ مِنَ ٱلْجَمِيعِ وَمِنَ ٱلْحَقّ نَفْسِهِ وَتَحْنُ ١١ يْضًا نَشْهُدُ وَأُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ شَهَادَتَنَا هِيَ صَادِقَةٌ \* وَكَانَ لِي ١٢ كَثِيرٌ لِأَكْتُبَهُ لَكِنَّنِي لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكَ بِحِبْرِ وَقَلَمٍ وَلَكِنَّنِي أَرْجُو أَنْ أَرَاكَ عَنْ قَرِيبٍ فَنَتَكَلَّمَ فَمَّا لِفَمٍ \* إِنَّا سَلَامْ لَكَ. يُسَلَّمُ عَلَيْكَ ٱلْأُحبَّا ٤٠ سُلَّمْ عَلَى ٱلْأَحْبَّاءِ بأسمائهم

### رسالة يهوذا

يَهُوذَا عَبْدُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَأَخُو يَعْقُوبَ إِلَى ٱلْمَدْعُوِّينَ الْمَدْعُوِّينَ الْمَدْعُوِّينَ الْمَعْقُوبَ إِلَى ٱلْمَدْعُوِّينَ الْمَعْقُوطِينَ لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ \* لِتَكْثُرُ لَكُمُ ٱلرَّحْمَةُ وَٱلسَّلَامُ وَٱلْعَجَبَّةُ

أَيُّهَا ٱلْأُحبَّاءُ إِذْ كُنْتُ أَصْنَعُ كُلَّ ٱلْجَهْدِ لِأَكْتُبَ إِلَيْكُمْ عَنِ ٱلْخُهْدِ لِأَكْتُبَ إِلَيْكُمْ وَاعِظًا عَنِ ٱلْخُلَاصِ ٱلْمُشْتَرِكِ ٱضْطُرِرْتُ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكُمْ وَاعِظًا أَنْ تَجْتَمِدُوا لِأَجْلِ ٱلْأَيمَانِ ٱلْمُسَلَّمِ مَرَّةً لِلْقِدِيسِينَ \* لِأَنَّهُ دَخَلَ خُلْسَةً أَنَاسُ قَدْ كُتُبُوا مُنْذُ ٱلْقَدِيمِ لِهِذِهِ ٱلدَّيْنُونَةِ فَجَّارٌ فَيُكُرُونَ ٱلسَّيِّدَ ٱلْوَحِيدَ ٱللهَ فَيَا إِلَى ٱلدَّعَارَةِ وَيُنْكِرُونَ ٱلسَّيِّدَ ٱلْوَحِيدَ ٱللهَ وَرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيمَ

فَأْرِيدُ أَنْ أَذَ كَرَّرَكُمْ وَلَوْ عَلِمْهُمْ هَذَا مَرَّةً أَنَّ ٱلرَّبَّ بَعْدَ مَا خَلَصَ ٱلشَّعْبَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ أَهْلكَ أَيْضًا ٱلَّذِينَ لَمْ يُوْمِنُوا \* خَلَّصَ ٱلشَّعْبَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ أَهْلكَ أَيْضًا ٱلَّذِينَ لَمْ يُوْمِنُوا \* وَيَاسَتَهُمْ بَلْ تَرَكُوا مَسْكَنَهُمْ وَالْمَلائِكَةُ ٱلَّذِينَ لَمْ يَحْفَظُوا وَيَاسَتَهُمْ بَلْ تَرَكُوا مَسْكَنَهُمْ

حَفِظُهُ إِلَى دَيْنُونَةِ ٱلْيُومِ ٱلْعَظِيمِ بِقُيُودٍ أَبَدِيَّةٍ تَحْتَ ٱلظَّلَامِ \* كَمَا أَنَّ سَدُومَ وَعَمُورَةً وَٱلْمُدُنَ ٱلَّتِي حَوْلَهُمَا إِذْ زَنَتْ عَلَى ٧ طَريق مِثْلِهِمَا وَمَضَتْ وَرَاءٍ جَسَدٍ آخَرَ جُعَلَتْ عَبْرَةً مُكَابِدَةً عِقَابَ نَارِ أَبِدِيَّةٍ \* وَلَكِنْ كَذَٰلِكَ هُؤُلَّا ۚ أَيْضًا ٱلْمُخْلَمُونَ يُغَيِّسُونَ ٱلْحُسَدَ وَيَتَهَا وَنُونَ بِٱلسَّيَادَةِ وَيَفْتَرُونَ عَلَى ذَوي لْاعْجَادِ \* وَأَمَّا مِعْجَائِيلُ رَئِيسُ ٱلْمَلَائِكَةِ فَلَمَّا خَاصَمَ إِبْلِيسَ مُحَاجًا عَنْ جَسَدِ مُوسَى لَمْ يَجِسُوا أَنْ يُورِدَ حُكُمَ ٱفْتِراء بَلْ قَالَ لَيْنْتُهُوْكَ ٱلرَّبُّ \* وَلَكُنَّ هُؤُلَا ۚ يَفْتَرُونَ عَلَى مَا لَا يَعْلَمُونَ. وَأُمَّا مَا يَفْهُ مُونَهُ بِٱلطَّبِيعَةِ كَأَنْحَيَّوَانَاتِ غَيْرِ ٱلنَّاطِقَةِ فَفِي ذَٰلِكَ يَفْسُدُونَ \* وَيْلُ لَهُمْ لَأَنَّهُمْ سَلَّكُوا طَرِيقَ قَابِينَ وَأَنْصَبُوا إِلَى ضَلَالَةِ بَلْعَامَ لِأَجْلِ أَجْرَةٍ وَهَلَّكُوا فِي مُشَاجَرَةِ قُورَ عَمْ هُؤُلا اللهِ عَلا اللهِ صُخُورٌ فِي وَلَائِهُمُ ٱلْعَجَبَّيَّةِ صَانِعِينَ وَلَائِمَ مَعًا بِلاَ خَوْفٍ رَاعِينَ أَنْهُمْ وَغَيْوِمْ بِلاَ مَا ﴿ تَحْمِلُهَا ٱلرَّيَاحُ أَشْجَارٌ خَرِيفَيَّةُ لَا تَمْرِ مَيَّتُهُ مُضَاعَفًا مُقْتَلَعَةً \* أُمُواجُ بَحْرِ هَائِجَةٌ مُزْيِدَةٌ بَخِزْيِهِمْ. ١٢ مُجُومْ ۚ تَاءَمُهُ مَعُفُوظُ لَهَا قَتَامُ ٱلظَّلَامِ إِلَى ٱلْأَبَدِ \* وَتَنبَّأَ عَنْ ١٤ هُ وُلَا ۚ أَيْضًا أُخْنُوخُ ٱلسَّابِعُ مِنْ آدَمَ قَائِلًا هُوَذَا قَدْجَا ۗ ٱلرَّبُّ

وا في رَبَواتِ قِدِّ يسيهِ \* ليَصْنَعَ دَينُونَةً عَلَى ٱلْجَبِيعِ وَيُعَاقِبَ جَمِيعَ فَحُارِهِمْ عَلَى جَميعِ أَعْمَالِ فَحُورِهِمْ ِ ٱلَّتِي فَجَرُولِ بَهَا وَعَلَى جَمِيعُ ٱلْكَلَمَاتِ ٱلصَّعْبَةِ ٱلَّتِي تَكَلَّمَ بَهَا عَلَيْهِ خُطَأَةٌ فُجَّازِ \* هُولًا ﴿ هُمْ مُدَّمْدِمُونَ مُتَشَكُّونَ سَالِكُونَ بَحِسَبِ شَهُوَ اتِرِمْ وَفَمْهُمْ يَتَكُلُّهُ بِعَظَائِمَ يُحَابُونَ بِٱلْوُجُوهِ مِنْ أَجِلِ ٱلْمَنْفَعَةِ \* وَأَمَّا أَنْهُ ۚ أَيُّهَا ٱلْأَحبَّا ۗ فَأَذْ كُرُوا ٱلْأَقْوَالَ ٱلَّتِي قَالَهَا سَابِقًا رُسُلُ رَبُّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ \* فَإِنَّهُمْ قَالُوا لَكُمْ إِنَّهُ فِي ٱلزَّمَانِ ٱلْأَخِيرِ سَيْكُونُ قَوْمُ مُسْتَهِزُّنُونَ سَالِكِينَ بَعِسَبِ شَهَوَاتٍ فَجُورِهِمْ \* هُؤُلًا \* هُمُ ٱلْمُعَتَزِلُونَ بِأَنْفُسِمُ نَفْسَانِيُّونَ لَا رُوحَ لَهُمْ وَأَمَّا أَنْتُمْ أَيُّهَا ٱلْأَحْبَاءُ فَٱبْنُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى إِيمَانُكُمْ ٱلْأَقْدَسِ مُصَلِّينَ فِي ٱلرُّوحِ ٱلْقُدْسِ \* وَٱحْفَظُوا أَنْفُسَكُمْ في مَحْبَةُ أَلَّهُ مُنتَظِرِينَ رَحْمَةً رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ لِلْحَيْوةِ ٱلْأَبْدَيَّة \* وَأَرْحَمُوا ٱلْبَعْضَ مُمَيِّزِينَ \* وَخَلِّصُوا ٱلْبَعْضَ بِٱلْخُوْفِ مُخْنَطِفِينَ مِنَ ٱلنَّارِ مُبْغِضِينَ حَتَّى ٱلنَّوْبَ ٱلْمُدَنَّسَ مِنَ ٱلْحَسَد وَالْقَادِرُ أَنْ يَحْفَظُكُمْ غَيْرَ عَاثِرِينَ وَيُوقِفَكُمْ أَمَامَ عَدِهِ

بِلاَ عَيْبِ فِي ٱلْاَبْتِهَاجِ \* ٱلْإِلهُ ٱلْحُكِيمُ ٱلْوَحِيدُ مُخَلِّصُنَا لَهُ الْعَبْدُ وَٱلْمُخَدِّدُ وَالْمَاكُلِّ الْعَبْدُ وَٱلْمُخَدِّدُ وَالْمَاكُلِّ الْمُعْدِدُ وَالْمَاكُلِّ الْمَاكِنُ ٱلْاَنَ وَإِلَى كُلِّ اللهُ ا

# رويا يوحنا اللاهوتي

الاصحاح الاول

إعْلاَنُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ ٱلَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ٱللهُ الْبُرِيَ عَبِيدَهُ الْمَالَا بُيدَ مَلَا كُهِ لِعَبْدِهِ مَا لَابُدَّأَنْ يَكُونَ عَنْ قَرِيبٍ وَبَيَّنَهُ مُرْسِلًا بِيدِ مَلَا كُهِ لِعَبْدِهِ يَوحَنَّا \* ٱلَّذِي شَهِدَ بِكُلَّهَ ٱللهِ وَبِشَهَادَةِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ بِكُلِّ مَا رَاهُ \* طُوبَى اللَّذِي يَقْرَأُ وَلِلَّذِينَ يَسْمَعُونَ اقْوَالَ ٱلنَّبُوقِ مَا رَاهُ \* طُوبَى اللَّذِي يَقْرَأُ وَلِلَّذِينَ يَسْمَعُونَ اقْوَالَ ٱلنَّبُوقِ مَا وَجُفَظُونَ مَا هُو مَكْتُوبُ فِيهَا لِأَنَّ ٱلْوَقْتَ قَرِيبُ فِي أَسِيًّا نِعْهَ أَلَمُ وَسَلَامُ فَي يُوجَفَّظُونَ مَا هُو مَكْتُوبُ فِيهَا لَأَنَّ ٱلْوَقْتَ قَرِيبُ فِي أَسِيًّا نِعْهَ أَلَمُ وَسَلَامُ فَي يُوجَالَا إِلَى ٱلسَّبِعِ ٱلْكُنَائِسِ ٱلَّتِي فِي أَسِيًّا نِعْهَ أَلَمُ وَسَلَامُ فَي يُوجَالَا إِلَى السَّبِعِ الْكُنَائِسِ ٱلَّتِي فِي أَسِيًّا نِعْهَ أَلَمُ وَسَلَامُ فَي اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّ

يوحنا إلى السبع المنائس التي في اسيا نعمة للم وسلام الم من أَالْكَائِنِ وَالسَّعَةِ الْأَرْوَاحِ النَّالِي السَّعَةِ الْأَرْوَاحِ النَّيْ الْمَامَ عَرْشِهِ \* وَمِنْ يَسُوعَ الْمَسِيعِ الشَّاهِدِ الْأَمِينِ الْبُكْرِ • التَّاهِدِ الْأَمْنِ الْبُكْرِ • مِنْ السَّعِ الْلَّامِةِ الْأَمْنَ الْبُكْرِ • مِنْ السَّعِ اللَّامَةَ الْأَمْنَ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُولِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مِنْ خَطَايَانَا بِدَمِهِ ﴿ وَجَعَلَنَا مُلُوكًا وَكُمَّنَّهُ لِللهِ أَبِيهِ لَهُ ٱلْعَبْدُ

هُوذَا يَأْتِي مَعَ ٱلسَّحَابِ وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنِ وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ. نَعَمْ آمِينَ ﴿ أَنَاهُوَ الْأَلِفُ وَٱلْيَاءُ ٱلْبِدَايَةُ وَٱلْنِّهَايَةُ يَغُولُ ٱلرَّبُ ٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِي كَانَ

وَٱلَّذِي يَأْتِي ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ

أَنَا يُوحَنَّا أَخُوكُم وَشَرِيكُكُم فِي ٱلضَّيْقَة وَ فِي مَلَكُوتِ
يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ وَصَبْرِهِ كُنْتُ فِي ٱلْجَزِيرَةِ ٱلَّتِي تُدْعَى بَطْمُسَ
مِنْ أَجْلِ كَلْمَةِ ٱللهِ وَمِنْ أَجْلِ شَهَادَة يَسُوعَ ٱلْمَسِعِ \* كُنْتُ
فِي ٱلرُّوحِ فِي يَوْمِ ٱلرَّبِّ وَسَمِعْتُ وَرَائِي صَوْتًا عَظِيمًا كَصَوْتِ

بُوق \* قَائِلًا أَنَا هُو ٱلْأَلِفُ وَٱلْيَاءُ. ٱلْأَوَّلُ وَالْآخِرُ. وَٱلَّذِي

تَرَاهُ أَكْتُبْ فِي كِتَابِ وَأَرْسِلْ إِلَى ٱلسَّبْعِ ٱلْكَنَائِسِ ٱلَّتِي فِي أَشِيَّا إِلَى ٱلسَّبْعِ ٱلْكَنَائِسِ ٱلَّتِي فِي أَسِيَّا إِلَى أَنْسُنُ وَ إِلَى شِيرِّنَا وَ إِلَى بَرْغَامُسَ وَ إِلَى ثَيَاتِيرًا

وَ إِلَى سَارْدِسَ وَ إِلَى فِيلَادَلْفِيَا وَ إِلَى لاَوُدِكِيَّةَ

فَالْتَفَتُ لِأَنْظُرَ ٱلصَّوْتَ ٱلَّذِي تَكَلَّمَ مَعِي وَلَمَّا ٱلْتَفَتُ

رَأَيْتُ سَبْعَ مَنَايِرَ مِنْ ذَهَبٍ \* وَفِي وَسْطِ ٱلسَّبْعِ ٱلْمَنَايِرِ شَبْهُ

بْنِ إِنْسَانِ مُتَسَرْبِلاً بِتَوْبِ إِلَى ٱلرِّجْلَيْنِ وَمُتَمَنْطَعًا عَنْدَ تُدبيهِ بِمِنطَقَةٍ مِنْ ذَهَبٍ \* وَأُمَّا رَأْسُهُ وَشَعْرُهُ فَأَبْيضَانِ ١٤ كَٱلصُّوفِ ٱلْأَبْيَضِ كَٱلنَّاجِ وَعَيْنَاهُ كَلَّهِيبِ نَارِ \* وَرجْلاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله شِبْهُ ٱلنُّحَاسِ ٱلنَّقِيِّ كَأَنَّهُمَا مَحْمِيَّتَانِ فِي أَتُونِ وَصَوْتُهُ كَصَوْتٍ مِيَاهِ كَثِيرَةِ \* وَمَعَهُ فِي يَدِهِ ٱلْيُهْنَى سَبْعَةُ كُوَاكِبَ. وَسَيْفُ ١٦ مَاض ذُو حَدَّيْنِ بَخْرُجُ مِنْ فَمِهِ وَوَجْهُهُ كَا الشَّمْسِ وَهِيَ تُضِيُّ فِي قُوَّتَمَا \* فَلَمَّا رَأَيْتُهُ سَقَطْتُ عَنْدَ رَجْلَيْهِ كَمَيَّت فَوَضَعَ يَدُهُ اللهِ ٱلْيِمْنَى عَلَى قَائِلًا لِي لَا تَخَفُ أَنَا هُوَ ٱلْأُوِّلُ وَٱلْآخِرُ \* وَٱلْأَخَى وَكُنْتُ مِا مَيْنًا وَهَا أَنَا حَيْ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ آمِينَ وَلِي مَفَاتِيحُ ٱلْهَاوِيةِ وَأَلْمَوْتِ \* فَأَكْتُبْ مَا رَأْيْتَ وَمَا هُو كَائِنْ وَمَا هُوَ عَنيدٌ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ هٰذَا \* سِرَّ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْكَوَاكِبِ ٱلَّتِي رَأَيْتَ عَلَى يَبِينِي وَٱلسَّبْعِ ٱلْمَنَايِرِ ٱلذَّهَبِيَّةِ . ٱلسَّبْعَةُ ٱلْكُوَاكِبُ هِيَ مَلَائِكَةُ ٱلسَّبْعِ ٱلْكَنَّائِسِ وَٱلْمَنَايِرُ ٱلسَّبْعُ ٱلَّتِي رَأَيْتُهَا هِي ٱلسَّبْعُ

الاصحاج الثاني

أَكْتُبْ إِلَى مَلَاكِ كَنِيسَةِ أَفَسُسَ . هٰذَا يَقُولُهُ ٱلْمُهْسِكُ

ٱلسَّبْعَةَ ٱلْكُوَاكَبَ فِي يَمِينِهِ ٱلْمَاشِي فِي وَسَطِ ٱلسَّبْعِ ٱلْمَنَايِرِ ٱلذَّهَبيَّة \* أَنَا عَارِفُ أَعْمَالُكَ وَتَعَبُّكَ وَصَبْرُكَ وَأَنَّكَ لَا نَقْدِرُ أَنْ تَحْنَمُلَ ٱلْأَشْرَارَ وَقَدْ جَرَّبْتَ ٱلْقَائِلِينَ إِلَيْهُمْ رُسُلْ وَلَيْسُوا رُسُلًا فَوَجَدْتُهُمْ كَاذِبِينَ \* وَقَد أَحْنَمَلْتَ وَلَكَ صَبْرُ وَتَعِبْتَ مِنْ أَجْلِ أَسْمِي وَلَمْ تَكِلُّ \* لَكِنْ عِنْدِي عَلَيْكَ أَنَّكَ تَرَكْتَ مَحَبَّتَكَ ٱلْأُولَى \* فَأَذْكُرْ مَنْ أَيْنَ سَقَطْتَ وَتُبْ وَأَعْمَلُ ٱلْأَعْمَالَ ٱلْأُولَى وَإِلَّا فَإِنِّي آتِيكَ عَنْ قَرِيبٍ وَأَرْحِيْرُ مَنَارَتُكَ مِنْ مَكَانِهَا إِنْ لَمْ نَتُبْ \* وَلَكِنْ عَنْدَكَ هٰذَا أَنَّكَ ثُبغضُ أَعْمَالَ ٱلنُّهُولَاوِيِّبِ ٱلَّتِي أَبْغضُهَا أَنَا أَيْضًا \* مَنْ لَهُ أُذُنْ فَلْيَسْمَعْ مَا يَتُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ. مَنْ يَغْلُبُ فَسَأَعْطِيهِ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ شَجِّرَةِ ٱلْحَيْرَةِ ٱلْكَيْرَةِ ٱلْكَيْرِةِ ٱللَّتِي فِي وَسَطِ فَرْدُوْسَ أَلله

قُاْتُ مُنْ إِلَى مَلَاكِ كَنِيسَةِ سَمِيرْنَا . هٰذَا يَقُولُهُ ٱلْأُوَّلُ وَاللَّا حَرُ الَّذِي كَانَ مَيْنًا فَعَاشَ \* أَنَا أَعْرِفُ أَعْمَالَكَ وَضَيْقَتَكَ وَفَقْرَكَ . مَعْ أَنَّكَ عَنِيٌ . وَتَعْدِيفَ ٱلْقَائِلِينَ إِنَّهُمْ وَضَيْقَتَكَ وَفَقْرَكَ . مَعْ أَنَّكَ عَنِيٌ . وَتَعْدِيفَ ٱلْقَائِلِينَ إِنَّهُمْ وَضَيْقَتَكَ وَفَقْرَكَ . مَعْ أَنَّكَ عَنِيٌ . وَتَعْدِيفَ ٱلْقَائِلِينَ إِنَّهُمْ عَهُودُ وَلَيْسُول يَهُودًا بَلْ هُمْ عَجْمَعُ ٱلشَّيْطَانِ \* لَا تَعْفِ ٱلْبَتَّةَ

مِمَّا أَنْتَ عَنيِدٌ أَنْ نَتَأَلَّمَ بِهِ . هُوذَا إِبْلِيسُ مُزْمَغُ أَنْ يُلْقِيَ بَعْضًا مِنْكُمْ فِي السَّخْنِ لِكَيْ تَحُرَّبُوا وَيَكُونُ لَكُمْ ضَيْقُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَكُونُ لَكُمْ ضَيْقُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَكُنْ أَمْيِنًا إِلَى اللَّهُوْتِ فَسَأَعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحُيْوةِ \* مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْيَسْمَعُ مَا يَقُولُهُ الرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ . مَنْ يَعْلُبُ الْفَاكُ يُؤْذِيهِ الْمُوْتُ النَّانِي

وَأَكْنَبُ إِلَى مَلَاكِ ٱلْكَنيسَةِ ٱلَّتِي فِي بَرْغَامُسَ. هٰذَا يَعُولُهُ ٱلَّذِبِ لَهُ ٱلسَّيْفُ ٱلْمَاضِي ذُو ٱلْحَدَّيْنِ \* أَنَا عَارِفُ ١٢ أَعْمَا لَكَ وَأَيْنَ تَسْكُنُ حَيْثُ كُرْسِيُّ ٱلشَّيْطَانِ وَأَنْتَ مُتَمَسَّكُ بأَسْمِي وَكُمْ تُنْكُرْ إِيمَانِي حَتَّى فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي فِيهَا كَانَ أَنْتِيبَاسُ شَهِيدِي ٱلْأُمِينُ ٱلَّذِي قُتُلَ عَنْدَكُمْ حَيْثُ ٱلشَّيْطَانُ يَسْكُنْ \* وَلَكُنْ عِنْدِي عَلَيْكَ قَلِيلٌ . أَنَّ عِنْدَكَ هُنَا كَ قَوْمًا مُتَمَسِّكِينَ بِتَعْلِيمِ بَلْعَامَ ٱلَّذِي كَانَ يُعَلِّمُ بَالْآقِ أَنْ يُلْقِيَ مَعْثَرَةً أَمَامَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَأْكُلُوا مَا ذُبِحَ لِلْأَوْثَانِ وَيَزْنُوا \* هَكُذَا عَنْدَكَ أَنْتَ أَيْضًا قَوْمْ مُتَكَسِّكُونَ بِتَعَالِمِ ٱلنُّقُولَاوِيَّبِنَ ٱللَّذِي أَبْغِضُهُ \* فَتُبْ وَإِلاَّ فَإِنِّي آتِيكَ سَرِيعًا وَأَخَارِبُهُمْ بِسَيْفِ [ فَيِي \* مَنْ لَهُ أُذُنْ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكُنَائِسِ. مَنْ ٧ يُغْلُبُ فَسَأَعْطِيهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ ٱلْمَنِّ ٱلْهُنَّى وَأَعْطِيهِ حَصَاةً بَيْضَاء وَعَلَى ٱلْحَصَاةِ ٱسْمُ جَدِيدٌ مَكْنُوبُ لَا يَعْرِفُهُ أَحَدُ عَبْرُ ٱلَّذِي يَأْخُذُ

وَأَكْتُبُ إِلَى مَلَاكِ ٱلْكَبِيسَةِ ٱلنَّتِي فِي تَيَاتِيرًا . هٰذَا يَقُولُهُ أَبْنُ ٱللهِ ٱلَّذِي لَهُ عَيْنَانِ كَلَهِيبِ نَارِ وَرِجْلَاهُ مِثْلُ ٱلنَّحَاسِ ٱلنَّتِيِّ \* أَنَا عَارِفْ أَعْمَالَكَ وَحَعَّبَّتُكَ وَخِدْمَتُكَ وَ إِمَانَكَ وَصَبْرَكَ وَأَنَّ أَعْمَالَكَ ٱلْأَخِيرَةَ أَكْثُرُ مِنَ ١٠ ٱلْأُولِي \* لَكُنْ عِنْدِي عَلَيْكَ قَلِيلٌ أَنَّكَ تُسَيَّبُ ٱلْمَرْأَةَ إِيزَابَلَ ٱلَّتِي نَقُولُ إِنَّهَا نَبِيَّةٌ حَتَّى تُعَلِّمَ وَنُعُويَ عَبِيدِي أَنْ ال يَرْنُوا وَيَأْكُلُوا مَا ذُبِحَ لِلْأُوْنَانِ \*وَأَعْطِيتُهَا زَمَانًا لِكَيْ نَتُوبَ عَنْ زَنَاهَا وَلَمْ أَتُبْ \* هَا أَنَا أَلْقِيهَا فِي فِرَاش وَٱلَّذِينَ يَزْنُونَ مَعَهَا فِي ضَيْقَةٍ عَظِيمَةٍ إِنْ كَانُوا لَا يَتُوبُونَ عَنْ ١٦ أَعْمَالُهُم \* وَأُولَادُهَا أَقْتُلُهُم بِٱلْمَوْتِ فَسَتَعْرِفُ جَمِيع ٱلْكَنَائِسِ إِنِّي أَنَا هُوَ ٱلْفَاحِصُ ٱلْكُلِي وَٱلْفُلُوبَ وَسَأَعْطِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ بَعِسَبِ أَعْمَالِهِ \* وَلَكُنَّنِي أَقُولُ لَكُمْ وَلِلْبَاقِينَ فِي تَيَاتِيرًا كُلِّ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ هٰذَا ٱلتَّعْلَيمُ

وَالَّذِينَ لَمْ يَعْرِفُوا أَعْمَاقَ ٱلشَّيْطَانِ كَمَا يَقُولُونَ إِنِّي لَا الَّذِي عَنْدَكُمْ تَمَسَّكُوا بِهِ إِلَى الْقِي عَلَيْكُمْ ثِقَلًا آخَرَ \* وَ إِنَّمَا ٱلَّذِي عَنْدَكُمْ تَمَسَّكُوا بِهِ إِلَى الْقِي عَلَيْكُمْ ثِقَلُهُ وَيَحْفَظُ أَعْمَا لِي إِلَى ٱلنَّهَ اَيَة فَسَأَعْطِيهِ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَسَأَعْطِيهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْلَّهُ مَ \* فَيَرْعَاهُمُ بِقَضِيبٍ مِنْ حَدِيدٍ كَمَا تُكْسَرُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ حَدِيدٍ كَمَا تُكْسَرُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ مِنْ حَدِيدٍ كَمَا تُكُسَرُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ مِنْ عَنْدِ أَبِي \* وَأَعْطِيهِ اللَّهُ مِنْ كَدُونَ فَلْيَسْمَعُ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لَهُ أَذُرِنَ فَلْيَسْمَعُ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللهُ اللللللللللّهُ الللللللللهُ الللللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ا

### الاصحاج الثالث

وَأَكُونُهُ اللَّذِي لَهُ سَبْعَهُ أَرْوَاحِ اللهِ وَالسَّبْعَةُ الْكُواكِ أَنَّا عَارِفْ اللَّهِ وَالسَّبْعَةُ الْكُواكِ أَنَّا مَا عَارِفْ أَعْمَالِكَ أَنَّ اللَّهَ اللَّهِ وَالسَّبْعَةُ الْكُواكِ أَنَّا مَا عَارِفْ أَعْمَالِكَ عَارِفْ أَعْمَالِكَ وَشَدّ دُمَا بَقِي اللَّهِ مِهُ وَعَلِيدُ أَنْ يَهُوتَ لِأَنِّي لَمْ أَجِدُ أَعْمَالِكَ وَشَدّ دُمَا بَقِي اللَّهِ مِهُ وَعَلِيدُ أَنْ يَهُوتَ لِأَنِّي لَمْ أَجِدُ أَعْمَالِكَ كَامِلَةً أَمَامَ الله مِه فَا ذُكُو كَيْفَ أَخَذَت وَسَمِعْتَ وَاحْفَظْ عَامَلُهُ أَقَدِمُ عَلَيْكَ كَلُوسٌ وَلا تَعْلَمُ أَيَّةً وَتُومُ فَا يَعْمَرُ أَيَّةً عَلَيْكَ كَلُوسٌ وَلا تَعْلَمُ أَيَّةً سَاعَةً أَفْدِمُ عَلَيْكَ مَلْ اللّهِ عِنْدَكَ أَسْمَا فِي قَلِيلَةٌ فِي سَارُوسَ لَمْ فَي فِي اللَّهُ عَلَيْكَ أَسْمَا فِي قَلِيلَةٌ فِي سَارُوسَ لَمْ فَي فَي اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ مِنْ فَي اللَّهُ مَا مُنْ فَي مَعِي فِي أَيْكُ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ مُسْتَعِقُونَ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا مُنْ فَي اللَّهُ عَلَيْكُ مَا مُولِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا مُؤْلِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ كُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ كُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

مَنْ يَغْلُبُ فَذَٰلِكَ سَيَلْبَسُ ثِيَابًا بِيضًا وَلَنْ أَهْخُو ٱَسْمَهُ مِنْ سِفْرِ ٱلْحُيُوةِ وَسَأَعْتَرِفُ بِٱسْمِهِ أَمَامَ أَبِي وَأَمَامَ مَلاَئِكَتِهِ \* مَنْ لَهُ أُذُنْ فَلْيَسْمَعْ مَا يَتُمُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِس

وَأَكْتُبُ إِلَى مَلَاكِ ٱلْكُنيسَةِ ٱلَّتِي فِي فَيلَادَلْفَيَا . هٰذَا يَعُولُهُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلْحَقُّ ٱلَّذِي لَهُ مَفْتَاحُ دَاوُدَ ٱلَّذِي نَفْتُحُ وَلَا أُحَدُ يُغْلِقُ وَيُغْلِقُ وَلَا أُحَدُ تَفْتَحُ \* أَنا عَارِفْ أَعْمَا لَكَ. هَنَذَا قَدْ جَعَلْتُ أَمَامَكَ بَابًا مَفْتُوحًا وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدْ أَنْ يُعْلَقَهُ لأَنَّ لَكَ قُوَّةً يَسِيرَةً وَقَدْ حَفِظْتَ كَلِمَتِي وَلَمْ تُنْكِر أَسْمِ \* هَنَذَا أَجْعَلُ ٱلَّذِينَ مِنْ مَجْبَمَعِ ٱلشَّيْطَانِ مِنَ ٱلْقَائِلِينَ إِنَّهُمْ يَهُودٌ وَلَيْسُوا يَهُودًا بَلْ يَكْذِبُونَ هَنَذَا أُصَيِّرُهُمْ يَأْتُونَ وَيَسْجِدُونَ أَمَامَ رَجْلَيْكَ وَيَعْرِفُونَ إِنِّي أَنَا أُحْبَبْنُكَ \* لأَنَّكَ حَفظتَ كَلَّمَةَ صَبْرِكِ أَنَا أَيْضًا سَأَحْفَظُكَ مِنْ سَاعَةِ ٱلتَّجْرِبَةِ ٱلْعَتِيدَةِ أَنْ تَأْتِي عَلَى ٱلْعَالَمِ كُلَّهِ لِتُحَبِّبَ ٱلسَّاكِنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ \* هَا أَنَا آتِي سَرِيعًا. تَهَسَكُ بِهَا عِنْدَكَ لِمَلَّا يَأْخُذَ أَحَدُ إِكْلِيلَكَ \* مَنْ يَغْلُبُ فَسَأَجْعَلُهُ عَمُودًا فِي هَيْكُلِ إِلْهِي وَلاَ يَعُودُ بَخْرُجُ إِلَى خَارِجٍ وَأَكْتُبُ عَلَيْهِ أَسْمَ إِلَى وَأَسْمَ مَدِينَةِ

إِلَى أُورُسَلِيمَ ٱلْحَدِيدَةِ ٱلنَّارَلَةِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِنْ عِنْدِ إِلَى وَأَسْمِي ٱلْحَدِيدَ \* مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ ١٢ وَ اَكْتُبْ إِلَى مَلَاكِ كَنيسَةِ ٱللَّاوُدِ كَيِّبِنَ هٰذَا يَقُولُهُ ٱلْأَمِينُ عِن ٱلشَّاهِدُ ٱلْأَمِينُ ٱلصَّادِقُ بَدَاءَةُ خَلِيقَةَ ٱلله \* أَناَ عَارِفُ مِ أَعْمَا لَكُ أُنَّكَ لَسْتَ بَارِدًا وَلاَ حَارًا . لَيْتَكَ كُنْتَ بَارِدًا أَوْ حَارًا \* هَكَذَا لِأُنَّكَ فَاتِرْ وَلَسْتَ بَارِدًا وَلَا حَارًا أَنَا مُزْمِعْ أَنْ ١١ أَنْقِيًّا لَكَ مِنْ فَي \* لِإِنَّكَ نَقُولُ إِنِّي أَنَّا غَنيٌّ وَقَد ٱستَغْنَيْتُ وَلاَّ حَاجَةَ لِي إِلَى شَيْءِ وَلَسْتَ تَعْلَمْ أَنَّكَ أَنْتَ ٱلشَّقُّ وَٱلْبَسْ وَفَقِيرٌ وَأُعْمَى وَعُرْيَانٌ \* أَشْيرُ عَلَيْكَ أَنْ تَشْتَرِيَ مِنِي ذَهَبًا مُصَفَّى ١٨ لَنَّارِلِكُيْ تَسْتُغْنَى . وَثَيَابًا بِيضًا لِكَيْ تَلْبَسَ فَلاَ يَظْهَرُ خِزْيُ عُرْيَتِكَ \* وَكُمِّلْ عَيْنَيْكَ بِكُمْلِ لِكَيْ تُبْصِرَ \* إِنِّي كُلُّ مَنْ أَخِبُّهُ ١٩ وَجُنُّهُ وَأَوَّدٌ بَهُ . فَكُنْ غَيُورًا وَتُبْ \* هَنَذَا وَإِقْفَ عَلَى ٱلْبَابِ ٢٠ وَأَقْرَعُ . إِنْ سَمَعَ أَحَدُ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْباَبَ أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي \* مَنْ يَغْلُبُ فَسَأَعْطِيهِ أَنْ يَجْلِسَ مَعِي فِي عَرْشِي ١٦ كَمَا غَلَبْتُ أَنَا أَيْضًا وَجَلَسْتُ مَعَ أَبِي فِي عَرْشِهِ ﴿مَنْ لَهُ أَذُنْ اللَّهِ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِس الاصحاح الرابع

بَعْدَ هٰذَا نَظَرْتُ وَ إِذَا بَابُ مَفْتُوحٌ فِي ٱلسَّمَاءُ وَٱلصَّوْتُ ٱلْأَوَّلُ ٱلَّذِي سَمِعْتُهُ كَبُوق يَتَكَلَّمُ مَعِي قَائِلًا ٱصْعَدْ إِلَى هُنَا فَأْرِيكَ مَا لَابُدَّ أَنْ يَصِيرَ بَعْدَ هٰذَا \* وَلِلْوَقْتِ صِرْتُ فِي ٱلرُّوحِ وَ إِذَا عَرْشُ مَوْضُوعٌ فِي ٱلسَّمَاءُ وَعَلَى ٱلْعَرْشِ جَالِسُ وَكَانَ أَكْمَالُسُ فِي ٱلْمَنْظَرِ شَبْهُ حَجَرِ ٱلْيُشْبِ وَٱلْعَقيقَ وَقَوْسُ قُرْحَ حَوْلَ ٱلْعَرْشِ فِي ٱلْمَنْظَرِ شِبْهُ ٱلزُّمُرُّدِ \* وَحَوْلَ ٱلْعَرْشِ أَرْبَعَةُ وَعِشْرُونَ عَرْشًا . وَرَأْيْتُ عَلَى ٱلْعُرُوشِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ شَيْخًا جَالِسِينَ مُتَسَرُ بِلِينَ بِثِيَابٍ بِيضٍ وَعَلَى رُؤُوسِهِمْ أَكَالِيلُ مَنْ ذَهَبِ \* وَمِنَ ٱلْعَرْشِ بَخْرِج بَرُوقٌ وَرَعُودٌ وَأَصْوَاتٌ. وَأَمَامَ ٱلْعَرْشِ سَبِعَةُ مَصَا بِيجِ نَارِ مُتَّقَدَةٌ هِي سَبْعَةُ أَرْوَاحِ اللَّهِ \* وَقُدَّامَ ٱلْعَرْشِ يَحْرُ زُجَاجٍ شِبْهُ ٱلْبُلُّورِ . وَفِي وَسَط ٱلْعَرْشِ وَحَوْلَ ٱلْعَرْشِ أَرْبَعَةُ حَيَوَانَاتٍ مَمْلُقَةً عَيُونًا مِنْ قُلَّامٍ وَمِنْ وَرَا عِبْ وَ الْمُحَيِّو إِنْ ٱلْأُوَّلُ شِبْهُ أُسَدِ وَ الْحَيَّو إِنْ ٱلنَّانِي شِبْهُ عَبْل وَ الْحَيْوَ إِنْ ٱلنَّا لِثُ لَهُ وَجُهُ مِثْلُ وَجُهِ إِنْسَانٍ وَٱلْحَيْوَانُ ٱلرَّابِعُ شَبْهُ نَسْر طَاعِر \* وَأُلْأَرْبَعَهُ ٱلْحَيَوَانَاتُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهَا سِتَّهُ

الاصحاج الخامس

 وَلاَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ \* فَقَالَ لِي وَاحِدْ مِنَ ٱلشَّيُوخِ لاَ تَبْكِ. هُوَذَا قَدْ غَلَبَ ٱلْأَسَدُ ٱلَّذِي مِنْ سِبْطِ يَهُوذَا أَصْلُ دَاوُدَ لِيَغْتَحَ ٱلسِّفْرَ وَيَفُكَ خُنُومَهُ ٱلسَّبْعَةَ السَّبْعَةَ الْسَلْمُ السَّبْعَةَ الْسَلْمُ الْمُؤْمِنُ الْسَلْمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ السَّلْمُ اللَّهُ اللّ

وَرَأْ يْتُ فَإِذَا فِي وَسَطِ ٱلْعَرْشِ وَٱلْحَيْوَإِنَاتِٱلْأُرْبَعَةِ وَفِي وَسَطِ ٱلشُّيُوخِ خَرُوفٌ قَاعَمْ ۖ كَأَنَّهُ مَذْبُوحٌ لَهُ سَبِعَةٌ قُرُونِ وَسَبِعُ أَعْيِنَ هِيَ سَبِعَةُ أَرْوَاحِ ٱللهِ ٱلْمُرْسَلَةُ إِلَى كُلَّ ٱلْأَرْضِ \* فَأَتِّي وَأَخَذَ ٱلسِّفْرَ مِنْ يَمِينِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ \* وَلَمَّا أَخَذَ ٱلسَّفْرَ خَرَّت ٱلْأَرْبَعَةُ ٱلْحَيْوَانَاتُ وَٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ شَيْغًا أَمَامَ ٱلْخَرُوفِ وَلَهُمْ كُلِّ وَاحِدٍ قِيثَارَاتُ وَجَامَاتُ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوَّةً يَخُورًا هِيَ صَلَوَاتُ ٱلْقِدِّ يسينَ \* وَهُمْ يَتَرَنَّمُونَ تَرْنيمَةً جَديدةً قَائِلينَ مُسْتَعَقُّ أَنْتَ أَنْ تَأْخُذَ ٱلسَّفْرَ وَتَفْتَحَ خُنُومَهُ لِأَنَّكَ ذُبِحْتَ وَأَشْتَرَيْتَنَا للهِ بدَمِكَ منْ كُلِّ قَبِيلَةٍ وَلِسَان وَشَعْبِ وَأُمَّةٍ \* وَجَعَلْتُنَا لِإِلْهِنَا مُلُوكًا وَكَهَنَّةً فَسَنَمُلَكُ عَلَى ٱلْأَرْضِ \* وَنَظَرْتُ وَسَمِعْتُ صَوْتَ مَلَائِكَةٍ كَثِيرِينَ حَوْل ٱلْعَرْشِ وَٱلْحَيْوَانَاتِ وَٱلشُّهُ وَخِ وَكَانَ عَدَدُهُمْ رَبَوَاتِ رَبَوَاتٍ وَأَلُوفَ أَلُوفٍ \* قَائِلِينَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ مُسْتَعِقٌ هُوَ ٱلْخَرُوفُ

الْهَذُبُوحُ أَنْ يَأْخُذَ ٱلْقُدْرَةَ وَالْغَنَى وَالْحَكْمَةَ وَالْقُوَّةَ وَالْكَرَامَةَ وَالْمَدُبُوحُ أَنْ يَأْخُذَ ٱلْقُدْرَةَ وَالْغَنَى وَالْحَكْمَةَ وَالْقُوَّةَ وَالْكَرُامَةَ وَالْمَعْدَ وَالْبَرَكَةَ \* وَكُلُّ خَلِيقَةٍ مِمَّا فِي ٱلسَّمَاءُ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ وَمَا عَلَى ٱلْجُرْكُلُّ مَا فِيهَا سَمِعْتُهَا قَائِلَةً لِلْجَالِسِ عَلَى وَتَحْتَ ٱلْأَرْضِ وَالْخَرُوفِ الْبَرَكَةُ وَالْكَرَامَةُ وَٱلْمَعْدُ وَالسَّلْطَانُ إِلَى أَبَدِ الْعَرْشِ وَالْخَرُوفِ ٱلْبَرَكَةُ وَالْكَرَامَةُ وَٱلْمَعْدُ وَالسَّلْطَانُ إِلَى أَبَدِ الْلَابِدِينَ \* وَكَانَتِ ٱلْحَبَوَانَاتُ ٱلْارْبَعَةُ نَقُولُ آمِينَ. وَٱلشَّيُوخُ الْأَرْبَعَةُ وَالْمَدِينَ \* وَكَانَتِ ٱلْحَبَوَانَاتُ ٱلْارْبَعَةُ لَقُولُ آمِينَ. وَٱلشَّيُوخُ الْأَرْبَعَةُ وَالْعَشْرُونَ خَرُوا وَسَجَدُوا لِلْحَيِّ إِلَى أَبِدِ ٱلْآبِدِينَ الْأَرْبَعَةُ وَالْعَشْرُونَ خَرُوا وَسَجَدُوا لِلْحَيِّ إِلَى أَبِدِ ٱلْآبِدِينَ

الاصحاج السادس

وَنَظَرْتُ لَمَّا فَتَعَ ٱلْخُرُوفُ وَاحِدًا مِنَ ٱلْخُتُومِ ٱلسَّبْعَةِ وَسَمِعْتُ وَاحِدًا مِنَ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْحَيَوَانَاتِ قَائِلاً كَصَوْتِ رَعْدٍ هَلُمَ هَأَنْظُرْ \* فَنَظَرْتُ وَإِذَا فَرَسْ أَبْيَضْ وَٱلْجُالِسُ عَلَيْهِ مَعَهُ قَوْسٌ وَقَدْ أَعْطِيَ إِكْلِيلاً وَخَرَجَ غَالِبًا وَلِكَيْ يَغْلُب

وَلَمَّا فَتَحَ ٱلْخَتْمُ ٱلنَّانِيَ سَمِعْتُ ٱلْحَيَوَانَ ٱلنَّانِيَ قَائِلًا هَلُمَّ مَ وَالْطُوْ \* فَخَرَجَ فَرَسْ آخَرُ أَحْمَرُ وَالْجَالِسِ عَلَيْهِ أَعْطِي أَنْ يَنْزِعَ الْمَالُامَ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَأَنْ يَقْتُلَ بَعْضَهُمْ العَصْلَمُ العَصْلَامَ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَأَنْ يَقْتُلَ بَعْضَهُمْ العَصْلَامَ مَنَ ٱلْالِثَ عَظِيمًا وَأَعْطِي سَيْفًا عَظِيمًا وَلَيْ اللّهَ عَلَيْمًا اللّهَ عَلَيْمًا اللّهَ عَلَيْمًا اللّهَ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا اللّهَ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا اللّهَ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمًا اللّهُ ال

هَلُم ۗ قَ نُظُرْ . فَنَظَرْتُ وَ إِذَا فَرَسْ أَسُودُ قَ الْجَالِسُ عَلَيْهِ مَعَهُ

مِيزَانَ فِي يَدِهِ \* وَسَمِعْتُ صَوْنًا فِي وَسْطِ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْحَيَّوَانَاتِ قَائِلاً ثُمْنِيَّةٌ قَمْعٍ بِدِينَارٍ وَلَكُ نَمَانِيِّ شَعِيرٍ بِدِينَارٍ وَأَلْثُ نَمَانِيِّ شَعِيرٍ بِدِينَارٍ وَأَلَّا اللَّيْتُ مَانِيِّ شَعِيرٍ بِدِينَارٍ وَأَلْتُ نَمَانِيِّ شَعِيرٍ بِدِينَارٍ وَأَلَّا لَمُرَّهُمَا اللَّيْتُ مَ وَالْحَدْرُ فَلَا تَضُرُّهُمَا

وَلَمَّا فَتَعَ ٱلْخَتْمَ ٱلرَّابِعَ سَمِعْتُ صَوْتَ ٱلْحُيَوَانِ ٱلرَّابِعِ فَائِلًا هَلُمَّ وَآنْظُرْ \* فَنَظَرْتُ وَإِذَا فَرَسْ أَخْضَرُ وَٱلْجَالِسُ عَلَيْهِ أَسْمُهُ ٱلْمَوْتُ وَٱلْهَاوِيَةُ نَتْبَعُهُ وَأَعْطِيَا سُلْطَانًا عَلَى رُبْعِ عَلَيْهِ أَسْمُهُ ٱلْمَوْتُ وَبُوحُوشِ عَلَيْهِ أَسْمُهُ ٱلْمَوْتِ وَبِوُحُوشِ الْلَارْضِ أَنْ يَعْتَلُا بِٱلسَّيْفِ وَٱلْجُوعِ وَٱلْمَوْتِ وَبِوُحُوشِ الْلَارْضِ أَنْ يَعْتَلُا بِٱلسَّيْفِ وَٱلْجُوعِ وَٱلْمَوْتِ وَبِوُحُوشِ الْلَارْضِ أَنْ يَعْتَلُا بِٱلسَّيْفِ وَٱلْجُوعِ وَالْمَوْتِ وَبِوُحُوشِ الْلَارْض

وَلَمْ اللَّهِ مَنْ أَدُهُمْ الْخَامِسَ رَأَيْثُ تَحْتَ الْمَذْ بَحِ نَفُوسَ اللَّذِينَ قَتِلُوا مِنْ أَجْلِ كَلِمَةِ اللهِ وَمِنْ أَجْلِ الشّهَادَةِ اللّهِ وَمِنْ أَجْلِ الشّهَادَةِ اللّهِ كَانَتْ عَنْدَهُمْ \* وَصَرَخُوا بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلِينَ حَتَّى مَتَى أَيُّهَا السّيّدُ الْقَدُّوسُ وَانْحَقُ لاَ نَقْضِي وَتَنْتَقِمُ لِدِمَائِنَا مِنَ السّاكِنِينَ عَلَى الْاَرْضِ \* فَأَعْطُوا كُلُّ وَاحِدِ ثِيابًا بِيضًا وَقِيلَ لَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ \* فَأَعْطُوا كُلُّ وَاحِدِ ثِيابًا بِيضًا وَقِيلَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَرَجُوا زَمَانًا يَسِيرًا أَيْضًا حَتَّى يَكُمَلَ الْعَبِيدُ رُفَقَاؤُهُمْ وَإِخْوَبُهُمْ أَيْضًا الْعَبِيدُ رُفَقَاؤُهُمْ وَإِخْوَبُهُمْ أَيْضًا الْعَبِيدُ رُفَقَاؤُهُمْ وَإِخْوَبُهُمْ أَيْضًا الْعَبِيدُ رُفَقَاؤُهُمْ وَإِنْ يَقْتَلُوا مِثْلَهُمْ وَإِخْوَبُهُمْ أَيْضًا الْعَبِيدُ رُفَقَاؤُهُمْ وَإِنْ يَقْتَلُوا مِثْلَهُمْ اللَّهُ مَا الْعَبِيدُ وَنَ أَنْ يَقْتَلُوا مِثْلَهُمْ اللَّهُ مِنْ الْعَبِيدُ وَقَالُولُهُمْ وَإِنْ يَقْتَلُوا مِثْلَمُ وَالْعَلَى الْعَبِيدُ وَقَالُولُولَ أَنْ يَقْتَلُوا مِثْلُمُ اللَّهُ الْتُعْبَيْدُ وَقَالُولُولُ الْعَبِيدُ وَقَالُهُمْ وَالْعَلَيْدُ وَاللَّهُ الْعَبِيدُ اللَّهُ الْعَبِيدُ وَقَالُولُولُ اللَّهُ الْعَبِيدُ وَاللَّهُ الْعَبِيدُ وَقَالُولُولُ اللَّهُ الْمُ الْعَلِيدُ وَقَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ وَالْعُولُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ وَاللَّهُ الْعَلَالُولُولُولُ الْعَلَيْدُ وَالْعُلُولُ الْعَلَولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْعُلَالُولُولُولُ الْعَلَالُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْكُولُ الْعَلَيْدُ وَلَاقُولُولُولُولُولُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ الْعُلَالِ الْعَلَالُ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالَ الْعَلِيلُ الْعُلَالِ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعُلَالَ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعَلَالُ الْعُلُولُ الْعُلَالِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ

وَنَظَرْتُ لَمَّا فَتَحَ ٱلْخَتْمَ ٱلسَّادِسَ وَإِذَا زَلْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ

١٢

حَدَثَتْ وَأَلشَّهُ مُ صَارَتْ سَوْدَاء كَمْسِعْ مِنْ شَعْر وَأَلْقَمَرُ صَارَ كَاللَّهُ \* وَنُجُومُ ٱلسَّمَاءُ سَقَطَتْ إِلَى ٱلْأَرْضَ كَمَا تَطْرَحَ ١٢ شَجَرَةُ التِّينِ سُقَاطَها إِذَا هَزَّهُا رِيخٌ عَظِيمَةٌ \* وَالسَّمَا الْمُقَلَّقُتْ اللَّهُ الْقَلَّقَتْ كَدرْج مُلْتَف وَكُلُّ جَبَل وَجَزيرَةٍ تَزَحْزَحا مِنْ مَوْضِعِهِمَا \* وَمُلُوكُ ٱلْأَرْضِ وَٱلْعُظَمَاءِ وَٱلْأَعْنِيَاءُ وَٱلْأَمْرَاءُ وَٱلْأَقُويَاءُ ١٠ وَكُلُّ عَبْدٍ وَكُلُّ حُرٍّ أَخْفَوْا أَنْفُسَهُمْ فِي ٱلْمَعَايِرِ وَفِي صُخُورِ أَنْحِبَالِ \* وَهُمْ يَقُولُونَ الْحِبَالِ وَٱلصُّخُورِ ٱسْفُطِي عَلَيْنَا وَأَصْفُورِ السُّعُطِي عَلَيْنَا وَأَحْفِينَا عَنْ وَجَهِ ٱلْحِالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَعَنْ غَضَبِ ٱلْخَرُوفِ \* لِأَنَّهُ ١٧ قَدْ جَاءً يَوْمُ غَضَبِهِ ٱلْعَظِيمُ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ٱلْوُقُوفَ

الاضعاح السابع

 نَخْتُمَ عَبِيدَ الْهِنَا عَلَى جَبَاهِمْ \* وَسَمِعْتُ عَدَدَ ٱلْعَنْدُومِينَ مِئَةً وَأُرْبَعَةً وَأُرْبَعِينَ أَلْفًا تَخْنُومِينَ مِنْ كُلِّ سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ× من سبط يَهُوذَا أَثْناً عَشَرَ أَلْفَ مَخْنُومٍ . مِنْ سبط رَأُوبينَ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَخْنُهُ مِ . منْ سبْط جَادِ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَخْنُومٍ \* مِنْ سَبْطِ أَشْيِرَ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَخْنُومٍ . مِنْ سَبْطَ نَفْتَالِي أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ عَنْدُومِ . منْ سبط مَنسَى أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ عَنْدُوم \* من سبط شَمْعُونَ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَخْنُومٍ . مِنْ سَبْطِ لَاوِي أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَخْنُومٍ . مِنْ سِبْطِ يَسَّا كَرَ ٱثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَخْنُومٍ \* مِنْ سَبْطَ زَبُولُونَ أَثْناً عَشَرَ أَلْفَ عَغْنُومٍ . مِنْ سَبْطِ يُوسِفَ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَخْنُومٍ مِنْ سَبْطِ بِنْيَامِينَ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَخْنُومٍ بَعْدَ هٰذَا نَظَرْتُ وَإِذَا جَمْعُ كَثِيرٌ لَمْ يَسْتَطَعْ أَحَدُ أَنْ يَعُدُّهُ مِنْ كُلِّ ٱلْأَمَ وَٱلْقَبَائِلِ وَٱلشُّعُوبِ وَٱلْأَلْسَنَةِ وَاقِفُونَ أَمَامَ ٱلْعَرْشِ وَإَمَامَ ٱلْخَرُوفِ مُتَسَرْبِلِينَ بِثِيَابٍ بِيضٍ وَ فِي أَيْدِيهِمْ سَعَفُ ٱلنَّخُلِ ﴿ وَهُمْ يَصْرُخُونَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلِينَ ١١ ٱلْخَلَاصُ لِالْهِنَا ٱلْجَآلِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَلِلْخُرُوفِ \* وَجِمِيعُ ٱلْمَلَائِكَة كَانُوا وَ اقِفِينَ حَوْلَ ٱلْعَرْشِ وَٱلشُّيُوخِ وَٱلْحَيَوَآنَاتِ

وَلَمَّا فَتَعَ الْخَتْمَ السَّابِعَ حَدَثَ سَكُوتٌ فِي السَّمَاءِ نَحْقَ نِي السَّمَاءِ نَحْقَ نِي السَّمَاءِ نَحْقَ نِصْفِ سَاعَةٍ \* وَرَأَ يْتُ السَّبْعَةَ الْمَلَائِكَةِ النَّذِينَ يَقِفُونَ أَمَامَ اللهِ وَقَدْ أَعْطُوا سَبْعَةَ أَبْوَاقٍ \* وَجَاءَ مَلَاكُ آخَرُ وَوَقَفَ اللهِ وَقَدْ أَعْطُوا سَبْعَةَ أَبْوَاقٍ \* وَجَاءَ مَلَاكُ آخَرُ وَوَقَفَ

عِنْدَ ٱلْهَذْ عَ وَمَعَهُ مِغْرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَأَعْطِي بَخُورًا كَثِيرًا لِكَيْ يُقَدِّمَهُ مَعْ صَلَوَاتِ ٱلْقِدِيسِينَ جَمِيعِيمُ عَلَى مَذْ بَحِ ٱلذَّهَبِ الْكَيْ يُقَدِّمَهُ مَعْ صَلَوَاتِ الْقَدِيسِينَ جَمِيعِيمُ عَلَى مَذْ بَحِ ٱلذَّهَبِ اللَّهِ عَلَى مَذْ بَعِ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَلُواتِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَرْقِ مَعْ صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْوَلِ مَعْ صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْرَةُ الْمَعْرَةُ وَمَلَا هَامِنْ نَارِ ٱلْمَذْجِ وَأَلْقَاهَا إِلَى اللَّهُ وَمَ فَعَدَثَتُ أَصُواتُ وَمَوْدُ وَبُرُوقَ وَزَلْزَلَةٌ

ثُمَّ إِنَّ ٱلسَّبْعَةَ ٱلْمَلَائِكَةَ ٱلَّذِينَ مَعَهُمُ ٱلسَّبْعَةُ ٱلْأَبْوَاقُ مَهَا أُولَ لِكَيْ يُبُوِقُوا \* فَبُوَّقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلْأَوْلُ فَعَدَثَ بَرَدُ وَنَارُ عَلَيْهُ وَلَا يَكُو يُبُولُ فَعَدَثَ بَرَدُ وَنَارُ عَنْلُوطَانِ بِدَمَ وَأُنْقِيا إِلَى ٱلْأَرْضِ فَأَحْتَرَقَ ثُلُثُ ٱلْأَشْجَارِ وَأَحْتَرَقَ ثُلُثُ ٱلْأَشْجَارِ وَأَحْتَرَقَ كُلُ عُشْبِ أَخْضَرَ

ُ ثُمَّ بَوَّقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلنَّانِي فَكَأَنَّ جَبَلًا عَظِيمًا مُتَّقِدًا بِٱلنَّارِ أُلْقِيَ إِلَى ٱلْبَحْرِ فَصَارَ ثُلُثُ ٱلْبَحْر دَمًا \* وَمَاتَ ثُلُثُ ٱلْمُحَلَّئِقِ ٱلنِّي فِي ٱلْجَرْ ٱلَّتِي لَهَا حَيْرَةُ وَأُهْلِكَ ثُلْثُ ٱلشَّفُن

ا أُثُمَّ بَوَّقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلنَّالِثُ فَسَقَطَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ كُوْكَبُ عَظِيمُ مُنَّ السَّمَاءُ كُوْكَبُ عَظِيمُ مُتَّقِدُ كَمِصْبَاحٍ وَوَقَعَ عَلَى ثُلُثِ ٱلْأَنْهَارِ وَعَلَى يَنَا بِيعِ ٱلْمِيَاهِ \* وَأَسْمُ ٱلْكُوْكَبِ يُدْعَى ٱلْأَفْسَنْتِينَ فَصَارَ ثُلُثُ ٱلْمِيَاهِ أَفْسَنْتِينًا وَأَفْسَنْتِينًا

وَمَاتَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلْمِيَاهِ لِأَنَّهَا صَارَتْ مُرَّةً

أَمُّ بَوَّقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلرَّابِعُ فَضُرِبَ ثُلُثُ ٱلشَّاسِ وَثُلُثُ اللَّهَ وَثُلُثُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَسَطِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَطِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسُطِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَ

الاصحاح التاسع

خَيْسَةَ أَشْهِر . وَعَذَابُهُ كَعَذَابِ عَقْرَبِ إِذَا لَدَغَ إِنْسَانًا \* وَ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ سَيَطْلُبُ ٱلنَّاسُ ٱلْمَوْتَ وَلَا يَجِدُونَهُ وَيَرْغَبُونَ أَنْ يَمُوتُوا فَيَهِرُبُ ٱلْمَوْتُ مِنْهُمْ \* وَشَكْلُ ٱلْحُرَادِ شِبْهُ خَيْل مُهَيَّأَ وَ لِلْحَرْبِ وَعَلَى رُؤُوسِهَا كَأَكَالِيلَ شَبْهِ ٱلذَّهَبِ وَوُجُوهُمَّا كُوْجُوهِ ٱلنَّاسِ \* وَكَانَ لَهَا شَعْرُ كَشَعْرِ ٱلنَّسَاءُ وَكَانَتْ أَسْنَانُهَا كَأْسْنَانِ ٱلْأُسُودِ \* وَكَانَ لَهَا دُرُوعٌ كَدُرُوعٍ مِنْ حَدِيدٍ وَصَوْتُ أَجْنِيَتُهَا كُصَوْتِ مَرْكَبَاتِ خَيْلِ كَثِيرَةٍ تَحْبُرِي إِلَى قِتَال \* وَلَهَا أَذْنَابُ شِبْهُ ٱلْعَقَارِبِ وَكَانَتْ فِي أَذْنَابَهَا حُمَاتُ " وَسُلْطَانُهَا أَنْ تُؤْذِي ٱلنَّاسَ خَمْسَةَ أَشْهُر \* وَلَهَا مَلَاكُ ٱلْهَاوِيَةِ مَلِكًا عَلَيْهَا ٱشْهُ بِٱلْعِبْرَانِيَّة أَبَدُّونُ وَلَهُ بِٱلْيُونَانِيَّة اللهُ أَبُولِيُّونَ \* أَلُويْلُ ٱلْوَاحِدُ مَضَى هُوَذَا يَأْتِي وَيْلَانِ أَيْضًا

ا أُمْ بَوَّقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلسَّادِسُ فَسَمِعْتُ صَوْتًا وَاحِدًا مِنْ أَرْبَعَةِ فَرُونِ مَذْبَعِ ٱلْذَهبِ ٱلَّذِي أَمَامَ ٱلله \* قَائِلاً لِلْمَلَاكِ الْمُلَاكِ السَّادِسِ ٱلَّذِي مَعَهُ ٱلْبُوقُ فُكَّ الْأَرْبَعَةَ ٱلْمَلَائِكَةِ ٱلْمُقَبِّدِينَ السَّادِسِ ٱلَّذِي مَعَهُ ٱلْبُوقُ فُكَّ الْأَرْبَعَةَ ٱلْمَلَائِكَةِ ٱلْمُلَائِكَةِ الْمُلَائِكَةِ الْمُلَائِكَةُ اللَّهُ الْمُلَائِكَةُ الْمُلَائِكَةُ الْمُلَائِكَةُ الْمُلَائِكَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَائِكَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللّهُ

لْمُعَدُّونَ لِلسَّاعَةِ وَٱلْيُومِ وَٱلشَّهُرِ وَٱلسَّنَّةِ لِكَيْ يَقْتُلُوا ثُلُثَ س \* وَعَدَدُ جُيُوشِ ٱلْفُرْسَانِ مِئَتاً أَلْفِ أَلْفِ. وَأَنا سَمِعْتُ ١٦ عَدَدُهُ \* وَهَكَذَا رَأَيْتُ ٱلْخَيْلَ فِي ٱلرُّوْيَا وَأَكْبَالِسِينَ عَلَيْهَا. هُمْ دُرُوعٌ نَارِيَّةٌ وَأَسْمَا نَجُونِيَّةٌ وَكِبْرِيتِيَّةٌ وَرُؤُوسُ ٱلْخَيْل كَرُوُوسِ ٱلْأَسُودِ وَمِنْ أَفْوَاهِمَا يَخْرُجُ نَارٌ وَذُخَانُ وَكُبْرِيتُ مَنْ هَٰذِهِ ٱلثَّلْتَةِ قُعُلَ ثُلُثُ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلنَّارِ وَٱلدُّخَانِ وَٱلْكُبْرِيتِ ٱلْخَارِجَةِ مِنْ أَفْوَاهِهَا \* فَإِنَّ سُلْطَانَهَا هُوَ فِي أَفْوَاهِهَا ١٩ وَ فِي أَذْنَا بِهَا لَأِنَّ أَذْنَا بَهَا شَبْهُ آلْحَيَّاتِ وَلَهَا رُؤُوسٌ وَبَهَا تَضُرُّ\* وَأُمَّا بَقيَّةُ ٱلنَّاسِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَقْتَلُوا بِهٰذِهِ ٱلضَّرِّبَاتِ فَلَمْ يَتُوبُوا عَنْ أَعْمَالِ أَيْدِيهُمْ حَتَّى لَا يَسْجُدُوا لِلشَّيَاطِينِ وَأَصْنَامِ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلنَّاسُ وَٱلْحَبِرِ وَٱلْخَشِبِ ٱلَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُبْصِرَ وَلاَ تَسْمَعَ وَلاَ تَمْشَى \* وَلاَ تَابُوا عَنْ فَتْلْمِ ۚ وَلاَ عَنْ سِحْرِهِم ۚ وَلاَ عَنْ زِنَاهُمْ وَلاَ عَنْ سَرِقَتهمْ

الاصحاح العاشر

َثُمَّ رَأَيْتُ مَلَاكًا آخَرَ قَوِيًّا نَازِلًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ مُتَسَرْبِلًا السَّمَاءُ مُتَسَرْبِلًا السَّعَابَةِ وَعَلَى رَأْسِهِ فَوْسُ قُزَحَ وَوَجْهُهُ كَٱلشَّمْسِ وَرِجْلَاهُ

كَعَبُودَيْ نَارِ \* وَمَعَهُ فِي يَدِهِ سِفْرٌ صَغِيرٌ مَفْتُوحٌ فَوَضَعَ رَجُلَهُ ٱلْيُهُنِّي عَلَى ٱلْبَحِرِ وَٱلْيُسْرَى عَلَى ٱلْأَرْضِ \* وَصَرَخَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ كُمَا يُزَعْجُرُ ٱلْأَسَدُ. وَبَعْدَمَا صَرَحَ تَكَاَّدَتِ ٱلرُّعُودُ ٱلسَّبْعَةُ بِأُصْوَاتِهَا \* وَبَعْدَ مَا تَكَلَّبَتِ ٱلرُّعُودُ ٱلسَّبْعَةُ بِأُصْوَاتِهَا كُنتُ مُزْوِعًا أَنْ أَكْتُبَ فَسَمَعْتُ صَوْتًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ قَائِلًا لِي أُخْمُ عَلَى مَا تَكَلَّمَتْ بِهِ ٱلرُّعُودُ ٱلسَّبْعَةُ وَلَا تَكْتُبُهُ \* وَٱلْمَلَاكُ ٱلَّذِي رَأَيْتُهُ وَإِقِفًا عَلَى ٱلْبَحْيرِ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ رَفَعَ يَدَهُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ \* وَأَفْسَمَ بِٱلْحَى إِلَى أَبِدِ ٱلْآبِدِينِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاء وَمَا فيهَا وَٱلْأَرْضَ وَمَا فيهَا وَٱلْجُرَ وَمَا فيهِ أَنْ لاَ يَكُونُ زَمَانُ بَعْدُ \* بَلْ فِي أَيَّامِ صَوْتِ ٱلْمَلَاكِ ٱلسَّابِعِ مَتَى أَزْمَعَ أَنْ يَبُوِّقَ يَتِمْ أَيْضًا سرُّ ٱللهِ كَمَا بَشَّرَ عَبِيدَهُ ٱلْأَنْبِياءَ

وَٱلْصُّوْتُ ٱلَّذِي كُنْتُ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ كُلَّمَهِ أَيْضًا وَقَالَ أَذْهَبْ خُذ ٱلسَّفْرَ ٱلصَّغِيرَ ٱلْمَفْتُوحَ فِي يَدِ ٱلْمَلَاكِ ٱلْوَاقِفِ عَلَى ٱلْجَرْ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ \* فَذَهَبْتُ إِلَى ٱلْمَلَاكِ قَائِلًا لَهُ أَعْطِنِي ٱلسِّفْرَ ٱلصَّغيرَ. فَقَالَ لِي خُذْهُ وَكُلْهُ

فَسَعَيْعَلُ جَوْفَكَ مُرًّا وَلَكِنَّهُ فِي فَمْكَ يَكُونُ كُلُواً كَالْعَسَلِ

فَأَخَذْثُ ٱلسَّفْرَ ٱلصَّغِيرَ مِنْ يَدِ ٱلْهَلَاكِ وَأَكَلْتُهُ فَكَانَ فِي فَهِي الْمَكَالُ وَلَّ كَلْتُهُ فَكَانَ فِي فَهِي الْمُكَالُكِ وَأَكَلْتُهُ فَكَالَ فِي جَبِبُ الْمُكَالُكُ مَالْهِ فَقَالَ لِي جَبِبُ الْمَالُوكِ كَثِيرِينَ أَنَّكَ نَتَنَبَّأً أَيْضًا عَلَى شُعُوبٍ وَأَمْ وَأَلْسِنَةٍ وَمُلُوكٍ كَثِيرِينَ الاصحاح الحادي عشر

ثُمَّ أَعْطِيتُ قَصَبَةً شِبْهَ عَصًا وَوَقَفَ ٱلْمَلَاكُ قَائِلًا لِي رْ وَقِسْ هَيْكُلُ ٱللهِ وَٱلْمَذْجَ وَٱلسَّاحِدِينَ فِيهِ \* وَأُمَّا ٢ لدَّارُ ٱلَّتِي هِيَ خَارِجَ ٱلْهَيْكُلِ فَأَطْرَحْهَا خَارِجًا وَلاَ نَقِسْهَا نَهُما قَدْ أَعْطَيَتْ لِلْأَمْ وَسَيْدُوسُونَ ٱلْمَدِينَةَ ٱلْمُقَدَّسَةَ نْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ شَهْرًا \* وَسَأَعْطِي لِشَاهِدَيَّ فَيَنَبَّانَ أَلْفًا وَمِئْتَيْن وَسِيِّينَ يَوْمًا لَا بِسَيْنِ مُسُوحًا \* هٰذَان هُمَا ٱلزَّ يُتُونَتَانِ ا وَالْمَنَارَتَانِ ٱلْقَائِمَةَانِ أَمَامَ رَبِّ ٱلْأَرْضِ \* وَإِنْ كَانَ أُحَدُّ يُرِيدُ أَنْ يُؤْذِيكُمَا يَخْرُجُ نَارٌ مِنْ فَيهِمَا وَتَأْكُلُ أَعْدَاءُهُمَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُ يُرِيدُ أَنْ يُؤْذِيهُمَا فَهَكَذَا لَا بُدَّ أَنَّهُ يَقْتُلُ \* هٰذَان لَهُمَا ٱلسُّلْطَانُ أَنْ يُغْلَقَا ٱلسَّمَاءَ حَتَّى لَا تُمْطَرَ مَطَرًا ٢ فِي أَيَّامٍ نُبُوَّتُهُمَا وَلَهُمَا سُلْطَانٌ عَلَى ٱلْمِيَاهِ أَنْ يُحَوِّلُاهَا إِلَى دَم ۚ وَأَنْ يَضْرِبَا ٱلْأَرْضَ بِكُلِّ ضَرْبَةٍ كُلَّمَا أَرَادَا ﴿ وَمَتَّى تَهَّمَا ٧

شَهَادَتُهُمَا فَٱلْهَحْشُ ٱلصَّاعِدُ مِنَ ٱلْهَاوِيَةِ سَيَصْنَعُ حَرْبًا وَيَعْلُمُهُمَا وَيَقْتُلُهُما \* وَتَكُونُ جُثَّاهُمَا عَلَى شَارِعِ ٱلْمَدينَة ٱلْعَظِيمَةِ ٱلَّتِي تُدْعَى رُوحيًّا سَدُومَ وَمِصْرَحَيْثُ صُلَبَ رَبُّنَّا أَيْضًا \* وَيَنْظُرُ أَنَاسٌ مِنَ ٱلشُّعُوبِ وَٱلْقَبَائِلِ وَٱلْأَلْسِنَةِ وَٱلْأَمْ جُنَّتَهُمَا تَلْنَهَ أَيَّامٍ وَنِصْفًا وَلَا يَدَعُونَ جُنَّتَهُمَا ا تُوضِعَان فِي قُبُور \* وَيَشْمَتُ بِهِمَا ٱلسَّاكِنُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَيَتَهَلَّلُونَ وَيُرْسِلُونَ هَدَايَا بَعْضُهُ ۚ لِبَعْضِ لَأِنَّ هَٰذَيْنِ ٱلنَّبِيَّانِ كَانَا قَدْعَذَّبَا ٱلسَّاكِنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ﴿ثُمَّ بَعْدَ ٱلنَّالَيْةِ ٱلْأَيَّامِ وَٱلنِّصْفِ دَخَلَ فِيهِمَا رُوحُ حَيْوةٍ مِنَ ٱللهِ فَوَقَفَا عَلَى أَرْجُلهِمَا وَوَقَعَ خُوْفٌ عَظِيمٌ عَلَى ٱلَّذِينَ كَانُوا يَنْظُرُونَهُمَا \* وَسَمِعُوا صَوْتًا عَظِيمًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ قَائِلًا لَهُمَا ٱصْعَدَا إِلَى هَٰهِنَا فَصَعِدًا إِلَى ٱلسَّمَاء فِي ٱلسَّحَابَة وَنَظَرَهُمَا أَعْدَاؤُهُمَا \* وَ فِي تَلْكَ ٱلسَّاعَة حَدَثَتْ زَلْزَلَةُ عَظِيمَةُ فَسَقَطَ عُشْرُ ٱلْمَدينَة وَقَتلَ بِٱلزَّلْزَلَةِ أَسْمَا مِ مِنَ ٱلنَّاسِ سَبْعَةُ آلِافٍ وَصَارَ ٱلْبَافُونَ فِي ١٤ رَعْبَةٍ وَأَعْطَوْا مَجْدًا لِإِلَّهِ ٱلسَّمَاءِ \* ٱلْوَيْلُ ٱلنَّانِي مَضَى وَهُوَذَا ٱلْوَيْلُ ٱلنَّالِثُ يَأْتِي سَرِيعًا

ثُمَّ بَوَّقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلسَّابِعُ فَعَدَنَتْ أَصْوَاتٌ عَظيمَةٌ في ١٠ ٱلسَّمَاءِ قَائِلَةً قَدْ صَارَتْ مَمَا لِكُ ٱلْعَالَمِ لَرَبَّنَا وَمَسِيعِهِ فَسَيَهُلُكُ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ \* وَٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ شَيْغًا ١٦ أَنْجَا السُّونَ أَمَامَ ٱللهِ عَلَى عُرُوشِهِمْ خَرُولَ عَلَى وُجُوهِمْ وَسَجَدُولَ لله \* قَائِلِينَ نَشْكُرُكَ أَيُّهَا الرَّبُّ ٱلْإِلَٰهُ ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءً ١٧ ٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي يَأْتِي لِأَنَّكَ أَخَذْتَ قُدْرَتَكَ ٱلْعَظِيمَةَ وَمَلَّكُتَ \* وَغَضَبَتِ ٱلْأُمَمُ فَأَتَّى غَضَبُكَ وَزَمَانُ ١٨ ٱلأَمْوَاتِ لَيْدَانُوا وَلِتُعْطَى ٱلْأَجْرَةُ لَعَبِيدَكَ ٱلْأَنْبِيَاءُ وَٱلْقِدِّيسِينَ وَ الْخَائِنِينَ أَسْمَكَ ٱلصِّغَارِ وَٱلْكِبَارِ وَلَيْهَاكَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُمْلَكُونَ ٱلْأَرْضَ \* وَٱنْفَتَحَ هَيْكُلُ ٱللهِ فِي ٱلسَّمَاءُ وَظَهَرَ تَابُوتُ ١٩ عَهْدِهُ فِي هَيْكُلِهِ وَحَدَثَتْ بُرُوقٌ وَأَصْوَاتٌ وَرُوعُودٌ وَزَلْزَلَةٌ وَبَرَدُ عَظِيمٌ

### الاصحاج الثاني عشر

وَظَهَرَتْ آيَةٌ عَظِيمَةٌ فِي ٱلسَّمَاءِ ٱمْرَأَةٌ مُتَسَرِّبِلَةٌ بِٱلشَّمْسِ ا وَالْقَمَرُ تَحْتَ رِجْلَيْهَا وَعَلَى رَأْسِهَا إِكْلِيلْ مِنِ أَنْنَيْ عَشَرَ كَوْكَباً \* وَهِيَ حُبْلَى تَصْرُخُ مُتَحَقِّضَةً وَمُتَوجِّعَةً لِتَلِدَ \* وَظَهَرَتْ ٢ آيةً أُخْرَى فِي ٱلسَّمَاء . هُوذَا تنيّب عظيم أُحْبَر آله سَبْعَة وَيُجَاب \* وَذَنّبه وَذَنّبه وَدُنّبه وَدُنّبه وَدُنّبه وَحَشَرَةُ قُرُونِ وَعَلَى رُؤُوسِهِ سَبْعَة بِيْجَاب \* وَذَنّبه يَجِرُ ثُلُتُ نَجُومِ ٱلسَّمَاء فَطَرَحَهَا إِلَى ٱلْأَرْض . وَٱلتّنيّن وَقَفَ أَمَامَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْعَتِيدةِ أَنْ تَلِدَ حَتَى يَيْتَلَع وَلَدَهَا مَتَى وَلَدَت \* فَوَلَدَت أَنْنا ذَكَرًا عَنِيدًا أَنْ يَرْعَى جَمِيع ٱلْأُمْ يِعَما مِنْ فَوَلَدت أَبْنا ذَكَرًا عَنيدًا أَنْ يَرْعَى جَمِيع ٱلْأُمْ يِعَما مِنْ فَوَلَدت أَبْنا ذَكَرًا عَنيدًا أَنْ يَرْعَى جَمِيع ٱلْأُمْ يِعَما مِنْ مَدِيدٍ . وَأَخْنُطِف وَلَدُهَا إِلَى ٱلله وَ إِلَى عَرْشِهِ \* وَٱلْمَرْأَةُ هُرَبَ ٱلله لِحَيْ هَرَبَتُ لِهَا مَوْضِع مُعَدُّ مِنَ ٱلله لِحَيْ يَعُولُوهَا هُنَاكَ ٱلله الْمَرْبَة حَيْث لَهَا مَوْضِع مُعَدُّ مِنَ ٱلله لِحَيْ يَعُولُوهَا هُنَاكَ ٱلْفًا وَمِئَتَيْنِ وَسِتِينِ يَوْمًا

وَحَدَثَتْ حَرْبُ فِي ٱلسَّمَاء مِعْتَائِيلُ وَمَلاَئِكَتُهُ حَارَبُوا الْتِنَيْنَ وَحَارَبَ ٱلتِنَيِّنِ وَمَلاَئِكَتُهُ \* وَكُرْ يَقُووْا فَكُرْ يُوجَدُ مَكَانُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلسَّمَاء \* فَطُرِحَ ٱلتِنِّينُ ٱلْعَظِيمُ ٱلْحُبَّةُ الْقَدِيمَةُ ٱلْمَدْعُو إِبْلِيسَ وَٱلشَّيْطَانَ ٱلَّذِي يُضِلُّ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ الْقَدِيمَةُ ٱلْمَدْعُو إِبْلِيسَ وَٱلشَّيْطَانَ ٱلَّذِي يُضِلُّ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ الْقَدِيمَةُ وَلَمْ وَطُرِحَتْ مَعَهُ مَلاَئِكَتُهُ \* وَسَمِعْتُ صَوْتًا عَظِيمًا قَائِلًا فِي ٱلسَّمَاء ٱلْآنَ صَارَ خَلاصُ إِلَهِنَا وَقُدْرَتُهُ وَمُلْكُهُ وَسُلْطَانُ مَسِيعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ طُرِحَ ٱلْهُشَكِي عَلَى إِخْوتِنَا وَمُلْكُهُ وَسُلْطَانُ مَسِيعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ طُرِحَ ٱلْهُشَتِكِي عَلَى إِخْوتِنَا وَمُلْكُهُ وَسُلْطَانُ مَسِيعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ طُرِحَ ٱلْهُشَتِكِي عَلَى إِخْوتِنَا وَمُلْكُهُ وَسُلْطَانُ مَسِيعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ طُرِحَ ٱلْهُشَتِكِي عَلَى إِخْوتِنَا وَمُلْكُهُ وَسُلْطَانُ مَسِيعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ طُرِحَ ٱلْهُشَكِي عَلَى إِخْوتِنَا اللَّذِي كَانَ يَشْتَكِي عَلَيْمٍ أَمَامَ إِلْهِنَا جَهَارًا وَلَيْلًا \* وَهُمْ عَلَبُوهُ وَاللَّهُ وَهُمْ عَلَيْمُ عَلَيْمُ أَلَا اللَّذِي كَانَ يَشْتَكِي عَلَيْمٍ أَمَامَ إِلْهِنَا جَهَارًا وَلَيْلًا \* وَهُمْ عَلَيْمُ فَعَلِيمُ أَلَامَ إِلْهِنَا جَهَارًا وَلَيْلًا \* وَهُمْ عَلَيْمُ فَالُونَ يَشْتَكِي عَلَيْمُ أَمَامَ إِلْهِنَا جَهَارًا وَلَيْلًا \* وَهُمْ عَلَيْمُ فَا أَلَانَ يَشْتَكِي عَلَيْمُ أَلَامَ إِلْهِنَا جَهَارًا وَلَيْلًا \* وَهُمْ عَلَيْمُ فَيْهُ وَالْمَعِيْمُ فَالْمَ يَسْمُ الْعَلَا فَي السَّمَا عَلَيْمَ عَلَى إِلَالَ الْهَالَا فَالْمُ الْهُ الْمُهُ إِلَيْنَا أَلْمَامِ إِلَيْنَا فَالْمُ الْمُ الْمُهُمُ الْمَامَ عَلَيْمُ مُ الْمُعُونُ الْمُ الْمَالَقُولُ الْمُ الْمُ

بِدَم ٱلْخَرُوفِ وَبِكَلِّمَةِ شَهَادَتِهِمْ وَلَمْ مُجُبُّوا حَيَاتَهُمْ حَتَّى الْمَوْتِ \* مِنْ أَجْلِ هٰذَا أَفْرَحِي أَيَّتُهَا ٱلسَّهْوَاتُ وَٱلسَّاكُنُونَ فِيهَا. وَيْلُ إِسَاكِنِي ٱلْأَرْضِ قَالْهُمُو لِأِنَّ إِبْلِيسَ نَزَلَ إِلَيْكُمُ وَيهِ غَضَبْ عظيمْ عَالَمًا أَنَّ لَهُ زَمَانًا قَلِيلًا وَلَمَّا رَأَى ٱلْتَنِّينِ أَنَّهُ طُرحَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱضْطَهَدَ ١١ الْمَرْأَةَ ٱلَّتِي وَلَدَتْ ٱلاَّبْنَ ٱلذَّكَرَ \* فَأَعْطِيتِ ٱلْمَرْأَةُ جَنَاحَي الْمَرْأَةُ جَنَاحَي ا لِّنَّسْرِ ٱلْعَظِيمِ لِكُنْ تَطِيرَ إِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ إِلَى مَوْضِعِهَا حَيْثُ تُعَالُ زَمَانًا وَزَمَانَيْنِ وَنِصْفَ زَمَانِ مِنْ وَجُهِ ٱلْحَيَّةِ \* فَأَلْقَتِ ١٥ لَكِيَّةُ مِنْ فَيِهَا وَرَاءَ ٱلْمُرْأَةِ مَاءً كَنَهُر لِتَجْعَلَهَا تُحْمَلُ بِٱلنَّهَرَ \* فَأَعَانَتِ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَرْأَةَ وَفَتَحَتِ أَلْأَرْضُ فَمَهَا وَأَبْلَعَتِ إِل ٱلنَّهَرَ ٱلَّذِي أَلْقَاهُ ٱلتِّنِّينُ مِنْ فَهِ \* فَغَضِبَ ٱلتِّنِّينُ عَلَى ١٧ ٱلْمَرْأَةِ وَذَهَبَ لِيَصْنَعَ حَرْبًا مَعَ بَاقِي نَسْلِهَا ٱلَّذِينَ بَحْفَظُونَ وَصَايَا أَلِلهُ وَعِنْدُهُمْ شَهَادَةُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ

الاصحاحالثالث عشر

ثُمُّ وَقَفْتُ عَلَى رَمْلِ ٱلْبَعْرِ. فَرَأَيْتُ وَحْشًا طَالِعًا مِنَ ٱلْبَعْرِ لَهُ سَبْعَةُ رُؤُوسٍ وَعَشَرَةُ قُرُونٍ وَعَلَى قُرُونِهِ عَشَرَةُ الْبَعْرِ لَهُ سَبْعَةُ رُؤُوسٍ وَعَشَرَةُ قُرُونٍ وَعَلَى قُرُونِهِ عَشَرَةُ

تِعِجَانِ وَعَلَى رُؤُوسِهِ أَسْمُ تَجْدِيفٍ \* وَٱلْوَحْشُ ٱلَّذِي رَأَيْتُهُ كَانَ شَبُّهُ نَبِر وَقَوَائِمُهُ كَقَوَاعِ دُبِّ، وَفَهُهُ كَفَم أُسَدِ وَأَعْطَاهُ ٱلتَّنَّينِ ۚ قُدْرَتَهُ وَعَرْشَهُ وَسُلْطَانًا عَظيًا \* وَرَأَيْتُ وَإِحدًا مِنْ رُؤُوسِهِ كَأَنَّهُ مَذْبُوخُ لِلْمَوْتِ وَجُرْحَهُ ٱلْمُهِيتُ قَدْ شُفِي وَتَعَجَّبَتْ كُلُّ ٱلْأَرْضِ وَرَاءَ ٱلْوَحْشِ \* وَسَجَدُوا لِلتَنَّينِ ٱلَّذِي أَعْطَى ٱلسُّلْطَانَ لِلْوَحْشِ وَسَجَدُولِ للْوَحْشِ قَائِلِينَ مَنْ هُوَ مِثْلُ ٱلوَحْشِ . مَنْ يَسْتَطيعُ أَنْ كُارَبَهُ \* وَأَعْطِيَ فَمَّا يَتَكَلَّمُ بِعَظَائِمَ وَتَجَادِيفَ وَأَعْطِيَ سُلْطَانًا أَنْ يَفْعَلَ أَثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ شَهِرًا \* فَقَتْحَ فَهُ بِالتَّجْدِيفِ عَلَى أَلَّهُ لِيُجَدِّفَ عَلَى أَسْمِهِ وَعَلَى مَسْكَنِهِ وَعَلَى ٱلسَّاكنِينَ فِي ٱلسَّمَاءِ \* وَأَعْطَى أَنْ يَصْنَعَ حَرْبًا مَعَ ٱلْقِدِيسِينَ وَيَعْلَبُهُ ۚ وَأَعْطَى سُلْطَانًا عَلَى كُلِّ قَبِيلَةٍ وَلِسَانٍ وَأُمَّةٍ \* فَسَيَسْخُبُدُ لَهُ جَمِيعُ ٱلسَّاكنينَ عَلَ ٱلأرْضِ ٱلَّذِينَ لَيْسَتْ أَسْمَا قُهُمْ مَكْتُوبَةً مَنْذُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمِ في سِفْر حَيْوة ٱلْخَرُوفِ ٱلَّذِي ذُبِحَ \* مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْيَسْمَعْ \* إِنْ كَانَ أَحَدُ بَجْهُمُ سَبْيًا فَإِلَى ٱلسَّبِي يَذْهَبُ. وَإِنْ كَانَ أُحَدُ يَقِتُلُ بِٱلسَّيْفِ فَيَنْبِغِي أَنْ يَقْتَلَ بِٱلسَّيْفِ. هَنَا صَبْرُ

ثُمَّ رَأَيْتُ وَحْشًا آخَرَ طَالِعًا مِنَ ٱلْأَرْضِ وَكَانَ لَهُ قَرْنَان شَبْهُ خَرُوفٍ وَكَانَ يَتَكَلَّمْ كَتِنِينٍ \* وَيَعْمَلُ بِكُلُّ اللَّهِ عَنْهُ خَرُوفٍ وَكَانَ يَتَكَلَّمْ كَتِنِينٍ \* وَيَعْمَلُ بِكُلُّ اللَّهِ سُلْطَانِ ٱلْوَحْشِ ٱلْأُوَّلِ أَمَامَهُ وَتَجْعَلُ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّاكنينَ فيهَا يَسْجُدُونَ لِلْوَحْشِ ٱلْأَوَّلِ ٱلَّذِي شُفِي جُرْحُهُ ٱلْمُمِيتُ\* وَيَصْنَعُ آيَاتٍ عَظِيمَةً حَتَّى إِنَّهُ يَجِعَلْ نَارًا تَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ١٢ عَلَى ٱلْأَرْضِ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ وَيُضِلُّ ٱلسَّاكِنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ١٤ بِٱلْاَيَاتِ ٱلَّتِي أَعْطِيَ أَنْ يَصْنَعَهَا أَمَامَ ٱلْوَحْشِ قَائِلًا لِلسَّاكِنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَصْنَعُوا صُورَةً لِلْوَحْشُ ٱلَّذِي كَانَ بِهِ جُرْحُ ٱلسَّيْفِ وَعَاشَ \* وَأَعْطِيَ أَنْ يُعْطِيَ رُوحًا ١٥ لِصُورَةِ ٱلْوَحْشِ حَتَّى لَتَكَلَّمَ صُورَةُ ٱلْوَحْشِ وَيَجْعَلَ جَمِيعَ الَّذِينَ لَا يَسْجُدُونَ لِصُورَةِ ٱلْوَحْشِ يُقْتُلُونَ \* وَيَجْعَلَ ٱلْجَبِيعَ ١٠ ٱلصِّغَارَ وَٱلْكِبَارَ وَٱلْأَغْنِيَاءَ وَٱلْفَقَرَاءَ وَٱلْأَحْرَارَ وَٱلْعَبِيدَ تُصنُّعُ لَهُمْ سَمَةُ عَلَى يَدِهِمُ ٱلْيُمْنَى أَوْ عَلَى جَبْهَتِهِ \* وَأَنْ لَا يَقْدِرَ ١٧ أَحَدُ أَنْ يَشْتَرِيَ أَوْ يَبِيعَ إِلَّا مَنْ لَهُ ٱلسَّمَةُ أَوْ أَسْمُ ٱلْوَحْش أَوْعَدَدُ أَسْمِهِ \* هُنَا ٱلْحِكْمَةُ. مَنْ لَهُ فَهُمْ فَلْيَعْسُبْ عَدَدَ ٱلْوَحْسَ ١٨ فَإِنَّهُ عَدَدُ إِنْسَانٍ . وَعَدَدُهُ سِيُّمِيَّةٍ وَسِيَّةٌ وَسِيَّةٌ وَسِيُّونَ

الاصحاح الرابع عشر

ثُمَّ نَظَرْتُ وَ إِذَا خَرُوفْ وَاقِفْ عَلَى جَبَل صَهْبُونَ وَمَعَهُ مِئَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعُونَ أَلْفًا لَهُمْ أَسْمُ أَبِيهِ مَكْتُوبًا عَلَى جَبَاهِمِيمٌ \* وَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ كَصَوْت مَيَاهِ كَثَيرَة وَكُصَوْتِ رَعْدٍ عَظِيمٍ . وَسَمِعْتُ صَوْتًا كَصَوْتِ ضَارِبينَ القينَارَةِ يَضْرِبُونَ بقينَارَاتِهِمْ \* وَهُمْ يَتَرَنَّهُونَ كَتَرْنيمَةِ جَديدَةٍ أَمَامَ ٱلْعَرْشِ وَأَمَامَ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْحَيْوَانَاتِ وَٱلشُّيُوخِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُ أَنْ يَتَعَلَّمَ ٱلتَّرْنِيمَةَ إِلَّا ٱلْبِئَةُ وَٱلْرَّبَعَةُ وَ الْأَرْبِعُونَ أَلْفًا ٱلَّذِينَ أَشْتُرُ وَا مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴿ هُؤُلَّا ۗ هُمُ ٱلَّذِينَ كَرْ يَتَنَعِّسُولَ مَعَ ٱلنِّسَاءُ لِأَنَّهُمْ أَطْهَارْ . هُؤُلَاءً هُمْ ٱلَّذِينَ يَتْبَعُهِ رَ ٱلْخِرُوفَ حَيْثُمَا ذَهَبَ. هُؤُلَاء أَشْتُرُ وَا مِنْ بَيْنِ ٱلنَّاسِ بَاكُورَةً للهِ وَالْخُرُوفِ \* وَ فِي أَفُواهِمْ لَمْ يُوجَدُّ غِشْ لَأَنَّهُمْ بِلَا عَيْبِ قدام عَرْش ألله

ثُمَّ رَأَيْتُ مَلَاكًا آخَرَ طَائِرًا فِي وَسَطِ ٱلسَّمَاءُ مَعَهُ بِشَارَةُ أَبِيَّةٌ لِيَبَشِّرَ ٱلسَّاكِنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَكُلَّ أُمَّةٍ وَقَبِيلَةٍ وَلِسَان

وَشَعْبِ \* قَائِلًا بِصَوْتِ عَظِيمٍ خَافُوا اللهَ وَأَعْطُوهُ مَجْدًا لِأَنَّهُ اللهُ وَأَعْطُوهُ مَجْدًا لِأَنَّهُ اللهُ وَأَعْدُ مَا عَتْ سَاعَةُ دَيْنُونَتِهِ وَأَسْجُدُوا لِصَانِعِ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضِ وَأَسْجُدُوا لِصَانِعِ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضِ وَأَسْجُدُ وَيَنَابِيعِ ٱلْبِيَاهِ

ثُمُّ تَبِعَهُ مَلَاكُ آخَرُ قَائِلًا سَقَطَتْ سَقَطَتْ بَايِلُ ٱلْمَدِينَةُ الْعُطِيمَةُ لَأَنَّهَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُلِللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

أُمْ تَبِعَهُمَا مَلَاكُ أَالِثُ قَائِلاً بِصَوْتٍ عَظِيمٍ إِنْ كَانَ أَحَدْ يَسْعُبُدُ لِلْوَحْسِ وَلِصُورَتِهِ وَيَقْبَلُ سِمَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَوْ عَلَى لَكُو يَعْبُدُ لِلْوَحْسِ وَلِصُورِتِهِ وَيَقْبَلُ سِمَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَوْ عَلَى لَكُو يَعْبُدُ لِلْوَحْسِ وَلِي عَضَبِ وَلِعَدْرِ غَضَبِ الله الْمُكْتَعَةِ عَضَبِ الله الْمُكْتَعَةِ عَضَبِهِ وَيُعَذَّبُ بِنَارٍ وَكَبْرِيتٍ أَمَامَ الْمُلاَئِكَةِ صِرْفًا فِي كَأْسِ غَضَبِهِ وَيُعَذَّبُ بِنَارٍ وَكِبْرِيتٍ أَمَامَ الْمُلاَئِكَةِ مِنْ فَعْدَبُ بِنَارٍ وَكِبْرِيتٍ أَمَامَ الْمُلاَئِكَةِ مَنْ فَعْدَ فَي أَنْ مُنْ فَعْدَبُ فِي كُنْ مِنْ فَعْدَدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَا الْمُلاَئِكَةِ اللَّهُ الْمُلاَئِكَةِ اللَّهُ الْمُلاَئِكَةُ فَي كُنْ مِنْ فَعْدَدُ وَاللَّهُ مِنْ فَعْمَ لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الْقِدِّيسِينَ وَأَمَامَ ٱلْخَرُوفِ \* وَيَضْعَدُ دُخَانُ عَذَابِهِمْ إِلَى أَبَدِ الْآبِدِينَ وَلَا تَكُونُ رَاحَةٌ خَهَارًا وَلَيْلًا لِلَّذِينَ يَسْجُدُونَ

لِلْوَحْشِ وَلِصُوْرَتِهِ وَلِكُلِّ مَنْ يَقْبَلُ سِمَةَ أَسْمِهِ \* هُنَا صَبْرُ اللَّهِ وَلِيَانَ يَسُوعَ الْقَدِّيسِينَ هُنَا ٱلَّذِينَ يَجْفَظُونَ وَصَايَا ٱللهِ وَ إِيَانَ يَسُوعَ

وَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ ٱلسَّمَاءَ قَائِلاً لِي أَكْتُبْ طُوبِي لِلْأَمْدِ عَنْدُ الْلاَنَ. نَعَمْ يَقُولُ لِلْأَمْواتِ ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ فِي ٱلرَّبِّ مُنْذُ ٱلْلاَنَ. نَعَمْ يَقُولُ

ٱلرُّوحُ لِكَيْ يَسْتَرِيحُوا مِنْ أَتْعَاجِمٍ . وَأَعْمَالُهُمْ أَتَبَعْهُمْ

ثُمَّ نَظَرْتُ وَإِذَا سَحَابَةُ بَيْضَا ﴿ وَعَلَى ٱلسَّحَابَةِ جَالِسُ شِبْهُ آبْنِ إِنْسَانَ لَهُ عَلَى رَأْسِهِ إِكْلِيلٌ مِنْ ذَهَبٍ وَفِي يدِهِ مِغْجَلْ حَادُّ \* وَخَرَجَ مَلَاكُ آخَرُ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ يَصْرُخُ بِصَوْتِ عَظِيمِ إِلَى ٱلْحَبَالِسِ عَلَى ٱلسَّعَابَةِ أَرْسِلْ مِنْجَلَكَ وَٱحْصِدْ لَأِنَّهُ قَدْ ١٦ جَاءَتِ ٱلسَّاعَةُ لِلْجُصَادِ إِذْ قَدْ يَبِسَ حَصِيدُ ٱلْأَرْضِ \* فَأَلْقَى أَكْبَا لِسُ عَلَى ٱلسُّعَابَةِ مِنْعَلَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ فَحُصِدَتِ ٱلْأَرْضُ ثُمُّ خَرَجَ مَلَاكُ آخَرُ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءُ مَعَهُ أَيْضًا مِغْجَلْ حَادْ \* وَخَرَجَ مَلَاكُ آخَرُ مِنَ ٱلْمَنْجَ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى ٱلنَّارِ وَصَرَحَ صُرَاحًا عَظِيمًا إِلَى ٱلَّذِي مَعَهُ ٱلْمِنْعَبِلُ ٱلْحَادُّ قَائِلًا أُرْسِلْ مِغْجَلُكَ ٱلْحَادَّ وَٱقْطَفْ عَنَاقِيدَ كُرْم ٱلْأَرْضِ لِأِنَّ عِنْبَهَا قَدْ نَضِجٍ \* فَأَ لْتَى ٱلْمَلَاكُ مِغْجَلَهُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَقَطَفَ كَرْمَ ٱلْأَرْضِ فَأَلْقَاهُ إِلَى مَعْصَرَة غَضَبِ ٱلله ٱلْعُظيمة \* وَدِيسَتِ ٱلْمَعْصَرَةُ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ فَغَرَجَ دَمْ مِنَ ٱلْمَعْصَرَةِ حَتَّى إِلَى لَجُم ِ ٱلْمُخَيْلِ مَسَافَةً أَلْفٍ وَسِيِّمِيَّةً عَلْوَةٍ الاصحاح الخامس عشر ثُمَّ رَأْبِتُ آيَةً اخْرَى فِي ٱلسَّمَاءُ عَظِيمَةً وَعَجِيبةً. سَبُهُ

مَلاَئِكَةٍ مَعَهُمُ ٱلسَّبِعُ ٱلضَّرِّبَاتُ ٱلْأَخِيرَةُ لِأَن بَهَا أَكْمِلَ غَضَبُ ٱللهِ \* وَرَأُ يْتُ كَجُّر مِنْ زُجَاجٍ مُخْتَلِطٍ بِنَارٍ وَأَلْغَالِبِينَ عَلَى ٱلْوَحْشِ وَصُورَتِهِ وَعَلَى سِيَتِهِ وَعَدَدِ ٱسْمِهِ وَاقِفِينَ عَلَى ٱلْبَحْرِ ٱلزُّجَاجِيِّ مَعَهُمْ قِيثَارَاتُ ٱللهِ \* وَهُمْ يُرَيِّلُونَ تَرْنيهَةَ مُوسَى عَبْدِ أَلَيْهِ وَتَرْنِيمَةَ ٱلْخَرُوفِ قَائِلِينَ عَظِيمَةٌ وَعَجِيبَةٌ هِيَ أَعْمَا لُكَ أَيُّهَا ٱلرَّبُ ٱلْإِلَّهُ ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلَّ شَيْءٌ عَادِلَةٌ وَحَقٌّ هِيَ طُرُ قُكَ يَا مَلِكَ ٱلْقدِّ يسينَ \* مَنْ لاَ يَخَافُكَ يَارَبُ وَيُعَجَّدُ ا أَسْمَكَ لِأَنَّكَ وَحْدَكَ قُدُّوسْ لَإِنَّ جَمِيعَ ٱلْأَمْمِ سَيَأْتُونَ وَيَسْعَبُدُونَ أَمَامَكَ لِأَنَّ أَحْكَامَكَ قَدْ أَظْهِرَتْ أُمَّ آبَهُ لَا مَذَا نَظَرْتُ وَ إِذَا قَدِ أَنْفَتَّحَ هَيْكُلُ خَيْمَة ٱلشَّهَادَة في ٱلسَّمَاءِ \* وَخَرَجَتِ ٱلسَّبْعَةُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَمَعَهُمُ ٱلسَّبْعُ ٢ ٱلضَّرَبَاتُ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ وَهُمْ مُتَسَرْبِلُونَ بِكَتَّانِ نَقِيَّ وَبَهِيِّ وَمُتَّمِنْطُقُونَ عِنْدَ صُدُورِهُمْ بِمَنَاطِقَ مِنْ ذَهَبٍ \* وَوَاحِدُ مِنْ الْأُرْبَعَة ٱلْحَيَوَانَات أَعْطَى ٱلسَّبْعَةَ ٱلْمَلاَئِكَةَ سَبْعَةَ جَامَاتٍ مِنْ ذَهَبِ مَهْ أُوَّةٍ مِنْ غَضَبِ أَللهِ ٱلْحَيِّ إِلَى إِأَبَدِ ٱلْآبِدِينَ \* وَأُمْدَكُمْ اللَّهِيكُلُ دُخَانًا مِنْ مَعْدِ ٱللَّهِ وَمِنْ قُدْرَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ ٨ أُحَدُ يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ ٱلْهَيْكَلَ حَتَّى كَمِلَتْ سَبْعُ ضَرَبَاتِ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْمَلَائِكَةِ

الاصحاج السادس عشر

وَسَمِعْتُ صَوْتًا عَظِيمًا أَمِنَ ٱلْهَيْكُلِ قَائِلًا لِلسَّبْعَةِ ٱلْهَلَائِكَةِ
أَمْضُوا وَأُسكُبُوا جَامَاتُ عَضَبِ ٱللهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ \* فَمَضَى
أَدْخُولُ وَسَكَبَ جَامَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ فَعَدَثَتْ دَمَامِلُ خَبِيثَةُ وَرَدِيَّةٌ عَلَى ٱلنَّاسِ ٱلَّذِينَ بَهِمْ سِمَةُ ٱلْوَحْشِ وَٱلَّذِينَ بَهِمْ سِمَةً الْوَحْشِ وَٱلَّذِينَ بَهِمْ سَمِةً الْوَحْشِ وَٱلَّذِينَ بَهِمْ سَمَةً الْوَحْشِ وَٱلَّذِينَ بَهِمْ سَمَةً الْوَحْشِ وَٱلَّذِينَ بَهُمْ سَمِهُ الْوَحْشِ وَاللَّهِ مَا لَا لَهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ مَا لَوْحَشِ وَٱللَّذِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَا لَهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

مُنَّ سَكَبَ ٱلْهَلَاكُ ٱلنَّانِي جَامَهُ عَلَى ٱلْهُوْ فَصَارَ دَمَّا كَدَمِ مَنِّتِ. وَكُلُّ نَفْسِ حَيَّةٍ مَاتَتْ فِي ٱلْهُوْ \* ثُمَّ سَكَبَ ٱلْهَلَاكُ النَّالِثُ جَامَهُ عَلَى ٱلْأَبْهَارِ وَعَلَى يَنَا بِيعِ ٱلْهِيَاهِ فَصَارَتْ دَمَّا \* النَّالِثُ جَامَهُ عَلَى ٱلْأَبْهَارِ وَعَلَى يَنَا بِيعِ ٱلْهِيَاهِ فَصَارَتْ دَمَّا \* وَسَمِعْتُ مَلَاكَ ٱلْهُيَاهِ يَغُولُ عَادِلْ أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِي وَلَيُونُ لِأَنْكَ حَكَمْتَ هَكَذَا \* لِأَنَّهُمْ سَفَكُوا دَمَ وَسَمِعْتُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَاكُونُ لِأَنْكَ حَكَمْتَ هَكَذَا \* لِأَنَّهُمْ مُسْتَحَقُّونَ \* وَلَا لَيَشْرَبُوا اللَّيَّةُمُ مُسْتَحَقُّونَ \* وَسَمِعْتُ آخَرُ مِنَ ٱلْهَذْبَحِ قَائِلاً نَعَمْ أَيُّهَا ٱلرَّبُ ٱلْإِلَهُ ٱلْقَادِرُ وَسَمِعْتُ آخَرَ مِنَ ٱلْهَذْبَحِ قَائِلاً نَعَمْ أَيْهَا ٱلرَّبُ ٱلْإِلَهُ ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلّ شَيْءً حَقْ وَعَادَلَةٌ هِيَ أَحْكَامُكَ

ثُمَّ سَكَبَ ٱلْمَلَاكُ ٱلْخَامِسُ جَامَهُ عَلَى عَرْشِ ٱلْوَحْشِ فَصَارَتْ مَمْلَكْتُهُ مُظْلِمَةً وَكَانُوا يَعَضُّونَ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ مِنَ ٱلْوَجَعِ \* وَجَدَّفُوا عَلَى إِلَهِ ٱلسَّمَا مِنْ أَوْجَاعِمْ وَمِنْ

قُرُوحِيمٌ وَلَمْ يَتُوبُواعَنْ أَعْمَالِهِمْ

أُمْ سَكَبَ الْمَلَاكُ السَّادِسُ جَامَهُ عَلَى النَّهْرِ الْكَبِيرِ الْفُرَاتِ الْفَرَاتِ فَنَشْفِ مَا فَهُ لِكَيْ يُعَدَّ طَرِيقُ الْمُلُوكِ الَّذِينَ مِنْ مَشْرِقِ السَّمْسِ \* وَرَأَيْتُ مِنْ فَمِ التِنِيِّينِ وَمِنْ فَمِ الْوَحْشِ وَمِنْ فَمَ الْوَحْشِ وَمِنْ فَمَ الْوَحْشِ وَمِنْ فَمَ النَّهَ الْمَاكُونَةِ النَّبِيِّ الْمُلَوكِ الْعَالَمِ وَكُلِّ الْمَسْكُونَةِ النَّبِيِّ الْمُلْكُونَةِ الْعَالَمِ وَكُلِّ الْمَسْكُونَةِ لَيَّا الْمَسْكُونَةِ الْعَالَمِ وَكُلِّ الْمَسْكُونَةِ لَيَّا الْمَسْكُونَةِ الْعَلَمِ مَنْ فَيَ الْعَلَمِ وَكُلِّ الْمَسْكُونَةِ لَيَّا الْمَسْكُونَةِ الْعَلَمِ وَكُلِّ الْمَسْكُونَةِ الْعَلَمِ مَنْ فَيَ الْمَسْكُونَةِ الْعَلَمِ مَنْ فَيَالِ الْمَسْكُونَةِ الْعَلَمِ مَنْ اللهِ الْقَادِرِ عَلَى مَلُوكِ الْعَلَمِ يَوْمِ اللهِ الْقَادِرِ عَلَى الْمُعْمِ مَنْ وَجَمْعَ الْمَاكُونَةِ الْمَاكُونَةِ الْعَلْمِ مَنْ اللهِ الْقَادِرِ عَلَى الْمُؤْمِ الْعَظِيمِ يَوْمِ اللهِ الْقَادِرِ عَلَى الْمُؤْمِ الْعَظِيمِ يَوْمِ اللهِ الْقَادِرِ عَلَى الْمُؤْمِ الْعَظِيمِ يَوْمِ اللّهُ الْقَادِرِ عَلَى الْمَلْ شَيْءٌ \* هَمَا أَنَا الْقِي كَلُوسٌ . طُوبِي لِمَنْ يَسَهُو وَبَعْفَطُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَنْ يَسَهُورُ وَبَعْفَطُ اللّهِ الْقَالَمِ وَكُلِّ الْمَالِقُولِ الْمَوْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

ثِياْبَهُ لِئَلَّا يَهُشِّي عُرْيَانًا فَيَرَوْ عَوْرَتَهُ ﴿ فَحَبَّمَهُ ۚ إِلَى ٱلْمَوْضِعِ

ٱلَّذِي يُدْعَى بِٱلْعِبْرَانِيَّةِ هَرْجَبُّونَ

مَعْ مَنْ هَيْكُلُ ٱلسَّهَاءُ مِنَ ٱلْعَرْشِ قَائِلًا قَدْ تَمَّ \* فَحَدَثَتْ الْمُوَاتُ وَرُعُودٌ وَبُرُوقٌ. وَحَدَثَتْ زَلْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ لَمْ بَعْدُثُ وَمُولَا السَّهَاءُ مِنَ ٱلْعَرْشِ قَائِلًا قَدْ تَمَّ \* فَحَدَثَتْ أَصُوَاتُ وَرُعُودٌ وَبُرُوقٌ. وَحَدَثَتْ زَلْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ لَمْ بَعْدُثُ مِثْلُهَا مُنْذُ صَارَ ٱلنَّاسُ عَلَى ٱلْأَرْضِ زَلْزَلَةٌ بِمِقْدَارِهَا عَظِيمَةٌ الْعُظِيمَةُ ثَلْتَةً أَفْسَامٍ وَمُدُنُ ٱلْأَمْ مِنْ الْمُحَمِينَةُ ٱلْعُظِيمَةُ ثَلْتَةً أَفْسَامٍ وَمُدُنُ ٱلْأُمْ مِسْقَطَتْ وَبَابِلُ ٱلْعُظِيمَةُ ذُكِرَتْ أَمَامَ ٱلله لِيعُطِيمَا كَأْسَ سَقَطَتْ وَبَابِلُ ٱلْعُظِيمَةُ ذُكِرَتْ أَمَامَ ٱلله لِيعُطِيمَا كَأْسَ حَمْرِ سَخَطِ عَضَيِهِ \* وَكُلُّ جزيرَةٍ هَرَبَتْ وَجِبَالُ لَمْ تُوجَدْ \* وَبَرَدُ عَظِيمٌ نَعُو ثِقْلِ وَزْنَةٍ مَنْ لَا مَرْبَ ٱلسَّمَاءُ عَلَى ٱلنَّاسِ فَكِيمَ اللهُ مِنْ ضَرْبَةِ ٱلْبَرِدِ لِأَنَّ ضَرْبَتَهُ عَظِيمَةُ حَلَيْ اللهُ مِنْ ضَرْبَةَ اللهُ الْعَلَيمَةُ حِدًّا لَنَّاسُ عَلَى ٱلله مِنْ ضَرْبَةِ ٱلْبَرَدِ لِأَنَّ ضَرْبَتَهُ عَظِيمَةً عَظِيمَةً حَلَيْهُ مِنْ ضَرْبَةِ ٱلْبَرَدِ لِأَنَّ ضَرْبَتَهُ عَظِيمَةً حَلَيْهَ أَلَهُ مِنْ ضَرْبَة ٱلْبَرَدِ لِأَنَّ ضَرْبَتَهُ عَظِيمَةً عَظِيمَةً عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَظِيمَةً عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

الاصحاح السابع عشر

ثُمَّ جَاءً وَاحِدْ مِنَ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْمَلَائِكَةِ ٱلَّذِينَ مَعَهُمُ ٱلسَّبْعَةُ الْجَامَاتُ وَتَكَلَّمَ مَعِي قَائِلًا لِي هَلُمَّ فَأُ رِيكَ دَيْنُونَةَ ٱلزَّانِيةِ الْجَامَاتُ وَتَكَلَّمَ مَعِي قَائِلًا لِي هَلُمَّ فَأُ رِيكَ دَيْنُونَةَ ٱلزَّانِيةِ الْعَظيمةِ ٱلْجَالِسَةِ عَلَى ٱلْمِياهِ ٱلْكَثِيرَةِ \* ٱلَّتِي زَنَى مَعَهَا مُلُوكُ الْعَظيمةِ ٱلْجَالِسَةِ عَلَى الْمِياهِ ٱلْكَثِيرَةِ \* ٱلَّتِي زَنَى مَعَهَا مُلُوكُ الْأَرْضِ مِنْ خَمْرِ زِنَاهَا \* فَمَضَى بِي الْأَرْضِ مِنْ خَمْرِ زِنَاهَا \* فَمَضَى بِي اللَّوْحِ إِلَى بَرِيَّةٍ فَرَأَيْتُ ٱمْرَأَةً جَالِسَةً عَلَى وَحْش قِرْمِزِيِّ بِاللَّهُ وَحْش قِرْمِزِيِّ فَرَأَيْتُ الْمَرَأَةُ جَالِسَةً عَلَى وَحْش قِرْمِزِي

مَمْلُوعً أَسْمَاءً تَجْدِيفٍ لَهُ سَبْعَةُ رُؤُوسٍ وَعَشْرَةُ قُرُونِ \* وَٱلْمَرْأَةُ كَانَتْ مُتَسَرْبِلَةً بِأَرْجُوان وَقِرْمِز وَمُتَعَلِّيَةً بِذَهَبٍ وَحِجَارَةٍ كَرِيمَةٍ وَلُوْلُو ۗ وَمَعَهَا كَأْسُ مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدَهَا مَهْلُوَّةٌ رَجَاسَاتِ وَنَجَاسَاتِ زِنَاهَا \* وَعَلَى جَبْهَتَهَا أَسْمُ مَكْتُوبُ. سِرُّ. بَايِلُ ٱلْعَظِيمَةُ أُمُّ ٱلزَّوَانِي وَرَجَاسَاتِ ٱلْأَرْضِ \* وَرَأَيْتُ ١ ٱلْمَرْأَةَ سَكْرَى مِنْ دَمِ ٱلْقَدِّيسِينَ وَمِنْ دَمِ شُهَدَاء يسُوع. فَتَعَجّبُ لَمَّا رَأْيَتُهَا تَعَجّبُ عَظيمًا عَظيمًا أُمَّ قَالَ لِي ٱلْمَلَاكُ لِمَاذَا تَعَجَّبْتَ. أَنَا أَقُولُ لَكَ سَرًّ ٱلْمَرْأَةِ وَٱلْوَحْشِ ٱلْحَامِلِ لَهَا ٱلَّذِي لَهُ ٱلسَّبْعَةُ ٱلرُّؤُوسُ وَٱلْعَشَرَةُ ٱلْأَمْرُونُ \* ٱلْوَحْشُ ٱلَّذِي رَأَيْتَ كَانَ وَلَيْسَ ٱلْآنَ وَهُوَ عَنِيدٌ أَنْ يَصْعَدَ مِنَ ٱلْهَاوِيَةِ وَيَمْضِيَ إِلَى ٱلْهَلَاكِ وَسَيَتَعَجُّبُ ٱلسَّاكِنُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِينَ لَيْسَتْأَسْمَا وَهُمْ مَكْتُوبَةً فِي

سِفْرِ ٱلْحُمَيْنَ وَ مُنْذُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمِ حِينَمَا يَرَوْنَ ٱلْوَحْشَ أَنَّهُ كَانِنَ \* هُنَا ٱلذِّهْنُ ٱلَّذِي لَهُ كَانِنَ \* هُنَا ٱلذِّهْنُ ٱلَّذِي لَهُ حِكْمَةُ أَلسَّبَعَةُ ٱلرُّؤُوسُ هِيَ سَبْعَةُ جِبَالِ عَلَيْهَا ٱلْمَرْأَةُ جَالِسَةً \*

وَسَبْعَةُ مُلُوكِ خَمْسَةُ سَقَطُوا وَوَاحِدٌ مَوْجُودٌ وَٱلْا خَرُ لَمْ

" يَأْتِ بَعْدُ وَمَتَى أَتَى يَسْغَى أَنْ يَبْقَى قَلِيلًا \* وَٱلْوَحْشُ ٱلَّذِي كَانَ وَلَيْسِ ٱلْآنَ فَهُو تَامِنْ وَهُو مِنَ ٱلسَّبْعَةِ وَيَهْضِي إِلَى ٱلْهَلَاكِ \* وَٱلْعَشَرَةُ ٱلْقُرُونِ ٱلَّتِي رَأَيْتَ هِيَ عَشَرَةُ مُلُوكٍ لَمْ يَأْخُذُولَ مُلْكًا بَعْدُ لَكِنَّهُ ۚ يَأْخُذُونَ سُلْطَانًا كَمُلُوكِ سَاعَةً وَاحِدَةً مَعَ ٱلْوَحْشِ ﴿ هُؤُ لَا ۚ لَهُمْ رَأْيُ وَاحِدٌ وَيُعْطُونَ ٱلْوَحْشَ قُدْرَتَهُمْ وَسُلْطَانَهُمْ \* هُؤُلاً سَيْحَارِبُونَ ٱلْخُرُوفَ وَ الْخُرُوفُ يَعْلَبُهُ لِأَنَّهُ رَبُّ الْأَرْبَابِ وَمَلَكُ ٱلْمُلُوكِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ مُدَعُوونَ وَمُخْنَارُونَ وَمُؤْمِنُونَ \* ثُمَّ قَالَ لِيَ ٱلْمِيَاهُ ٱلَّتِي رَأْيْتَ حَيْثُ ٱلزَّانِيةُ جَالِسَةٌ هِيَ شُعُوبٌ وَجَهُوعٌ وَأُمْ مِ وَأُلْسَلَّةُ ١٦ وَأَمَّا ٱلْعَشَرَةُ ٱلْقُرُونِ ٱلَّتِي رَأَيْتَ عَلَى ٱلْوَحْشِ فَهُولًا \* سَيْبُ غَضُونَ ٱلزَّانِيَة وَسَيَجْعَلُونَهَا خَرِبَةً وَعُرْيَانَةً وَيَأْ كُلُونَ لَحْمَهَا وَيُحْرِقُونَهَا بِٱلنَّارِ \* لَأِنَّ ٱللهَ وَضَعَ فِي قُلُو بِهِمْ أَنْ يَصْنَعُوا رَأْيَهُ وَأَنْ يَصْنَعُوا رَأْيًا وَاحِدًا وَيُعْطُوا ٱلْوَحْشَ مُلْكُمُ ۚ حَتَّى تُكْمَلَ ١١ أَقْوَالُ ٱللهِ \* وَٱلْمَرْأَةُ ٱلَّتِي رَأَيْتَ هِيَ ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظيمَةُ ٱلَّتِي لها مُلْكُ عَلَى مُلُوكِ ٱلْأَرْضَ

#### الاصحاج الثامن عشر

ثُمَّ بَعْدَ هٰذَا رَأَيْتُ مَلاَ كَا آخَرَ نَازِلاً مِنَ ٱلسَّمَاءُ لَهُ سُلْطَانُ وَعَظِيمٌ وَالسَّمَاءُ لَهُ سُلْطَانُ وَعَظِيمٌ وَالسَّمَاءُ لَهُ سُلْطَانُ وَعَظِيمٌ وَالسَّمَاءُ وَصَارَتُ مَسْكِنًا فَعَظِيمٍ فَائِلاً سَعَطَتْ سَعَطَتْ بَابِلُ ٱلْعَظِيمَةُ وَصَارَتْ مَسْكِنًا لِشَيَاطِينَ وَمَعْرَسًا لِكُلِّ طَائِرِ نَجْسِ وَمَعْرَسًا لِكُلِّ طَائِر نَجْسِ وَمَعْرَسًا لِكُلِّ طَائِرِ فَالْمَا وَلَيْكُ أَلْ أَوْنُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُرْقِ نَعِيمِهِا الْمَالَةُ وَلَا مَعْمَا وَيُعَلَّا وَلِيَكُلُونُ الْمَعْلُ الْحَرْمِنِ اللَّهُ الْمَاعِقُ وَلِي اللَّهُ الْعَلْمُ الْمَوْلُولُ الْمَالِقُ وَلِي الْمَعْمَى لِمَالًا الْمُرْجُولِ مِنْ طَلْلًا الْمَالِ اللَّا الْمَرْمُولِ فَي خَطَالًا اللَّا مَا خُورُ مِن اللَّهُ الْمَالِ اللَّا الْمَرْمُ وَلَوْلًا مَائِهُ اللَّا الْمَرْمُولُ الْمَاعِلُولُ الْمَالِ الْمَاعِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ اللْمَالِلُولُ الْمَالِقُولُ الْمَائِلُولُولُ الْمَالِقُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَالِقُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَائِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلِلْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ ال

يَاشَعْبِي لِيَلَّا تَشْتَرَكُوا فِي خَطَاْيَاهَا وَلِيَلَّا تَأْخُذُوا مِنْ ضَرَبَاتِهَا \* لِأَنَّ خَطَايَاهَا فَحِقَتِ ٱلسَّمَاءَ وَتَذَكَّرَ ٱللهُ ٱثَامَا \* جَازُوهَا لِأَنَّ خَطَايَاهَا فِي أَلْنُهُ اللهُ اللهِ الْمَاءَ وَتَذَكَّمُ وَضَاعِفُوا لَهَا ضِعْفًا نظيرَ أَعْمَالِهَا. فِي ٱلْكُأْسِ ٱلَّتِي مَزَجَتْ فِيهَا ٱمْزُجُوا لَهَا ضِعْفًا \* بِقدْرِ مَا عَجَدَتْ نَفْسَهَا وَتَنَعَّمَتْ بِقَدْرِ ذَلِكَ أَعْطُوهَا عَذَابًا وَحُزْنًا . فَحَدَتْ نَفْسَهَا وَتَنَعَّمَتْ بِقَدْرِ ذَلِكَ أَعْطُوهَا عَذَابًا وَحُزْنًا . لِلْمَا تَعُولُ فِي قَلْبَهَا أَنَا جَالِسَةُ مَلِكَةً وَلَسْتُ أَرْمَلَةً وَلَنْ أَرَى حَزَبًا \* مَوْنَ أَرَى حَزَبًا \* مِوْنَ أَرَى حَزَبًا \* مِوْنَ أَرَى اللهَ عَلَى اللهَ قَالَيْ فَرَبَاتُهُا مَوْنَ أَرَى حَزَبًا \* مِوْ أَوْلِ فَي قَلْمِا أَنَا جَالِسَةُ مَلِكَةً وَلَسْتُ أَرْمَلَةً وَلَنْ أَرَى حَزَبًا \* مِوْ أَوْلِ فَي قَلْمِا أَنَا جَالِسَةُ مَلِكَةً وَلَسْتُ أَرْمَلَةً وَلَنْ أَرَى اللهَ فَوْلَ أَنَا جَالِسَةُ مَلِكَةً وَلَسْتُ أَرْمَلَةً وَلَنْ أَرَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ فَلْكَالُهُ وَلَنْ أَرَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ ال

وَحُزْنُ وَجُوعٌ وَتَعَتَرِقُ بِٱلنَّارِ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ ٱلْإِلَةَ ٱلَّذِي مَدنهُمَا قَهُيُّ

وَسَيْبِكِي وَيَنُوحُ عَلَيْهَا مُلُوكُ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِينَ زَنَوْا وَتَنعَمُوا مَعَهَا حِينَمَا يَنْظُرُونَ دُخانَ حَرِيقِهَا \* وَاقِفِينَ مِنْ بَعِيدٍ لِإِجْل خَوْفِ عَذَاجًا قَائِلينَ وَيْلُ وَيْلُ. ٱلْمَدينَةُ ٱلْعَظيمَةُ بَابلُ ٱلْمَدِينَةُ ٱلْقَوِيَّةُ . لَأِنَّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ جَاءَتْ دَيْنُونَتُك \* وَيَبْكِي تُحِارُ ٱلْأَرْضِ وَيَنُوحُونَ عَلَيْهَا لِأَنَّ بَضَائِعَهُ ۚ لَا يَشْتَرِيهَا أُحَدُ فِي مَا بَعْدُ \* بَضَائعَ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَجَرِ ٱلْكَرِيمِ وَٱللُّؤلُو ۚ وَٱلْبَرِّ وَٱلْأَرْجُولِ وَٱلْحَرِيرِ وَٱلْقِرْمِزِ وَكُلَّ عُودٍ ثِيني وَكُلَّ إِنَا ﴿ مِنَ ٱلْعَاجِ وَكُلَّ إِنَا ۚ مِنْ أَثْمَنِ ٱلْخُشَبِ وَٱلنُّعَاسِ وَٱلْحَدِيدِ وَٱلْمَرْمَرِ \* وَقِرْفَةً وَتَجُورًا وَطِيبًا وَلَبَانًا وَخَمْرًا وَزَيْنًا وَسَمِيذًا وَحِنْطَةً وَبَهَاعُ وَغَنَمًا وَخَيْلًا وَمَرْكَبَاتٍ وَأُحْسَادًا وَنُهُوسَ ٱلنَّاسِ \* وَذَهَبَ عَنْكُ جَنَّى شَهْوَة نَفْسك وَذَهَبَ عَنْكَ كُلُّ مَا هُو مُشْخِمْ وَبَهِيٌّ وَلَنْ تَحِدِبِهِ فِي مَا بَعْدُ \* المُحَارُ هٰذِه ٱلْأَشْيَاء ٱلَّذِينَ ٱسْتَغْنُوا مِنْهَا سَيَقَفُونَ مِنْ بَعِيدٍ مِنْ أَجْلُ خَوْفِ عَذَاجًا يَبْكُونَ وَيَنُوحُونَ \* وَيَهُولُونَ وَيْلُ وَيْلُ.

ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ ٱلْمُتَسَرْبَلَةُ بِبَرٍّ وَأَرْجُوان وَقِرْمِز وَٱلْمُتَّعَلِّية بذَهَبِ وَحَجَر كُرِيمٍ وَلُوْلُو \* لِأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ خَرب ١٧ غنى مِثْلُ هٰذَا. وَكُلُّ رُبَّانِ وَكُلُّ ٱلْحُبَمَاعَةِ فِي ٱلسُّفُن وَالْمَلَاَّحُونَ وَجَمِيعُ عُمَّالِ ٱلْبَحِرِ وَقَفُوا مِنْ بَعِيدٍ \* وَصَرَّحُوا ١٨ إِذْ نَظَرُوا دُخَانَ حَرِيقِهَا قَائِلِينَ أَيَّةُ مَدِينَةٍ مِثْلُ ٱلْمَدينَةِ ٱلْعَظِيمَةِ \* وَأَلْقُوا تُرَابًا عَلَى رُؤُوسِهِمْ وَصَرَخُوا بَاكِينَ ١٩ وَنَائِعِينَ قَائِلِينَ وَيْلُ وَيْلُ. ٱلْهَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ ٱلَّتِي فَيَهَا أَسْتُغْنَى جَمِيعُ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُفُنْ فِي ٱلْجُوْرِ مِنْ نَفَائِسِهَا لَّأِنَّهَا في سَاعَةِ وَإِحِدَةٍ خَرِبَتْ \* إِفْرَحِي لَهَا أُيَّتُهَا ٱلسَّمَا \* وَٱلرُّسُلُ ٱلْقِدِّ يَسُونَ وَٱلْأَنْبِيَا ۚ لَأِنَّ ٱلرَّبَّ قَدْ دَانَهَا دَيْنُونَتَكُمْ وَرَفَعَ مَلَاكُ وَإِحِدٌ قُويٌ حَجِرًا كَرَحًى عَظِيمَةٍ وَرَمَاهُ فِي ٱلْجُرِ قَائِلًا هُكَذَا بِدَفْعِ سَتُرْمَى بَابِلُ ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظيمَةُ وَكَنْ تُوجَدَ فِي مَا بَعْدُ \* وَصَوْتُ ٱلضَّارِبِينَ بِٱلْقَيْنَارَة وَالْمُغَنِّينَ وَالْمَزَمِّرِينَ وَالنَّافِخِينَ بِٱلْبُوقِ لَنْ يُسْمَعَ فيك في مَا بَعْدُ. وَكُلُّ صَانعٍ صِنَاعَةً لَنْ يُوجَدَ فيكِ في مَا بَعْدُ. وَصَوْتُ رَحَّى لَنْ يُسْمَعَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ \* وَنُورُ سِرَاجٍ لَنْ

يُضِيَّ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. وَصَوْتُ عَرِيسٍ وَعَرُوسِ لَنْ يُسْمَعَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. لِأَنَّ تُجَّارَكِ كَانُوا عُظَمَاءً ٱلْأَرْضِ. إِذْ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. لِأَنَّ تُجَّارَكِ كَانُوا عُظَمَاءً ٱلْأَرْضِ. إِذْ بِسِينَ بِسِجْرِكِ صَلَّتْ جَمِيعُ ٱلْأَمْمِ \* وَفِيهَا وُجِدُ دَمُ أَنْبِيَاءً وَقِدِّ يسِينَ وَجَمِيعُ مَنْ قُتِلَ عَلَى ٱلْأَرْضِ

## الاصحاج التاسع عشر

وَبَعْدَ هٰذَا سَمِعْتُ صَوْتًا عَظيمًا مِنْ جَمْعٍ كَثِيرٍ فِي ٱلسَّمَاءِ قَائِلًا هَلَّهُ مِنَا . أَكْفَلَاصُ وَأُلْفَخِذُ وَأَلْكَرَامَةُ وَأَلْفُدْرَةُ لِلرَّبِّ إِلْهُنَا \* لأَنَّ أُحْكَامَهُ حَقٌّ وَعَادِلَهُ إِذْ قَدْ دَانَ ٱلزَّانِيَةَ ٱلْعَظيمَةَ ٱلَّتِي أَفْسَدَتِ ٱلْأَرْضَ بِزِنَاهَا وَأَنْتَهُمَ لِدَمْ عَبِيدٍ مِنْ يَدِهَا \* وَقَالُولِ تَانِيَةً هَلِّلُويًا . وَدُخَانُهَا يَصْعَدُ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ \* وَخَرَّ ٱلْأُرْبَعَةُ وَٱلْعُشْرُونَ شَيْغًا وَٱلْأَرْبَعَةُ ٱلْخَيَوَانَاتُ وَسَجَدُوا للهِ ٱلْحَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ قَائِلِينَ آمِينَ . هَلِّلُويَا \* وَخَرَجَ مِنَ ٱلْعَرْشُ صَوْتُ قَائِلًا سَبُّهُوا لِإِلْهِنَا يَا جَمِيعَ عَبِيدِهِ ٱلْخَاعَفِيهِ ٱلصِّغَارِ وَٱلْكِبَارِ \* وَسَمِعْتُ كُصوْتِ جَبْعٍ كَثير وَكَصَوْتِ مِيَاهِ كَثِيرَةٍ وَكَصَوْتِ رُعُودٍ شَدِيدَةٍ قَائِلَةً هَالِلُويَا فَإِنَّهُ قَدْ مَلَكَ ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَهُ ٱلْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لِنَفْرَحْ وَنَتَهَلَّلْ وَنَعْطِهِ

ٱلْعَجْدَ لَأِنَّ عُرْسَ ٱلْخَرُوفِ قَدْ جَاءً وَآمْراً ثَهُ هَيَّا أَتْ نَفْسَهَا \* وَأَعْرَاتُهُ هَيَّا أَتْ نَفْسَهَا \* وَأَعْطِيَتْ أَنْ تَلْبَسَ بَزًّا نَقِيًّا بَهِيًّا لِأَنَّ ٱلْبَزَّ هُوَ تَبَرُّرَاتُ ^ أَقُدَّسِتَ

وَقَالَ لِيَ أَكْتُبْ طُوبَى لِلْمَدْعُوِينَ إِلَى عَشَاءِ عُرْسِ الْمَالْخُرُوفِ \* وَقَالَ هٰذِهِ هِيَ أَقْوَالُ أَللهِ الصَّادِقَةُ \* فَخَرَرْتُ ١٠ أَنَا عَبْدُ أَمَامَ رِجْلَيْهِ لِأَسْجُدَ لَهُ . فَقَالَ لِيَ أَنْظُرْ لاَ تَفْعَلْ . أَنَا عَبْدُ مَعَكَ وَمَعَ إِخْوَتِكَ اللّذِينَ عِنْدَهُمْ شَهَادَةُ يَسُوعَ . أَسْجُدُ لِلهِ . فَإِنَّ شَهَادَةً يَسُوعَ . أَسْجُدُ لللهِ . فَإِنَّ شَهَادَةً يَسُوعَ . أَسْجُدُ لِللهِ . فَإِنْ شَهَادَةً يَسُوعَ . أَسْجُدُ لللهِ . فَإِنْ شَهَادَةً يَسُوعَ . أَسْجُدُ لللهِ . فَإِنْ شَهَادَةً يَسُوعَ . أَسْجُدُ لللهِ . فَقَالَ لَهُ فَيْ رُوحُ النَّبُوقِ .

ثُمَّ رَأَيْتُ ٱلسَّمَاءَ مَفْتُوحَةً وَإِذَا فَرَسْ أَبْيَضُ وَٱلْجَالِسُ الْ عَلَيْهِ يُدْعَى أَمْيِنًا وَصَادِقًا وَبِأَلْعَدْلِ بَحِكْمُ وَيُحَارِبُ \* وَعَيْنَاهُ الْ كَلْهِ يُدْعَى أَمْيِنًا وَصَادِقًا وَبِأَلْعَدْلِ بَحِكْمُ وَيُحَارِبُ \* وَعَيْنَاهُ اللهِ عَلَيْهِ يَعِجَانُ كَثِيرَةٌ وَلَهُ أَسْمُ مَكْتُهُ بُ

لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى رَاسِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَدَّتُوبِ مَعْمُوسِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

كَأْنُولْ يَتْبَعُونَهُ عَلَى خَيْلٍ بِيضٍ لاَبِسِينَ بَرًّا أَبْيضَ وَتَقِيًّا \*

وَمِنْ فَهِ بَخْرُجُ سَيْفُ مَاضِ لِحَيْ يَضْرِبَ بِهِ ٱلْاَمْ وَهُنَ

سَيْرْعَاهُرْ بِعَصًا مِنْ حَدِيدٍ وَهُو يَدُوسُ مَعْصَرَةَ خَمْرٍ سَخَطِ

ا وَغَضَبِ ٱللهِ ٱلْقَادِرِ عَلَى كُلِّ شَيْ ﴿ وَلَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَعَلَى فَغْذِهِ
 السُمْ مَكْتُوثِ مَلِكُ ٱلْمُلُوكِ وَرَبُ ٱلْأَرْبَابِ

وَرَأَيْتُ مَلَاكًا وَإِحدًا وَإِقْنَا فِي ٱلشَّهْسِ فَصَرَخَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلًا لِجَهِيعِ ٱلطُّيُّورِ ٱلطَّائِرَةِ فِي وَسَطِ ٱلسَّمَاءُ هَلَمُّ الْجُنْمِعِي إِلَى عَشَاءُ ٱلْإِلَهِ ٱلْعَظِيمِ \* لِكَيْ تَأْكُلِي كُومَ مُلُوكٍ وَكُومَ قُوَّادٍ وَكُومَ أَقْوِيَاءً وَلَحُومَ خَيْلٍ وَٱلْجَالِسِينَ عَلَيْهَا وَكُومَ ٱلْكُلُّ حُرًّا وَعَبْدًا صَغِيرًا وَكَبِيرًا

الاصحاج العشرون

وَرَأَيْتُ مَلَاكًا نَازِلًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَعَهُ مِفْتَاحُ ٱلْهَاوِيَةِ

وَسِلْسَلَةُ عَظِيمَةُ عَلَى يَدِهِ \* فَقَبَضَ عَلَى الْتِنَيْنِ الْحَيَّةِ الْقَدْمِةِ الْقَدْمِةِ الْقَدْمِة الْقَدْمِة الْقَدْمِة الْقَدْمِة الْقَدْمِة الْقَدْمِة الْقَدْمِة الْقَدْمَة اللهِ وَفَيَّدَهُ الْفَ سَنَةِ \* وَطَرَحَهُ فِي الْهَاوِيَةِ وَأَغْلَقَ عَلَيْهِ وَخَتَمَ عَلَيْهِ لِكَيْ لَا يُضِلَّ اللهُ مَ فِي الْهَاوِيَةِ وَأَغْلَقَ عَلَيْهِ وَخَتَمَ عَلَيْهِ لِكَيْ لَا يُضِلَّ اللهُ اللهُ

وَرَأْيْتُ عُرُوشًا فَجَلَسُوا عَلَيْهَا وَأَعْطُوا حُكُمًا وَرَأَيْتُ نُفُوسَ ٱلَّذِينَ قُتُلُوا مِنْ أَجْلِ شَهَادَةِ يَسُوعَ وَمِنْ أَجْلِ كَلِمَةِ الله وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْجُدُوا لِلْوَحْشُ وَلَا لِصُورَتِهِ وَلَمْ يَقْبَلُوا ٱلسِّمَةَ عَلَى جَبَاهِمْ وَعَلَى أَيْدِيهِمْ فَعَاشُوا وَمَلَّكُوا مَعَ ٱلْمَسِيجِ أَنْفَ سَنَةٍ \* وَأَمَّا بَقيَّةُ ٱلْأَمْوَاتِ فَلَمْ تَعِشْ حَتَّى نَتِمَّ ٱلْأَلْفُ ٱلسَّنة . هذه هي ٱلْقيَامَةُ ٱلأُولَى \* مُبَارِكُ وَمَقَدَّسْ مَنْ لَهُ نَصِيبٌ فِي ٱلْقِيَامَةِ ٱلْأُولَى . هُؤُلاَ لَيْسَ لِلْمَوْتِ ٱلنَّانِي سُلْطَانُ عَلَيْمُ بَلْ سَيْكُونُونَ كَهَنَّةً لِلهِ وَأَنْمَسِيجِ وَسَيَمْلُكُونَ مَعَهُ أَلْفَ سَنَّةٍ ثُمَّ مَتَّى تَمَّت ٱلْأَلْفُ ٱلسَّنَةِ لِجُلُّ ٱلشَّيْطَانُ مِنْ سِجِبْهِ وَيَخْرُجُ لِيُضِلُّ ٱلْأُمْمَ ٱلَّذِينَ فِي أَرْبَعِ زَوَايَا ٱلْأَرْضَ جُوجَ ٨

وَيُخْرُجُ لِيضِلُ الْأُمُ الَّذِينَ فِي ارْبِعِ زُوَايًا الْأَرْضِ جُوجً ٨ وَمُا وَمُلِ الْمُجْرِ \* وَمَاجُوجَ مَثْلُ رَمْلِ الْمُجْرِ \* وَمَاجُوجَ لِيَعْبَعَهُمْ لِلْحُرْبِ اللَّذِينَ عَدَدُهُمْ مِثْلُ رَمْلِ الْمُجْرِ \*

فَصَعِدُوا عَلَى عَرْضِ ٱلْأَرْضِ وَأَحَاطُوا بِمُعَسُّكُرِ ٱلْقِدِيسِينَ وَبِالْهَدِينَةِ ٱلْعَجْبُوبَةِ فَأَزَلَتْ نَارٌ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ مِنَ ٱلسَّمَاءُ وَأَكْلَتُهُمْ \* وَإِبْلِيسُ ٱلَّذِي كَانَ يُضِلُّهُ ۚ طُرِحَ فِي بُحَيْرَةِ ٱلنَّارِ وَٱلْكُبْرِيتِ حَيْثُ ٱلْوَحْشُ وَٱلنَّبِيُ ٱلْكَذَّابُ وَسَيْعَذَّبُونَ نَهَارًا وَلَيْلًا إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ

ثُمُّ رَأَيْتُ عَرْشًا عَظِيمًا أَبْيَضَ وَأَنْجَالِسَ عَلَيْهِ ٱلَّذِي مِنْ وَجْهِهِ هَرَبْتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلسَّمَا ۗ وَلَمْ يُوجَدُ لَهُمَا مَوْضِعْ \* وَرَأْيْتُ ٱلْأَمْوَاتَ صِغَارًا وَكِبَارًا وَاقِفِينَ أَمَامَ ٱللهِ وَٱنْفَعَتْ أَسْفَارُ وَأَنْفَتَحَ سِفْرُ آخَرُ هُوَ سِفْرُ ٱلْحَيْوةِ وَدِينَ ٱلْأَمْوَاتُ مِمَّا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي ٱلْأَسْفَارِ بَجَسَبِ أَعْمَالِهِمْ \* وَسَلَّمَ ٱلْبَحْرُ ٱلْأُمْوَاتَ ٱلَّذِينَ فِيهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَوْتُ وَٱلْهَاوِيَةُ ٱلْأَمْوَاتَ ٱلَّذِينَ ١٤ فيهمَا وَدِينُوا كُلُّ وَاحِدٍ بَعَسَبِ أَعْمَالِهِ \* وَطُرحَ ٱلْمَوْتُ وَٱلْهَاوِيَةُ فِي بُحِيْرَةِ ٱلنَّارِ. هٰذَا هُوَ ٱلْهُوْتُ ٱلنَّانِي \* وَكُلُّ مَنْ لَمْ يُوجَدْ مَكْتُوبًا فِي سِفْرِ ٱلْحَيْوةِ طُرحَ فِي بُجَيْرَةِ ٱلنَّارِ الاصحاح اكحادي والعشرون

نُمَّ رَأَيْتُ سَمَا ﴿ جَدِيدَةً وَأَرْضًا جَدِيدَةً لِّنَّ ٱلسَّمَاءَ ٱلْأُولَى

١

وَ الْأَرْضَ ٱلْأُولِي مَضَتًا وَٱلْجُورُ لَا يُوجَدُ فِي مَا بَعْدُ \* وَأَنَا ٢ يُوحَنَّا رَأَيْتُ ٱلْمَدِينَةَ ٱلْمُقَدَّسَةَ أُورُسَلِيمَ ٱلْجَدِيدَةَ نَازِلَةً مِنَ ٱلسَّمَاء مِنْ عِنْدِ ٱللهِ مُهِيَّأًةً كَعَرُوسِ مُزِّيَّتَةٍ لِرَجُلْهَا \* وَسَمِعْتُ " صَوْتًا عَظيمًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ قَائِلًا هُوَذَا مَسْكُنُ ٱللهِ مَعَ ٱلنَّاسِ وَهُوَ سَيْسَكُنْ مَعَهُمْ وَهُمْ يَكُونُونَ لَهُ شَعْبًا وَأَلَّهُ نَفْسَهُ يَكُونُ مَعْهُمْ إِلْهَا لَهُمْ \* وَسَيْمُسِحُ أَلَلُهُ كُلَّ دَمْعَةٍ مِنْ عَيُونِهِمْ وَٱلْمُوتُ ٤ لَا يَكُونُ فِي مَا يَعْدُ وَلَا يَكُونُ حُزْنٌ وَلَا صُرَاخٌ وَلَا وَجَعْ فِي مَا بَعْدُ لِأَنَّ ٱلْأُمُورَ ٱلْأُولَى قَدْ مَضَتْ \* وَقَالَ ٱلْحَالِسُ عَلَى ٱلْعُرْشِ هَا أَنَا أَصْنَعُ كُلَّ شَيْءٌ جَدِيدًا . وَقَالَ لِيَ ٱكْتُبْ فَإِنَّ هٰذِهِ ٱلْأَقْوَالَ صَادِقَةٌ وَأُمِينَةٌ \* ثُمَّ قَالَ لِي قَدْ تُمَّ أَنَا هُوَ ٢ أَ لْأَلِفُ وَٱلْيَاءُ ٱلْبِدَايَةُ وَٱلنَّهَايَةُ . أَنَا أَعْطَى ٱلْعَطْشَانَ مِنْ يَنْبُوعِ مَاءُ ٱلْحَيْوةِ مَجَّأَنَّا \* مَر ثَ يَغْلَبْ يَرِثْ كُلَّ شَيْءٍ ٧ وَاكُونَ لَهُ إِلَهًا وَهُوَ يَكُونُ لِيَ أَبْنًا \* وَأُمَّا ٱلْخَائِفُونَ وَغَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلرَّجِسُونَ وَٱلْقَاتِلُونَ وَٱلزُّنَاةُ وَٱلسَّحَرَةُ وَعَبَدَةُ ٱلْأُوْنَانِ وَجَمِيعُ ٱلْكَذَبَةِ فَنَصِيبُهُ فِي ٱلْجَيْرَةِ ٱلْمُتَّقِدَةِ بِنَارِ وَكِبْرِيتِ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْمُوْتُ ٱلنَّانِي

ثُمَّ جَاء إِلَيَّ وَاحِدْ مِنَ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْمَلَائِكَةِ ٱلَّذِينَ مَعَمُ ٱلسَّبِعَةُ ٱلْحُبَامَاتُ ٱلْمَمْلُوَّةُ مِنَ ٱلسَّبْعِ ٱلضَّرَبَاتِ ٱلْأَخِيرَةِ وَتَكُلُّمَ مَعِي قَائِلًا هَلُمَّ فَأَرِيكَ ٱلْعَرُوسَ ٱمْرَأَةَ ٱلْخُرُوفِ \* وَذَهَبَ بِي بِٱلرُّوحِ إِلَى جَبَلِ عَظِيمٍ عَالِ وَأَرَانِي ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةَ أُورُشَلِيمَ ٱلْمُقَدَّسَةَ نَازِلَةً مِنَ ٱلسَّمَاء مِنْ عِنْدِ ٱللهِ \* لَهَا مَعْدُ أُللَّهِ وَلَمَعَانُهَا شَبْهُ أَكْرَم حَجَر كَحَجَرَ يَشْبِ بَلُّورِي \* وَكَانَ لَهَا سُورٌ عَظِيمٌ وَعَال وَكَانَ لَهَا ٱثْنَا عَشَرَ بَابًا وَعَلَى ٱلْأَبْوَابِ ٱثْنَا عَشَرَ مَلَاكًا وَأَسْهَا عَمَدُوبَهُ هِيَ أَسْهَا الْحَالَطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلْإِنْنَيْ عَشَرَ \* مِنَ ٱلشَّرْقِ تَلْنَهُ أَبْوَابٍ وَمِنَ ٱلشَّمَالِ ثَلْثُهُ أَبُوابٍ وَمِنَ ٱلْجُنُوبِ ثَلْتُهُ أَبُوابٍ وَمِنَ ٱلْغَرْبِ تَلْتُهُ أَبْوَابٍ \* وَسُورُ ٱلْمَدِينَةِ كَانَ لَهُ أَثْنَا عَشَرَ أَسَاسًا وَعَلَيْهَا أَسْمَا ﴿ رُسُلِ ٱلْخَرُوفِ ٱلْإِثْنَىٰ عَشَرَ \* وَٱلَّذِي كَانَ يَتَكَلَّمُ مَعَى كَانَ مَعَهُ قَصَبَةٌ مِنْ ذَهَبِ لِكَيْ يَقِيسَ ٱلْهَدِينَةَ وَأَبْوَابِهَا وَسُورَهَا \* وَالْمَدِينَةُ كَانَتْ مَوْضُوعَةً مُرَبَّعَةً طُولُهَا بَقَدْر ٱلْعَرْضِ . فَقَاسَ ٱلْمَدِينَةَ بِٱلْقَصَبَةِ مَسَافَةَ ٱثْنَيْ عَشَرَ ٱلْفَ غَلْوَةِ . ٱلطُّولُ وَٱلْعَرْضُ وَٱلاَّرْتِفَاعُ مُتَسَاوِيَّةٌ \* وَقَاسَ سُورَهَا

مِئةً وَأَرْبَعًا وَأَرْبَعِينَ ذِرَاعًا ذِرَاعَ إِنْسَانٍ . أَي ٱلْمَلَاكُ \* وَكَانَ ١٨ بِنَا ﴿ سُورِهَا مِنْ يَشْبِ وَأَلْمَدِينَةُ ذَهَبْ نَقِي شِبْهُ زُجَاجٍ نَقِي \* وَأَسَاسَاتُ سُورِ ٱلْهَدِينَةِ مُزَيَّنَةٌ بِكُلَّ حَجَر كَرِيمٍ الْأُسَاسُ ٱلْأُوَّلِ ١٩ يَشْبُ. ٱلنَّانِي يَاقُوتُ أَزْرَقُ. ٱلنَّالِثُ عَقِيقٌ أَبْيَضُ. ٱلرَّابِعُ زُمُرُدُ ذُبِابِيُّ \* ٱلْخَامِسُ جَزَعٌ عَقِيقيٌّ. ٱلسَّادِسُ عَقِيقٌ أَحْمَرُ. ٱلسَّابِعُ زَبَرْجُدْ. ٱلنَّامِنُ زُمُرُدُ سِلْقَيْ. ٱلتَّاسِعُ يَافَوتُ أَصْفَرُ . ٱلْعَاشِرُ عَقيقُ أَخْضَرُ . ٱلْحَادِي عَشَرَ أَسْمَانُجُونِيُّ . ٱلنَّانِي عَشَرَ جَمَشْتُ \* وَ الْإِنْهَا عَشَرَ بَابًا أَثْنَتَا عَشَرَةً لُوْلُقَةً كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْأَبْوَابِ كَانَ مِنْ لُوْلُوم وَاحِدَة وَسُوقُ ٱلْمَدِينَةِ ذَهَبْ تَعَيْ كَزُجَاجِ شَفَّافِ \* وَلَمْ أَرَ فِيهَا هَيْكَلَّا لَّإِنَّ ٱلرَّبَّ ٱللَّهَ ٱلْقَادِرَ عَلَى كُلِّ ١٢ شَيْ ﴿ هُو وَ الْخُرُوفُ هَيْكُلُهَا \* وَالْهَدِينَةُ لَا تَحْنَاجُ إِلَى ٱلشَّمْس وَلَا إِلَى ٱلْقَمَرِ لِيُضِيئًا فَيَهَا لَأِنَّ مَحْدَ ٱللهَ قَدْ أَنَارَهَا وَٱلْخَرُوفُ سِرَاجُهَا \* وَتَمْشَى شُعُوبُ ٱلْعَجَلُّصِينَ بنُورِهَا وَمُلُوكُ ٱلْأَرْضِ ١٤ بَجِيئُونَ بِعَبْدِهِمْ وَكُرَامَتِهِمْ إِلَيْهَا \* وَأَبْوَابُهَا لَنْ تُعْلَقَ نَهَارًا ١٠ لِّنَّ لَيْلًا لَا يَكُونُ هُنَاكَ \* وَيَجِيئُونَ بِعَجْدِ ٱلْأُمْ وَكَرَامَتِهِمْ ٢٦ إِلَيْهَا \* وَلَنْ يَدْخُلَهَا شَيْءٍ دَنِسْ وَلاَ مَا يَصْنَعُ رَجِسًا وَكَذِبًا ٢٧

إِلَّا ٱلْمَكْتُوبِينَ فِي سِفْرِ حَيْوةِ ٱلْخُرُوفِ اللهُ الْمَكْتُوبِينَ فِي سِفْرِ حَيْوةِ ٱلْخُرُوفِ الاصحاح الثاني والعشرون

وَأُرَانِي نَهْرًا صَافِيًا مِنْ مَاءً حَيْوةٍ لَامِعًا كَبَلُورِ خَارِجًا مِنْ عَرْشِ أَنَّهِ وَأَلْخَرُوفِ \* فِي وَسَطِ سُوفِهَا وَعَلَى ٱلْنَّهُرَ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ شَجَرَةُ حَيْوةِ تَصْنَعُ أَثْنَتَى عَشْرَةً ثَمَرَةً وَتَعْطَى كُلُّ شَهْر نَمَرَهَا. وَوَرَقُ ٱلشَّجَرَة لشْفَاء ٱلْأَمَ \* وَلَا تَكُونُ كَعْنَةُ مَا فِي مَا بَعْدُ. وَعَرْشُ أَلله وَأَنْخُرُوفِ يَكُونُ فِيهَا وَعَبِيدُهُ يَخْدُمُونَهُ \* وَهُمْ سَيَنْظُرُونَ وَجْهَهُ وَأَسْمَهُ عَلَى جِبَاهِمْ \* وَلا يَكُونُ لَيْلٌ هُنَاكَ وَلَا بَحْنَاجُونَ إِلَى سِرَاجٍ أَوْ نُورِشَمْسِ لَأِنَّ ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَّهَ يُنِيرُ عَلَيْمٌ وَهُمْ سَيَمْلِكُونَ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ ثُمُّ قَالَ لِي هٰذِهِ ٱلْأَقْوَالُ أَمْيِنَةٌ وَصَادِقَةٌ. وَٱلرَّبُّ إِلَّهُ ٱلْأَنْسِيَا ۗ ٱلْقِدِّ يسِينَ أَرْسَلَ مَلاَكُهُ لَيُرِيَ عَبِيدَهُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ سَرِيعًا \* هَا أَنَا آتِي سَرِيعًا . طُوبِي لِهَنْ بَجْفَظُ أَفْوَالَ نبوة هذا ألكتاب

وَأَنا يُوحَنَّا ٱلَّذِي كَانَ يَنْظُرُ وَيَسْمَعُ هٰذَا. وَحِينَ سَمِعْتُ وَنَظُرْتُ خَرَرْتُ لِأَسْعُبُدَ أَمَامَ رِجْلَيِ ٱلْهَلَاكِ ٱلَّذِي كَانَ يُرِينِي

هٰذَا \* فَقَالَ لِي ٱنْظُرْ لَا تَفْعَلْ. لِأَنِّي عَبْدٌ مَعَكَ وَمَعَ إِخْوَتِكَ ١ ٱلْأَنْبِيَاءُ وَٱلَّذِينَ يَحْفَظُونَ أَقْوَالَ هَٰذَا ٱلْكِتَابِ. ٱسْجُدْ لِلَّهِ \* وَقَالَ لِي لَا تَغْيَمْ عَلَى أَفْوَال نُبُوَّةِ هَٰذَا ٱلْكِيَابِ لِأَنَّ ٱلْوَقْتَ ١٠ قَرِيبْ \* مَنْ يَظْلِمْ فَلْيَظْلِمْ بَعْدُ. وَمَنْ هُوَ نَجِسْ فَلْتَغَجَّسْ بَعْدُ ال وَمَنْ هُو بَارٌ فَلْيَتَبِرُ بَعْدُ. وَمَنْ هُو مُقَدَّسٌ فَلْيَتَقَدَّسْ بَعْد وَهَا أَنا آتِي سَرِيعًا وَأَجْرَتِي مَعِي لِإَجَازِيَ كُلُّ وَاحِدٍ ١١ كَمَا يَكُونُ عَمَلُهُ \* أَنَا ٱلْآلِفُ وَٱلْيَا \* ٱلْبِدَايَةُ وَٱلنَّايَةُ . ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ \* هُونَي لِلَّذِينَ يَصْنَعُونَ وَصَايَاهُ لِكَيْ يَكُونَ سُلْطَانُهُمْ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْحَيْوةِ وَيَدْخُلُوا مِنَ ٱلْأَبْوَابِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ \* لِأَرِنَّ خَارِجًا ٱلْكِلاَبَ وَٱلسَّحْرَةَ وَٱلزُّنَاةَ وَٱلْقَتَلَةُ ١٠ وَعَبَدَةَ ٱلْأُوْتَانِ وَكُلَّ مَنْ يُحِبُّ وَيَصْعُ كَذِبًا أَنَا يَسُوعُ أَرْسَلْتُ مَلا كِي لِأَشْهَدَ لَكُمْ بَهٰذِهِ ٱلْأُمُورِ عَن ١٦ ٱلْكَنَائِسِ. أَنَا أَصْلُ وَذُرَّيَّةُ دَاوُدَ. كَوْكَبُ ٱلصُّبْحِ ٱلْمُنِيرُ \* وَٱلرُّوحُ وَٱلْعَرَوسُ يَقُولانِ تَعَالَ. وَمَنْ يَسْمَعْ فَلْيَقُلْ تَعَالَ. وَمَنْ يَعْطَشْ فَلْيَأْ تِ. وَمَنْ يُرِدْ فَلْيَأْ خُذْ مَاء حَيْوة مِعَّانًا لِأَنِّي أَشْهَدُ لِكُلِّ مَنْ يَسْمَعُ أَقْوَالَ نُبُوَّةٍ هٰذَا الْكِتَابِ ١٨

إِنْ كَانَ أَحَدُ يَزِيدُ عَلَى هٰذَا يَزِيدُ اللهُ عَلَيْهِ الضَّرَبَاتِ الْلهُ عُنونَهَ فِي هٰذَا الْكُتَابِ \* وَإِنْ كَانَ أَحَدُ يَخْذِفُ مِنْ الْلهُ تُولِيَةُ مِنْ سِفْرِ الْكَيْوةِ أَنَّهُ وَالْكُتَابِ \* وَإِنْ كَانَ أَحَدُ يَخْذِفُ مِنْ الْمُحْتُوبِ فَي هٰذَا الْكَتَابِ وَمِنَ الْلهَ يُنُوبِ فِي هٰذَا الْكِتَابِ يَقُولُ الشَّاهِدُ بِهٰذَا نَعَمْ . أَنَا آتِي سريعًا . آمينَ . يَقُولُ الشَّاهِدُ بِهٰذَا نَعَمْ . أَنَا آتِي سريعًا . آمينَ . تَعَالَ أَيُّهَا الرَّبُ يَسُوعُ \* نِعْمَةُ رَبِنّا يَسُوعُ \* نِعْمَةُ رَبِنّا يَسُوعُ \* نِعْمَةُ رَبِنّا يَسُوعُ الْمَسِيحِ مَعْ جَمِيعِكُمْ . يَسُوعُ الْمَسِيحِ مَعْ جَمِيعِكُمْ .

٢

# HAROLD B. LEE LIBRARY BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY PROVO, UTAH

li.

new Testament Detra Eggy

# THE LIBRARY BRIGHAM YOUNG UNIVERSITE PROVO, UTAH

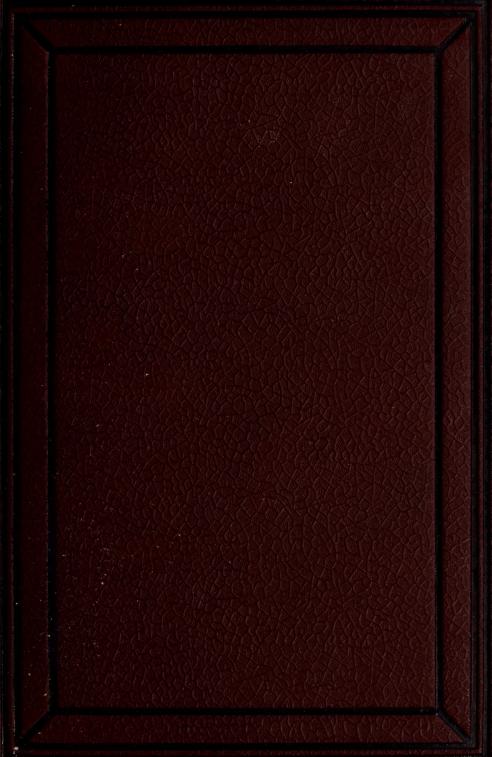